### الرحمة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ٥٧       | 199    |

### الرحمة لغةً:

تَدُورُ مَادَّةُ (رحم) حَوْلَ مَعْنَى الرِّقَّةِ وَالْعَطْفِ وَالْسِمُ أَصْلُ وَالسِّمُ أَصْلُ وَالسِّمُ أَصْلُ وَالسِّمُ أَصْلُ وَالسِّمُ أَصْلُ وَالسِّمُ أَصْلُ مَا يَدُلُ عَلَى الرِّقَةِ وَالْعَطْفِ وَالسِّأَفَةِ . يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ يَدُلُ عَلَى الرِّقَةِ وَالْعَطْفِ وَالسِّأَفَةِ . يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ رَحِمَهُ يَرْحُمُهُ إِذَا رَقَّ لَهُ وَتَعَطَّفَ عَلَيْهِ ، وَالرُّحْمَهُ وَالْمُرَحَمَةُ وَالرَّحْمَةُ بِمَعْنَى (١) .

وَيَقُولُ الْجَوْهِ رِيُّ: الرَّحْمَةُ: الرِّقَةُ وَالتَّعَطُّفُ. وَاللَّعَطُّفُ. وَاللَّعَطُّفُ. وَالْمُحَةُ مِثْلُهُ ، وَقَدْ رَحِمْتُهُ وَتَرَجَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَتَرَاحَمَ القَوْمُ: وَالْمُحَةُ مِثْلُهُ ، وَقَدْ رَحِمْتُهُ وَتَرَجَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَتَرَاحَمَ القَوْمُ: رَحِمَ بَعْضُهُ مُ بَعْضًا .. وَرَجُلُ مَرْحُومٌ وَمُرَحَمٌ ، شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ، وَالرَّحْمُ بِالضَّمَّةِ: الرَّحْمَةُ . قَالَ تَعَالَى فَوَا فُرْبَ رُحْمًا ﴾ (الكهف/ ٨١).

وَالرَّحْمَةُ الْمَغْفِرَةُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي وَصْفِ الْقُرْآنَ ﴿ هُمْدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأعراف/ ٥٢) أَيْ فَصَّلْنَاهُ هَا دِيًا وذَا رَحْمَةٍ . رَحِمَهُ رُحْمًا وَرُحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَوَقَالَ اللهُ عَزَّ وَرَحْمَةً (حَكَى الأَخِيرَةَ سِيبَوَيْهِ) وَمَرْحَمَةً، وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَرَحْمَةً (حَكَى الأَخِيرَةَ سِيبَوَيْهِ) وَمَرْحَمَةً، وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَرَحَمَةً (حَكَى الأَخِيرَةَ سِيبَوَيْهِ) وَمَرْحَمَةً، وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَمَةً اللهُ وَجَلَ لللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ أَيْ قُلْتُ : رَحْمَةُ اللهِ وَالتَعَطُّفِ عَلَيْهِ ، وَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ أَيْ قُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَتَرَحَّمُ اللهِ عَلَيْهِ أَيْ قُلْتُ : رَحْمَةً اللهِ عَلَيْهِ ، وَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ أَيْ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ أَيْ قُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَتَرَحَّمُ اللهُ عَلَيْهِ أَيْ قُلْتُ عَلَيْهِ أَيْ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَيْ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ أَيْ اللهُ ا

وَتُطلَقُ الرَّحْمَةُ وَيُرَادُ الرِّرْقُ ، فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ مَنْظُورٍ عَنِ الأَزْهَرِيِّ قَوْلَهُ: قَالَ عِكْرِمَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: هَالَ عِكْرِمَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: هِ البَّغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا ﴾ (الإسراء/ ٢٨) أَيْ رِزْقٍ. ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ﴾ (٦) أَيْ رِزْقًا ﴿ وَلِذَا أَذَقْنَا اللَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ ﴾ أَيْ رِزْقًا ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ ﴾ (يونس/ ٢١) أَيْ حَيَّا وَخِصْبًا بَعْدَ بَجَاعَةٍ ، وَأَرَادَ لِلنَّاسِ الكَافِرِينَ. وَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ: دَعَا لَهُ بِالرَّحْمَةِ . وَاسْتَرْحَمَهُ : مَا لَهُ بِالرَّحْمَةِ .

وَسَمَّى اللهُ الغَيْثَ رَحْمَةً لأَنَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَنْزِلُ مِنَ السَّهَاءِ ، وَالرَّحُوتُ مِنَ الرَّحْمَةِ ، يُقَالُ: لَأَنْ تُسْرُهَبَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُسْرَحَمَ، لَمْ يُسْتَعْمَلْ عَلَى هَذِهِ الصِّيغَةِ إِلَّا مُزُوَّجًا (٤).

وَأُمُّ الرُّحْمِ مَكَّةُ، وَالْمُرْحُومَةُ: مِنْ أَسْمَاءِ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ (٥).

وَالرَّحِمُ عَلَاقَةُ القَرَابَةِ، ثُمَّ سُمِّيَتْ رَحِمُ الأُنْثَى رَحِمُ الأُنْثَى رَحِمُ الأُنْثَى رَحِمًا مِنْ هَذَا؛ لأَنَّ مِنْهَا مَا يَكُونُ مَا يُرْحَمُ وَيُرَقُّ لَهُ مِنْ وَلَدِرْ<sup>(1)</sup>.

#### واصطلاحًا:

قاَل اَجُرْجَانِيُّ: هِيَ إِرَادَةُ إِيصَالِ الخَيْرِ (٧).

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط (١١٨/٤) رحم .

<sup>(</sup>٦) المقاييس (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>۷) التعريفات (۱۱۰).

<sup>(</sup>١) المقاييس لابن فارس (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري (٥/ ١٩٢٩)رحم.

<sup>(</sup>٣) هود/ ٩ مكية..

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (١٢/ ٢٣٠) ط. بيروت.

وَقَالَ الْجَاحِظُ: الرَّحْمَةُ خُلُقٌ مُرَكَّبٌ مِنَ الوُدِّ وَالجَزَعِ ، وَالرَّحْمَةُ لَا تَكُوسنُ إِلَّا لِمَنْ تَظْهَرُ مِنْ هُ لِرَاحِيهِ خَلَّةٌ مَكْرُوهَةٌ، فَالرَّحْمَةُ هِيَ مَحَبَّةٌ لِلْمَرْحُومِ مَعَ جَزَعٍ مِنَ الحَالِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رُحِمَ.

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الرَّهْمَةُ حَالَةٌ وِجْدَانِيَّةٌ تَعْرِضُ غَالِبًا لِمَنْ بِهِ رِقَّةُ القَلْبِ وَتَكُونُ مَبْدَأً لِلانْعِطَافِ النَّفْسَانِيّ الَّذِي هُوَ مَبْدَأُ الإِحْسَانِ (١).

### معنى الرحمان الرحيم:

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى « السَّحْمَنُ السَّحِيمُ » وَهُمَا اسْمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنَ السَّعْمَةِ ، مِشْلُ نَدْمَانٍ وَنَدِيهِمٍ . وَهُما مِنْ أَبْنِيةِ اللهِ النَّهُ مَنْ أَبْلَغُ مِنْ رَحِيمٍ . وَالرَّحْمَنُ خَاصٌّ بِاللهِ النَّبَالَغَةِ وَرَحْمَنُ أَبْلَغُ مِنْ رَحِيمٍ . وَالرَّحْمَنُ خَاصٌّ بِاللهِ النَّبَالَغَةِ وَرَحْمَنُ أَبْلَغُ مِنْ رَحِيمٍ . وَالرَّحْمَنُ خَاصٌّ بِاللهِ لا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ ، وَلا يُوصَفُ . وَالرَّحِيمِ ، وَالرَّحِيمِ ، وَلا يُوصَفُ لا يُصَفَّلُ وَحِيمٍ ، وَلا يُقَال لِهِ عَيْرُهُ ، وَلا يُقَال ، وَجُلُّ رَحِيمٍ ، وَلا يُقَال وَالرَّحْمَنُ رُحِيمٌ ، وَلا يُقَال وَالرَّحْمَنُ وَصَفَ اللهُ تَعَالَى وَالرَّحْمَنُ لَعْمَى وَصَفَ اللهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ وَهُوَ مُتَصَمِّنُ لِمُعْنَى الرَّحْمَةِ وَصَفَ اللهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ وَهُوَ مُتَصَمِّنُ لِمُعْنَى اللهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ وَهُوَ مُتَصَمِّنُ لِمُعْنَى اللهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ وَهُوَ مُتَصَمِّنُ لَمِعْنَى اللهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ وَهُوَ مُتَصَمِّنُ لَمِي اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَقَالَ الْخَطَّافِيُّ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ «الرَّحْمَنَ» مَأْخُوذٌ مِنَ الرَّحْمَةِ . وَمَعْنَاهُ ذُو الرَّحْمَةِ لَا نَظِيرَ لَهُ فِيهَا . ثُمَّ قَالَ: فَالرَّحْمَنُ ذُو الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ لِلْخَلْقِ ، وَالرَّحِيمُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ خَاصٌ بِالْمُؤْمِنِينَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ (الأحزاب/ ٤٣).

وَقَالَ الغَزَالِيُّ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اسْمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَةِ. وَالرَّحْمَةُ تَسْتَدْعِي مَرْحُومًا، وَلَا مَرْحُومَ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاجٌ. وَالَّذِي يَنْقَضِي بِسَبَيِهِ حَاجَةُ المُحْتَاجِ مِنْ

غَيْرِ قَصْدٍ وَإِرَادَةٍ وَعِنَايَةٍ بِالمُحْتَاجِ لَا يُسَمَّى رَحِياً، وَالَّذِي يُرِيدُ قَضَاءَ حَاجَةِ المُحْتَاجِ وَلَا يَقْضِيهَا، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى قَضَائِهَا لَمْ يُسَمَّ رَحِياً، إِذْ لَوْ تَمَّتِ كَانَ قَادِرًا عَلَى قَضَائِهَا لَمْ يُسَمَّ رَحِياً، إِذْ لَوْ تَمَّتِ الإِرَادَةُ لَوَقَ بِهَا، وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا فَقَدْ يُسَمَّى رَحِياً الإَرْهَةُ لَوَقَ بِهَا، وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا فَقَدْ يُسَمَّى رَحِياً الإَرْهَةُ الإِرْمَةُ الْمَرْعَةُ اللّهِ عَلَى المُحْتَاجِينَ وَإِرَادَتَهُ لَمَمْ عِنَايَةً التَّامَّةُ إِفَاضَةُ الحَيْرِ عَلَى المُحْتَاجِينَ وَإِرَادَتَهُ لَمُمْ عِنَايَةً التَّامَّةُ وَعَامَّةٌ وَعَامَّةٌ وَعَامَّةٌ أَلَى المُسْتَحِقَ وَغَيْرَ المُسْتَحِقِّ وَكِيثَةً اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، تَامَّةٌ وَعَامَّةٌ أَلَى المُسْتَحِقَ وَغَيْرَ المُسْتَحِقِّ وَكَنْ مَنْ حَيْثُ شُمُولُما المُسْتَحِقَ وَغَيْرَ المُسْتَحِقِ اللهِ عَنْ وَيَكَ أَلَا وَقَضَاءَ حَاجَاتِ المُحْتَاجِينَ وَقَضَاهَا، وَأَمَّا عُمُومُهَا، فَمِنْ حَيْثُ شُمُولُما المُسْتَحِقَ وَعَيْرَ المُسْتَحِقَ، وَتَغَاقِلَ المُسْتَحِقَ اللهُ مُومُهُا، فَمِنْ حَيْثُ شُمُولُما المُسْتَحِقَ وَعَيْرَ المُسْتَحِقَ، وَتَعَامَ المُونَةُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَعَالَمَةُ وَاللّهُ مَوْمُهَا، فَمِنْ حَيْثُ شُمُولُها المُسْتَحِقَ وَعَيْرَ المُسْتَحِقَ وَالْمَالُقُ حَقًا، وَالمَوْلَةُ اللهُ وَالمَوْلُولُ المُسْتَحِقَ وَعَنْ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَيْرَ المُسْتَحِقَ وَالْحَاتِ وَالمَزَايَا الخَارِجَةَ عَنْهُمَا. فَهُ وَ وَعَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: وَالرَّحْمَةُ لَا تَخْلُو عَنْ رِقَةٍ مُؤْلِقٍ تَعْتَرِي الرَّحِيمَ، فَتْحَرِّكَهُ إِلَى قَضَاءِ حَاجَةِ المُرْحُومِ. وَالرَّبُّ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مُنزَّهُ عَنْهَا. فَلَعَلَّكَ تَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ نَقْصَانٌ فِي مَعْنَى الرَّحْمَةِ، فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ تَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ نَقْصَانٍ فِي مَعْنَى الرَّحْمَةِ، فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ كَمَالًا وَلَيْسَ بِنُقْصَانٍ فِي مَعْنَى الرَّحْمَةِ.

أَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِنُقْصَانٍ فَمِنْ حَيْثُ أَنَّ كَهَالَ الرَّحْةِ بِكَهَالِ ثَمَرَتِهَا. وَمَهُمَا قُضِيَتْ حَاجَةُ المُحْتَاجِ بِكَهَا لِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْحُومِ حَظِّ فِي تَأَلِمُ الرَّاحِمِ وَتَفَجُّعِهِ، وَإِنْهَا تَأَلَّمُ الرَّاحِمِ وَتَفَجُّعِهِ، وَإِنْهَا تَأَلَّمُ الرَّاحِمِ لِضَعْهُ فَي تَفْسِهِ وَنُقْصَانِهَا. وَلَا يَزِيدُ ضَعْفُهَا فِي الرَّاحِمِ لِضَعْهُ فَي نَفْسِهِ وَنُقْصَانِهَا. وَلَا يَزِيدُ ضَعْفُهَا فِي غَرَضِ المُحْتَاجِ شَيْئًا، بَعْدَ أَنْ قُضِيَتْ حَاجَتُهُ.

وَأَمَّا أَنَّهُ كَمَالُ فِي مَعْنَى الرَّهْوَ، فَهُو أَنَّ الرَّحِيمَ عَنْ رِقَّةٍ وَتَأَلُّمُ يَكَادُ يَقْصِدُ بِفِعْلِهِ دَفْعَ أَلَمِ الرِّقَّةِ عَنْ

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي (٣/ ٣٥، ٥٤).

<sup>(</sup>۱) تهذيب الأخلاق للجاحظ (ص ٢٤)، والكليات للكفوي (٢) ٣٧٦).

نَفْسِهِ، فَيَكُونُ قَدْ نَظَرَ لِنَفْسِهِ وَسَعَى فِي غَرَضِ نَفْسِهِ، وَفَيْ فَرَضِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ يَنْقُصُ عَنْ كَهَالِ مَعْنَى الرَّحْمَةِ. بَلْ كَهَالُ الرَّحْمَةِ أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ إِلَى المَرْحُومِ لأَجْلِ المَرْحُومِ، لَا لأَجْلِ

أمَّا الرَّمْنُ فَهُ وَ أَخَصُّ مِنَ الرَّحِيمِ، وَلِذَلِكَ لَا يُسمَّى بِهِ غَيْرُ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ. وَالرَّحِيمُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِه، وَلِذَلِكَ جَمَعَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: ﴿ قُلِ غَيْرِه، وَلِذَلِكَ جَمَعَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّمْنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَءُ الْحُسْنَى ﴾ (الإسراء/ ١١٠). فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ أَنْ يُفَرَق بَيْنَ مَعْنَى الاسْمَيْنِ فَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ المَفْهُومُ مِنَ يُفَرَق بَيْنَ مَعْنَى الاسْمَيْنِ فَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ المَفْهُومُ مِنَ الرَّمْنَ فَوْ عَنَى الاسْمَيْنِ فَمِنْ أَبْعَدُ مِنْ مَقْدُورَاتِ العِبَادِ، وَهِي أَبْعَدُ مِنْ مَقْدُورَاتِ العِبَادِ، وَهِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّعَادَةِ الأُخْرَويَّةِ. فَالرَّمْنُ هُو وَهِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّعَادَةِ الأُخْرَويَّةِ وَالإِسْعَادِ فِي الأَخْرَةِ ثَالِيًا، وَبِالإِسْعَادِ فِي الآخِرَةِ ثَالِئًا، وَبِالإِسْعَادِ فِي الآخِرَةِ ثَالِئًا، وَالإِسْعَادِ فِي الآخِرَةِ ثَالِئًا، وَالإِسْعَادِ فِي الآخِرَةِ ثَالِئًا، وَالإِسْعَادِ فِي الآخِرةِ ثَالِئًا، وَالإَنْعَامِ بِالنَّطْرِ إِلَى وَجْهِهِ الكَرِيمِ رَابِعًا.

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: الرَّحْمَةُ سَبَبٌ وَاصِلٌ بَيْنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَبَيْنَ عِبَادِهِ، بِهَا أَرْسَلَ وَاصِلٌ بَيْنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَبَيْنَ عِبَادِهِ، بِهَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ، وَأَنْ زَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ، وَبِهَا هَدَاهُمْ، وَبِهَا يَسْكِنُهُمْ دَارَ ثَوَايِهِ، وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، فَيها هُدُنَهُمْ مَارَ ثَوَايِهِ، وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، فَيَسْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مَابَبُ العُبُودِيَّةِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سَبَبُ العُبُودِيَّةِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مَسَبَبُ الرَّحْمَةِ (۱).

### من معاني كلمة «الرحمة» في القرآن الكريم:

وَقَدْ وَرَدَتِ الرَّحْمَةُ فِي القُرْآنِ عَلَى أَوْجُهِ مِنْهَا: ١- بِمَعْنَى أَرْزَاقِ الإِنْسَانِ وَالحَيَـوَانِ: ﴿ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ﴾ (الإسراء/ ١٠٠).

٢\_ بِمَعْنَى قَطَرَاتِ مَاءِ الغَيْثِ (المطر): ﴿ وَ يَنْشُرُ
 رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْخَمِيدُ ﴾ (الشورى/ ٢٨).

٣ بِمَعْنَى العَافِيةِ مِنَ الاَبْتِلَاءِ وَالاَمْتِحَانِ: ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ﴾ ( الزمر/ ٣٨ ).

٤ ـ بِمَعْنَى النَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ النِّيرَانِ: ﴿ وَلَـوْلَا فَضَـلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ (النور/ ١٠، ١٤، ٢٠، ٢٠).

٥ ـ بِمَعْنَى النَّصْرَةِ عَلَى أَهْلِ العُدْوَانِ: ﴿ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ ( الأحزاب/ ١٧ ).

٦ بِمَعْنَى الأُلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ أَهْلِ الإِيهَانِ:
 ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِيدِ نَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾
 (الحديد/ ۲۷).

٧- بِمَعْنَى (وَصْفِ)الكِتَابِ الْمُنَّ لِ عَلَى مُوسَى:
 ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ (هود/ ١٧).
 ٨- بِمَعْنَى الجَنَّةِ دَارِ السَّلَامِ وَالأَمَانِ: ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (الأعراف/ ٥٦)

٩ ـ بِمَعْنَى صِفَةِ الرَّحِيمِ الرَّحْنِ: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ
 عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (الأنعام/ ٥٤) (٢).

### الرحمة الحزم لا الإهمال:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ الرَّحْمَةُ وَهَدُّ تَعَالَى -: إِنَّ الرَّحْمَةُ صِفَةٌ تَقْتَضِي إِيصَالَ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ إِلَى العَبْدِ، وَإِنْ كَرِهَتْهَا نَفْسُهُ وَشَقَّتْ عَلَيْهَا. فَهَذِهِ هِدِيَ الرَّحْمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ. فَأَرْحَمُ النَّاسِ مَنْ شَقَّ عَلَيْكَ فِي إِيصَالِ الحَقِيقِيَّةُ. فَأَرْحَمُ النَّاسِ مَنْ شَقَّ عَلَيْكَ فِي إِيصَالِ مَصَالِحِكَ وَدَفْعِ الْمُضَارِّ عَنْكَ. فَمِنْ رَحْمَةِ الأَبِ بِولَدِهِ: مَصَالِحِكَ وَدَفْعِ الْمُضَارِّ عَنْكَ. فَمِنْ رَحْمَةِ الأَبِ بِولَدِهِ: أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى التَّاقَتُبِ بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ، وَيَشُقَّ عَلَيْهِ فِي أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى التَّاقَدُبِ بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ، وَيَشُقَّ عَلَيْهِ فِي

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ص٣٥.

<sup>(</sup>۲) بصائر ذوي التمييز للفَيروزابادي (۲/ ٥٥-٥٥).

ذَلِكَ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ ، وَيَمْنَعَهُ شَهَوَاتِهِ الَّتِي تَعُودُ بِضَرَرِهِ ، وَمَتَى أَهْمَلَ ذَلِكَ مِنْ وَلَدِهِ كَانَ لِقِلَّةِ رَحْمَتِهِ بِهِ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَرْحُهُ وَيُرَفِّهُهُ وَيُرِيحُهُ . فَهَذِهِ رَحْمَةٌ مَقْرُونَةٌ بِجَهْلٍ وَلِهَذَا كَانَ مِنْ تَمَامٍ رَحْمَةٍ أَرْحَمِ الرَّاحِينَ مَقْرُونَةٌ بِجَهْلٍ وَلِهَذَا كَانَ مِنْ تَمَامٍ رَحْمَةٍ أَرْحَمِ الرَّاحِينَ تَسْلِيطُ أَنْوَاعِ البَلاءِ عَلَى العَبْدِ ، فَا يُتِلَاؤُهُ لَهُ وَامْتِحَانُهُ وَمَنْعُهُ مِنْ رَحْمَتِه بِهِ .

### من صور رحمة الله بعباده:

قَالَ ابْنُ الْقَيّمِ: وَمِنْ رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ: ابْتِلَاءُ الْخَلْقِ بِالأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي رَحْمَةً لَهُمْ وَحَمِيَّةً لَا حَاجَةً مِنْهُ إِلَيْهِمْ بِهَا أَمْرَهُمْ بِهِ . وَمِنْ رَحْمَتِهِ: أَنْ نَغَصَ عَلَيْهِمُ اللَّدُنْيَا وَكَدَّرَهَا؛ لِئَلَّا يَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَلَا يَطْمَئِنُوا إِلَيْهَا وَلاَ يَطْمَئِنُوا إِلَيْهَا وَلاَ يَطْمَئِنُوا إِلَيْهَا وَلاَ يَطْمَئِنُوا إِلَيْهَا وَلاَ يَعْمَ الْقُهُمْ اللَّهُمْ وَيَرْغَبُوا عَنِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي دَارِهِ وَجِوَارِهِ ، فَسَاقَهُمْ وَيَرْغَبُوا عَنِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي دَارِهِ وَجِوَارِهِ ، فَسَاقَهُمْ وَيَرْغَبُوا عَنِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي دَارِهِ وَجِوَارِهِ ، فَسَاقَهُمْ وَيَرْغَبُوا عِنِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي دَارِهِ وَجِوَارِهِ ، فَسَاقَهُمْ وَيَعْظِيهُمْ ، وَالْمُتَحَانِ فَمَنَعَهُمْ لِيعُظِيهُمْ ، وَالْمُتَحَانِ فَمَنَعَهُمْ لِيعُظِيهُمْ ، وَالْمُتَعَلِمُ مُ اللَّيْعَافِيهُمْ ، وَأَمَاتَهُمْ لِيعُنِيهُمْ ، وَمِنْ رَحْمَتِهِ وَاللَّهُمْ لِيعُنَاكِهُمْ ، وَمِنْ رَحْمَتِهِ أَنْ أَنْ زَلَ لَمُمْ وَمِنْ رَحْمَتِهِ أَنْ أَنْ زَلَ لَمُمْ كُتُبًا ، بِهِمْ: أَنْ حَذَرَهُم اللَّسُلُ لَكِنَّ النَّاسَ افْتَرَقُوا إِلَى فَرِيقَيْنِ ؛ فَأَمَّا وَأَرْسَلَ لَمُمُ اللَّسُلُ لَكِنَّ النَّاسَ افْتَرَقُوا إِلَى فَرِيقَيْنِ ؛ فَأَمَّا الْكُافِرُونَ: فَلَمْ يَتَصِلِ اللَّوْمُونَ: فَلَمْ يَتَصِلِ المُدَى فِي حَقِيهِمْ بِالرَّحْمَةِ فَصَارَ لَمُمُ اللَّرُانُ هُدًى بِالرَّحْمَةِ فَصَارَ لَمُمُ اللَّرُانُ هُدًى بِالرَّحْمَةِ فَصَارَ لَمُمُ اللَّوْزَانُ هُدًى بِلَا رَحْمَةٍ .

وَهَذِهِ الرَّحْمَةُ الْقَارِنَةُ لِلْهُدَى فِي حَتِّ الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةٌ عَاجِلَةٌ وَآجِلَةٌ ، فَأَمَّا العَاجِلَةُ فَهَا يُعْطِيهِمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّةِ الخَيْرِ وَالبِّرِ وَذَوْقِ طَعْمِ الإيانِ وَوِجْدَانِ حَلَاوَتِهِ ، وَالفَرَحِ وَالسُّرُودِ وَالأَمْنِ وَالعَافِيَةِ . قَالَ

تَعَالَى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (يونس/٥٨) فَأَمَرَهُمْ - عَزَّ وَجَلَّ - عَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (يونس/٥٨) فَأَمَرَهُمْ - عَزَّ وَجَلَّ - بِأَنْ يَفْرَحُوا بِفَضْلِهِ وَرَحْتِهِ ، فَهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي نُورِ هُدَاهُ وَيَمْشُونَ بِهِ فِي النَّاسِ وَيَرَوْنَ غَيْرَهُمْ مُتَحَيِّرًا فِي الظُّلُهُ إِنِ ، فَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ فَرَحًا بِهَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ مِنَ الظُّلُهُ عَنِ ، فَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ فَرَحًا بِهَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ مِنَ الظُّلُكَ وَالاَحْمَةِ . وَغَيْرُهُمْ مُعَ الفَمَّ وَالغَمَّ وَالغَمَّ وَاللَّكَ وَالأَلَمَ وَالْقَلَقَ وَالاضْطِرَابَ مَعَ الفَّلَالِ وَالْحَيْرَةِ.

[للاستزادة: انظر صفات: الرأفة - الرفق - الحنان - الشفقة - العطف - المحبة - التيسير - تفريج الكربات - حسن العشرة - حسن المعاملة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: القسوة \_ العنف \_ \_ سوء المعاملة \_ العتو \_ التعسير \_ الجفاء \_ الطغيان ].

<sup>(</sup>١) بتصرف شديد من إغاثة اللهفان (٢/ ١٧٢ - ١٧٥).

### الآيات الواردة في « الرحمة »

### من رحمة الله قبول التوبة والعفو عن العاصين والمضطرين:

- ١ فَلَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمَنتٍ فَلَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ
   النَّوَّا بُ الرَّحِيمُ (﴿)
- ٧ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّغَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوۤ اٰإِلَى بَارِيكُمْ فَا قَنُلُوٓ اٰ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّهُ)
  - ٣- وَإِذْ أَخَذْ نَامِيشَ قَكُمْ وَرَفَعَنْ اَفُوْقَكُمُ الطُّورَ
     خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَةٍ وَاذْ كُرُواْ مَافِيهِ
     لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿
     ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مُومِّنُ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ اللهِ
     عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنْ مُنْ مِنْ الْخَسِرِينَ ﴿
  - 3- إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آَنَرُلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ
    وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْتَ هُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَكِ

    أُوْلَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿

    إِلَّا الَّذِينَ تَابُواُ وَأَصْلَحُواْ وَبَيْنُواْ فَأُوْلَتَهِكَ

    إِلَّا الَّذِينَ تَابُواُ وَأَصْلَحُواْ وَبَيْنُواْ فَأُولَتَهِكَ

    أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿

    ((1)

    أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿

- إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَ وَالَّذَمَ وَلَحْمَ الْجِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ عَلِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ ( اللَّهِ)
- فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ
  - وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَسْتُدُواْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ اللّهَ لَا يُحِبُ اللّهَ لَا يُحِبُ اللّهَ عَدَيْنَ فَيْفَانُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ وَاقْتُلُوهُمْ حَلْثُ فَيْفَانُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرُجُوكُمْ وَالْفَيْلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَالْقَتْلُوهُمْ عَندَ فَإِن النّهَ وَاقْتُلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ مَنْ مَنْ الْقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن النّهَ وَاقْتُلُوهُمْ مَن مَنْ مَنْ اللّهُ فَإِن النّهُ وَاقْتُلُوهُمْ مَنْ مَنْ اللّهُ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاقْتُلُوهُمْ مَنْ مَنْ اللّهُ فَإِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه
  - ٨ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن فِسَاآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ ﴿
     ٥ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿

(۱) البقرة : ۳۷ مدنية (٤) البقرة : ١٥٠ – ١٦٠ مدنية (٧) البقرة : ١٩٠ – ١٩٢ مدنية

(٢) البقرة : ٥٤ مدنية (٥) البقرة : ١٧٢ - ١٧٣ مدنية (٨) البقرة : ٢٢٦ - ٢٢٧ مدنية

(٣) البقرة: ٦٢ - ٦٤ مدنية (٦) البقرة: ١٨٢ مدنية

٩- كَيْفَ بَهْ دِى اللّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمُ وَشَهِدُوَاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ (اللهِ اَوْلَتَهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ اللّهِ وَالْمَكَيْحِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (اللهِ وَالْمَكَيْحِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ (اللهُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمُ (اللهُ)

10- وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةُ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسَسَّمْ لِمُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَنَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَنَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا اللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا اللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا اللَّهُ فَاذَوْهُمَا وَاللَّهُ اللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا اللَّهُ فَاذُوهُمَا فَا اللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا اللَّهُ فَاذُوهُمَا فَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١- حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمِّهَ ثَكُمُ وَبَنَاتُكُمْ
 وَأَخُوا تُكُمُ وَعَمَّتُكُمُ وَخَلَلْتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْوِ وَأُمَّهَ لَتُكُمُ اللَّيْ
 الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَنتُ كُمُ اللَّيْ
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُ كُم مِّنَ الرَّضَعَة

وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمُ وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِ حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ م بِهِرَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ مُّ وَحَلَيْبِلُ بِهِرَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ مُ وَحَلَيْبِلُ أَبْنَآيِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمُ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ أَنْ أَصْلَبِكُمُ سَلَفَ إِنَ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِلَّا مَا قَدْ

مُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَوَالْمُنْ خَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُنْ خَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُرْذِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَامَا وَالْمَرْذِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَامَا وَالْمَرْذِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَامَا وَلَيْمَ مُ وَالْمَسْوَا وَلَيْحَمُ وَالْمَشْوَقُ مَ وَالْمَشُولُ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهُ وَالْمَسْوَقُ اللَّهُ مَا وَالْمَسْوَقُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمِعْمَى وَالْمَسْوَقُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمِعْمَ وَالْحَشُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمِعْمَ وَالْحَشُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمِعْمَ وَالْحَشُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمِعْمَ وَالْحَشُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمِعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمَعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُولُولُ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْمَى وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْمَى وَالْمُلُولُ وَالْمُولِ الْمُؤْلِدُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْمَلِيقِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعْمَلِيقِ وَلَالِكُمُ الْمُعْمَلِيقِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِولُ الْمُعْمِلِيقِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِيقِ وَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُولُ ا

إِنَّمَاجَزَّ قُلْ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ,
 وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواً
 أَوْيُصَكَلَبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضِّ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهٍمٌّ فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

١٤ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَا أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً اللَّهِ مِاكَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿
 فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِتَ اللَّهَ مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِتَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْدٍ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿
 يَتُوبُ عَلَيْدٍ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

٥١- لَقَدْكَ فَرَالَذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَائَةُ وَمِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْعَمَّا وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّآ إِلَكُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْعَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ شَيَّا فَيْ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَي اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَي اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَي وَاللّهُ عَنْ فُورٌ زَحِيبُ مِنْ إِلَيْ (")

17 وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِنَا فَقُلُ سَكَمُّ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ الْمَائِمُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ الْمَائِمُ مَنْ عَمِلَ مِن كُمُّ سُوّءً البِحَهَ لَقِ ثُمَّ قَابَ مِن بَعْدِهِ وَوَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رَحِيمٌ فَقَ (الْمَحِيمُ الْمَالَ)

١٧ - وَرَبُّكَ ٱلْعَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ لَعَنَا لَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعَدِكُم يَذُو لِيشَأَ مُ مِن ذُرِيتَةِ قَوْمٍ مَا يَشَأَءُ كُمَا آنشا صُمْ مِن ذُرِيتَةِ قَوْمٍ مَا يَشَاءُ كُما آنشا صُمْ مِن ذُرِيتَةِ قَوْمٍ مَا يَشَادُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

١٩ فَإِن كَ ذَّبُوكَ فَقُل رَّبُكُمْ ذُورَ حُمَةٍ
 وَاسِعَةٍ وَلَا يُردُ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ
 ٱلْمُجْمِين ﴿

٢٠ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ
 حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمْ تَغْنِ عَنَيْكُمُ مَا فَكُمْ تَعْنَى عَلَيْكُمُ مَا يَعْنَى عَلَيْكُمُ الْلَارْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ
 الْلَارُضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ
 مُدْبِرِينَ ﴿

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَزَ تَرَوَهَا وَعَذَبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفرِينَ شَ

(٦) الأنعام: ١٤٥ مكية

(٧) الأنعام : ١٤٧ مكية

(٤) الأنعام: ٥٤ مكية

(٥) الأنعام: ١٣٣ مكية

(١) المائدة: ٣٣ – ٣٤ مدنية

(٢) المائدة : ٣٨ - ٣٩ مدنية

(٣) المائدة: ٧٧ - ٧٤ مدنية

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَآةً وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ﴿ الْآُ

٢١- لَيْسَ عَلَى ٱلصَّعَفَ آءِ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى الْفَيْدِينَ اللَّهِ عَلَى الْمَنْفِقُونَ حَرَبُّ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ تَحِيدٌ إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورٌ تَحِيدٌ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْفُورٌ تَحِيدٌ إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورٌ تَحِيدٌ إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورٌ تَحِيدٌ إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورٌ تَحِيدٌ إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورُ اللَّهُ عَنْفُورٌ تَحْمِيدٌ إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلِيْلُ عَلَيْكُولُ الْعَلَيْلُ عَلَيْكُولُ الْعَلَيْلُ عَلَيْكُولُ الْعَلِيلُولُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْكُولُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلِيلُولُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلَم

٢٧- وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَلِحًا
وَءَاخُرَسَيْنًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ
عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿
غَفُورٌ تَحِيمُ ﴿
خُذُ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُّمْ
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُّمْ
وَسَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُّمْ
وَسَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُّمْ
وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿
وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿
وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿
وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿
وَاللَّهُ مَا لَتَوَابُ اللَّهُ هُواللَّهُ اللَّهُ هُواللَّوَابُ وَالْرَحِيمُ ﴿
وَاللَّهُ مَا لَا تَعْلَى اللَّهُ هُواللَّهُ اللَّهُ هُواللَّهُ اللَّهُ هُواللَّهُ اللَّهُ هُواللَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿

٣٧- لَقَدَتَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيَرِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلِيَهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ اللَّهُ

وَعَلَى ٱلنَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَامَلْجَامِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لَنَوَا بُ ٱلرَّحِيمُ ((\*)

٢٤ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَافْتِنُواْ ثُمَّ جَنِهَ دُواْ وَصَبَرُوۤ اْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَ الْغَفُورُّ رَّحِيثُ ۖ ﴿

٥٧- إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيَّكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُ ۖ ﴿
(1)

٢٦ - وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم
 بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ هُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَهُ مِ
 مَوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ء مَوْبِلًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٧- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاً وَالْمَا فَا الْمُعْ مَهَدَةً الْبَدَّ الْمَا فَالْمُعْ مَهَدَةً الْبَدَّ الْمَا فَالْمُعْ مَهَدَةً الْبَدَّ الْمَا فَالْمُعْ مَهُدَةً الْبَدَّ وَالْمَا لَمُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورً وَالْمَا لَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورً لِي وَاصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورً لِي وَاصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورً لَا يَعْ مِنْ اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَفُورً اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عِلْمُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْل

(٧) الكهف: ٥٨ مكية

(٨) النور: ٤ - ٥ مدنية

(٤) التوبة : ١١٧ – ١١٨ مدنية

(٥) النحل: ١١٠ مكية

(٦) النحل: ١١٥ مكية

(١) التوبة: ٢٥ – ٢٧ مدنية

(٢) التوبة : ٩١ مدنية

(٣) التوبة : ١٠٢ – ١٠٤ مدنية

### ٢٨ - وَلَوْلَافَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ اللّهَ تَوْلَافَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ اللّهَ تَوْلَافَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ اللّهَ تَوْلَافَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ.

## ٢٩ - وَلَوْلَافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي الدُّنِيا وَالْآخِرَةِ لَسَسَكُمْ فِي مَاۤ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ الل

# ٣٠ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللّهَ رَءُوكُ رَحِيمٌ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَعُرْدَ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطَانَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ وَالْعَلْمُ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمُ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمُ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمُ وَاخْطُورَتِ الشّيطانَ عَلَيْكُمُ وَاخْطُورَتِ السّيطانَ عَلَيْكُمُ وَاخْطُورَ عَلَيْكُمُ وَاخْطُورُ وَالْكُمُ وَاخْطُورَ عَلَيْكُمْ وَاخْطُورُ وَالْكُمُ وَالْمُعُلِيْكُمْ وَاخْطُورُ وَالْكُمُ وَاخْطُورُ وَالْكُمُ وَاخْطُورُ وَالْكُمُ وَاخْطُورُ وَالْكُمُ وَالْعُلُولُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْمُعُلِيْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْمُعْمُ وَالْكُمُ وَالْكُمْ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْمُعُولُ وَالْكُمُ وَالْمُعُمُ وَلَيْعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْكُمْ وَلَيْكُمُ

وَمَن ِنَيَّعَ خُطُوَتِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُۥ فَأَمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِّ وَلَوْلاَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ. مَازَكَ مِنكُر مِّن أَحَدٍ أَبَدَ اُولَئِكَنَ اللَّهَ يُدزَّقِ مَن دَشَآءٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَلا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرٌ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْبِيَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْمَصْفَحُوٓ أَّ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ لَكُمُّ

٣١- وَلْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِقِ وَالَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِئنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ وَفَضِيمَ فَي مُعَلِّمَ وَالَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِئنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَنُ كُمْ فَي مِنْ مَا لِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَ نَكُمْ وَلَا تُكْرِهُ وَافَئِينَتِكُمْ مَن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَ نَكُمْ وَلَا تُكْرِهُ وَافَئِينَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَقِ أَعْرَضَ لَلْ اللَّهِ الَّذِينَ عَلَيْ الْبَنْ عُولًا عُرَضَ لَلْ اللَّهِ الْفَي الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى الْإِنْكُوةِ عَلَى الْبِعَالَةِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُ الللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُل

# ٱلدُّنْياْوَمَن يُكُرِّهِ أَنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

٣٢- وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَ تَرُّ كَأَنَّهَا جَآنُ وَكَى مُدْبِرًا وَلَمْ يَعَفَ إِنِّ لَا يَخَافُ وَلَرْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَعَفُ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ طَلَمَ ثُرَّ بَدَلَ حُسْنَا بَعْدَ شُوّءِ فَإِنْ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَا إِنْ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَا فِي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّه

٣٣ - قُلْسِيرُواْفِ ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيئُ ٱلنَّشَاَةُ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءٌ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ تُقْلَبُونَ ﴿ شَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُو

٣٤- أدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ فِيمَآ أَخْطَأَتُمُ بِهِ عَولَنكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٤)

٣٥- مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُّ صَدَقُواْ مَا عَنهَ دُواْ اللَّهَ عَلَيْسَةٍ فَعِنْهُم مِّن قَضَىٰ غَبَهُ, وَمِنْهُم مَّن يَنفَظِرُُ وَمَا بِذَلُواْ تَبْدِيلًا (اللَّهُ)

(۱) النور : ۱۰ مدنیة

(۲) النور : ۱۶ مدنیة(۳) النور : ۲۰ - ۲۲ مدنیة

(٥) النمل: ١٠ - ١١ مكية

(٤) النور: ٣٣ مدنية

(٦) العنكبوت : ٢٠ - ٢١ مكية

(٧) الأحزاب: ٥ مدنية

لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا <u>تَحِيم</u>ًا ﴿ ()

٣٦ لِيُعُذِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ
وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ
عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ

٣٧- ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ

وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ 

يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْآرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ

مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو ٱلرَّحِيمُ

الْعَفُورُ 

الْعَفُورُ 
الْمَا الْعَلَى الْمَا الْمُا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُا الْمُورِ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُوا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُورُ اللَّهُ الْمُورِ اللَّهُ الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا لَا الْمُا الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُولِيْقُ الْمُولِيْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُا الْمُلْمُولُ الْمُا لَا الْمُعْلَى الْمُا الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُا لَامُ الْمُلْمُ الْمُولِيْمُ الْمُولِيْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

٣٨- أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ اَفَتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِهِ مَنَ اللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلَةٍ كَفَى بِهِ عَلَمَ مُنْ اللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ الرَّحِيمُ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُلِمُ اللْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُولُ اللْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللِلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُؤْمِنِ اللَّالِمُ اللَّ

٣٩\_ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَتِوَالْأَرْضِ يَغْفِـرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وُكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا لِنَّا (٥)

، ٤ - إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ
اَكُ أَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿
وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُرُواْ حَتَى غَنْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُمْ مَا كُانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُمْ مَا كُانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُمْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿
وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿
وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

٤٣ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓ الإِذَانَ جَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَنَوَنكُرُ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُرُّ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّرَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ (٩)

٤٤- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وَالْمِنَ أَزْوَجِكُمُ وَالْمَنْ فَأَخْذَرُوهُمْ وَالْمَنْ فَأَخْذَرُوهُمْ وَالْمَنْ فَوْا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُواْ وَيَعْفِرُواْ فَاللّهَ غَفُورٌ رَّجِيمُ الْأَلْهَ اللّهَ غَفُورٌ رَّجِيمُ الْأَلْهَ اللّهَ غَفُورٌ رُبِّجِيمُ الْأَلْهَ اللّهَ عَفُورٌ رُبِّجِيمُ الْأَلْهَ اللّهُ عَفُورٌ رُبِّجِيمُ الْأَلْهَ اللّهَ عَفُورٌ رُبِّجِيمُ اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رُبِّجِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُورٌ رُبِّجِيمُ الْأَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُورٌ رُبِّجِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُورٌ رُبِّجِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٨) الحجرات: ١٤ مدنية

(٩) المجادلة: ١٢ مدنية

(۱۰) التغابن : ۱۶ مدنية

(٥) الفتح : ١٤ مدنية

(٦) الحجرات : ٤ - ٥ مدنية

(۷) الحجرات: ۱۲ مدنية

(١) الأحزاب: ٢٣ - ٢٤ مدنية

(٢) الأحزاب : ٧٣ مدنية
 (٣) سبأ : ١ - ٢ مكية
 (٤) الأحقاف : ٨ مكية

ه ٤ \_ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِي لِمَ تَحْرَمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكُ وَأَلِلَهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### التشريع من رحمة الله بعباده:

 ٤٦ - وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُءُوكُ رَّحِيمٌ ﴿

٤٧ \_ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَاتِيُّ ٱلْخُرُبِالْحُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَلِبًا عُ إِلَا لَمَعْرُوفِ وَأُدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُۥ عَذَابُ أَلِيرٌ ۞ (٣)

٤٨ - قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ١

 ٤٩- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَانَقَتُلُوٓاْ أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

. ه - فَكُلُواْمِمَّاغَنِمْتُمْ حَلَىٰلَاطَيِّبَاٰوَاتَقُواْٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمُّ وَيَغْفِرُلَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ إِنَّا

٥ ٥ - وَأَقْدَمُواْ ٱلصَّهَا وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠

٢٥- يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزُوْجِكَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ كَ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّنِيكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْزَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمَ اخَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أَزُوكِجِهِمْ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْهُ وَأَرَّحِيهُمَا ۞ <sup>(٨)</sup>

(٧) النور: ٥٦ مدنية

(٨) الأحزاب : ٥٠ مدنية

(٤) آل عمران : ٣١ مدنية

(٥) النساء: ٢٩ مدنية

(٦) الأنفال: ٦٩ - ٧٠ مدنية

(١) التحريم : ١ مدنية (٢) البقرة : ١٤٣ مدنية

(٣) البقرة : ١٧٨ مدنية

٥٣- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ قُلُ لِلْأَزْوَجِكَ وَيَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيدِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يُعْرَفْنَ

فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَالِيَّ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُعِلَى الْمُؤْمِنِ الللْمُعِلَمُ الللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلْمُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

٥٥ - هَنْدَابَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّ

٥٥- مُمَّ قَفَيْنَاعَكَ اَئْرِهِم بِرُسُلِنَاوَقَفَيْنَا
بِعِيسَى أَبْنِ مَرْبَعَ وَ الْكَنْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ
وَجَعَلْنَافِ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ البَّعُوهُ رَأْفَهُ
وَرَحْمَةُ وَرَهْبَانِيَّةُ أَبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَاعَلَيْهِمَ
وَرَحْمَةُ وَرَهْبَانِيَّةُ أَبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَاعَلَيْهِمَ
إِلَّا أَبْتِعَا آوَرَضُونِ ٱللَّهِ فَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايتِهَا اللَّهِ فَعَالَيْفِهُمُ أَجْرَهُمُ مَّ وَكِيْبِهُمْ الْجَرَهُمُ مَّ وَكَايتِهَا اللَّهِ فَعَالَيْفِهُمُ الْجَرَهُمُ مَّ وَكَايتِهَا اللَّهِ بَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ المِنُوا بِرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُمْ ثُورًا لَهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكُمْ فُورًا لَهُ مُؤْرًا لَيْعَالَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ مَنُوا اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ الْفَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ الْكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ اللَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ الْكُانِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ الْكُولُولُونَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَرَحِيمٌ الْكُولُولُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَرَحِيمٌ الْكُولُولُولِهُ اللَّهُ عَلَوْلًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَا

إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله بعباده:

٥٦- مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ
وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ
مِن دَّيِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ،
مَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ ﴿
(\*)
مَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ ﴿

٥٧- يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ الْعَصَلِ الْعَظِيمِ (اللَّهُ) (٥)

٥٥- وَأَنَّ هَذَ اصِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿

ثُمَّ ءَ اتَيْنَا مُوسَى الْكِلْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَحَسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءٍ رَبِهِمْ يُوْمِنُونَ ﴿

وَهَذَا كِلنَا مُ الزَّلَا لَهُ مُبَارَكُ فَا تَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

٥٥- وَلَقَدَّ جِمْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَلَقَدَّ جِمْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْتَ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ اللهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى

أوَعِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ فِ كُرُّمِن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُلِ
 مَن كُرُيلُ مَا فَرَكُمْ وَلِلَ نَقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَكُمْ وَلَا لَنْقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّا الل

(۱۵۳ مدنية ، ۱۵۶ – ۱۵۷ مكية)

(٧) الأعراف: ٥٢ مكية

(٨) الأعراف: ٦٣ مكية

(٤) البقرة : ١٠٥ مدنية

(٥) آل عمران : ٧٤ مدنية

(٦) الأنعام: ١٥٧ - ١٥٧

(١) الأحزاب : ٥٩ مدنية

(٢) الجاثية : ٢٠ مكية

(٣) الحديد: ٢٧ - ٢٨ مدنية

71- وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَا يَةِ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَيْعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَقِيَّ هَلَذَا بَصَا إِرُ مِن دَّيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ شَ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنْصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ شَيْ

٦٢- وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُ حَيْرٍ لَّكُمُ مَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُوْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ هُمُ عَذَاجُ ٱلِيَّمُ اللَّهِ

٣٠ - يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَيِكُمْ
 وَشِفَاءٌ لِمَافِى ٱلصُّدُودِ وَهُدًى
 وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿
 قُلْ بِفَضْ لِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ - فَي ذَلِكَ فَلْيَفُ رَحُواْ
 هُ وَ خَ يُرُّمِ مَّ الْبَحْمَعُونَ ﴿

مه - أَفْمَنَكَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّن رَّيِهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدُّمِنْهُ وَمِن فَبْلِهِ ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا <u>وَرَحْمَةً أُولَتَهِ</u> يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكَفُرُ بِهِ ، مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِن يَقِمِّتُهُ إِنَّهُ ٱلْخَقُ مِن رَبِّك وَلَكِنَ أَكَ مِنْ النّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ فَيْنَ الْكَانِ الْمَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكُونِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ اللّهُ الْمَانِ اللّهُ الْمِنْ الْكَانِ اللّهُ الْمُعَلِّيْ الْكِنْ الْكِنْ الْمُعَانِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمَانِ اللّهُ اللْمُلْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٥- قَالَ يَعَوَّمِ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةِ مِّن رَّبِّ وَ النَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُورُ أَنُلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿ الْأَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٦٦- قَالُواْ يَصَدَلِحُ قَدَّكُنْتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَهَ لَدَّ أَ أَنَنْهَ سَنَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَا أَوْنَا وَإِنَنَا لَفِي شَكِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (اللهِ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَقِ وَءَا تَنْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ فِي مِن اللهِ إِنْ عَصَيْدُةً فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ (اللهِ

٧٧- لَقَدُكَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِآؤُلِي ٱلْأَلْبَاتِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفَتَرَعَ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ الْأَلْأَلِالَا

٨٠- وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِشُبَيِنَ لَهُمُمُ الْكِتَنبَ إِلَّا لِشُبَيِنَ لَهُمُمُ الَّذِي ٱخْلَلْفُواْفِيةِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَيْنَ الْمَثَارِبَ لَيْنَ الْمَثَلِقَ لَيْنَ الْمَثَلِقَ لَيْنَ الْمَثَلِقَ لَيْنَ الْمَثَلِقَ لَيْنَ الْمَثَلِقَ لَيْنَ الْمُثَارِبَ لَيْنَ الْمَثَلِقَ لَيْنَا لَكُونِ الْمَثَلِقَ لَيْنَ الْمُثَلِقَ لَلْمُ لَيْنَ الْمُثَلِقَ لَكُونِ الْمُثَلِقَ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَيْنَالِكُ لَكُونِ اللَّهُ لَيْنَا لَكُونِ اللَّهُ لِللَّهُ لِللْمُ لِينَا لِلْمُثَلِقِيلِ لَلْمُ لَيْنَا لِللْمُلْكِلِينَا لِلْمُلْكِينَ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُعُلِقِيلِ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَّالِكُمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَكُونِ لَكُونِ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلُلِمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلِمُ لِلْلِمُ لِلْمُلِمِ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِ

٦٩- وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِمِّنْ أَنفُسِمٍ مَّ وَوَخَنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَّ وُلَآءٌ وَنَزَّ لَنَا عَلَيْكَ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَّ وُلَآءٌ وَنَزَّ لَنَا عَلَيْكَ الْمُعْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠)
وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠)

(۷) يوسف: ۱۱۱ مكية

(٨) النحل: ٦٤ مكية

(٩) النحل: ٨٩ مكية

(٤) هـود : ۱۷ مكية

(٥) هـود : ۲۸ مكية

(٦) هـود : ٦٢ - ٦٣ مكية

(١) الأعراف: ٢٠٣ - ٢٠٤ مكية

(٢) التوبة : ٦١ مدنية

(٣) يونس: ٥٧ – ٥٨ مكية

٧١- فَا تَخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَا بَا فَأْرُسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَلَ لَهَا بَشُرُاسُويًا ﴿
قَالَتَ إِنِيَ أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّا ﴿
قَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلَىمًا وَالْمَ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشُرٌ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَكَيَ هَيِّ أَنَّ وَلِمَ أَنُ بَعْيًا ﴿
قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَكَيَ هَيِّ أَنَّ وَلِنَجْعَلُهُ وَالْمَ أَلَى الْمَا أَنْ اللَّهِ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ

٧٧- فَلَمَّا أَعْتَرَهُمُّمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ اللَّهُ وَقَوْبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا فَيْبَا الْكَالَّ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّه

٥٧٠ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ مُوسَىٰ إِنَّهُ دَكَانَ مُخْلَصًا
 وَكَانَ رَسُولًا نِيَّيَا ﴿
 وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّ بْنَهُ نِجِيًا ﴿
 وَوَهَ بْنَالَهُ مِن رَّحَيْنَ الْخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا ﴿

٥٠٤ وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَارَحْمَةُ الْعَكْمِينَ ﴿
 قُلْ إِنَّمَايُوحَ إِلَى اَنَمَا الْكَهُوكُمْ اللَّهُوكُمْ الْكَهُوكِ ﴿
 الْكَهُ وَحِدَةٌ فَهَلَ أَنْتُم مُسْلِمُوكِ ﴿
 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلُ أَهَ اَذَنْكُمُ مَعَلَى سَوَاتِهِ فَإِن اَوْرَحِتَ أَقْرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿
 وَإِنْ أَذَرِحَتْ أَفْرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا لَقُولُ وَيَعْلَمُ مَا يَحْدُونَ ﴿
 مَا تَحْتُ مُونَ ﴿
 وَإِنْ أَذَرِعَ لَعَلَهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلِ

٥٧- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِنْ هَلَاۤ الْآ إِفْكُ آفَتَرَكُهُ وَأَعَالَهُ،
عَلَيْهِ وَقَوْمُ ءَا خَرُونَ فَقَدْ جَآءُ وظُلْمًا وَزُولاً ۞
وَقَالُوۤ الْسَلْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اَحْتَنَبَهَا
فَهِى تُمُلِّى عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ۞
فَهِى تُمُلِى عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ۞
فَهِى تُمُلِى عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ۞
فَلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلْسِرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ الْإِنَّهُ مَكَانَ عَفُورًا تَحِيمًا ۞
وَٱلْأَرْضِ الْإِنَّهُ مَكَانَ عَفُورًا تَحِيمًا ۞

٧٦- إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسِّرَةٍ بِلَ

اَكُثُرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿

وَإِنَّهُ الْمُذَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

(٧)

(١) الإسراء: ٨٢ مكية

<sup>(</sup>۲) مریم: ۱۷ – ۲۱ مکیة

<sup>(</sup>٣) مريم : ٤٩ - ٥٠ مكية

ٱهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ثَخُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ (اللهُ (ال

مَهُ صَمَّ الْهُ مِن رَبِّكُ أَلْهُ مُو السَّمِيةِ الْهُ الْمُ الْمُ الْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

٥٨ هُوَٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ \* ءَايَنتٍ بَيِّنَتِ لِيُحْرِجَكُمُ مِنَٱلظُّلُمَنتِ إِلَىٱلنُّوْرِ وَإِنَّالَتَّهَ بِكُمْ لَرَّ وُفُّ زَحِيمٌ ﴿ (٩) ٧٧- وَلَقَدْءَ الْيُنْ الْمُوسَى ٱلْكِتَنَبَ مِنْ بَعْدِ
مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ الْأُولَى بَصَا إِرَ لِلنَّاسِ
وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُومِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

٧٨- وَمَاكُنْتَ بِحَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِكِن رَّحْمَةُ
 مِّن زَيِّكِ لِتُ نذِرَقَوْمَا مَّا أَنسَ هُم مِّن نَذيرِ
 مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ يَتَذَكَ رُونَ ﴿ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٧٩- إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ اَلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ
إِلَى مَعَاذُ قُل رَقِي آعَلَمُ مَن جَآءَ بِاللَّهُ لَكَى
وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ( اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعَ

٨٠ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ
 يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ أَبِكَ فِى ذَالِكَ لَرَحْكَةً
 وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ 
 (3)

٨١- المَّهَ (إِنَّ مَنْ الْمَكْنِ الْمَحْدِيمِ (إِنَّ الْمَحْدِينِ الْمَحْدِينِ الْمَحْدِينِ الْمَحْدِينِ الْمَلْمُ
 هُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ (لَّ)

٨٢ - وَقَالُواْلَوْلَانَزِلَهَنذَاالْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ الْمَالِيمُ اللَّهُ

(٧) الدخان : ١ - ٦ مكية

(٨) الأحقاف : ١١ - ١٢ مكية

(٩) الحديد: ٩ مدنية

(٤) العنكبوت: ٥١ مكية

(٥) لقان: ١ - ٣ مكية

(٦) الزخرف: ٣١ - ٣٢ مكية

(١) القصص : ٤٣ مكية

(٢) القصص: ٤٦ مكية

(٣) القصص: ٨٥ - ٨٦ مكية

### رحمة الله ثواب المؤمنين والصابرين:

٨٦- ٱلَّذِينَ إِذَ ٱلْصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إَلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿

أُوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن ذَيْهِمْ <u>وَرَحْمَةٌ</u> وَأُولَيْهِمْ <u>وَرَحْمَةٌ</u> وَأُولَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ

٧٧ - يَوْمَ تَلْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ السَوَدَّتُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ السَوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلْيَضَتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱليَضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فَهِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فَهِي مَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هُمْ فَهِي مَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هُمْ فَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فَهِي مَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

٨٨- وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوْمُتُمْ لَمَغْ فِرَةً مُ مَدًا مَعْ فِرَةً مُ مَا مَعْ فِرَةً مَا مَعُونَ اللهُ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنَّا يَجَمَعُونَ اللهُ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنَّا يَجَمَعُونَ اللهُ

٨٩ لَّ يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْفَسِيمَ فَضَلَ اللَّهُ الْمُجُهِدِينَ بِأَمْولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ مَذَرَجَةٌ وَكُلَّ الْقَاعِدِينَ الْمُحْتَفِينَ وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُحْتَفِدِينَ أَجُراع فِلْمَا اللَّهُ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُراع فِلْمَا اللَّهُ عَفُورًا مَرَجَدَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا مَرْحَمةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا وَحِيمًا (إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا اللَّهُ عَفُورًا وَحِيمًا (إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا وَحِيمًا (إِنَّ اللَّهُ عَفُورًا وَحَميمًا إِنَّ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا وَحِيمًا إِنَّ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ وَمَعْمِلًا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ ا

٥ - ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ يُدْرِكُهُ اللّهِ تُنْ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّ )
 وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّ )

٩٧- يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَآءَكُمُ بُرْهَنَّ مِّن ذَيِكُمُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمُ نُوْرًا ثَمِينَ الْآ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ عَ فَسَكُدٌ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَّلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الْآ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الْآ

97- قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ثَالَ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِ ذِفَقَ دُرَحِمَهُ أَوَذَ لِكَ الْفَوْزُ ٱلْمُهِينُ ﴿ أَنْهُ ﴿ (^) الْفَوْزُ ٱلْمُهِينُ ﴿ إِنَّا ﴾ (^)

٩٤ - أَذْعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ قَرِيبٌ وَأَدْعُوهُ خُوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ اللّهِ قَرِيبٌ وَأَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۷) النساء: ۱۷۵ – ۱۷۵ مدنية

(٨) الأنعام: ١٥ - ١٦ مكية

(٩) الأعراف: ٥٥ - ٥٦ مكبة

(٤) النساء : ٩٥ – ٩٦ مدنية

(٥) النساء : ١٠٠ مدنية

(٦) النساء: ١٥٢ مدنية

(١) البقرة : ١٥٦ - ١٥٧ مدنية

(۲) آل عمران : ۱۰۲ – ۱۰۷ مدنیة

(٣) آل عمران : ١٥٧ مدنية

٥٥- فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّهُ أَبِعَا يَنْنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

٣ ه - ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُواٰ لِمِمْ وَٱنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَاللَّهِ وَأُوْلَيْهِكَ هُرُالْفَآبِرُونَ ﴿ ﴾ هُرُالْفَآبِرُونَ ﴿ ﴾

يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِرِحَمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتِ لَمُ اللَّهُ الْمَانِعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٩٧- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتَيِكَ سَيَرَ مَهُ مُ اللَّهُ 
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ الْحَمْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونَا اللْهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنُونُ اللْمُؤْمِنُونَا الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِمُ اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُولُومُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ الْ

٩٨- وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَاللّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَآ إِنَّمَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُ مُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِلِيَّا لَلْهَ عَفُورٌ دَّحِيمٌ ﴿ اَنْهُ عَفُورٌ دَّحِيمٌ ﴿ اَنْهُ

٩٩- ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَوِاللَّهِ بَعُرِبُهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّا وَيَعَالَى اللَّهِ مَعْرِبُهَا وَمُرْسَنَهَا إِنَّا لَيْفُورُ رَّحِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهِا وَمُرْسَنَهَا إِنَّا لَا يَعْفُورُ رَّحِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالِي عَلَيْهِ عَلَيْه

ۅؘۿؽۼٙڔ۫ؠۑؚۿ۪ڋڣۣڡۘۅڿػٲڶڿؚٵؚڸۅؘٮؘٵۮؽڹؗۅؗٛڂ ٲڹٮؘؙۮؙۥۅؘڪٵٮٛڣۣڡٙۼڔ۬ڸؚێڹۘڹؘؽۜٲۯ۫ڪؠڡٞۼٮؘٵ ۅؘڵاتكُن مَّعَٱلكيفِرِينَ ﴿ اَلَيْ

قَالَسَنَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَالُوَاْأَتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِاللَّهِ رَحْمَثُ اللَّهِ وَبَرَكَنُهُ مَكْ كُوْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدٌ مَجَيدٌ اللَّ فَلَمَّاذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَىٰ يُجُدِدُننا فِي قَوْمِ لُوطٍ (إِنَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْرَهُ مُنْيِدٌ (وَنَّ)

١٠١- وَلَمَّاجَاءَ أَمُرُنَا غَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنِمِينَ (الله)

١٠٢- وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِفَهُ مَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞

وَأَمَّا ٱلِجِدَارُفَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَدُرُكَنَّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَاصَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِعَا

(٦) هود: ۷۳ - ۷۰ مکية

(۷) هود : ۹۶ مکية

(٤) التوبة: ٩٩ مدنية

(٥) هود ٤١ - ٤٣ مكية

(١) الأعراف : ٧٧ مكية(٢) التوبة : ٢٠-٢١ مدنية

(٣) التوبة : ٧١ مدنية

كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِن زَيِكَ وَمَافَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِئَ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمَ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّهُ) (١)

۱۰۳- كَ هِيعَصَ ۞ ذِكُرُرَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّا ۞ إِذْ نَادَى رَبَّهُ مِنِدَآءً خَفِيتًا ۞ (")

١٠٦ - وَٱذْكُرْعَبْدَنَا آنَوْبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُۥ آَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبِ وَعَذَابِ (إِنَّ )

ٱڒػؙڞ۫ڔۣڿؚٙڸڬؖۜۿڶؘٲؙڡؙۼ۫ۛۺۘڵؙٵڔؚڎؖۅۺڒٲڔٛٞ۞ ۅۘۅؘۿڹڹٵڶهؙۥٙٲۿڶؙۿۥۅؘڡؿ۫ڶۿؠڡٞۼۿؠۧۯڂڡؘڎٙڡؚڹٵۅؘۮؚڬ۫ۯؽ ڵٟٲٛٷڸۣٱڶٲڶڹٮؚ۞ٛ

١٠٧ - فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدَخِلُهُمْ

رحمة الله شاملة للمؤمنين وغيرهم في الدنيا وخاصة بالمؤمنين في الآخرة:

١٠٩ وَالِكَهُكُرُ إِلَكُ وَحِدُّ لَا إِلَكَ إِلَكَهَ إِلَا هُوَالرَّحْمَانُ اللهُ اللهُ وَالرَّحْمَانُ اللهُ الله

.١١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاّةُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاّةُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ﴿ (٩)

١١١- أَعْلَمُوٓ أَأَنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَلَمُوَّ أَنَّ اللّهَ عَلَمُوَّ أَنَّ اللّهَ

(٨) البقرة : ١٦٣ مدنية

(٩) آل عُمران : ١٢٩ مدنية

(١٠) المائدة : ٩٨ مدنية

(٥) ص : ٤١ - ٤٣ مكية

(٦) الجآثية : ٣٠ مكية

(٧) الفاتحة : ١ - ٣ مكية

(۱) الكهف: ۸۰ – ۸۲ مكية

(١) مريم : ١ - ٣ مكية(٣) الأنبياء : ٧٤ - ٧٥ مكية

(٤) الروم : ١ - ٥ مكية

١١٧- زَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُرُّ إِن يَشَأْ يَرْحَمَّكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعَذِّبُكُمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْ

١١٨ - رَّبُكُمُ ٱلَّذِى يُرْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِى ٱلْبَحْرِ
 لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّا

الَّهْ تَرَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَل كُومًا فِ ٱلْآرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى
 فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ
 عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ
 لَرَءُ وَفُ رَحِيمُ مِنْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ

. ١٢٠ وَهُوَا لَّذِى أَرْسَلَ الرِّيِكَ بُشَرُا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا الْكَ لِنُحْتَى بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْمَا وَنُسُقِيهُ، مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعُنَمَا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا (إِنَّ) (١)

١٢١ - وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ أَلرَّحِيمُ ﴿ (١٠)

١٢٧- أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* أَءِلَنُهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (١١) ١١٢ - وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَ فِي اَلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَكُرُّ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورُ رَّحِيمُ ﴿ ()

١١٣- وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَعَفُورُ رَّحِيثُ إِنَّ الْأَنْ

١١٤ - وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ لَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ لَا كَامِ وَإِن يَمْسِيبُ
 وَإِن يُمْرَدُكُ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِةً - يُصِيبُ
 بِهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْأَلْ

- 110 وَالْأَنْعَامَ خَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفَ وُمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فِي وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تَرِيعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ فِي وَحِينَ تَسْرَحُونَ فِي وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُو أَبْلِغِيهِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُو أَبْلِغِيهِ إلَّا بِشِقِ آلْأَنفُسْ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوثُ يَحِيدُ فِيُ

١١٦ وَإِن تَعَكُّ وَأَنِعَ مَهَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اللَّهِ لَا تَحْصُوها اللَّهِ لَا يَعْمُ وَرُّرَّحِيتُ اللَّهِ لَا تَحْصُوها اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَاللَّهِ لَا تَحْصُوها اللَّهُ لَوْلَا تَحْصُوها اللَّهُ لَا تَحْصُوها اللَّهُ لَا تَحْصُوها اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَا تَحْصُوها اللَّهِ لَا تَحْصُوها اللَّهِ لَا تَحْصُوها اللَّهِ لَا تَحْصُوها اللَّهِ لِلللَّهِ لَللَّهِ لَا تَحْصُوها اللَّهِ لَا تَحْصُوها اللَّهِ لَا تَحْصُلُوها اللَّهِ لَا تَحْصُلُوها اللَّهِ لَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهِ لَا تَحْصُلُوها اللَّهِ لَا تَحْمُلُولُولُ اللَّهِ لَا تَحْمُلُولُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَا تَعْمُلُولُولُولُولُولُ اللَّهِ لِلللَّهِ لَا تَعْمُلُولُولُولُ اللَّهِ لَا تَحْمُلُولُ اللَّهِ لَا تَحْمُلُولُ اللَّهُ لَا تَعْمُلُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَا تَعْمُلُولُ اللَّهُ لَا تَعْمُلُولُ اللَّهِ لَا تَعْمُلُولُ اللَّهُ لَا تَعْمُلُولُ اللَّهُ لَا عُلُولُ اللَّهِ لَا عُلَالِهُ لَا اللَّهُ لَا عُلْمُ لِلللَّهِ لَا عُلْمِاللَّهُ لَا عُلْمُ لِللللِّهِ لَلْمُ لَا اللَّهُ لِلللْمُ لَا اللَّهُ لِلللْمُ لَا اللَّهُ لَا عُلْمُ لِلللْمُ لَا اللَّهُ لِلَا لَهُ لَا عُلْمُ لَا اللَّهُ لَا لَا عُلْمُ لَا اللَّهُ لَا عُلِمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لَا اللَّهُ لَا عُلْمُ لَا اللّهُ لَا عُلَالِهُ لَا عُلْمُ لِمُ اللّهِ لَا عُلْمُ لِللللّهُ لَا عُلْمُ لِمِنْ لَا لَا عُلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلَالِهُ لَا عُلَالِهُ لَا عُلَالِهُ للللّهُ لَا عُلَالِهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لَ

الآيات: ۲۸، ۱۰۲، ۱۲۲، ۱۶۰، ۱۹۱، ۱۶۰،

(۱۱) النمل: ٦٣ مكية

(٦) الإسراء : ٥٤ مكية
 (٧) الإسراء : ٦٦ مكية

(٨) الحج : ٦٥ مكية
 (٩) الفرقان : ٨١ – ٤٩ مكية

(١٠) الشعراء: ٩ مكية، وانظر

(١) الأنعام : ١٦٥ مكية

(٢) الأعراف : ١٦٧ مكية

(۳) او طراک : ۱۰۷ مکیة (۳) یونس : ۱۰۷ مکیة

(٤) النحل: ٥ - ٧ مكية

(٥) النحل : ١٨ مكية

١٢٨ - مَّايَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن <u>َّدَّمَة</u>ِ فَلَامُمْسِكَ لَهَ ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ : وَهُوَ ٱلْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ (١)

١٢٩ وَلِن نَشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِیحَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنَقَذُونَ ﴿ إِلَّارَحْمَةُ مِنَا وَمَتَعَا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحُونَ ﴿ لَعَلَكُمْ تُرْحُونَ ﴿

١٣٠- الذِينَ يَمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ

رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا

رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا

فَاغُفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَبَعُواْ سَبِيلَكَ

وَقِهِمْ عَذَا بَالْجَعِمِ ﴿

وَقِهِمْ عَذَا بَالْجَعِمِ ﴿

وَمَن صَكَلَحُ مِنْ اَبَا يَهِمْ وَازْ وَعِهِمْ

وَمَن صَكَلَحُ مِنْ اَبَا يَهِمْ وَازْ وَعِهِمْ

وَدُرِيّتَ هِمْ إِنَّكِ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿

وَقِهِمُ السَّيِنَا تِ وَمَن تَقِ السَّيِعَاتِ يَوْمَ يِذِ الْعَظِيمُ ﴿

وَقِهِمُ السَّيِعَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِعَاتِ يَوْمَ يِذِ الْعَظِيمُ ﴿

فَقَدْ رَحِمْ تَهُ وَذَالِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

فَقَدْ رَحِمْ تَهُ وَذَالِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

فَقَدْ رَحِمْ تَهُ وَذَالِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

١٣١ - وَهُوَالَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَاقَنَطُواْ
وَيَنشُرُرَ حَمَّتَهُ وَهُوَالُولِيُّ الْحَمِيدُ (١٩٥٥)

١٢٣ - وَمِن <u>َرَّحْمَتِهِ</u> ـ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ اَرَلِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ ـ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ

١٢٤ - وَمِنْ ءَايَنِهِ عِنَّانَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً <u>وَرَحْمَةً</u> إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ إِنَّ الْأَيْنَ لِلْكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ إِنَّ الْأَيْنَ

> ٥٢٥ - وَمِنْ عَلَيْفِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُسَثِّرُتِ وَلِيُذِيفَكُمُ مِن <u>رَّ مُمَتِهِ</u> - وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ -وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلِعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ (أَنَّ)

١٢٦- فَأَنْظُرْ إِلَىٰٓءَاثَىٰرِ<u>رَحْمَتِ</u>ٱللَّهِكَیْفَیُحِیَٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْیِ ٱلْمَوْقَٰ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَیْءِ قَدِیرٌ ۖ (\*)

۱۲۷- الله الذِي خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمُ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمُ مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ فَى مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ فَى لَيْ مُرْمِن السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فَي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ الْفَ سَنَةِ مِمَا تَعُدُونَ فَى فَي وَمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ الشَّهَا مَا لَعُدُونَ فَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الشَّهَا عَدَة الْعَرْدُ الرَّحِيمُ فَي الْهُ عَلِيمُ النَّهُ عَلَيْمُ الْفَيْسِ وَالشَّهَا عَدَة الْعَرْدُ الرَّحِيمُ فَي اللَّهُ عَلَيْمُ الرَّحِيمُ فَي اللَّهُ عَلَيْمُ النَّهُ عَلَيْمُ النَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْهُ الْمَالِكُولُ الْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعَلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ وَالْعُمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُ الْمُعْتَمِا مُنْ الْمُعْتَمِينَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَلُومُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعْتَلُومُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْعَلَيْمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَلُهُ الْمُعْتَمِ الْمُعَلِيْمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمِ الْمُعَلِيْمُ الْمُعْتَمُ الْمُعَلِي الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمُ الْمُعْتَمُو

(۷) يَس: ٤٣ ـ ٤٥ مكية

(۸) غافر : ۷ - ۹ مکیة
 (۹) الشوری : ۲۸ مکیة

(٤) الروم : ٥٠ مكية

(٥) السجدة : ٤ - ٦ مكية

(٦) فاطر: ٢ مكية

(١) القصص : ٧٣ مكية

(٢) الروم: ٢١ مكية

(٣) الروم : ٤٦ مكية

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَ يْنِ الْكَ وَمِن ذُرِّ يَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآً إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ (\*)

١٣٧ - لَيْسَ عَلَيْتَ عُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ
فَضَ لَا مِن رَّبِكُمْ فَاإِذَاۤ أَفَضَتُم
مِنْ عَرَفَنتٍ فَاذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَن عُمْ وَإِن كُنتُم مِن مَنْلِهِ عَدَن الضَّالِينَ اللَّهُ الْمَن الضَّالِينَ اللَّهُ الْمَن الضَّالِينَ اللَّهُ الْمَن الضَّالِينَ اللَّهُ الْمَنْ الْسَاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِن اللَّهَ عَنْ الْمَن الشَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِن اللَّهَ عَنْ الْمَن الشَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَنْ الشَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ عَنْ الْمَا السَّالُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُول

١٣٨ - إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيتُ اللَّهِ

١٣٩ - كَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُ نَاۤ إِن نَسِيناً أَوَ أَخْطَأُنا رُبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَاۤ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى الَّذِيرَ مِن قَبْلِنا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَلِا تَحْمِلُ عَلَيْنَا وَلا تَحْمَلُ اللَّهُ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبْلِنا رَبَّنَا وَلا تُحْمَلُنا مَا لاطاقة لَنَا بِدِي وَاعْفُ عَنَا وَلا تُحْمِلُنا مَا لاطاقة لَنَا بِدِي وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا مَا لاَطَاقة لَنَا بِدِي وَلَكَنَا فَأَنْصُرُنَا وَاعْفُ عَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَكَفِرِينَ وَلَكَنَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَكَفِرِينَ فَيَا لَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَكَفِرِينَ فَي اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِ اللّهُ الْحَلَقْ وَمِ الْحَكَفِرِينَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۱۳۲ – يَوْمَ لَايُغْنِى مَوْلُى عَن مَّوْلُى شَيْئًا وَلَاهُمُّ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّى إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّـهُ هُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيـمُ ﴿ إِنَّا (١)

١٣٣ - هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْهَٰذَى مَعْكُوفًا الْنَيْلُغُ مَعِلَّهُۥ وَلَوْلَارِجَالُّ
مُّ وَمِنُونَ وَنِسَآ مُّ مُّوْمِنَاتُ لَّذَ تَعْلَمُوهُمْ اَنَ تَطْعُوهُمْ
فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِ مَعَرَّهُ أَيْغَيْرِ عِلْمِ لِيَلِيَّ لِيكُخِلَ اللَّهُ
فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِ مَعَرَّهُ أَيْغَيْرِ عِلْمِ لِيكُرِّ لِيكُخِلَ اللَّهُ
فِي رَحْمِيتِهِ عَن يَشَلَقُ لُوتَ رَبِّيلُوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُ مُ عَذَابًا الِّلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمَا لَيْنَالُوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ مُ عَذَابًا اللِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمَا لَهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمِثْلُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَيْكُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمَالَقُولُ الْمَالَالُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

١٣٤ - قُل أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِى اللَّهُ وَمَن مَعِى أَوْرَ حَمَنَا فَمَن يُحِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ (\*) مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ (\*)

١٣٥ - وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (ثَّ) يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُّ عَذَابًا أَلِيمًا (ثَ) (٤)

(٧) البقرة : ٢١٨ مدنية

(٨) البقرة: ٢٨٦ مدنية

(٤) الإنسان: ٣٠ - ٣١ مدنية

(٥) البقرة: ١٢٧ - ١٢٨ مدنية

(٦) البقرة: ١٩٨ - ١٩٩ مدنية

(١) الدخان: ٤١ - ٤٢ مكية

(۲) الفتح : ۲۰ مدنیة(۳) الملك : ۲۸ – ۲۹ مكنة

١٤٠ - رَبَّنَا لَاتُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَجْعَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ (()

١٤١ - وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطُكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْكُمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُ وكَ فَأَسْتَغَفْرُواْ اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَلَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿
الْهُ مَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿
الْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوَّا بِارْحِيمًا ﴿
اللَّهُ اللَّهُ مَوَّا بِارْحِيمًا ﴿
اللَّهُ اللَّهُ مَوَّا بِسُارِ عِيمًا ﴿

١٤٢ - إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

١٤٣ - وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ الْأَلْ

١٤٤ - وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ
وَلَوْحَرَصْتُمُ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَ ٱلْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَقُواُ
فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ الْأَنْ فَا

١٤٥ - قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لِّرَتَّغْفِرُلُنَا <u>وَرَّحَمْنَا</u> لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

١٤٦ - وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيْهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارُّ الْمَرْيرَوْا أَنَهُ الْايُكَلِّمُهُمْ وَسَدَا لَهُ خُوارُّ الْمَرْيرَوْا أَنَهُ الْايُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ الْأَقَا وَالْمَالِمِينَ الْأَقَا وَالْمَالِمِينَ الْأَقَا وَالْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُونَ الْمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالَقُونَ الْمُعَلِّيِينَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمُعَلِّيِينَ الْمَالِمُونَ الْمَالَقُونُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمَالِمُونَ الْمُعَلِينَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمَالَةُ الْمُؤْلُونُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمِنْ الْمِينَ الْمُعْلَى الْمُعِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا عُلِيمُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِي عَلَيْنِ الْمُعْلِينَا عُلِيمُ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَيْكُومُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

وَلَنَّاسُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَاأَنَّهُمْ فَدْصَلُواُ قَالُواْ لَبِن لَّمْ <u>يَرْحَمْنَا</u> رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ۖ ۖ ۖ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴾ ﴿

١٤٧ - قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ شَ إِنَّ اللَّيْنِ التَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ مَن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ مَخْرَى الْمُفْتَرِينَ شَيْ

وَالَّذِينَ عَمِلُوا اَلسَّيِّنَاتِ ثُعَّ تَابُوامِنَ بَعْدِهَا وَءَامَنُوَ اْإِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ <u>رَّحِيمٌ</u> ﴿
وَلَمَّاسَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحُ وَلِمَّاسَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى <u>وَرَحْمَةٌ لِلَّذِ</u>ينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَزَهَبُونَ ﴿

وَأَخْنَادَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنْنِنَّا فَلَمَّا الْحَدَثَهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِثْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيْنَى أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ السُّفَهَا أَمِنَا أَإِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءً وَتَهْدِى مَن تَشَاتُهُ اَنتَ وَلِيُنَا فَأَغْفِرْ لِنَا وَارْحَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَنْفِرِينَ ﴿

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ٢٣ مكية

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ١٤٨ - ١٤٩ مكية

<sup>(</sup>٤) النساء: ١١٠ مدنية

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٢٩ مدنية

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٨ مدنية

<sup>(</sup>۲) النساء : ۲۶ مدنیة (۳) النساء : ۱۰۰ – ۱۰۱ مدنیة

١٥١ - قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ (١٥)

١٥٢ \_ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَال وَهُوَ أَرْحَـمُ الرَّحِـمِينَ ﴿ إِنَّهُ (١)

١٥٣ - قَالُواُ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَا كَنَا خُطِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

108 - وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ الْجَعَلَ هَلَا الْلِسَلَاءَ امِنَا وَاجْنُبَنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُداً الْأَصْنَامَ ﴿ وَاجْنُبَنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُداً الْأَصْنَامَ ﴿ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ ال

١٤٨ - وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُنُمْ ءَامَنهُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواً اللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواً إِن كُنهُم مُسْلِمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ مَسْلِمِينَ ﴿ اللّهِ فَعَلْنَا وَتَنهَ لَلْقَوْمِ فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الضَّالِمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٤٩ - قَالَ رَبِ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِى بِهِ عِلْمُ وَالْاَتَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُن مِن ٱلْحُسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنوُحُ آهِ بِطْ بِسَلَاحِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى آمُحِ مِمَّنَ مَعَكَ وَأَمُمُ سَنُمَ تِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُم مِّنَا عَذَا ثُ الْلِيدُ ﴿

١٥٠ - وَاَسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمْ تُوبُو اَالِيَهُ إِنَّ رَبِّ
 رَحِيدٌ وَدُودٌ ﴿
 قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَاتَقُولُ
 وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لاَ رَهْ طُكَ
 لَرَّجَمْنَكُ وَمَا آئت عَلَيْمَنَا بِعَزِيزِ ﴿

<sup>(</sup>۷) يوسف: ۹۸ – ۹۸ مکية

<sup>(</sup>٨) إبراهيم: ٣٥ - ٣٦ مكية

<sup>(</sup>٤) هود : ۹۰ – ۹۱ مکية

<sup>(</sup>٥) يوسف : ٦٤ مكية

<sup>(</sup>٦) يوسف: ٩٢ مكية

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥١ - ١٥٦ مكية

<sup>(</sup>٢) يونس : ٨٤ - ٨٦ مكية

<sup>(</sup>٣) هود : ٤٧ - ٤٨ مكية

قَالُواْبَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْفَلْزِطِينَ ﴿ فَا قَالَ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴿ فَا الْمَالِثَا الْمُنالِقُ الْمَالِثَ الْمَالِثَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِ

أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَيِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقِّرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُون عَذَابَهُۥ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَعْذُورًا ۞

. ١٦ ـ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَ ايْلَتِنَا عَجَبًا ۞

إِذْ أَوَى ٱلْفِتْدَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ مَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِتِ ثَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا (إِنَّ) (٢)

١٦١ - وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرَّلَكُوْ رَبُّكُم مِّن<u>رَّحْمَتِهِ</u> . وَيُهَيِّئُ لَكُوْمِنْ أَمْرِكُومِرْفَقًا ﴿ اللَّهِ ﴿ ﴿ ﴾

١٦٢ - ﴿ وَأَنُوكِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَنِي ٱلضَّرُ وَأَنتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَابِهِ مِن صُرِّ وَ النَّيْنَ هُ أَهْ لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ مِنْ عِندِ نَاوَذِ كَرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾ وَ السَّعِيلَ وَإِذْ رِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُوْلُ مِنَ ٱلصَّبِدِينَ ﴾ مِنَ ٱلصَّبِدِينَ ﴾

> وَأَدْخَلْنَهُمْ فِرَحْمَتِنَا اللَّهُمُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ (^)

١٦٣ - إِنَّهُۥكَانَفَرِيقٌ مِّنْعِبَادِىيَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَافَأَغْفِرْلَنَا<u>وَأَرْحَمْنَ</u>اوَأَنتَ خَيْرُالزَّحِينَ ﴿ ١٥٦ - إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَآخِرَةِ لِيَسْنَعُوا وُجُوهَ حَثُمْ وَلِيدَ خُلُوا الْسَنْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِيدَ تَبِرُوا مَاعَلُوا تَشِيرًا ﴿ وَلِيدَ تَبِرُوا مَاعَلُوا تَشِيرًا ﴿

عَسَىٰ رَبُّكُوا أَن يَرْحَكُو وَإِنْ عُدَنُّمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ (٢)

١٥٧ - ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤ الْإِلَّا إِيَّاهُ وَبِالُوَلِدَيْنِ

إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَاْحَدُهُمَا

أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمَّكُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا

وَقُل لَهُمَا قُولًا كَبُرَا الْأَلْمِنُ الْرَحْمَةِ

وَالْحَفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ

وَقُل رَّبِ الرَّمْ هُمَا كَارَبَيَانِي صَغِيرًا ﴿ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْنَ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللْهُ الْمُعْلَقُولُ اللْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلَقُولَ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلَقُلُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَالِي الْمُعْلَقُلْمُ الْمُعْلَقُلْمُ اللْمُعْلَقُلُولُولُولُولُ الْمُعْلَقُلْمُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِ

١٥٨ - وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِغَآءَ رَحْمَةِ مِّن رَّيِكَ رَجُوهَا فَعُل مَّهُ وَلَا مَيْسُورًا (١٩٠٠)

١٥٩ - قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَمْ مَا كُونَ مَا كُونَ مَا كُونَ مَا كُمْ وَلَا تَعُولِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا كُمْ وَلَا تَعُولِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا كُمْ وَلَا تَعُولِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَلَا تَعُولِيلًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٧) الكهف: ١٦ مكية

<sup>(</sup>٨) الأنبياء: ٨٣ - ٨٦ مكية

<sup>(</sup>٩) المؤمنون: ١٠٩ مكية

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٢٨ مكية

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٥٦ - ٥٧ مكية

<sup>(</sup>٦) الْكُهِفْ: ٩ - ١٠ مكية

<sup>(</sup>١) الحجر: ٤٩ - ٥٦ مكية

<sup>(</sup>۲) الإسراء: ۷ - ۸ مكية(۳) الإسراء: ۲۳ - ۲۶ مكية

١٦٨ - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ
 الله فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ إِن يَغْنَصِمُونَ
 قالَ يَن قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِأَلْسَيِّتُهِ قِبْلُ ٱلْحَسَنَةِ
 لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ

١٦٩ - وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ عَلَىٰ الَّذِى مِنْ عَدُوّهِ عَ فَاسَّتَعَنْ ثَهُ الَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ عَ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ إِنَّهُ مُعَدُوَّ مُضِلُّ مُبِينٌ فَنَ قَالَ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرُ لِي فَعَفَرَلَهُ وَ إِنَّكُهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَيْ الْمَا

١٧٠- أَمَّنَ هُوَقَنِتُ ءَانَآءَ أَلَيْلِ سَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا<u> رَحْمَةَ رَبِهِ</u> قُلُ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا اَيَدَذَكُرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ (إِنَّ) (٧)

١٧١- وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ آفَرَءَ يَتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ يِضُرِّهِ لَهُ هُنَّ كَيْشِفَتُ ضُرِّةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسِّبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَ لُكُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا يَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ كُلُونَ الْمَا اللَّهُ مَا يُعَلِّونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّلْمُ اللل ١٦٤ - وَمَن يَدْعُ مَعُ اللَّهِ إِلَىٰ هَاءَ اخْرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَ فَإِنَّمَا دَوَ اللَّهِ عِنْدَرَ بِهِ عَ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُ الْكَنْفِرُونَ اللَّهُ عَندَرَ بِهِ عَ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦٥ - إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

١٦٦ - وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓ مُّ مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿
وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿
اللهِ اللهُ الل

١٦٧ - وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِسِ

وَالطَّيْرِفَهُمْ يُورَعُونَ ﴿ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهُ النَّمْلُ النَّمَ المَسْلَمُ النَّمَ النَّمَ المَسْلَمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْلُلَ

<sup>(</sup>٧) الزمر: ٩ مكية

<sup>(</sup>٨) الزُّمرُّ: ٣٨ مكية

<sup>(</sup>٤) النمل: ١٧ - ١٩ مكية

<sup>(</sup>٥) النملّ : ٤٥ – ٤٦ مكية

<sup>(</sup>٦) القصص: ١٥ - ١٦ مكية

<sup>(</sup>۱) المؤمنون: ۱۱۷ – ۱۱۸ مكية

<sup>(</sup>٢) النور : ٦٢ مدنية

<sup>(</sup>٣) الشُّعراء:٢١٥ - ٢١٧ مكية

١٧٧- ﴿ قُلْ يَعِبَادِى َ الَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُوا مِن <u>رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُو</u>بَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ (١)

١٧٣ - إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَ ١٧٣ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْجَمُونَ ﴿ (١)

١٧٤ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ۞
قَالُوۤ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِى أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞
فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَسْاَ عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهٌ
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهٌ
إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْبَرُّ الرَّحِيمُ ۞
(")

٥٧٥ - وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا اَغْفِرْ لِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِينَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ عَالَمَانُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمُ ﴿ الْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٧٦ - إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَّمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدِّنَى مِن تُلْثِي ٱلْيَلِ وَيَصْفَهُ وَ وَتُلْثَهُ، وَطَا إِفَةٌ مِن ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَلَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَلَ وَاللَّهُ مَا تَكِنَّ مُرَّ الْقَرْءُ وَاللَّهُ مَا تَكِنَّ مُرَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَءَا خَرُونَ يُقْرِبُونَ فِي اللَّهُ مَا يَكُونَ مِن فَضَلِ وَءَا خَرُونَ يُقْرِبُونَ فِي اللَّهُ مَا اللَّهِ فَا قَرْءُ واللَّهُ اللَّهُ فَا قَرْءُ واللَّهُ اللَّهُ فَا قَرْءُ واللَّهُ اللَّهُ فَا قَرْءُ واللَّهُ وَاللَّهُ فَا قَرْءُ واللَّهُ اللَّهُ فَا قَرْءُ واللَّهُ اللَّهُ وَا الْمَرُونَ فَا لَيْكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ فَا قَرْءُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا قَرْءُ واللَّهُ اللَّهُ وَا الْعَلَى اللَّهُ فَا قَرْءُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا الْعَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ وَا الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَا الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُلِلْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُو

مَا يَسَرَمِنْ فُواَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوْةَ
وَاقْرِضُواْ اللَّهَ فَرَضَّا حَسَنَاْ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ
مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِنداً لللهِ هُوَخَيْراً وَاعْظَمَ أَجْراً
وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ( ) ( )

### الرحمة صفة النبيين والصالحين وأفعالهم رحمة:

١٧٧ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

القَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِّ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرِيثُ عَلَيْكُم عَلِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرِيثُ عَلَيْكُم عَالَمُوْمِنِينَ رَءُوثُ رَحِيمٌ الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسْمِ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ قَوْ كَنْ لَهُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (اللهُ)

قَوْ كَنْ لَمُ الْعَظِيمِ (اللهُ)

قَوْ كَنْ لَهُ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (اللهُ)

<sub>1۷9</sub> قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّانَبَغْ فَأَرْتَدَّاعَلَى ٓ عَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿

قَصَصَا ﴿

فَوَجَدَاعَبْدُامِّنْ عِبَادِنَآ ءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ وَخَمَةُ مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿

مَنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ هُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿

أَنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ هُ مِن لَّذُنَّا عِلْمًا ﴿

أَنْ عَندِنَا وَعَلَّمْنَ هُ مِن لَّذُنَّا عِلْمًا ﴿

(۷) التوبة: ۱۲۸ – ۱۲۹ مدنية

(٨) الكهف : ٦٥ – ٦٥ مكية

(٤) الحشر : ١٠ مدنية

(٥) المزمل : ٢٠ مدنية

(٦) آل عمران : ١٥٩ مدنية

(١) الزمر: ٥٣ مكية

(۲) الحجرات : ۱۰ مدنیة

(٣) الطور : ٢٥ - ٢٨ مكية

### العصمة من الضلال من رحمة الله للمؤمنين:

١٨٢- وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ <u>وَرَحْمَتُهُ</u> وَلَمَ مَتَكَ وَمَا يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّونَ فَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّ وَنكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا لَمَ عَلَيْكَ مَا لَمَ مَا لَمُ مَالَمُ مَا لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ اللَّمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَالَمُ مَا لَمُ مُنْ مَا لَمُ مُا لَمُ مَا مُعَلِمُ مَا لَمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا لَمُ مَا مُعَلِمُ مُ

١٨٣ - وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةُ وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ ثُعَنْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمْلَأَنْ جَهَنَهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴿ اَجْمَعِينَ ﴿

إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهُ مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ مَا اللهِ اللهُ النَّوْفِ بِهِ السَّخْطِصَةُ لِنَفْسِی فَلَمَا كَلَّمَهُ وَالْ إِنَّكَ الْيُومُ لَدَيْنَا مَرِكِينُ آمِينُ ﴿ اللهِ مَا لَيْنَا مَرِكِينُ آمِينُ إِنِّ مَعْلَىٰ عَلَىٰ خَرَا بِنِ الْأَرْضِ إِنِّ إِنِّ مَعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ خَرَا بِنِ الْأَرْضِ إِنَّ إِنِّ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٨٤ - ﴿ وَمَآ أَبُرَى نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّوَءِ

وَكُذَاكِ مَكُنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ يَتَبَوَّا مِنْهَ حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآهُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرًا لُمُحْسِنِينَ ﴿ (٥)

(٥) يوسف: ٥٣ - ٥٦ مكية

مَا الْوَايَلَدَا الْقَرَّنَيْ إِنَّ يَأْجُوبَ وَمَأْجُوبَ وَمَأْجُوبَ مَعْلَى الْكَوْبَ وَمَأْجُوبَ مَعْلَى الْكَوْبَ وَهَ الْمَعْمَلُ الْكَ خَرْجًا عَلَى أَن بَعْعَلَ الْمَارَكَيْ فَي فِيهِ رَقِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوقٍ إِلَّجْعَلَ اللَّهُ مَ وَمَا اللَّهُ مُ رَدِّمًا فَي فِيهِ وَي خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوقٍ إَجْعَلَ اللَّهُ اللَّه

مُحَمَّدُ مَّوَلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَدُهُمْ ذُكَعًا سُجَدًا بَيْتَغُونَ فَضْلًا
مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيما هُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِنْ اللَّهِ وَرِضُونَا أَسِيما هُمْ فِي التَّوْرَيَةِ وَمَنْلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَنْلُهُمْ فَي التَّوْرِيَةِ وَمَنْلُهُمْ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱) الكهف : ۹۶ – ۹۸ مكية (۳) النساء : ۱۱۳ مدنية

(۲) الفتح : ۲۹ مدنية (٤) هــود : ۱۱۸ - ۱۱۹ مكية

١٨٥- وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَيِّ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّاقَلِيلًا ﴿

وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجَدُلُكَ بِهِ-عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ (١)

۱۸٦ - قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُومِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوَّ أَرَادَ بِكُرْ<u>رَحْمَةً</u> وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ ﴿ )

۱۸۷- هُوَٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ بِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ وَمَلَتَ بِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ وَمَلَتَ بِكُثُورُ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا لِآلًا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمُنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُعُمُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِينَا وَم

١٨٨- وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لِمَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدُخِلُ
مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ عَوَ الظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِّن وَلِيِّ
وَلَانَصِيرٍ ﴿ ( ) }

### من رحمة الله جمع الخلق للحساب:

109- قُل لِمَن مَّافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَهِ كَنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤاْ أَنفُسَهُمْ فَهُ مُلَايُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْأَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُولِي الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُولُولِي الْمُؤْمِلْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُولُولِي اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُولِي الْمُؤْمِلِيَّا الْمُؤْمِلُولُولِ اللَّهُ الْمُؤْ

### رحمة الله بالكافرين ابتلاء لهم:

١٩٠- وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَرَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَرَّآ ءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مَكُرُّ فِيٓ ءَايَائِنَاۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ (١)

١٩١ - وَلَيِّنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا <u>رَحْمَةَ</u> ثُمَّ نَزَعُناهَا مِنْـهُ إِنَّـهُ لِيَنُوسُ كَفُورٌ ۞

١٩٢- أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيِّ َاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿

أَوْيَاْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهُ أَوْيَاْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُ وَكُرَّحِيثُمُ اللَّهُ

١٩٣ - ﴿ وَلَوْرَحَمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لِّلَجُّواْ فَيُ مُعْمَدُونَ (٩) فِي طُغْنَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٩)

١٩٤ - وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرَّدُ عَوْاْرَبَهُم مُّنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَيِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ (١٠)

١٩٥- لَايسَتَمُ الْإِنسَنُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ وَان مَسَدُ الشَّرُ فَيَتُوسٌ فَنُوطٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ الشَّرُ فَيَتُوسٌ فَنُوطٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(٨) النحل: ٤٥ – ٤٧ مكية

(٩) المؤمنون : ٧٥ مكية

(١٠) الروم : ٣٣ مكية

(٥) الأنعام : ١٢ مكية

(٦) يونس : ٢١ مكية

(٧) هـود: ٩ مكية

(١) الإسراء: ٨٥ - ٨٧ مكية

(٢) الأُحزاب: ١٧ مدنية

(٣) الأحزاب: ٤٣ مدنية

(٤) الشورى : ٨ مكية

١٩٨ - أَءُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُمِنَ بَيْنِنَا بَلُهُمْ فِ شَكِ مِّن ذِكْرِي بَلِلَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ (﴿) أَمْعِندَهُمْ خَزَابٍنُ رَحْمَةِ رَبِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ﴿)

### وجوب شيوع الرحمة بين المؤمنين:

199- أَلَمْ تَجْعَلُ لَدُّرَعَيْ نَيْنِ ﴿ اَلْمُرْجَعَ اَلْمَ الْعَلَمْ اَلْعَقَدُهُ ﴿ وَهَدَيْنَ الْمَ الْعَقَدُهُ النَّجَدَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَ اللَّهُ النَّجَدَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَ اللَّهُ النَّجَدَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَ اللَّهُ الْعَقَبُهُ أَلَيْ وَمَا أَذْرَ نَكَ مَا الْعَقَبُهُ أَلَيْ فَا الْعَقَبُهُ أَلَيْ فَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه

وَلَيِنَ أَذَ قَنْكُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعْدِضَرَآءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَالِي وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآيِمةً وَلَيِن لَيَعُولَنَ هَذَالِي وَمَآ أَظُنُ السَّاعَةَ قَآيِمةً وَلَيِن تُجِعْتُ إِلَى رَقِيَ إِنَّ لِي عِندَهُ اللَّحُسِّنَى فَلَنُنَيِّنَ لَيُعِندَهُ اللَّحُسِّنَى فَلَنُنَيِّنَ لَيُعَنَّ إِلَى رَقِيَ إِنَّ لِي عِندَهُ اللَّحُسِّنَى فَلَنُنِينَ كَفُرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ (فَا مَن عَذَابٍ عَلِيظٍ (فَا مَن عَذَابٍ عَلِيظٍ (فَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّهُو

١٩٦- أَسْتَجِيبُواْ لِرَبِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِيَوْمُ لَا مُرَدَّ
لَهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمُ مِن مَّلْ جَإِيوْمَ بِذِ
وَمَا لَكُمُ مِن نَكِيرٍ اللَّهُ مَا لَكُمُ مِن مَّلْ جَإِيوْمَ بِذِ
فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً
فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً
إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَكِثُ وَإِنَّ آإِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنارَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتْتَةُ أُ

### بخل العباد بها لا يملكون:

۱۹۷ - قُل لَّوْأَنتُمُ تَمْلِكُونَ خَزَآبِن <u>رَحْمَة</u> رَبِّ إِذَا لَا اللهُ ا

### الأحاديث الواردة في « الرحمة »

١ - \*( عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - 
 قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ
 وَيُقْعِدُ الْخَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى فَخْذِهِ الْآخَرِ، ثُمَّ يَضُمُّهُ اَ 
 ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ا فَإِنِّي أَرْحَمُهُ اَ) \*

٢ - \*( عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتِ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ نَقَيْتُ الثَّوْبِ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ نَقَيْتُ الثَّوْبِ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَوْجِهِ ، وَأَهْلَا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَأَعِنْمَ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ( أَوْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ( أَوْ مَنْ عَذَابِ النَّارِ )». قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْلِتَ ) \* ( أَلْ الْلِتَ ) \* ( أَلْكُ الْلَتَ ) ) \* ( أَلْكَ الْلَتَ ) ) \* ( أَلَاكَ الْلِتَ ) \* ( أَلْهُ لَلْكَ الْلِتَ ) \* ( أَلْهُ الْلَتَ ) ) \* ( أَلْهُ لَلْكَ الْلَتَ ) \* ( أَلْهُ لَلْكَ الْلَتَ ) \* ( أَلْهُ لَلْمُ لَلْكَ الْلَتَ ) \* ( أَلْهُ لَلْكَ الْلُتَ ) ( أَلْهُ لَلْكَ الْلِتَ ) ( أَلْهُ لَلْكَ الْلِتَ ) ( أَلْهُ لَلْهُ الْلِتَ ) ( أَلْهُ لَلْهُ الْلِلْهُ الْلِتَ ) ( أَلْهُ لَلْهُ الْلِلْهُ الْلِلْهُ الْلِهُ الْلَهُ الْلِلْهُ الْلِيْلُهُ الْلُهُ الْلِهُ الْمُ الْلَهُ الْلِهُ الْمُؤْمِنَ أَلَاهُ الْمُؤْمِلُولُ الْلَهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُولَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُؤْمُولُولُ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

٣ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْهُ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْهُ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ أَخَذَتُهُ تَعْلِبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتُهُ فَلْكَ ثَدُ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَتَرُوْنَ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ . فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْ : «أَتَرُوْنَ هَذِهِ فَلَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟». قُلْنَا: لَا، وَهِي تَقْدِرُ عَلَى هَذِهِ مَنْ هَذِهِ أَنْ لَا تَطْرَحَهُ . فَقَالَ: « لَلَهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ أَنْ لَا تَطْرَحَهُ . فَقَالَ: « لَلْهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ

بِوَلَدِهَا»)\*<sup>(٣)</sup>.

٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِي عَنْهُ - أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: « اللَّهُ مَ إِنِّي أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ. فَإِنَّمَ أَنَا بَشَرٌ. فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بَهَا إِلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ») \* (3).

٥ - \*( عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ وَيَحْنُ شَبَبَةٌ (٥) مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ ، وَكَانَ رَقِيقًا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِينَا فَأَخْبَرْنَاهُ ، وَكَانَ رَقِيقًا رَحِياً ، فَقَالَ: « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُ وهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَإِذَا حَضَرَتِ وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَةُ فَلْيُوذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، ثُمَ لْيُؤمِّكُمْ ، أَصَلَّى الْيَوْمُكُمْ . أَكُمْ أَحَدُكُمْ ، ثُمَ لْيَؤُمَّكُمْ أَكُمْ أَحَدُكُمْ ، ثُمْ لَيْ وُمُرَّكُمْ . ) \* (١٠)

7 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةُ لِ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحُمْدُ لَهُ، وَلْيَقُلُ اللهُ، فَإِذَا لَهُ وَلَيْقُلُ اللهُ، فَإِذَا لَهُ وَلْيَقُلُ اللهُ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ اللهُ، فَإِذَا لَهُ وَلْيَقُلُ اللهُ، فَإِذَا قَالَ يَدْرَحُمُكَ اللهُ وَيُصْلِحُ قَالَ يَدْرُحُمُكَ اللهُ وَيُصْلِحُ قَالَ يَدْرُحُمُكَ اللهُ وَيُصْلِحُ بَاللهُ وَيُصَالِعُهُ وَيُصَلِحُ بَاللهُ وَيُصَالِعُ اللهُ وَيُصَلِحُ بَا لَهُ وَيُصَالِعُ اللهُ وَيُصَالِعُ وَيُصَلِحُ بَا لَهُ وَيُصَالِعُ اللهُ وَيُصَالِعُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُصَالِعُ اللهُ وَيُصَالِعُ اللهُ وَيُعْلَى اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُصَالِعُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْلَقُ اللهُ وَيُعْرَفُونَ اللهُ وَيُعْلَقُ اللهُ وَيُعْلَقُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْلَقُ اللهُ وَيُكُمْ اللهُ وَيُعْلَقُونُ اللهُ وَيُعْلِقُونُ اللهُ وَيُعْلَقُ اللهُ وَيُعْلَقُونُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُمْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ والللهُ وَاللّهُ وَالَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِهُ وَاللّه

٧ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري\_الفتح١٠(٦٠٠٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۲۳). وتامیتئی (۱/ ۵۲).

<sup>(</sup>٣) االبخاري \_ الفتح ١٠ (٩٩٩٥) واللفظ له، ومسلم (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١ ( (٦٣٦١)، ومسلم (٢٦٠١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) شببة: جمع شاب، مثل بررة جمع بار.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٦٠٠٨) واللفظ له، ومسلم (٦٧٤) .

<sup>(</sup>۷) البخاري ـ الفتح ۱ (٦٢٢٤)، ومسلم (٢٩٩٢) مثله من حديث أبي موسى .

عَنْهُ \_ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً. فَقَالَ: ﴿ أَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً. فَقَالَ: ﴿ أَنَا نَحْمَدُ ، وَأَخْمَدُ ، وَالْمُقْفِّي ، وَالْخَاشِرُ ، وَنَبِي تُ التَّوْبَةِ ، وَنَبِي تُ الرَّحْمَةِ ﴾ (١).

٨ - \*(عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنْهُ ــ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: « لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَـبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي »)\*(١).

٩- \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَيْهِ:

﴿ أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِّا عَلَمْنِي عَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ. وَإِنِّي خَلَقْتُ يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفَاء كُلَّهُ مِ . وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُم مُ الشَّيَاطِينُ عَبَادِي حُنفَاء كُلَّهُ مِ . وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُم مَ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أُنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ فَاجْتَالَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أُنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ اللهَ نَظُرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، فَا أَحْلَلْتُ إِلّا بَقَايًا مِنْ أَهْلِ الْرُخِسَ فَمَقَتَهُمْ ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، وَإِلَّا بَقَايًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَقَالَ: إِنَّا بَعْشَلُهُ الْمُأَوْنَ . وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا . وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا . وَقُلُلُ . وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا . وَقُلَانَ . وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا . وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا . وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِقَ قُرَيْشًا . وَقُلُ . وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أُحْرِقَ قُرَيْشًا . وَقُلْكُ : رَبِّ إِذًا يَثْلُغُوا رَأْسِي (٥) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً . قَالَ: قَالَ: وَاللهُ مُنْ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِقَ قُرُيْشًا . وَقُرَالُ مُ وَاللّهُ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِقَ قُرَيْشًا . وَقُولُدُ وَارَأُسِي وَاللهُ الْمُولُ وَاللهُ الْمُؤْرَانُ . وَاللّهُ الْمُؤْرَةُ وَلَا اللهُ الْمُؤْرِقُ اللهُ الْمُؤْرِقُ وَا رَأْسِي وَاللهُ الْمُؤْرِقُ وَاللهُ الْمُؤْرِقُ وَاللهُ الْمُؤْمِولُ وَاللّهُ وَالْمُهُ وَالْمُؤْمِلُكُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ

اسْتَخْوِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْرُهُمْ نُغْزِكَ. وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ. وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ جَسْمةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوفَّقٌ . وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ. وَعَفِيفٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ. وَعَفِيفٌ مُتَعَقِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَسْةٌ: الضَّعِيفُ مُتَعَقِّفٌ لَهُ وَعَيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَسَةٌ: الضَّعِيفُ مُتَعَقِّفٌ لَهُ وَمُسُلِمٍ . وَعَفِيفٌ اللَّذِي لَا يَوْعُلُ النَّارِ خَسَةٌ: الضَّعِيفُ مُتَعَقِّفٌ لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَ إِلَّا اللَّذِي لَا يَشْعُونَ أَهْلًا وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُغُلِونَ أَهْلًا وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُغُلِونَ أَهْلًا عَنْ اللَّهُ فَا لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَ إِلَّا عَلَى اللَّذِي لَا يُغْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُعَلِى اللَّهُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُغُلِونَ أَهْلًا عَلْمُ اللَّهُ وَمُعَلِى اللَّهُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُغُلِمُ كَانُ مَنْ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

• ١ - ﴿ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ : ﴿ إِنَّ اللهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ اللهَ عَلَى وَمُ خَلَقَ اللهَ عَلَى وَمُ خَلَقَ اللهَ عَلَى وَمُ اللهَ اللهَ عَلَى وَاللَّرْضِ وَمُعَةً مَا بَيْنَ اللهَ عَلَى وَالأَرْضِ رَحْمَةً ، فَيها اللهَ عَلَى وَالطَّرْضِ وَحْمَةً ، فَيها اللهَ عَلِي وَاللَّرْضِ وَحْمَةً ، فَيها اللهَ عَظِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُها عَلَى بَعْضُها عَلَى بَعْضُ الْقِيامَةِ أَكْمَلَها بِهَذِهِ عَلَى بَعْضُ الْقِيامَةِ أَكْمَلَها بِهَذِهِ عَلَى بَعْضُ الْقِيامَةِ أَكْمَلَها بِهَذِهِ اللَّهُ حَمّة اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣٥٥). والمُقَفِّي : المتَّبَعُ لـلأنبياء. والحاشر: أي الذي يُحشر الناسُ خلفه وعلى ملته دون ملة غيره.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٤٠٤)، ومسلم (٢٥١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) فاجتالتهم: كذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين. أي استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل. وقال شمر: اجتال الرجل الشيء ذبه به. واجتال أموالهم ساقها وذهب بها.

<sup>(</sup>٤) كتابا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب ، بل يبقى على مر الزمان .

<sup>(</sup>٥) إذًا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي يكسر .

<sup>(</sup>٦) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي، وقيل: هو الذي لا مال له ، وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده .

<sup>(</sup>٧) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش ، وهو السيء الخلق .

<sup>(</sup>۸) مسلم(۲۸۲).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٧٥٣).

السَّكُمُ مُوسَى عَلَيْهِ يَقُولُ: « قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ . فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ . قَالَ فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمُ عَلَيْهِ إِنْهُ مُوسَى ، لَـ وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا ») \* (١) .

١٢ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِنَّ هَـنْهِ الأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ جَعَلَ اللهُ عَنْابَهَا بَيْنَهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ جَعَلَ اللهُ عَذَابَهَا بَيْنَهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ امْرِيْ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ ، فَقَـالَ: هَذَا يَكُونُ امْرِيْ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ ، فَقَـالَ: هَذَا يَكُونُ فِذَاءَكَ مِنَ النَّارِ» \* (١٠).

١٣ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: فَلْنَا: بَلَى . أَلَا أُحَدِّ ثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَنِي قَلْنَا: بَلَى . قَالَتْ: لَلَّ كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُ عَنِي فِيهَا عِنْدِي ، قَالَتْ: لَلَّ كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِي عَنِي فِيهَا عِنْد رِجْلَيْه ، فَوَضَعَهُ عَهُما عِنْد رِجْلَيْه ، فَوَضَعَهُما عِنْد رِجْلَيْه ، وَاعَهُ ، وَحَلَعَ نَعْلَيْه ، فَوَضَعَهُما عِنْد رِجْلَيْه ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِه ، فَاضْطَجَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِه ، فَاضْطَجَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْمَ اللهُ عَلَى فَرَاشِه ، فَا أَخَذَ رِدَاءَهُ رُويْدًا ، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ . ثُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أَجَافَهُ " رُوَيْدًا. فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي (١) ، وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي<sup>(٥)</sup>. ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ . حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ . فَأَطَالَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ تُلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُلمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ . فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ . فَهَرْوَلَ فَهَ رُولُتُ . فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرُ فَأَحْضَرْتُ (٦٠) . فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ . فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْ طَجَعْتُ فَدَخَلَ. فَقَالَ : « مَالَكِ ؟ يَاعَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً (٧)». قَالَتْ: قُلْتُ : لَا شَيْءَ . قَالَ : «لَتُخْبِرينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ". قَالَتْ: قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى، فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟». قُلْتُ:نَعَمْ، فَلَهَ دَني (^ في صَدْري لَمْدَةً أَوْجَعَتْنِي . ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُ هُ؟ ». قَالَتْ: مَهْمَ إِيكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ الله لله . ثُمَّ قَالَ : « فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي ، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ (٩)، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ. وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُـلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابِكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي. فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ». قَالَتْ:قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ ؟ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ:

<sup>(</sup>٥) تقنعت إزاري: لبست إزاري.

<sup>(</sup>٦) فأحضر فأحضرت: أي فعَدَا فَعَدَوْتُ.

<sup>(</sup>٧) مالك ياعَائِشُ حشيا رابية: يعني وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفَس وتواتره ورابية: أي مرتفعة البطن.

<sup>(</sup>٨) فلهدني: دفعني.

<sup>(</sup>٩) فأخفاه منك : أي الصوت.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٦ (١٠ ٣٤)، ومسلم (٢٣٨٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) الحاكم ٤(٤٤٤)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأحمد (٤/ ٢٠٤) واللفظ له عن أبي بردة عن أبيه. وشعب الإيان للبيهقي (٢/ ٢٧٤) وقال مخرجه في الطبراني الصغير(١/ ١٠)حديث(٥)، وقال الألباني في الصحيحة (٢/ ٦٨٥): الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أجافه: أغلقه.

<sup>(</sup>٤) فجعلت درعي في رأسي : درع المرأة : قميصها.

«قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ»)\*(١).

النَّارُ فَلَا النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ وَالنَّارُ ، فَقَالَتِ النَّارُ: قَالَ النَّبِي اللهُ عَنْهُ وَالنَّارُ ، فَقَالَتِ النَّارُ: قَالَ النَّبِي الْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتُجَبِّرِينَ. وَقَالَتِ الْجُنَّةُ: مَا لِي لَا أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ. وَقَالَتِ الْجُنَّةُ: مَا لِي لَا غُدُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ؟ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ؟ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَاءُ مِنْ أَشَاءُ مِنْ وَتَعَالَى لِلْمَاءُ مِنْ أَشَاءُ مِنْ وَتَعَالَى لِلْمَاءُ مِنْ أَشَاءُ مِنْ وَتَعَالَى لِلنَّارِ: إِنَّا أَنْتِ عَذَابٌ أَعَذِبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي . وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا . فَأَمَّا وَلَيْلُ مِنْ عَبَادِي . وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهُا . فَأَمَّا اللهُ عَنْكُولُ: قَطْ قَطْ فَطْ اللهُ اللهُ مَنْ عَبَادِي . وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهُا . فَأَمَّا اللهُ عَنْكُولُ: قَطْ قَطْ فَطْ فَطْ، فَهُمَا لِكَ مَتَى فَعَلَ مِنْ عَلَيْهِ أَحَدًا . وَأَمَّا الْجُنَّةُ فَإِنَّ الللهَ عَنَّ وَجَلَ مُن خَلْقِهِ أَحَدًا . وَأَمَّا الْجُنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ الل

١٥ - \*(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثُلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهِ وَالْخُمَّى \*)\*(").

١٦ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ عَنْهَا - قَالَتْ عَنْهَا لَا تَعْقِيلُ ونَ
 قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَافِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: تُقَيِّلُ ونَ
 الصِّبْيَانَ فَهَا نُقَيِّلُهُ مْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: « أَوَ أَمْلِكُ لَكَ الصِّبْيَانَ فَهَا نُقَالِهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ») \* (3).

(٦) فلما حُضِر:أي حضرته الوفاة.

١٧ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْسَرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ الرَّحْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُرْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ . وَأَنْزَلَ فِي اللَّمْ ضِ جُرْءًا وَاحِدًا ، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُرْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَرْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ . حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ الْذَاتِقُ . حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ ﴾ \* (٥) .

١٨ - ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ ذَكَرَ رَجُ لَا فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ \_ أَوْ قَبْلُكُمْ \_ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا ، يَعْنِي أَعْطَاهُ . قَالَ: فَلَمَّ عَنِي أَعْطَاهُ . قَالَ: فَلَمَّا حُضِرَ (``. قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ مْ ؟ . قَالُوا: خَيْرَ خَضِرَ أَنْ فَلَوْا: فَيْرَ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا » . فَسَرَهَا قَتَادَةَ: لَمْ يَدْخِورْ . ﴿ وَإِنْ يَقْدَمُ عَلَى اللهِ يُعَذِّبُهُ . فَانْظُرُوا ، فَإِذَا مَرْتُ فَحْمً فَاسْحَقُونِي - أَوْ مَرْتُ فَحْمً فَاسْحَقُونِي - أَوْ فَرَقُ فِي اللهِ يُعَذِّبُهُ . فَاسْحَقُونِي - أَوْ فَرَقُ فِي اللهِ يَعْمَذِي فَحْمً فَاسْحَقُونِي - أَوْ فَرَقُ فَيْ فَاسْحَقُونِي - أَوْ فَرَقُ فَيْهَا ، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي . فَفَعَلُوا . فَقَالَ فِيهَا ، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي . فَفَعَلُوا . فَقَالَ فِيهَا ، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي . فَفَعَلُوا . فَقَالَ فَيهَا ، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي . فَفَعَلُوا . فَقَالَ فَيهَا ، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي . فَفَعَلُوا . فَقَالَ اللهُ ؛ كُنْ ، فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ: غَافَتُكَ . أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ (^^) ، فَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: خَافَتُكَ . أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ (^^) . فَا نَكَافَاتُكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: خَافَتُكَ . أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ (^^) .

۱۹ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ") \* (١٠)

٢٠ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِـيَ اللهُ عَنْهُ ـ

<sup>(</sup>٧) فاسهكوني : أي اسحقوني ، وقيل : هو دون السَّحْق.

<sup>(</sup>٨) فَرَقٌ مِنْكَ: أَيْ خَوْفٌ مِنْكَ.

<sup>(</sup>٩)البخاري ـ الفتح ١١ (٦٤٨١) واللفظ له، ومسلم (٢٧٥٧).

<sup>(</sup>١٠) البخاري\_الفتح ٤ (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۷٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح٨(٠٥٨٠) واللفظ له، ومسلم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٣)البخاري \_الفتح ١٠(٦٠١١)واللفظ له،ومسلم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٤)البخاري ـ الفتح ١٠ (٩٩٨)واللفظ له، ومسلم (٢٣١٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١٠ (٦٠٠٠)، ومسلم (٢٧٥٢) واللفظ له

قَىالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، فَاإِنْ أَبَتْ نَضَحَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، فَاإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ الْمَاءَ» ﴾ (١).

٢١ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ») \* (٢).

اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ رَحِمَ اللهُ اللّٰحَلِّقِينَ ﴾. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: ﴿ رَحِمَ اللهُ اللّٰحَلِقِينَ ﴾ . قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالُ: ﴿ رَحِمَ اللهُ اللّٰحَلِقِينَ ﴾ . قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالُ: ﴿ وَالمُقَصِّرِينَ يَا وَسُولَ اللهِ . وَالمُقَصِّرِينَ ﴾ . وَسُولَ اللهِ . قَالَ: ﴿ وَالمُقَصِّرِينَ ﴾ .

٢٣ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُّهُمُ الرَّحْمُنُ ، ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمُّكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» ( السَّمَاءِ » ) \* ( المَّمَاءِ » ) \* ( السَّمَاءِ » ) ( السَّمَاءِ » ( السُّمَاءِ » ) ( السَّمَاءِ » ( السَّمَاءِ » ( السَّمَاءِ » ( السَّمَاءِ » ( السَّمِاءِ » ( السَّمَاءِ » ( السَّمِ » ( السَّمَاءِ » ( السَّمِ » ( السَّمَاءِ » ( السَّمَاءِ » ( السَّمِ » ( السَّمَاءِ »

٢٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_
 قَالَ تَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « سَدِّدُوا (٥) وَقَارِبُوا (٢) وَأَبْشِرُوا ، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ »، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ ») \*(٧).

70 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ وَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمُسْجِدِ. فَقَالَ: «رَحِمُهُ سَمِعَ النَّبِيُّ وَيَكِلَا يَقْرَأُ فِي الْمُسْجِدِ. فَقَالَ: «رَحِمُهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكُرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا »، وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ عَائِشَةَ: تَهَجَدَ كَذَا وَكَذَا »، وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ عَائِشَةَ: تَهَجَدَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي النَّبِي عَلَيْ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي النَّبِي عَلَيْ فَي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: « يَا عَائِشَةُ أَصُوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟». النَّسِجِدِ. فَقَالَ: « اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا») \* (^^).

77 - ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْسَرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَيَهُ اللهِ عَيْهُ اللهُ عَدَاهُمَا ، فَقَالَتْ اللهُ مُنَا ، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّا ضَاحِبَتُهَا: إِنَّا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: آتُونِي فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْهَانَ بُنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: آتُونِي

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٣(١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أبو داود(١٩٢١) واللفظ له، والترمذي (١٩٢٤) وقال: هـذا حديث حسن صحيح، وقال مخرج جامع الأصول(٥/٥١٥): الحديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٥) سددوا: اطلبوا السداد أي الصواب.

<sup>(</sup>٦) قاربوا: لا تفرطوا في العبادة.

<sup>(</sup>٧) البخاري- الفتح ١١ (٦٤٦٧) واللفظ له. ومسلم (٢٨١٦).

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح٤(٢٦٥٥) واللفظ له ،ومسلم (٧٨٨) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۳۰۸)، وقال الألباني في صحيح النسائي (۱۵۱۹): حسن صحيح واللفظ له، وابن ماجة (۱۳۳٦).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۳۰) وقال: هذا حديث غريب حسن. وأبوداود (۱۲۷۱)، وأحمد (۲/ ۱۱۷). والبغوي في شرح السنة (۳/ ٤٧٠) والبيهقي في الكبرى (۲/ ١٦٤) برقم (٤٨١)، وابن حبان، وقال خرجه: إسناده حسن، وقال مخرجه: إسناده حسن.

بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحُمُكَ اللهُ ، هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ") \*(١١).

٢٧ - \*( عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيّ ") \*(٢).

٢٨ - \*( عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ ») \*(٣).

٢٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - تَالَى اللهُ عَنْ هُ - قَالَ اللهِ عَنْ هُ اللهِ عَنْ أَبِي هُ مَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌ وَهُ وَ فَي الصَّلَةِ: اللَّهُ مَ الْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ لِلأَعْرَابِيِ: (لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا » يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ) ﴿ (٤) .

• ٣ - \* (عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ ا غَيْرُهُ ، فَقَالَ: يَا اللهِ عَنْ أَشْيَاءَ لَا يَسْأَلُهُ عَنْهَا غَيْرُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَشْيَاءَ لَا يَسْأَلُهُ عَنْهَا غَيْرُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَا أَوَّلُ مَا رَأَيْتَ فِي أَمْرِ النَّبُوّةِ؟ فَاسْتَوَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسًا وَقَالَ: ﴿ لَقَدْ سَأَلْتَ أَبًا هُرَيْرَةَ ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسًا وَقَالَ: ﴿ لَقَدْ سَأَلْتَ أَبًا هُرَيْرَةَ ، إِنِي لَفِي صَحْرَاءَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَأَشْهُرٍ وَإِذَا بِكَلَامٍ فَوْقَ رَأْمِي ، وَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِرَجُلِ: أَهُو هُو؟ قَالَ: فَوْقَ رَأْمِي ، وَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِرَجُلٍ: أَهُو هُو؟ قَالَ:

نَعُمْ ، فَاسْتَقْبَلَانِي بِـوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا لِخَلْقٍ قَطُّ وَأَرْوَاحٍ لَمْ أَجِدْهَا مِنْ خَلْقٍ قَطُّ ، وَثِيَابٍ لَمَ أَرَهَا عَلَى أَحَدٍ قَطُّ ، فَأَقْبَلَا إِلَيَّ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَضُدِي فَأَقْبَلَا إِلَيَّ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَضُدِي فَأَقْبَلَا إِلَيَّ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: لاَ أَجِدُ لأَحَدِهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَضْجِعْهُ. فَأَضْمِ وَلا هَصْرٍ (٥). وقَالَ أَضْجِعْهُ. فَأَضْجَعَانِي بِلا قَصْرٍ وَلا هَصْرٍ (٥). وقَالَ أَحَدُهُمَا إِلَى أَصْدِي فَقَالَ لَهُ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: افْلِقُ صَدْرَهُ. فَهَوَى أَحَدُهُمَا إِلَى صَدْرِي فَقَالَ لَهُ: أَحْرِجِ الْخِلَ وَمَعِي فَقَالَ لَهُ: أَدْرِجِ الْخِلَ وَالْمَهُمَا فَقَالَ لَهُ: أَدْخِلِ الرَّأَفَةَ وَالرَّحْمَةُ ، فَإِذَا نَبُذَهَا فَطَرَحَهَا ، فَقَالَ لَهُ: أَدْخِلِ الرَّأَفَةَ وَالرَّحْمَةُ ، فَإِذَا نَبُذَهَا فَطَرَحَهَا ، فَقَالَ لَهُ: أَدْخِلِ الرَّأَفَةَ وَالرَّحْمَةَ ، فَإِذَا نَبُذَهَا فَطَرَحَهَا ، فَقَالَ لَهُ: أَدْخِلِ الرَّأَفَةَ وَالرَّحْمَةُ ، فَإِذَا مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَرَحْمَةً لِلْكَبِيرِ» أَلْفَضَةً مَ أَنْ فَقَالَ: اغْدُ وَاسْلَمْ ، فَرَجَعْتُ بِهَا أَغُدُو رِقَّةً عَلَى الصَّغِيرِ وَرَحْمَةً لِلْكَبِيرِ» إلَيْ السَّغِيرِ وَرَحْمَةً لِلْكَبِيرِ » (١٠) .

٣١ - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَالَ: ﴿ إِنَّهُ تَرْحُمُوا ﴾. قَالُ اللهِ ، قَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةُ النَّاسِ ، لَيْسَ بِرَحْمَةُ النَّاسِ ، لَيْسَ بِرَحْمَةُ النَّاسِ ، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ ، رَحْمَةُ العَامَّةِ ﴾ \* (حَمَةُ العَامَّةِ ﴾ \* (حَمَةُ العَامَّةِ ﴾ ) \* (حَمَةُ العَامَّةِ ﴾ (حَمَةُ العَامَةِ العَامَةِ العَامَةِ العَلَيْهُ العَلْمَةِ العَلْمَةِ العَلْمَةُ العَلْمُ اللهُ العَلْمَةُ العَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ العَلَمْ اللهُ اللهُ العَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلْمَةُ العَلْمَةُ العَلْمَةُ المُعْلَمُ اللهُ العَلْمُ المُحْمَةُ العَلَمْ المُعْلَمُ المُعْلَمُ العَلْمُ العَلْمَةُ العَلْمَةُ العَلْمُ المُعْمَدُ العَلْمَةُ العَلْمُ العَلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ العَلْمُ العَلْمِ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلْمُ

٣٢ - \* (عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ جَاءَهُ ابْنُ الدَّيْلَمِيّ ، فَقَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ ، فَحَدِّ ثْنِي بِشَيءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي ، الْقَدَرِ ، فَحَدِّ ثْنِي بِشَيءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي ،

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح٦ (٣٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٠).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۹۲۳) وقال: حديث حسن. وأبوداود (۲۹۶۲) وقال الألباني: حسن (۳/ ۹۳۳) حديث (۲۱۳۳)، وقال مخرج جامع الأصول: حسن (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح١٣ (٧٣٧٦) واللفظ له، ومسلم (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح١١(١٠١٠).

<sup>(</sup>٥) بلا قصر ولا هصر: أي بلا عنف ولا ضغط.

<sup>(</sup>٦) أحمد (٥/ ١٣٩) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(٨/ ٢٢٢ - ٢٢٣): رواه عبدالله (يعني ابن أحمد عن أبيه) ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان.

<sup>(</sup>٧)قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٤٥٣): أخرجه الطبراني ورجاله ثقات، وقال الألباني في الصحيحة (١/ ٢٧٠): هو في كتاب الأدب للبيهقي حديث (١٦٧).

فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهُ عَذَّبُ أَهْلَ سَهَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبُهُمْ وَهُو عَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ عَنْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَا لِهِمْ ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِشْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَا لِهِمْ ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِشْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَلَوْ مُتَ عَلَى غَيْرِ هِذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ . يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَلَوْ مُتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ . قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ حُدَيْفَةَ بْنَ اليُهَانِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ حُدَيْفَةً بْنَ اللهِ إِنْ مَنْ مَنْ فَعَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ حُدَيْفَةً بْنَ الْيَهَانِ ، فَعَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ خُدِيفَةً بْنَ الْيَهَانِ ، فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي قَالِكَ ، مُثَمَّ أَتَيْتُ كَذَيْفَةً بْنَ الْيَهَانِ ، فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي قَلْكُ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِثْلُ ذَلِكَ ) \*(\*).

٣٣ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَنْهُ لَا تَكُلُمُونَ قَدْرَ وَخُمَةِ اللهِ لَا تَكُلْتُمْ ». أَحْسَبُهُ قَالَ: عَلَيْهَا) \* (٢).

٣٤ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا » ) ﴿ (٣) .

٣٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْأَقْرَعُ بْنُ قَبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا ، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُ مُ أَحَدًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُ مُ أَحَدًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ الا يُرْحَمُ ») \* (١٤).

٣٦ - \* (عَنْ ثَوْبَانَ مَـوْلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ: «مَا أُحِـبُّ أَنَّ لِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بَهَذِهِ الآيةِ ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ... (الزمر/ ٥٣)»)\*(٥٠).

٣٧ - ﴿ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْل فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْل، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ . قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ .فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟». فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي ؟ ، وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجّ. فَقَالَ:(إعْظَامًا لِـذَلِكَ) «أَخَذْتُكَ بِجَرِيـرَةِ حُلَفاَئِكَ ثَقِيفَ». ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَحِياً رَقِيقًا. فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ: « مَا شَأْنُكَ؟ ». قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ . قَالَ: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ غَلْكُ أَمْرِكَ ، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ »، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: «مَا شَأْنُك؟». قَالَ: إِنِّي جَائِثٌ فَأَطْعِمْنِي. وَظَهْآنُ فَاسْقِنِي. قَالَ: «هَـذِهِ حَاجَتُكَ ». فَفُـدِيَ بِالسَّرَّجُلَيْن... الحَديث)\*(١).

٣٨ - \* ( عَـنِ النُّعْ)َ فِ بُنِ بَشِيرٍ \_ رَضِيَ اللهُ

وأحمد (١/ ٢٥٧) وصححه الشيخ أحمد شاكر (١٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١ (٩٩٧) واللفظ له ومسلم (٢٣١٨). ومن هنا شرطية.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٥/ ٢٧٥)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط و إسناده حسن عجمع الزوائد(١٠/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۶۶۱).

<sup>(</sup>۱) أبوداود(۲۹۹۹) واللفظ له. وقال الألباني في صحيح أبي داود(۳/ ۸۹۰) حديث (۲۹۳۲): صحيح، و ابسن ماجة (۷۷)، وأحمد (٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/٢١٣): رواه البزار وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٩٢٠) وقال : حسن صحيح ، واللفظ له،

عَنْهُمَا \_ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْمُنْبَرِ: « مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللهَ ، اللهَ ، التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ ، وَتَـرْكُهَا كُفْرُ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْفَةُ عَذَابٌ ») \* (١).

٣٩ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمُ يُحْدِثْ ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ،اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ») \* (٢).

• ٤ - \* ( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ نَبِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأْبَشِّرَ أَهْلِي ، فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكُ اسْكُنْ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكُ فَيَتُهُوهُ ، فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ ؟ ، فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي ، فَيُقَالُ لَهُ: فَهَا كُنْتَ وَلَا تَلَيْتَ ، فَيُقَالُ لَهُ: فَهَا كُنْتَ تَقُولُ فَي هَذَا الرَّجُلِ ؟ ، فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذْنَيْهِ فَيصِيحُ النَّاسُ ، فَيضرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيصِيحُ وَسِيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ ") \* ("").

ا ٤ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيةِ فِي إِثْرِالسَّمَاءِ (٤) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّ انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟). قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: (قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ . فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ . فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ (٥) كَذَا وَكَذَا، بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ وَكَذَا، فَلَكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، ) \* (٢) .

٢٤ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُـ لَ
 عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجُنَّةِ الْجُنَّةِ الْجُنَّةِ ، وَيُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا، مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ النَّارِ النَّارَ ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا، مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ

<sup>(</sup>۱) أحمد (٢٧٨/٤) واللفظ اله، وذكره الألباني في الصحيحة برقم (٦٦٧) (٢٧٦/٢)، وعزاه أيضًا للقضاعي.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١ (٤٤٥) واللفظ له، ومسلم (٦٤٩) ـ باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٧٥١) واللفظ لـه. وذكره المنذري في مختصر أبي داود (٧/ ١٣٨) وقال: أخرج النسائي طرفًا منه، وقال

الألباني في صحيح أبي داود: صحيح (٣/ ٩٠٠) برقم (٣٥٧)، وأحمد ٣(٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) السماء: المطر.

<sup>(</sup>٥) ناء النجم: سقط النجم أو طلع.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح٧(١٤٧)، ومسلم (٧١) واللفظ له.

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرَجُونَ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَّاً (١) قَدِ امْتُحِشُوا (٢) ، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أُو

الْحَيَا فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرُوْهَا كَيْف تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ») \*("".

# الأحاديث الواردة في « الرحمة » معنًى

٤٣ - \*(عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: "إِنَّ اللهُ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ . فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ تَكُثُمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ . فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ . فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهُ عَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ") \* (3).

٤٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَعْتَمَ (٥) النَّبِيُ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْسُجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ») \*(١).

٥٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "بَيْنَهَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ (٧)
 كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيُّ مِنْ بَعَايا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا (٨) فَسَقَتْهُ فَعُفِرَ لَما بِهِ ) \* (٩).

٤٦ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَصُولُ الله عَنْهُ .
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّ فَ ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الحَاجَةِ ») ﴿ (١٠).

٧٤ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ ، فَا نَطَلَقَ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ ، فَا نَطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَ رَأَيْنَا حُرَّةً (١١) مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَرَخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَرَخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَحَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَحَعَلَىتْ تُفَرِيشُ (١٢) جَاءَ النَّبِي فَكَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا ؟ رُدُّوا وَلَدَهَا وَلَدَهَا إِلَيْهَا » وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا ، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَا لَيْبُغِي أَنْ يُعَذِّبَ إِلَيْهَا » وَرَأَى قَرْيَة نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا ، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَا لَا يَنْبُغِي أَنْ يُعَذِّبَ إِلَيْهَا » وَرَأَى تَعْرَبُهُ النَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ » (١٣) .

٤٨ - \* ( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>١) حمًّا: فحمًّا.

<sup>(</sup>٢) امتحشوا: احترقوا.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٥٦٠)، ومسلم (١٨٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) أعتم: أخرالعشاء حتى اشتد الظلام.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٢ (٥٦٩) ومسلم (٦٣٨) واللفظ له .

<sup>(</sup>٧) يطيف بِرَكِيَّةٍ : أي يدور حول بئر.

<sup>(</sup>٨) مُوقها: أي خفها ، فارسي معرب.

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح٦ (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٠٢). ومسلم (٢٦٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>١١) الحمرة: طائر صغير يشبه العصفور.

<sup>(</sup>١٢) تفرش:هو أن تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف.

<sup>(</sup>١٣) سنن أبي داود (٢٦٨٥) وقسال الألباني (٣/ ٩٨٨)

حديث (٤٣٨٨): صحيح.

أَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأًى غِلْمَانًا \_ أَوْ فِتْيَانًا \_ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُ ونَهَا ، فَقَالَ أَنَسُ: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ

تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (۱)» (۲).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « الرحمة »

٤٩ - \*(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَبِي قَتَادَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أَرْ أَنْ أُطَوِلَ فِيهَا . فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَجَوَّرُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أُشُقَّ عَلَى أُمِّهِ \*) \*(٣).

٥٠ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لَهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لَهُ مُنْ رَحْمَةً » الْمُشْرِكِينَ .
 قَالَ: ﴿إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَانًا ، وَإِنَّا بُعِثْتُ رَحْمَةً ») \* (٤٤).

٥١ - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَيِّكُ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا) \* (٥)

٥٢ - \* (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ « أَرْسَلَتِ ابْنَهُ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَيْهِ : إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ ، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: « إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى . فَلْتَصْبِرْ وَلْتُحْتَسِبْ ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَا أُتِينَهَا . فَقَامَ وَلْتَحْتَسِبْ ». فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَا أُتِينَهَا . فَقَامَ وَلْتَحْتَسِبْ ». فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَا أُتِينَهَا . فَقَامَ

وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَرَجَالٌ ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ (٢) قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ (٢) قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنُّ (٧) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَارَسُولَ اللهِ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: ﴿ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، هَذَا ؟ فَقَالَ: ﴿ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ ﴾ (٨).

٥٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لَوْلاَ أَنْ أَشُـقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرُتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ») \* (٩).

30 - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ : (لَـوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمّتِي اللهُ عَلَى النّاسِ - مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَوْلَةً (١٠) وَلَا أَجِدُ مَا أَجْدُهُمْ عَلَيْهِ ، وَيَشُتُ عَلَى اللّهِ مَوْلَةً (١٠) وَلَا أَجِدُ مَا أَجْدُهُمْ عَلَيْهِ ، وَيَشُتُ عَلَى اللهِ يَتَخَلّفُوا عَنِي، وَلَـوَدِدْتُ أَنِي قَـاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَتَخَلّفُوا عَنِي، وَلَـوَدِدْتُ أَنِي قَـاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ ») \*(١١).

<sup>(</sup>١) تصبر البهائم: أي تحبس لِتُرْمَى حتى تموت.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٩ (١٣٥٥)، ومسلم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٢(٧٠٧) واللفظ له، ومسلم (٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٩٥٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١٠ (٩٩٦) واللفظ له، ومسلم (٥٤٣).

<sup>(</sup>٦) تتقعقع: صوت الشيء اليابس إذا حرك .

<sup>(</sup>٧) شن: القربة القديمة .

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح٣ (١٢٨٤) واللفظ له، ومسلم (٩٢٣).

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٢ (٨٨٧) واللفظ له، ومسلم (٢٥٢).

<sup>(</sup>١٠) الحمولة: بالفتح ما يحتمل عليه الناس من الدواب.

<sup>(</sup>۱۱) البخاري ــ الفتح ٦ (٢٩٧٢) واللفظ له، ومسلم (١١)

٥٥ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ عَيْهِ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ النَّبِيُ عَيْهِ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيةِ (١) أَهْلِهِ . فَقَالَ: قَدْ قَطَى (٢) ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ . فَبَكَى النَّبِيُ عَيْقٍ ، فَلَمَّى النَّبِيُ عَيْقٍ ، فَلَمَّى النَّبِي عَيْقٍ ، فَلَمَى النَّبِي عَيْقٍ ، بَكَى النَّبِي عَيْقٍ ، بَكَى النَّبِي عَيْقٍ ، فَلَمَى النَّبِي عَيْقٍ ، بَكَى اللهُ لَا يُعَذِّبُ بِمَنَا وَ إِنَّ اللهُ لَا يُعَذِّبُ بِمَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ اللهُ لَا يُعَذِّبُ بِمُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ». وَكَانَ عُمَرُ اللهُ عَنْهُ مِ يَعْذِبُ بِمُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ». وَكَانَ عُمَرُ اللهُ عَنْهُ مِ يَعْذِبُ بِيلًا عُصَا ، وَيَرْمِي يَكُونَ عَمْرُ بُ فِيهِ بِالْتُرَابِ ) \* قَالُولِ اللهُ عَنْهُ مِ يَاللّٰ مَا إِللّٰ عَمْدُ اللهُ عَنْهُ مِ يَاللّٰ وَيَعْ إِللّٰ اللهُ عَنْهُ مِ يَاللّٰ مَا إِلْكُولِ اللهُ عَنْهُ مِ يَاللّٰ مَا إِللّٰهِ عَنْهُ مِ يَاللّٰ وَاللّٰ عَصَا ، وَيَرْمِي إِللّٰ إِللّٰ إِللّٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِللّٰ إِللّٰ اللهِ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ عَلْمُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلللّٰ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَنْهُ وَاللّٰ اللهِ عَلْمُ عَنْهُ مِنْهُ إِلللّٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ المُعْمِلُ اللهُ ا

٥٦ - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَالَى: «دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَأَخَذَ الْقَيْنِ (1) ، وَكَانَ ظِئْرًا (٥) لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ - وَإِبْرَاهِيمَ غَقْبَلَهُ وَشَمَّهُ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ - وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ - فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ تَذْرِفَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّ حُمْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : وَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : « يَا رَضِيَ اللهُ ؟ فَقَالَ : « يَا

ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ . ثُمَّ أَنْبَعَهَا بِأُخْرَى ، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَخْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ») \*(٢) .

٧٥ - ﴿ عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهًا - زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْ اللهُ عَنْهًا - زَوْجِ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمُ أَحُدٍ؟ . قَالَ : ﴿ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟ . قَالَ : ﴿ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ مِنْ هُمْ يَوْمَ الْعَقْبَةِ، إِذْ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقْبَةِ، إِذْ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقْبَةِ، إِذْ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَ وَمَا الْعَقْبَةِ، إِذْ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَ وَمَا الْعَقْبَةِ، إِذْ فَلَمْ عُكَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ ، فَرَفَعْتُ فَلَمْ عُكَى اللهُ عُجْبِينِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ . وَأَنَا مَهْمُومُ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أُسْتَقِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيهَا وَجْهِي ، فَلَمْ أَنْ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَنَادَانِي ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لِكُومِيلُكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكُ، وَقَدْ بَعَثَ اللهُ إِلْكُ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيّ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ إِلَيْكُ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيّ ، فَقَالَ النَّبِي عَنَالَا فَيَا شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ شَعْتَ أَنْ أُمْدِهُ مُ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ أَطْرِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي عُنَادًا اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ أَطْفِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْصَبَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي عَنَا اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ أَطْفِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْصَبَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي عَبْدُ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ أَنْ أَصْدِهُ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ مَنْ عَنْ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ فَيْ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ اللهُ الْمُؤْلِكُ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللهُ لَا يُشْرِكُ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللهُ لَا يُشْرِكُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْل

<sup>(</sup>١) الغاشية: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. وقيل هي الداهية من شر أو مكروه.

<sup>(</sup>٢) قد قضى : أي هل قضى نحبه ومات؟.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح٣ (١٣٠٤) واللفظ له، ومسلم (٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) القين: الحداد .ويطلق على كل صانع.

<sup>(</sup>٥) ظئرًا لإبراهيم:الظئر: زوج المرضعة،وإبراهيم هو ابن

النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٣(١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥) بسياق ختلف وفي أوله قال أنس: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله على .

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٢٣١) واللفظ له. ومسلم (١٧٩٥).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الرحمة »

١ - \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "اللَّهُ مَّ إِنْ لَمَ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ ، فَإِنَّ لَمَ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ ، فَإِنَّ رَحْمَتُكَ أَهْلًا أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتُكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا شَيْءٌ ، فَلْتَسَعْنِي رَحْمَتُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ . اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ قَوْمًا فَأَطَاعُوكَ فِيهَا أَمَرْتَهُمْ ، وَعَمِلُوا فِي الَّذِي خَلَقْتَهُمْ لَهُ ، فَرَحْمَتُكَ إِيَّاهُمْ كَانَتْ قَبْلَ طَاعَتِهِمْ لَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ») \* (١٠).

٢ - \*( وَعَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، فِي قَوْلِه تَعَالَى :
 ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (الأعراف/ ١٥٦)، قَالاً:
 وَسِعَتْ فِي الدُّنْيَا الْبَرَّ وَالْفَاجِرَ ، وَهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلَّذِينَ
 اتَّقَوْ إخاصَّةً ﴾ (١٠).

٣- \* (قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:
 «خُلِقَتِ النَّارُ رَحْمَةً يُخَوِّفُ اللهُ بَهَا عِبَادَهُ لِيَنتَهُوا») \* (٣).

٤ - (وَقَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ...
 «الرَّحْمَةُ سَبَبٌ وَاصِلٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ ، بِهَا أَرْسَلَ
 إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُتْبَهُ ، وَبِهَا هَدَاهُمْ، وَبِهَا
 أَسْكَنَهُمْ دَارَ ثَوَابِهِ، وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ»)\*

٥ - \*(قَالَ الْمُهَلَّبُ بُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ...
 «الرَّحْمَةُ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ لِعِبَادِهِ وَجَعَلَهَا فِي نُفُوسِهِمْ فِي

الدُّنْيَا هِيَ الَّتِي يَتَغَافَرُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ التَّبِعَاتِ السُّنْيَا هِيَ التَّبِعَاتِ بَيْنَهُمْ»)\*(٥).

7- \*( وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ تَعْلِيقًا عَلَى حَدِيثِ الْمَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ "، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِيهِ الْحَشُّ عَلَى اسْتِعْمَالِ الرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ وَالْبَهَائِمُ الْمُمْلُوكُ مِنْهَا وَغَيْرُ الْمُمْلُوكِ ، وَيَدْخُلُ فِي الرحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالإِطْعَامِ، وَالسَّعْيُ، وَالتَّخْفِيفُ فِي الرحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالإِطْعَامِ، وَالسَّعْيُ، وَالتَّخْفِيفُ فِي الرحْمَةِ التَّعَاهُدُ بِالإَطْعَامِ، وَالسَّعْيُ، وَالتَّخْفِيفُ فِي الْحَمْلِ، وَتَرْكُ التَّعَدِي بِالضَّرْبِ») \* (1).

٧- \*( قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ نَاصِرِ السَّعْدِيُّ \_ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى \_ : " إِنَّ الشَّرِيعَةَ كُلَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّعْدِيُّ \_ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى \_ : " إِنَّ الشَّرِيعَةَ كُلَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّحْمَةِ فِي أَصُولِهَا وَفُرُوعِهَا ، وَفِي الأَمْرِ بِأَدَاءِ الْحُقُوقِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِلَّهِ أَوْ لِلْحَلْقِ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُكَلِّفُ اللهُ \_ عَزَّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَا شَرَعَهُ اللهُ \_ عَزَّ فَسَا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَا شَرَعَهُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَعِيلَةٍ وَحُقُوقِ الزَّوْجِيَةِ وَحُقُوقِ الزَّوْجِيةِ وَحُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، وَالْحُقُوقِ الزَّوْجِيّةِ وَحُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، وَالْحُقُوقِ الزَّوْجِيّةِ وَحُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، وَالْحُقُوقِ الزَّوْجِيّةِ وَحُقُوقِ الْوَالْدِينَ وَالأَقْرَبِينَ ، وَالْحُيرِينِ ، وَسَائِرِ مَا شَرَعَ وَجَدْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ مَبْنِيًّا عَلَى الرَّحْمَةِ ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ وَسِعَاتُ هَا الْعَدُوقِ وَالشَّرِيعَةُ إِلَى حِصْنِهَا الْحَصِينِ اللهُ وَقَعُونَ مِنَ وَالطَّدِيتَ ، وَلَقَدْ لَكَا أَلِى حِصْنِهَا الْحَصِينِ اللهُ وَقَعُونَ مِنَ وَالطَّدِيتَ ، وَلَقَدْ لَكَا أَلِى حِصْنِهَا الْحَصِينِ اللهُ وَقَقُونَ مِنَ وَالْطَدِيتَ ، وَلَقَدْ لَكَا أَلِى حِصْنِهَا الْحَصِينِ اللهُ وَقَعُونَ مِنَ وَالْمَلْقَ ») \* (\*).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء لأبي نعيم (٥/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٦/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح١١(٥٥٥).

 <sup>(</sup>٧) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون
 المتنوعة الفاخرة (٦١-٦٥) بتصرف.

٨ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:
 فَآمِنُوا بِنَبِيٍّ لَا أَبًا لَكُمُمُ
 ذي خَاتَم صَاغَهُ الرَّحْنُ خَعْتُوم

رَأْفٍ رَحِيمٍ بِأَهْلِ الْبِرِّ يَرْحَمُهُمْ مُ مُقَرَّبٍ عِنْدَ ذِي الْكُرْسِيِّ مَرْحُومٍ)\*(١).

# من فوائد « الرحمة »

- (١) سَعَةُ رَحْمَةِ اللهُ تَعَالَى حَتَّى إِنَّهَا تَسَعُ كُلَّ شَيْءٍ.
- (٢) لَا يَسْتَحِقُّ رَحْمَةَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا الرَّاحِمُونَ الْمُوَقَّقُونَ.
  - (٣) تُثْمِرُ مَحَبَّةَ اللهِ وَمَحَبَّةَ النَّاسِ.
- (٤) الرَّحْمَةُ فِي الإِسْلَامِ عَامَّةٌ وَشَامِلَةٌ لَا تَخُصُّ أَحَدًا دُونَ نَوْعِ. دُونَ أَحَدٍ ، وَلَا نَوْعًا دُونَ نَوْعِ.
- (٥) مِنْ آنَارِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى إِنْزَالُ الْمَطَرِ ، وَإِرْسَالُ الْمَطَرِ ، وَإِرْسَالُ الدُّسُوبِ . وَغُفْرَانُ الذُّنُوبِ . وَالابْتِلاءُ بِشَتَّى الْمَصَائِبِ وَالْعُيُوبِ .
- (٦) الاجْتِمَاعُ عَلَى الحَقِّ دَلِيلُ الرَّحْمَةِ وَالافْتِرَاقُ دَلِيلُ السَّعَةِ وَالافْتِرَاقُ دَلِيلُ الشَّقَاءِ .

- (٧) الجَنَّةُ هِيَ دَارُ الرَّحْمَةِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا الرَّاحِمُونَ بِرَحْمَةِ اللهِ .
- (A) بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى يُوَفَّقُ العَبْدُ لِتَرْكِ الْعَاصِي ، وَنَيْلِ الدَّرَجَاتِ.
  - (٩) التَّعْوِيلُ عَلَيْهَا لَا عَلَى كَثْرَةِ العَمَلِ.
    - (١٠) دَلِيلُ رِقَّةِ القَلْبِ وَسُمُوِّ النَّفْسِ.
- (١١) إِشَاعَةُ الرَّحْهَ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ تَـرْفَعُ مِنْ مُنْتَوَاهُ وَتَجْمَعُ شَمْلَهُ.

### الرضا

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | ٤٠       | ٤٧     |

### الرضا لغةً:

الرِّضَا مَصْدَرُ رَضِيَ يَرْضَى وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (رض و) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ السُّخْطِ. وَفِي حَدِيثِ السُّخْطِ. وَفِي حَدِيثِ السُّخْطِ. وَفِي حَدِيثِ السُّخْطِ. وَفِي حَدِيثِ السُّعُ عَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ. وَتَثْنِيَةُ الرِّضَا رضَوَانٌ وَرضَيَانٌ ، وَالاسْمُ الرِّضَاءُ (بالمد) والرِّضَا (بالقَصْرِ)، قَالَ القُحَيْفُ العَقِيلِيُّ:

إِذَا رِضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ

لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا وَلاَ تَنْبُو سُيُوفُ بَنِي قُشَيْرِ

وَلا تَمْضِي الأَسِنَّةُ فِي صَفَاهَا عَدَّاهُ بِعَلَى لأَنَّهُ إِذَا رَضِيَتْ عَنْهُ أَحَبَّتْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ. فَلِذَلِكَ اسْتَعْمَلَ عَلَى بِمَعْنَى عَنْ.

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (البيِّنة / ۸) تَأْوِيلُـهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى رَضِيَ عَنْهُمْ أَفْعَالَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ مَا جَازَاهُمْ بهِ .

وَقَالَ الرَّاغِبُ: رِضَا العَبْدِ عَنِ اللهِ أَنْ لَا يَكْرَهَ مَا يَجْرِي بِهِ قَضَاؤُهُ، وَرِضَا اللهِ عَنِ العَبْدِ هُوَ أَنْ يَرَاهُ مُؤْتَمِرًا بِأَمْرِهِ وَمُنْتَهِيًا عَنْ نَهْيِهِ. وَأَرْضَاهُ: أَعْطَاهُ مَا يَـرْضَى بِهِ.

# وَتَرَضَّاهُ طَلَبَ رِضَاهُ ، قَالَ:

إذا العَجُوزُ غَضِبَتْ فطَلِّقِ

وَلاَ تَرَضَّاهَا وَلاَ مَكَلَلِكَ وَفِي الصِّحَاحِ: الرِّضْوَانُ: الرِّضَا، وَكَلَلَكَ الرُّضْوَانُ، بِالضَّمِّ، والمَرْضَاةُ مِثْلُهُ. وَ المُرْضَاةُ والرِّضْوَانُ مَصْدَرَانِ، وَقِيلَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ أَيْ مَرْضِيَّةٍ أَيْ ذَاتِ مَصْدَرَانِ، وَقِيلَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ أَيْ مَرْضِيَّةٍ أَيْ ذَاتِ رِضَى . وَالرِّضْوَانُ: الرِّضَا الكَثِيرُ، وَلَمَّا كَانَ أَعْظَمُ الرِّضَا رَضًا اللهِ \_ سُبْحَانَهُ \_ خَصَّ لَفْظَ الرِّضُوانِ فِي القُرْآنِ بِهَا رَضَا اللهِ \_ سُبْحَانَهُ ﴿ يَبْتَعُونَ فَضْلاً كَانَ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ﴾ (الفتح/ ٢٩)، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ﴾ (الفتح/ ٢٩)، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ﴾ (الفتح/ ٢٩)، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ﴾ (الفتح/ ٢٩)، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ مَنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ﴾ (الفتح/ ٢٩)، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ مَنْ اللهِ وَرِضْوَانًا ﴾ (الفتح/ ٢٩)، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ مَنْ اللهِ وَرِضْوَانًا ﴾ (الفتح/ ٢٩)، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ مَنْ اللهِ وَرِضْوَانًا ﴾ (الفتح/ ٢٩)، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ مَنْ اللهِ وَرِضْوَانٍ ﴾ (الفوبة/ ٢١).

وَيُقَالُ: رَضِيتُ بِهِ صَاحِبًا، وأَرْضَيْتُهُ عَنِّي وَرَضَيْتُهُ عَنِّي وَرَضَيْتُهُ ، بِالتَّشْدِيدِ أَيْضًا، فَرَضِيَ، وَتَرَاضَى القَوْمُ: أَظْهَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الرِّضَا بِصَاحِيهِ وَرَضِيهُ (١١).

#### الرضا اصطلاحًا:

هُ وَ سُرُورُ الْقَلْبِ بِمُرِّ الْقَضَاءِ. وَقِيلَ: الرِّضَا ارْتِفَاعُ الجَزَعِ فِي أَيِّ حُكْمٍ كَانَ، وَقِيلَ الرِّضَا هُوَ صِحَّةُ الْعِلْمِ الوَاصِلِ إِلَى القَلْبِ. فَإِذَا بَاشَرَ القَلْبُ حَقِيقَةَ العِلْمِ الوَاصِلِ إِلَى القَلْبِ. فَإِذَا بَاشَرَ القَلْبُ حَقِيقَةَ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لابن منظور (۳۲٤/۱٤)، والصحاح للجوهري (۲۳۵۳) ومقاييس اللغة (۲/۲/٤)، ومفردات الراغب (ص ۱۹۷).

العِلْم أَدَّاهُ إِلَى الرِّضَا.

وَقِيلَ اسْتِقْبَالُ الأَحْكَامِ بِالفَرَحِ. وَقِيلَ: سُكُونُ القَلْبِ قَيْلَ: سُكُونُ القَلْبِ إِلَى اللَّمْتِ مَعْتَ مَجَارِي الأَحْكَامِ. وَقِيلَ: نَظَرُ القَلْبِ إِلَى قَدِيمِ اخْتِيَارِ اللهِ لِلْعَبْدِ فَإِنَّـهُ اخْتَارَ لَهُ الأَفْضَلَ. وَهُوَ تَرْكُ السُّخْطُ (۱).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الرِّضَا طِيبٌ نَفْسِيٌّ لِلإِنْسَانِ بِمَا يُصِيبُهُ أَوْ يَفُوتُهُ مَعَ عَدَمِ التَّغَيُّرِ، وَقَوْلُ الفُقَهَاءِ يَشْهَدُ عَلَى رِضَاهَا أَيْ إِذْنِهَا جَعَلُوا الإِذْنَ رِضًا لِدِلاَلَتِهِ عَلَى رِضَاهَا أَيْ إِذْنِهَا جَعَلُوا الإِذْنَ رِضًا لِدِلاَلَتِهِ عَلَى وَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### أنواع الرضا:

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - : مَنْ لَزِمَ مَا يُرْضِي اللهُ مِنَ امْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ لاَ سِيَّا إِذَا قَامَ بِوَاجِبِهَا وَمُسْتَحَبِّهَا فَإِنَّ اللهُ يَرْضَى عَنْهُ ، كَمَا أَنَّ مَنْ لَزِمَ عَبُهُ بَوَاجِبِهَا وَمُسْتَحَبِّهَا فَإِنَّ اللهُ يَرْضَى عَنْهُ ، كَمَا أَنَّ مَنْ لَزِمَ عَبُوبَاتِ الْحَقِ أَحَبَّهُ اللهُ. كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ لَزِمَ عَبُوبَاتِ الْحَقِ أَحَبَّهُ اللهُ. كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ اللَّذِي فِي البُخَارِيِّ: « مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ الصَّحِيحِ اللَّذِي فِي البُخَارِيِّ: « مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِاللَّحَارَبَةِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ ... » الحَدِيثَ . وَذَلِكَ أَنَّ الرِّضَا فَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: الرِّضَا بِفِعْ لِ مَا أُمِرَ بِهِ وَتَرْكِ مَا نُهِي عَنْهُ. وَيَتَنْاوَلُ مَا أَبَاحَهُ اللهُ مِنْ غَيْرِ تَعَدَّ مَحْظُورٍ. ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُوْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ﴾ (التوبة/٥٩). وَهَذَا الرِّضَا وَاجِبٌ.

وَلِهَذَا ذَمَّ مَنْ تَرَكَهُ بِقَ وْلِهِ: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا لَصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا مَا ءَا تَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ هُمْ يَسْخَطُونَ \* وَلَى وْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا ءَا تَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ... ﴾ وقالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ... ﴾ (التوبة / ٥٨ \_ ٥٩).

وَالنَّوْعُ النَّانِ: الرِّضَا بِالْصَائِبِ: كَالْفَقْرِ وَالْمُرْضِ وَالنَّرِ اللَّهِ الْمُسْتَحَبُّ فِي أَحَدِ قَوْلِي وَالْمُلَمَاءِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ وَاجِبٌ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الوَاجِبَ هُو الصَّبُرُ . كَمَا قَالَ الحَسَنُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ الوَاجِبَ هُو الصَّبُرُ . كَمَا قَالَ الحَسَنُ: الرِّضَا غَرِيزَةٌ، وَلَكِنَّ الصَّبْرَ مُعَوَّلُ الْمُؤْمِنِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي الرِّضَا غَرِيزَةٌ، وَلَكِنَّ الصَّبْرَ مُعَوَّلُ الْمُؤْمِنِ. وَقَدْ رُويَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنِ اسْتَطَعْ فَإِنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ وَإِنِ اسْتَطَعْ فَإِنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ أَنِّمَ لَمُ تَسْتَطِعْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾. وَأَمَّا الرِّضَا بِالكُفْرِ وَلَا يُرْضَى وَالْعُصْيَانِ: فَالَّذِي عَلَيْهِ أَيْمَةُ الدِّينِ أَنَّهُ لاَ الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾. وَأَمَّا الرِّضَا بِالكُفْرِ وَاللهُ لاَ يُعْمَلُ أَنِي اللهُ لاَيْرُضَاهُ كَمَا قَالَ: ﴿ وَاللهُ لاَ يُولِنَّ اللهُ لاَ يُرْضَى بِذَلِكَ ، فَإِنَّ الله لَا يَرْضَاهُ كَمَا قَالَ: ﴿ وَاللهُ لاَ يُولِي اللهُ لاَ يُولِي اللهُ لاَ يُحِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ (الـزمـر/ ۷)، وَقَالَ تَعَالَ: ﴿ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ وَاللهُ لاَ يُحِبَّ الْقَوْمِ الفَاسِقِينَ ﴾ الفَسَادَ ﴿ (البقرة / ۲۰٥)، وَقَالَ تَعَالَ: ﴿ وَاللهُ لاَ يُولِي اللهُ السَقِينَ ﴾ الفَسَادَ ﴿ (البقرة / ۲۰۵)، وَقَالَ تَعَالَ: ﴿ وَاللهُ السَقِينَ ﴾ وَاللهُ لاَ يَرْضَوْ اللهُ السِقِينَ ﴾ السَوبة / ۲۹) (التوبة / ۲۹) (المَورة مِلْ الفَاسِقِينَ اللهَ وَمِ الفَاسِقِينَ اللهَ وَمِ الفَاسِقِينَ اللهَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولِي اللهُ ا

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ \_\_ رَحِمَهُ اللهُ \_ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَيْنِ: الأَوَّلُ: قَوْلُهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ: « ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبُّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً». وَضِيَ بِاللهِ رَبُّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً». وَالثَّانِي: قَوْلُهُ: « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالثَّانِي: قَوْلُهُ: « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ

<sup>(</sup>۲) الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (۱۰/ ٦٨٣٦٨١).

<sup>(</sup>۱) التعریفات للجرجانی (ص۱۱۱)، مدارج السالکین لابن القیم (۲/ ۱۸۵)، والتوقیف علی مهات التعاریف للمناوی (ص ۱۷۸).

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ ». قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : هَذَانِ الحَدِيثَانِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ ». قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : هَذَانِ الحَدِيثَانِ عَلَيْهِمَا مَدَارُ مِقَامَاتِ الدِّينِ ، وَإِلَيْهِمَا يَنتُهِي . وَقَدْ تَضَمَّنَا الرِّضَا بِرُبُوبِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَأُلُوهِيَّتِهِ . وَالرِّضَا بِرِينِهِ وَالتَّسْلِيمَ لَهُ . بِرَسُولِهِ ، وَالانْقِيادَ لَهُ ، وَالرِّضَا بِدِينِهِ وَالتَّسْلِيمَ لَهُ . وَمَن اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الأَرْبَعَةُ فَهُو الصِّدِيقُ حَقًّا . وَهِي سَهْلَةٌ بِالدَّعْوَى وَاللِّسَانِ، وَهِي مِنْ أَصْعَبِ فَعَى النَّهُ مِن النَّهُ مِن وَلَا سِيمًا إِذَا جَاءَ مَا لأَمْتِحَانِ . وَلاَ سِيمًا إِذَا جَاءَ مَا يُغُلِفُ هُوى النَّقْسِ وَمُرَادَهَا، مِنْ ذَلِكَ تَبَيْنَ (١) أَنَّ الرَّضَا كَانَ لِسَانُهُ بِهِ نَاطِقًا. فَهُ وَ عَلَى لِسَانِهِ لاَ عَلَى عَلَى السَانِهِ لاَ عَلَى عَلَى السَانِهِ لاَ عَلَى عَلَاهِ.

فَالرِّضَا بِإِلْهِيَّتِهِ يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِمَحَبَّتِهِ وَحْدَهُ، وَخَوْفِهِ، وَرَجَائِهِ، وَالإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَالتَّبَتُّلِ إِلَيْهِ، وَالتَّبَتُّلِ إِلَيْهِ، وَالنَّبَتُّلِ إِلَيْهِ، وَالنَّبَتُ الرَّاضِي وَانْجِذَابِ قُوى الإِرَادَةِ وَالحُبِّ كُلِّهَا إِلَيْهِ، فِعْلَ الرَّاضِي بِمَحْبُوبِهِ كُلَّ الرِّضَا. وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِتَدْبِيرِهِ وَالإِحْلاصَ لَهُ، وَالرِّضَا بِرُبُوبِيَّتِهِ يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِتَدْبِيرِهِ لِعَبْدِهِ. وَيَتَضَمَّنُ إِفْرَادَهُ بِالتَّوَكُّ لِ عَلَيْهِ، وَبِالاسْتِعَانَةِ بِهِ لِعَبْدِهِ. وَالأَعْتِادِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ رَاضِيًا بِكُلِّ مَا وَالثَّانِ: يَتَضَمَّنُ رَضَاهُ بِهَ الْأَوْلُ: يَتَضَمَّنُ رَضَاهُ بِهَا يُؤْمَرُ بِهِ . وَالثَّانِ: يَقَضَمَّنُ رَضَاهُ بِهَا يُؤْمَرُ بِهِ . وَالثَّانِ:

يَتَضَمَّنُ رضَاهُ بِهَا يُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الرِّضَا بِنَبِيهِ رَسُولاً فَيَتَضَمَّنُ كَهَالَ الانْقِيَادِ لَهُ ، وَالتَّسْلِيمَ الْمُطْلَقَ إِلَيْهِ ، بِحَيْثُ يَكُونُ أَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ ، فَلاَ يَتَلَقَّى المُدَى إِلاَّ مِنْ مَوَاقِعِ كَلِهَاتِهِ وَلاَ يُحَاكِمُ نَفْسِهِ ، فَلاَ يَتَلَقَّى المُدَى إِلاَّ مِنْ مَوَاقِعِ كَلِهَاتِهِ وَلاَ يُحُكُم غَيْرِهِ إِلاَّ إِلَيْهِ، وَلاَ يُرْضَى بِحُكْم غَيْرِهِ اللَّ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَرْضَى بِحُكْم غَيْرِهِ وَلاَ يَرْضَى إِلاَّ بِحُكْم غَيْرِهِ وَلاَ يَرْضَى إِلاَّ بِحُكْم فَيْرِهِ وَلاَ يَرْضَى إِلاَّ بِحُكْم فَيْرِهِ وَلاَ يَرْضَى إِلاَّ بِحُكْمِ فَيْرِهِ وَلاَ يَرْضَى إِلاَّ بِحُكْم فَيْرِهِ وَلاَ يَرْضَى إِلاَّ بِحُكْمِ فَيْرِهِ وَلاَ يَرْضَى إِلاَّ بِحُكْمِهِ . يَرْضَى فِي ذَلِكَ بِحُكْم غَيْرِهِ وَلاَ يَرْضَى إِلاَّ بِحُكْمِهِ . يَرْضَى فِي ذَلِكَ بِحُكْم غَيْرِهِ وَلاَ يَرْضَى إِلاَّ بِحُكْمِهِ . يَرْضَى فِي ذَلِكَ بِحُكْم غَيْرِهِ وَلاَ يَرْضَى إِلاَّ بِحُكْمِهِ . اللَّهُ عَيْرَهُ مَنْ بَابِ غِنْهُ إِلاَّ مِنَ الْمُيْتَةِ وَالدَّم . وَأَحْسَنُ أَلْمُ طَرِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُقِيتُهُ إِلاَّ مِنَ الْمُيْتَةِ وَالدَّم . وَأَحْسَنُ أَخْوَالِهِ: أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التُّرَابِ اللَّهُ وَا اللَّه وَاللَّهِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّه مِنْ الْمَعْجُزِ عَنِ اسْتِعْمَ إِلَى الْمُ اللَّهُ وَلاَ يَعْبَدُونَ مِنْ بَابِ التَّرَابِ اللَّه وَلا يَا اللَّهُ وَلاَ يَعْجُزِ عَنِ اسْتِعْمَ إِلَى الْمُ إِلَا عَمْ الْمَعُورِ . .

وَأَمَّا الرِّضَا بِدِينِهِ: فَإِذَا قَالَ ، أَوْ حَكَمَ ، أَوْ أَمَرَ ، أَوْ خَكَمَ ، أَوْ أَمَرَ ، أَوْ نَهَى ، رَضِيَ كُلَّ الرِّضَا ، وَلَمْ يَبْقَ فِي قَلْبِهِ حَرَجٌ مِنْ حُكْمِهِ وَسَلَّمَ لَهُ تَسْلِيهًا ، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِمُرَادِ نَفْسِهِ أَوْ هَوَاهَا ، أَوْ قَوْلِ مُقَلِّدِهِ وَشَيْخِهِ وَطَائِفَتِهِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الاتباع \_ السرور \_ الصبر والمصابرة \_ اليقين \_ السهاحة \_ القناعة \_ الزهد.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: السخط - الجزع - القلق - الغضب - الحسد - الحقد - الغل].

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ولَعَلَّ المراد : وَمنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الرِّضَا.

# الآيات الواردة في « الرضا »

#### وجوب ابتغاء مرضاة الله \_ عز وجل \_ في كل عمل:

- ١- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِعَاءَ
   مَخْسَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفُ بِٱلْحِبَادِ ﴿
- ٧- يَتَأَيُّهَ اللَّذِينَ المَنُواُ لَانُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالُهُ وِثَآءَ النَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ مَصَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَا كَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَقْدِي الْقَوْمُ الْكَفِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَقْدِى الْقَوْمُ الْكَفِينَ اللَّهُ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ الْمَكُونِ لَيْ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَثَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَالُونَ الْمُلْكُلُهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا
- ٣- ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَطُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ اللَّهِ مِن نَجُوطُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ أَبْتِعَا أَهُ مَرْضَاتِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ أَبْتِعَا أَهُم مَضَاتِ اللَّه فَسَوْفَ نُوْ لِيهِ أَجُرًا عَظِيما إِلَيْهَا اللهِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْ لِيهِ أَجُرًا عَظِيما إِلَيْهَا اللهِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْ لِيهِ إَجْرًا عَظِيما إِلَيْهَا اللهِ اللهِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْ لِيهِ إَجْرًا عَظِيما إِلَيْهَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْحِلْ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله
  - ٤- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَيْرَ اللَّهِ
     وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحُرَامَ وَلَا ٱلْمَذْى وَلَا ٱلْقَلَيْدِ

وَلاَ ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضْلَامِن دَّ جِمِمَ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْهُمُ فَاصْطَادُوا وَلاَ يَجُرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ الْخَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلاَنْعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ وَلاَنْعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِعَيْرِاللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّامَا وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُرْدِينَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّامَا وَالْمُثَرَّذِينَةُ وَمَا ذُهِعَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا فَكَيْتُمْ وَمَا ذَهِعَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا فِي الْمُؤْرِدُ الْمُؤْمَ وَالْمَوْدُونُ الْمَوْمُ وَالْمَشْوَدُ الْمُؤْمَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

بَهَأَهْلَ الْكِتَنِ قَذْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَ الْبَيِّ لُكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَنِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَذْ جَاءً كُم مِن اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِيرٍ ثَدْ

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۰۷ مدنية (۲) البقرة : ۲۱۶ – ۲٦٥ مدنية

يَهُ دِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اُتَّبَعَ رِضُوَنَ اُهُ مَنَ سُبُلَ السَّلَاءِ وَيُخْرِجُهُ مِ مِّنَ الشَّكَاءِ وَيُخْرِجُهُ مِ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْ نِهِ الْكَالْمُ وَيَا إِذْ نِهِ الْكَالْمُ النَّورِ بِإِذْ نِهِ اللَّهِ مِنْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (أ) (1)

٢- يَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ إِن كَانُوا وَرَسُولُهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿
 مُؤْمِنِينَ ﴿

٧- أَفَ مَنُ أَسَسَ بُنْكَنَهُ, عَلَى تَقُوى مِنَ اللهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْكَنَهُ, عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهُ الرَبِهِ عِنى نَارِجَهَنَّمُ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ (\*\*)

الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ (\*\*\*)

(\*\*)

٨- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيتَهِمَا

النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهَتَدِّ

وكَثِيرٌ مِنْهُم فَسِقُونَ ﴿
مُعَلِّنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا

بِعِسَى أَبْنِ مَرْبَعَ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيلَ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلذِينَ البَّعُوهُ رَأْفَةُ

ورَحْمَةً ورَهْ بَانِيَةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ

ورَحْمَةً ورَهْ بَانِيَةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهُا عَلَيْهِمْ

وكَثِيرٌ مُنْ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا مَا كُنَبْنَهُا عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ

وكَثِيرٌ مُنْ أَلَيْنِ مَا اللَّهِ فَا مَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ قُلْمِ قُونَ ﴿

ه لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِمَ
 وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّ لَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا
 وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّلِوقُونَ (﴿)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمنُوا لَا تَنَخِذُ واعَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْدَةِ وَقَدْكُفُرُواْ بِمَاجَاءَكُمُ مِنَ الْحَقِي يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوَمِنُوا بِاللَّهِ مِنَ الْحَقِي يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوَمِنُوا بِاللَّهِ رَبِيكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدُ الِي سَبِيلِي وَ آنِيغاَ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْلُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِقُلُولُ الللْمُولِقُلُولُ اللللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللَّهُ الللْمُولُولُولُ اللَّهُ الللْمُولُولُ

# إرضاء الله -عز وجل-رسوله على والمؤمنين في الدنيا والآخرة:

١١ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءَ فَلَنُولِ السَّمَاءَ فَلَنُولِ السَّمَاءَ فَلَنُولِ السَّمَاءَ فَلَنُولِ السَّمَاءَ فَلَا السَّمَاءَ فَلَا السَّمَاءَ فَلَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَةً.
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْحَكْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّهِم مَّ وَمَا اللَّهُ يُعْفِلُ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿

<sup>(</sup>۲) التوبة : ٦٢ مدنية (۲) التوبة : ٦٢ مدنية

<sup>(</sup>٦) الممتحنة : ١ مدنية(٧) البقرة : ١٤٤ مدنية

 <sup>(</sup>٤) الحديد : ٢٦ - ٢٧ مدنية
 (٥) الحشر : ٨ مدنية

- 17- ﴿ قُلْ أَوُّنِيْكُكُو بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اَتَّقَوْاً عِندَرَبِهِ مُحَنَّلَتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ عِندَرَبِهِ مُحَنَّلَتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ عِندَرَبِهِ مُحَنَّلَتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ عَندَ رَبِّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَأَذْوَجُ مُطَهَّكُمَةٌ مُورِضُونَ ثُن خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُطَهَّكُمَةٌ مُورِضُونَ ثُن عَلَيْهِ مَن اللَّهِ وَاللَّهُ مَا لَقَدْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَقَدْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ
- ١٣ أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِشَلَ لُصَيدُ ﴿ اللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل
- 15- الذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ
  مَا أَصَابَهُمُ الْقَرِّ عُلِلَاِينَ اَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْاْ
  اَجُرُّ عَظِيمُ ﴿
  اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ
  الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ
  الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ
  فَاخَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَ النَّا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ
  وَيْعَمُ الْوَكِيلُ ﴿
  وَيْعَمُ الْوَكِيلُ ﴿
  فَانْقَلَبُواْ بِيعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَعْسَسَّهُمْ سُوّهُ
  فَانْقَلَبُواْ بِيعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَعْسَسَّهُمْ سُوّهُ
- قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِدِ قِينَ صِدْقُهُمْ
   هَمُ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهِمَا أَبَداً
   رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

وَٱتَّبَعُواْ رِضَوَانَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيعٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ

اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَلِيلِ اللّهِ وَالْفِي سَلِيلِ اللّهِ وَالْفَيْ وَالْفَلِيمَ وَالْفَلِيمِ الْمَطْمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَالْوَلَيْكَ هُرُ الْفَا بَرُونَ (اللّهَ عَلَمُ اللّهَ وَالْفَلِيمَ وَاللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ وَالْفَلِيمَ وَاللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ وَالْفَلِيمَ وَاللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمَ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

- يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِيرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّتٍ ظَمُ فِيهَا نَعِيدُ مُقِيدً ﴿ اللَّهِ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَندَهُ وَأَجْرُ
- الله المُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ بَعْرِى
   مِن تَعْلِهَا الْأَنْهَ لُرُخَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَلَكِنَ طَيِّبَةً
   فِ جَنَّتِ عَلْنٍ وَرِضْوَنُ مِن اللَّهِ اَحْبَرُ
   ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (أَنْ)
  - ١٨- وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ
    وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَن رَضِ وَالْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُم بِإِحْسَن رَضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعْتَ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجَدِي تَعَتَهُا ٱلْأَنْهَا رُحَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَالْعَالِمِ اللَّهُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿
    ذلك ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿
- ٢٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاً
   أَوْمَا تُواْ لِيَسْرُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاً
   وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿

(۷) التوبة : ۱۰۰ مدنية

(۸) طه: ۱۳۰ مکیة

(٤) المائدة: ١١٩ مدنية

(٥) التوبة: ٢٠ - ٢٢ مدنية

(٦) التوبة : ٧٢ مدنية

(۱) آل عمران : ۱۵ مدنیة(۲) آل عمران : ۱٦۲ مدنیة

(٣) آل عمران: ١٧٢ - ١٧٤ مدنية

لَكُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَكَلًا يَرْضَوْنَكُُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ خَلِيكُ (١)

٢١ ﴿ لَقَدْرَضِ اللَّهُ عَنِ
 اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
 تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ
 اَلشَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَنْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمَا اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَّا اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللْمُلْمُ اللْلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٧٢- ٱعلَمُوّا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنَيا لَعِبُ وَلَمَوَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّهِ عَلَى الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَةِ وَتَفَاخُرُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَارِفَ الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِ الْكُفَارِنَا لُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَبَهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَ أَوْمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَمَغْفِرَةٌ مِنَا لَلْهُ وَرِضُونَ أَوْمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَكُم ٱلْعُرُودِ نَهِ اللَّهُ اللَّهُ وَرِضُونَ أَوْمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَكُم ٱلْعُرُودِ نَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْلُولُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

٢٣- لَا يَحِدُ مُ قَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فُواَدُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلُوْكَ الْوَادُ وَلَوْكَ الْوَادُ وَلَوْكَ الْوَادُ وَلَوْكَ الْوَالْمُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ الْوَالْمُ مَا الْمَاءَ هُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَحَيْدِينَ فِي اللّهِ عَلَى الْمُ الْمُؤْمِدُ وَحَيْدَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتِهِ فَا اللّهَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتِهِ فَي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتِهِ فَي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتِهِ فَي اللّهُ وَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

المَّامَنُ أُوتِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ مَّا أَمَامَنُ أُوتِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَا أَوْمُ أَفْرَ عُوا كِنْبِيهُ إِنَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

٥٧- وُجُوهٌ يُوْمَ بِذِنَّا عِمَةٌ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

٢٦- يَتَايَّنُهُا ٱلنَّقْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ۞
ٱرْجِعِيٓ إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مَّ صَٰيِنَةً ۞
فَأَدْ خُلِي فِ عِبْدِي ۞
وَأَدْ خُلِي جَنَّى ۞
(\*)

٢٧ - وَسَيُحَنَّهُمَا ٱلْأَنْفَى ۞
 ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ وَيَتَزَكَّى ۞
 وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ ومِن نِعْمَةٍ تُحْزَىٰ ۞
 إِلَّا ٱلْنِعْاءَ وَجُهِ رَبِهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞
 وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞

٢٨ - وَٱلضَّحَىٰ ۞
 وَٱلِيَٰلِ إِذَا سَجَىٰ ۞
 مَاوَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۞
 وَلَلْاَ خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞

(۷) الفجر : ۲۷ – ۳۰

(٨) الليل: ١٧ - ٢١ مكية

(٤) المجادلة : ٢٢ مدنية

(٥) الحاقة: ١٩ - ٢١ مكية

(٦) الغاشية : ٨ - ١٠ مكبة

(١) الحج : ٥٨ - ٥٩ مدنية

(۲) الفتح : ۱۸ مدنیة
 (۳) الحدید : ۲۰ مدنیة

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ (١)

٣٠- الفكارِعة ﴿
مَا الْفَارِعة ﴿
وَمَا أَذَرَ كَ مَا الْفَارِعة ﴿
يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَنفُوثِ ﴿
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهِنِ
الْمَنفُوشِ ﴿
الْمَنفُوشِ ﴿
الْمَنفُوشِ ﴿
الْمَنفُوشِ ﴿
فَامَا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِيئَة ﴿
فَامَا مَن خَفَتْ مَوَزِيئَة ﴿
وَمَا أَذَرَ كَ مَا هِيَة ﴿
وَمَا أَذَرَ كَ مَا هِيَة ﴿
وَمَا أَذَرَ كَ مَا هِيَة ﴿

رضا الله -عــز وجـل-أعلى مطلــوب النبيين والمؤمنين:

٣١ - كَهِيعَصَ

ذِكْرُرَ مَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ رَكَ رِبَّالَ اللهِ الْمَادَى مِنْكَ مَنِكَالُ الْمَادَى مِنْكَ الْمَادَى اللهُ ال

٣٧- وَٱذَكُرُ فِٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ أَنْهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِياً ﴿ اللَّهِ الْمَادَةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ مِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ عَرْضِيًا ﴿ (٥) وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ عِنْمِضِيًا ﴿ (٥)

٣٣- ﴿ وَمَاۤ أَعۡجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا أَعۡجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَىۤ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِنَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ الْ

٣٤- وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ
وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ ﴾
حَقَّ إِذَا أَتَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتَ نَمْلَةٌ يُتَأَيِّهُ النَّمْلُ
ادْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَعْطِمَنَكُمُ
سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمُ
سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَمْطُونَ ﴿ ﴾
سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَمْطُونَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>٥) مريم: ٥٤ – ٥٥ مكية

<sup>(</sup>٦) طه: ٨٣ – ٨٤ مكية

# ٣٥- فَنُبَسَءَضَاحِكَامِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعِينَ أَنْ أَشْكُرُ يَعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا مَرْضَىنهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ

٣٦- وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتُهُ كُرُهُ عَلَاحَمُ لُهُ وَفَصِكُهُ وَلَكُونَ شَهِرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلُغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَإِلدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتَى إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمِنْ الْمُسْلِمِينَ

في عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مُّحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِيَّدَا مُعَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ تَرَبْهُمْ زُكَّعَاسُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ لِهِ مِ مِنْ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَ لِلَّهِ وَمَثَلُهُمْ فِ ٱلْإِنجِيلِ كُزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْكَ أُو فَازَرُهُ فَاسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ ـ يُعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

### لا شفاعة إلا لمن رضي الله عنهم:

٣٨- وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلِمَ بَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا إِنَّ لَّا تَرَىٰ فِهَاعِوَجُاوَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَبِذِ يَتَبَعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ، وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يَوْمَهِذِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ ورَضِيَ لَهُ, قَوْلًا ﴿

٣٩- وَمَآأَرُسُلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ رُلَّ إِلَّهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ١ وَ قَالُواْ اَتَّخَهُ ذَالِهُ حَنُّ وَلَدُأْ سُبَحَيْهُ إِ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اللهِ لَايَسْبِقُونَهُ,بٱلْقَوْلِ وَهُم بأمره ويعتملُون ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ (٥) إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ـ مُشْفِقُونَ ﴿

. ٤ - ﴿ وَكُرِينَ مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَاتُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ أُللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ١٠٠٠

٤١- عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ عَ أَحَدًا ١ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا الله

<sup>(</sup>٦) النجم: ٢٦ مكية

<sup>(</sup>٧) الجن : ٢٦ - ٢٧ مكة

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٢٥ - ٢٨ مكية

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ١٥ مكنة (٣) الفتح: ٢٩ مدنية

### شرع الله -عز وجل-ما ارتضاه لعباده:

27- وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِمُ أُواْ الصَّلِحَنتِ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُم كِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

الْزَيْنَ لَمُمْ وَلَيُكَبِدِ لَنَهُم مِنْ بَعْدِخُوفِهِمْ أَمْناً

يَعْبُدُ وَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئاً وَمَن كَفَر

بَعْدُدُ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ (اللَّهُ الْفَرِقُونَ (اللَّهُ الْفَلِيقُونَ (اللَّهُ اللَّهُ الْفَلِيقُونَ (اللَّهُ الْفَلِيقُونَ (اللَّهُ الْفَلِيقُونَ (اللَّهُ اللَّهُ الْفَلِيقُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْسِقُونَ (اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْسِقُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللْفَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُ

### الشرع لا يمنع التنازل عن الحقوق بالتراضي :

٤٣ - وَإِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعُووِثِّ

ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ

٤- يَتَأْيَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓ اَأْمُواَكُمُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ جَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوٓ اَ اَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ إِنْ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِنِي الْمُلْمُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِولُومُ الْمُؤْمِلِي الْمُو

#### شاهد الدَّين يشترط فيه رضا الطرفين عنه:

ه ٤ - يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلَيَكْتُبَبِّينَكُمْ كَايِبًا بِٱلْمَكْدُلِّ وَلَايَأْبَ كَايِّبُ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ الله فليك تُب وليملل الذي عكيد الحقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ: بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا لَسَعُمُوّاُ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ عَذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى ٱلَّاتَرْتَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّزَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقًا بِكُمْ وَاتَّهُ وَاللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ ﴿ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### وجوب الرضا بالمعاش :

27 ﴿ تُرْجِي مَن نَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِى إِلَيْكَ مَن نَشَآءً وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاجُناحَ عَلَيْكَ فَالِكَ ذَلِكَ أَدْنَى آَن تَقَرَّأَ عَيْنُهُنَّ وَلا يَعْزَبُ وَيَرْضَيْن بِمَآءَ انْيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (١)

### عتاب الله-عـز وجل- على رسوله ﷺ مـرضاة سواه:

٧٧- يَنَايُّهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ اَزُونَجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مُولِكُمُّ وَهُو الْعَلِيمُ الْفَكِيمُ ﴿ وَإِذْ السَرَّ النَّبِي الْحَرَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَ أَزُونِ جِدِحَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتَ بِدِه وَإِذْ السَرَّ النَّهِ يُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَ جِدِحَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتَ بِدِه وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَنَا هَا بِدِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَاً قَالَ نَبَا فِي الْعَلِيمُ الْحَيْدِ مُنْ أَنْبَا كَ هَذَاً

# الأحاديث الواردة في « الرضا »

١- \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ قَالَ: ﴿ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ . فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو (١) مَرَّةً . وَتَسْفَعُهُ (٢) النَّارُ مَرَّةً . فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا. فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّاني مِنْكِ. لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ . فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ . فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّي ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلِأَسْتَظِلُّ بظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا . فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ \_ : يَا بْنَ آدَمَ ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا. فَيَقُولُ لَا يَا رَبٍّ ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا . وَرَبُّهُ يَعْذِرْهُ. لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ" . فَيُدْنِيهِ مِنْهَا ، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِي أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى . فَيَقُولُ: أَيْ رَبّ ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا . فَيَقُولُ (٤): يَا بْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرِهَا ؟، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْدِرُهُ ، لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا . ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْن، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَذْنِنِي مِنْ هَـذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا

وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟. قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجُنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا رُبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا رُبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَتُسْتَهْزِئُ أَعْلِينَ اللهِ عَلَى وَالله الله عَلَى وَالله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ا

٢ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: ﴿ هَلْ بَقِي مِنْ وَالِـدَيْكَ أَحَدٌ ؟﴾. قَالَ: ﴿ قَالِ: ﴿ هَلْ بَقِي مِنْ وَالِـدَيْكَ أَحَدٌ ؟﴾. قَالَ: ﴿ قَابِلِ اللهَ فِي بِرِّهَا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ لَكَ أَجُرُ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ وَجُجَاهِدٍ ، فَإِذَا رَضِيَتْ عَنْكَ كَانَ لَكَ أَجْرُ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ وَجُجَاهِدٍ ، فَإِذَا رَضِيَتْ عَنْكَ أُمُّكَ فَاتَّقِ وَبِرَّهَا﴾) \*(٧).

<sup>(</sup>١) يكبو: معناه يسقط على وجهه.

<sup>(</sup>٢) تسفعه: تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرًا.

<sup>(</sup>٣) مالا صبر له عليه :معناه أي نعمة لا صبر له عليها.

<sup>(</sup>٤) القائل هنا هـو المولى ـ عز وجل ـ وفي الكلام إيجاز بحذف قول ابن آدم: «بلي: يارب».

 <sup>(</sup>٥) ما يصريني منك: ما يقطع مسألتك مني. أو أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك.

 <sup>(</sup>٦) مسلم(١٨٧) واللفظ لـه، وأحمد في المسند (١/ ٣٩٢) رقم
 (٣٧١٣).

<sup>(</sup>٧) الهيثمـي في المجمـع (٨/ ١٣٨) وقـال: رواه أبـو يعلى =

٣- \* (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ مَ أَلْ الْنَبِيَّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَ وَأَرْضَاهَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: « أَلَا أُنبِّكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْ مَلِيكِكُمْ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْ مَلِيكِكُمْ ، وَلَمْ وَقِي ، وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ » قَالُوا: وَمَا فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ » قَالُوا: وَمَا ذَاكَ ؟ يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: « ذِكْرُ اللهِ ») \* (١).

٤ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنعَكَ أَنْ تَسُبَ أَبَا التُّرَابِ؟ . فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَمُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَلَنْ أَسُبَهُ . لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَلَنْ أَسُبَهُ . لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبَ إِلِيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . يَقُولُ لَهُ ، خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَ النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ . فَقَالَ لَهُ عَلِيُ : يَقُولُ لَهُ ، خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَ النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ . فَقَالَ لَهُ عَلِيُ : يَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى . إِلّا أَنَّهُ لاَ نُسبَوَةً بَعْدِي » . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ مِنْ مُوسَى . إلَّا أَنَّهُ لاَ نُسبَولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ عَلْيَا » . فَقَالَ : « الْحُولَ عَلَيْ اللهُ وَيَسُولُهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ عَلْيَ إِللهُ عَلَيْ إِللهُ عَلَيْ إِللهُ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلْيَا هَا وَلَيْ عَلَيْ اللهُ وَلَكُ اللهُ عَلْيَا اللهُ عَلْيَ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَـؤُلَاءِ أَهْلى»)\*(٢).

٥ - \*( عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ امْ رَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَلهُ عَنْهُ ـ أَنَ رَسِيعَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَ فَرَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالِكِ وَمَالِكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ؟ ». قَالَتْ: « أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ ». قَالَتْ: « قَالَ: « فَأَجَازَهُ ») \*(٣).

7- (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ. فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . فَعَالُوا: يَغْفِرُ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُريْشِ الْمَائَةَ مِنَ الإبلِ . فَقَالُوا: يَغْفِرُ يُعْطِي وَرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ اللهِ لِللهُ لِرَسُولِ اللهِ . يُعْطِي قُريْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ اللهِ لِللهُ لِرَسُولِ اللهِ . فَقَالُوا: يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولُ اللهِ عَنْ مَعْلِي قُريْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ وَمَائِهِمْ . فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنصَارِ . فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مَنْ أَدَم (نَّ فَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ فَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>=</sup>والطبراني في الصغير والأوسط. ورجالهم رجال الصحيح. والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣١٥) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط وإسنادهما جيد.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۳۷۷) ، وابن ماجة (۲/ ۳۷۹۰) واللفظ له وصححه الألباني ، صحيح ابن ماجة (۳۰۵۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٧(٣٧٠٦)، مسلم (٢٤٠٤) واللفظ له

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١١١٣) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه(١٨٨٨)، وأحمد (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) في قبة من أدم: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير . وهو من بيوت العرب . ومن أدم معناه من جلود . وهو جمع أديم بمعنى الجلد المدبوغ . ويجمع أيضًا على أدم.

<sup>(</sup>٥) أتألفهم: أي أستميل قلوبهم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام، رغبة في المال.

وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ (١) بِرَسُولِ اللهِ؟ فَوَاللهِ، لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ فَقَالُوا: بَلَى. يَارَسُولَ اللهِ، قَالُوا: بَلَى. يَارَسُولَ اللهِ، قَدْ رَضِينَا. قَالَ: « فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثْرَةً شَدِيدَةً (٢). فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ. فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ» فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ. فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ» قَالُوا: سَنَصْبُ (٣).

٧ - \* ( عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَيْكَ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ . فَلَمَّا رَأَى عُمَرً \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا ،وَبِالإِسْلَام دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، وَغَضَبِ رَسُولِهِ . فَجَعَلَ عُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يُرَدِّدُ هَـذَا الكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ؟. قَالَ: « لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ؟» ( أَوْ قَالَ ) «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ ». قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟. قَالَ : « وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟». قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَـوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَـالَ : « ذَاكَ صَـوْمُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)». قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟. قَالَ: « وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ . فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِكُلِّهِ . صِيَامُ يَوْم عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى

اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ . وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ » \* (١٤) . الَّتِي قَبْلَهُ » \* (١٤) .

٨ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ مَعْدِهِ حَارِجًا إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ حَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَر ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ: « سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (٥) . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنِينَ هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ.
 اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ . اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءِ (٢) السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ (٧) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءٍ (٢) السَّفَرِ ، وَكَآبَةٍ (٧) النَّهُمَّ أِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءٍ (١ السَّفَرِ ، وَكَآبَةٍ (٧) النَّهُمَ أَنْ مَوْرَادَ فِيهِنَ «آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِنَا كَالِهُ وَالْأَهْلِ . وَإِذَا وَجِعَ الْمَدُنَ » وَزَادَ فِيهِنَ «آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِنَا عَلَيْنَا مَلُونَ مَا إِلَى اللَّهُ وَالْمُونَ ، لِرَبِنَا عَلَيْنَا مَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِنَا عَلَيْكُولَ وَالْمَوْنَ عَابِدُونَ ، لِرَبِينَا عَلَيْكُ وَالْمَا وَالْمُؤُونَ ، لِرَبِينَا عَلَيْكُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِينَا عَلَيْكُ وَالْمُؤْونَ عَالِمَدُونَ ، لِرَبِينَا عَلَوْنَ عَالِمُدُونَ ، لِرَبِينَا عَلَيْكُولُ . وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمُؤْنَ عَالِمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ وَاللَّهُ الْمَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمَالَ وَالْمُؤْنَ ، لَوْمَالَ اللْمَالِ وَالْمُ اللَّهُ اللْمُ لَا اللَّهُ الْمَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللْمَالَ اللْمُ اللْمُ الْمُونَ اللَّهُ الْمَالَ اللْمَالَ اللْمُ الْمُ اللْمَالَ اللَّهُ

٩- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالُوا: يَـارَسُولَ اللهِ هَلْ نَـرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَـامَةِ؟ ... الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَقَـالُوا: يَـارَسُولَ اللهِ كَأَنَّـكَ كُنْتَ تَـرْعَـى بِـالْبَـادِيَةِ . قَـالَ: يَـارَسُولَ اللهِ كَأَنَّـكَ كُنْتَ تَـرْعَـى بِـالْبَـادِيَةِ . قَـالَ: (فَيَخْرُجُونَ كَاللَّ وُلُو فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ (١٠) يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ . هَـؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجُنَّةَ بِغَيْرِ

<sup>(</sup>١) رحالكم: أي منازلكم.

<sup>(</sup>٢) أثرة شديدة :أى يستأثر عليكم، ويفضل عليكم غيركم بغير حق .

<sup>(</sup>٣)البخاري ـ الفتح ٧(٣٧٩٣)،مسلم (١٠٥٩) واللفظ له

<sup>(3)</sup> amba (1771).

 <sup>(</sup>٥) وما كنا له مقرنين: أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لـولا
 تسخير الله تعالى إياه لنا .

<sup>(</sup>٦) وعثاء: المشقة والشدة .

<sup>(</sup>٧) وكآبة: هي تغير النفس من حزن ونحوه.

<sup>(</sup>٨) المنقلب: المرجع.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>١٠) الخواتِم جمع خاتَم بفتح التـاء وكسرها أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم، علامة يعرفون بها.

عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. ثُمَّ يَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَهَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُو لَكُمْ . فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ فَهَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُو لَكُمْ . فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ . فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا. فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: وَنَهَ وَلُونَ: يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُ: رِضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ») \* (نَا فَيَقُولُ: وَضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ») \* (نَا فَيَقُولُ: وَضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ») \* (نَا فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: وَضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ») (فَيَقُولُ: وَسَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ») (فَيَقُولُ: وَسَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا وَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِلُونَ الْمُعْلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا وَاللَّهُ الْمَالَا أَلْهُ الْمَالَوْلَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

• ١ - ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ: نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَةِ ، قَالَ: نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ . قَالَتْ: بَلَى يَارَبِّ . قَالَ: فَهُ وَ وَأَقْطَعُ وَا لَكِ » . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي : ﴿ فَاقْرَأُوا إِنْ شِنتُمْ: ﴿ فَهَلْ لَكِ » . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي : ﴿ فَاقْرَأُوا إِنْ شِنتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَمَدُ عَمَدُ اللهِ عَنْ تُغْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا عَمَيْتُمْ إِنْ تَسَولَكُمْ \* (محمد/ ٢٢) ») \* (٢٠ ) .

ا - (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ (٣) فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا » أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ») \* (١٠).

١٢ - \* ( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ شَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ شَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِعَبْلِ اللهِ (٥) جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا . بِهِ شَيْعًا، وَأَنْ تَعْبَصِمُ وا بِحَبْلِ اللهِ (٥) جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا . وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ (٢) ، وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ (٧) ، وَإِضَاعَةَ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ (٢) ، وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ (٧) ، وَإِضَاعَةَ اللَّلُول ») \* (١)

١٣- \* (عَنْ أَبِي طَلْحَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ يَـوْمٍ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِـهِ فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِـكَ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ أَتَانِي لَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ الْمَلَـكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَحَدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَتَانِي عَلَيْكَ أَحَدُ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا » (وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ») \* (٥٠).

18 \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِعْرِ مَعُونَةَ ((۱) ثَلَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُ و عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ مَعُونَةَ قَلُوا أَنْسُ: أَنْزَلَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنَسُ: أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِيِعْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلِغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَا ، وَرَضِينَا عَنْهُ ) \* (۱۱).

السؤال عما لا يقع ولا تدعو إليه الحاجة .

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۷۱۵)، وبعضه عند البخاري ۱۰(۹۷۵).

<sup>(</sup>٩) النسائي (٣/ ٤٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٢٠) وصححه ووافقه الذهبي . وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٤٠٥): وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن أو الصحيح .

<sup>(</sup>١٠) بئر معونة : في أرض بني سليم فيها بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>۱۱)البخاري ــ الفتح ٦(٣٠٤٦). مسلم (٦٧٧)واللفظ له. وعند البخاري: فرضي عنا وأرضانا ثم رفع ذلك بعد.

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١٠ (٩٨٧٥) واللفظ له، مسلم (٢٥٥٤).

 <sup>(</sup>٣) الأكلة: بفتح الهمزة ، وهي المرة الواحدة من الأكل ،
 كالغداء والعشاء .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٥) الاعتصام بحبل الله: التمسك بعهده واتباع كتابه والتأدب بآدابه .

<sup>(</sup>٦) قيل وقال: هو الخوض في أخبار الناس.

<sup>(</sup>٧) كثرة السؤال: المرادبه التنطع في المسائل والإكثار من

١٥ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِي عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِي عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِي عَنْهُمَا الرَّبِ فِي رَضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ) \* (١).

١٦ - \* ( عَنِ الْلَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -يَرْفَعُـهُ ؛ قَالَ: سَـأَلَ مُوسَى رَبَّهُ: «مَـا أَدْنَى أَهْـل الْجِنَّةِ مَنْزِلَةً؟. قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ. فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ؟. وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَا تِهِمْ؟ (٢) فَيُقَالُ لَـهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَـكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟. فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبّ. فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ . فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبّ، فَيَقُولُ: هَذَا لَـكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ . وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبّ، قَالَ: رَبّ، فَأَعْلَهُمْ مَنْ زِلَةً ؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ (٣) غَرَسْتُ (٤) كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي. وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا. فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمُ تَسْمَعُ أُذُنَّ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْب بَشَر (٥٠). قَالَ وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَمُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ (السجدة / ١٧) الآيةُ)\*(٢).

اللهُ عَنْهُا - \* ( عَنِ ابْنِ عُمَسرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: «لَا قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْ رَجُلًا يَعْلِفُ بِأَبِيهِ. فَقَالَ: «لَا تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ حُلِفَ لَعُلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَصْ مِنَ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ المَا ا

١٨ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ
 لِلرَّبِّ»)\* (٨).

١٩ - \* (عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عُويْم بْنِ سَاعِدَةَ اللَّه عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ :
 (عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا ، وَأَنْتَقُ أَرْضَى بِالْيَسِيرِ») \* (٩).

٢٠ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». قَالَ: فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجُنَّةِ ». قَالَ: فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنِّ عِي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُ والسَّطْرَ أَهْ لِ الْجُنَّةِ قَالَ: ﴿ إِنِّ عِي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُ والسَّطْرَ أَهْ لِ الْجُنَّةِ وَسَالُحْمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا وَسَالُحْمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ ، أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ ، أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ كَشَعْرَةٍ مَسَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ ، أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ ، أَوْ كَشَعْرَةٍ مَسَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ ، أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ ، أَوْ كَشَعْرَةٍ مَا سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ ، أَوْ كَشَعْرَةٍ مَا فَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ ، أَوْ كَشَعْرَةٍ مَا سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدَ ، أَوْ كَشَعْرَةٍ مَا فَيْ إِلَا اللهُ الْعَلَيْمَ الْمُسْتَعْرَةً مَا الْمُسْلِمُ مَا إِلَيْ لَيْكُونُ مِنْ الْمُ الْمُسْلِمُ مُونَا إِلَا اللهُ الْمُعْرَةِ مِي الْمُعْرَةِ مَا الْمُسْلِمُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْرَةِ مِي الْمُعْرَةِ مِيْ الْمُعْرَةِ مَالْمُ الْمُعْرَةِ مَا الْمُسْلِمُ مُعْرَةً مِيْ الْمُعْرَةِ مِيْ الْمُعْرَاقِ مُسْعَرَةً مَا الْمُسْلِمُ مُونَا إِلَا اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُ الْمُعْرَةِ مُعْرَاقً اللَّهُ الْمُعْرَةِ مُونِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللْمُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) الترمــذي (۱۸۹۹) وصححــه الألبــاني ، صحيــح الترمــذي (۱۸۹۹) ، وقــال محقــق جــامــع الأصــول (۱/۱۰): إسناده صحيح

<sup>(</sup>٢) وأخذوا أخذاتهم: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم .

<sup>(</sup>٣) أردت: اخترت واصطفيت.

<sup>(</sup>٤) غرست: اصطفيتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير .

<sup>(</sup>٥) لم يخطر على قلب بشر: أي لم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۹).

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (٢١٠١) ، وقال البوصيري في الزوائد: رجال ابن ماجة (٢١ / ٢١٥).

<sup>(</sup>۸) النسائي (۱/ ۱۰) وصححه الألباني، صحيح الجامع (٣٦٩٥)، وصحيح سنن النسائي (٥) وقال الحافظ الدمياطي: رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان، والبخاري معلقاً مجزومًا.

<sup>(</sup>٩) ابن ماجة (١/ ١٨٦١) وحسنه الألباني ،وهنو في الصحيحة (٦٢٣).

أَيْيَضَ **»)**\* .

71- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - اللهُ عَنْهُا اللهِ عَلْمُ اللهِ يَعْلِدُ يُعلِّمُ أَصْحَابَهُ الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ: ﴿ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، فَمَّ لَيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، فَمَّ لَيَقُدْرَ وَلَا أَقْدِرُ ، وَرَعْنَا لَكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْدَرُ ، وَأَسْتَغْدِرُكَ مِعْنِهِ - خَيْرًا لِي فِي مَا وَأَسْتَغْدِرُ وَلَا أَعْدُرُ ، وَتَعْلَمُ هَوَلَا أَعْدَرُ ، وَأَسْتَغْدِرُ وَلَا أَعْدُرُ ، وَلَيْسَرَهُ لِي مَعْنِهِ - خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَقِبَةِ أَمْرِي وَاجِلِهِ - فَالْمَرِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ فَي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي أَوْ فَي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ فَي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَالْحِلُو فَي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَاقْدُرُهُ فَي اللّهُ مُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ ال

٢٢- \* (عَنْ أَسْ) ءَ بِنْتِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحُدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ لِيُرْضِيَهَا ، وَالكَذِبُ فِي الْخَرْبِ ، وَالكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ») \* (٣).

٣٧- \* (عَنْ أَبِي سَلَّامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - خَادِمِ النَّبِيِّ عَنْ هُ - خَادِمِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَبِنَا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. إِلَّا كَانَ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. إِلَّا كَانَ

حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ) \* (١)

71- \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ ،... الحَدِيثَ وَفِيهِ: آيَةٍ. فَهَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ ،... الحَدِيثَ وَفِيهِ: فَقُلْتُ (0): يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيهَا هُمَا فِيهِ، وَقَلْتُ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَمْمُ الدُّنْيَا، وَلَنَا الآخِرَةُ ؟ ») \*(1).

مه - مه (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَ لِقَاءَهُ ». قَالَتْ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ». قَالَتْ عَائِشَةُ - أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ -: إِنَّا لَنكُرهُ الْمُوْتَ . قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمُوْتَ . قَالَ: بِرِضُوانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فِلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَكَرِهَ لِقَاءَهُ ») \* (٧) .

٢٦- \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ . وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ») \*(^^).

٢٧- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٤/ ١٩٣٩) وقال: حديث حسن وصححه الألباني صحيح سنن الترمذي (١٥٨٢).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٢/ ٣٨٧٠) وفي الزوائد: إسناده صحيح ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٥) القائل هو عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٨(٩١٣) واللفظ له ،مسلم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح١١(٧٠٥٠)، و مسلم (٢٦٨٣).

<sup>(</sup>٨) صحيح سنن الترمذي (١٩٦٧) وهو في الصحيحة (٢٣١١).

فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ ». فَقَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا ، وَقَالَ: « اتَّتِي الْمُحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ ")\*(١).

٢٨ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُل يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي في السَّهَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا ") \*(٢).

٢٩- \* ( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَـا ـ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي. قَالَ: «رِضَاهَا صَمْتُهَا»)\*(۳).

النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَـدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ

حَارِثَةَ مِنِّي ، فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ . وَإِنْ

تَكُنِ الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ؟. فَقَالَ: ﴿ وَيُحِكِ ــ أَوَ

هَبِلْتِ (٦) \_ أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ ؟. إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ،

عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ ، قَالَ

اللهُ لِلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ

فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ ، فَيَقُولُ:

مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ

الله: ابْنُ والِعَبْ دِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّ وهُ بَيْتَ

٣٣- \* ( عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَـرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ

وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ ») \* (<sup>(٧)</sup>.

# الأحاديث الواردة في « الرضا » معنًى

٣٠- \* ( عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: « لَا يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتِ اجْنَةً». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟. قَالَ: « أَوِ اثْنَيْن »**)**\*\*.

٣١- \* (عَنْ أُمّ سَلَمَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا . إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ") ﴿ (٥) .

٣٢- \* ( عَنْ أَنَسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ ... وَهُوَ غُلَامٌ . فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى

(٥) مسلم (٩١٨).

الْحَمْدِ")\*(^).

- (٦) هَبِلْتِ: بفتح الهاء وكسر الباء أي: أَفَقَـ دْتِ عقلـك بفقــد ابنك حتى جعلت الجنان جنة واحدة.
  - (٧) البخاري-الفتح ١١(٢٥٥٠).
  - (A) الترمذي (١٠٢١) وحسَّن إسناده الألباني .
- (١) أحمد في المسند (٢/ ٣١٠)، والترمذي (٢٣٠٥) واللفظ له وحسنه الألباني ، وابن ماجة (٢١٧) وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٦٨٧): حديث حسن.
- (٢) البخاري ـ الفتح ٩ (٩٣٥٥)، ومسلم (١٤٣٦) واللفظ له.
- (٣) البخاري \_ الفتح ٩ (١٣٧٥) ونحوه عند مسلم (١٤٢٠).
- (٤) البخاري ـ الفتح ٣(١٢٤٩)، ومسلم (٢٦٣٢) واللفظ له

٣٤- \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَشَكَرَ، وَ عَنَى وَبَلَ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ. الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ. الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ. الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ فَي الْمُؤَمِّنِ عَلَى فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ ") \* (١).

٣٥- \* (عَنْ صُهَيْبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: قَالَ: قَالَ: وَاللهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ (عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ

خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ . إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًالَهُ")\*(٢).

٣٦- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي اللهُ عَنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ الْحُتَسَبَهُ إِلَّا الْجُنَّةُ ») \* (٣).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في « الرضا »

فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمْتِكَ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ. فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟. قُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟. قُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ أَمْرِتُ بِخَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِي قَدْ جَرَّبْتُ أَمْرِتُ بَعْمُ مِعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ إِلَى أَرْبِكَ فَالْمَالُهُ التَّخْفِيفَ لَا أُمْرَتُ بَى وَاللَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا أَوْصَى وَأُسَلِكَ مَنْ اللهُ التَّخْفِيفَ وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِمُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح. (٢) مسلم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١١(٦٤٢٤).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۱۷۳، ۱۷۷، ۱۷۸) وشرح السنة (۱۵٤٠) وقال مخرجه : إسناده حسن والبيهقىي في السنن (۳/ ۳۷۵، ۳۷۲) والهيثمسي في المجمع (۷/ ۲۰۹) وقال: رواه أحمد

وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي ") \*(١).

٣٨ - \*( عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ — أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبُرِ ؛ فَقَالَ: "إِنَّ عَبْدًا خَيَرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ اللهُ نَيْنَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ » ، فَ بَكَى أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ النَّاسُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا . فَعَجِبْنَا لَهُ. وَقَالَ النَّاسُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا . فَعَجِبْنَا لَهُ. وَقَالَ النَّاسُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا . فَعَجِبْنَا لَهُ عَنْ عَبْدِ خَيْرَةُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ اللهُ نَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ خَيْرَةُ اللهُ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُو اللهُ عَلَيْكُ مِنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي صُحْبَدِ وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي صُحْبَدِهِ وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُو اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبُو بَكْرٍ هُو أَعْلَمَنَا بِهِ . وَقَالَ وَمُو لَكُو بَنَ أَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي صُحْبَدِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكُرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُو أَعْلَى اللهُ عَنْ فِي صُحْبَدِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكُرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُو اللهُ عَلَى فَي صُحْبَدِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكُرٍ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُو أَنْ أُلُو بَكْرٍ هُو أَعْمَانًا بِهِ . وَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٩ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ (١٤)،

وَكَانَ ظِئْرًا (٥) لإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ . ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ . ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ \_ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَذْرِفَانِ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ \_ رَضِيَ اللهُ تَذْرِفَانِ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّا بَن عَوْفٍ إِنَّهَا عَنْهُ \_ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ : «يَا بْن عَوْفٍ إِنَّهَا عَنْهُ \_ : فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ عَنْهُ أَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

• ٤ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ لَيْلَةً فِي الْفِرَاشِ . فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ (٧) وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مَنْصُوبِتَانِ وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مَنْصُوبِتَكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبِتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ مِنْ عُقُوبِتِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ مِنْ عُقُوبِتِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لَلَهُ مِنْ عُقُوبِتِكَ مَنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ فَلْكَ مِنْ عُقُوبَتُكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ فَنْكَ مِنْ عُقُوبَتُكَ مَنْ عُقُوبَتُكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ فَيْكَ مِنْ عُقُوبَتُكَ مَنْ عُقُوبَتُكَ مَنْ عُقُوبُونُ بِكَ مِنْكَ مَنْكَ اللهُ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ عُقُوبَتُكَ مَنْ عُقُوبُونُ اللهِ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ عُقُوبَتُكَ مَنْ عُقُوبُونُ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ مَا أَنْتُكُمَ اللهُ اللهُ وَلَعْلَالُهُ مِنْ عُلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ عُلَيْتُهُ مَا أَنْتُكُونُ مِنْ عُلَيْكَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(0177).</sup> 

<sup>(</sup>٧) المسجد: أي في السجود أو في الموضع الذي كان يصلي فيه، في حجرته.

<sup>(</sup>٨) لا أحصي ثناء عليك: أي لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك .

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٨٤).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٨٨٧) واللفظ له، ومسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) الْخُوخَةُ : هي البابُ الصغير بين البيتين أو الدارين.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٩٠٤) واللفظ له ، ومسلم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) القين: الحدّاد.

<sup>(</sup>٥) الظئر : المرضعة ولمد غيرهاواللفظ له. وزوجها ظئر لذلك الرضيع.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٣(١٣٠٣) واللفظ له، و مسلم

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « الرضا »

١- \*( قَالَ لُقْهَانُ لابْنِهِ: «أُوصِيكَ بِخِصَالٍ تُقَرِّبُكَ مِنَ اللهِ وَتُبَاعِدُكَ مِنْ سَخَطِهِ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُقرِّبُكَ مِنَ اللهِ وَتُبَاعِدُكَ مِنْ سَخَطِهِ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَرْضَى بِقَدَرِ اللهِ فِيهَا أَحْبَبْتَ وَكَرِهْتَ »)\*(١).

٢- ( كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى
 \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ . : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي
 الرِّضَى، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَرْضَى وَإِلَّا فَاصْبِرْ ») \* (٢).

٣ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (لَمَّ كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ (٢) فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فَيَدِرُ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيّهَا حَتَّى إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَعْتَ دَوْحَةٍ (١)، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَعْتَ دَوْحَةٍ (١) ثَمُّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى اللهِ فَا تَبْعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَذَاءَ نَادَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتُرُكُنَا ؟ قَالَ: إِلَى اللهِ . قَالَتْ: وَصَيتُ بِاللهِ ") \* (٥).

٤- \*(قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - «إِذَا تُوفِي اللهُ عَنْهُا لَا اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ ، «إِذَا تُوفِي اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ ، وَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ ، وَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ بِتُحْفَةٍ مِنَ الْجُنَّةِ . فَيُقَالُ: اخْرُجِي أَيَّتُها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ، اخْرُجِي إِلَى رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ عَنْكِ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ، اخْرُجِي إِلَى رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ عَنْكِ رَاضٍ ») \* (اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ النساء / ١٢٨)، قَالَتْ: ﴿ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُحْدِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ: أَمْسِكْنِي، لَا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ: أَمْسِكْنِي، أَو اقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ . قَالَتْ: وَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا ») \* (٢٠).

٦ - \*( قَالَ مَيْمُ ونُ بْنُ مِهْ رَانَ: " مَنْ لَمْ يَـرْضَ
 بِالْقَضَاءِ فَلَيْسَ لِحُمْقِهِ دَوَاءٌ") \*(^^).

٧ - \*( قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنسِ: « عَلَامَةُ حُبِّ اللهِ، كَثْرَةُ ذِكْرِهِ ، فَإِنَّكَ لَا تُحِبُّ شَيْئًا إِلَّا أَكْثَرْتَ مِنْ ذِكْرِهِ ، وَعَلَامَةُ اللّهِ فَإِنَّكَ لَا تُحِبُّ شَيْئًا إِلَّا أَكْثَرْتَ مِنْ ذِكْرِهِ ، وَعَلَامَةُ اللّهِ يَنِ: الإِخْلَاصُ للهِ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَعَلَامَةُ اللّهُ وَالتَّسْلِيمُ وَعَلَامَةُ اللّهُ وَالتَّسْلِيمُ لِقَصَائِه ») \* (١) . لقضائِه ») \* (٩) .

٨ - \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمَا - يَقُولُ: ﴿ أَلَا إِنَّ لأَهْلِ التَّقْوَى عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا ، وَيَعْرِفُونَهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ رَضِيَ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا ، وَيَعْرِفُونَهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ رَضِيَ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا ، وَيَعْرِفُونَهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ رَضِيَ بِالْقَضَاءِ ، وَصَبَرَ عَلَى النَّعْمَاءِ ، وَصَدَقَ بِاللِّسَانِ ، وَوَقَى بِالْوَعْدِ وَالْعَهْدِ ، وَتَلَا لأَحْكَامِ وَصَدَقَ بِاللِّسَانِ ، وَوَقَى بِالْوَعْدِ وَالْعَهْدِ ، وَتَلَا لأَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَإِنَّمَ الإِمَامُ سُوقٌ مِنَ الأَسْوَاقِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسْوَاقِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ مِنْ المُسْوَاقِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ مِنْ المُسْوَاقِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ المُسْوِقِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ المُسْوَاقِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ المُسْوَاقِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ المُسْوِقَ مِن المُسْوِقِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ المُسْوِقِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْ المُسْوِقِ ، فَإِنْ كَانَ مَنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُونَ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقِ ، فَيْ إِنْ كَانَ مَنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقِ مُنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ الْعَلْمِ الْمُسْوِقُ مُنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمَامِ الْمُسْوِقُ مِنْ الْمُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ اللَّهُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مُنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوَاقِ مَا مُسْوَاقِ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ الللْمُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْعُولُ مَنْ الللَّهُ مِنْ المُسْوِقُ مِنْ المُسْعُولُ مِنْ المُسْعُولُ مُنْ المُسْعُولُ م

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين، لابن القيم (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) الشَّنَّةُ: هِيَ الْقِرْبَةُ الصَّغِيرَةُ.

<sup>(</sup>٤) الدوحة: الشجرةُ الكبيرة.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٦(٣٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٨) الإحياء للغزالي (٣/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٩) مدارج السالكين (٢/ ٢٢٧).

أَهْلِ الْخَقِّ حَمَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْخَقِّ حَقَّهُمْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ بَاطِلَهُمْ ») \*(١).

9 - \* ( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قَالَ دَاوُدُ لَا بْنِهِ سُلَيْهَانَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ: « يَا بُنَيَ ، إِنَّمَا تَسْتَدِلُّ عَلَى تَقْوَى سُلَيْهَانَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ: « يَا بُنَيَ ، إِنَّمَا تَسْتَدِلُّ عَلَى تَقْوَى الرَّجُلِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: لِحُسْنِ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللهِ فِيهَا نَابَهُ ، وَلِحُسْنِ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللهِ فِيهَا نَابَهُ ، وَلِحُسْنِ زُهْدِهِ فِيهَا فَاتَهُ ») \* (٢) وَلِحُسْنِ زُهْدِهِ فِيهَا فَاتَهُ ») \* (٢) . ( قَالَ ابْنُ الْقَيِّم \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : « ثَمَرَةُ هُمْرَةُ اللهُ \_ : « ثَمَرَةُ

١١- \* (قَالَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ: « رِضَا الْعَبْدِ عَنِ اللهِ عَلَى أَلَّا يَكْرَهَ مَا يَجْرِي بِهِ قَضَاؤُهُ ، والرِّضْوَانُ الرِّضَا اللهِ عَلَى أَلَّا يَكْرَهَ مَا يَجْرِي بِهِ قَضَاؤُهُ ، والرِّضْوَانُ الرِّضَا اللهِ خَصَّ لَفْظَ النَّهِ نَعَالَى ") فَي الْتُوضُوانِ فِي الْقُرْآنِ بِهَا كَانَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ") \* (١٠).

الرِّضَى: الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ بِالرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ») \*(").

١٢ - \* (قَالَ مَحْمُودٌ الْوَرَّاقُ:
 أَعْيَيْتُ كُلَّ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي الرِّضَا
 إِلَّا الْحَسُودَ فَإِنَّهُ أَعْيَاني

مَا إِنَّ لِي ذَنْبًا إِلَيْهِ عَمِلْتُهُ

إِلَّا تَظَاهُرُ نِعْمَةِ الرَّحْمَنِ وَأَبَى فَمَا يُرْضِيهِ إِلَّا ذِلَّتِي

وَذَهَابُ أَمْوَالِي وَقَطْعُ لِسَانِي)\*(°).

17 - \*( قَالَ المُتُنَبِّيُّ:

وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ

كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْسَاوِيا)\*(١٠). ١٤ - \*( قال كُشَاجِمٌ:

لَمْ أَرْضَ عَنْ نَفْسِي غَخَافَةَ سُخْطِهَا

وَرِضَا الْفَتَى عَنْ نَفْسِهِ إِغْضَابُهَا وَلَوْ انَّنِي عَنْهَا رَضِيتُ لَقَصَّرَتْ

عَمَّا تَزِيدُ بِمِثْلِهِ آدَابُهَا وَتَبَيَّنَتْ آثَارَ ذَاكَ فَأَكْثَرَتْ

عَذْلِي عَلَيْهِ فَطَالَ فِيهِ عِتَابُهَا) \*(٧).

# من فوائد « الرضا »

(٦) دَلِيلُ حُسْنِ ظَنِّ العَبْدِ بِرَيِّهِ.

(٧) طَرِيقٌ إِلَى الفَوْزِ بِرِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى .

(٨) يُضْفِي عَلَى الإِنْسَانِ الْمُسْلِم رَاحَةً نَفْسِيَّةً وَرُوحِيَّةً.

(٩) يُجَنِّبُ المُسْلِمَ الأَزْمَاتِ النَّفْسِيَّةَ مِنْ قَلَقِ زَائِدٍ وَتَوَتُّرٍ.

(١٠) طَرِيقٌ وَاضِحٌ إِلَى تَحْقِيقِ السَّلَامِ الاجْتِمَاعِي.

(١) يُثْمِرُ مَحَبَّةَ اللهِ وَرِضَاهُ وَتَجَنُّبَ سُخْطِهِ.

(٢) دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.

(٣) الفَوْزُ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ.

(٤) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَتَقْوَاهُ.

(٥) الوَعْدُ بِالبُشْرَى فِي الآخِرَةِ.

(٥) المرجع السابق (٢٨٣).

(٦) مدارج السالكين (٢/ ١٨٣).

(٧) بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي(٣/ ٧٧).

(١) جامع الأصول (١١/ ٧٠٣)، ٧٠٤)

(٢) الدر المنثور للسيوطي (١/ ٦٢).

(٣) ابن أبي الدنيا، في التقوى.

(٤) أدب الدنيا والدين للماوردي (ص ٣٢٩).

### الرغبة والترغيب

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤      | ٤٤       | ٧٤     |

### الرغبة لغةً:

الرَّغْبَةُ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ رَغِبَ فِي الشَّيْءِ، وَهُوَ مَا لَّذِي الشَّيْءِ، وَهُو مَا لُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (رغ ب) الَّتِي تَدُلُّ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ عَلَى مَعْنَيَن:

أَحَدُهُمَا: طَلَبٌ لِشَيْءٍ، وَالآخَرُ سَعَةٌ فِي شَيْءٍ. فَمِنَ الأَصْلِ الأَوَّلِ: السَرَّغْبَةُ فِي الشَّيْءِ: الإِرَادَةُ لَهُ، فَمِنَ الأَصْلِ الأَوَّلِ: السَرَّغْبَةُ فِي الشَّيْءِ: الإِرَادَةُ لَهُ، تَقُولُ: رَغِبْتُ فِي الشَّيْء، فَإِذَا لَمُ تُرِدْهُ قُلْتَ: رَغِبْتُ عَنْهُ، وَمِنَ الْمَعْنَى الشَّانِي قَوْلُهُمْ: الشَّيْءُ الرَّغِيبُ: الوَاسِعُ الجَوْفِ، يُقَالُ: حَوْضٌ رَغِيبٌ، وَسِقَاءٌ رَغِيبٌ، وَالرَّغِيبَةُ العَطَاءُ الكَثِيرُ، وَالجَمْعُ رَغَائِبُ، قَالَ الشَّاعِرُ:

وَمَتَى تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَارْجُ الْغِنَى

وَإِلَى الَّذِي يُعْطِي الرَّغَائِبَ فَارْغَبِ
وَذَكَرَ الرَّاغِبُ أَنَّ أَصْلَ الرَّعْبَةِ هُوَ السَّعَةُ فِي
الشَّيْءِ مُطْلَقًا، وَأَنَّ الرَّغَبَ وَالرَّغْبَةَ وَالرُّعْبَى السَّعَةُ فِي
الإَرْادَةِ، وَالرَّغِيبَةُ العَطَاءُ الكَثِيرُ إِمَّا لِكُوْنِهِ مَرْغُ وبًا فِيهِ
وَإِمَّا لِسَعَتِهِ.

وَالرَّغْبَةُ أَيْضًا: السُّوَّالُ وَالطَّمَعُ. وأَرْغَبَنِي فِي الشَّيْءِ ورَغَّبَنِي ، بِمَعْنَى (وَاحِدٍ).

وَرَغَبَهُ:أَعْطَاهُ مَا رَغِبَ، وَالرَّغْبَاءُ: الضَّرَاعَةُ وَرَغْبَةً وَرَغْبَةً إلَيْكَ». وَالْمَشْأَلَةُ. وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاء: «رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ». قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: أَعْمَلَ لَفْظَ الرَّغْبَةِ وَحْدَهَا، وَلَوْ أَعْمَلَ لَفْظَ الرَّغْبَةِ وَحْدَهَا، وَلَوْ أَعْمَلَ لَفْظَ الرَّغْبَة وَحْدَهَا، وَلَكِنْ لَلَّا أَعْمَلَ لَقَالَ: رَغْبَةً إلَيْكَ وَرَهْبَةً مِنْكَ، وَلَكِنْ لَلَّا

### جَمَعَهُمَا فِي النَّظْمِ ، حَمَلَ أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالُوا لَهُ عِندُ مَوْتِهِ : جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَعَلْتَ وَفَعَلْتَ ، فَقَالَ: رَاغِبٌ مِنْ وَرَاهِبٌ مِنْ وَرَاهِبٌ مِنْ وَرَاهِبٌ مِنْ الْوَصْفِ عَذَابِهِ ، فَلَا تَعْوِيلَ عِنْدِي عَلَى مَا قُلْتُمْ مِنَ الْوَصْفِ عَذَابِهِ ، فَلَا تَعْوِيلَ عِنْدِي عَلَى مَا قُلْتُمْ مِنَ الْوَصْفِ عَذَابِهِ ، فَلَا تَعْوِيلَ عِنْدِي عَلَى مَا قُلْتُمْ مِنَ الْوَصْفِ عَذَابِهِ ، فَلَا تَعْوِيلَ عِنْدِي عَلَى مَا قُلْتُمْ مِنَ الْوَصْفِ وَالْإِطْرَاءِ . وَرَجُلٌ رَغَبُوتٌ : مِنَ الرَّغْبَةِ . وقَدْ رَغِبَ إِلَيْهِ وَرَغَبَهُ هُو . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَسْاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ - وَرَغَبَهُ هُ مَو . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَسْاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ - وَرَغَبَهُ هُ مَو . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَسْاءَ بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ - وَرَغَبَهُ هُ مَو . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَنْ أَسْاءَ بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ اللّهُ عَنْهُا - قَالَتْ : « أَتَنْنِي أُمِّي رَاغِبَةً ، أَيْ طَائِعَةً ، تَسْأَلُ لَلْ وَيَكُذَا : أَيْ سَأَلْتُهُ اللّهُ عَنْهُا . يُقَالُ : رَغِبْتُ إِلَى فُلَانٍ فِي كَذَا وَكَذَا : أَيْ سَأَلْتُهُ اللّهُ وَلَا النّبِي عَلَيْ أَنّهُ فَالَ : «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا الرّبَعْبَ أَيْ كُونُ السِّعْ اللّهُ وَلَا الرّعْبَةُ أَنْ وَمَعْنَى ظُهُ ورِ الرّغْبَةُ : الْحَرْضُ عَلَى الْجُمْعِ ، مَعَ مَنْعِ الْحَقِ . الرّقِمْ عَلَى الْجُمْعِ ، مَعْ مَنْعِ الْحَقِ. العِفَةُ ، وَمَعْنَى ظُهُ ورِ الرّغْبَةِ : الْحِرْصُ عَلَى الجَمْعِ ، مَعْ مَنْعِ الْحَقِ.

وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَوَهُوبٌ لِكُلِّ رَغِيبَةٍ ، أَيْ لِكُلِّ مَرْغُوب فِيهِ.

وَقَالَ يَعْقُوبُ: الرُّغْبَى وَالرَّغْبَاءُ مِثْلُ النُّعْمَى وَالرَّغْبَاءُ مِثْلُ النُّعْمَى وَالنَّعْمَاء. وَفِي الحَدِيثِ أَنَّ ابْن عُمَر كَانَ يَن يدُ فِي تَلْبِيَتِهِ: وَالرُّغْبَى إلَيْكَ وَالْعَمَلُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالرَّغْبَاءُ بِالْمَدِ وَهُمَا مِنَ الرَّغْبَةِ كَالنَّعْمَى وَالنَّعْمَاءِ مِنَ النِّعْمَةِ.

وَدَعَا اللهَ رَغْبَةً وَرُغْبَةً ، عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ . وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ: ﴿ يَدْعُ وَنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (الأنبياء/ ٩٠)،

قَالَ : وَيَجُوزُ رُغْبًا ورُهْبًا.

قَالَ: وَيُقَالُ: الرُّغْبَى إِلَى اللهِ تَعَالَى وَالعَمَلُ أَيِ الرَّغْبَةُ ، وَأَصَبْتُ مِنْكَ الرُّغْبَهُ ، الرَّغْبَةُ الكَثِيرَةَ.

#### الرغبة اصطلاحًا:

قَالَ فِي الْكُلِّيَّاتِ: رَغِبَ فِيهِ: أَرَادَهُ بِالحِرْصِ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ تَكُونُ الرَّغْبَةُ: إِرَادَةَ الشَّيْءِ بِالحِرْصِ عَلَيْهِ (٢).

وَذَكَرَ الْمُنَاوِيُّ: أَنَّ السَّغْبَةَ إِرَادَةُ الشَّيْءِ مَعَ حِرْصٍ عَلَيْهِ، فَإِذَا قِيلَ رَغِبَ فِيهِ وَإِلَيْهِ اقْتَضَى الحِرْصَ عَلَيْهِ، وَإِذَا قِيلَ رَغِبَ عَنْهُ اقْتَضَى صَرْفَ الحِرْصَ عَلَيْهِ، وَإِذَا قِيلَ رَغِبَ عَنْهُ اقْتَضَى صَرْفَ الرَّغْبَةِ عَنْهُ وَالزُّهْدَ فِيهِ(٣).

#### بين الرغبة والابتغاء:

الابْتِغَاءُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: ابْتَغَى الشَّيْءَ بِمَعْنَى طَلَبَهُ، وَيُقَالُ أَيْضًا: بَغَى الرَّجُلُ حَاجَتَهُ أَوْ ضَالَّتَهُ إِذَا طَلَبَهَا، وَالبُغْيَةُ الطَّلِبَةُ (13).

أَمَّا فِي الاصْطِلَاحِ فَهُو كَمَا قَالَ المُنَاوِيُ: الاجْتِهَادُ فِي الطَّلَبِ، وَقِيلَ هُوَ الاشْتِدَادُ فِي طَلَبِ شَيْءٍ مَا، وَأَصْلُهُ مُطْلَقُ الطَّلَبِ وَالإِرَادَةِ (٥).

وَبِالمُوَازَنَةِ بَيْنَ تَعْرِيفِ كُلِّ مِنَ الرَّعْبَةِ والابْتِغَاءِ يَتَّضِحُ أَنَّهُ الْوَحِظَ فِي الرَّعْبَةِ يَتَّضِحُ أَنَّهُ الْمُتَقَارِبَانِ جِدًّا، بَيْدَ أَنَّهُ لُوحِظَ فِي الرَّعْبَةِ مَعْنَى الشَّدَّةِ وَالاجْتِهَادِ، مَعْنَى الشَّدَّةِ وَالاجْتِهَادِ، وَكِلَاهُمَا قَدْ يُسْتَعْمَلُ - فِي بَعْضِ السِّيَاقَاتِ - اسْتِعْمَالَ وَكِلَاهُمَا قَدْ يُسْتَعْمَلُ - فِي بَعْضِ السِّيَاقَاتِ - اسْتِعْمَالَ الآخَرِ.

#### الفرق بين الرغبة والرجاء:

وَالفَرْقُ بَيْنَ الرَّغْبَةِ وَالرَّجَاءِ أَنَّ الرَّجَاءَ طَمَعٌ ، وَالفَرْقُ بَيْنَ الرَّغْبَةَ وَالرَّجَاءِ ، فَإِنَّهُ إِذَا رَجَا الشَّيْءَ طَلَبَهُ . وَالرَّغْبَةُ مِنَ الرَّجَاءِ كَالهَرَبِ مِنَ الخَوْفِ ، فَمَنْ رَجَا شَيْئًا طَلَبَهُ وَرَغِبَ فِيهِ ، وَمَنْ خَافَ شَيْئًا هَرَبَ مِنْهُ.

وَالْقَصُودُ: أَنَّ السرَّاجِي طَالِبٌ، وَالْخَائِفَ هَارِبٌ، وَأَنَّ السرَّغْبَةَ: هِي الرَّجَاءُ بِالحَقِيقَةِ ؛ لأَنَّ السَّجَاءَ طَمَعٌ يَعْتَاجُ إِلَى تَحْقِيقٍ ، أَيْ طَمَعٌ فِي مُغَيَّبٍ عَنِ الرَّجَاءِ مَشْكُولٍ فِي حُصُولِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقًا فِي نَفْسِهِ ، مَشْكُولٍ فِي حُصُولِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَحَقِّقًا فِي نَفْسِهِ ، كَرَجَاءِ العَبْدِ دُخُولَهُ الجَنَّةَ ؛ فَإِنَّ الجَنَّةَ مُتَحَقِّقَةٌ لَا شَكَ كَرَجَاءِ العَبْدِ دُخُولَهُ الجَنَّةَ ؛ فَإِنَّ الجَنَّةَ مُتَحَقِّقَةٌ لَا شَكَ فِيهَا ، وَإِنَّهَا الشَّكُ فِي دُخُولِهِ إِلَيْهَا ، وَهَلْ يُوَافِي رَبَّهُ فِيهَا ، وَإِنَّهَا الشَّكُ فِي دُخُولِهِ إِلَيْهَا ، وَهَلْ يُوافِي رَبَّهُ بِعَمَلٍ يَمْنَعُهُ مِنْهَا أَمْ لَا ؟ . بِخِلَافِ الرَّغْبَةِ ، فَإِنَّهَا طَلَبٌ، وَإِذَا قَوِيَ الطَّمَعُ صَارَ طَلَبًا.

وَأَوَّهُما : رَغْبَةٌ تَـتَوَلَّدُ مِنَ العِلْم ، فَتَبْعَثُ عَلَى

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهمات التعاريف (١٧٩).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (١٤/ ٧٦)، ط. بيروت.

<sup>(</sup>٥) التوقيف على مهات التعاريف ص٣٥.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۱/ ٤٢٢-٤٢٣) ، بصائر ذوي التمييز (۲/ ۸۹) ، والمفردات للراغب (۱۹۸) ، ومقاييس اللغة لابن فارس(۲/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي (٤٨٢).

الاجْتِهَادِ الْمُنُوطِ بِالشُّهُودِ ، وَتَصُونُ السَّالِكَ عَنِ الفَتْرَةِ وَالكَسَل.

وَتَتَصَاعَدُ الرَّغْبَةُ حَتَّى تَكُونَ رَغْبَةً لَا تُبْقِي مِنَ الْمَجْهُودِ مَبْذُولًا ، وَلَا تَدَعُ لِلْهِمَّةِ ذُبُولًا ، وَلَا تَثْرُكُ غَيْرَ الْقَصْدِ مَأْمُولًا. القَصْدِ مَأْمُولًا.

فَرَغْبَتُهُ لَا تَدَعُ مِنْ بَخْهُودِهِ مَقْدُورًا لَهُ إِلَّا بَذَلَهُ وَلَا تَدَعُ لِهِمَّتِهِ وَعَزِيمَتِهِ فُتُورًا وَلَا خُمُودًا، وَعَزِيمَتُهُ فِي مَزِيدٍ، وَلَا تَثْرُكُ فِي قَلْبِهِ نَصِيبًا لِغَيْرِ مَقْصُودِهِ.

فَإِذَا اكْتَمَلَتْ رَغْبَتُهُ اكْتَمَلَ مَعَهَا خُلُقُ الرِّعَايَةِ الْإِيمَانِيَّةِ، وَهِيَ: مُرَاعَاةُ العِلْمِ وَحِفْظُهُ بِالعَمَلِ، وَمُرَاعَاةُ العِلْمِ وَحِفْظُهُ بِالعَمَلِ، وَمُرَاعَاةُ العَمَلِ بِالإِحْسَانِ وَالإِخْلَاصِ، وَحِفْظُهُ مِنَ الْفُسْدَاتِ وَصِيَانَتُهُ (١).

### التَّرْغِيب:

أمَّا التَّرْغِيبُ فَهُوَ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: رَغَّبَهُ فِي الشَّيْءِ أَيْ أَوْجَدَ فِيهِ الرَّغْبَةَ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَحْسِينِهِ وَتَرْيِينِهِ، لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَرْغَبُ إِلَّا فِيمَا فِيهِ سَعَادَتُهَا وَصَلَاحُ أَمْرِهَا، وَمَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ الحَنِيفُ كُلُّهُ -بَعْدَ الإِقْرَارِ بِالوَحْدَانِيَّةِ وَصِدْقِ الرَّسُولِ عَلَيْ - لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ تَرْغِيبًا فِي الحَيْرَاتِ وَتَرْهِيبًا مِنَ المَعَاصِي يَكُونَ تَرْغِيبًا فِي الحَيْرَاتِ وَتَرْهِيبًا مِنَ المَعَاصِي وَالمُولِ عَلَى الرَّغْبَةِ فِيمَا وَالمُولِ عَلَى الرَّغْبَةِ فِيمَا وَالسَّوْنِ عَلَى الرَّغْبَةِ فِيمَا وَالسَّوْنِ عَلَى الرَّغْبَةِ فِيمَا وَالسَّوْنِ عَلَى الرَّغْبَةِ فِيمَا وَالسَّوْنِ عَلَى اللهُ عَنْدَ اللهِ تَعَالَى وَالرَّهْبَةِ مِنْ عِقَابِهِ، وَقَدْ خَقَصَ أَمِيرُ المُؤْمِنِ عَمَلُ اللهُ عَنْدَ مَوْتِهِ المُؤْمِنِ عَمَلُ اللهُ عَنْدَ اللهِ تَعَالَى وَالرَّهُمَةِ مِنْ عِقَابِهِ، وَقَدْ خَقَصَ أَمِيرُ المَعْمَولِ عَلَى وَالرَّهُمَةِ مِنْ عِقَابِهِ، وَقَدْ خَقَصَ أَمِيرُ المَعْبَ اللهُ عَنْدَ اللهُ خَيْرًا وَاللهُ اللهُ خَيْرًا وَاللهُ خَيْرًا وَاللهُ خَيْرًا فَي اللهُ خَيْرًا وَاللهُ خَيْرًا وَالْكَالِهُ وَالْمَالِ اللهُ خَيْرًا وَاللهُ اللهُ خَيْرًا وَاللّهُ خَيْرًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَالِ لَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ المَالِهُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِهُ اللهُ المُعْلِقُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ المَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ المَلْ المُعْلِقُولُ اللهُ المَالِمُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَعَلْتَ وَفَعَلْتَ، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: الْمَعْنَى: رَاغِبٌ فِيهَا عِنْدَ اللهِ وَرَاهِبٌ مِنْ عَذَابِهِ» (٢). التَّرْغِيبُ فِي الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا:

لَقَدُ حَفَلَتْ آيُ الدَّدُ وِ الحَيْهِ ، وَوَرَدَتِ الأَعْدَةُ اللهُ فِيها الأَعْدَةُ اللهُ فِيها اللهُمُّةُ فِينَ اللهُمُّقِينَ ﴿ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ (النبأ ٣٦)، للمُتَّقِينَ ﴿ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ (النبأ ٣٦)، ترْغِيبًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَحَثًا لَهُمْ عَلَى الطَّاعَاتِ وَتَحَمُّلِ مَشَاقً لَوْغِيبًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَحَثًا لَهُمْ عَلَى الطَّاعَاتِ وَتَحَمُّلِ مَشَاقً الْعِبَادَةِ، ذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ اللهُ قَدْ أَعَدَّ لَهُ دَارًا فِيهَا كُلُّ مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الأَعْيُنُ ﴿ وَرِضُوانُ مِنَ اللهِ أَكْبُ ﴾ (التوبة / ٧٧)، تَولَّدَتْ عِنْدَهُ الرَّعْبَةُ الصَّادِقَةُ فِيهَا كُلُّ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسِنِينَ، وَمِنَ اللَّعْبَةُ الصَّادِقَةُ مِنَ اللهُ عَيْهَا فَكَانَ اللهُ عَيْهَا فَلَاللهُ وَمِنَ اللهُ وَيَعِيمِهَا وَمَا وَطَمَعًا ﴾ (السجدة / ١٦)، وَسَوفَ اللهُ عَيْمِا اللهُ عَيْهَا لِأَهُلُ طَاعَتِهِ الوَارِدَةِ فِي الطَّاعَةِ بِذِكْرِ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي وَضَعْ الْجُنَّةِ وَنَعِيمِهَا وَمَا أَعَدَهُ اللهُ فِيهَا لِأَهُلِ طَاعَتِهِ . وَصْفَ الْجُنَةِ وَنَعِيمِهَا وَمَا أَعَدَهُ اللهُ فِيهَا لِأَهُ لِ طَاعَتِهِ .

[للاستزادة: انظر صفات: الطموح \_ العبادة \_ علو الهمة \_ النشاط \_ الرهبة \_ الإخبات \_ الدعاء \_ الإنابة \_ الخوف \_ القنوت \_ الطاعة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: صغر الهمة ـ الكسل ـ القنوط ـ اليأس ـ الوهن ـ الغرور ـ الغفلة ـ التفريط والإفراط].

<sup>(</sup>۱) تهذیب مدارج السالکین (۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) هذا أحد قولين في تفسير عبارة أمير المؤمنين، والقول

الآخر أن من قال هذا إما راغب فيها عندي أو راهب مني، والرأي الأول أصح، انظر النهاية ٢/ ٢٣٧.

# الآيات الواردة في « الرغبة »

- وَلَوْ أَنَّهُ مِّرَضُواْ مَا ءَاتَىٰ هُمُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُ وَكُولَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ (١)
  - وَرَكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ أُرَبِلَاتَ ذَرْنِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَنَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَنَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَكُ أَوْ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدَّعُونَنَا يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدَعُونَنَا رَغَبُاورَهُ بِأَ وَكَانُواْ لِنَا خَشِعِينَ ﴿
- قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمُ أَلُوا فَلَ لَكُولُوَلَا لَسَيِّحُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ۞ فَاقَبْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ۞ قَالُواْ يُويَلِنَا إِنَّا كُنَا طَيْغِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞
  - 3 \_ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# الآيات الواردة في «الرغبة» معنًى

- ٥- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْنَعُوا فَضْ لَا مِن رَّبِكُمْ فَاإِذَ آافَضْتُم مِنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن فَبْلِهِ عَلَيْهِ الْمَنَالِقِينَ الْمَا اللَّهُ عَلِيهِ الْمَن الطَّهَا لِينَ اللَّهِ (٥) لَمِنَ الطَّهَا لِينَ اللَّهِ اللَّهِ (٥)
- 7- قُلُ ءَامَنَكَ إِللّهِ وَمَآ أُسْزِلَ عَلَيْسَنَا وَمَآ أُسْزِلَ عَلَيْسَنَا وَمَآ أُسْزِلَ عَلَيْسَنَا وَمَآ أُسْزِلَ عَلَيْسَا وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَيَعْقُوبَ وَٱلنَّيِسُونَ مِن ذَيِهِمْ لَانْفُرْقُ بَيْنَ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّيِسُونَ مِن ذَيِهِمْ لَانْفُرْقُ بَيْنَ أَحْدِمِنْ لَهُمُ مُسْلِمُونَ الْمَا الْحَدِمِنْ مُسْلِمُونَ الْمَا وَمَن يَبْتَغِ عَيْرًا لَإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ لُهُ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرًا لَإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ لُهُ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرًا لَإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ لَهُ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرًا لَإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ لَهُ وَمُن يَلْمَعْ فَي الْآخِورَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ
- - ٨- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَاَبْتَغُواْ
     إلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَلَيْهِ وَ إِلَيْهِ اللَّهِ الْمَالَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿
     لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿

(٧) المائدة: ٢ مدنية

(٨) المائدة: ٣٥ مدنية

(٤) الشرح: ٧ - ٨ مكية

(٥) البقرة : ١٩٨ مدنية (٦) آل عمران : ٨٤ – ٨٥ مدنبة (١) التيوبة : ٥٩ مدنية

(۲) الأنبياء : ۸۹ – ۹۰ مكية
 (۳) القلم : ۲۸ – ۳۲ مكية

# الآيات الواردة في « الترغيب في الجنة »

وَيَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الْصَدَاحِتِ
اَنَّ هُمُ جَنَّتِ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَ لُرُّ
حُكِّلَمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن شَمَرة تِزِزْقًا فَالُوا
هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَاتُوا بِهِ مُتَشَنِها اللهِ عَمْلَا مَنْهُ اللهُ مَا فَيها
وَلَهُمْ فِيها أَزْوَجُ مُطَهَارَةٌ وَهُمْ فِيها
خَالِدُونَ ﴿ ثَالَمُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

١٠- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ النَّهَبِ
وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْفَيِ
وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْفَيِ
وَالْحَرْبُّ ذَلِكَ مَتَكُ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَاللَّهُ
عِندَهُ, حُسْنُ الْمَعَابِ (إِنَّ)
عِندَهُ, حُسْنُ الْمَعَابِ (إِنَّ)
هُمْ مَا أَوْنَ مَا مُنْ مَا ذَالِكَ مَنْ مَا ذَالِكُ مَا اللَّهُ مَا أَوْنَ مَا أَوْنَ اللَّهُ الْمُسْتَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

قُلْ أَوْنَلِتُ كُوبِ خَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأُ
 عِندَ رَبِّهِ مِرْجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ
 خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَّكَرَةٌ وَرِضُونَ ثُلَيْمِ مِنْ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَّكَرَةٌ وَرِضُونَ ثُلَيْمِ مِنْ فِيلَالِهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

11- ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن دَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ
عَمْهُ هَا السَّمَوَ ثُواً الْأَرْضُ أُعِدَّتُ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿ السَّمَاءَ وَالضَّرَاءِ
اللَّهُ يَعْفُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَالْكَ يَظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ
عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُومِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِي

وَالَّذِيكِ إِذَافَعَكُواْ فَحِشَةً أَوْظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ فَرَةً مِن رَّيِهِمْ وَجَنَّتُ أُولَتَهِكَ جَزَا وَهُمُ مَعْفِرَةً مِن رَّيِهِمْ وَجَنَّتُ جَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ فَيْ

١١- إَنَى فَ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ
ٱلْتَلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿
الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودُا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَرُونَ اللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودُا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَرُونَ اللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودُا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَاعَذَا بَالْتَارِ ﴿
وَيَتَاعَذَا بَالْتَارِ ﴿
وَيَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعْلِلًا سُبْحَنَكَ
وَيَنَا عَذَا بَالْتَارِ ﴿
وَيَنَا عَذَا بَالْتَارِ ﴿
وَيَنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ ٱخْزِيتَهُم وَمَا لِلشَّارِ فَقَدُ ٱخْزِيتَهُم وَمَا لِلشَّالِ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُزِيلًا يَعْنَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عُلِيلًا يَعْنَى اللَّهُ وَلَا عُلِيلًا يَعْنَى اللَّومَ اللَّهُ وَلَا عُلِيلًا يَعْنَى اللَّهُ وَلَا عُزِنَا يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عُزِنَا وَوَلَا عُزِنَا يَوْمَ اللَّهُ وَلَا عُزِنَا وَلَا اللَّهُ وَلَا عُلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُزِنَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عُلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُزِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ اللهِ مِنْكُمْ مِن الْبَعْضِ فَالَّذِينَ مِنكُم مِن الْبَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَيِيلِ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَيِيلِ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَيِيلِ وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَا كُفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلَا ذَي خِلْنَهُمْ جَنَّنَ مَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلَا تُعَلِّمُ وَلِيَّا الْأَنْهَارُ فَيَا اللَّهُ وَاللهُ عِندَهُ وَحُسْنُ الثَّوابِ فَي الْمِلدِ فَي اللهِ اللهِ مَن عَنْدَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

۱۳- تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُ يُدُخِلُهُ جَنَّت تَجْرِي مِن تَجْرِي مِن تَحْتِها الْأَنْهَ كُرُ خَلِدِينَ فِيها وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللهُ الله

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ
 جَنَّتِ تَجِرِى مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِهِآ ٱلدَّا لَهُمُ فِهَآ ٱلدَّا لَهُمْ فِهَآ ٱلْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْ خِلُهُمْ ظِلَا
 ظَلِيلًا (إلى اللهُ الل

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ
 سَكُدْ خِلْهُ مُ جَنَّنتِ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا
 الْأَنْهَ لُرُ خَلِدِينَ فِهَا الْبَدَّ الْوَعْدَا للَّهِ حَقًا أَ

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ أُللَّهِ قِيلًا ١

وَلَقَدُ أَخَدُ اللّهُ مِيتُنَقَ بَضِ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ اثْنَى عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ الْفَي مَعَثَمُ الصَّكُوةَ وَ النّيثُمُ الضَّكُوةَ وَ النّيثُمُ الضَّكُوةَ وَ النّيثُمُ الضَّكُوةَ وَ النّيثُمُ الضَّكُوةَ وَ النّيثُمُ النّي وَعَزَدْتُمُوهُمْ وَاقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُحَفِرَنَ مُوهُمْ عَنْكُمْ سَيّاتِكُمْ وَلَأَدْ خِلَنَكُمْ جَنَّنتِ عَنْكِ عَنْدَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللّهُ

النَّهُودَ وَالَّذِينَ اَشَرَكُواْ وَلَتَجِدَ نَ اَمْنُواْ الْذِينَ اَمَنُواْ الْذِينَ اَمْنُواْ الَّذِينَ اَمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ الْذِينَ اَمْنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ الْذِينَ قَالُوَاْ الَّذِينَ قَالُوَاْ الَّذِينَ اَمْنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ الْوَيَهُمْ وَقِيبِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَانَهُمْ لَايَسْتَصَيْرُونَ اللَّهُ وَرُهْبَانًا وَانَهُمْ لَايَسْتَصَيْرُونَ اللَّهُ وَرُهْبَانًا وَانَهُمْ لَايَسْتَصَيْرُونَ اللَّهُ وَالْمَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رَى الْمَعْمُ اللَّهُ مِنَا عَمُواْ مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ وَيَعْمَا عَالَمُولِ رَيَى الْمَعْمُ اللَّهُ مِنَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

(٥) المائدة: ١٢ مدنية

(٦) المائدة: ٨٢ – ٨٥مدنية

(٣) النساء : ٥٧ مدنية

(٤) النساء: ١٢٢ مدنية

(۱) آل عمران : ۱۹۰ – ۱۹۸ مدنیة

(٢) النساء: ١٣ مدنية

اَلَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُمَّ اللهُ هَذَا لَهُ مَنْ عَنْ الصَّدِقِينَ صِدْقُهُمَّ اللهِ عَنْ اللهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ اللهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

١٩- اللّذِينَ ، امَنُواوَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُولَيْكَ فَمُ الْفَا مِرُونَ ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَندَهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنّتِ مُكْمَ فِيهَا نَعِيمُ مُنْهُ عَرِرَحْ مَةٍ مِنْهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنّتِ مَنْهُ وَرِضُونَ نِ وَجَنّتِ مَنْهُ وَرِضُونَ وَجَنّتِ مَنْهُ وَرِضُونَ وَجَنّتِ مَنْهُ فِيهُ الْعَيمُ مُنْهُ فِيهَا نَعِيمُ مُنْهُ اللّهَ عِندَهُ وَالْجَرُ اللّهَ عِندَهُ وَالْجَرُ اللّهُ عَندَهُ وَالْجَرُ اللّهُ عَندَهُ وَالْجَرُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهَ عَندَهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٢٠ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُمْ أَوْلِيا أَبُعْضِ
 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ
 ويُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ
 ويُطِيعُونَ الشَّهُ وَرَسُولَهُ إِنَّ أَوْلَيْكَ سَيْرَ مَهُمُ مُاللَّهُ وَيَسُولُهُ إِنَّ لَيْكَ سَيْرَ مَهُمُ مُاللَّهُ وَعَدَائِلَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ جَرِّي مِن عَلَيْ اللَّهُ عَلِيم اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَها وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً مِن وَلِفَونَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَها وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً مِن وَيَضُونَ أَيْمِ اللَّهِ الْمَعْلِيمُ وَيَضُونَ أَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَها وَمَسَكِينَ طَيِّبَةً وَيَصْوَنُ أَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلَمُ وَيُونَا لَعْفُورُ الْمُغِلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيْعَالِهُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلَمُ وَيْ الْمُؤْمُ وَيُعْلِيمُ وَيَالْتُهُ وَيُونَا لَعْلَامِلُونَ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيْ الْمُؤْمُ وَيُعْلِيمُ وَيَعْلَيْهُ وَيْرَالُهُ وَيُعْلِيمُ وَيُعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيْعَالِمُ وَيُعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيْ الْمُؤْمُ وَيُعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ والْمُؤْمُ وَيْعُولُونُ وَيَعْلِيمُ وَيَعْلِيمُ وَيْ الْمُؤْمُ وَيْعَالِمُ وَيْعُولُونَا وَالْمُؤْمِونَا وَيَعْلِيمُ وَيْعُولُونَا الْمُؤْمُونُ وَيْعُلِيمُ وَيْعُولُونَا وَيْعُلِيمُ وَيْعُلِيمُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَيْعُولُونَا وَالْمُؤْمُ وَالْ

٢١- لَكِينِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ
 بِأَمْوَ لِهِمْ وَٱنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿
 وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿

أَعَدَّ اللهُ لَهُمُ جَنَّتٍ بَحْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَنُرُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (﴿)

٢٢- وَمِنَ ٱلْآعَـرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ اللّهِ وَٱلْيَوْمِ الْلَهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَيَتَخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَاللّهِ وَصَلُوْتِ ٱلرّسُولِ ٱلآإِنَّمَا قُرْبَةٌ لَهُمْ اللّهُ مَسَيُدْخِلُهُ مُ ٱللّهَ فِي رَحْمَتِهِ عِإِنَّاللّهَ مَعُورُرُحِيمٌ إِنَّ مَعَ اللّهَ عَفُورُرُحِيمٌ إِنَى مَعَ الْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالسّيِقُونَ اللّهَ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَ هُمُ مِنْ الْمُهَجِرِينَ وَاللّهَ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَ هُمُ مَنْتِ وَاللّهَ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَآعَدَ هُمُ مَنْتِ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَآعَدَ هُمُ مَنْتِ وَعَلَيْمِ وَرَضُواْعَنْهُ وَآعَدَ هُمُ مَنْتِ وَعَلَيْمَ وَرَضُواْعَنْهُ وَآعَدُ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَآعَدُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَآعَدُ اللّهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْمَالِكُونَ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

٣٣- ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ إِلَّى اللَّهُ مُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ وَالْمَالُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُقَائِلُونَ وَعُقَائِلُونَ وَعُقَائِلُونَ وَعُقَائِلُونَ وَعُقَائِلُونَ وَعُقَائِلُونَ وَعُقَافِلَتُهِ حَقَّا فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَالْقُلْوَنَ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ ٱللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ ٱللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِعَهْدِهِ وَمِنَ ٱللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ وَوَلَاكَ هُوالْفَوْزُ اللَّهُ هُوالْفَوْزُ اللَّهُ هُوالْفَوْزُ اللَّهُ فَالْمَائِدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

التَّنِيبُونَ الْعَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ التَّنَيِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّنِحِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَالْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهِ (1)

(٥) التوبة : ٩٩ – ١٠٠ مدنية

(٦) التوبة : ١١١ – ١١٢ مدنية ـ

(٣) التوية: ٧١ – ٧٢ مدنية

(٤) التوبة: ٨٨ – ٨٩ مدنية

(١) المائدة: ١١٩ مدنية

(٢) التوبة : ٢٠ – ٢٢ مدنية

٧٤- إِنَّ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
يَهُ دِيهِ مَرَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِى مِن تَعْنِهِمُ
ٱلْأَنْهَ رُفِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿
الْأَنْهَ رُفِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿
الْأَنْهَ رُفِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿
الْأَنْهَ رُفِي اللَّهُمُ وَتَحِينَهُمُ فِيهَا سَلَامُ اللَّهُمُ وَتَحِينَهُمُ فِيهَا سَلَامُ وَعَوَلَهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ
وَ الْحِرُدُ وَعُولَهُمْ أَنِ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ
رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿
(١)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْصَدْلِحَدْتِ وَأَخْبَتُواْ
 إِنَّ ٱلَّذِينِ مَ أُولَتِهِ كَا أَصْحَدُ ٱلْحَدَنَةِ
 هُمْ فِيهَا خَدْلِدُونَ ﴿

٢٦- ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُكً مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُكً عَطَآةً غَيْرَ مَجَدُّ وَذِ إِنْ

سَلَمُ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٨- ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَّ جَعْرِي مِن عَلِيهُ ٱلْأَنْهُ وَ الْمُكَلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهُ اللَّهَ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ

٢٩- وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَاتِ
جَنَّنتِ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ لُرُخَالِدِينَ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيْهِ مِنْ يَعْنِهُمْ فِيهَا سَلَنَمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ ال

٣٠ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ اللهِ اللهِ المِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْا مَاذَ آأَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لَّ لِلَّذِينَ أَخْصَانَةٌ وَلَدَارُ لِلَّذِينَ آخَصَانَةٌ وَلَدَارُ لِلْلَا خِرَةِ خَيْرٌ وَكَانَعُم دَارُ الْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْقِينَ اللَّهُ الْمُنْقِينَ مَنْ عَمْ اللَّهُ الْمُنْقِينَ اللَّهُ الْمُنْقِينَ اللَّهُ الْمُنْقِينَ فَي وَيَهَا مَا يَشَاءُ وَتَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللّهُ الْمُنْقِينَ لَيْ اللَّهُ الْمُنْقِينَ اللَّهُ اللّ

(٤) الرعد: ١٩ - ٢٤ مدنية

<sup>(</sup>۱) يونس: ۹ – ۱۰ مكية

<sup>(</sup>۲) هود : ۲۳ مکية

<sup>(</sup>٥) الرعد: ٣٥ مدنية(٦) إبراهيم: ٣٣ مكية

<sup>(</sup>٧) الحجر: ٤٥ - ٤٨ مكية (٨) النحل: ٣٠ - ٣٢ مكية

<sup>(</sup>٣) هود : ۱۰۸ متحبة

٣٦- إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْلِمَا ٱلْأَنْهَ رُأِنِّ ٱللَّهَ
يَفْعَلُمَا يُرِيدُ (١)

٣٧- إِنَّ اللَّهُ يُذْخِلُ الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَجِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّنَتِ جَرِّى مِن تَعْتِهَ الْأَنْهَدُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوَّا وَلِمَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَهُدُوۤا إِلَى الطَّيِبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ الْخَيْدِدِ ﴿

٣٨- قَدْ أَفَلَتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞

الَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ عِنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَ فَعِلُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَ فَعِلُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَ فَعِلُونَ ۞

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ

فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞

فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞

فَمَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآ ءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞

فَمَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآ ءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞

فَمَنِ ابْتَعَیٰ وَرَآ ءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُرُ لِأَمْنَئَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرُ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يَعَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرُ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ الْوَرِثُونَ ﴿ وَالْحَالَاتِ الْمُمَ الْوَرِثُونَ ﴿ وَالْحَالِمَ الْمُؤْوِنَ ﴾

ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٣٢- إِنَّ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿

اَ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿

اَ وَلَيْهِكَ هُمْ جَنَّتُ عَدْنِ بَعَرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهُ رُ

اَ وَلَيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا

الْحَمْرُ الْمِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ

فيها عَلَى ٱلأَرَا إِنِي أَنِعُمَ ٱلثَّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿

(١)

فيها عَلَى ٱلأَرَا إِنِي أَنِعُمَ ٱلثَّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿

٣٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْتِ كَانَتَ لَمُمُّ جَنَّتُ الصَّلِحَنْتِ كَانَتَ لَمُمُّ جَنَّتُ الصَّلِحَنْتِ كَانَتُ لَمُمُّ جَنَّتُ الْعَلَيْنِ وَمِلُونَ اللَّهِ الْمَائِنُ وَمِا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

٣٠- إِلَّا مَن تَابَ وَءَا مَنَ وَعِمَلَ صَلِيحًا فَأُولَيْكَ

يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿
جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عُبَادَهُ,

وَالْعَنْتِ إِنَّهُ رَكَانَ وَعْدُهُ, مَأْنِيًا ﴿
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَمًا وَهُمُ رِزُقُهُمْ

فِيهَا بُكْرَةً وعَشِيًا ﴿
(٣)

يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًا ﴿
(٣)

٣٥- وَمَن يَأْتِهِ عَمُوْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ
فَأُوْلَئِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿
فَأُولَئِكَ لَمُنْ الدَّرَجَاتُ ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِيهَا جَنَّتُ عَذْنِ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَى ﴿
(١)

<sup>(</sup>٦) الحج: ٢٣ - ٢٤ مكية

<sup>(</sup>٧) المؤمنون : ١ - ١١ مكية

<sup>(</sup>٤) طه: ٧٥ - ٧٦ مكية

<sup>(</sup>٥) الحج: ١٤ مكية

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۳۰ - ۳۱ مكية

<sup>(</sup>۲) الکهف : ۱۰۷ – ۱۰۸ مکیة (۳) مریم : ۲۰ – ۱۳ مکیة

- ٣٩- قُلُ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْجَنَّ أُو أَنْجُ لَهُ أَلْخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَنَاءً وَمَصِيرًا ﴿
   لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينً (١)
   كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مَسْتُولًا ﴿
- وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُبُوْتِنَهُم
   مِنَ الْجُنَّةِ عُرَفًا تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ
   فِهَأْ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ﴿
   الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِهِمْ بِنُوكَكُونَ ﴿
- اِنَّالَدِینَ اَلْمَیْ اَمْنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَتِ

   اِنَّالَدِینَ النّعیم ش

   هُمُ جَنَّنَتُ النّعیم ش
   خلدینَ فیها وَعْدَ اللّهِ حَقَا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ش
- النّمَا يُوْمِنُ بِالنّيْنَا اللّهِ بِهِ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُوا بِهَا خَرُوا بِهِمْ خَرُوا السّعَدُا وَسَبّعُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمِرُونَ ﴿ فَيْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفَا نَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفَا فَيَحَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعًا وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ وَالْمَعَا وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ وَالْمَعَا وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ مِن قُرَةٍ أَعَيْنِ جَزَاءًا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَةٍ أَعَيْنِ جَزَاءًا بِمَا كَانُو أَيْعَمَلُونَ ﴿ إِنّا فَيْمَالُونَ إِنّا اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ إِنّا اللّهَ الْمُؤْمِنَا كُمَن كَاتَ فَاسِقَا أَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَنتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ الْأَيْمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ
- الله المنافية المنافية الله الله المنافية ال
- ٤٤- إِنَّ أَضْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْتُوْمَ فِى شُعُلِ فَكِكُهُونَ ﴿
  هُمْ وَأَذُونَ جُعُونِ فِى ظِلَلْلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِمُونَ ﴿
  هُمْ فِيهَا فَنكِكُهُ أُولَكُمْ مَّا يَدَّعُونَ ﴿
  سَلَمُ قَوْلًا مِن رَّبٍ تَحِيمٍ ﴿
  سَلَمُ قَوْلًا مِن رَّبٍ تَحِيمٍ ﴿
  - إلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿
     أُولَتِكَ لَمُمْ رِزْقُ مَعْلُومٌ ﴿
     فَوَكِهُ وَهُم مُكرَمُونَ ﴿
     فَوَكِهُ وَهُم مُكرَمُونَ ﴿
     فَرَكَةُ وَهُم مُكرَمُونَ ﴿
     فَرَكَةُ وَهُم مُتَكْرَمُونَ ﴿
     فَرَكَةُ وَهُم مُتَكرَمُونَ ﴿

لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ عُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفُ مَن مَرْفَقِهَا غُرَفُ مَن مَنْ فَي مَن مَنْ فَي مَن عَنْ اللَّهُ الْمَنْ فَرُوعَدَ ٱللَّهِ لَا يُحْلِفُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ الْمَيعَادَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

وَسِيقَ الَّذِينَ النَّقُواْرَبَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُمَرًا مَلَا مَا الْجَنَّةِ رُمَرًا الْحَقَى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ اَبُوبُها وَقَالَ الْمُعَدَ خَرَنَهُما سَلَمُ عَلَيْحَمُ طِبْتُمْ فَادُخُلُوها خَرَنَهُما سَلَمُ عَلَيْحَمُ طِبْتُمْ فَادُخُلُوها خَرَنِهُما سَلَمُ عَلَيْحَمُ مِلِبَتُمْ فَادُخُلُوها خَرَانَهُما اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَقَالُواْ الْمَحَمَّدُ لِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَاَوْرَثِنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّا أُمِنَ الْجَنَةِ وَعَدُهُ, وَاَوْرَثِنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّا أُمِنَ الْجَنَةِ وَعَدُهُ, وَاَوْرَثِنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّا أُمِنَ الْجَنَةِ وَعَدُهُ وَالْمَا الْمَثَلِينَ اللَّهُ وَالْمَالِينَ الْكُولُ الْمَرْقِ وَتَرَى الْمَلْتِ حَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ (إِنَّ الْمَلْكِينَ الْمَالِكِينَ الْمُعَلِينَ الْكُولُ الْمَلْكِينَ الْمُعَلِينَ الْمَالِكِينَ الْمَلْكِينَ الْمَالِكِينَ الْمَالِكِينَ الْمُلْكِينَ الْمَلْكِينَ الْمَالِكِينَ الْمَلْكِينَ الْمَلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمَلْكِينَ الْمَلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمَلْكِينَ الْمُؤْلِكُ وَلَا الْمُكَنِينَ الْمَلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمُحْتَلِقُ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَ الْوَلَيْمُ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكُولِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِينَا الْمُلْكِلْكُولُولِينَا الْمُلْكِيلُكُولِينَا الْمُلْكِيلِكُولُولُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولِيل

وَمَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُحُنَى إِلَّا مِثْلُهَا اللهِ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَ إِلَّا مِثْلُهَا اللهِ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَ مِلْوَنَ الْجَنَّة وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَ إِنْ كَيَدُ خُلُونَ الْجَنَّة مِنْ وَهُو مُؤْمِنُ فِيهَ إِنِعَا يُرِحِسَابٍ (\*\*)
 يُرْزَقُونَ فِيهَ إِنِعَا يُرِحِسَابٍ (\*\*\*)

٠٠- إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِ كَ اللَّهِ اللَّهُ ثُمَّ الْمَلَيْهِ كُلْتَ الْوَالْوَلَا تَحَارُونَ وَلَا تَحَارُونَ وَاللَّهُ مُواْ مِالْجُنَّةِ اللَّي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فَيْ وَالْبِيْرِ وَالْمِالْجُنَّةِ اللَّي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فَيْ وَالْمِنْمُ وَالْمِالْجُنَّةِ اللَّي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فَيْ

عَلَىٰ سُرُرِيِّ مُنْقَدِيلِينَ 🕮 يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينٍ ﴿ بَيْضَآءَ لَذَهِ لِلشَّربِينَ ١ لَافِيهَاغَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ اللَّهُ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ١ فَأُقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَنَسَآءَ لُونَ (اللهُ عَلَىٰ مَعْضِ يَنَسَآءَ لُونَ (اللهُ عَلَى قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ يَهُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (اللهُ) لَهِ ذَامِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَهِ نَا لَمَدِينُونَ (اللَّهُ قَالَ هَلُ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ١ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ وَا قَالَ تَأْسُّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ٥ وَلُوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيْتِينَ ١ إِلَّامَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ بِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِمِثْلِهَٰذَافَلْيَعْمَلِٱلْعَامِلُونَ ١

- هَذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَنَابِ ( ) جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُهُمُ الْأَثَوَبُ ( ) مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكِهَ قِم مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكِهَ قِم حَثِيرَ قِوَ مَشَرَابِ ( ) ﴿ وَعِندَ هُمُ قَضِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرابُ ( ) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْفِسَابِ ( ) إِنَّ هَذَا مَا لَوْقَا مَا لَكُومِ الْفِسَابِ ( ) إِنَّ هَذَا مَا لَوْقَا مَا لَكُومِ الْفُومِ الْفَادِ ( ) ( ) إِنَّ هَذَا الرَّزْقُنَا مَا لَكُومِ الْفُومِ الْفَادِ ( ) ( )

نَعْنُ أَوْلِي اَؤُكُمْ فِى الْحَيَوْةِ الدُّنِي اَوَفِى اَلْآخِرَةٍ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ نُزُلًا مِّنْ عَفُورِ زَحِيمٍ ۞ (')

٧٥- رَبَّنَآءَا بِمِ ضِعَفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَالْعَنَهُمْ لَعَنَاكِيرًا ﴿
يَا يَهُا الَّذِينَءَ امنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ ءَاذَ وَا مُوسَىٰ
فَرَاّهُ اللّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللّهِ وَجِيهَا ﴿
يَا يَهُا اللّذِينَءَ امنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا
سَدِيلًا ﴿
سُدِيلًا ﴿
سُدِيلًا ﴿
مُن يُطِع اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْرَا عَظِيمًا ﴿
وَمَن يُطِع اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْرَا عَظِيمًا ﴿
إِنَّا عَرَضَهَا الْأُمَانَةَ عَلَى السّمَونِ وَالْأَرْضِ
وَمَن يُطِع اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْرَا عَظِيمًا ﴿
إِنَّا عَرَضَهَا الْأُمَانَةَ عَلَى السّمَونِ وَالْأَرْضِ
وَمَن يُطِع اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْرَا عَظِيمًا ﴿
وَمُن يُطِع اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْرَا عَظِيمًا ﴿
وَمُن يُطِع اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْرَا عَظِيمًا ﴿
وَمُن يُطِع اللّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْرَا عَظِيمًا ﴿
وَالْحِبَالِ فَأَيْنِ اللّهُ مَانَةُ عَلَى السّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ

ٱلإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللهُ لَيْكُ اللهُ لِيَعُذِبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكَةِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكَةِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

إنّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ (إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ (إِنَّ فِي جَنَّنَتِ وَعُبُونِ (إِنَّ كَلِسَتَبَرَقِ كَلِبَسُونَ مِن سُندُ سِ وَإِسْتَبَرَقِ مَتَقَدِيلِينَ (إِنَّ مُتَقَدِيلِينَ (إِنَّ مَتَعَدِيلِينَ (إِنَّ كَذَيكِ هَهَ عَلَيْلِينَ (إِنَّ كَذَيكِ هَهَ عَلَيْنِينَ (إِنَّ كَالْمُؤْنَ عَلَيْنَ الْمَوْتَ عَلَيْنَ وَقُونَ فِيهَا إِلْكُلِ فَلَكِهَ فَي عَلِينَ اللَّهُ وَتُنَاقِيمَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمُؤْنَ الْمَوْتَ الْمُؤْنِ (اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ (إِنَّ الْعَظِيمُ (أَلْقَ وَزُا الْعَظِيمُ (إِنَّ الْعَظِيمُ (إِنَّ الْعَظِيمُ (إِنَّ الْعَظِيمُ (الْعَافِيمُ الْعَلَيْمُ (الْعَافِرُ الْعَلَيْمُ (الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ (إِلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ (الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ (الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ (إِلَى الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ ال

٥٤ مَشُلُ لَحْنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهُرُ مِن مَآةٍ عَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهُرُ مِن لَهَ لِلَّهُ يَنَعَيْرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهُرُ مِن خَرِ السَّنِ وَأَنْهُرُ مِن لَهَ يَنَعَيْرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهُرُ مِن خَرِ لَكَ يَنْعَسُلِ مُصَفَى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِ لَنَّ وَلَيْشَا فِي اللَّهُ مَن هُو خَلِدُ فِي النَّا لِ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مُن تَرَبِّهُمْ كَمَنْ هُو خَلِدُ فِي النَّا لِ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مُن تَرْبَهِمْ كَمَنْ هُو خَلِدُ فِي النَّا لِ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مُن الْحَقَاءَ هُر فَي (٥)

٥٥- وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ۞ هَٰذَامَا تُوعَدُّونَ لِكُلِّ آَوَابٍ حَفِيظٍ ۞ مَنْخَشِى ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ۞ قَالُوٓا إِنَّاكُنَا قَبَلُ فِي آَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ الْفَصَاءُ الْمَشْفِقِينَ ﴿ الْفَكُومِ الْمَا فَمُنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ اللَّهَ الْمَثَالُونَ قَبَلُ نَدْعُوهُ اللَّهَ عُلَاكَ الْمَثَالُونِ اللَّهُ الْمَثَالُونِ اللَّهُ اللْ

٥٥- إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّتِ وَنَهَرِ ۞ فِ مَقْعَدِ صِدَّةٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْنَدِ دِ ۞

٥٩- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَّنْنَانِ (أَنَّا فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ فَيَأَيِّ وَالآهِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ فِيهِ مَاعَيْنَانِ تَعِرِيَانِ (١) فَيِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ فِيهِمَامِن كُلِّ فَكِكَهَةٍ زَوْجَانِ (أَنَّ) فَأَى ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢ مُتَّكِءِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّكَيْنِ دَانٍ الْ فَيأَيّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ ِفِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُ وَ وَلَاجَآنُ اللهُ فِيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١ فِيَأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢ هَلْ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ١

ٱڎڂؙڶۅؗۿٵۑؚڛؘڵؘؿؖڔۣ۫ڎؘڸڮؘؠۜۊ۫مُٱڶڂؙڶؙۅڍ۞ ۿؘمُمَّايَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

٧٥- إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّبَ وَنَعِيمِ ﴿

وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيتَ الْمِنَا مَنْ مَعْمَلُونَ ﴿

مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةً وَرَوَجَنْكَهُم مِنْكِينِ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةً وَرَوَجَنْكَهُم وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَالْبَعَنْهُمْ ذُرِيّنَهُم إِيعَنِ أَلْحَقَنَا يَعُورِ عِينِ ﴿

وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَالنَّبَعُمْ مِنْعَمَلِهِم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءِ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَالنَّبَعُمُ مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءِ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَالنّبَعُمُ مِنَا عَمَلِهِم مِن شَيْءِ وَاللَّهُمْ مِن عَمَلِهِم مِن شَيْءِ وَاللَّهُمْ مِن عَمَلِهِم مِن شَيْءِ وَالمَدْدَنَيْهُم إِيمَا اللَّهُمُ مِن عَمَلِهِم مِن شَيْءِ وَالمَدْدُنَيْهُم إِنْكُهُمْ وَمَا النَّنْهُم مِن عَمَلِهِم مِن شَيْءِ وَلَحْوِمِ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَحْوِمِ مَا اللَّهُمُ مَا كُلُونَ فِي الْمَالُ لَلْهُ وَلَحْوِمِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مَا مَن مَن عَمَلُوهُ وَلَحْوِمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُمُ مَا مُن اللَّهُمُ مَا مُن اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا مُنْ اللَّهُمُ مَا مُؤْلُولُ مَعْمُهُمْ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُعَلِّدُونَ (١٠) بِأَ كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ١ لَايُصَدِّعُونَ عَنهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١ وَفَكِكِهَةِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢ وَكَمْ مِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ وَحُورٌ عِينٌ ١ كَأَمْثَالِ اللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ بِعُمَلُونَ ١ لَايستمعُونَ فِيهَالَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا اللَّهُ إِلَّا قِيلًا سَلَنُا اسْلَنُا اللَّهُ وَأَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ٢ في سِدُرِمَعْضُودٍ ١ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ١ وَظِلِّ مَنْدُودِ إِنَّ وَمَا وِمَسْكُوبِ وَفَيْكِهُ إِلَيْهُ كِثِيرُةِ (أَنَّا) لَّا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَنْوُعَةِ إِنَّ وَفُرُسٍ مَّرُفُوعَةٍ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءُ غَعَلْنَهُنَ أَبْكَارًا ١ عُرُبًا أَتَرَابًا ١ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ الْآ

فِبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ إِنَّ فِيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ مُدُهَامَّتَانِ ١ فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (إِنَّ اللَّهِ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فِيهِ مَا فَكِكُهُ أُو فَغَلُّ وَرَعَانٌ إِنَّ اللَّهِ فَيِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّ بَانِ شَ فيهنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فِيَأْيَءَ الآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١٠) حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ (١٠٠٠) فِيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ فَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ﴿ اللَّهِ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرَيْ حِسَانِ فَيَأَيّ ءَالآءِ رَبَّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَةِ بَانِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَبْرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (إِنَّ)

- 7- وَالسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ السَّنِهُونَ الْ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ فَيَّاتِ النَّعِيمِ اللَّهُ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللل

وَأَخْرَىٰ يَحِبُّونَهُ أَنصَّرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَلْحٌ قَرِيبٌ وَيُشِّرِ ٱلْمُوْمِنِينَ (إِنَّ)

٥٦٠ فَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَالنّورِ اللّذِي أَنزَلْنَا وَاللّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهَ يَوْمُ النّعَابُنُ وَمَن يُؤْمِن فَوْمِن النّعَابُ وَمَعَمَلُ صَلِحًا لِيكَمِّ مَنْهُ سَيِتَالِهِ عَ وَكُدْ خِلْهُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا لِيكَمِّ مَنْهُ سَيَتَالِهِ عَ وَكُدْ خِلْهُ جَنَبُ مَا الْأَنْهَ لَا رَخْلِدِينَ جَنْدِي مِن تَحْتِم اللّهَ الْأَنْهَ لَا رُخْلِدِينَ فَيْهَا الْأَنْهَ لَلْهُ وَلَا الْمَا لَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

- كَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ تُوبُوَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوطًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ مَحَنَّبَ بَعَرِي مِن تَعْتِهَا وَيُدْخِلَكُمْ مَحَنَّبَ بَعْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا رُيَّوْمَ لَا يُعْفِرِي اللَّهُ النَّيِّيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَةُ, نُورُهُمْ مِسْعَى بَيْنَ اللَّهُ النَّيِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَةً, نُورُهُمْ مِسْعَى بَيْنَ اللَّهُ النَّيِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَةُ, نُورُهُمْ مِسْعَى بَيْنَ اللَّهُ النَّيِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَةُ وَلُونَ رَبِّكَ آتَمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْلَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَ

هَا قُمُ الْوَرَهُ وَاكِنْدِيدُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُحْمِي اللْمُحْمِي اللْمُحْمِي اللْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمُ اللْمُحْمِي اللْمُحْمِي الْمُحْمِي الْمُحْمُولُ اللْمُحْمِي اللْمُحْمُ الْمُحْمِيْمُ اللْمُحْمُ الْمُحْمُولُ اللْمُحْمُ الْمُو

٦٧- فَأَمَّامَنْ أُوتَ كِنَبَهُ, بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ

٢١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَبِأَيْمَنِهِ بُشْرَىٰكُمُ ٱلْمُؤْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَ ٱلْأَنْهَرُ
 خَلِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ (())

٦٢- سَابِقُوۤ أَ إِلَى مَغْفِرَ وَمِنَ وَيَكُوْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا
 كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَتُ لِلَّذِينَ
 ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ
 مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (())

٣٠- لَا يَحِدُ فَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ

يُوادَّ وُن مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ حَانُواً

هَ ابِنَاءَ هُمْ أَوْ الْبَنَاءَ هُمْ أَوْ إِخُونَهُ مُ

الْوَعَشِيرَ تَهُمُّ أَوْلَتِهِ كَ حَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ

الْإِيمَن وَأَيْدَ هُم بِرُوجٍ مِنْ لَهُ وَيُدَخِلُهُمْ

جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْلِهَا الْأَنْهَ لُرُخَلِينَ فِيها مَنْ فَي اللّهُ عَلَيْهِما الْآنَهِ لُمُ خَلِينَ فِيها وَيَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٦٤- يَكَأَيُّها ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ اَدُلْكُوْ عَلَى تِعِرَةِ شُجِيكُو مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿
نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِ سَبِيلِ لَلَّهِ بِأَمَوٰلِ كُوْ
وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُوْ مَنْ لِلْكُوْ مَنْ لِلْكُوْ اللَّهُ مَا لَكُنُهُ مَعْلُونَ ﴿
يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَيُدْ خِلْكُوْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا
الْأَنْهُ رُومَ مَسَكِى طَيِبَهُ فِي جَنَّتِ عَذَنْ
ذَلِكَ ٱلْعَوْرُ أَلْعَظِيمُ ﴿

(٦) التحريم : ٨ مدنية (٧) الحاقة : ٩ ١ – ٢٤ مكبة

(٤) الصف: ١٠ – ١٣ مدنية

(٥) التغابن : ٨ - ٩ مدنية

(۱) الحديد : ۱۲ مدنية (۲) الحديد : ۲۱ مدنية

(٣) المجادلة: ٢٢ مدنية

اِنَّ ٱلْأَبْرَارِلَفِي نَعِيدٍ ﴿ اَلَٰ اَلْأَبْرَارِلَفِي نَعِيدٍ ﴿ اِنَّ ٱلْأَبْرَارِلَفِي نَعِيدٍ ﴿ اللهِ عَمْ الْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ تعَرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَة ٱلنَّعِيدِ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْ مَن رَّحِيقٍ مَنْ حُتُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

٧٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ لَمُمَّ جَنَّتُ اللَّهُ الْمَالِكِ الْمَالْمُ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ اللَّهُ الْمُالِكِ اللَّهُ الْمُالِكِ اللَّهُ الْمُالِكِ اللَّهُ الْمُالِكِ اللَّهُ الْمُالِكِ اللَّهُ الْمُالِكِ اللَّهُ الْمُالْمُ الْمُالِكِ اللَّهُ الْمُؤْذِ الْمَالِكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُؤْذِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُولِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْلِكِلْلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلْلِيلُولُ الْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلْلِيلُولُ الْمُلْلِمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْ

٧٧- وُجُوهٌ يُوَمَيِنِ نَاعِمَةٌ ۞

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞
فَ جَنَّةٍ عَالِيةٍ ۞
لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَيْغِيةً ۞
فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞
فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞
فِيهَا مُرُرُّمْ رَفُوعَةٌ ۞
وَإِيهَا مُرُرُّمْ رَفُوعَةٌ ۞

وَغَارِقُ مَصْفُونَةً ١

وَزَرَا بِيُّ مَبْثُونَةُ شَ

إَنَّ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَيِّكَ
 هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَةِ ﴿
 جَزَآوُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَغِيى مِن تَعْلِهَا
 ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا ٓ أَبدَ أَرْضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿
 ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبّهُ ﴿

٦٨ - ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا (أَنَّ) إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَرُوعَانَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا (١) إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١ ٱلَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ (٢٠٠٠) وَٱلَّذِينَ فِي آمَوَ لِمِيمَ حَقُّ مَّعَلُومٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُمْ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ لِلسَّابِل وَأَلْمَحُرُومِ (أَنَّ) وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ وَٱلَّذِينَ هُمُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَنْرُمَأُمُونِ وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَنَ ٱبْنَغَى وَزَاءَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُوْ ٱلْعَادُونَ (١٦) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتُ بِمِ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَايِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ الْمُ

آذَ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿
 حَدَآبِقَ وَأَعَنبًا ﴿
 وَكَوَاعِبَ أَزَابُا۞
 وَكَاْعِبَ أَزَابُا۞
 وَكَاْسًا دِهَا قَا۞
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بُا۞
 جَزَآءُ مِن زَيْكَ عَطَاءً حِسَابًا ۞

أُوْلَئِهِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٠٧٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَوْنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴿ ثَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٤) المطففين: ٢٧ – ٢٨ مكية (٦) الغاة

(٥) البروج : ١١ مكية

(۱) المعارج : ۱۹ – ۳۵ مكية (۲) النبأ : ۳۱ – ۳٦ مكية

(٣) النازعات: ٤٠ - ٤١ مكية

(٦) الغاشية : ٨ - ١٦ مكية

(٧) البينة : ٧ - ٨ مدنية

## الأحاديث الواردة في « الرغبـة»

1- \*(عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسَولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ (() فَتُوَضَّأُ وُضُوبَ وَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ (() ، وَغُبَةً الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ (() ، وَغُبَةً وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَجْأَتُ ظَهْ رِي إِلَيْكَ (() ، وَغُبَةً وَوَرَهْبَةً (() إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَيْكَ (() ، وَغُبَةً اللَّهُ وَرَهْبَةً (() إلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ الْخِي أَنْسَلْتَ ، وَبِنَيِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَبِنَيِيّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَإِنَيِيّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَإِنْ فَي اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ (() ) قَالَ فَرَدَّدُ أُنُّ مَنَّ مِنْ لَيُلْتِكَ مُتَ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (() ) قَالَ فَرَدَّدُ أُنْ اللّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ (() ) قَالَ فَرَدَّدُ أُنْ اللّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ (() ) قَالَ اللّه فِي أَرْسَلْتَ قَالَ : ( قُلْ : قُلْ : قُلْ : قُلْ : قَالَ : ( قُلْ : قُلْ : قُلْ : آمَنْتُ بِنَيِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ») \* (()

٧- \*(عَـنْ أَبِي هُرَيْرةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَـنِ النَّبِيِ وَيَ اللهُ عَنْهُ - عَـنِ النَّبِي وَيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ أَصْوَاتَ الدِّيكَةِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلكًا فَاسْأَلُوا الله وَارْغَبُوا إِلَيْهِ ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْخَمِيرِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا فَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَـا الْخَمِيرِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا فَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّ مَـا رَأَتْ » (\*).

٣- \*(عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ . قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا
 وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَلَمَّا

جَلَسْنَا قَالَ لَـهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَازَيْـدُ خَيْرًا كَثِيرًا. رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ ، لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا ، حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ. قَالَ : يَا بْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَقَـٰ ذُ كَبَرَتْ سِنِّي ، وَقَدُّمَ عَهْ دِي ، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَاقْبَلُوا . وَمَا لَا ، فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ . ثُمَّ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا . بِهَاءٍ يُدْعَى خُمًّا (٨) بَيْنَ مَكَّةَ وَالْلَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّر . ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ (٩): أَوَّهُما كِتَابُ اللهِ فِيهِ الهُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ » فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ . ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْل بَيْتِي. أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي . أُذَكِّـ رُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ». فَقَـالَ لَهُ حُصَيْنٌ : وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ . قَالَ : نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ . قَالَ : وَمَنْ هُمْ ؟ . قَالَ : هُمْ،

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ١ (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) أحمد (۲/ ۳۲۱) وصححه الشيخ أحمد شاكر (۱۱۸/۱٦) وقد رواه البخاري \_ الفتح (۳۳۰۳)، ومسلم (۲۷۲۹) بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٨) خُمّ : اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة ، غدير مشهور يضاف إلى الغيضّة ، فيقال : غدير خم.

 <sup>(</sup>٩) ثقلين : قال العلماء : سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما.
 وقيل : لثقل العمل بهما.

<sup>(</sup>١) إذا أخذت مضجعك : معناه إذا أردت النوم في مضجعك.

<sup>(</sup>٢) أسلمت وجهي إليك . وفي الرواية الأخرى أسلمت نفسي إليك : أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك . قال العلماء : الوجه والنفس ، هنا بمعنى الذات كلها ، يقال : سلم وأسلم واستسلم بمعنى.

<sup>(</sup>٣) ألجأت ظهري إليك: أي توكلت عليك واعتمدت في أمري كله ، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده .

<sup>(</sup>٤) رغبة ورهبة : أي طمعًا في ثوابك وخوفًا من عذابك.

<sup>(</sup>٥) الفطرة: أي الإسلام.

آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ عَبَّاسٍ . قَالَ : كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ . قَالَ : نَعَمْ)\*(١).

٤- \*(عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرْتِ - وَكَانَ قَدْ شَهِدَ كَدُّ امْعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَة صَلَاتِهِ جَاءَهُ خَبَّابٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عِيلَى اللهِ عَلَيْمِنْ صَلَاتِهِ جَاءَهُ حَبَّابٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عِيلَى اللهِ عَلَيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ النَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ النَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ النَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتِ النَّيْ وَمَنَيْتِ اللَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتِ النَّيْقِ وَجَلَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَ وَحَلَّ إِنَّهَا صَلَاةً رَغَبِ وَوَهَمْ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْ وَمَنَعْنِي وَاحِدَةً . سَأَلْتُ رَبِّي عَنْ وَجَلَّ وَيَعَلَى وَاحِدَةً . سَأَلْتُ رَبِّي عَنْ وَجَلَّ وَيَعَلَى وَاحِدَةً . سَأَلْتُ رَبِّي عَنْ وَجَلَّ وَلَا اللهُ عَلْهِ وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْنَا فَأَعْطَانِي النَّتَيْنِ وَمَنَعْنِي وَاحِدَةً . سَأَلْتُ رَبِّي عَنْ وَجَلَّ وَلَيْنَا فَأَعْطَانِي النَّتَيْنِ وَمَنَعْنِي وَاحِدَةً . سَأَلْتُ رَبِّي عَلَيْنَا وَجَلَ اللهُ عَلَيْنَا عَمْنَعْنِيهَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي عَوْرَا مَنْ لَا يُطْهِرَ عَلَيْنَا فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي عَوْرَا اللهِ عَلَيْنَا عَمْنَعْنِيهَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي عَلَى أَنْ لَا يَلْسِسَنَا عَمُنَعْنِيهَا») \* وَسَأَلْتُ وَبِي أَنْ لَا يَلْسِنَا عَمْنَعْنِيهَا فَمَنَعْنِيهَا ) \* وَسَأَلْتُ وَبِي أَنْ لَا يَلْسِنَا عَمْنَعْنِيهَا فَمَنَعْنِيهَا ) \* (\*\*

٥- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حَدِّثُونِي عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَمَ يُصَلِّ قَطُّ فَإِذَا لَمُ يَعُرِفْهُ النَّاسُ سَأَلُوهُ مَنْ هُو؟. فَيَقُولُ: أُصَيْرِمُ بَنِي عَبْدِ يَعْرِفْهُ النَّاسُ سَأَلُوهُ مَنْ هُو؟. فَيَقُولُ: أُصَيْرِمُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشِ. فَقُلْتُ لِحُمُودِ بْنِ اللَّشْهَلِ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشِ. فَقُلْتُ لِحَمُودِ بْنِ لَيَسْهِ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشِ. فَقُلْتُ لِحَمُودِ بْنِ لَيْسِهِ : كَيْفَ كَانَ شَأْنُ الأُصَيْرِمِ؟ قَالَ: كَانَ يَابْعى اللهِ اللهِ اللهُ مَلَى قَوْمِهِ فَلَمَا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَسَلِهُ مَا أَحُدٍ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ اللهِ اللهُ وَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حَتَّى أَتَى الْقَوْمَ ، فَدَخَلَ فِي عَرْضِ النَّاسِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى أَثْبَتَتُهُ الْجُرَاحَةُ ، فَبَيْنَا رِجَالُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ يَلْتَمِسُونَ قَتْ لَاهُمْ فِي الْمُعْرَكَةِ إِذَا هُمْ بِهِ ، قَالُوا : وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَا أُصَيْرِمُ . وَمَا جَاءَ بِهِ ؟ لَقَدْ تَرَكْنَاهُ وَإِنَّهُ لَلنَّكُرُ لَلا أَصَيْرِمُ . وَمَا جَاءَ بِهِ ؟ فَقَالُوا : مَا جَاءَ بِكَ يَا اللهُ مَيْرُو ؟ أَحَرْبًا عَلَى قَوْمِكَ أَوْ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ ؟ . فَقَالَ : عَمْرُو ؟ أَحَرْبًا عَلَى قَوْمِكَ أَوْ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ ؟ . فَقَالَ : بَلْ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ ؟ . فَقَالَ : بَلْ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ ، آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَسْلَمْتُ ثُمَّ بَلُ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ عَلَى قَوْمِكَ أَوْ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ عَلَى قَوْمِكَ أَوْ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ عَلَى قَوْمِكَ أَوْ رَغْبَةً فِي الإِسْلَامِ ؟ . فَقَالَ : أَخُدُتُ سَيْفِي فَعَدَوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَوْمَكُ أَنْ مَاتَ فِي أَيْدِيمِمْ . أَمَنْتُ بِاللهِ وَيَرَسُولِهِ وَأَسْلَمْتُ ثُمَّ أَتَى اللهِ وَيَعْمَلُوا اللهِ وَيَسُولُوا اللهِ وَيَعْمَلُوا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

7- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْصَى سَلْمَانَ الْخَيْرَ ، قَالَ: (إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُرِيدُ أَنْ يَمْنَحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَهُنَّ الرَّمْنَ تَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ وَتَدْعُو بَهِنَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. قَالَ: اللَّهُمَّ تَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ وَتَدْعُو بَهِنَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. قَالَ: اللَّهُمَّ يَرْغَبُ إِلَيْهِ فِيهِنَّ وَتَدْعُو بَهِنَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ صِحَّةً إِيمَانٍ وَإِيمَانًا فِي خُلُقٍ حَسَنٍ وَنَجَاحًا إِنِي أَسْأَلُكَ صِحَّةً إِيمَانٍ وَإِيمَانًا فِي خُلُقٍ حَسَنٍ وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ (1) \*)\*(٥)

٧- \* (عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَّضَ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ (١) ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ... الحَدِيثَ ، فِيهِ وَرَفَّع نَاللهُ إِلَى عِيسَى : إِنِّي قَدْ وَفِيهِ: فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى : إِنِّي قَدْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲٤۰۸).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢١٧٥) وقال: حسن غريب صحيح، وصححه أحمد (٥/ ٢٠٩) والنسائي (٣/ ٢١٧) واللفظ له، وقال محقق جامع الأصول (٩/ ٢٠٠)، كما قال الترمذي.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤٢٨/٥) ، وقال الهيثمي (٩/ ٣٦٢–٣٦٣) واللفظ له : رجاله ثقات، ونحوه عند أبي داود رقم (٢٥٣٧) ، وحسنه الألباني (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) تكملته: يعني ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانًا، قال أبي وهن مرفوعة في الكتاب: يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان.

<sup>(</sup>٥)أحمد(٢/ ٣٢١)، وقال الشيخ أحمد شاكر(٥٥٨): إسناده حسن. وقال الهيثمي : رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) فخفِّض منه ورفِّع: بتشديد الفاء فيهما، وفي معنى قولان: أحدهما أن خفض بمعنى حقَّر، وقوله رفع أي عظَّمه، =

أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لأَحَدِ بِقِتَا لِحِمْ (١) فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ (٢). وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوبَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (٦) ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا ، وَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ، وَيُحْضَرُ نَبِيُّ اللهِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ، وَيُحْضَرُ نَبِيُّ اللهِ عَيْمَى وَأَصْحَابُهُ ، حَتَّى يَحُونَ رَأْسُ الثَّوْدِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِاثَةِ دِينَادٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ . فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ (٤) عِيسَى وَأَصْحَابُهُ ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٥) فِي عَيسَى وَأَصْحَابُهُ ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٥) فِي وَاحِدَةٍ . ثُمَّ وَقَابِمِمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى (٢) كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ . ثُمَّ وقَابِمِمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى (٢) كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ . ثُمَّ

= وفخَّمه ، فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى: عَورُهُ ، ومنه قوله على الله من ذلك » وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ، ثم يعجز عنه ، وأنه يضمحل أمره ، ويُقتل بعد ذلك ، هو وأتباعه ، ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به : هذه الأمور الخارقة للعادة ، وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه ، والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه، فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ، ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد بلاغًا كاملًا مفخاً.

- (۱) لا يدان لأحد بقتالهم: يدان تثنية يد. قال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقة. يقال: ما لي بهذا الأمريد، وما لي به يدان، لأن المباشرة والدفع إنها يكون باليد. وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه.
- (٢) فحرِّزْ عبادي إلى الطور: أي ضمهم واجعله لهم حرزا. يقال: أحرزت إحرازا، إذا حفظته وضممته إليك، وصنته عن الأخذ.
- (٣) وهم من كل حدب ينسلون: قال الفراء: من كل أكمة ، ومن كل موضع مرتفع ، وينسلون يمشون مسرعين.يريد: يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها.
  - (٤) فيرغب نبي الله : أي إلى الله ، أو يدعو.
- (٥) النغف : هـو دود يكون في أنـوف الإبل والغنـم ، الواحـدة نغفة.
  - (٦) فرسي : أي قتلي ، واحدهم فريس ، كقتيل ، وقتلي.

يَبْطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلّا مَلاَّهُ زَهَمُهُ مُ (٧) وَتَتْنُهُمْ . وَاللهُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلّا مَلاَّهُ زَهَمُهُ مُ وَلَا وَتَتْنُهُمْ . وَتَتْنُهُمْ . وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ ، فَيُرْسِلُ اللهُ فَيَرْغَبُ نَبِيُ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ (٨) فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لا يَكُنُ (٩) مِنْهُ بَيْتُ مَدَر (١١) وَلَا وَبَرٍ ، فَيَغْسِلُ اللهُ مَطَرًا لا يَكُنُ (٩) مِنْهُ بَيْتُ مَدَر (١١) . ثُمَّ يُقَالُ وَبَرٍ ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ (١١) . ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ ، وَرُدِي بَرَكَتَكِ . فَيَوْمَئِذِ تَأْكُلُ لِلأَرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ ، وَرُدِي بَرَكَتَكِ . فَيَوْمَئِذِ تَأْكُلُ لللمَّرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ ، وَرُدِي بَرَكَتَكِ . فَيَوْمَئِذِ تَأْكُلُ لللمَّانَةِ . وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا كَالزَّلُونَ بِقِحْفِهَا عَالرَّالُونَ بِقِحْفِهَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِن الرِّمُّانَةِ . وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَ هَا الرِّالِ فَي الرِسْلِ (١٤) ، حَتَى إِنَّ اللِقَحْةَ (١٥) مِنَ الإبلِ

- (٧) الزَّهَم: رائحة اللحم والزُّهمة بالضم الريح المنتنة.
- (٨) البخت: قال في اللسان: البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معرب، وهي الإبل الخراسانية، تتنتج من عربية وفالج، وهي جمال طوال الأعناق.
  - (٩) لا يكن : أي لا يمنع من نزول الماء.
    - (١٠) مدر : هو الطين الصلب.
- (۱۱) كالزلفة: روي الزّلقة. وروي: الزّلفة. وروي الزّلفة. وروي الزّلفة. قال قال القاضي: وكلها صحيحة، واختلفوا في معناه فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون: معناه كالمرآة، وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا: شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها. وقيل: كمصانع الماء، أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقال أبو عبيد: معناه كالإجّانة الخضراء. وقيل: كالوضة.
  - (١٢) العصابة: هي الجماعة.
- (١٣) بقحفها: بكسر القاف، هو مقعر قشرها، شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ، وقيل: ما انفلق من جمجمته وانفصل.
  - (١٤) الرسل : هو اللبن.
- (١٥) اللقحة : بكسر الـلام وفتحها لغتان مشهـورتان ، الكسر أشهر ، وهـي القريبـة العهد بالـولادة ، وجمعها لقـح كبركة وبرك ، واللقوح ذات اللبن ، وجمعها لقاح.

لِتَكْفِي الْفِئَامَ (١) مِنَ النَّاسِ ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبُقَرِ لِتَكْفِي الْفَجْدَ مِنَ الْبَقَرِ لِتَكْفِي الْفَجْدَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخْذَ وَلَقَبِيلَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخْذَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخْذَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخْذَ مِنَ النَّاسِ (١). فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِم (١). وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ مُلِ النَّامِ اللَّاعَةُ ») هُونَ اللَّاعَةُ ») هُونُ السَّاعَةُ ») هُونُ السَّاعَةُ ») هُونُ السَّاعَةُ ») هُونُ السَّاعَةُ ») هُونَ اللَّهُ مُولِ السَّاعَةُ ») هُونَ السَّاعَةُ ») هُونُ السَّاعَةُ ») هُونَ السَّاعَةُ ») هُونَ السَّاعَةُ ») هُونَ السَّاعَةُ ») هُونَ السَّاعَةُ ») هُونُ السَّاعَةُ ») هُونَ السَّاعَةُ ») هُونَ السَّاعَةُ ») هُونَ اللَّهُ مُونَا السَّاعَةُ ») هُونَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ » (١٤ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ » (١٤ السَّاعَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ اللْمُؤْمِ السَّاعَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ السَّاعِةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ السَّاعِةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

٨- \*(عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ مِثَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ بِهَا، قَالَ: خَرَجْنَا فِي حُجَّاجِ قَوْمِنَا مِنَ الْلُشْرِكِينَ وَقَدْ صَلَّيْنَا وَفَقِهْنَا مَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا ، فَلَمَّ وَفَقِهْنَا مَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا ، فَلَمَّ وَوَجَهْنَا لِسَفَرِنَا وَخَرَجْنَا مِنَ الْدِينَةِ . قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا: يَا تَوَجَهْنَا لِسَفَرِنَا وَخَرَجْنَا مِنَ الْدِينَةِ . قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا: يَا هُولِي عَلَيْهِ أَمْ لَا . قَالَ : قُلْنَا لَهُ : وَمَا ذَاكَ ؟ . قَالَ قَدْ تُوافِقُونِي عَلَيْهِ أَمْ لَا . قَالَ : قُلْنَا لَهُ : وَمَا ذَاكَ ؟ . قَالَ قَدْ رَأَيْتُ وَ اللهِ مَا بَلَغَنَا أَنْ نَبِينَا لَكُعْبَةً ، وَأَنْ أُصَلِّي إِلْكُهُمَا . قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : وَمَا ذَاكَ ؟ . قَالَ قَدْ وَأَنْ أُصَلِّي إِلْكُهُمَا . قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : وَمَا ذَاكَ ؟ . قَالَ قَدْ وَمَا ذَاكَ ؟ . قَالَ قَدْ مُنَا مَكِينَا لِلهُ مَا بَلَغَنَا أَنْ نَبِينَا وَاللهِ مُا بَلَغَنَا أَنْ نَبِينَا عَلَى الشَّامِ ، وَمَا ذُلِي الشَّامِ ، وَمَا ذُلِي الشَّامِ ، وَمَا نُرِيدُ أَنْ نُخَالِفَهُ . فَقَالَ : وَاللهِ مُا بَلَغَنَا أَنْ نُخَالِفَهُ . فَقَالَ : وَاللهِ مُا بَلَغَنَا أَنْ نُخَالِفَهُ . فَقَالَ : وَاللهِ مُا بَلَغَنَا أَنْ نُخَالِفَهُ . فَقَالَ : وَاللهُ مَا مَلَيْ عَلَى الشَّامِ وَصَلَّى إِلَّا الْإِقَامَةَ عَلَيْهِ ، فَلَلَ أَخِي: وَقَدْ كُنَّا عِبْنَا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ ، وَأَلَى يَالْ الْقَامَةَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدُمْنَا مَكَةً ، قَالَ يَاعَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدُمْنَا مَكَةً ، قَالَ يَائِهُ فَالَ يَائِنَ أَحْوِي الْمُ الْمُعْلَى الشَّاعِ وَمَا كَنَا عَلَيْهُ وَلَى الشَّاعِ وَلَى يَائِلُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْأَلْهُ عَمَّا صَنَعْتُ فِي سَفَرِي هَذَا، فَإِنَّهُ وَاللهِ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ خِلَافِكُمْ إِيَّايَ فِيهِ. قَالَ: فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ وَكُنَّا لَا نَعْرِفُهُ، لَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَقِيَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفَانِهِ. قَالَ: قُلْنَا : لا ، قَالَ : فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ ابْنَ عَبْدِ الْمَطَلِّبِ عَمَّهُ . قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ ، كَانَ لَا يَزَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاجِرًا ، قَالَ : فَإِذَا دَخَلْتُهَا الْمُسْجِدَ فَهُوَ الرَّجُلُ الجَالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا الْمُسْجِدَ فَإِذَا الْعَبَّاسُ جَالِسٌ وَرَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُ جَالِسٌ ، فَسَلَّمْنَا ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ لِلْعَبَّاسِ : ﴿ هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَضْل؟». قَالَ: نَعَمْ ، هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ سَيِّدُ قَوْمِهِ، وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ. قَالَ : فَوَاللهِ مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : «الشَّاعِرُ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ فِي سَفَرِي هَـذَا وَهَدَانِي اللهُ لِـ لإِسْلَام فَرَأَيْتُ أَنْ لَا أَجْعَلَ هَـذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّي بِظَهْرٍ صَلَّيْتُ إِلَيْهَا، وَقَدْ خَالَفَنِي أَصْحَابي في ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَهَاذا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: «لَقَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ

<sup>(</sup>١) الفئام : هي الجماعة الكثيرة ، هـذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب.

<sup>(</sup>٢) الفخذ من الناس: قال أهل اللغة: الفخذ الجاعة من الأقارب، وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة، قال القاضي: قال ابن فارس: الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير، فلا يقال إلا بإسكانها، بخلاف الفخذ التي هي العضو فإنها تكسر وتسكن.

<sup>(</sup>٣) وكل مسلم : هكذا هو في جميع نسخ مسلم : وكل مسلم ، بالواو.

<sup>(</sup>٤) يتهارجون فيها تهارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس، كها يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك، والهَرْج، بإسكان الراء، الجماع. يقال: هرج زوجته أي جامعها، يهرجها، بفتح الراء وضمها وكسرها.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٣٧).

عَلَيْهِاً». قَالَ: فَرَجَعَ الْبَرَاءُ إِلَى قِبْلَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ فَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّام، قَالَ: وَأَهْلُهُ يَنْعُمُونَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى مَاتَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ . قَالَ: وَخَرَجْنَا إِلَى الْحَجِّ فَوَاعَدَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَقَبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَلَمَّ فَرَغْنَا مِنَ الْحَجّ وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَام أَبُو جَابِرِ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِنَا وَكُنَّا نَكْتُم مَنْ مَعَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَـهُ يَا أَبَا جَابِر إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَشَريفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا، ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى الإِسْلَامِ وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ وَكَانَ نَقِيبًا ، قَالَ : فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْل خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، نَسَسَلَّلُ مُسْتَخْفِينَ تَسَلُّلَ الْقَطَا حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلًا وَمَعَنَا امْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِهِمْ نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبِ أُمُّ عُهَارَةَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلَمَةً وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍ. قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا بِالشِّعْبِ نَنْتُظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَنَا يَوْمَئِذٍ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ، وَهُـوَ يَوْمَئِذِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنَ أَخِيهِ وَيَتَوثَّقَ لَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا

مَعْشَرَ الْخُرْرَجِ ، قَالَ : وَكَانَتِ العَرَبُ عِنَّا يُسَمُّونَ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ الْخُرْرَجَ أَوْسَهَا وَخَرْرَجَهَا . إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ ، وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ . قَالَ : مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ وَهُوَ فِي عِزِّ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ . قَالَ : فَقُدُنْ وَلَّ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ . قَالَ : فَقُدُنْ وَلَا يَعْدُ لَلهِ فَخُذْ لَنَّ مَا قُلْتَ ، فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ . قَالَ : فَتَكَلَّم رَسُولُ اللهِ فَخُذْ وَبَعْ فَلَا وَدَعَا إِلَى اللهِ عَرْ وَجَلَّ وَرَغَّ بَ فِي الإِسْلَامِ . قَالَ : فَتَكَلَّم مَنُ وَرِيقِ عَنَا مَنْ عُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبُنَاءَكُمْ " قَالَ : "أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي عِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبُنَاءَكُمْ " قَالَ : فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ بِيدِهِ . ثُمَّ قَالَ : فَأَبْنَاءَكُمْ " قَالَ : فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ بِيدِهِ . ثُمَّ قَالَ : فَرَنَا هَا كُمْ وَلَا يَعْدُ مِنْ وَلَا يَعْمُ مِنْهُ وَلَا اللهِ وَيَعْقَ فَنَحْنُ أَهْلُ الْخُرُوبِ وَأَهْلُ الْمُنَعْمَ مِنْهُ أَوْلُ اللهِ وَيَعْفَى أَنْ عَنْمُونَ أَهْلُ الْمُرُوبِ وَأَهْلُ الْمُنْعَالَ مَسُولُ اللهِ وَيَعْقَ فَنَحْنُ أَهْلُ الْخُرُوبِ وَأَهْلُ الْمُنْعُ مِنْهُ أَوْلُ اللهِ وَيَعْفَى أَنْ مَعْرُورٍ بِيدِهِ . وَأَهْلُ الْمُنْعُ مِنْهُ أَوْلُ اللهِ وَيَعْفَى أَنْ مَعْرُورٍ بِيدِهِ . وَأَهْلُ الْخُرُوبِ وَأَهْلُ الْمُنْعُ مِنْهُ أَنْ مَنْ وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ ... الحَدِيثَ) \* (١) فَلَا عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَو اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ

9- \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النّبِي وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النّبِي وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النّبِي وَ اللهُ عَنْهُ وَطَائِهِ وَلَحَافِهِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَيِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ رَبُّنَا: أَيَا مَلَائِكَتِي ، انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ رَبُّنَا: أَيَا مَلَائِكَتِي ، انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي مَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ رَبُّنَا: أَيَا مَلَائِكَتِي ، انْظُرُوا إِلَى صَلَاتِهِ ، ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، وَرَجُلٌ غَزَا فِي رَغْبَةً فِيهَا عِنْدِي ، وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَيسِلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلّ - فَانْهَزَمُ وا ، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِن رَغْبَةً فِيهَا عِنْدِي ، فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلّ - فَانْهُرَهُ وَا إِلَى عَبْدِي ، فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ رَغْبَةً فِيهَا عِنْدِي ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، وَجَلّ - لِللّا ثِكَتِهِ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيهَا عِنْدِي ، وَرَهُمَ عَنَى أُهُورِيقَ دَمُهُ ، وَجَلً - لِللّا ثِكَتِهِ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيهَا عِنْدِي ، وَرَهْبَةً مِا عِنْدِي ، حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ») \* (٢) .

<sup>(</sup>١) أحمد (٣/ ٤٦١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٤٢، ٤٣) ٤٤، ٤٤) : رجال أحمد رجال الصحيح غير محمد ابن إسحاق وقد صرح بالسياع والطبراني بنحوه..

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٤١٦)، وقال الشيخ أحمد شاكر (٦/ ٢٢):

إسناده صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(٢/ ٢٥٥) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وإسناده حسن.

• ١ - \* (عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ قُرَيْشٍ ، إِذْ عَاهَدَهُمْ ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، أَفَأَصِلُ أُمِّي ؟ . قَالَ : « نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ») \* (١١).

١١ - \*(عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيّ قَـالَ : كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لَهَا جَيُّ، وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ (٢) قَرْيَتِهِ، وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حُبُّهُ إِيَّايَ حَتَّى حَبَّسَنِي فِي بَيْتِهِ، أَيْ مُلَازِمُ النَّارِ، كَمَا تُحْبَسُ اجْارِيَةُ، وَأَجْهَدْتُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ حَتَّى كُنْتُ قَطِنَ النَّارِ<sup>(٣)</sup> الَّذِي يُوقِدُهَا لَا يَتْرُكُهَا تَخْبُو سَاعَةً . قَالَ : وَكَانَتْ لأَبِي ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ . قَالَ : فَشُغِلَ فِي بُنْيَانٍ لَـهُ يَوْمًا، فَقَالَ لِي : يَا بُنَيَّ إِنِّي قَـدْ شُغِلْتُ فِي بُنْيَانٍ هَـٰذَا الْيُوْمَ عَنْ ضَيْعَتِي فَاذْهَبْ فَاطَّلِعْهَا وَأَمَرَنِي فِيهَا بَعْضَ مَا يُرِيدُ . فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ فَمَرَرْتُ بكنيسة مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارَى فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ وَكُنْتُ لَا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ . فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَنِي صَلَاتُهُمْ وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ وَقُلْتُ هَـٰذَا وَاللهِ خَيْرٌ مِنَ الدِّين الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِي، وَلَمْ آتِهَا فَقُلْتُ لَهُمْ: أَيْنَ أَصْلُ هَــٰذَا الدِّينِ ؟. قَالُـوا : بِالشَّام . قَالَ : ثُـمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي وَقَدْ بَعَثَ فِي طَلَبِي وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ قَالَ:

فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ: أَيْ بُنَيِّ! أَيْنَ كُنْتَ؟ أَلَمْ أَكُنْ عَهِدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهِ دْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتِ! مَرَرْتُ بِنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ ، فَوَاللهِ مَا زِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: أَيْ بُنِّيَّ ! لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ ،دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْـهُ. قَالَ : قُلْـتُ : كَلَّا وَاللهِ إِنَّـهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِنَـا . قَالَ: فَخَافَنِي، فَجَعَلَ فِي رِجْلِي قَيْدًا، ثُمَّ حَبَسَنِي في بَيْتِهِ. قَالَ: وَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارَى، فَقُلْتُ لَمُمْ: إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبُ مِنَ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى فَأَخْبِرُونِي بِهِمْ . قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّام تُجَارٌ مِنَ النَّصَارَى، قَالَ: فَأَخْبَرُونِي بِهِمْ.قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ فَآذِنُونِي بِهِمْ. قَالَ فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ أَخْبَرُونِي بِهِمْ، فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلِي ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَمَّا قَدِمْتُهَا قُلْتُ: مَنْ أَفْضَلُ أَهْل هَذَا اللِّين . قَالُوا : الأُسْقُفُ فِي الْكَنِيسَةِ. قَالَ : فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هَـذَا الدِّينِ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ أَخْدُمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ وَأُصَلِّي مَعَكَ،قَالَ:فَادْخُلْ . فَدَخَلْتُ مَعَهُ قَالَ : فَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ، يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرغِّبُهُمْ فِيهَا فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا أَشْيَاءَ اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ ، وَلَمْ يُعْطِهِ الْسَاكِينَ حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قِلَالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ. قَالَ: وَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا لِمَا رَأَيْتُهُ يُصْنَعُ ثُمَّ مَاتَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدْفِنُوهُ فَقُلْتُ لَمُمْ: إِنَّ هَـذَا كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ،

<sup>(</sup>٣) قطن النار : خازنها وخادمها. (١) البخاري ـ الفتح ٦ (٣١٨٣)، ومسلم (١٠٠٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الدهقان : بكسر الدال وضمها: رئيس القرية \_ وهو معرَّب.

عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ هَذَا قَرَأً قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ، وَدَخَلَ

آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

فَقَرَأً، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ عِيد شَأْنَهُ )، فَسُقِط فِي نَفْسِي مِنَ

التَّكْذِيبِ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٢)، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ

الله ﷺ مَا قَدْ غَشيَنِي ضَرَبَ في صَدْرِي ، فَفِضْتُ

عَرَقًا (٣)، وَكَأَنَّـهَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَرَقًا (٤). فَقَالَ

لِي : « يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ : أَنِ اقْرَاِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ

فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَـوِّنْ عَلَى أُمَّتِي ، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: اِقْرَأْهُ

عَلَى حَرْفَيْنِ ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ : أَنْ هَـوِّنْ عَلَى أُمَّتِي ، فَرَدَّ إِلَيَّ

الثَّالِثَةَ: اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ

رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلْنِيهَا (٥) . فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ

لْأُمَّتِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي ، وَأَخَرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْم يَرْغَبُ

يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ يُؤَمَّرُ بَعْـدَكَ ؟ قَالَ : ﴿إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكْرٍ

إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ وَيَالِيُّهُ") \*(١).

يَأْمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُكُمْ فِيهَا فَإِذَا جِئْتُمُوهُ بِهَا اكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ ، ولَمْ يُعْطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا قَالُوا: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ؟قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزِهِ. قَالُوا: فَدُلَّنَا عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلَالٍ مَمْلُوءَةً ذَهَبًا وَوَرِقًا ،فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا: وَاللهِ لَا نَـدْفِنْهُ أَبَـدًا . فَصَلَبُوهُ ثُـم رَجُهُوهُ بِالحِجَارَةِ ، ثُمَّ جَاؤُوا بِرَجُ لِ آخَرَ فَجَعَلُوهُ بِمَكَانِهِ ، قَالَ : يَقُولُ سَلْمَانُ : فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا يُصَلِّي الْخَمْسَ ، أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَأَزْهَــُ مِنْهُ فِي الـدُّنْيَا ، وَلَا أَرْغَبُ فِي الآخِرَةِ وَلَا أَدْأَبُ لَيْلًا وَنَهَارًا مِنْهُ. قَالَ: فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَهُ، وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا ثُمَّ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ..الحَدِيثَ) \* (1).

١٢ - \* (عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكُوْتُهَا عَلَيْهِ . ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ . فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِه، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ

من الشيطان غير مستقرة ثم زالت في الحال ، حين ضربه النبي عليه بيده في صدره ففاض عرقا.

١٣ - \* (عَنْ عَلِيٍّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قِيلَ:

- (٣) ضرب في صدري ففضت عرقا: قال القاضي: ضربه رسول الله على في صدره تثبيتا له حين رآه قـد غشيه ذلـك الخاطر المذموم . قال : ويقال : فضت عرقا وفصت ، بالضاد المعجمة والصاد المهملة . قال وروايتنا هنا بالمعجمة . قال النووي : وكذا هو في معظم أصول بلادنا ، وفي بعضها بالمهملة.
  - (٤) فَرَقًا : بفتحتين : أي خوفًا.
- (٥) مسألة تسألنيها : معناه : مسألة مجابة قطعا ، وأما باقي الدعوات فمرجوة ، ليست قطعيَّة الإجابة.
  - (۲) مسلم (۸۲۰).

- (١) أحمد (٥/ ٤٤١-٤٤٤)،وقـال الهيثمـي في مجمـع الـزوائد (٩/ ٣٣٢-٣٣٦)، ورواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير رقم (٦٠٦٥) بأسانيد رجالها رجال الصحيح غير محمد ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.
- (٢) فسقط في نفسى من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية: معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية ، لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا ، فوسوس لى الشيطان الجزم بالتكذيب. قال القاضي عياض : معنى قوله : سقط في نفسي ، أنه اعترته حيرة ودهشة . قال : وقوله : ولا إذ كنت في الجاهلية ، معناه: أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده . قال : وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها ، لا يؤاخذ بها . قال القاضي : قال المازري: معنى هذا أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزغة

غَجِدُوهُ أَمِينًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الآخِرَةِ ، وَإِنْ تَجِدُوهُ أَمِينًا زَاهِدًا فِي اللهِ لَوْمَةَ تُوَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيَّا أَمِينًا لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَإِنْ تُوَمِّقَ رُوا عَلِيًّا ، وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ ، تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ») \*(١).

18- \*(عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ النَّبِيِّ وَلَيْ قَالَ : "يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَاثِقَ (٢) رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَحْشُرُ بَقِيَّ تَهُمُ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَحْشُرُ بَقِيَّ تَهُمُ النَّارُ ، تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللَّوْ ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللَّوا ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَقَيلُ مَعَهُمْ عَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتَقْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ اللهُ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَعْشِي مَعَهُمْ حَيْثُ اللهُ اللهُ وَتَقِيلُ مَعَهُمْ عَيْثُ اللهُ اللهُ وَتَقِيلُ مَعَهُمْ عَيْثُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

١٥ - ﴿ (عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُــمَرَ \_ رَضِــيَ اللهُ

عَنْهُ مَا وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مُ لَبِّدًا ('')
يَقُولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ اللهُ عَمْدَ لَا شَرِيكَ لَكَ ». لَا يَزِيدُ عَلَى هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ . وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَي يَرْكِعُ لَا شَوْلُ اللهِ عَنْهُ إَلَى كَانَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَرْكَعُ بِذِي اللهُ عَنْهُ إَلَى عَمْدَ اللهُ عَنْهُ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً بِنِي اللهُ عَنْهُ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْخُلْيَفْةِ ، أَهَلَ بَهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ.

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْسنُ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يُبِهِلُّ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يُبِهِلُّ بِاللهُ عَنْهُ \_ يُبِهِلُّ بِاللهِ عَلَيْهُ مِنْ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ ، وَيَقُولُ: بِاللهُ لَلهُ مَ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ) \* (٥٠).

# 

- ١٦- ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا — أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ بَهَا عَشُرًا ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ بَهَا عَشْرًا ، ثُمَّ صَلُّوا الله عَلَيْهِ بَهَا عَشْرًا ، ثُمَّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ بَهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا الله يَ الْوَسِيلَةَ (٢) ، فَإِنَّا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ (٢) ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا

لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُـوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُـوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ») \*(٧).

١٧ - \* (عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي أُبُدعَ بِيُ اللهُ فَقَالَ : إِنِّي أُبُدعَ بِي (^^) فَاحْمِلْنِي. فَقَالَ : «مَا عِنْدِي » ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا

- ويمنعه التمعط وَالقَمْلَ فيستحب لكونه أرفق به.
  - (٥) مسلم (١١٨٤).
- (٦) الوسيلة: ما يُتَقَرَّبُ به إلى الله تعالى من صالح القول والعمل، وقد جاء في الحديث: «أنها منزلة من منازل الجنة».
  - (۷) مسلم (۲۸٤).
- (A) أبدع بي: وفي بعض النسخ: بُـدِّع بي: ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم، قالوا: والأول هو الصواب، ومعروف في اللغة، ومعناه: هلكت دابتي وهي مركوبي.
- (۱) أحمد (۱/۹/۱)، وقال الشيخ أحمد شاكر (۱/۹/۱): إسناده صحيح، ووثق الهيثمي رجاله في المجمع (١٧٦/٥).
- (٢) ثلاث طرائق: أي ثـلاث فرق، ومنه قوله تعـالى إخبارا عن الجن: ﴿ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴾ أي فرقا مختلفة الأهواء.
  - (٣) البخاري\_الفتح١١(٢٥٢٢)، ومسلم(٢٨٦١) واللفظ له
- (٤) يُهِلَّ مُلَيِّدًا، قال العلماء: الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام. أما التلبيد فهو ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبهها مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض

رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ») \*(١).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ خُطُومَةٍ (٢) ، فَقَالَ : هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ رَمُولُ اللهِ ﷺ : «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ رَمُولُ اللهِ ﷺ : «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، سَبْعُ اتَّةِ نَاقَةٍ ، كُلُّهَا خُطُومَةٌ ») \* (٣) .

١٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَامُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» فَتُوُفِّي رَسُولُ اللهِ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ) \*(1)

٢٠ \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيُ قَالَ: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ أَجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا » (\*\*).

٢١- ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَلَى اللهُ وَحْدَهُ لَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلَّا رَجُلُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ»)\*(٢).

٢٢- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_قَالَ: «مَنْ يَاْخُذُ عَنِّي هَوُلَاءِ الكَلِمَاتِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِّي هَوُلَاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ؟ ». فَقَالَ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ ؟ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ ». فَقَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةَ : قُلْتُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَخَذَ بِيلِي فَعَدَّ خُسًا ، وَقَالَ : « اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَارْضَ خُسًا ، وَقَالَ : « اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ بَكُنْ مُومً مِنَا ، وَلَا تُكُنْ أَعْنَى النَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُرْوَةً الضَّحِكِ تُمِيتُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسُلِمًا ، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ » ) \* (\*) .

٣٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَقَالِهِ: "يَقُولُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرُنِي فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرُنْهُ فِي مَلا نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاٍ ذَكَرُنْهُ فِي مَلا فَسِي ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعلًا وَزَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعلًا مَا وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ وَرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعلًا مَا مَنْ مَرْوَلَةً ») \* (دَرَاعًا قَتَرَبْتُ مِنْهُ بَاعِلَا قَتَرَبُ إِلَيْ قَرْبُ مِنْهُ مَرْوَلَةً ») \* (مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ») \* (مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ») \* (مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ») \* (مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ») \* (مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هُمْوَلَةً ») ﴿ (مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَنْهُ مِنْ أَلَا عَلَى أَنْ أَتَانِي يَعْمُونَا مُؤْلِقًا مُولَاءً اللهُ مِنْ أَلَا مُعْلَقًا مُولَلًا مُولَّةً هُمْ أَلَا عَلَى اللهُ مُنْ أَلَا مُولَا اللهُ مِنْ أَلَا مُنْ أَلَا اللهُ مُؤْلِلُهُ مُنْ أَلَا اللهُ مُنْ أَلَا اللهُ مُؤْلِلَهُ مُؤْلِلًا مُؤْلِقًا مُؤْلِلَهُ مُنْ إِلَيْنُ مُ أَلَوْلُهُ أَلَا اللهُ مُؤْلِلَةً مُنْ أَيْنُ مُ مُؤْلِلًا مُولَا أَلَا أَلَا أَلْهُ مُؤْلِلًا مُؤْلِلُولُهُ مُؤْلِلًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُؤْلِلُهُ مُؤْلِلًا أَلَا أَلْمُ مُؤْلِلًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُولًا أَلَا أَلَا أَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۹۳).

<sup>(</sup>٢) مخطومة : أي فيها خطام ، وهو قريب من الزمام.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۸۹۲).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٤ (٢٠٠٩)، ومسلم (٧٥٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١١ (٦٤٠٣)، ومسلم (٢٦٩١) واللفظ له

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٣٠٥) واللفظ له، وأحمد (٢/ ٣١٠)، وابن ماجة (٤٢١٧)، وقال محقق جامع الأصول (٢١١/ ٦٨٧):

حديث حسن.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) واللفظ له.

74-\*(عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلنَّاسِ، فَقَرَأَ يَسَ أَوْ نَحُوهَا، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قَدْرِ السُّورَةِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدَهُ، ثُمَّ قَامَ قَدْرَ السُّورَةِ يَدْعُو فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدَهُ، ثُمَّ قَامَ قَدْرَ السُّورَةِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُهُ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ ذَلِكَ، حَتَّى وَيُكَبِّرُهُ ثُمَّ قَامَ أَيْضًا قَدْرَ السُّورَةِ، ثُمَّ وَالْهُ لِمَنْ حَدَهُ، ثُمَّ عَاللهُ لِمَنْ حَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدَهُ، ثُمَّ مَلَا أَيْضًا قَدْرَ السُّورَةِ، ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ ذَلِكَ، حَتَّى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَ قَدْرَ ذَلِكَ، حَتَّى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَ قَدْرَ ذَلِكَ، حَتَّى الْدُهُ لِمَ مَلَهُ لَلهُ لِمَنْ حَدَهُ اللهُ لِمَا قَدْرَ السُّورَةِ، ثُمَّ اللهُ لِمَا اللهُ عَلَى الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الشَّانِيَةِ فَقَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الشَّافِيَةِ كَلَاكُ فَعَلَ اللهُ وَلَى الْمُحَدِّ الشَّمْسُ، ثُمَّ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَذَلِكَ فَعَلَ ") \* (\*).

70- \* (قَالَ أَبُو ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : (خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَادٍ ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ، فَخَرَجْتُ مِنْ قَوْمِنَا غِفَادٍ ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا »... الحَدِيثَ وَفِيهِ: (فَانْعَطَلَقْنَا عَنْ حَتَّى نَسزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ ، فَنَافَر (٢) أُنَيْسٌ عَنْ صِرْ مَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا (٣) ، فَ أَتِيَا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنَيْسًا، صِرْ مَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا... وَفِيهِ: (فَقَالَ فَاتَنَا أُنَيْسٌ بِصِرْ مَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا... وَفِيهِ: (فَقَالَ أُنَيْسٌ : إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةً فَاكْفِنِي ، فَانْطَلَقَ أُنيُسٌ خَتَى أَنَيْسٌ : إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةً فَاكْفِنِي ، فَانْطَلَقَ أُنيُسٌ حَتَّى أَنَيْسٌ : إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةً فَاكْفِنِي ، فَانْطَلَقَ أُنيُسٌ حَتَّى أَنَيْسُ حَتَّى أَتَى مَكَّةً ، فَرَاثَ عَلَيَ (٤) ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ : مَا حَتَّى أَنَيْسُ صَرْقَعَ عَلَى دِينِكَ ، يَرْعُمُ صَنَعْتَ ؟. قَالَ : لَقِيتُ رُبُجُلًا بِمَكَّةً عَلَى دِينِكَ ، يَرْعُمُ مَنْ عَلَى دِينِكَ ، يَرْعُمُ وَمَنْعَتَ ؟. قَالَ : لَقِيتُ رُبُجُلًا بِمَكَّةً عَلَى دِينِكَ ، يَرْعُمُ وَمَنْعُتَ ؟. قَالَ : لَقِيتُ رُبُجُلًا بِمَكَّةً عَلَى دِينِكَ ، يَرْعُمُ

(۱) أحمد (۱٤٣/۱)، وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ٥٩١): إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد (۲/ ۲۰۷)، وقال: رجاله ثقات.

- (٢) فنافر: قال أبو عبيد وغيره في شرح هذا: المنافرة المفاخرة والمحاكمة، فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر، ثم يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيها خير وأعز نفرًا، وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيها أشعر.
- (٣) عن صرمتنا وعن مثلها: معناه: تراهن هو وآخر أيها أفضل، وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك، فأيها كان أفضل أخذ الصرمة، فتحاكما إلى الكاهن، فحكم بأن

أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ ، قَالَ : يَقُولُونَ : شَاعِرٌ ، كَاهِنٌ ، سَاحِرٌ ، وَكَانَ أُنيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ». قَالَ أُنَيْسٌ : لَقَدْ سَمِعْتُ قَـوْلَ الْكَهَنَةِ ، فَهَا هُوَ بِقَوْلِمِ ، وَلَقَـدْ وَضَعْتُ قَـوْلَـهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْـرِ (٥)فَمَا يَلْتَيْمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي، أَنَّهُ شِعْرٌ ، وَاللهِ! إِنَّهُ لَصَادِقٌ ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّـةَ...الحَدِيثَ، وَفِيهِ: «وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَـابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَـوْم . مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَـاءُ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي (٦)، وَمَا وَجَـدْتُ عَلَى كَبِدِي شُخْفَةَ جُوع (٧)»... الحديثَ، وفِيهِ: «وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ (قَالَ أَبُو ذَرٍّ) فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ، قَالَ: فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ» . ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ : مِنْ غِفَار، قَالَ : فَأَهْوَى بِيكِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَقُلْتُ في نَفْسِي : كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارِ ، فَلَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ فقَدَعَنِي (٨) صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا ؟» ، قَالَ فَقُلْتُ : قَدْ كُنْتُ

أنيسًا أفضل، وهو معنى قوله فخير أنيسًا، أي جعله الخيار والأفضل.

<sup>(</sup>٤) فراث على: أي أبطأ.

<sup>(</sup>٥) أقراء الشعر : أي طرقه وأنواعه.

 <sup>(</sup>٦) عكن بطني: جمع عكنة وهي الطي في البطن من السمن
 معنى تكسرت أي انثنت وانطوت طاقات لحم بطنه.

 <sup>(</sup>٧) سخفة جـوع: بفتح السين وضمها ، هي رقـة الجوع وضعفه وهزاله.

<sup>(</sup>٨) فقد عني : أي كفني ، يقال : قدعه وأقدعه ، إذا كفه ومنعه.

هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ ، يَيْنَ لَيْلَةٍ وَيُوْمٍ ، قَالَ : "فَمَنْ كَانَ يُطُعِمُك؟ »، قَالَ : قُلْتُ : مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ وَمُنَمَ ، فَسَمِنْتُ حَتَّى انْكَسَرَتْ عُكَنُ بَطْنِي ، وَمَا أَجِدُ وَمُنَمَ ، فَسَمِنْتُ حَتَّى انْكَسَرَتْ عُكَنُ بَطْنِي ، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ . قَالَ : "إِنَّهَا مُبَارِكَةٌ ، إِنَّهَا مُعَامُ طُعْمٍ (۱) ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُوبَكُو وَانْطَلَقْتُ مَعَهُا ، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا ، فَجَعَلَ يَقْبِضُ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُا ، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا ، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكُلْتُهُ لَكُ مِنْ رَبِيبِ الطَّائِفِ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكُلْتُهُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكُلْتُهُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكُلْتُهُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكُلْتُهُ وَنَا أَنْ مَنْ رَبِيبِ الطَّائِفِ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَ طَعَامٍ أَكُلْتُهُ فَي مَعْمُ اللهِ عَلَيْ أَنْ مَنْ مُنَاتُ مُنَاتُ مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْرُتُ مَا عَبَرْتُ مَا عَبَرْتُ (١٤) أَنْ مَا لَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ يَعْمُ مُ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ ». فَأَتَيْتُ عَنِي قَوْمَكَ؟ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ ". فَأَتَيْتُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

## الأحاديث الواردة في « الترغيب في الجنة»

٢٦- \*(عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللهُ عَنْهُ وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ (١٠) قَوْسِ أَحَدِكُمْ - أَوْ مَوْضِعُ قِدِّهِ إِنَّا مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ أَنْ إِنَّا اللهُ نَيْا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ أَنْ الْمَرَأَةً مِنْ نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ وَلَكُونَ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ وَلَكُونًا وَمَا فِيهَا، وَلَكُونًا أَمْرَأَةً مِنْ نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ اللهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ ا

الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُا، وَلَلاَّتْ مَا بَيْنَهُا رِيحًا، وَلَلاَّتْ مَا بَيْنَهُا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الخِارَ- خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَ مَافِيهَا») \*(١٢).

٧٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ

- (١) طعام طعم : أي تشبع شاربها كها يشبعه الطعام.
  - (٢) غبرت ما غبرت: أي بقيت ما بقيت.
  - (٣) وجهت لي أرض : أي أُريت جهتها.
  - (٤) أراها : ضبطوه أراها بضم الهمزة وفتحها.
- (٥) يثرب : هذا كمان قبل تسمية المدينة طابة وطيبة ، وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها يثرب.
  - (٦) ما بي رغبة عن دينكما : أي لا أكرهه ، بل أدخل فيه.
  - (V) فاحتملنا: يعنى حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا، وسرنا.

- (٨) إيهاء: الهمزة في أوله مكسورة ، على المشهور ، وحكى القاضي فتحها أيضًا ، وأشار إلى ترجيحه ، وليس براجح.
  - (٩) مسلم (٢٤٧٣).
  - (١٠) القاب: هو القدر.
  - (١١) القدِّ: وتر القوس، ويطلق أيضا على السواط.
- (۱۲) البخاري الفتح ۱۱ (۲۵۹۸) واللفظ له، وأحمد (۲۸ / ٤٨٣)، الترمذي (۱۲۵۱).

لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»)\*(١).

٢٨- \*(عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا الْجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا يَدَيْكَ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا يَدَيْكَ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُ مْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُ مْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَارَبِّ؟ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ نَرْضَى يَارَبِّ؟ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: فَيَعْدَمُ مَا فَضَالُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَعْدَمُ مَا فَضَالً عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَعْمَالًا مَا لَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَيْكُمْ لِلْ اللهِ عَلَالَةُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهَ عَلَيْكُمْ مَا يَعْدَلُ اللهُ الْعُمْلِي اللهَ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعُلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَى اللهُ الل

٣٩- \*(عَـنْ أَبِي سَعِيـدِ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْمُورَةِ فَى اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجُنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْكُوكَبَ الدُّرِيَّ أَهْلَ الْغُورِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا الْغَابِرَ مِنَ الْأَفْقِ مِنَ الْمُشْرِقِ أَوِ الْمُغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا الْغَابِرَ مِنَ الْأَفْقِ مِنَ الْمُشْرِقِ أَوِ اللّهُ عَرْبِ، لِتَفَاضُلِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ عَلْدِي مَنَ اللهُ اللهِ عَلْمُ مَنْ اللهُ اللهِ عَلْمُ مَنْ اللهُ اللهِ عَلْمُ مَنْ اللهُ اللهِ عَلْمُ مَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ ، قَالَ: "بَلَى ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، رِجَالُ اللهُ وَصَدَّقُوا اللهُ مُسَلِينَ » (٣).

٣٠- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّـهُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّـةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ
 الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ») \*(١٤).

٣١- \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُهُ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجُنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُ-بُ رِيحُ الشَّمَالِ (٥) فَتَحْشُو فِي وُجُوهِمْ عُهِمَ وَثِيَابِهِمْ، فَيَوْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَوْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَمُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَمُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنتُمْ وَاللهِ، لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا») \* (٥٠)

٣٢- \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: قَالَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، واقْرَأُوا إِنْ شِئتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، واقْرَأُوا إِنْ شِئتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أَخْفِي هَمُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْبُنِ ﴾ (السجدة / ١٧) ») \*(٧).

٣٣- \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةُ جَعْلِسًا وَصَفَ فِيهِ اجْنَةَ حَتَّى انتهى، ثُمَّ قَالَ في آخِر حَدِيثِهِ

عن أبي سعيد برقم (٢٨٢٨)، وابن ماجه (٤٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) ريح الشهال: هي التي تأتي من دبر القبلة، قال القاضي: وخص ريح الجنة بالشهال، لأنها ريح المطر عند العرب، كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحاب الشامية.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۳۲).

<sup>(</sup>۷) البخاري - الفتح ٦(٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤) واللفظ له، وأحمد ٣١٣/٢ وابن ماجه (٤٣٢٨)، والمنذري في الترغيب والترهيب ٤/١٣٣.

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٦(٢٧٩٠) جزء من حديث، والمنذري في الترغيب والترهيب ١٤/٥١.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۲۹) واللفظ له، والبخاري (الفتح) 7089.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٢٦) واللفظ له، وانظر رواية أخرى عن سهل ابن سعد برقم (٢٨٢٧) وهي رواية البخاري- الفتح (٢٥٥٢) والترمذي برقم ٢٥٢٤ من حديث أبي سعيد، قال أبوعيسى: حديث حسن غريب، ورواه مسلم

﴿فِيهَا مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَمُهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* (السجدة/ ١٦، ١٧)»)\*(١٠).

٣٤- \*(عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَارِ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ مَا جَهِلْتُمْ عِا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَا جَهِلْتُمْ عَا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَا لَا نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ أَنَ لُحَلْتُهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، مَا أَحْلَلْتُ هُمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ هُمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا أَحْلَلْتُ هُمْ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعْلِلُهُ اللّهُ نَظُرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَحَرَّمَتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ هُمْ أَنْ اللهَ نَظْرَ إِلَى أَهْلِ اللّهُ أَنْزِلْ بِهِ سُلُطَانًا، وَإِنَّ اللهَ نَظْرَ إِلَى أَهْلِ اللّهَ الْمَرْفِقِ وَقَالَ: إِنَّا اللهَ أَمْرَفِي أَنْ اللهَ أَمْرِي أَنْ اللهَ أَمْرَفِي أَنْ أُحِقَ قُرَيْشًا. فَقُلْتُ رَبُ وَقَالِ اللهُ وَقَالَ: اللّهُ أَمْرَفِي أَنْ أُحِقَ قُرَيْشًا. فَقُلْتُ رَبُ وَقَالِنَا لَا لَا لَهُ أَمْرِفِي أَنْ أُحِقُ قُلْدُ أَنْ أَلْعَالَا وَاللّهُ وَقَالِ اللّهُ أَمْرَفِي أَنْ أُولُونَ قُرَيْشًا. فَقُلْتُ رَبُ مَنْ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَلْ وَابْغُوقَ عَلَيْكَ، وَأَنْفِقُ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعُتْ فَعَمْ النَّعْتُ مُعْلُكُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ وَابْعُتُ مُعْمُولًا فَي وَالْمُونُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُو

عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خُسْةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (٧)، الَّذِي نَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْبَعُونَ أَهْ لَا وَلا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا فَيْكُمْ تَبَعًا لَا يَبْبَعُونَ أَهْ لَا وَلا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَكُمُ وَكُمْ تَبَعًا لَا يَبْبَعُونَ أَهْ لَا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يَمْشِي إِلَّا وَهُ وَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ » وَذَكَرَ يُمْشِي إِلَّا وَهُ وَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ » وَذَكَرَ الْبُحْلُ أَوِ الْكَذِبَ » وَالشِّنْظِيرُ (٨) الفَحَاشُ ») \* (٩).

٣٥- \*(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ خَلَقَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ – آ دَمَ عَلَى صُورَتِهِ (١٠) ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ ضُورَتِهِ مَلَا مُؤَلِّ النَّفَرِ. وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْلَائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ. وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْلَائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَسَلِّمْ عَلَى أُولِئِكَ النَّفَرِ. وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْلَائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَسَلِّمْ عَلَى أُولِئِكَ النَّفَرِ. وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْلَائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَلَا اللهُ عَلَى أُولِئِكَ النَّهُ عَلَيْكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ ، قَالَ: فَكُلُّ مَنْ فَذَهَ اللهِ . قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ مَ نَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ . قَالَ: فَكُلُّ مَنْ وَرَحْمَةُ اللهِ . قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَذُخُلُ الْجُنَّةُ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ، فَلَمْ يَزُلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الآنَ ») \* (١١) .

٣٦- \* (عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>٢) حنفاء كلهم: أي مسلمين، وقيل: طاهرين من المعاصي، وقيل مستقيمين منيين لقبول الهداية.

<sup>(</sup>٣) مقتهم: المقت: أشد البغض.

<sup>(</sup>٤) الا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل.

<sup>(</sup>٥) أي لأمتحنك بتبليخ الرسالة وغير ذلك من الجهاد والصبرو أبتلي بك من أرسلتك إليهم.

<sup>(</sup>٦) كتابًا لا يغسله الماء: أي محفوظ في الصدور باق على مر

الزمان.

<sup>(</sup>٧) لا زبر له: أي لا عقل له.

<sup>(</sup>٨) الشنظير: الفحاش، سيء الخلق.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٥٢٨٢).

<sup>(</sup>١٠) على صورته: أي أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض، وتوفي عليها، وهي طوله ستون ذراعا. ولم ينتقل أطوارا كذريته، وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۱۱۸).

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَفٍ. لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَّبَرَّهُ. أَلَا أُخْبُركُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ جَوَّاظٍ (١) زَنِيمٍ (٢) مُتَكَبِّرٍ ) \*(٣).

٣٧- ﴿ (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَةٍ قَالَ: (شَكَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْتُكَبِّرِينَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ وَالْمُتَجِبِّرِينَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ (1) وَعَجَزُهُمْ (10). فَقَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ رَحْمَةٍ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي، أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِيءُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا، مِنْ عَبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهُا. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِيءُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيءُ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى فَتَقُولُ: تَعْطُ قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيءُ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ") \* (1).

٣٨- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُــرَيْرَةَ وَرَيْ وَأَبِي هُــرَيْرَةَ وَرَخِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يُنَادِي مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا تَسْقَمُوا أَبَدًا. وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا تَسْقَمُوا أَبَدًا. وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ تَوُولُهُ مَوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلَا تَهُرُمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلَا تَهُرُمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلَا تَهُولُكُ فَوْلُهُ -عَنَّ وَجَلَ - اللهُ عَمُوا فَلَا تَبْاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٣٩- \*(عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِاللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِي عَنِي الْجُنَّةِ كَيْمَةً مِنْ فَيهَا لُؤْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُحَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَوْلُولَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَوْلُولَ مَيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَوْلُولَ مَيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَوْلُولَ مَيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَوْلُولَ مَيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فَيهَا أَوْلُولَ مَنْ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ مُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ مُ الْمُؤْمِنَ فَلَا يَرَى اللهِ اللهُ اللهُ

• ٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ " إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ يَلُونُهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّاء إضاءة ، لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَتَعَوْرُهُمُ اللَّوَّةُ (١١٠) ، وَجَعَامِرُهُمُ الْأَلُوّةُ (١١٠) ، وَأَخْدُلُونُ فَلَا يَتَعَرَقُولُ اللهِ عَلَى خُلُقٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى السَّمَاءِ ») \* (١١٠) .

الله عَنهُ - رَضِيَ الله عَنهُ - رَضِيَ الله عَنهُ - عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ السّلَامُ سَأَلَ رَبّهُ: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنّةِ مَنْزِلَةً؟ فَقَالَ: رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا دَخَلَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنّةِ مَنْزِلَةً؟ فَقَالَ: رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا دَخَلَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنّةِ فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنّة، فَيَقُولُ: رَبِّ أَهْلُ الْجَنّة، فَيَقُولُ: رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النّاسُ مَنَازِهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ (١٢)؟ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النّاسُ مَنَازِهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ مُلُوكِ فَيْقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ مَنْ مُلُوكِ مِنْ مُنْ وَلَا لَكَ مِنْ مُلُوكِ مِنْ مُلُوكِ مِنْ مُلُوكِ مِنْ مُلُوكِ مِنْ مُنْ وَلَا لَكُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُلْعُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ وَلَاكُ مِنْ مُنْ وَلَا لَكُ مَنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُلُوكِ مِنْ مُنْ مُنْ وَلَا لَا اللّهُ مَا الْحَدَالَ مَنْ مُنْ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ الْحَدْقُولُ لَكُ مَنْ وَلَا لَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالْحَدَالِهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مُلْكُولِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَالِهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُ

<sup>(</sup>١) جواظ: جموع منوع، وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل: القصير البطين، وقيل الفاخر.

<sup>(</sup>٢) زنيم: هو الدَّعِيُّ في النسب، الملصق بالقوم وليس منهم، شبه بزنمة الشاة.

<sup>(</sup>٣) مسلم(٢٨٥٣) اللفـظ له، والبخـاري - الفتح٨(٤٩١٨) وابن ماجه (٤١١٦)، وأحمد ٢/ ١٦٩ والترمذي (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) سقطهم: أي ضعفاؤهم والمتحقرون منهم.

<sup>(</sup>٥) عجزهم: جمع عاجز أي: العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها والثروة والشوكة.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٨٤٦) واللفظ له، والبخاري- الفتح ٨(٠٥٨٠). (٧) مسلم (٢٨٣٧).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۸۳۸).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۸۱۸).

<sup>(</sup>٩) رشحهم: عرقهم.

<sup>(</sup>١٠) الألوة: هو العود الذي يتبخر به، العود الهندي.

<sup>(</sup>۱۱) البخاري- الفتح ٦(٣٢٤٥)، (٣٢٤٦)، ومسلم (٢٨٣٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٢) أخذاتهم: درجاتهم.

٢٤- \*(عَـنْ أَبِي سَعِيــدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجُنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلُ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجُنَّةِ وَمَثَلَ لَـهُ شَجَرةً ذَاتَ ظِلِّ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ قَـرِّبْنِي مِنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلَّهَا».

فَذَكَرَ الْخَدِيثَ فِي دُخُولِهِ الْجَنَّةَ وَتَمَنِّيهِ إِلَى أَنْ قَالَ

فِي آخِرِهِ: ﴿إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ: هُوَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْخُورِ الْعِينِ فَيَقُولَنِ: الْخَمْدُ للهِ اللّهِ اللّهِ يَاكُ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: مَا أُعْطِي آَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِي آَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ " ﴾ (٢) .

٣٤- \*(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ - أَوْ سَبْعُمِائَةِ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ الْجُنَّ مَنَ اللهِ عَلَيْهُ الْجُنْ الْجُنَّ مَنَ اللهِ عَلَيْهُ الْجُونَ، آخِذُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلْمُ مَنَّ اللهُ اللهُ

33 - \*(عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَنْهُ قَالَ: «فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسمَّى الرَّيَانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ ») \*(3).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « الرغبة والترغيب»

١- \*(عَنِ ابْنِ عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 «حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ ، فَأَثْنُوا عَلَيْهِ . وَقَالُوا : جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا . فَقَالَ : رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ (٥). قَالُوا : اسْتَخْلِفْ.

فَقَالَ: أَنَّحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا؟ لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ، لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَ، فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي (1) (يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ)، وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۱۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١١ (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٦ (٣٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) راغب وراهب: أي راج وخائف، ومعناه: الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف، أي راغب في حصول شيء مما عندي، أو راهب مني. وقيل: راغب في الخلافة فلا أحب تقديمه لرغبته، وراهب لها فأخشى عجزه عنها.

<sup>(</sup>٦) فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني: حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر -رضي الله عنه -، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان.

تَرككُمْ، مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ عَبْدُاللهِ : فَعَرَرُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْرُ فَعَرَرُ رَسُّولَ اللهِ ﷺ فَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ» ﴾ (١٠).

٢- \*(عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانُـوا يَرْغَبُونَ فِي تَعْلِيمِ
 القُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ وَالْمَنَاسِكِ)\*(١).

٣- \*(قَالَ صَاحِبُ الْمُنَازِلِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ
 الْحَوِيُّ: الرَّغْبَةُ: هِيَ مِنَ الرَّجَاءِ بِالْحَقِيقَةِ لأَنَّ الرَّجَاءَ

طَمَعٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَحْقِيقٍ ، وَالرَّغْبَةَ سُلُوكٌ عَلَى التَّحْقِيقِ . أَي الرَّغْبَةُ تَتَوَلَّدُ مِنَ الرَّجَاءِ لَكِنَّهُ طَمَعٌ ، وَهِيَ سُلُوكٌ وَطَلَبٌ) \*("").

٤- \*(قَالَ الشَّاعِرُ:

وَمَتَى تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ ، فَارْجُ الْغِنَى

وَ إِلَى الَّذِي يُعْطِي الرَّغَائِبَ ، فَارْغَبِ) \* (١٠).

## من فوائد «الرغبة والترغيب»

(١) الرَّغْبَةُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَمَا عِنْدَهُ فِيهَا خَيْرٌ كَثِيرٌ.

(٢) تُقَرِّبُ العَبْدَ مِنَ اللهِ زُلْفَي.

(٣) تَجْعَلُ عَمَلَهُ خَالِصًا للهِ.

(٤) يُكْثِرُ مِنَ العِبَادَةِ وَالقُرُبَاتِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(٥) يَكُونُ قُدْوَةً صَالِحَةً فِي مُجْتَمَعِهِ.

(٦) تَجْعَلُ الْفَرْدَ سَعِيدًا مَسْرُورًا فِي دُنْيَاهُ.

(٧) يَطْمَئِنُّ إِلَى الآخِرَةِ وَيَرْجُو الْمُغْفِرَةَ.

(٨) مَّنْحُهُ زُهْدًا فِيهَا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

(٩) يَثِقُ النَّاسُ فِيهِ لِزُهْدِهِ فِيهِمْ وَرَغْبَتِهِ فِي اللهِ وَحْدَهُ.

(١٠) تَقْضِي عَلَى دَاءِ الحِرْصِ وَالْجَشَعِ فِي الْمُجْتَمَعِ لِي الْمُجْتَمَعِ لِي الْمُجْتَمَعِ لِيَا عِنْدَ اللهِ وَحْدَهُ.

## أَمَّا التَّرْغِيبِ فَلَهُ فَوَائِدٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا:

(١١) يَجْعَلُ العَبْدَ يَتُوقُ إِلَى مَا أَعَدَّهُ اللهُ للطَّائِعِينَ فَيَزْدَادُ طَاعَةً وَتَقْوًى.

(١٢) يُـورِثُ الصَّبْرَ عَلَى المُكَـارِهِ فِي الـدُّنْيَـا رَجَـاءَ أَنْ يُعَوَّضَ عَنْهُ بالنَّعِيمِ الْقُيِم فِي الآخِرَةِ.

(١٣) التَّرْغِيبُ يُولِّـدُ الأَمَـلَ، وَيَبْعَثُ عَلَى النَّشَـاطِ وَالعَمَل لِلآخِرَةِ.

(١٤) التَّرْغِيبُ يُحَبِّبُ إِلَى الْمُسْلِمِ الطَّاعَاتِ وَيَسْأَى بِهِ عَنِ المَعَاصِيَ، وَيَدْفَعُ بِهِ إِلَى مُقَاوَمَةِ الشَّيْطَانِ.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>۲) الدارمي (۲۸۶۰).

### الرفق

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ٤٨       | ۲      |

#### الرفق لغةً:

أَصْلُ الْمَادَّةِ يَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَةٍ وَمُقَارَبَةٍ بِلَا عُنْفٍ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الرَّاءُ وَالفَاءُ وَالقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَةٍ وَمُقَارَبَةٍ بِلَا عُنْفٍ، فَالرِّفْقُ خِلَافُ العُنْفِ. عَلَى مُوَافَقَةٍ وَمُقَارَبَةٍ بِلَا عُنْفٍ، فَالرِّفْقُ خِلَافُ العُنْفِ. وَفِي الحَدِيثِ "إِنَّ الله حجَلَّ ثَنَاوُهُ - يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ وَفِي الحَدِيثِ "إِنَّ الله حجَلَّ ثَنَاوُهُ - يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ وَفِي الحَدِيثِ "إِنَّ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَل

وَيَقُولُ اللَّيْثِ: الرِّفْقُ: لِينُ الجَانِبِ، وَلَطَافَةُ الفِعْلِ، وَصَاحِبُهُ رَفِيتٌ، وَقَدْ رَفَقَ يَرْفُقُ، وَإِذَا أَمَرْتَ الفِعْلِ، وَصَاحِبُهُ رَفِيتٌ، وَقَدْ رَفَقَ يَرْفُقُ، وَإِذَا أَمَرْتَ قُلْتَ: رِفْقًا، وَمَعْنَاهُ: ارْفُقْ رِفْقًا، وَيَقُولُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: رَفْقَ: انْتَظَرَ، وَرَفُقَ: إِذَا كَانَ رَفِيقًا بِالعَمَلِ، وَيَقُولُ أَبُوزَيْدٍ: رَفَقَ اللهُ بِكَ وَرَفَقَ عَلَيْكَ رِفْقًا وَمَرْفِقًا، وَأَرْفَقَكَ اللهُ إِرْفَاقًا، وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارِعَةِ: نَهَانَا عَنْ أَمْ يَكَانَ بِنَا اللهُ إِرْفَاقًا، وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارِعَةِ: نَهَانَا عَنْ أَمْ يَكَانَ بِنَا رَافِقًا، أَيْ ذَا رِفْقٍ، وَالرِفْقُ: لِينُ الْجُانِبِ وَهُو خِلَافُ العُنْفِ، وَفِي الحَدِيثِ «مَاكَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ» العُنْف، وَفِي الحَدِيثِ «مَاكَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ»

وَفِي الْحَدِيثِ: "فِي إِرْفَاقِ ضَعِيفِهِمْ وَسَدِّ خَلَّتِهِمْ"، أَيْ إِيضَالِ الرُّفْقِ إِلَيْهِمْ، وَفِي الْحَدِيثِ الآخَرِ: "أَنْتَ رَفِيقٌ وَاللهُ وَاللهُ الطَّبِيبُ"، أَيْ أَنْتَ تَرْفُقُ بِالْمَرِيضِ وَتَتَلَطَّفُهُ وَاللهُ الَّذِينِ لِنَرْتُهُ وَيُعَافِيهِ.

وَالرِّفْقُ وَالْمِرْفَقُ وَالْمُرْفِقُ: مَا اسْتُعِينَ بِهِ، وَقَدْ تَرَفَّقَ بِهِ وَالرِّفْقُ وَالْمُرْفِقُ: مَا اسْتُعِينَ بِهِ، وَقَدْ تَرَفَّقَ بِهِ وَارْتَفَقَ، وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ وَيُمَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ قَالَهُ (الكهف/ ١٦) (١٠).

وَقَالَ فِي النَّهَايَة: وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ: (وَأَخْفَنِي بِالرَّفِيقِ اللَّعْلَى) الرَّفِيقُ: وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ: (وَأَخْفَنِي بِالرَّفِيقِ الأَّغْلَى) الرَّفِيقُ: جَمَاعَةُ الأَنْبِيَاءِ الَّـذِينَ يَسْكُنُونَ أَعْلَى عِلِّيِّنَ وَهُو اسْمٌ جَاءَ عَلَى فَعِيلٍ، وَمَعْنَاهُ الجَمَاعَةُ كَالصَّدِيتِ وَالخَلِيطِ يَقَعُ عَلَى الوَاحِدِ وَالجَمْعِ، وَقِيلَ كَالصَّدِيتِ وَالخَلِيطِ يَقَعُ عَلَى الوَاحِدِ وَالجَمْعِ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: (اللهُ رَفِيقٌ بِعِبَادِهِ)، مِنَ مَعْنَاهُ: أَيْ بِاللهِ عَزَ وَجَلَّ يُقَالُ: (اللهُ رَفِيقٌ بِعِبَادِهِ)، مِنَ الرِّفْقِ وَالرَّأْفَةِ فَهُو فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ (٢).

#### واصطلاحًا:

هُ وَلِينُ الجَانِبِ بِ القَوْلِ وَالفِعْ لِ وَالأَعْد ذُ بِالأَسْهَلِ، وَهُوَ ضِدُّ العُنْفِ (٣).

#### حقيقة الرفق:

قَالَ الغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ: اعْلَمْ أَنَّ الرِّفْقَ تَحْمُودٌ وَيُضَادُهُ العُنْفُ وَالحِدَّةُ. وَالعُنْفُ نَتِيجَةُ الغَضَبِ

<sup>(</sup>١) انظر مقاييس اللغة (٢/ ٤١٨)، والقاموس ٣/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>۲) انظر النهاية لابن الأثير (۲/ ۲۶٦)، ولسان العرب، لابن منظور (۱۱۸/۱۰)، والصحاح (٤/ ۱٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري ، لابن حجر (١٠/ ٤٤٩)، ودليل الفالحين ، لابن علان (٣/ ٨٩).

وَالفَظَاظَةِ، وَالرِّفْقُ وَاللِّينُ نَتِيجَةُ حُسْنِ الخُلُقِ وَالسَّلَامَةِ، وَقَدْ يَكُونُ سَبَبَهَا شِدَّةُ وَقَدْ يَكُونُ سَبَبَهَا شِدَّةُ الحِرْصِ وَاسْتِيلَاؤُهُ بِحَيْثُ يُدْهِشُ عَنِ التَّفَكُّرِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّفَكُّرِ وَيَمْنَعُ مِنَ الحِرْشِ وَاسْتِيلَاؤُهُ بِحَيْثُ يُدْهِشُ عَنِ التَّفَكُّرِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّهَبُّتِ فَالرَّفْقُ فِي الأُمُورِ ثَمَرَةٌ لَا يُثْمِرُهَا إِلَّا حُسْنُ الخَلُقِ فِي الأُمُورِ ثَمَرَةٌ لَا يُثْمِرُهَا إِلَّا حُسْنُ الخُلُقِ فِي اللَّمُورَ فِي اللَّمُورَ فِي مَالَعُ فِيهِ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ الشَّهُوةِ وَحِفْظِهِمَا عَلَى حَدِّ الاعْتِدَالِ. وَلِأَجْلِ هَدَا أَثْنَى الشَّهُوةِ وَحِفْظِهِمَا عَلَى حَدِّ الاعْتِدَالِ. وَلِأَجْلِ هَدَا أَثْنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الرِّفْقِ وَبَالَغَ فِيهِ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسُولُ اللهِ عَلَى الرِّفْقُ وَبَالَغَ فِيهِ، قَالُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَلَا اللهُورِيُّ عَلَى الرِّفْقُ وَبَالَغَ فِيهِ مَ قَالُوا: قُلْ يَا أَبَا مُحَمَّدِ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ وَلِي مَواضِعِهَا: الشِّدَةُ فِي مَوْضِعِهِ وَالسَّوْمُ فِي وَالسَّوْمُ فِي مَوْضِعِهِ وَالسَّوْمُ وَلَا إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَنْ مَنْ مَوْلِعِهِ الغِلْظَةِ بِالرِّفْقِ ، كَمَا قِيلَ:

وَوَضْعُ النَّدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعُلَا

مُضِرٌّ كَوَضْعِ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدَى. فَالْمُحْمُ ودُ وَسَطُّ بَيْنَ العُنْفِ وَاللِّينِ كَمَا فِي سَائِرِ الأَخْلَاقِ ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتِ الطِّبَاعُ إِلَى العُنْفِ وَالحِدَّةِ أَمْيَلَ كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَى تَرْغِيبِهِمْ فِي جَانِبِ الرِّفْقِ أَكْثَرَ، فَلِذَلِكَ كَثُرَ ثَنَاءُ الشَّرْعِ عَلَى جَانِبِ الرِّفْقِ دُونَ فَلِذَلِكَ كَثُرَ ثَنَاءُ الشَّرْعِ عَلَى جَانِبِ الرِّفْقِ دُونَ

العُنْف (١).

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّهْنِ بَنِ نَاصِرِ السِّعْدِيُّ: وَمِنْ أَسْهَائِهِ تَعَالَى: " الرَّفِيقُ " فِي أَفْعَالِهِ وَشَرْعِهِ . وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا احْتَوَى عَلَيْهِ شَرْعُهُ مِنَ الرِّفْقِ وَشَرْعِ الأَحْكَامِ شَيْعًا بَعْدَ شَيْءٍ وَجَرَيَانِهَا عَلَى وَجْهِ السَّدَادِ وَاليُسْرِ شَيْعًا بَعْدَ شَيْءٍ وَجَرَيَانِهَا عَلَى وَجْهِ السَّدَادِ وَاليُسْرِ وَمُنَاسَبَةِ العِبَادِ وَمَا فِي خَلْقِهِ مِنَ الحِكْمَةِ إِذْ خَلَقَ الحَلْقَ الحَلْقَ وَمُنَاسَبَةِ العِبَادِ وَمَا فِي خَلْقِهِ مِنَ الحِكْمَةِ إِذْ خَلَقَ الحَلْقَ الحَلْقَ أَطْوَارًا وَنَقَلَهُمْ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى بِحِكَمِ وَأَسْرَادٍ لَا يُعْطِي عَلَى المُعْفُولُ ، وَهُو تَعَالَى يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ أَهْلَ الرَّفْقِ ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ. الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ. وَالرَّفْقُ مِنَ العَبْدِ لَا يُنَافِي الحَزْمَ، فَيَكُونُ رَفِيقًا فِي أُمُورِهِ وَالرَّفْقُ مِنَ العَبْدِ لَا يُنَافِي الحَزْمَ، فَيَكُونُ رَفِيقًا فِي أُمُورِهِ مُنَا الْعُنْفِ. مُنَا العَبْدِ لَا يُنَافِي الحَزْمَ، فَيَكُونُ رَفِيقًا فِي أُمُورِهِ مُنَا الْعُنْفِ الْمُؤْتُ الفُرُصَ إِذَا سَنَحَتْ ، وَلَا فَرَضَتْ ('').

[للاستزادة:انظر صفات: الرحمة \_حسن المعاملة \_حسن العشرة \_ الرأفة \_ الشفقة \_ العطف \_ الحنان \_حسن الخلق \_ اللين.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: سوء المعاملة \_ العنف \_ القسوة \_ الجفاء \_ التعسير \_ الإساءة \_ سوء الخلق].

# الآيات في « الرفق » معنّي

١ - فَبِمَارَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ
 الْقَلْبِ لَاَنفَشُ وَامِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ
 هُمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ
 عَلَى اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ (إِنْ )

٢ - آذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَطَغَى ﴿
 نَهْ مَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَغَى ﴿
 فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لِّيَنَا لَعَلَّهُ وَيَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَى ﴿

(٣) آل عمران : ١٥٩ مدنية

(٤) طه : ٤٣ - ٤٤ مكنة

(١) احياء علوم الدين ، للغزالي (٣/ ١٨٤\_ ١٨٥).

(٢) توضيح الكافية الشافية (١٢٣).

## الأحاديث الواردة في « الرفق »

١ - \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُويْرِثِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى عَشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا ، قَالَ: " ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوُمَّكُمْ فَلْيُؤَمِّكُمْ أَكَمُ مُ أَحَدُكُمْ وَلْيَوُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ") \* (١).

٢ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَ عَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَوُا النَّبِيَ عَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: «مَهْلًا يَا عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنْفَ وَالْفُحْشَ ». عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِاللَّوْفِقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ ». قَالَ: «أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟. قَالَ: «أَوَ لَمْ يَسْمَعِي مَا قَالُوا؟. قَالَ: «أَوَ لَمْ يُسْمَعِي مَا قَالُوا؟. قَالَ: «أَوَ لَمْ يُسْمَعِي مَا فَلُوا؟. قَالَ: «أَوَ لَمْ يُسْمَعِي مَا فَلُوا؟. قَالَ: «فَيهِمْ وَلَا يُسْمَعِي مَا فَلُوا؟. قَالَ: «فَيهِمْ وَلَا يُسْمَعِي مَا فَلُوا؟.

٣ - \*(عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ عَنِ النَّبِي النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ») \* (٣).

٤ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَـذَا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ،
 مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»)\*(١)

٥ - ﴿ عَنْ ظَهِيرِ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا. قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَهُو حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (هَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟)». قُلْتُ: نُوَا جِرُهَا عَلَى الرَّبِيعِ (٥) وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ: ﴿ لَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَرْرِعُوهَا عَالَى وَالْمَاعَةً ﴾ (١٠).

٢ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي مَسِيرٍ لَـ هُ فَحَـ ذَا الحَادِي.
 فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "أَرْفِـتْ يَـا أَنْجَشَـةُ وَيْحَكَ فَعَلَا رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهِ: "أَرْفِـتْ يَـا أَنْجَشَـةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ") \* (٧).

٧ - \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ النَّفْيِ» \*(٨).

٨ - \*(عَنْ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ »)\* (٩).

٩ - \*( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ
 اللهِ ﷺ ؛ قَالَ لَهَا : «يَا عَائِشَـةُ أَرْفِقِي فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ
 بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا دَلَّمُ مْ عَلَى بَابِ الرِّفْقِ ».

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٥(٢٣٣٩).

<sup>(</sup>۷) البخاري\_الفتح ۱۰(۲۲۰۹).

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٢١٣) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٥٩٢).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٢ (٦٢٨) واللفظ له، ومسلم (٦٧٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ۱۰(۲۰۳۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٢٨).

<sup>(</sup>٥) الربيع: النهر الصغير.

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ») \* (١).

مِنْ هَوُلاَءِ اللَّآتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرُنَ الْحِجَابَ». قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يَهَبُننِي وَلَا يَهَبُننِي وَلَا يَهَبُننِي وَلَا يَهُبُننِي وَلَا يَهُبُننِي وَلَا يَهُبُننِي وَلَا يَهُبُننِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ. قُلْنَ: نَعَمْ. أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفَظُ مِنْ تَهَبُننِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَلَا يَعَمْ . أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفَظُ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ مِيدِهِ مِيدِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجَّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجًا غَيْرَ

# الأحاديث الواردة في « الرفق » معنًى

١١ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّارٍ حِينَ جَعَلَ يَعْفِرُ الْخَنْدَقَ وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: « بُؤْسَ ابْن سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ ») \* (٣).

١٢ - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ يَقُولُ: لأَقُومَنَّ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ لَقُولُ اللهِ عَلَيْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ لللهِ عَلَيْ : « فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : « فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : « فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ ذَلِكَ فَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيْنَامٍ ، فَإِنَّ الْخَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْشَا لِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيامِ أَنَّامٍ ، فَإِنَّ الْخَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْشَا لِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيامِ

الدَّهْرِ». قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: هُرِهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ قَالَ: هُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ قَالَ: هُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ». قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ». قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَهُو وَ أَعْدَلُ الصِّيامِ». قَالَ: قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ الصِّيامِ». قَالَ: قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُا —: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ اللهِ بُن عَمْرٍ و — رَضِيَ اللهُ عَنْهُا —: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ اللهِ بَن أَهْلِي عَنْ أَهْلِي اللهُ عَنْهُا —: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ اللهِ يَكُلْتُ اللهِ عَنْهُا صَالًا اللهِ عَنْهُا أَصَالًا إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالًا) \* (نَا اللهِ عَنْهُا صَالًا اللهِ عَنْهُا صَالًا اللهِ عَنْهُا صَالًا اللهِ عَنْهُا صَالًا اللهِ عَنْهُا مَا اللهِ عَنْهُا مَا اللهِ عَنْهُا مَا اللهِ عَنْهُا مَا اللهِ عَنْهُا مِنْ أَهْلِي مَنْ أَهْلِي هُمَالًا اللهِ عَنْهُا مَا اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا مَا اللهُ عَلَيْهُا لَا اللهُ عَنْهُا مَا اللهُ عَنْهُا لَا اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنْهُا لَيْ اللهُ عَنْهُا لَا اللهُ عَنْهُا لَا اللهِ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُا لَا اللهُ عَنْهُا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُا لَا اللهُ عَنْهُا لَا اللهُ عَنْهُا لَا اللهُ عَلَا لَا اللهُ عَنْهُا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٣ - \* ( عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ جَعْفَ رٍ ــ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَا ــ قَالَ: أَرْدَفَنِــي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَيَّ

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٧(٣٦٨٣). ومسلم (٢٣٩٦) واللفظ له

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۹۱۵).

<sup>(</sup>٤)البخاري \_ الفتح ٤ (١٩٧٦)، ومسلم (١٥٥٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند (٦/ ١٠٤)، والمنذري (٢/ ٢٦٢) وقال: رواه أحمد والبزار من حديث جابر ورواتها رواة الصحيح والهيثمي في المجمع (٨/ ١٩)، وقال: رواه أحمد ورجال الثانية رجال الصحيح وهو في الصحيحة للألباني (٥٢٣).

حَدِيثًا لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا (١) أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا مَنْ مَلًا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَ عَلَيْ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ (٢) ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا اجْمَلِ. النَّبِيُ عَلَيْ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ (٢) ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا اجْمَلِ فَقَالَ لِي النَّيْ عَيْ فَذَا اجْمَلُ؟ ». فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لِي يَا لِي مَنْ هَذَا اجْمَلُ؟ ». فَجَاءَ فَتَى الله فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ النَّتِي مَنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لِي يَا رَبُّ هَذَا اجْمَلُ إِلَى اللهِ فَقَالَ لِي يَا مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ النَّتِي مَنَ اللهُ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ النَّتِي مَنَ اللهُ إِيَّا أَنَّكَ تُجِيعُهُ فَيَا اللهُ إِيَّا أَنَّكَ تُجِيعُهُ فَيَا اللهُ إِيَّا أَنَّكَ تُجِيعُهُ فَيَا اللهُ إِيَّا أَنَّكَ تُجِيعُهُ فَا أَنْ لَكُ تُجِيعُهُ فَا اللهُ إِيَّا أَنَّكَ تُجِيعُهُ فَا أَنْ اللهُ إِيَّا أَنَّكَ تُجِيعُهُ اللهُ وَقَالَ إِنَّ لَهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِعِهُ اللهُ وَتُعَالَ اللهُ إِيَّا أَنَّكَ تُجَعِيمُ اللهُ وَقُولَ اللهُ إِيَّا أَنَّكَ تُجَعِيمُ اللهُ وَتُعَلِّمُ وَالْكَ اللهُ إِيَّا أَنَّكَ تُحَرِيعُهُ مَا اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ إِيَّ أَنَّكَ مَا اللهُ إِنَّهُ اللهُ إِنَّالَ اللهُ إِنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِنَّهُ اللهُ إِنَّهُ اللهُ إِنَّهُ اللهُ إِنْ الْمُعَالِي اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

18 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَصَابَنِي جَهْدُ شَدِيدُ فَلَقِيتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَ قُرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَـ حَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَاسْتَ قُرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَـ حَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأُسِي فَقَـالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ". فَقُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، فَأَخَذَ مِلْ مَرَيْرَةَ". فَقُلْتُ نَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، فَأَخَذَ بَيْدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ ، فَأَمْرَ لِي بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: "هُدُّ قَالَ: "هُدُ مُ قَالَ: " فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ مَتَى السَّوَى بَطْنِي فَسَارَ كَالْقِدْحِ (\*) ، قَالَ: فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حُتَّى السَّوَى بَطْنِي فَسَارَ كَالْقِدْحِ (\*) ، قَالَ: فَقُدْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي ، وَقُلْتُ لَهُ فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي ، وَقُلْتُ لَهُ فَلَيْتُ لَهُ لَقِيدِ فَلَا لَهُ لَقَدِ فَاللّهِ لَقَدِ لَكَ مَرْ وَاللهِ لَقَدِ لَتَا فَلَ عَمْرُ ، وَاللهِ لَقَدِ لَوَلَى ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، وَاللهِ لَقَدِ لَقَدِ لَوْلَكُ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، وَاللهِ لَقَدِ

اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ. قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لأَنْ أَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَم)\*(١٦).

١٥ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ أَلَا أُخْرِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَنْهُ اللهِ عَلَى النَّارِ ، وَبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ، عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْل ﴾) ﴿ (٧).

17 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَمُ مُرْسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْقَالُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٧ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ قَسْوَةَ قَلْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ: ﴿إِنْ أَرُدْتَ تَلْبِينَ قَلْبِكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْبَيْدِينَ قَلْبِكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْبَيْدِيم ) \* (١٠).

١٨- \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْلُجَاشِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رُضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ ... الحديث وَفِيهِ: « وَأَهْلُ الْجَنَّةِ شَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيتُ الْقَلْبِ لِكُلِّ دِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو

<sup>(</sup>١) هدفاً: الهدف ما ارتفع من بناء ونحوه .

<sup>(</sup>٢) ذفراه: ذفري البعير الموضع الذي يعرق من قفاه .

<sup>(</sup>٣) تدئبه: تتعبه وتشقيه .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٥٤٩)،قال محقق جامع الأصول (٤/ ٥٢٧) إسناده صحيح وهو عند مسلم بدون قصة الجمل.

<sup>(</sup>٥) القِـدْحُ : بكسر القاف وسكون الدال : السهم الذي لا ريش له.

<sup>(</sup>٦) البخاري-الفتح ٩(٥٣٧٥)

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٤٨٨) وقال: حديث حسن غريب. وقال عحقق جامع الأصول (١١/ ٦٩٨): وهو كما قال، ورواه أيضًا الطبراني عن ابن مسعود وأبو يعلى عن جابر وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (٩٣٥).

<sup>(</sup>٨) السجل: الدلو المملوءة الكبيرة .

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ١٠(٦١٢٨).

<sup>(</sup>١٠) الحاكم في المستدرك (٢/٣٦٣) وهو في الصحيحة للألباني (٨٥٤).

عِيَالٍ» ...الحديث)\*(١).

١٩ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟. قَالَ: "مَنْ فَلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا. قَالَ: "مَهْ عَلَيْكُمْ بِهَا تُطِيقُونَ فَوَ اللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ") \* (٢).

٢٠ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ
 وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ
 وَأَى شَيْخًا يُ-هَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ ، قَالَ: « مَا بَالُ هَـٰذَا؟». قَالُ وا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ ، قَالَ: « إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَعَنِيُّ »، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ) \* (٣).

٢١ - \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيِّ وَلَيْ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ: «أُمَّ قَوْمَكَ ». قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا ، قَالَ: « أَمُّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَي ، ثُمَّ قَالَ: « تَحَوَّلُ ». فَوَضَعَهَا فِي ضَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَي ، ثُمَّ قَالَ: « أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَيْ طَهْ رِي بَيْنَ كَتِفَي ، ثُمَّ قَالَ: « أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَي فَلْيُحَفِّ فَ فَإِنَّ مِنْهُ مُ الْكِيرَ ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمُرِيضَ ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمُرِيضَ ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمُريضَ ، وَإِنَّ فِيهِمُ أَلُوكُمْ وَحُدَهُ فَلَيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ ») \* (3)

٢٢ - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى (٥) عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ: إِنَّي طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى (١٥) عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ: إِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ مُعْسِرٌ فَقَالَ: آللهِ ؟ قَالَ: آللهِ ؟ قَالَ: فَإِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كَرْبِ يَـوْمِ اللهُ مِنْ كَـرْبِ يَـوْمِ اللهِ ﷺ (٦). الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ») ﴿(٦).

٣٧ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَعْمِلُ ابْنتَيْنِ لَمَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَكُرَتُ مَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما تَمْرَةً ، وَرَفَعَتْ ثَلَاثَ تَمْرَةً بَوْنَهُما تَمْرَةً ، وَرَفَعَتْ التَّمْرَةَ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ التَّيْ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُم) فَأَعْجَبَنِي شَأَنْهَا ، اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الله فَلَكَ وَلَا اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَمَا بَهَا الْجَنَةَ ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ ﴾ (٧).

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَ فَا إِنَّ مِنْهُ ـ مُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولُ مَا شَاءَ») \* (٨).

70 - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ ارَحْمة النَّبِيِّ عَنْهُ ارَحْمة النَّبِيِّ عَنْهَا رَحْمة النَّبِيِّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ارَحْمة وَالْبَهَائِمِ وَالْمُوَامِّ فَبِهَا وَاحْدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْمُوَامِّ فَبِهَا يَتَوَاحُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخْرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ وَلَدِهَا وَأَخْرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٩).

٢٦ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ قَالَ : ﴿ إِنِّ لأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةَ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ

<sup>(</sup>٥) تواري: استتر عن غريمه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۲۳).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۲۳۰).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٠٣) واللفظ له، ومسلم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٩)البخاري ـ الفتح ١٠(٠٠٠). مسلم (٢٧٥٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ۱ (٤٣).

<sup>(</sup>٣)البخاري \_ الفتح ٤(١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢) واللفظ لم. يهَادَى يمشي بينها متوكئًا عليها لضعفه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٨).

وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ") \* (١).

٧٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ اللَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّا مَسَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّا مِشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ، تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ، فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ ﴾ \* (٢).

٢٨ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ». قَالُوا: فَإِنَّكَ مَا لَوْصَالَ ». قَالُوا: فَإِنَّكَ مَثْلِي تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي أَلِي مَثْلِي اللهِ ، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي أَلِي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ») \* (٣).

79 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَنِيْ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ: «مَا سَوَارِي الْمُسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَنْ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَاثُمُامَةُ (٤)؟». فقالَ: عِنْدي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتُركَ حَتَّى كَانَ الْعَدُهُ ثُمَّ قَالَ: هَمَا قُلْتُ لَكُ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فَرَكُ حَتَّى كَانَ الْعَدُهُ ثُمَّ قَالَ: هَا تُلْكُ لَكُ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فتركه حَتَّى كَانَ بَعْدَ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فتركه حَتَّى كَانَ بَعْدَ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فتركه حَتَّى كَانَ بَعْدَ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فتركه حَتَّى كَانَ بَعْدَ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فتركه حَتَّى كَانَ بَعْدَ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فتركه حَتَّى كَانَ بَعْدَ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ قَلْكُ الْمَلُكُ وَلِ قَلْكُ الْمُلْكُونَ إِلَى نَخْلُ قَوْرِيبٍ مِنَ فَقَالَ « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟». قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ .

الْمُسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجُهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ ، فَقَدْ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجُهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبَ الْوُجُوهِ إِلَيَّ. وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَصْبَحَ وَبِنُكَ أَحَبَ الدِّينِ إِلَيَّ. وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَ الدِّينِ إِلَيَّ. وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ اللهِ عَلَى وَأَنَا أُرِيدُ بَلَكُ أَحَبَ الْبِيلَادِ إِلَيَّ . وَإِنَّ خَيْلَكَ أَحَدَنْنِي وَأَنَا أُرِيدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَأَمَرُهُ أَنْ بَلَكُ مَنَ مَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَأَمَرُهُ أَنْ يَلِيلُ عَمْ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَأَمَرُهُ أَنْ وَاللهِ لَا يَعْمَرَ . فَلَمَّ الْمَالَمُ مَن مَكَةً . قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ . قَالَ: لَا يَعْمَر مَن النَيامَةِ مَتَكَ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلا وَاللهِ لَا وَلِيلًا النَّبِيُ وَلَكِمُ مِنَ الْيَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَى يَأَذُنَ فِيهَا النَّبِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٠ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ٱنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ( بَيْنَا كَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَ ثُ يَأْكُ لُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَلْبٌ يَلْهَ ثُ يَأْكُ لُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلاً خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا . فَقَالَ: ( فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطِبَةٍ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا . فَقَالَ: ( فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطِبَةٍ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا . فَقَالَ: ( فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطِبَةٍ أَجْرًا . فَقَالَ: ( فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطِبَةٍ أَجْرًا . فَقَالَ: ( فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطِبَةٍ أَجْرًا . أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣١ - \* ( عَنْ حُـ ذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٢(٧٠٩) واللفظ له. ومسلم (٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٥٦٧) وقال محقق جامع الأصول (٢) أبو داود (٢٥٦٧): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٤ (١٩٦٦). ومسلم (١١٠٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) ما عندك يا ثمامة: أي ما تظن أني فاعل بك .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ١٠(٦٠٠٩)، ومسلم (٢٢٤٤).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَلَقَّتِ الْمُلَاثِكَةُ رُوحَ رَجُل مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْتًا؟. قَالَ: لَا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُـرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَـالَ: قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_: تَجَوَّزُوا عَنْهُ")\* (١١).

٣٢ - \* ( عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَـدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ")\*(<sup>٢)</sup>.

٣٣ - ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ . فَقَالَ: «مَالَهُ؟». قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَر»)\*(٣).

٣٤ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا مُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْخُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا، رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا) \* \* ( أَن فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا، رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا) \*

٣٥ - \* ( عَـنْ عَائِشَـةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا

قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَـذَ أَيْسَرُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَــقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِـهِ إِلَّا أَنْ تُسْتُهَكَ حُـرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ للهِ بِهَا ﴾\* (٥).

٣٦ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَعِيرِ قَدْ كَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ فِي هَـذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ (٦)، فَارْكَبُوهَا صَالِحةً ، وَكُلُوهَا صَالِحَةً ») \*(٧).

٣٧ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ نَفَّ سَ عَنْ مُـؤْمِنٍ كُـرْبَةً مِـنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي اللَّهُ نِي اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ") \* (^^).

٣٨ - \* ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: « يَسِّـرُوا وَلَا تُعَسِّــرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا»**)\*** . .

٣٩ - \* (عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَنَه سَنَه». قَالَ عَبْدُاللهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٤(٢٠٧٧). مسلم (١٥٦٠) واللفظ لـه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۵۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٩٤٦)، ومسلم (١١٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٦٧٥ )، وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٥٢٩): حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) المعجمة : التي لا تنطق.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٢٥٤٨) وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٥٢٨): إسناده حسن.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦١٢٥). مسلم (١٧٣٤).

أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي (١) أَبِي؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « أَبْلِي وَأَخْلِقِي، وَعَهَا». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « أَبْلِي وَأَخْلِقِي، وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي»)\*(١).

٤٠ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ لِهِ أَنْ ـ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِلَّا ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنَّهِ ». قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنَّةِ. فَقَالَ: «اعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً» ﴾ "".

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْلِيَّ في « الرفق »

الله عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُمَ - أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي إِبْرَاهِيمَ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ بَعْنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَإِنْ تَعْفِرْ هُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ هُمْ فَإِنَّكَ السَّكَمُ: ﴿ إِنْ تُعْفِرْ هُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ هُمُ فَإِنَّكَ السَّكَمُ: ﴿ إِنْ تُعْفِرْ هُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ هُمُ فَإِنَّكَ السَّكَمُ: ﴿ إِنْ تَعْفِرْ هُمُ فَإِنَّكَ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَى اللهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَقَالَ: ﴿ اللّهُ مَا أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى ﴾ فَقَالَ الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله عَلَيْهِ الطّعَلَامُ وَالسّلَامُ ، فَسَأَلُهُ يَاجُرِيلُ اللهُ عَلَيْهِ الطّعَلَاةُ وَالسّلَامُ ، فَسَأَلَهُ فَا عُرْمِيلُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ الطّعَلَاةُ وَالسّلَامُ ، فَسَأَلَهُ فَا عُرْمِيلُ اللهُ عَلَيْهِ الطّعَلَاةُ وَالسّلَامُ ، فَسَأَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الطّعَلَةُ وَالسّلَامُ ، فَسَأَلَهُ وَلَا الله عُنْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا اللهُ : يَا جِبْرِيلُ ، اذْهُبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمّتِكَ فَي أُمَّتِكَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا اللهُ وَلَكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

٤٢ - \*(عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_
 زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: « هَلْ أَتَى عَلَيْكَ

يَوْمُ كَانَ أَشَدُ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟». قَالَ : « لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ مِنْ الْمَعْمُ وَمُ الْعَقَبَةِ ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ مَيْوَمَ الْعَقَبَةِ ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ مَعَلَى وَجْهِي ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِيَالِيلِ بْنِ عَبْدِكُلَالٍ ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقُ إِلَّا وَأَنَا بِقَوْنِ الثَّعَالِبِ (٥) فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَلَمْ أَسْتَفِقُ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ (٥) فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَلَمْ أَسْتَفِقُ إِلَّا وَأَنَا بِقَوْنِ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا فَنَادَانِي » ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكِ وَقَدْ بَعَثَ اللهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُوهُ بِهَا وَمُنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا رَدُّوا عَلَيْكِ مَ لَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا رَدُّوا عَلَيْكِ مَ اللهُ عَلَى اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ بِ اللهُ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ بِ اللهُ مَعْنَ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ بِ مِنْ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ بِ اللهُ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ بِ اللهُ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ إِلَيْ فَيْ اللهُ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ إِلَيْ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ إِلَيْ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ إِلَا اللهُ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ إِلَا اللهُ الْمُولَى اللهُ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُسْرَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَدُهُ لَا يُشْرِكُ إِلَى اللهُ اللهُ وَالْمَلِي اللهُ ال

٤٣ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَ رٍ ـ رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) زېرني: نهرني .

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ۱۰(۹۹۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري -الفتح ٤ (٢٣٠٦) واللفظ له. ومسلم (١٦٠١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) قرن الثعالب: هو ميقات أهل نجد، ويقال له قرن المنازل أيضا وهو على يوم وليلة من مكة.

<sup>(</sup>٦) الأخشبان: جبلان عظيمان بمكة.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٢٣١) واللفظ له. مسلم (١٧٩٥).

عَنْهُما - قَالَ: رَأَيْتُنِي وَقُثْمَ وَعُبَيْدَاللهِ ابْنَيْ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ إِذْ مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَى دَابَّةٍ ، فَقَالَ: «ارْفَعُوا صِبْيَانٌ نَلْعَبُ إِذْ مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَى دَابَّةٍ ، فَقَالَ: «ارْفَعُوا هَـذَا إِلَيَّ هَـنَا إِلَيَّ فَحَمَلَهُ وَرَاءَهُ وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ أَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُثُمَ فَحَمَلَهُ وَرَاءَهُ وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ أَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُثُمَ فَتُم فَلَ قُثْمَ وَتَركَهُ. قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ فَلَ اللهَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَقَالَ كُلَّهَا مَسَحَ: «اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَدِهِ») \* (١) .

33 - \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ صَلَاةَ الأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ صَلَاةَ الأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْـدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا. قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِي قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرُدًا أَوْ رِيعًا كَأَنَّمَ الْخُرَجَهَا خَدِيم. قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرُدًا أَوْ رِيعًا كَأَنَّمَ الْخُرَجَهَا مِنْ جُوْنَةٍ عَطَّارٍ) \*(٢).

20 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا ، فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ . قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ اللهَ عَلَيْهَا ، فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ . قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ ») \* (٣) .

73-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ اللهُ اللهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: « رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ») \* (3).

٤٧ - \* ( عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا ، فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِلَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِلَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِللهِ عَلَيْ صِبْيَانٍ أَمَرَ فِي بِهِ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ مَ يَلْعَبُونَ فِي اللهُ وَقَلْ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُر اللهِ عَلَيْ قَدْ قَبَضَ وَهُمْ مَ يَلْعَبُونَ فِي اللهُ وَقَلْ وَمُ اللهِ عَلَيْ قَدْ قَبَضَ فَوَائِي ، قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُم وَ يَضْحَكُ فَقَالَ: « يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُك؟ ». قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ) \* (٥).

28 - \* (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفٌ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ ، وَأَصَابُوا ثَقِيفٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، وَأَصَابُوا مَعْهُ الْعَضْبَاء (٢) فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَهُو فِي اللهِ عَنْهُ الْعَضْبَاء (٢) فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَهُو فِي اللهِ قَالَ: « مَا شَأْنُكَ ؟ ». فَقَالَ: « مَا شَأْنُكَ ؟ ». فَقَالَ: بِمَ أَخَذْ تَنِي؟ ، وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ . فَقَالَ: « فَقَالَ: بِمَ أَخَذْ تَنِي؟ ، وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ . فَقَالَ: « فَقَالَ: بِمَ أَخَذْ تَنَى بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ ». (إِعْظَامًا لِذَلِكَ ) أَخَذْ تُكَ بِجَرِيرَةٍ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ ». وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مِنَا عَمْمُدُ وَكَانَ رَبِعُ مَلْدُ وَكَانَ وَمُنْ وَكَانَ وَمُنْ اللهِ عَنْهُ فَنَادَاهُ. فَقَالَ: « لَمُ عُمَّدُ مَا اللهُ عَنْهُ فَنَادَاهُ. فَقَالَ: « مَا شَأْنُكَ ؟ ». قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. قَالَ: « لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ مَلْكُ ؟ ». قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. قَالَ: « لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ مَنْ الْمُرَفَ ، أَفْلَك أَمْرِكَ ، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ »، ثُمَّ أَنْهُ فَقَالَ: « مَا مُنْكَاهُ فَقَالَ: « مَا مُنْدُلُك ؟ ». قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. قَالَ: هِمُ مُنْ مُنْ اللهُ عَمْدِي بِالرَّجُلَيْن » وَلَمْمَلُ فَقَالَ: « مَا فَنَادَاهُ، فَقَالَ: « مَا مُنَكَ هُ فَقَالَ: « مَا فَنَادَاهُ وَقَالَ: « مَا فَنَادَاهُ وَقَالَ: « مَا فَنَادَاهُ وَقَالَ: « مَا فَنَادَاهُ وَقَالَ: « مَا فَيْمِونَ عَلَى بَالرَّجُلَيْن ) \* فَالَذَاقِ وَالَذَاقِ وَالَذَاقِ وَالَذَاقِ وَالَاتِهُ فَقَالَ: « فَقَالَ: « فَالَدْ وَالْمُعَمْدِي بِالرَّجُلَيْن ) \* فَالَذِهِ وَالْمُنْ فَلَكُ وَلَاكُ وَلَامْ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَلَامُ اللهُ فَلَكَ وَلَكُ وَلَامُ الْمُعَلِي وَالْمُؤْلِكُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ اللهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند (٣/ ١٧٦٠) وقال محققه: إسناده صحيح، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله ثقات، والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٦٧) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٩٣٧)، ومسلم (٢٥٢٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٧٧)، ومسلم (١٧٩٢) واللفظ له

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۳۱۰).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۶۶۱).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « الرفق »

١ - \*(بَلغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ رَعِيَّتِهِ اشْتَكَوْا مِنْ عُمَّالِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُوافُوهُ، فَلَمَّا أَتَوْهُ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يُوافُوهُ، فَلَمَّا الرَّعِيَّةُ إِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقًّا: النَّصِيحَةُ إِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقًّا: النَّصِيحَةُ بِالْغَيْبِ وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْخَيْرِ، أَيَّتُهَا الرُّعَاةُ إِنَّ لِلرَّعِيَّةِ بِالْغَيْبِ وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْخَيْرِ، أَيَّتُهَا الرُّعَاةُ إِنَّ لِلرَّعِيَّةِ بِالْغَيْبِ وَالْمُعَاوَالَّةُ كَلَى اللهِ وَلَا أَعَنُّ عِلَيْكُمْ حَقًا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا شَيْءَ أَحَبُ إِلَى اللهِ وَلَا أَعَنُّ مِنْ حِلْمِ إِمَامٍ وَرِفْقِهِ ، لَيْسَ جَهْلُ أَبْعَضَ إِلَى اللهِ وَلَا أَعَنُ مِنْ حِلْمِ إِمَامٍ وَرِفْقِهِ ، لَيْسَ جَهْلُ أَبْعَضَ إِلَى اللهِ وَلَا أَعَنُ مِنْ حَلْمِ إِمَامٍ وَرِفْقِهِ ، لَيْسَ جَهْلُ أَبْعَضَ إِلَى اللهِ وَلَا عَنْ مَنْ يَانُحُدُ أَعَمَّ مِنْ جَهلِ إِمَامٍ وَرِفْقِهِ ، لَيْسَ جَهْلُ أَبْعَضَ إِلَى اللهِ وَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ جَهلِ إِمَامٍ وَرَفْقِهِ ، لَيْسَ جَهْلُ أَبْعَضَ إِلَى اللهِ وَلَا عَلَيْ اللهِ وَلَا عَلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَانُ ظَهْ رَيْهِ يُورُقِ العَافِيمَةَ مِنْ يَا فُولَا عَنْ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ وَلَا عَلَمُوا أَنَّهُ هُ وَيْ فَيْ مِنْ يَا عُلَمُوا أَنَّهُ لَا شَعْ وَيْهِ إِلَى اللهِ وَلَا عَلَمُوا أَنَّهُ هُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ قَلَامُوا أَنَّهُ لِلْ اللهِ فَلَا لَا اللهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَلَا عَلَقِيمَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا عَلَيْ اللهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُو اللّهُ اللهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ اللهِ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُولُوا أَلَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢ - \*( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ؟ قَالَ:
 خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ اللهُ عَنْهُ عَمْرَ امْرَأَةٌ شَابَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ اللهُ مِنِينَ هَلَكُ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَاللهِ مَا اللهُ مِنْ هَلَكُ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا (\*) وَلا فَمْ رُرْعٌ وَلا ضَرْعٌ وَخَشِيتُ أَنْ يُنْضِجُونَ كُرَاعًا (\*) وَلا فَمْ رُرْعٌ وَلا ضَرْعٌ وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُ مُ الضَّبُعُ ، وَأَنَا بِنْتُ خِفَافِ بْنِ إِيمَاءً الْغِفَارِيِّ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْخُلَدْبِيةَ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ . فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْخُلَدْبِيةَ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ . فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَا شَرِي إِيمَاءً الْبَعْمَ وَلَا شَرِعَ لَيْ يَسَبِ قَرِيبٍ (\*\*) »، ثُمَّ وَلاَ يَسْبِ قَرِيبٍ (\*\*) »، ثُمَّ قَالَ: «مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ \*\*

انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ (١٤) كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ (٥٥) مَا لَأَهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَ بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اقْتَادِيهِ، فَلَنْ يَفْنَى وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَ بِخِيْرٍ». فَقَالَ رَجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يَا ثِيكُمُ اللهُ بِخَيْرٍ». فَقَالَ رَجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يَا ثِيكُمُ اللهُ بِخَيْرٍ». فَقَالَ رَجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَوْتَ لَمَا اللهِ إِنَّى لأَرَى أَكْثُونَ لَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَبُا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرًا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَونَ نَسْتَفِيءُ سِهْمَ نَنَا فِيهِ») \* (١٠) .

٣ - \* ( قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : "إِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقَهُ فِي مَعِيشَتِهِ ») \* (٧) .

٤ - \*( قَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ لابْنِهِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ـ : «مَا الرِّفْقُ ؟». قَالَ: « تَكُونُ ذَا أَنَاةٍ فَتُلَايِنُ الوُلَاةَ ». قَالَ: « مُعَادَاةُ فَتُلَايِنُ الوُلَاةَ ». قَالَ: « مُعَادَاةُ إِمَامِكَ وَمُنَاوَأَةُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ضَرَرِكَ ») \* (^^).

٥ - \*(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:
 «مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ (الرِّفْقُ رَأْسُ الْحِكْمَةِ »)\*

٦ - \*( وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: « كَانَ يُقَالُ مَنْ يُعْطَ السِّرُفْقَ فِي السَّدُنْيَا نَفَعَهُ فِي السَّرُنْيَا نَفَعَهُ فِي السَّرُنْيَا نَفَعَهُ فِي السَّرُنْيَا نَفَعَهُ فِي السَّرُخرَةِ») \* (١٠٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٧(٤١٦٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه هناد السري في الزهد، ووكيع في الزهد (٧) (٧٨٢) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) إحياء علوم الدين (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٩) أخرجه هناد السري في الزهد ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه وكيع في الزهد (٣/ ٧٧٧) ورجاله ثقات وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ، للغزالي (٣/ ١٨٨ ، ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) كراعًا: هو ما دون الكعب من الشاة، ومعناه أنهم لا يكفون أنفسهم معالجة ما يأكلونه.

<sup>(</sup>٣) بنسب قريب : يحتمل أن يريد قرب نسب غفار من قريش لأن كنانة يجمعهم ، أو أراد أنها نسبت إلى شخص واحد معروف.

<sup>(</sup>٤) بعير ظهير: أي قوي الظهر معد للحاجة.

<sup>(</sup>٥) الغرارتان :واحدها غِرَارَةٌ ، وهي الجوالق.

٧ - \*( قَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ: « الرِّفْقُ يُمْنُ ،
 وَالْخَرَقُ شُوْمٌ »)\*(١).

٨ - \*( قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ: « الرِّفْقُ ثَنِيُّ الرِّفْقُ ثَنِيُّ الْحِلْمِ»)
 (٢) .

9 - \*( وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "مَا أَحْسَنَ الإِياَنَ لَا يَكُنُهُمْ فَيَ الْعِلْمُ، وَمَا أَحْسَنَ الإِياَنَ يُزَيِّنُهُ الْعَمَلُ، وَمَا يُزَيِّنُهُ الْعَمَلُ ، وَمَا أَخِسَنَ الْعِلْمَ يُزَيِّنُهُ الرِّفْقُ ، وَمَا أُضِيفَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ مَثْلَ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ)\*(").

### من فوائد « الرفق »

- (٧) عُنْوَانُ سَعَادَةِ العَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ.
  - (٨) الرِّفْقُ يُزَيِّنُ الأَشْيَاءَ .
- (٩) رِفْقُ الوَالِي بِالرَّعِيَّةِ مَدْعَاةٌ لأَنْ يَرْفُقَ اللهُ بِالرَّعِيَّةِ
- (١٠) حَظُّ الإِنْسَانِ مِنَ الْخَيْرِ هُـوَ بِمِقْدَارِ حَظِّهِ مِنَ
- (١١) الرِّفْقُ بِالْحَيَوَانِ فِي إِطْعَامِهِ أَوْ ذَبْحِهِ مِنْ مَظَاهِرِ الإِحْسَانِ.
  - (١٢) الرِّفْقُ دَلِيلٌ عَلَى فِقْهِ الرَّجُلِ وَأَنَاتِهِ وَحِكْمَتِهِ .

- (١) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى الجَنَّةِ.
- (٢) دَلِيلٌ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.
  - (٣) يُثْمِرُ مَحَبَّةَ اللهِ وَمَحَبَّةَ النَّاسِ.
- (٤) يُنَمِّي رُوحَ الْلَحَبَّةِ وَالتَّعَاوُنِ بَيْنَ النَّاسِ.
- (٥) دَلِيلٌ عَلَى صَلَاحِ العَبْدِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ.
- (٦) يُنْشِئُ مُجْتَمَعًا سَالِمًا مِنَ الغِلِّ وَالعُنْفِ.

## الرهبة والترهيب

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٠     | ٣٨       | ٧٤     |

#### الرهبة لغةً:

الرَّهْبَةُ مَصْدَرُ قَوْلِمِ رَهِبَ، يُقَالُ رَهِبَ بِكَسْر ثَانِيهِ \_ يَرْهَبُ \_ بِالفَتْحِ \_ رَهْبَةً وَرُهْبًا (بِالضَّمّ) وَرَهَبًا (بالتَّحْريكِ) أَيْ خَافَ وَكُلُّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةٍ (ر هـ ب) الَّتِي تَدُلُّ كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا الخَوْفُ وَالآخَرُ الدِّقَّةُ وَالخِفَّةُ(١)، وَالرَّهْبَةُ في هَذِهِ الصِّفَةِ تَرْجِعُ إِلَى الْمُعْنَى الأَوَّلِ: يُقَالُ: رَهِبَهُ إِذَا خَافَهُ، وَتَقُولُ: أَرْهَبَهُ وَاسْتَرْهَبَهُ إِذَا أَخَافَهُ، وَتَرَهَّبَ غَيْرَهُ إِذَا تَوَعَّدَهُ، وَالاسْمُ مِنْ ذَلِكَ: الرُّهْبُ وَالرَّهْبَاءُ ، تَقُولُ: الرَّهْبَاءُ مِنَ اللهِ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْهِ ، وَفي حَدِيثِ الدُّعَاءِ: «رَغْبَةً وَرَهْبَةً» وَفُسِّرَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَـرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴿ (الأعراف/ ١١٦) اسْتَدْعَوْا رَهْبَتَهُمْ حَتَّى رَهِبَهُمُ النَّاسُ، يُقَالُ: تَرَهَّبَ الرَّجُلُ. إِذَا صَارَ رَاهِبًا يَخْشَى الله وَالتَّرَهُّبُ: التَّعَبُّدُ وَهُو اسْتِعْ إَلُ الرَّهْبَةِ، وَالرَّهَبُ مُقَابِلُ الرَّغَب، كَمَا فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَدْعُـونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (الأنبياء/ ٩٠)وَالرَّهْبَانِيَّةُ: غُلُوٌ فِي تَحَمُّلِ التَّعَبُّدِ مِنْ فَرْطِ الرَّهْبَةِ وَهِي بِدْعَةُ ابْتَدَعُوهَا لَمْ يَشْرَعْهَا الحَقُّ ـ عَزَّ

#### وَجَلَّ \_(٢).

ورَهِبَ الشَّيْءَ رَهْبًا ورَهَبًا ورَهْبَهُ إِذَا أَخَافَهُ. وَالْاسْمُ: السُّهْبُ، وَتَقُولُ: أَرْهَبَهُ واسْتَرْهَبَهُ إِذَا أَخَافَهُ. وَتَرَهَّبَ غَيْرَهُ إِذَا تَوَعَدَهُ. وَالرَّهْبَاءُ اسْمٌ مِنَ الرَّهَبِ، وَتَكُولُ وَالرَّهْبَاءُ اسْمٌ مِنَ الرَّهَبِ، وَيَذَلِكَ وَاسْتَرْهَبَهُ النَّاسُ، وَيِذَلِكَ وَاسْتَرْهَبَهُ النَّاسُ، وَيِذَلِكَ فُسِّرَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ فُلْ اللهَ عَزْ وَجَلَّ -: ﴿ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ (الأعراف/ ١١٦) أَيْ أَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ الرَّجُلُ إِذَا صَارَ رَاهِبًا يَغْشَى الله . وَالتَّرَهُ بُ : التَّعَبُدُ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الرَّهْبَةِ (٣).

#### الرهبة اصطلاحًا:

يَقُولُ الرَّاغِبُ: الرَّهْبَةُ وَالرُّهْبُ خَافَةٌ مَعَ تَحَرُّزٍ وَاضْطِرَابٍ<sup>(٤)</sup>.

أَمَّا الرَّاهِبُ (فِي النَصْرَانِيَّةِ) فَهُ وَ العَامِلُ بِالرِّيَافَةِ الْعَامِلُ بِالرِّيَافَةِ الشَّاقَّةِ، وَتَرْكِ الْمَأْكُولَاتِ اللَّذِيذَةِ، وَالْمَلْبُوسَاتِ اللَّيِّنَةِ، وَقَدْ مَنَعَ ذَلِكَ دِينُنَا الْخَنِيفُ لِقَوْلِهِ وَلَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلَامِ» (٥).

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الرَّاهِبُ: هُ وَ العَابِدُ فِي النَصْرَانِيَّةِ (الَّذِي لَهُ) مِنَ الرِّيَاضَةِ وَالانْقِطَاعِ مِنَ الخَلْقِ،

<sup>(</sup>١) من هذا المعنى قولهم: الرهب: الناقة المهزولة، والرهاب الرقاق من النصال. انظر مقاييس اللغة ٢/ ٤٤٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر مقاييس اللغة (۲/ ٤٤٧)، والمفردات للراغب (۲) انظر مقاييس اللغة (۲/ ۲۸۱)، ولسان (۲۰۹)، ولسان العرب (۱/ ٤٣٦) (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٢/ ٤٧٧)، والصحاح للجوهري (٢/ ٤٣٦)، ولسان العرب لابن منظ ور(١/ ٤٣٦، ٤٣٧)، والمفردات للراغب (٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) المفردات (٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (٣/ ١٦).

وَالتَّوَجُّهِ إِلَى الحَقِّ (مَالَيْسَ لِغَيْرِهِ)(۱). المَوَّةِ إِلَى الحَقِّ (مَالَيْسَ لِغَيْرِهِ) (۱). الترهيب:

أمَّا التَّرْهِيبُ فَهُوَ مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: رَهَّبَهُ مِنَ الشَّيْءِ بِمَعْنَى أَخَافَهُ مِنْهُ خَوْفًا شَدِيدًا تَرْتَعِدُ لَهُ فَرَائِصُهُ، وَيَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ رَهْبَةٌ مِنْهُ ثُخَالِحُ شُعُورَهُ وَتَدْفَعُ صَاحِبَهَا إِلَى البُعْدِ عَنْهُ وَعَمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

## لماذا الترهيب من عذاب الآخرة؟

إِنَّ الجَزَاءَ العَاجِلَ الَّذِي يَلْقَاهُ الطَّائِعُونَ وَالعُصَاةُ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا لَا يَرْدَعُ العُصَاةَ، وَلَا يُكَافِيءُ الطَّائِعِينَ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ مِنْهُمْ لِلأَسْبَابِ الآتِيةِ:

أُولاً: لأَنَّ كُلَّ هَذِهِ الجَزَاءَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ مُقَدِّمَاتُ لِلعَدَالَةِ الإَلْهَيَّةِ الشَّامِلَةِ الكَامِلَةِ، مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ لِلعَدَالَةِ الإِلْهَيَّةِ الشَّامِلَةِ الكَامِلَةِ، مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ (آل عمران/ ١٨٥).

قَانِيًا: لِأَنَّ ضُرُوبَ السَّعَادَةِ وَالتَّعَاسَةِ فِي الدُّنْيَا خُتْلِطَةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَالصَّالِحُونَ يَدْفَعُونَ فِي الوَاقِعِ خُتْلِطَةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَالصَّالِحُونَ يَدْفَعُونَ فِي الوَاقِعِ ثَمَنَ أَخْطَاعِهِمْ، حَتَّى مَا كَان مِنْهَا لَمَّا (٢)، مِنْ آلامِهِمْ، وَمَا يَلْقَوْنَ مِنْ عَقَبَاتٍ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى فِي حَقِ

الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمٍّ ﴾ (آل عمران/ ١٥٣)، ثُمَّ إِنَّ أَحْلَكَ القُلُوبِ ظُلْمَةً لَا تَعْدِمُ أَنْ تَفْعَلَ بَعْضَ الخَيْهِ وَتَنَالَ عَنْهَا مُكَافَأَةً مَضْمُونَةً مِنْ طَيِبَاتِ هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا، بِحَيْثُ تَبْقَى جَرَائِمُهُمْ دُونَ مُقَاصَّةٍ تَنتُظِرُ الفَصْلَ فِي يَوْم الدِّينِ.

قَالِكًا: لأَنَّ مَا يَحْدُثُ لَنَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ فِي هَــــذِهِ الدُّنْيَا لَابُدَّ وَأَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ ابْتِلاَءٌ.

وَانْطِلَاقاً مِنْ هَـذِهِ الأُمُورِ الشَّلَاثَةِ تَنْبُعُ ضَرُورَةُ الْجَزَاءِ الأُخْرَوِيِّ (٣)، وَقَدْ تَحَدَّثْنَا فِي صِفَةِ السَّغْبَةِ عَنْ هَذَا الْجَزَاءِ الأُخْرَوِيِ (٣)، وَقَدْ تَحَدَّثْنَا فِي صِفَةِ السَّغْبَةِ عَنْ هَذَا الْجَزَاءِ النَّذِي أَعَدَّهُ اللهُ لِلطَّائِعِينَ، وَسَنُحَاوِلُ هُنَا أَنْ نَذْكُرَ مِنْ آيَاتِ الذِّكْرِ الحَكِيمِ وَالأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ مَا يَجْعَلُ مِنْ آيَاتِ الذِّكْرِ الحَكِيمِ وَالأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ مَا يَجْعَلُ العُصَاةَ يَقِفُونَ عَلَى مَا أَعَدَّهُ اللهُ لَمُمْ حَتَّى تَتَحَقَّقَ رَهْبَتُهُمْ اللهُ لَمْ وَيَعْلَمُوا سَلَفًا عَاقِبَةً عِصْيَانِهِمْ وَمُخَالَفَةَ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَمَا سَوْفَ يُسَامُونَ مِنْ عَذَابِ.

[للاستزادة: انظر صفات: الخوف \_\_ الخشوع \_ الخشية \_ الإخبات \_ الإنابة \_ الطاعة \_ الدعاء \_ القنوت.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمن من المكر \_ العصيان \_ الغفلة \_ الفجور \_ السخط \_ الكبر والعجب].

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني (١١٤)، وما بين الأقواس زيادة اقتضاها السياق.

<sup>(</sup>٢) اللمم: صغائر الذنوب.

<sup>(</sup>٣) بتلخيص وتصرف عن دستور الأخلاق في القرآن للشيخ دراز (٢٦١ - ٢٦٢). وقسد صنَّف الشيخ دراز هذه العقوبات الأخروية إلى:

أ- الجانب الحرماني مشل حبوط الأعمال وخيبة الأمل واليأس من الرحمة.

ب - الجانب الإيماني المتمشل في تنكيس الرؤوس وسواد الوجوه.

جـ - عقوبات بدنية تتمثل فيها يلقونه في جهنم وساءت مصيرًا، انظر دستور الأخلاق في القرآن (٣٨٧ - ٤٠٠).

# الآيات الواردة في « الرهبة »

وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِ

- ١- يَنبَنِيۤ إِسۡرَءِ يلَ اٰذَكُرُواْ نِعۡمَتِیَ الَّتِیۤ اَنْعَمٰتُ عَلَيْکُورَ
   وَاَوْفُواْ بِعَهۡدِیۤ اُوفِ بِعَهۡدِکُمۡ وَ إِیّنی فَارۡهَبُونِ ﷺ
- وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُ مِن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نُعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿
- ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنْجُذُ وَا إِلَىٰهَ يُنِ اَثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ مُ وَخَدُ فَإِلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالْمُلْلَا اللَّهُ اللللَّاللَّا اللللللَّا الللَّا اللّلْمُ الللَّا اللللَّاللَّا اللَّلْمُ اللللَّا اللَّا اللَّالِمُ ا
- وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، رَبِّلَاتَ ذَرْفِ فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ اللهِ اللهُ وَوَهَبْ نَالَهُ، يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَ اللهُ، زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُوا وَأَصْلَحْنَ اللهُ، زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدَّعُونَنَا رَغَبُ وَرَهُبُ أَوْكَ انْوَالنَا خَشِعِينَ ﴿ وَهِ اللهِ اللهُ الله
- وَلَنَّا سُقِطَ فِ آيَدِيهِ مَ وَرَا وَا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُوا قَالُوا لَيِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْ فِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْأَقَى وَلَمَّا رَجَعُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا وَلَمَّا رَجَعُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُ وَنِ مِن بَعْدِي أَعْ أَعْ مِلْتُمْ أَمْ رَبِّ كُمْ وَالْقَى خَلَفْتُهُ وَنِ مِن بَعْدِي أَعْ مَا يَعْ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّولُولَ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

قَالَ رَبِّ أَغَفِرُ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمُ عَضَبُ مِن رَّتِهِمْ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَلِكَ بَحْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَاللَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّنَاتِ ثُعَ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَا مَنُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وَا مَنُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَضَبُ آخَذَ ٱلْأَلُوا أَلَى الْحَالَةَ وَلَا اللَّهُ الْوَالَمِنَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْوَالْمِنْ الْعَلَى الْعَلَى

(٥) الأنبياء: ٨٩ - ٩٠ مكية

(٣) الأنفال : ٦٠ مدنية

(٤) النحل: ٥١ - ٥٦ مكية

(١) البقرة : ٤٠ مدنية

(٢) الأعراف: ١٤٩ - ١٥٤ مكية

# ا لآيات الواردة في «الترهيب من النار»

كِلَى مَن كَسَبَ سَيِنَكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَ خَطِيتَ تُهُ وَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ((()))

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَتِ أَجْعَلُ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأُرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ التَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنَكَفَرَ قَأْمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَ إِلَى عَذَا بِٱلنَّارِ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿

١٠- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ الْحَيْثِ وَيَشْتَرُونَ مِا آَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ الْحَيْثِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أَوُلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا إِلنَّارَ وَلَا مُنْ مُعُمُ اللَّهُ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الْمُلْكُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ الللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُول

١١- يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِي اللَّهُ قُلْ
 قِتَ الُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
 وَكُ فَرُ اللهِ عَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ اَهْلِهِ عَلَيْهِ مَنْ هُ أَكْبُرُ عِنْ دَاللَّهُ وَٱلْفِتْ نَهُ ٱكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتَلِّ

٧- وَٱلَّذِينَ كَفُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَاۤ ٱوْلَنَبِكَ ٱصْحَبُ
 ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي (١)

وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّهُ

٨- فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِ بِبِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَثَمَنَا قَلِيهِ لَأَنْ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كُنْبَتْ ثَمَنَا قَلِيهِ مُ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ (إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ (إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ (إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلاَ يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ السَّتَطَلِّعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُمِنكُمْ عَن دِينِهِ -فَيَمُتْ وَهُوَكَ إِنَّ قَافُولَتَهٍ كَخِطِتُ أَعَمَلُهُمْ فِي الدُّنْ يَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ فَي الدُّنْ النَّارِ فَي اللَّهُ النَّارِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ النَّارِ فَي اللهُ النَّارِ فَي اللهُ اللهُ النَّارِ فَي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٢- اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِّ وَالَّذِينَ كَفَرُوَ الْوَلِيَ أَوْهُمُ
الطَّلِغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ
الطَّلِغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ
إِلَى الظُّلُمَاتِّ اُولَتِيكَ أَصْحَبُ
النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ النَّارِّهُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾

١٣- ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا

يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو الْإِنْمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَ

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْا فَمَن جَآءَ وُ، مَوْعِظَةُ

مِن رَّيِهِ عَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَى فَلَهُ مَا اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِيكَ اصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا

وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِيكَ اصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا

حَدِيدُونَ عَادَ فَأُولَئِيكَ اصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا

حَدِيدُونَ عَادَ فَالْوَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ الْمُولُهُمْ
 وَلاَ اَوْلَاهُم مِن اللَّهِ شَيْعًا وَأَوْلَتِهِك
 هُمْ وَقُودُ النَّارِ (إِنَّ)

١٥- وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن

يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَوا الرِّبَوَّا يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُوا الرِّبَوَّا اَضْعَفَا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهَ وَاتَّقُوا النَّارَ الْبَيْ أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ اللَّهِ

١٦- لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٧- يَـلَكَ حُـدُودُاللَّهُ وَمَن يُطِعَاللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَن يَعْصِٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَـارًا خَـلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُهِينُ اللَّهِ

١٨- يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوَ ٱأَمُولَكُم بَيْنَكُمْ مِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِحَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُكُو ٓ الْنَفْسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَان بِكُمْ رَحِيمًا شَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ فَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا شَهُ يَسِيرًا شَهُ

(۷) النساء :۱۳ – ۱۶ مدنیة

(٨) النساء : ٢٩ – ٣٠ مدنية

(٤) آل عمران : ١٠ مدنية

(٥) آِل عمران : ١٢٩ - ١٣١ مدنية

(٦) آل عمراًن : ١٩٦ - ١٩٧ مدنية

(١) البقرة : ٢١٧ مدنية

(۲) البقرة: ۲۵۷ مدنية(۳) البقرة: ۲۷۵ مدنية

إِنَّا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ إِغَا يَلْتِنَا سَوْفَ نُصلِيهِمْ نَارًا كُلَما نَضِيهِمْ نَارًا كُلَما نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَكُوقُوا الْفَعَدَا جَلَيْمًا اللَّهَا اللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا اللَّهَا اللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا اللَّها اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ الْحَلَيْدُاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنَالِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْم

٢٠ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّ نَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ
 وَيَتَّ بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ - مَا تَوَكَى
 وَ نُصُّلِهِ - جَهَ نَمِّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿

إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلتَّارِ
 وَلَن تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا شَيُّ (")

٣٧- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَجِيعًا يَنْمَعْشَرَا لَجِنَّ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمُ مَ وَيَا لَانِسْ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمُ مَ مَنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمُ مَ مَنَ ٱلْإِنسِ وَبَلَعْنَا أَلَيْ مِنَ ٱلْإِنسِ وَبَلَعْنَا أَلَيْ مِنَ الْإِنسِ وَبَلَعْنَا أَلَيْ مِنَ أَلَيْ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ

٢٤- يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ
 زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَذْبَارَ شَيْ
 وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ
 أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَذْبَآءَ بِغَضَبٍ
 أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَذْبَآءَ بِغَضَبٍ
 قِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْصِيرُ شَيْ

ڪنفرين 👘 😘

٥١- ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَخْبَادِ وَٱلرُّهْبَاذِ لَيَا كُلُونَ ٱمْوَلَ مِن النَّاسِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ وَلَكَ عَن سَلِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ اللَّهِ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ الْفِيسَدِيلِ اللَّهِ فَبَشِرَهُم
 وَلَا يُنفِقُونَهَ الْفِيسَدِ إِنَّ اللَّهِ فَبَشِرَهُم
 بعكذاب آليه وَنَيْ اللَّهِ فَبَشِرَهُم

(٥) الأنعام: ١٢٨ - ١٣٠ مكنة

(٦) الأنفال : ١٥ – ١٦ مدنية

(٣) النساء : ١٤٥ مدنية

(٢) النساء : ١١٥ مدنية (٤) المائدة : ٧١ – ٧٣ مدنية

(١) النساء : ٥٦ مدنية

وَاسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُلُ جَبَادٍ عَنِيدٍ اللهِ مِّن وَرَآيِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْفَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ, وَلايَكَادُ يُسِيغُهُ, وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَيِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآيِهِ عَذَابُ عَلِيظُ اللهِ

٢٩- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَ أَحَلُواْ وَقَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ وَالْحَلَمُ الْحَلَمُ اللَّهُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ اللَّهُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ اللَّهُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَ هَلَا تَعْسَبُنَ اللّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ وَ رُسُلَهُ وَ النِقَامِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْأَرْضِ وَالسّمَوَتُ لَيْ وَمَرِيلُ الْأَرْضِ وَالسّمَوَتُ لَيْ وَمَرِيلُ الْأَرْضِ وَالسّمَوَتُ لَيْ وَمَرِيلُ الْمَالِمُ وَمَيلِ وَمَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيلِ وَمَيلِ وَمَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيلِ وَمَيلِ مَنَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيلِ مَنَى الْمُحْرِمِينَ يَوْمَيلِ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنِي الْمُحْمِينَ يَوْمَيلِ مَنْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

٣١- قَالَ رَبِّ هِمَآ أَغُويَكِنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

يُوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوَى بِهَا جِمَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَنذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ فَيْ

٢٦- إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنِنَا عَنْفِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢٨- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِ حَنَكُم
مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ كَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ
رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ 
وَلَنُسُ كِنَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ 
وَلَنُسُ كِنَ الْطَلِمِينَ إِنَّا 
وَلَنُسُ كِنَ الْطَلِمِينَ الْأَرْضَ مِنْ ابْعَدِهِمَ 
وَلَنُسُ كِنَ الْمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ إِنَّ 
ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ إِنَّ

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ٢٨ - ٣٠ مكية

<sup>(</sup>٦) إبراهيم: ٤٧ - ٥ مكية

<sup>(</sup>۳) هود : ۱۰۳ – ۱۰۷ مکية

<sup>(</sup>٤) إبرآهيم : ١٣ – ١٧ مكية ۗ

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٤ – ٣٥ مدنية

<sup>(</sup>٢) يونس: ٧ - ٨ مكية

وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ١ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ قَالَ هَنذَاصِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيعُ اللَّهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَ ثُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغُاوِينَ ١ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۞

٣٣- وَلَانَقُنْلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ بَحْنُ نَرَزُفُهُمْ وَإِيَّاكُورْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ آُنَّا وَلَانَقُرَبُواْ ٱلرِّنَٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبيلًا وَلَانَفَتْلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلْطَنَا فَلا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنصُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِهِ إِلَّا بِٱلَّيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَكَابَ مَسْتُولًا وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمٌ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ مَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ

وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن بَيْلُغُ ٱلْجِيَالَ طُولًا كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَسَيِّتُهُۥعِندَرَيْكَ مَكْرُوهَا ﴿ الْمِ ذَٰ لِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا يَجْعَلْ مُعُٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ الْأَثَالَا

٣٤ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْ تَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَحَدَ لْهُمُ أُولِياً ءَمِن دُونِهِ } وَنَحْشُرُهُمُ يُومُ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ عُمْيَا وَبُكُمَا وَصُمَّا مَّا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ كُلِّمَاخَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوٓاْ أَءِ ذَا كُنَّا عِظَكَا وَرُفَنَّا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللهُ اللهُ

٣٥- وَأَصْبِرْنَفُسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَــُ دُوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَكُمْ وَلَاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَـةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ ۗ وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأُتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُ هُرُفُظًا ١ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَاْ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِثُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْمُرْتَفَقًا شَ<sup>۞</sup>

وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُوْلَيَهِكَ كَانَعَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ اللَّهُ

(٢) الإسراء : ١٨ مكية

قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمَاضَا لِينَ اللَّهِ وَكَنَّا فَإِنَّا ظَلِمُونَ اللَّهِ وَكَنَّا فَإِنَّا ظَلِمُونَ اللَّهِ فَالمَا فَرِينَا الْفَرِجْنَا وَلَاتُكُلِمُونِ اللَّهِ مَنَا فَإِنَّا ظَلَامُونَ اللَّهِ مَنَا فَإِينَا فَاعْفِرُ لِنَا وَلَاتُكُلِمُونِ اللَّهِ مَنَا فَاغْفِرُ لِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ اللَّهُ مَنَا فَأَغْفِرُ لِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ اللَّهُ فَا فَاغْفِرُ لِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ اللَّهُ فَا فَاغْفِرُ لِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ اللَّهُ فَا فَاغْفِرُ لِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ مِمَا صَبُرُواْ أَنْهُمْ وَكُونَ اللَّهُ الْمَا فَاغُورُ وَنَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ الْمَا فَاغُورُ وَنَا اللَّهُ وَمُ مِمَا صَبُرُواْ أَنْهُمْ الْفَا إِرْوُنَ اللَّهُ الْمُعْلَمِ وَلَيْ اللَّهُ وَانَا اللَّهُ الْمُعْرَالُولُونَ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُونَ اللَّالُولُولُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِقُلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِقُولُونَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْ نَالِمَن كَذَبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِنَّ الْسَاعَةِ سَعِيرًا إِنَّ الْسَاعَةِ سَعِيرًا إِنَّ الْمَا عَنْ فَطًا وَذَوْ بِيرًا إِنَّ وَرَفِيرًا إِنَّ وَرَفِيرًا إِنَّ وَالْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِنَّ مَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

٤١ - وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ
 هَلْ تُجُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُوْ تَعْمَلُونَ إِنَّا

٣٦- ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَالِكَ نَعْزِيهِ جَهَنَّ مَّ كَذَالِكَ نَعْزِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَنْ الْطَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

٣٧- وَأَقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِ شَخِصَةً أَبْصَدُ ٱلْوَيْدَ الْمِحَ شَخِصَةً أَبْصَدُ ٱلْقِينَ كَفَرُ وَأَيْنُويْلَنَا قَدْكُنَا فَي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَي عَفْلَةٍ مِّنْ هَا لَا اللّهِ عَصْبُ جَهَنَّهُ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللّهِ مَا وَرَدُوهَا لَا يَسَمَعُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مهذان خصمان أخنصموا في رَبِّم فَالَّذِينَ مَهُ فَالَّذِينَ مَعْ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيابٌ مِّن فَارِيصَبُ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمْ مَقَامِعُ مِن حَدِيدِ اللهِ وَلَمْ مَقَامِعُ مِن حَدِيدِ اللهِ صَلَّمَ مَقَامِعُ مِن حَدِيدِ اللهِ اللهِ مَا أَرَادُواْ أَن يَغَرُجُواْ مِنهَا مِن غَيِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ إِن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِن اللهِ اللهُ اللهُ إِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٩ - وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ ، فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاً

أَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلْلِحُونَ ﴿

اَلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُرُ

فَكُنْتُ مِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿

لَّا يَسْتَوُرُنَ الْكَا

٤٢- أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنِ كَانَ فَاسِقًا مَّايَتَذَكَّ رُفِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِّيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ أُزُّلَّا بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُكُلَّمَا أَرَادُواْ أَنَ يَخْرُجُواْمِنُهَآ أُعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُ مِيهِ عَنَّكَذِبُونَ ١ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدَّنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شَ

٥٥- أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ اللَّ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلْظَالِمِينَ (اللَّهُ) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ (١٠) فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ مُمَّإِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِنْ حَمِيمِ اللهُ مُمَّإِنَّ مَرْجِعَهُم لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ إِنَّا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَهُمْ عَلَى ءَاثَرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٣ - إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا (اللَّهُ خَلِدِينَ فَهَا أَبُداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِٱلنَّارِيَقُولُونَ يَنَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْرِيِّنَا إِنَّا أَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبِراءً نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ١ رَبَّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعُنَّا كَبِيرًا ١١٠٠

٤٦- هَلَذَا وَإِنَّ لِلطَّلَغِينَ لَشَرَّمَنَابِ (٥) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ ١ هَنْدَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقُ (١٩) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ } أَزُواجُ لِهِ هَنْذَا فَوْجُ مُقْنَحِمُ مَعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواالنَّارِ ١ قَالُواْ إِلَّ الْتَدُولَا مَرْحَبًا إِكُمْ أَنْتُرْقَدَّ مْتُمُوهُ لَنَا فَبَشَ

قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا

ٱلْعَرَادُ ١

٤٤- وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَعَرَى كُلُّ كَفُورِ ١ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبُّنَآ أَخْرِجْنَانَعْمَلُ صَلِلِحًا

في ألتّ إلى الله غَيْرَٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَيِّرُكُم إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي آَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿
فِي ٱلْحَمِيهِ فِهُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿
فَي ٱلْحَمِيهِ فُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿
مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن فَبْلُ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿
مِن فَبْلُ اللَّهُ عَاكُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَنِهَ الْمَاكُنَمُ مَّمْرَحُونَ ﴿
وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿
وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿
وَبِمَا كُنتُمْ مَرْحُونَ ﴿
وَبِمَا كُنتُمْ مَرْحُونَ ﴿
وَبِمَا كُنتُمْ مَرْحُونَ ﴿
وَبِمَا كُنتُمْ مَرْحُونَ ﴿
وَيَمَا كُنتُمْ مَرْحُونَ ﴿
وَيَمَا كُنتُمْ مَرْحُونَ ﴿
وَيَمَا كُنتُمْ مَرْحُونَ ﴿
وَالْمَالَكُ فِي الْمُتَكَبِينَ وَهِا الْمَتَكَبِينَ وَهِا الْمَتَكَبِينَ وَهِا أَفِي مَا لَمُتَكَبِينَ وَهِا أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

٥- وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ اللّهِ إِلَى النَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿
حَقَّ إِذَا مَا جَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُ هُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿
وَهَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَا أَلَوْ الْمَاسَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ وَمُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَمَا كُنتُ مُ تَسَتَعْرُونَ ﴿
وَمَا كُنتُ مُ تَسَتَرَا وَنَ اللّهُ عَلَى كُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى كُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللل

وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرَىٰ رِجَالَاكُنَانَعُدُّهُمْ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّهُ أَغَذَنْهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَرُ اللَّ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقِّ تَعَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ اللَّهُ (١)

٧٤- قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿
قُلُ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصَالَهُ, دِينِي ﴿
قُلُ اللّهَ أَعْبُدُ وَالمَاشِئَتُمُ مِّن دُونِدِ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسْرِينَ
الَّذِينَ خَيرُ وَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَ يُوْمُ الْقِينَمَةُ
الَّذِينَ خَيرُ وَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَيْوُمُ الْقِينَمَةُ
الَّذِينَ خَيرُ وَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَيْوُمُ الْقِينَمَةُ
اللّهَ ذَلِكَ هُوا لَخُسُرانُ المُبِينُ ﴿
اللّهَ مُن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِن الشّارِ وَمِن تَعْلِمِ مُظْلَلٌ مِن السّارِ وَمِن تَعْلِمِ مُظْلَلٌ وَاللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُلْلُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْفَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُو اْإِلَى جَهَنَّمَ رُمَرًا لَهُمْ
 حَقَّ إِذَا جَآءُ وَهَا فُتِحَتْ أَبُورُ هُمَا وَقَالَ لَهُمْ
 خَزَنَهُ مَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
 عَلِينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِ رُونَكُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ
 هَذَا قَالُوا بَلَ وَلَكِنَ حَقَّتْ كِلِمَةُ الْعَذَابِ
 عَلَى ٱلْكُفِرِينَ ﴿
 قِيلَ الْمُتَكِينَ جَهَنَّ مَخَلِدِينَ فِيهَ أَفِيلًا فَيْقَلَى مَثْوَى ٱلْمُتَكِينِ فِيهَ أَفِيلًا فَيْقِيلَ
 مَثْوَى ٱلْمُتَكِينِ فِيهَ أَفِيلًا

ه ٤ - أَلَوْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ

اَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿
الَّذِينَ كَنَّهُواْ بِالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا

بِهِ ـ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿
اللَّهِ ـ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿

وَقَيَّضَ نَا لَهُ مُ قُرِنَا قَ فَرَيَّ نُوا لَمُ مُ وَقَيَّ عَلَيْهِ مُ مَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ مَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ الْفَوْلُ فِي أَمْ مِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ الْفَوْلُ فِي أَمْ مِ وَلَا نَسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مِنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِمَا الْفُرَ الْفُرَ اللَّهُ مَا فَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْم

٧٥- إِنَّ شَجَرَتُ ٱلزَّفُورِ اللهِ طَعَامُ ٱلأَثْيهِ اللهُ طَعَامُ ٱلأَثْيهِ اللهُ الْمُطُونِ اللهُ كَالْمُهُ لِي يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ اللهِ كَعْلِي ٱلْحَمِيهِ اللهُ حُدُوهُ فَآعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَدِهِ اللهَ حُدُوهُ فَآعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَدِهِ اللهَ حُدُوهُ فَآعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَدِهِ اللهَ مُثَمَّدُوهُ فَي مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْحَمِيهِ اللهُ وَقُولُ اللهُ الْحَمِيهِ اللهُ اللهُ

٣٥ - وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَادِ اَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِيْكُوْ فِ حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَاكُنتُ مَّسَّتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيِّ وَمِاكُنُمْ فَفْسُقُونَ ﴿ (\*) بِغَيْرِ الْحَيِّ وَمِاكُنُمْ فَفْسُقُونَ ﴿ (\*)

30- وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَيدُ اللّهِ الْمَعْتَدِ مُعْتَدِهُمُ كُلّ كَفَادٍ عَيدِ اللّهُ اللّهُ عَيدِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٨٥- وَأَصْعَنَ الشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ الشِّمَالِ ﴿ اللَّهُ مَالِ ﴿ اللَّهُ مَالِ ﴿ اللَّهُ مَا لِل في سَمُومِ وَحَمِيدِ اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْبُومِ اللَّهُ لَّابَارِدِ وَلَاكُرِيرِ اللَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَاكِ مُتْرَفِينَ ﴿ إِنَّا مُتَّرَفِينَ ﴿ إِنَّا لَهِمْ مُكَّافِدُ اللَّهِ وَكَانُواْيُصِرُونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّا وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَالَمَبِعُوثُونَ ١ أَوْءَا لَأَوْنَا ٱلأُولُولُ هُ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعْلُومِ إِنَّ الْمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعْلُومِ إِنَّ ا مُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُّومِ ٢ فَالِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ) فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْجِيدِ (١٠)

٥٥ - إِنَّ عَذَابَرَيِكَ لَوَاقِعٌ ﴿ مَّالَهُ مِن دَافِعِ الْكُ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ١ وَتَسِيرُ ٱلْجِيَالُ سَيْرًا ١ فَوَيْلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ إِنَّا يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا إِنَّ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١ أَفَسِحْرُهَاذَآأَمْ أَنتُهُ لَانْبُصِرُونَ اللَّهُ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحَزُّونَ مَا كُنتُو تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٥٦- إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَكَالِ وَسُعُرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ الْكَا الْمَا

٥٧- فَإِذَا ٱنشَقَّتِٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿ فَيأَيْ ءَا لآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَوَمَهِ ذِلَّا يُسْتَلُعَنَ ذَنْبِهِ عِ إِنسٌ وَلَاحِكَآنٌ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِأَيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَانُكُذِّبَانِ ١ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ عَهَمَّ مُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُرْمُونَ ﴿ اللَّهُ

- ٥٩- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓ أَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْبِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَاۤ أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿
- ٦٠ وَلِلَّذِينَ كَفَرُو الرِّيِّمِ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ الْمَصِيرُ ١ إِذَا ٱلْقُواْفِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيِّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِّ كُلَّمَاۤ ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَمُمُ خَرَنَنُهَا آلَمْ فَأْتِكُونَذِيرٌ ﴿

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيعٍ ءَانٍ (إِنَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالُواْ اِلَىٰ قَدْ جَآءَ نَا نَذِيرٌ فَكَذَّ بَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّ لَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ كِيرِ (إِنَّ) وَقَالُواْ لَوْكُنَا نَسْمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَا فِي أَصْعَبُ السَّعِيرِ (إِنَّ) فَاعْتَرَفُواْ إِذَ نَبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السَّعِيرِ (إِنَّ)

وَأَمَامَنَ أُوقِ كِنَبَهُ وِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَكَنَّنِي لَوْ وَكَانِينَهُ فِي وَلَمَا وَرَكَنِينِهُ فِي وَلَمَا وَرَمَاحِسَايِهُ فِي وَلَمَا وَرِمَاحِسَايِهُ فِي وَلَمَا وَرَمَاحِسَايِهُ فِي مَنْ اللَّهُ فِي مَالِيهُ فِي مَالِيهُ فِي مَالِيهُ فِي مَالِيهُ فِي مَالِيهُ فِي مَالُوهُ فِي مَنْكُوهُ فِي مِنْكُوهُ فِي مَنْكُوهُ فِي مِنْكُوهُ فِي اللَّهِ الْمَطِيمِ فِي وَلَا يَعْفُرُ مَا مُنْهُ المَالِمُ وَمِنْ فِي اللَّهِ الْمَطِيمِ فِي وَلَا يَعْفُرُ مَا مُنْهَا مَمِيمٌ فِي وَلَا يَعْفُرُ مَا مُنْهَا مَمِيمٌ فِي وَلَا يَعْفُرُ مَا مُنْهَا مَعْمَ فَي وَلَا عَلَيْهِ فَي مَا لَهُ وَمِنْ فِي اللّهِ الْمُعَلِيمِ فِي وَلَا يَعْفُرُ مَا مُنْهَا مَعْمَ فِي وَلَا عَمْشُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُوالُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

- سَأَلُسَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ﴿
لَلْكَنْفِرِنَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعُ ﴿
مِنَ اللَّهِ فِي اَلْمَكَ بِهِ ﴿
مَعْرُبُ الْمَكَ بِحِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ
مِقْدَارُهُ, خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿
فَأَصْبِرْصَتِرَا جَمِيلًا ﴿
فَأَصْبِرْصَتِرا جَمِيلًا ﴿
إِنَّهُمْ يَرُونَهُ, بَعِيدًا ﴿

وَنَرَنُهُ قَرِيدًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاهُ كَالَّهُ لِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلِجِّهَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ وَلَا يَسْتُلُ حَمِيدً حَمِيدَا ﴿ يُصَرُّونَهُمْ مَوْدَ ٱلْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ

يَوَمِيدَ إِبَيْدِهِ ﴿ وَصَحْجَبَتِهِ، وَأَخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلْآَيْ تُتُويهِ ﴿ وَمَن فِي ٱلْآَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿ كَلَّرَاً إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ كَلَّراً إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿

سراعه لِلشوى لا تَدَّعُواْ مَنْ أَدْبَرُ وَتُوكِّلُ اللهِ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ اللهِ (")

٢- سَأُصْلِيهِ سَفَرَ ۞
 وَمَا أَذَرَكَ مَاسَقَرُ ۞
 لَاثُبُقِي وَلَانَذَرُ ۞
 لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ۞
 عَلَيْهَا نِسْعَةً عَشْرَ ۞

وَمَاجَعَلْنَاۤ أَصَّحَٰ النَّارِ إِلَّا مَلَتِهِكَةٌ وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ تَهُمْ إِلَّافِتْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيسَتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَب وَيُزْدَادَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِيمَنَا وَلاَيرَنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَب وَٱلْمُؤْمِنُونُ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَفِرُون مَاذَاۤ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلًا كَذَلِك يُعِنِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهَدِى مَن يَشَاهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِك إِلَّاهُو وَمَاهِى إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلطَّغِينَ مَعَابَا ۞ لَيَدُوفُونَ فِيهَا اَحْقَابَا ۞ إِلَّاحَيِمَا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءُ وِفَاقًا الآرَجُونَ حِسَابًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكُذَّ بُواْ بِعَا يَلِينَا كِذَا بَا ۞ وَكُلَّ شَى ءٍ أَحْصَيْنَكُ كَتَابًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوْ ہَوُواْ
 فَلَهُ مُعَذَابُ جَهُمُّ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ (أَنَّ)

آمَنَ خُرُمُن يَغْشَىٰ ﴿
 وَيَنَجَنَّهُما ٱلْأَشْفَى ﴿
 ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُثْرَىٰ ﴿
 مُمَّ لَا يَمُوتُ فِيها وَلاَ يَعْنَىٰ ﴿

79- هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَكَشِيةِ (١)
وُجُوهٌ يُوْمَإِدِ خَلْشِعَةُ (١)
عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (١)
تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيةُ (١)
تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيةٍ (١)
لَيْسَ هُمُ طَعَامُ إِلَا مِن ضَرِيعِ (١)
لَيْسَ مِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ (١)
لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ (١)

18- كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ۞

إِلَّا أَصْحَبَ الْمِينِ ۞

فِ جَنَّتِ بِتَسَاءَ لُونَ ۞

عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞

مَاسَلَكَ كُرُّ فِ سَقَرَ ۞

مَاسَلَكَ كُرُ فِ سَقَرَ ۞

مَالَلُ الْمُنْكِينَ الْمُصَلِينَ ۞

وَلَوْ نَكُ نُفُلِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞

وَكُنَا نُكُذِ مُ مِنْ وَمُ الدِينِ ۞

وَكُنَا نُكَذِ مُ مِنْ وَمُ الدِينِ ۞

وَكُنَا نُكَذِ مُ مِنْ وَمُ الدِينِ ۞

حَقَى أَنَى نَا ٱلْمُصَلِينَ ۞

فَمَا نَنْ فَعُهُمْ مِنْ فَنِعَةُ ٱلشَّيْفِعِينَ ۞

فَمَا نَنْ فَعُهُمْ مِنْ فَنِعَةُ ٱلشَّيْفِعِينَ ۞

فَمَا نَنْ فَعُهُمْ مِنْ فَنَعَةُ ٱلشَّيْفِعِينَ ۞

٥٠- وَيَلْ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِينِ ﴿ وَيَكَذِبُونَ ﴿ الْطَلِقُواْ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ - تُكَذِبُونَ ﴿ الْطَلِقُواْ إِلَى طَلِّهِ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ﴿ الْطَلِقُواْ إِلَى ظِلِّهِ ذِى ثَلَث شُعَبِ ﴿ الْطَلِيلُولُ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللّهَبِ ﴾ الظَلِيلُ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللّهَبِ ﴾ المَّانَةُ مِعَمَلتُ صُفْرُ ﴿ كَالْقَصْرِ ﴾ كَانَةُ مِعَمَلتُ صُفْرُ ﴾ كَانَةُ مِعَمَلتُ صُفْرُ ﴾ وَيُلِّ يَوْمَ إِلِي الْمُكَذِينِ فَي وَيَلْ يَوْمَ إِلَيْ اللّهُ وَيَ الْمُكَذِينِ فَي وَيَلْ يَوْمَ إِلَيْ الْمُكَذِينِ فَي وَيَلْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَيَعْمَلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وا

٦٦- إِنَّ جَهَنَّعَ كَانَتَ مِنْ صَادَاتِ

(٥) الأعلى : ١٠ - ١٣ مكية (٦) الغاشية : ١ - ٧ مكية (٣) النبأ: ٢١ - ٣٠ مكية(٤) البروج: ١٠ مكية

(۱) المدثر : ۳۸ – ۶۸ مكية (۲) المرسلات : ۲۸ – ۳۹ مكية ٧٧- وَيْلُ إِحَكُلِ هُمَزَوْلُمُزَوْ ۞

الَّذِي جَمَعَ مَالُا وَعَدُدهُ. ۞

يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدهُ. ۞

كَلِّ لَكُنْكِذَنَ فِي الْمُطْمَةُ ۞

وَمَا أَذَرَ بُكَ مَا الْمُطْمَةُ ۞

نَارُ اللَّهِ الْمُوفَدَ أَنَى

الِّي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْعِدَ وَ۞

إِنِّ اعْلَيْهِم مُّوْصَدَةً ۞

إِنِّ اعْلَيْهِم مُّوْصَدَةً ۞

في عَمَدِمُمَدَدَ وَ ۞

في عَمَدِمُمَدَدَ وَ ۞

في عَمَدِمُمَدَدَ وَ ۞

في عَمَدِمُمَدَدَ وَ ۞

٧٠ كَلَآإِذَا دُكَتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكُ إِنَا الْأَرْضُ دَكَّا دَكُ إِنْ الْأَرْضُ دَكَّا الْآلَكُ صَفَّا صَفَّا اللَّهِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا صَفَّا اللَّهِ مَا يَوْمَ يِذِي بِجَهَنَّمَ يُوْمَ يِذِي يَنَدَ حَتَّرًا لَإِنسَنْ وَإِنْ اللَّهُ اللَّهِ كُرى اللَّهُ اللَّهُ كُرى اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْلَالِي الْمُنْ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلَّةُ الْمُلْكُلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلِّلْمُ اللْمُلْكُلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُلِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُلْكُلُكُمُ اللَّهُ اللْمُلْلِ

٧١- فَأَنَذُرْتُكُوْ نَارَا تَلَظَّىٰ ﴿ لَايَصَّلَنُهَ ٓ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِى كَذَّبَوَتَوَكَّى ﴿ ٱلَّذِى كَذَّبَوَتَوَكَى ﴿

٧٢- وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُ.
 فَأُمِّهُ مُسَاوِيةٌ ﴿
 وَمَآأَ ذَرَ رَبْكَ مَاهِيَةٌ ﴿
 نَازُ حَامِيةٌ ﴿

٧٤- فَوَيْ لُ لِلْمُصَلِينَ اللهِ المَا المَامِلَّ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا اله

# أولًا: الأحاديث الواردة في «الرهبة»

ا - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ، فَقَالَ: أَوْصِنِي. فَقَالَ: سَأَلْتَ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْ رَصُولَ اللهِ عَيْهِ مِنْ قَبْلِكَ ، أُوصِيكَ بِتَقْوَى سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ مِنْ قَبْلِكَ ، أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ مِنْ قَبْلِكَ ، أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهُ رَشِبَانِيَّةُ اللهِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ اللهِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلَامِ ، وَعَلَيْكَ بِلِي اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي اللَّهُ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الأَرْضِ») \* (١).

٢-\*(عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ (٢)
 فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ . ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ،ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ (٣) .
 الأَيْمَنِ ،ثُمَ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ (٣) .
 وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ . وَأَجْأَتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ (٤) ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ (٤) . لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَيْكَ إلَيْكَ .
 آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ . وَبنبَيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .
 آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ . وَبنبَيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .

وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ . فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ ، مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (١) \*(٧).

٣ - \*( عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَا - قَالَتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ
 وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ ، أَفَأَصِلُهَا قَالَ: ((نَعَمْ ")\* (٨).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَاثِقَ (٩) النَّبِي عَلَيْ قَالَ: يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَاثِقَ عَلَى بَعِيرٍ رَاغِينَ وَرَاهِبِينَ ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَشَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَيَحْشُرُ بَقِيَتَهُمْ النَّالُ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَيَحْشُرُ بَقِيَتَهُمْ النَّالُ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَيَحْشُرُ بَقِيَتَهُمْ النَّالُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا ») \* (١٠)

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند (٣/ ٨٢) واللفظ له، والهيثمي في المجمع (٤/ ٢١٥) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد ثقات، الحديث في الصحيحة للألباني (٥٥).

<sup>(</sup>٢) إذا أخذت مضجعك: أي إذا أردت النوم في مضجعك.

<sup>(</sup>٣) أسلمت وجهي إليك: أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك.

<sup>(</sup>٤) ألجأت ظهري إليك: أي توكلت عليك واعتمدتك في أمري كله، كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده.

<sup>(</sup>٥) رغبةً ورهبة ً إليك: أي طمعًا في ثوابك وخوفًا من عقابك.

<sup>(</sup>٦) الفطرة: الإسلام.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۷۱۰).

<sup>(</sup>۸) البخاري ـ الفتح ۱۰ (۹۷۸)، ومسلم (۱۰۰۳) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) ثلاث طرائق: أي ثلاث فرق.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري \_ الفتح ۱۱ (۲۵۲۲) واللفظ لـ ١٥ومسلم (٢٨٦١).

# الأحاديث الواردة في « الرهبة »معنًى

٥ – ﴿( عَنِ ابْـنِ مَسْعُودٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّـةَ رَجُلٌ . فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو (١) مَرَّةً . وَتَسْفَعُهُ (٢) النَّارُ مَرَّةً. فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا . فَقَالَ: تَبَارِكَ الَّذِي نَجَّاني مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًامَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ . فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبّ ، أَدْنِني مِنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ فَـلأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللهُ مَعَزَّ وَجَلَّ \_ يَا بْنَ آدَمَ ، لَعَلِّم إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا. فَيَقُولُ: لَا يَا رَبّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرْهُ. لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ (٢). فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِي أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ هَـذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ : يَا بْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَذْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرْهُ. لأَنَّهُ يرى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ . فَيُدْنِيهِ مِنْهَا. فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا . ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ هَـذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِـنْ مَـائِهَا. لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا . فَيَقُـولُ : يَابْـنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِـدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِـي

غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ. هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ. فَيُدْنِيهِ مِنْهَا. فَإِذَا وَمَنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجُنَةِ. فَيَقُولُ: أَيْ وَمِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجُنَةِ. فَيَقُولُ: أَيْ وَمِنْهَا، فَيَشُمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجُنَةِ. فَيَقُولُ: أَيْ وَمِنْهَا مَعَهَا؟ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا. فَيَقُولُ: يَا بْسنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ أَنْ أَعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ مِنْكَ أَنْ أَعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ مَنْكَ أَنْ أَعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ فَالَ : يَا رَبِّ أَنْتُهُ فِي فَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَالَ : يَا رَبِ الْعَالَمِينَ وَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَالَ : هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ فَالَ : هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَلَى اللهِ فَقَالُ: أَتَسْتَهُ نِئُ مِنْكَ مَ وَلَكِنِي وَأَنْتَ ضَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ الْعَالَمِينَ ؟ . فَيَقُولُ: إِنِي لَا أَسْتَهُ نِئُ مِنْكُ ، وَلَكِنِي وَأَنْتَ مَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ﴾ \* وَلَكِنِي كَا أَسْتَهُ نِئُ مِنْكُ ، وَلَكِنِي كَا أَسْتَهُ نِئُ مِنْكَ ، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ﴾ \* فَلَكِنِي لَا أَسْتَهُ نِي مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ﴾ \*

7 - \*( عَنْ أَبِي الْيَسَـرِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَنْنِي امْرَأَةٌ تَبْتَاعُ تَمْرًا ، فَقُلْتُ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمْرًا أَطْيَبَ مِنْهُ ، فَدَخَلَتْ مَعِي فِي الْبَيْتِ فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَقَبَلْتُهَا ، مِنْهُ ، فَدَخَلَتْ مَعِي فِي الْبَيْتِ فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَقَبَلْتُهَا ، فَلَ خَلَتْ إلَيْهَا فَقَبَلْتُهَا ، فَلَ أَنْهُ ، فَقَالَ: اسْتُرْ عَلَى فَشَالَ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلَا ثَخْبِرْ أَحَدًا . فَلَ مْ أَصْبِرْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ نَفْسِكَ وَتُبْ وَلَا ثُخْبِرْ أَحَدًا . فَلَ مْ أَصْبِرْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) يكبو: معناه يسقط على وجهه.

<sup>(</sup>٢) تسفعه: تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرًا.

<sup>(</sup>٣) مالا صبر له عليه: معناه أي نعمة لا صبر له عليها.

 <sup>(</sup>٤) ما يصريني منك: ما يقطع مسألتك مني، أو أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٧).

إِلَيْهِ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُلْهِ مِنْ السَّيِّمَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ الْحَسَنَاتِ يُلْةً هِبْنَ السَّيِّمَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (هـود/ ١١٤). قَالَ أَبُو الْسيسَرِ: فَأَتَيْتُهُ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ أَلْهَذَا رَسُولُ اللهِ أَلْهَذَا رَسُولُ اللهِ أَلْهَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟. قَالَ: ﴿ بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟. قَالَ: ﴿ بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟. قَالَ: ﴿ بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ﴾ فَامَّةً ») \* (١).

٧- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ ال

٨ - \*(عَنْ عَائِشَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هَا ـ أَنَّهَا ذَكَرَتِ اللهُ عَنْ هَا ـ أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَيْتُ ، فَهَـلْ تَذْكُرُونَ يُبْكِيكِ؟». قَالَـتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ ، فَهَـلْ تَذْكُرُونَ يُبْكِيكِ؟». قَالَ تَسْ ولُ اللهِ عَلَيْهَ: ﴿ أَمَّا فِي أَهْلِيكِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: ﴿ أَمَّا فِي

ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا: عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُ مِيزَانُهُ أَوْ يَنْقُلُ ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ ﴿ هَا قُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ ﴾ (الحاقة/ ١٩) حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَابُهُ وَعَنْدَ الْكِتَابِ خَيْ يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَابُهُ أَقِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِهَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِيْ جَهَنَّمَ ») \* (١٠).

٩ \_ \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَـنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ . فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ ، غَيْرَ فَزِع وَلَا مَشْعُوفٍ (٧) .ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ (٨)؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الإِسْلَام. فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ. فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ الله؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبُغِي لأَحَدٍ أَنْ يَرَى الله، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ. فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا . فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ. ثُـمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ . فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا . فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَـدُكَ . وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ . وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ (٩). وَيُجْلُسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزَعًا مَشْعُوفًا. فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي. فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَـنَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ . فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ . فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتـح ٨(٢٦٧ ٤)،ومسلم (٢٧٦٣)، والترمذي (٣١١٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) فنهس: أي أخذ بأطراف أسنانه.

<sup>(</sup>٣) في صعيد واحد: الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية.

<sup>(</sup>٤) وينفذهم البصر: أي ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧١٢) ومسلم (١٩٤) واللفظ لـه.

<sup>(</sup>٦) أبوداود (٤٧٥٥)، وقال محقق جامع الأصول (١٠/ ٤٧٥) حديث حسن. والحاكم (٤/ ٢٢٢)، وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ابن الحسن وعائشة على أنه

قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة وأم سلمة، وأقره الذهبي، وصححه السيوطي في الجامع الصغير رقم (١٦٠٣) وقال المناوي: رواه أحمد بأتم من هذا، وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكره الهيشمي (فيض القدير(٢/ ١٧١) ولم يذكره الألباني في ضعيف الجامع.

<sup>(</sup>٧) مشعوف: الشعف شدة الفزع والخوف حتى يذهب بالقلب.

<sup>(</sup>٨) فيم كنت؟: أي في أي دين.

<sup>(</sup>٩) إن شاء الله: للترك لا للشك.

فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ . ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ. فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا. يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا . فَيُقَالُ لَهُ: قِبَلَ النَّارِ. فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا. يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا . فَيُقَالُ لَهُ: هَـٰذَا مَقْعَدُكَ. عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ . وَعَلَيْهِ مُتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ . وَعَلَيْهِ مُتَ . وَعَلَيْهِ مُتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ . وَعَلَيْهِ مُتَ . وَعَلَيْهِ مُلْهُ . اللهُ عَلَيْهُ مُ مُتَّ . وَعَلَيْهِ مُتَ . وَعَلَيْهُ مُ اللّهُ يَعَالَى » (اللهُ مُنْهَا مُعْدُلُونُ مُنْهَا مَعْدُلُونُ مُنْهُ وَلَاهُ اللهُ اللّهُ لَكُونُ مَا الشّهُ لَعُنْهُ مُ اللّهُ مُثَاهُ . وَعَلَيْهِ مُتَ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُو

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ (٢) فَرَبَتِ الْلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا (٣) لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ (٤) ضَرَبَتِ الْلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا (٣) لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ (٤) سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ، فَإِذَا فُزَعَ عَنْ قُلُومِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ ، وَمُسْتَرِقُ وا السَّمْعِ هَكَذَا فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ ، وَمُسْتَرِقُ وا السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفَيْهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفَيْهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ — فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يَنْ أَصَابِعِهِ — فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يَنْ أَصَابِعِهِ — فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثَمَّ يَنْ يَلْقِيهَا الآخَوُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ يُلْقِيهَا الآخَو إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّهَا عَلَى لِسَانِ السَّهَا وَلَكَاهِنِ ، فَرُبَّ إِلَيْ مَنْ عَمَى لَلْمَاهُ عَلَى لِسَانِ السَّهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِورِ أَوِ الكَاهِنِ ، فَرُبَّ إَذْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلُ أَنْ يُلْقِيهَا ، وَكَذَا الشَّهَا وَكَذَا وَلَكَاهِنِ ، فَرُبُ اللَّهُ الْمُ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَكَاهِنَ النَّالَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّاعَ عِنَ السَّاعَ » (\*\*) \* (\*\*) فَيُصَدِّقُ مِنَ السَّاعَ عَنْ السَّاعَ الْكَافِي الْكَاهِنِ الْكَلُهُ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّاعَ عَنَ السَّاءِ » (\*\*) \* (\*\*) فَيُصَالُ الْكَلُولُ الْكَلُومُ الْتَيْ مِنْ السَّاعَ عَنْ السَّاعَ عَنْ السَّاعَ الْكَذَا وَكَذَا الْمُعْتَا مِنَ السَّاعِ الْمَعْلُولُ الْمَاهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمَاهُ الْمَاعِلُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمُعَلِي اللْمَاهُ الْمَعْتَ مِنْ السَّاعِ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمُعَلِي الْمَاهُ الْمَاعِلُ الْمَنْ السَّاعِلَ الْمُعَلَى الْمَاهُ الْمَاهُ الْمُعْتَ الْمَا

١١- ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ عَن النَّبِيِ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَهُمْ فِيهَا

كَالِحُونَ ﴿ (المؤمنون / ١٠٤). قَالَ: ﴿ تَشُوِيهِ النَّارُ فَا لَ: ﴿ تَشُوِيهِ النَّارُ فَا تَا لَكُا رُأْسِهِ ، فَتَ قَلَّصُ شَفَتُهُ السُّفْلَ حَتَّى تَضْرِبَ شُرَّتَهُ ﴾ (١٠٤). وَتَسْتَرُ خِي شَفَتُهُ السُّفْلَ حَتَّى تَضْرِبَ شُرَّتَهُ ﴾ (١٦).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ . فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْسُجِدَ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْسُجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْولِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ . مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي يُصَلِّي بِأَطْولِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ . مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي مُصَلَّةٍ قَطُّ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ ، صَلَاةٍ قَطُّ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ ، كَونُ لِمُوتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَ اللهَ يُرْسِلُ اللهُ يُخْوِفُ مِهَا عَبَادَهُ . فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ » ﴾ (٧).

١٣ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] ـ
 قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَارَسُولَ اللهِ، قَدْ شِبْتَ.
 قَالَ: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وَ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ ) \*(^^).

١٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ قَالَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَـ هُ حَسَنَةً مَا لَمْ
 يَعْمَلْ. فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَإِذَا تَحَدَّثَ

<sup>(</sup>١) ا بـــن ماجه ٢(٢٦٨) وصححه الألباني ، صحيح ابن ماجه(٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) إذا قضى الله الأمر في السماء: أي إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله.

<sup>(</sup>٣) خضعانًا: أي خاضعين .

<sup>(</sup>٤) كأنه: أي القول المسموع - كلام الله -.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٨(٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٥٨٧) وقال: حديث حسن غريب صحيح. وكذا قال في تفسي سورة المؤمنون رقم (٣١٧٦)، وأحمد (٣١٧٦) وصححه. وفي سنده عندهم دراج أبو السموح، وهو ضعيف في روايته عن أبي

الهيثم (التقريب ٢٠١)، لكن الترمذي والحاكم صححاه، كما أن له شاهدًا صحيحًا عبن عبد الله بن مسعود بلفظ «وهم فيها كالحون» قال: ألم تبر إلي الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه» تفسير الطبري (٢٨/٨٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٢ (١٠٥٩)،مسلم (٩١٢) واللفظ له .

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٣٢٩٧) وقال: هذا حديث حسن غريب، والبغوي والحاكم في المستدرك (٣٤٣/٣) ووافقه الذهبي، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٣٧٢) وقال محققه: إسناده حسن. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع(٣٦١٦).

بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُهَا. فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُهَا. فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ : "قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ : (وَهُو اللّهَ بِعَنْهُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّعَةً ( وَهُو اللّهَ بِعَنْهُا اللّهُ بِعِمْلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا. أَبْصَرُ بِهِ ) فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا. وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، إِنَّا لَهُ بَمِثْلِهَا مِنْ جَرَّايَ "لَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، إِنَّا لَهُ بَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ "لَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ "لَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ") \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (۱) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١)

١٥- \* (عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: « هَـلْ رَأَى أَحَـدٌ مِنْكُـمْ مِنْ رُؤْيَا؟ » ...الحَدِيثَ، وَفِيهِ : « قَالَ قُلْتُ لَمُهُا: مَا هَذَا ؟. قَالَ: قَالَا لي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْـدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ قُلْتُ لَمْهُا: مَا هَذَا ؟ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمُ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ قَالَا لِي: ارْقَ ، فَارْتَقَيْتُ فِيهَا ،قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بلبن ذَهَب وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا ، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ : وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمُحْضُ مِنَ الْبِيَاضِ (٣) فَذَهَبُوا

فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ .قَالَ :قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّـةُ عَـدْنِ وَهَذَاكَ مَنْ زِلُكَ . قَـالَ فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا. فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ (١). قَالَ:قَالَا لِي :هَـذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالَ: قُلْتُ لَمُهَا: بَارِكَ اللهُ فِيكُهَا ، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قَالَا: أَمَّا الآنَ فَلَا ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَهَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟. قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْلَكْتُوبَةِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشُرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمُرَّآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَـوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ. وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرًا قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ")\*(٥).

<sup>(</sup>١) من جَرَّاي: من أجلي .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٥٠١)، ومسلم (١٢٩) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣ المحض من البياض: أي البياض الخالص الذي لا يخالطه

غىرە.

<sup>(</sup>٤) الربابة البيضاء: السحابة البيضاء.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١٢(٧٠٤٧).

17 - \*(عَنْ هَانِيءِ، مَوْلَى عُثْمَانَ ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ ، يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحُيْنَهُ . فَقِيلَ نَبْكِي حَتَّى يَبُلِّ لِحُيْنَهُ . فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، فَلَا تَبْكِي . وَتَبْكِي مِنْ هَذَا ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مِنْ هَنَا إِلَ الْقَبْرَ أَوْلُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ هُ ، فَهَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ هُ . وَإِنْ لَمْ يَنْ جُ مِنْهُ ، فَهَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْ هُ ». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْقِيدَ : « مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ») \* (1).

۱۷- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً (٢) فَقَالَ النَّبِيُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً (٢) فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «تَدُرُونَ مَا هَـذَا ؟». قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ عَلْمَ مَا هَـذَا ؟». قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ أَعْلَى مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُ وَ يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَعْرِهَا» (٣).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَنَّ قَالَ: « نَارُكُمْ هَذِهِ ، الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ». قَالُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً ، يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ: « فَإِنَّهَا فُضِلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِينَ جُزْءًا. كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا») \* (3).

١٩ - \* ( عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَادِيَةَ \_ رَضِيَ

اللهُ عَنهُ \_ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعُدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرْفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْعُدُوبُ ، فَقَالَ رَجُلُّ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِعٍ فَبِهَا ذَا تَعْهَدُ اللهِ الْقُلُوبُ ، فَقَالَ رَجُلُّ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِعٍ فَبِهَا ذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَارَسُولَ اللهِ ؟. قَالَ: ﴿ أُوصِيكُ مَ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَيْعِيُّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَيْعِيُّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَةٍ الْخُلُفَاءِ يَرَا أَذْرِكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي وَسُنَةٍ الْخُلُفَاءِ فَمَنْ أَذْرُكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي وَسُنَةٍ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينِينَ ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ») \* (0)

٢٠ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا (١) ». قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَفِيًا ، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟. قَالَ عَلَيْهَ: «يَا عَائِشَةُ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ »). \*(٧).

٢١ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : " يَخْرُجُ عُنْقُ مِنَ النَّارِ (^^) يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وُكِلْتُ بِثُلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ ، وَبِالْمُصَوِّرِينَ ») \* (\*\*).

٢٢ - \* ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

<sup>(</sup>٦) غرلاً: أي غير مختونين ، جمع أغرل ، وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته ، وهي قلفته وهي الجلدة التي تقطع في الختان . والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا ، ولا يفقد منهم شيء ، حتى الغرلة تكون معهم.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۸۵۹).

<sup>(</sup>٨) عنق من النار: أي قطعة منها.

<sup>(</sup>۹) سنن الترمذي (۲۵۷٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.وحسن إسناده محقق جامع الأصول(۱۰/۸۱۰).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۲۳۰۹)، وسنن ابن ماجه (۲/۲۲۷). والبغوي في شرح السنة (٥/٤١٨) وقال محققه: سنده حسن.

<sup>(</sup>٢) وجبة: أي سقطة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٦(٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٦٧٦) وقال: حديث حسن صحيح. وأبوداود (٢٠٧)، وابسن ماجه في المقدمة ص (٤٢). والعض بالنواجذ مثَل في شدة الاستمساك بالشيء.

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ : " يَقُولُ اللهُ: يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَا خَيْرُ فِي يَدَيْكَ . قَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ: " مِنْ كُلِّ أَلْفِ النَّارِ ، قَالَ: " مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَائَةٍ وَتِسْعِينَ ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَصَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَاهُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ . فَاشْتَدٌ ذَلِكَ وَمَاهُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ . فَاشْتَدٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ » . فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ، أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ .

قَالَ: ﴿أَبْشِرُوا ، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ وَرَجُلٌ ﴾. ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾. قَالَ: فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا . ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنَّ مَثْلَكُمْ فِي الأُمْمِ كَمثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّعْورِ الأَسْوَدِ ، أَوْ كَالسَرَّقْمَةِ (''فِي خِرَاعِ الْجُهَارِ») \* ('')

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْةٍ في «الرهبة»

٢٣ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ نَبِيً اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ نَبِيً اللهِ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: « لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ نَبِي اللهِ عَنْهُ الْكَرْبِ: « لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ الْعَظِيمُ. لَا العَظِيمُ الْخَلِيمُ . لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ الْعَظِيمُ. لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَا وَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ اللهَ لَا اللهُ رَبُّ السَّمَا وَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ اللهَ لَا اللهُ رَبُّ اللهَ اللهُ وَرَبُّ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

71 - \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمًا ، صَلَاةً ، فَأَطَالَ فِيهَا . قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمًا ، صَلَاةً ، فَأَطَالَ فِيهَا . فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا (أَوْ قَالُوا): يَا رَسُولَ اللهِ، أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلَاةَ . قَالَ: ﴿ إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ . سَأَلْتُ اللهَ عَلَيْهِ . مَا لَتُ اللهَ عَلَيْهِ . مَا لَتُ اللهَ عَلَيْهِ . فَرَدَّ اللهَ عَلَيْهِ . مَا لَتُ اللهُ عَلَيْهِ . مَا لَتُ اللهُ عَلَيْهِ . مَا لَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِ . مَ عَدُوًّا مِنْ عَلَيْ وَاحِدَةً . سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِ . مُ عَدُوًّا مِنْ عَلَيْهِ . مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ . مَ عَدُوًّا مِنْ عَلَيْهِ . مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ . مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ . مَ عَدُوًّا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ . مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ . مَا لَيْهُ . فَا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ . مَ عَدُوًّا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ . مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ . فَا لَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ . فَالْ اللهُ عَلَيْهِ . فَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ . فَالْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

غَيْرِهِمْ ، فَأَعْطَانِيهَا . وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُمْلِكَهُمْ غَرَقًا . فَاعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَرَدَّهَا فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَرَدَّهَا عَلَى ")\*(1).

70 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ لَيْلَةً فِي الْفِرَاشِ. فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي الْمُسْجِدِ (٥) وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُ وَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مَنْصُوبَتَانِ وَهُ وَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ مَنْصُوبَتَكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْ لَكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْ مِتَ عَلَى نَفْسِكَ ") \* (١٠) فَنْسِكَ ") \* (١٠) فَنْسُكَ ") فَيْسِكَ ") \* (١٠) فَنْسُكَ ") \* (١٠) فَنْسُكَ ") \* (١٠) فَيْسُكَ ") فَيْسِكَ ") \* (١٠) فَيْسِكَ ") \* (١٠) فَيْسِكَ ") \* (١٠) فَيْسُكَ ") \* (١٠) فَيْسِكَ ") \* (١٠) فَيْسُكَ ") \* (١٠) فَيْسُكَ ") \* (١٠) فَيْسُكَ ") \* (١٠) فَيْسِكَ ") \* (١٠) فَيْسُكَ ") أَنْسُكُ قَلْمُ فَيْسُكَ ") \* (١٠) فَيْسُكَ ") أَنْسُكُ قَلْمُ لَكُمْ لَكُمْ لَتُكُمُّ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَكُمْ

٢٦ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ

<sup>(</sup>١) الرقمة : أثر في باطن عضدي الحمار ، وقيل هي الدائرة في ذراعيه، وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل.

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ۱۱(۲۵۳۰)، ومسلم (۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) ابــــن ماجه (٣٩٥١)، وفي الزوائد: إسناده صحيح. والترمذي(٢١٧٥) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) المسجد: أي في السجود أو في الموضع الذي كان يصلي فيه ، في حجرته .

<sup>(</sup>٦) لا أحصي ثناء عليك: أي لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك .

<sup>(</sup>٧) مسلم (٢٨٤).

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو يَقُولُ: «رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تَعُرْ عَلَيَّ ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ ، وَامْدِنِي وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى ، وَانْصُرْ نِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى ، وَانْصُرْ نِي عَلَى مَنْ بَغَى مَنْ بَغَى عَلَى مَنْ بَعْ بَعْ بَعْ بَعْ فَيْ يَعْ فَيْ مِنْ بَغَى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى مَالْمُ لَوْ يَعْمُلُونِي لَكُ فَيْ عَلَى مَالَى فَالْمُعُمْ لِي فَلَا مُعْمُونِي لَكُ فَيْ عَلَى مَالِمُ لَوْ يَعْلَى مَالِمُ لَوْلِ لَكُونُ لِي فَلَا لَعْمُ لِي الْمُعْرِقِي لَكُ فَيْ عَلَى مَالِيْ فَلَا لَعْ فَيْ لِلْكُونُ لِي لَعْمُ لَيْ فَيْ لِي لَعْلَى مَالِيْ لِي لِي لَكُونُ لِي لِي لِي لِي لِيْ لِي لِي لِيْ لِي لِي لِي لِي لِي لِي لِي لِي لِي لَكُونُ لِي لَا لِي لَكُونُ لِي لِي لِي لَكُونُ لِي لِي لِي لَكُونُ لِي لَكُولُونُ لِي لِي لِي لِي لِي لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لِي لِي لِي لِي لِي لِي لَكُونُ لِي لِي لِي لَكُونُ لِي لِي لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لِي لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لَا لَكُونُ لِي لَا لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لَهُ لِي لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لَكُونُ لِي لِي لَكُونُ لِي لِي لَمْ لِي لَكُونُ لِكُونُ لِي لِي لِي لَمْ لِي لَكُونُ لِي لِي لَعْلَى لَا لَكُونُ لِكُونُ لِي لَمْ لِي لِكُونُ لِي لَلْ لَكُونُ لِلْكُونُ لِي لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِ

لَكَ مِطْ وَاعًا ، لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا. رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَثَبِّتْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاعْلُلْ سَخِيمَة حُجَّتِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَة صَدْري»)\*(١).

# ثانيًا: الأحاديث الواردة في «الترهيب»

٢٧ - \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (يَرْفَعُهُ) قَـالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام، لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِع»)\*(٢).

٢٨- \*(عَــنْ أَنَسِ بْـنِ مَالِـكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَـزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَـزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العِزَّةِ تَبَارَكُ وَتَعَـالَى قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَـطْ، وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى (٣) بَعْضُهَا إِلَى قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَـطْ، وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى (٣) بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ») \* (٤).

٢٩ - \*(عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَـالَ: «أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُـو طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِ عَلَيْهِ فَالَهُ عَنْهُمَا دِمَاغُهُ»)\*(٥).

٣٠ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ
 عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: لَـوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ

أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ، فَيَقُسولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهُونَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي» \*(٦).

٣١- \* (عَـنِ النَّعْمَانِ عَـنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَـالَ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُـوضَعُ فِي أَخْصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَعْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ ») \* (٧).

٣٢- \* (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْهِ اللهُ عَنْهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى النَّارُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى النَّارُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُرَتِهِ (١٠) » \* (١٠)

٣٣ - \*(عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ،

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٥٥١) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأبوداود (١٥١٠) وابن ماجه (٣٨٣٠) وصححه الألباني. والسخيمة: الحقد والضغينة في النفس.

<sup>(</sup>٢) البخاري – الفتح١١(١٥٥١)،ومسلم (٢٨٥٢واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) يزوى أي يتجمع وينقبض.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح (٨/ ٤٨٤٨)، ومسلم (٢٨٤٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢١٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١١ (٢٥٥٧)، ومسلم (٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١١ (٢٥٦١)، ومسلم (٢١٣).

<sup>(</sup>٨) حجزته: هي مقعد الإزار والسروايل.

<sup>(</sup>٩) ترقوته: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۸٤۵).

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ") \*(١).

٣٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَمَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْزَّمْهَرِيرِ") \* وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ") \* وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ") \* (٢).

٣٥ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ النَّبِيِ عَلَى رُؤُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْخَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى الْخَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصِّهْرُ، ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ ») \*(٣).

٣٦ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَرَأً هَذِهِ الآيَةَ ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا مَعُونُ لَا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا مَعُونُ لَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران/ ١٠٢) قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَوْ أَنْ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُوم قُطِرَتْ فِي دَارِ

الدُّنْيَا لأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ. فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ؟»)\*(٤).

٣٨- \*(عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبْرَّهُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ") \*(٧).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الرهبة والترهيب»

١ - \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ
 كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: ﴿ خَائِفًا مُسْتَجِيرًا تَائِبًا مُسْتَغْفِرًا
 رَاغِبًا رَاهِبًا ﴾ (٨).

٢ - \*( قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ بَكَى حَتَّى خَرَّ وَامْتَنَعَ عَنْ قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهُ ﴾ (٩).

- (١) البخاري الفتح ١١ (٦٥٦٣)، ومسلم (١٠١٦).
  - (٢) البخاري الفتح ٦ (٣٢٦٠)، ومسلم (٦١٧).
- (٣) الترمذي (٢٥٨٢) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٤٣٢٥).
- (٤) أحمد في السند (١/ ٣٠١)، والترمذي (٢٥٨٥) قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٣٣٢٥)، وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٠١)، وعزاه لأحمد، وقال محقق جامع الأصول (١١/ ١٨٥): إسناده
  - (٥) الرضاضة: فتات الشيء.

- (٦) الترمذي (٢٥٨٨) قال أبوعيسى: هذا حديث إسناده حسن صحيح. وأبو داود(١٥١٠) وابن ماجه (٣٨٣٠) وأجمد في المسند (٣/ ٣١٠) وابن حبان في صحيحه (٢٤١٤).
- (٧) البخاري الفتح ٨(٤٩١٨)، ومسلم (٢٨٥٣) واللفظ له، وقد سبق في (الترغيب في الجنة - الرغبة).
  - (٨) الزهد، للإمام وكيع بن الجراح (٢/ ٥٤٥).
    - (٩) المصدر السابق (١/ ٢٥٣).

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ﴿ إِنْ أَسْتَخْلِفْ قَالَ: ﴿ إِنْ أَسْتَخْلِفْ وَاللهَ عَيْلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ ؟. قَالَ: ﴿ إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، أَبُو بَكْرٍ ، وَإِنْ أَتُرُكْ فَقَد تَرَكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَى

٤ - \*(بَكَي أَبُو هُرَيْرةَ فِي مَرَضِهِ ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟. فَقَالَ: «أَمَا إِنِّي لَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ ، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ ، وَإِنِّي وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَمةِ زَادِي ، وَإِنِّي وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَمةِ زَادِي ، وَإِنِّي أَمْسَيْتُ فِي صُعُودٍ عَلَى جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ ، لَا أَدْرِي إِلَى أَيْتِهِمَا يُؤْخَذُ بِي »)\*(٢).

٥ - \*(قَالَ مُجَاهِدٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ (البقرة/ ٢٣٨) \*. قَالَ : «مِنَ الْقُنُوتِ: الرُّكُوعُ ، وَالْخُشُوعُ ، وَغَضَّ الْبَصَرِ ، وَخَفْضُ الْجَنَاحِ مِنْ رَهْبَةِ اللهِ ») \* (٣).

٦ - \*(عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر/ ٢٨) قَالَ: «كَانَ يُقَالُ

كَفَى بِالرَّهْبَةِ عِلْمًا") \*(١٠).

٧ - \*(رَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ أَبِي العَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى ﴿ وَإِيَّاىَ فَارْهَبُ وِنِ ﴾ (البقرة / ٤٠). يَقُولُ:
 « فَاخْشُونِ ». وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ السُّدِّيّ) \* (٥٠).

٨ - \*(قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ : «الرَّهْبَةُ هِيَ الحَوْفُ وَالْحَوْفُ إِمَّا مِنَ العِقَابِ وَهُو نَصِيبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَإِمَّا مِنَ الْحِقَابِ وَهُو نَصِيبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَإِمَّا مِنَ الْجَلَالِ وَهُو وَظِيفَةُ أَرْبَابِ القُلُوبِ ، وَالأَوَّلُ يَزُولُ مِنَ الْجَلَالِ وَهُو وَظِيفَةُ أَرْبَابِ القُلُوبِ ، وَالأَوَّلُ يَزُولُ وَالثَّانِي لَا يَزُولُ ، وَمَنْ كَانَ خَوْفُهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ كَانَ وَالثَّانِي لَا يَزُولُ ، وَمَنْ كَانَ خَوْفُهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ كَانَ أَمْنُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرَ ، وَبِالْعَكْسِ ») \* (٢٠).

9 - \*( وَقَالَ السُّلَمِيُّ: « الرَّهْبَةُ : خَشْيَةُ الْقَلْبِ مِنْ رَدِيءِ خَوَاطِرِهِ ») \*(\*).

• ١ - \* (وَيَقُولُ أَبُو حَيَّانِ فِي تَفْسِيرِهِ: «وَفِي الْأَمْرِ بِالرَّهْبَةِ وَعِيدٌ بَالِغٌ ... وَقِيلَ : الخَوْفُ خَوْفَانِ: خَوْفُ العِقَابِ ، وَهُ وَ نَصِيبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَيَزُولُ ، وَخُوفُ العِقَابِ ، وَهُ وَ نَصِيبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَيَزُولُ ، وَخُوفُ العِقَابِ ، وَهُ وَ نَصِيبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَيَزُولُ ، وَخُوفُ جَالَالٍ ، وَهُ وَ نَصِيبُ أَهْلِ القَلْبِ وَلَا يَزُولُ » . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( )

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٦) غرائب القرآن المنشور بهامش تفسير الطبري (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٧) البحر المحيط (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١٣(٧٢١٨).

<sup>(</sup>٢) شرح السنة ، للبغوي (١٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

# من فوائد «الرهبة »

- (١) دَلِيلُ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَام.
- (٢) الأَمْنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ.
- (٣) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَجَنَّتِهِ.
- (٤) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ صَلَاحِ العَبْدِ وَاسْتِقَامَتِهِ
  - (٥) سَبَبُ سَعَادَةِ العَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ
    - (٦) تُشِيعُ الْلُسَالَلَةَ بَيْنَ النَّاسِ.
- (٧) تُثْمِرُ حُسْنَ الْخُلُقِ وَطَهَارَةَ النَّفْسِ وَالْعُزُوفَ عَنِ التَّنَافُسِ فِي الدُّنْيَا.

- أَمَّا التَّرْهِيبُ فَإِنَّ لَهُ فَوَائِدَ عَدِيدَةً مِنْهَا:
- (A) يَجْعَلُ العُصَاةَ وَالمُسْتَهْتِرِينَ يَقِفُونَ عَلَى حَقِيقَةِ مَآلِهِمْ فِي الآخِرَةِ.
- (٩) يُزَوِّدُ المُؤْمِنَ بِمَا يَدْفَعُ بِهِ إِغْوَاءَ الشَّيْطَانِ فَيُقْلِعُ عَنِ الْمُعَاصِي.
- (١٠) يُعَجِّلُ بِتَوْبَةِ التَّائِيِنَ حَتَّى لَا يُدْرِكَهُمُ الْمُوْتُ وَهُمْ عُصَاةٌ.
- (١١) التَّرْهِيبُ يُورِثُ الخَوْفَ مِنْ عَـذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَكُلَّ وَكُلِّ وَكُلِّ وَيُولِّ مُنْ عَـذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُنَافِ تُوصِّلُهُ إِنْسَانِ تُوصِّلُهُ إِلَى تَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وانظر أيضا فوائد: الخوف - الخشية - التقوى

# الزكاة \*

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| . 1.   | ٤٤       | ٥١     |

#### الزكاة لغةً:

أَصْلُ الْمَادَّةِ يَدُلُّ عَلَى الزِّيادَةِ وَالنَّمَاءِ ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: النَّايُ وَالْحَافُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلُ يَدُلُّ عَلَى فَارِسٍ: النَّايُ وَالْحَافُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُ أَصْلُ يَدُلُّ عَلَى نَمَاءٍ وَزِيَادَةٍ ، وَيُقَالُ: الصَّدَقَةُ زَكَاةُ الْمَالِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: شُمِّيتْ زَكَاةُ الْمَالِ، وَهُو زِيَادَتُهُ شُمِّيتْ بِذَلِكَ لأَنَّهَا عِمَّا يُرْجَى بِهِ زَكَاءُ الْمَالِ، وَهُو زِيَادَتُهُ وَنَهَا وُهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: شُمِّيتْ زَكَاةً لأَنَّهَا طَهَارَةٌ، قَالُوا: وَحُجَّةُ ذَلِكَ قَوْلُهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - ﴿ خُذْ مِنْ أَمْ وَالِمِمْ وَتُولِكُ مَنْ أَمْ وَالْمِمْ وَتُولُهُ مِ وَتُولُكُ مِنْ أَمْ وَالْمِمْ وَتُولُكُ مِنْ أَمْ وَالْمِمْ وَتُولُكُ عَلَى هَدَيْنِ الْمُعْنَيْنِ، وَهُمَا النَّاكُ وَالطَّهُورُهُمْ وَتُولُكُ عَلِي هَدَيْنِ الْمُعْنَيْنِ، وَهُمَا النَّاعُ وَالطَّهَارَةُ (التوبة / ١٠٣) وَالأَصْلُ وَالطَّهَارَةُ (اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ

وَيَرَى الرَّاغِبُ أَنَّ النَّمُوَّ فِيهَا نَاتِجٌ مِنْ بَرَكَةِ اللهِ تَعَالَى فَيَقُولُ: «أَصْلُ الرَّكَاةِ: النَّمُوُّ الحَاصِلُ عَنْ بَرَكَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَيُعْتَبُرُ ذَلِكَ بِالأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّةِ يُقَالُ اللهِ تَعَالَى ، وَيُعْتَبُرُ ذَلِكَ بِالأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالأُخْرَوِيَّة يُقَالُ زَكَا النَّرِعُ يَزْكُو إِذَا حَصَلَ مِنْهُ نُمُوُّ وَبَرَكَةٌ... وَمِنْهُ الزَّكَاةُ لِلَا يُخْرِجُ الإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى إِلَى الفُقَرَرَاءِ، وَتَسْمِيتُهُ بِذَلِكَ لِمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ رَجَاءِ البَرَكَةِ، أَوْ وَتَسْمِيتُهُ بِذَلِكَ لِمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ رَجَاءِ البَرَكَةِ، أَوْ لَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ أَيْ تَنْمِيَتِهَا بِالخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ، أَوْلَمُهُا

## جَمِيعًا، فَإِنَّ الْخَيْرَيْنِ مَوْجُودَانِ فِيهَا (٢).

وَتُطْلَقُ الزَّكَاةُ عَلَى مَعَانٍ ، فَهِيَ : الصَّلَاحُ، وَرَجُلٌ تَقِي ُ زَكِياءَ، وَقَدْ زَكَا زَكَاءً وَيَ ثُرِكِياءً، وَقَدْ زَكَا زَكَاءً وَزُكِيَاءَ، وَقَدْ زَكَا زَكَاءً وَزُكُونًا وَزُكِيَاءً، وَزَكَّى نَفْسَهُ تَـزْكِيَةً وَزُكَّى نَفْسَهُ تَـزْكِيَةً مَدَحَهَا، وَتَزَكَّى أَيْ تَصَدَّقَ.

وَالنَّكَاةُ: زَكَاةُ الْمَالِ مَعْسرُوفَةٌ، وَهُو تَطْهِيرُهُ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ زَكَى يُزَكِّي تَزْكِيَةً، إِذَا أَدَّى عَنْ مَالِهِ وَالْفِعْلُ مِنْهُ زَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيةً، إِذَا أَدَّى عَنْ مَالِهِ زَكَاتَهُ... وَقِيلَ النَّكَاةُ: صَفْوَةُ الشَّيْءِ، وَزَكَّاهُ إِذَا أَخَلَ زَكَاتَهُ (٣).

وَالزَّكَاءُ مِمْدُودٌ لَ النَّمَاءُ وَالرَّيْعُ، زَكَا يَـزْكُو زَكَاءً وَالرَّيْعُ، زَكَا يَـزْكُو زَكَاءً وَزُكُو أَكَاءً وَأَرْضُ وَزُكُوًا ... وَالزَّكَاءُ: مَا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنَ الثَّمَرِ. وَأَرْضُ زَكِيَّةٌ طَيِّبَةٌ سَمِينَةٌ ... وَالزَّرْعُ يَـزْكُو زَكَاءً، مَمْدُودٌ أَيْ نَمَا، وَكُلُّ شَيْءٍ يَزْدَادُ وَيَنْمِى فَهُوَ يَرْكُو زَكَاءً (٤).

وَالزَّكَ مَقْصُورٌ: الشَّفْعُ مِنَ العَدَدِ ... وَالعَرَبُ تَقُولُ لِلْفَرْدِ خَسًا وَلِلزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ زَكًا (٥) وَزَكَا الرَّجُلُ يَوْكُو زُكُوًا، تَنَعَّمَ وَكَانَ فِي خِصْبٍ ... وَرَجُلٌ زُكَأَةُ أَيْ مُوسِرٌ. وَقِيلَ: إِنَّهُ لَلِيءٌ زُكَأَةٌ أَيْ حَاضِرُ النَّقْدِ عَاجِلُهُ،

 <sup>\*</sup> هذه المادة عامة في زكاة الأموال والأبدان وزكاة النفس
 وطهارتها.

<sup>(</sup>۱) المقاييس (۳/ ۱۷) «زكا» .

<sup>(</sup>٢) المفردات (٢١٨) «زكا».

<sup>(</sup>٣) اللسان «زكا»، والقاموس (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٦/ ٢٣٦٨) نها ،وانظر اللسان نها والقاموس (٤) الصحاح (٣٩/٤) «زكا».

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (١٤/ ٣٥٩) ط. بيروت، وقارن ب«الصحاح» (٣/ ٣٦٨) والقاموس المحيط (٤/ ٣٣٩).

وَيُقَالُ: قَدْ زَكَأَهُ إِذَا عَجَّلَ نَقْدَهُ.

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنًا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴾ (مريم / ١٣)، مَعْنَاهُ: وَفَعَلْنَا ذَلِكَ رَحْمَةً لأَبُوَيْهِ وَتَزْكِيَةً لَهُ، أَقَامَ الاسْمُ (وَهُو الزَّكَاةُ) مُقَامَ المَصْدَرِ (وَهُو النَّكَاةُ) مُقَامَ المَصْدَرِ (وَهُو النَّرْكِيَةُ لَهُ، أَقَامَ الاسْمُ (وَهُو الزَّكَاةُ) مُقَامَ المَصْدَرِ (وَهُو النَّرْكِيَةُ ) (١٠).

#### الزكاة اصطلاحًا:

اسْمٌ لأَخْدِ شَيْءٍ نَحْصُوصٍ مِنْ مَالٍ نَحْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافِ نَحْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ نَحْصُوصَةٍ (٢).

وَعِنْدَ الْجُرْجَانِيِّ «عِبَارَةٌ عَنْ إِيجَابِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمَالِ فِي مَالٍ خَصُوصٍ» (٣).

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الصَّدَقَةُ زَكَاةٌ ، والزَّكَاةُ صَدَقَةٌ، يَفْتَرَقُ الاسْمُ وَيتَفِقُ الْمُسَمَّى (٤).

وَقَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّا سُمِّيَتِ النَّكَاةُ صَدَقَةً ، لأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الصِّدْقِ فِي مُسَاوَاةِ الفَّعْلِ لِلْقَوْلِ وَالاعْتِقَادِ (٥).

وَقَالَ: مُشَابَهَةُ الصِّدْقِ هَاهُنَا لِلصَّدَقَةِ: أَنَّ مَنْ أَيْقَنَ مِنْ دِينِهِ أَنَّ البَعْثَ حَقِّ ، وَأَنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ هِي الْقَصِيرُ ، وَأَنَّ هَذِهِ السَّارَ اللَّانِيَةَ قَنْطَرَةٌ إِلَى الأُخْرَى ، وَأَنَّ هَذِهِ السَّوَأَى أَو الْخُسْنَى عَمِلَ لَهَا، وَقَدَّمَ مَا يَجِدُهُ فِيهَا ، فَإِنْ شَكَّ فِيهَا ، أَوْ تَكَاسَلَ عَنْهَا ، وَآثَرَ عَلَيْهَا بَخِلَ بِهَالِهِ ، وَاسْتَعَدَّ لآمَالِهِ ، وَغَفَلَ عَنْ مَآلِهِ (٢).

وَقَالَ الفَيْرُوزَ آبَادِيُّ: الزَّكَاةُ النَّمُوُّ الْخَاصِلُ عَنْ بَرَكَةِ اللَّهُ تَعَالَى. وَيُعْتَبُرُ ذَلِكَ بِالأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ

وَالأُخْرُويَّةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ﴾ (الكهف/ ١٩). هَـذِهِ الْمَادَّةُ عَـامَّةٌ فِي زَكَـاةِ الأَمْوالِ وَالْكَهف/ ١٩). هَـذِهِ الْمَادَّةُ عَـامَّةٌ فِي زَكَـاةِ الأَمْوالِ وَالْكَهفُ الرَّهُمَا إِشَارَةٌ إِلَى مَـا يَكُونُ وَالأَبْدَانِ ، وَزَكَـاةُ النَّفْسِ وَطَهَـارَتُهَا إِشَارَةٌ إِلَى مَـا يَكُونُ حَـلَالًا لاَ يَسْتَـوْضِحُ عُقْبَـاهُ. وَمِنْهُ الزَّكَـاةُ لِمَا يَكُومُهُ الإِنْسَانُ مِـنْ حَقِ اللهِ تَعَـالَى إِلَى الفُقَـرَاءِ ، وَتَسْمِـيتُهُ بِذَلِكَ لِمَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ رَجَاءِ البَرَكَةِ ، أَوْ لِتَـزْكِيَةِ النَّفْسِ بِذَلِكَ لِمَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ رَجَاءِ البَرَكَةِ ، أَوْ لَتَـزْكِيَةِ النَّفْسِ الْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ ، أَوْ لَمُهُ جَمِيعًا ؛ فَـإِنَّ أَيْ تَعْلَى الزَّكَـاةَ بِالصَّلاةِ النَّيْرِيْنِ مَوْجُـودَانِ فِيهَا . وقَرَنَ اللهُ تَعَالَى الزَّكَـاةَ بِالصَّلاةِ فِي القُرْآنِ تَعْظِيـاً لِشَائِنَهَا .

وَبِزَكَاءِ النَّفْسِ وَطَهَارَتِهَا يَصِيرُ الإِنْسَانُ زَاكِيًا يَحِيْثُ يَسْتَحِقُ فِي الدُّنْيَا الأَوْصَافَ الْمَحْمُودَةَ ، وَفِي الآخِرَةِ الأَجْرَ والمَثُوبَةَ ، وَهُو أَنْ يَتَحَرَّى الإِنْسَانُ مَا فِيهِ تَطْهِيرُهُ. وَاسْمُ الزَّكَاةِ يُنْسَبُ تَارَةً إِلَى العَبْدِ لاكْتِسَابِهِ تَطْهِيرُهُ. وَاسْمُ الزَّكَاةِ يُنْسَبُ تَارَةً إِلَى العَبْدِ لاكْتِسَابِهِ ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا ﴾ ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ (الشمس/ ٩). وَتَارَةً إِلَى اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (النساء/ والشمس/ ٩). وَتَارَةً إِلَى اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (النساء/ في الْحَقِيقَةِ نَحْوُ : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَكُولِ وَتَارَةً إِلَى اللهُ يَرَكِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (النساء/ وَتَارَةً إِلَى اللهُ يُرَكِّي مَنْ أَمْوَالِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُولُكُ وَيُهِ وَاسِطَةً فِي وُصُولِ وَتُولِكَ إِلَيْهِمْ. نَحْوُ : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى العَبَادَةِ الْتَولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَلَى الْعَلَى الْمُعْمَى عَمَالُو وَالْمَلُولُ الْعُلَى الْعَلَى ا

<sup>(</sup>٤) فقه الزكاة للقرضاوي (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق(١/ ٤١).

<sup>(</sup>٦) فقه الزكاة للقرضاوي(١/ ٤١).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٣٥٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) التعريفات (١١٤).

لَا بِالتَّعَلَّمِ وَالْمُهَارَسَةِ بَلْ بِقُوَّةٍ إِلَهَيَّةٍ ، كَمَا يَكُونُ لِكُلِّ الأَّنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَسْمِيَتُهُ بِالزَّكِيِّ لِلَا الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَسْمِيتُهُ بِالزَّكِيِّ لِلَا يَكُونَ عَلَيْهِ فِي الاسْتِقْبَالِ وَفِي الْحَالِ. وَالْمُعْنَى سَيَتَزَكَّى . من معانى الزكاة في القرآن:

وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَوْجُهٍ مِنْهَا:

الله بَمْعْنَى الأَقْرَبِ إِلَى الْمُصْلَحَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ﴾ (النور/ ٢٨).

٢ ـ بِمَعْنَى الْحَلَالِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ﴾ (الكهف/ ١٩).

٣ بِمَعْنَى الحُسْنِ وَاللَّطَافَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿أَفَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ
 ﴿الكهف/٧٤) أَيْ
 ذَاتَ جَمَالٍ

٤ بِمَعْنَى العِلَاجِ وَالصِّيَانَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً ﴾ (الكهف/٨١).

٥ ـ بِمَعْنَى الاحْتِرَازِ عَنِ الفَوَاحِشِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ (مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴾ (النور/ ٢١).

٦- بِمَعْنَى الإِقْبَالِ عَلَى الْخِدْمَةِ (أَي الطَّاعَةِ) كَمَا

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ﴾ (فاطر/ ١٨).

٧ بِمَعْنَى التَّوْحِيدِ وَالشَّهَادَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَى ﴾ (عبس/٧).

٨- بِمَعْنَى الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (النجم/ ٣٢).

٩ بِمَعْنَى النَّقَاءِ وَالطَّهَارَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (الشمس/٩).

١٠ بِمَعْنَى أَدَاءِ الزَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (البقرة/ ٤٣). وَأَيْضًا قَوْلُهُ
 تَعَالَى: ﴿ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (البينة/ ٥)(١).

وَلَهَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي القُرْآنِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الإنفاق - الإحسان - البر - الصدقة - المواساة - بر الوالدين - العبادة - صلة الرحم - الطاعة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: البخل \_ الردة \_ الشح \_ العصيان \_ الفسوق \_ الكنز \_ قطيعة الرحم].

<sup>(</sup>۱) بصائر ذوي التمييز للفيروآ آبادي (۳۱۳۲/ ۱۳۵۰) بتصرف .

# ا لآيات الواردة في «الزكاة »

#### الزكاة الشرعية :

- ٢- وَإِذَا خَذْ نَامِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَا اللّهَ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْمَالِكَ وَيَا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا اللّهَاسِ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا اللّهَاسِ حُسْنًا وَاقِيمُوا الصّكَوْةَ وَ مَا تُوا الزّكَوْقَ حَسْنًا وَاقِيمُوا الصّكوّةَ وَ مَا تُوا الزّكوةَ وَ مَا تُوا الزّكوة وَ وَ اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل
- ٣- وَدَّ كِنْ مِنْ مِنْ اَهْ لِ الْكِنْ مِنْ اَهْ لِ الْكِنْ مِنْ اَهْ لِ الْكِنْ مِنْ الْمَا لَوْ يَرُدُونَكُم مِنْ ابَعْ لِإِيمَا نِكُمْ كُفَّ الَّا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنفُسِهِ مِنْ ابَعْ لِهِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْمُعْ فُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِ أَهِ عَلَى اللَّهُ فِأَمْرِ أَهْ اللَّهُ فِأَمْرِ أَهِ عَلَى اللَّهُ فِأَمْرِ أَهْ اللَّهُ فَالْمُ فَعُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ فِأَمْرِ أَهِ عَلَى اللَّهُ فِأَمْرِ أَهِ عَلَى اللَّهُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ فِأَمْرِ أَهِ عَلَى اللَّهُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ فِأَمْرِ أَهِ عَلَى اللَّهُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ فِأَمْرِ أَهِ عَلَى اللَّهُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى اللَّهُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى اللَّهُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى اللَّهُ فَاعْفُوا وَالْمَا لَيْ اللَّهُ فَاعْفُوا وَالْمَا لَيْ اللَّهُ فَاعْفُوا وَالْمَا فَعُوا حَلَى اللَّهُ فَاعْفُوا وَالْمَالَا لَهُ اللَّهُ فَاعْفُوا وَالْمَالَا لَهُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمِ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْم

- إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْنَّ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِإِنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهِ (٣)
- ٤- ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ الْمَخْرِوا لَلْمَلَيْ صَابِحَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْمَلْكِينَ وَالْكِئْبِ وَٱلْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْمَلْكِينَ وَلَيْلِ وَالْمَلْكِينَ وَلِي اللّهِ وَالْمَلْكِينَ وَلِي اللّهِ وَالْمَلْكِينَ وَلَيْلِ وَالْمَلْكِينَ وَلِي اللّهِ وَالْمَلْكِينَ وَلِي اللّهِ وَالْمَلْكَةِ وَحِينَ وَءَالْقَ اللّهِ اللّهِ وَالْمَلْكِينَ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمَلْكَةِ وَحِينَ وَءَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهَ وَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةُ وَالْمُؤْلِكَةِ لَاللّهِ اللّهُ وَالْمُؤْلِكَةُ وَالْمُلْكَةُ وَالْمُؤْلِكَةِ وَالْمَلْكَةُ وَالْمَلْكَةُ وَالْمَلْكَةُ وَالْمُؤْلِكَةِ لَاللّهُ وَالْمَلْكَةِ وَالْمَلْكَةُ وَالْمَلْكَةُ وَالْمَلْكَةُ وَالْمَلْكَةُ وَالْمَلْكَةُ وَالْمُؤْلِكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْكَةُ وَالْمَلْكَةُ وَالْمَلْكَالَةُ وَالْمَلْكَالَةُ وَالْمَلْكَالُولِكُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
  - يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُواْ وَيُرْبِي الصَّكَ قَاتُ وَاللهُ لايُحِبُ كُلَّ كَفَارِ أَثِيمٍ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَعَاتُواْ الرَّكُوةَ لَهُمْ وَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَعَاتُواْ الرَّكُوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلاَخْوَقُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿

- ٢- أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ هَمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَ الْمَا أَكْذِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَإِيقُ مَ الْمُؤَا ٱلْكِذِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَإِيقُ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَّا الشَّدَ خَشْيَةٌ وَاللَّهِ أَوْ أَشَدَ خَشْيَةٌ وَاللَّهِ أَوَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- - ٨ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
     الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ ذَكِعُونَ (إِنَّ الرَّكُوةَ وَهُمْ ذَكِعُونَ (إِنَّ الرَّبِيَّةِ عَلَى الْحَيْقِ الْحَيْقِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي الللللْلِي اللَّهُ اللَّلِي الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّل
- ٩- ﴿ وَٱحْتُبُ لَنَافِ هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِ
  ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءً
  مَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءً
  فَسَأَحُتُ بُهَ إِللَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ
  فَسَأَحُتُ بُهَ إِللَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ
  الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم بِنَا يَكِننَا يُؤْمِنُونَ ﴿ (٤)
  الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم بِنَا يَكِننَا يُؤْمِنُونَ ﴿ (٤)

- ١٠ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ
   حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْشُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ
   لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَة وَاتَوْا ٱلرَّالَة وَالْمَالُونَ اللَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ وَاتَوْا ٱلرَّكُوةَ فَخُلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْم
- ١١- فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَاتَوُا الزَّكَوةَ وَاتَوُا الزَّكَةِ فَي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ نَعْلَمُونَ (إِنَّ (١٠)
- ١٢- إِنَّمَايَعْمُرُمَسَجِدَاللَّهِمَنْ اَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآحَدِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاقَ الرَّكُوةَ وَالْتَحَانَ الرَّكُوةَ وَالْتَحَانَ الرَّكُوةَ وَالْتَحَانَ اللَّهَ فَعَسَى أَوْلَتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهَتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ
- ١٣- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَبُعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِيكَ سَيَرْ مَهُمُ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيدِزُ حَكِيمٌ ﴿
- الَ إِنِي عَبْدُ اللّهِ عَاتَىٰ نِي الْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيتًا ﴿
   وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوْةِ
   وَالزَّكِوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿
   وَالزَّكِوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿
   وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿

(٧) التوبة: ١٨ مدنية

(٨) التوبة : ٧١ مدنية

(۹) مریم: ۳۰ – ۳۲ مکیة

(٤) الأعراف: ١٥٦ مكية

(٥) التوبّة: ٥ مدنية

(٦) التوبة : ١١ مدنية

(١) النساء: ٧٧ مدنية

(٢) المائدة: ١٢ مدنية

(٣) المائدة: ٥٥ مدنية

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۞

٢٠ فِي بُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِقَامِ لَيْ اللَّهُ وَإِقَامِ اللَّهُ اللَّهُ وَإِقَامِ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِقَامِ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَا إِنْ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعَ

٢١- وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ (\*\*)

٢٧ - طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴿ اللهُ وَمُنِينٍ ﴿ اللهُ وَمُنِينَ ﴿ اللهُ وَمُنِينَ ﴿ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالم

٢٣ - وَمَآءَاتَيْتُ مِقِن رِّبَالِيرَبُواْ فِي آَمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ
 عِندَ اللَّهِ وَمَآءَانَيْتُ مِقِن رَكَوْقٍ تُرِيدُون وَجَهَ اللَّهِ
 فَأُولَاتِ كَهُمُ الْمُضْعِفُونَ (١٠)

٥١- وَٱذْكُرْ فِٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ أَنَهُ كَانَ
 صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿ قَالَ عَدُولَا نَبِياً ﴿ قَالَ مَا أَهُ لَلهُ مِإِلْصَلَاةِ
 وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ مِرْضِيًا ﴿ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

١٦- وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِعَةُ يُهَدُّونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا اللهِ مُ فِعْلَ ٱلْخَيْرَةِ وَإِقَامَ ٱلصَّلُوةِ (٢)
 وَإِيتَاءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَاعَلِينَ ﴿

الَّذِينَ إِن مَّكَنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَ امُوا ٱلصَّلُوةَ
 وَ اَتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ
 وَ نَهُوا عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَ لِلَّهِ عَلِقِهَ أَالْأُمُورِ (إِنَّ)

مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُ هُوَ اَجْتَبَنَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَّهُ أَيكُمْ إِلْسَلِمِينَ مِن حَرَجٌ مِّلَّهُ أَيكُمْ إِلْسَلِمِينَ مِن مَنْ لَكُمُ الْسَلِمِينَ مِن مَنْ لُ وَفِي هَنذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَفِي هَنذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَفِي هَنذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَوَعَمَوا السَّكُونَ وَعَمَا النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّكُونَ وَعَمَا النَّي عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّكُونَ وَعَمَا النَّي كُونَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُومَ وَلَئكُمُ مُنْ فَيَعَمَا لَنَّ عَلَى النَّي عَلَى النَّهِ اللَّهِ هُومَ وَلَئكُمُ وَاعْتَصِمُ وَالْحَالَ اللَّهِ هُومَ وَلَئكُمُ اللَّهُ عَلَى النَّعِيمُ اللَّهُ اللَّهِ هُومَ وَلَئكُمُ وَاعْتَصِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَعَمَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَعَمَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَعَمَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ال

١٩ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞
 ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞
 وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعْرِضُونَ ۞
 وَٱلَّذِينَ هُمْ إللزَّكُ وْقَ فَنعِلُونَ ۞

(٧) النور: ٥٦ مدنية

(٨) النمل : ١ - ٣ مكية

(٩) الروم: ٣٩ مكية

(٤) الحج: ٧٨ مدنية

(٥) المؤمنون : ١ - ٦ مكية

(٦) النور: ٣٦ - ٣٧ مدنية

(١) مريم : ٥٤ - ٥٥ مكية(٢) الأنبياء : ٧٣ مكية

(٣) الحج: ٤١ مدنية

٢٧- فَأَنَذُرْتُكُوْ فَارَاتَلَظَٰى شَ
 لاَيَصْلَعُهَا إِلَّا ٱلْأَشْفَى شَ
 الَّذِي كُذَب وَتَوَلَىٰ شَ
 وَسَيُحِنَبُهَا ٱلْأَنْفَى شَ
 الَّذِي يُؤْتِى مَالَهُ بِيَتَزَكِّي شَ
 وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن نِعْمَةٍ جُّزَىٰ شَ
 إِلَّا ٱلْمِنْفَاء وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ شَ
 وَلَسَوْفَ رَضَىٰ شَ
 وَلَسَوْفَ رَضَىٰ شَ

٢٨- لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئنْ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَقَّى تَأْنِيهُمُ الْبَيْنَةُ ۞
 رَسُولٌ مِن اللَّهِ يَنْلُوا صُحُفَا مُطَهَّرَةً ۞
 وَمَا نَفْرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَ إِلَّامِنَ بَعْدِ وَمَا نَفْرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ الْبَيْنَةُ ۞
 وَمَا أُمُ رُوا إِلَّا لِيعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفاتَ وَمُعَلِيمُوا الصَّلَوة وَيُؤْتُوا الزَّكُوة وَذَالِكَ دِينُ وَيُقَيْمُوا الصَّلَوة وَيُؤْتُوا الزَّكُوة وَذَالِكَ دِينُ الْفَيْمَة ۞
 الْقَيْمَة ۞

#### الزكاة بمعنى الحلال:

٢٩ وَكَ نَالِكَ بَعَثْنَاهُ مَر لِيتَسَآء لُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ
 قَابِلُ مِنْهُمْ كُمْ لِيثُتُمُ قَالُواْ لِيثْنَا يَوْمًا

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَئِهِكَ عَلَى هُدًى مِّن دَّيْهِمٌ وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

٢٥- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَوْرَ كُرُّ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُرُّ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرَجَدُواْ
 فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرَّ حَدَقتِ مَا شَفْقَتُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَعُون كُرُّ صَدَقتِ مَا شَفْقَتُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَعُون كُرُّ صَدَقتِ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَبَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَلَوْة فَا فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَبَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَلَوْة

وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

### الزكاة بمعنى العلاج والصيانة:

٣٧- وَأَمَّا ٱلْغُلَادُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِفَهُ مَا طُغْيَننَا وَكُفُرًا ۞ فَأَرَدُنَا أَن يُبَدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ (\*)

٣٣- يَدِيَخِيَ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَهُ
الْخُكُمُ صَبِيتًا ﴿ اللَّهِ وَحَنَانَا مِن لَدُنَا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًا ﴿ وَحَنَانَا مِن لَدُنَا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًا ﴿ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّا رًا عَصِيبًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّا رًا عَصِيبًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّا رًا عَصِيبًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### الزكاة بمعنى الاحتراز عن الفواحش:

٣٤- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَنِ وَ وَمَنْ يَنَّعُ مُ الْفَحْسَآءِ وَمَنْ يَنَّعُ وَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى وَالْمُنْكَرِ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنْ لَمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنْكُر مِنْ أَحَدُ أَبَدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُنْزَيِّ مِنْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ (اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَ

#### الزكاة بمعنى الإقبال على الطاعة:

٣٥- إِنَّهُ, مَن يَأْتِ رَبَّهُ, مُجَّرِمَا
فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوثُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (اللهُ وَمَن يَأْتِهِ عَمَلُ الصَّلِحَتِ
وَمَن يَأْتِهِ عَمُؤْمِنَا فَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ
فَأُولَتِ لِكَ هُمُ الدَّرَ جَنتُ الْعُلَىٰ (اللهُ اللهُ ا

أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَا لَيَثْتُمْ فَالُمُ بِمَا لَيَثْتُمْ فَالُمُ الْعَلَمُ بِعَرِفِكُمْ فَالْمَا الْمَدِينَةِ فَلْمَنظُرْ أَيُّما أَذَكَ هَا فَلْمَا فَلْمَا فَلْمَا أَنْ فَلْمَ الْمَدِينَةِ فَلْمَنظُرْ أَيُّما أَذَكَ فَلَمَ مَا فَلْمَا فَلْمَا أَنْ فَلَا يُشْعِرَنَ بِحْمُ مَ إِرْقِيمِنْ مُحَدًا اللهُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِحِثْمُ أَحَدًا اللهُ وَلَا يُشْمَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ يَرْجُمُوكُمُ وَلَا يَشْعِمُ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ يَرْجُمُوكُمُ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذَا أَبَدًا اللهُ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا اللهُ الله

#### الزكاة بمعنى الحسن واللطافة:

٣٠- فَٱنطَلَقَا حَقَّ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَالُهُ, قَالَ أَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ إِغَارِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ﴿
 قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَك لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿
 قَالَ إِن سَأَلُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبَ بَيْ فَ فَا لَا تُصَاحِبَ بَيْ فَدُ هَا فَلَا تُصَاحِبَ بَيْ فَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُ فِي عُذْرًا ﴿

٣١- وَٱذَكُرُ فِ ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ﴿ اللَّهُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>٦) النور: ٢١ مدنية

<sup>(</sup>۷) طه : ۷۶ – ۷۱ مکية

<sup>(</sup>۳) مریم : ۱٦ - ۱۹ مکية (۳)

<sup>(</sup>٤) الكهفْ : ٨٠ – ٨١ مكية

<sup>(</sup>٥) مريم: ١٢ - ١٤ مكية

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٩ - ٢٠ مكية

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٧٤ - ٧٦ مكية

# ٣٦- وَلَانَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَى ثَوَانِ تَدْعُ مُثَقَلَةُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

لِنَفْسِهِ - وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ الْمَصِيرُ

#### الزكاة بمعنى التوحيد والشهادة:

٣٧- ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَغَى ﴿ اللهِ عَوْنَ إِنَّهُ مُطَغَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٨- عَبْسَ وَتَوَلَّىٰ ۞

أَن جَآءَ أُالْأَعْمَىٰ ۞

وَمَايُدُرِبِكَ لَعَلَهُ, يَزِّكُ ۞

أَوْ يَذِّكُرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكُرَىٰ ۞

أَمَّا مَنِ السَّعَغَىٰ ۞

فَأَنتَ لَهُ, تَصَدَّىٰ ۞

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَى ۚ ۞

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَكَى ۚ ۞

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَكَى ۚ ۞

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَكَى ۚ ۞

٣٩- قَدَّأَقَلَحَ مَن تَزَكِّ ۞

وَذَكَرُ ٱسْدَرَيِهِ عَصَلَى ۞

بَلْ تُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞

وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱلْقِى ۚ ۞

إِنَّ هَاذَ الْفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ۞

صُحُفِ إِبْرَهِ مِمَ وَمُوسَى ۞

(1)

#### الزكاة بمعنى النقاء والطهارة:

وَإِنْ رَفَعُ إِنرَهِ عُوالْقُواعِدَ مِن الْبَيْتِ
 وَإِسْمَعِيلُ رَبّنَا لَقَبَلُ
 مِنَا أَإِنَكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿
 رَبّنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَ يَنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّتِنَا أُمَّةً
 مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَمِن دُرِيّتِنَا أُمَّةً
 مُسْلِمةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَمِن دُرِيّتِنَا أُمَّةً
 إِنَكَ أَنتَ التَّوَا بُعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ
 رَبّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ
 عَاينتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ أَلْكِئَلْبَ وَالْحِكْمَة وَيُعَلِمُهُمُ أَلْكِئَلِبَ وَالْحِكْمَة وَيُولِيَعُمْ إِنْكَ أَنتَ الْعَنِ يَزُالْحَكِيمُ ﴿

١١- كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُواْ الْكِتَبَ وَالْحِصَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ تَكُونُواْ فَيَعَلِمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُواْ فَيَعَلِمُكُمُ مَالَمْ تَكُونُواْ فَيَعَلِمُكُمُ مَالَمْ تَكُونُواْ فَيَعَلِمُكُمُ مَالَمْ تَكُونُواْ فَيَا لَمْ تَكُونُواْ فَيَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُولُوا فِي اللَّهُ عَلَمُولُوا فِي اللَّهُ عَلَمُولُوا فِي اللَّهُ عَلَمُ وَاشْتُ كُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ إِنَّهُا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَل

٤٧- لَقَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ - وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ (٧)

٤٣- خُذْمِنْ أَمْوَلِمِ مَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم عِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمَّ مُ وَتَرَكِهِم عِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمَّ مُ مُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ (اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ (اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ

<sup>(</sup>٦) إلبقرة: ١٥١ - ١٥٢ مدنية

<sup>(</sup>٧) آلُ عُمران : ١٦٤ مدنية

<sup>(</sup>٤) الأعلى: ١٤ - ١٩ مكية

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٢٧ - ١٢٩ مدنية

<sup>(</sup>١) فاطر: ١٨ مكية

<sup>(</sup>٢) النازعات: ١٧ - ١٩ مكية

<sup>(</sup>٣) عبس ١ - ٧ مكية

#### الزكاة بمعنى القرب إلى المصلحة:

٧٧- وَإِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِضَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ-مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ (اللّهُ اللّهُ)

٤٨- يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى اَهْلِهَ الْالْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿
عَلَى اَهْلِهَا لَا لَكُمْ اَلْاللَّهُ خُلُوها فَإِن لَرْ تَجِدُواْ فِيهَ آخَدًا فَلَا لَدْخُلُوها حَتَى يُؤُذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ الرَّجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُواَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿
اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِمُ الْعُمْ الْمُؤْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ عَلَيْدَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْم

> ٤٩- قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْمِنْ أَبْصَرَهِمْ وَيَعَفَظُواْفُرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَزَكَ هُمُُ إِنَّ اللَّهَ خَيرُ إِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

أَلَدَ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَيَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ -وَيَأْخُذُ الصَّدَقَنتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

القَدُّوسِ الْعَرْفِ السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَرْفِ الْمَدِيرِ الْحَكِيمِ ﴿
الْقَدُّوسِ الْعَرْفِ الْحَكِيمِ ﴿
الْقَدُّوسِ الْعَرْفِ الْحَكِيمِ ﴿
الْمَا اللّهِ عَلَيْهِ مَ اللّهِ عَوْرُ كَيْمِ مَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِذَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَهِ صَلْالِ مُعِينٍ ﴿
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِي صَلَالِ مُعِينٍ ﴿
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِي صَلَالِ مُعِينٍ ﴿

٥٤ - وَنَفْسِ وَمَاسَوَّ لِهَا ﴿
 فَأَلْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا ﴿
 قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنْهَا ﴿
 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴿

الزكاة بمعنى الثناء والمدح:

٤٦- أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهِ مُن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# الآيات الواردة في «الزكاة» معنًى

٥١ - وَٱلَّذِينَ فِي أَمَوْلِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٥٠- ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ
 وَٱلْمَعْلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّقَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ
 وَٱلْمَعْدِمِينَ وَفِ سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ وَٱلْمَعْدِينَ وَفِ سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرْيضَكَةً مِّنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ
 فَرِيضَكَةً مِّنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

(٧) النور : ٣٠ مدنية

(۸) التوبة : ٦٠ مدنية

(٩) المعارج: ٢٤ - ٢٥ مكية

(٤) النساء: ٩٤ مدنية

(٥) البقرة: ٢٣٢ مدنية

(٦) النور: ٢٧ – ٢٨ مدنية

(١) التوبة : ١٠٢ – ١٠٤ مدنية

(٢) الجمعة : ١ - ٢ مدنية

(٣) الشمس: ٧ - ١٠ مكية

### الأحاديث الواردة في « الـزكاة »

١ - \*( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ:
 (اتَّقُوا اللهُ رَبَّكُمْ ، وَصُلُوا خَسْكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ،
 وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ وَلِيكُمْ ») \* (١).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيَـةُ ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الـذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ (التوبة/ ٣٤). قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْفِضَّةَ ﴾ (التوبة/ ٣٤). قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَا أُفَرِجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ اللهَيَّةُ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ اللهُ لَمْ يَفْرِضِ النَّكَاةَ إِلَّا لَلهُ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ اللهَيْئِةِ: ﴿إِنَّ اللهُ لَمْ يَفْرِضِ النَّكَاةَ إِلَّا لِللهَ يَعْدَى مَنْ أَمْوالِكُمْ وَإِنَّ اللهُ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ لِيُطَيِّبَ مَا يَقِييَ مِنْ أَمْوالِكُمْ وَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

٣ - \*( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ يَشُولُ: ﴿ اللَّهُ مَ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُ مَ إِنِّنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْمَرَمِ وَعَلَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. وَمِنْ فَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. وَمِنْ فَعُودُ فِيكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. وَمِنْ فَعُودُ فِيكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. وَمِنْ فَعُودُ لِلهَ قَلْبٍ لَا يَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَهَا ») \* (٣).

٤- \* (عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَى: ﴿ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهِ وَاللهِ لِللهِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُصلِي الْخَمْسَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتُوكِي وَرَسُولُهُ ، وَتُصلِي اللهِ ﴾ . قَالَ: وَتَعُرُ وَلَهُ مُنَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتُحَدِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ . قَالَ: الزّكَاةَ ، وَتَحُرُ اللهِ أَمَّا النُتَانِ فَلَا أَطِيقُهُمَا ، أَمَّا الزّكَاةُ فَمَا فَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا النُتَانِ فَلَا أَطِيقُهُمَا ، أَمَّا الزّكَاةُ فَمَا إِلَّا عَشْرُ ذَوْدٍ ( أَنْ هُنَ رُسُلُ أَهْلِي وَحُولِتُهُمْ ، وَأَمَّا الزّكَاةُ فَمَا إِلَا عَشْرُ ذَوْدٍ ( أَنْ هُنَّ رُسُلُ أَهْلِي وَحُولِتُهُمْ ، وَأَمَّا الْجَهَادُ فَيَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ اللهِ إِلَّا عَشْرُ ذَوْدٍ ( أَنْ هُنَّ رُسُلُ أَهْلِي وَحُمُولِتُهُمْ ، وَأَمَّا فَيَا إِلَّا عَشْرُ ذَوْدٍ ( أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ الْجَهَادُ فَيَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ فَأَخَافُ إِذَا حَضَرَ فِي قِتَالٌ كَرِهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٥ -\*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ

<sup>(</sup>٤) عشر ذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر مؤنث يقال خمسُ ذودٍ أي خس من الذود.

<sup>(</sup>٥) فَبِـمَ تدخل الجنة: أي إذا لم تدخلوا الجنة بالجهاد ولا بالصدقة فبأي عمل تدخلون الجنة؟!.

<sup>(</sup>٦) أحمد (٥/ ٢٢٤)، والحاكم (٢/ ٧٩، ٨٠) واللفظ لمه وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي في الشعب (٣/ ١٨٧)، السنىن (٩/ ٢٠)، وعزاه مخرج الشعب للطبراني في الكبير (٢/ ٤٤، ٤٥) وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۱٦) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح والحاكم (۱/ ۳۸۹۹)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأحمد (٥/ ٢٥١-٢٦٢)، وذكره الألباني في الصحيحة (٢/ ٥٥٠) برقم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٦٦٤) واللفظ لعه. وذكره ابن كثير في التفسير (٢/ ٣٥٢) وعزاه لابن أبي حِاتم والحاكم وقال: صحيح على شرطها، ووافقه الذهبي، وحسَّن إسناده محقق جامع الأصول (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٢٢).

قَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ (١) مِنْ حِنْطَةٍ ») \* (٢).

٦- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : " أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ») \* (").

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُ - رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ أَعَى اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجُنَّة. قَالَ: «تَعْبُ لُهُ اللهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقَيِمُ الصَّلَاةَ الْمُفْرُوضَةَ ، وَتُوَّدِي الزَّكَاةَ الْمُفْرُوضَةَ ، وَتُوَدِي الزَّكَاةَ الْمُفْرُوضَةَ ، وَتُوَدِي الزَّكَاةَ الْمُفْرُوضَةَ ، وَتُصُومُ رَمَضَانَ » • قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى وَتَصُومُ رَمَضَانَ » • قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا . فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِي يُولِي هَذَا » فَلَيْ فَلْ إِلَى هَذَا » ) \* (3)

٨ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَـالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ
 مَا عَلَيْكَ »)\*(٥).

٩ - \*( عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُ لاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُعْدِخلُنِي الْجَنَّةَ ؟. قَالَ: مَالَهُ مَالَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَبُ (٢) مَالَهُ ،

تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الـزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ »)\*(٧٠).

• ١ - \* ( عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَا لَأَنَّ الْمُرَأَةُ أَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَمَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ ( ^ ) مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ هُذَا » ؟ . قَالَتْ : لا . قَالَ : ( أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا » ؟ . قَالَتْ : لا . قَالَ : ( أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا » ؟ . قَالَتْ : لا . قَالَ : ( أَيْسُولِ اللهُ بِهَمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ » . قَالَ : فَخَلَعَنْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَقَالَتْ : فَخَلَعَنْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَقَالَتْ . 
هُمَا للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلِرَسُولِهِ ) \* ( ) .

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَشْهَ ـ دُوا أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنْ كُمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ») \* (١٠٠).

١٢ - \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ: بَا يَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ،
 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم ) \* (١١).

١٣ - \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ] - قَالَ:

<sup>(</sup>١) مُدَّين من حنطة : المد رِطْلٌ وَتُلُثُّ.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٣(٧٠٠) واللفظ له، ومسلم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٣(١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٩٧) واللفظ له، ومسلم (١٥).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٦١٨) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي على من غير وجه: «أنه ذكر الزكاة، فقال رجل: يا رسول الله! هل علي غيرها؟ قال: «لا. إلا أن تتطوع»، وابس ماجه (١٧٨٨)، والحاكم (١/ ٣٩٠) مطولا وصححه وأقره النهبي وفي سنده عندهم دراج أبو السمح وهو صدوق. لأن حديثه هنا عن

غير أبي الهيشم، ومن شم حسنه محقق جنامع الأصول (٤/ ٥٩٤)، وصححت السيسوطي في الجامع الصغير (٣٧١).

<sup>(</sup>٦) أرب ماله: يعنى حاجة له.

<sup>(</sup>۷) البخاري-الفتح ۳(۱۳۹٦).

<sup>(</sup>٨) مسكتان: يعني سوارين غليظين.

<sup>(</sup>٩) أبوداود(١٥٦٣) واللفظ له، والترمذي بسياق مختلف (٩٧) ، وحسنه الألباني (٢٣٢٤) صحيح النسائي.

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ١ (٢٥) واللفظ له، ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>١١) البخاري \_ الفتح ٣(١٤٠١). ومسلم (٥٦) واللفظ له.

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خُسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوكَ اللهِ عَلَى خُسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوكَدَّ اللهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيامِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجّ »)\*(١).

٥١- \*(عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ. ثَائِرُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ. ثَائِرُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ. ثَائِرُ اللهِ عَلَيْهُ مَا يَقُولُ حَتَّى الرَّأْسِ (٢) ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ. وَنَا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَيْرُهُنَّ ؟. قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ، وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ »، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُنَّ ؟. قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ، وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ »، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ ؟. فَقَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ . فَقَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُ أَنْ تَطَعَقَ ؟ » وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَا وَعَلَى . قَالَ: فَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ . قَالَ: فَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ . قَالَ: فَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ . قَالَ: قَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ . قَالَ: فَالَ: فَالَ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ . قَالَ: فَالَ: فَالَ اللهِ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ . قَالَ: فَالَد بَالْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْرُهُ ؟ . قَالَ: فَالَد بَلَ الرَّولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ») \*(٧).

17 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّهِ رَجُلَانِ، فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، فَأَغْضَبَاهُ ، فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا. فَلَمَّا خَرَجَا لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، فَأَغْضَبَاهُ ، فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا. فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ ، قَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكِ؟ ﴾. قَالَتْ: قُلْتُ: لَعَنْتُهُ الْ وَسَبَثْتُهُمَا وَسَبَثْتُهُمَا وَسَبَثْتُهُمَا وَسَبَثْتُهُمَا وَسَبَثْتُهُمَا وَسَبَثْتُهُمَا وَلَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ وَسَبَبْتُهُمَا وَلَا اللهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا ﴾ ((^)) بي ((^)).

١٧ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَ ذَكَرَ حَدِيثَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَ ذَكَرَ حَدِيثَهُ مع هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ فَقَالَ لَهُ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ فَقَالَ أَبو سُفْيَانِ: يَامُمُرُنَا بِالصَّلَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ (٩) وَالْعَفَافِ) \* (١٠).

۱۸ - ﴿ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِمِنَّ مَعَ إِيمَانٍ وَخَلَ الْجَنَةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى فَضُو بِهِنَ وَصَامَ رَمَضَانَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، وَحَجَ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ وَحَجَ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١(٨). ومسلم (١٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) المراد بالهرمة: العجوزة .

<sup>(</sup>٣) والدرنة: الجرباء. وأصله الوسخ.

<sup>(</sup>٤) والشرط اللئيمة: رذال المال ، وقيل صغاره وشراره.

<sup>(</sup>٥) أبوداود(١٥٨٢) لكن فيه انقطاع. وسنن البيهقي (٥/ ٩٦, ٩٥) موصولاً ،وكذا شعب الإيان (٣/ ١٨٧)، وقال مخرجه: إسناده حسن وذكره الألباني في الصحيحة (٣/ ٣٧) برقم (١٠٤٦) وعزاه كذلك

للطبراني في الصغير(١١٥).

 <sup>(</sup>٦) ثائر الرأس: منتشر شعر الرأس وهوبالرفع ويجوز نصبه على الحال.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١ (٤٦)، ومسلم (١١) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۲۰۰).

<sup>(</sup>٩) الصلة: صلة الرحم.

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ١(٦)، ومسلم (١٧٧٣) واللفظ له.

طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ ». قَالُوا: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ: وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ ؟. قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجِنَابَةِ ) \*(١).

١٩ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ
 صَاعًا (٢) مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرِّ. صَغِيرٍ أَوْ
 كَبِيرٍ)\*(٣).

• ٢ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى النَّسِيِ ﷺ ، فَقَالُ وا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا ، هَذَا الْحَيَ (٤) مِنْ رَبِيعَةَ ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّ ارُ مُضَرَ . وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ وَبَيْنَكَ كُفَّ ارُ مُضَرَ . وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: ﴿ آمُ رُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ . وَرَاءَنَا. قَالَ: ﴿ آمُ رُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ . وَرَاءَنَا. قَالَ: ﴿ آمُ رُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهُ إِلَّا اللهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَرَاءَنَا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُوَدُّوا خُمُسَ هَكَذَا - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُوَدُّوا خُمُسَ هَكَذَا - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُودُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُ مْ ، وَأَمْهَاكُمْ عَنْ: الدُّبَاءِ (٢) ، وَالْمُزَفِّةِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ: الدُّبَاءِ (٢) ، وَالْمُزَفِّةِ وَالْمُولِ وَالْقَيْرِ (٨) ، وَالْمُزَفِّةِ وَالْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولَةُ وَالْمُولَةُ وَالْمُنَاقُولَ اللهُ وَالْمُسَالِ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُنَاقُولُ اللهُ الله

٢١ - \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْ هُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْ نِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَنِي

عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَـنْ يَشَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ. تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُوثِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ». ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ». قَالَ : ثُمَّ تَلَا ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْنَضَاجِع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة/ ١٦، ١٧)». ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟». قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ﴿ رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ». ثُمَّ قَالَ: « أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟». قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: « كُنفَّ عَلَيْكَ هَـذَا». فَقُلْتُ: يَـانَبِيَّ اللهِ ، وَإِنَّا لَـمُوَّاخَذُونَ بِمَ نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ .فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ \_ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ \_ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ») \* (١١).

٢٢- (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ (١٢)، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ) \* (١٢).
 صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ) \* (١٣).

٢٣ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ لَلَّا

<sup>(</sup>١) أبو داود(٤٢٩)، وقال الألباني (١/ ٨٧): حسن برقم (٤١٤).

<sup>(</sup>٢) الصاع: مكيال يَسَعُ أربعة أمداد .

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٣(١٥٠٧)، ومسلم (٩٨٤)واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) الحّي: منصوب على الاختصاص، والخبر في قولهم «من ربيعة».

<sup>(</sup>٥) ذكر بعدها في مسلم (ثم فسرها لهم فقال:) ... الحديث و إلّا فالعدد المأمور به خمس لا أربع.

<sup>(</sup>٦) الدباء: القرْعُ اليابِسُ أي الوعاء منه.

<sup>(</sup>٧) الحنتم: جرار خضر، يجلب فيها الخمر.

<sup>(</sup>٨) النقير: جذع يُنْقَرُ وَسَطُهُ .

<sup>(</sup>٩) المزفت : هو المطلقُ بالزفت.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ٣(١٣٩٨) واللفظ له، ومسلم (١٧).

<sup>(</sup>۱۱) الترمذي (۲۲۱۲) واللفظ له وقال: حسن صحيح ، وعزاه أحمد شاكر في المسند للسنن الكبرى للنسائي (٥/ ١٣)، وابن ماجة (٣٩٧٣)، وأحمد (٥/ ٢٣١) وقال الألباني في صحيح الجامع (٣/ ٢٩، ٣٠): صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١٢) الأقِطُّ:لبنٌ مُحَمَّضٌ يُجَمَّدُ حتى يَستحجِر ويُطْبَخ،أو يطبخ به.

<sup>(</sup>١٣) البخاري\_الفتح٣(١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥)واللفظ له.

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوبِكُو بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْخَطَّابِ الأَبِي بَكْوِ: كَيْفَ كَفَرَ مِنَ الْغَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الأَبِي بَكْوِ: كَيْفَ تُقَاتِلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَصَمَ مَنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ مِنْ فَرَقَ وَاللهِ إِلَهُ وَلَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَنْ فَرَقَ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللهِ! الْأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللهِ! الْأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللهِ! الْأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ

بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالـزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَ اللهِ لَوْ اللهِ مَنْ عُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: فَوَ اللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهِ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: فَوَ اللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ الله عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقَّ ) \* (1).

## الأحاديث الواردة في « الزكاة » معنًى

7٤ - ﴿ عَنْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنُ الْحَارِثِ وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ وَالْعُلَامَيْنِ (قَالَا لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) إِلَى رَسُولِ اللهِ الْعُلَامَيْنِ (قَالَا لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) إِلَى رَسُولِ اللهِ الْعُلَامَيْنِ (قَالَا لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) إِلَى رَسُولِ اللهِ الْعُلَامَيْنِ (قَالَا لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلَلْفَكُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ ، فَأَدَّيَا مَا يُؤدِّي النَّاسُ ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ قَالَ: فَبَيْنَا هُمَا يُو ذَلِكَ جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوقَ فَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوقَ فَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوقَ فَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا فَي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَفْعَلَا. فَواللهِ مَا لَهُ ذَلِكَ هُو بِفَاعِلْ . فَانْتَحَاهُ (٢) رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَالَ: وَاللهِ هُو بِفَاعِلْ . فَانْتَحَاهُ (٢) رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَالَ: وَاللهِ عَمْ مِقْ بِفَاعِلْ . فَانْتَحَاهُ (٢) رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَالَ: وَاللهِ عَمْ وَاللهِ لَقَدْ نِلْتَ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً (٣) مِنْكَ عَلَيْنَا، فَواللهِ لَقَدْ نِلْتَ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً (٣) مِنْكَ عَلَيْنَا، فَواللهِ لَقَدْ نِلْتَ مَا نَصْسَعُ مَلَ اللهِ عَلَيْ الظُهُ مَ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِللهِ عَلَى الظُهُ مَلَ مَا مَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

تُصرِّرَانِ (١) ". ثُمَّ دَخَلَ، وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُ وَ يُوْمَئِدٍ عِندَ وَيُسْرَرَانِ (١) "الْكَلَامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ وَيُسْبَ بِنْتِ جَحْشِ. قَالَ فَتَواكَلْنَا (١) الْكَلَامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَنْتَ أَبُرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُوَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُوَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُو وَمِرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُودِي إِلَيْكَ كَهَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَهَا يُودِي إِلَيْكَ كَهَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَهَا يُصِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَويلاً حَتَّى أَرُدُنَا أَنْ الصَّدَقَةَ لَا يُحْلِم فَي اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ فَكَلِم أَنْ لَا تُكَلِّه فَالَ: ثُمَّ قَالَ: " أَنْمِعُ (١) عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْجَجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّه فَالَ: ثُمَّ قَالَ: " أَنْمِعُ (١) عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْجَجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّهَ هَالَ: شُمَّ قَالَ: " أَنْمِعُ (الْمُحَلِق فَلَ اللَّهُ مَالَى الْمُعُولِ اللَّيْ الْمَعْ وَالِي الْمُعْرَادِ فَلَى الْمُحْمِيةَ (١٤ إِنَّا لَمُ مَلَى الْمُعْمِيةَ (١٤ إِنَّا لَوَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى

<sup>(</sup>٥) التواكل: أن يكل كل واحد أمره إلى صاحبه .

<sup>(</sup>٦) تلمع: تشير.

<sup>(</sup>V) محمية: اسم رجل كان على الخمس.

<sup>(</sup>٨) أصدق عنهما: أَدِّ عَنْهُمَا صداقهما .

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۱۳ (۷۲۸۵، ۷۲۸۵)، ومسلم (۲۰) واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) فانتحاه: عرض له وقصده.

<sup>(</sup>٣) نفاسةً: حسدًا.

<sup>(</sup>٤) ما تصرران: ما تسرران.

الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا ) \*(١)

70 - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ابْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، قَدِاحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَمَّا لَحْبَاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَعَمُ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَعَمُ وَمُثْلُهَا مَعَهَا») \* (مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا») \* (٢٠).

77 - \*( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَرْسَلَ لَهُمْ كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ: هَذِهِ فَرَيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْل ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَــبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَـنَ أَسْنَانُ الإِبِل فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْن ، إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَـدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْن ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْـهُ" - قَالَ أَبُو دَاؤُدٍ : مِنْ هَاهُنَا لَمُ أَضْبِطْـهُ عَنْ مُوسَى كَمَ أُحِبُّ - « وَيَحِعْلُ مَعَهَا شَاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ١- قَالَ أَبُودَاوُد: إِلَى هَاهُنَا ثُمَّ أَتَقَنْتُهُ - ، «وَ يُعْطِيهِ الْمُصدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْن ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ نَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنَ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْ دَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ نَحَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَم إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . فَإِذَا

<sup>(</sup>٥) حقة طروقة الفحل : ما دخل في السنة الرابعة.

<sup>(</sup>٦) جذعة : من الإبل ما استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة، ومن الخيل والبقر : ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، ومن الضأن: ما بلغ ثهانية أشهر أو تسعة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۷۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٦٨) واللفظ له. ومسلم (٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) بنت مخاض : النوق التي أتي على حملها عشرة أشهر.

<sup>(</sup>٤) بنت لبون: الناقة إذا استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة.

زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَثَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلْثِهِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ أَنْ تَبْلُغَ ثَلْثَهَائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلْثِهِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ: هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مَنَا الْعَنَىمِ ، وَلَا يَئْخَدُ فِي الصَّدَقَةِ: هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْعَنَىمِ ، وَلَا يَشُ الْعَنَىمِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، مِنَ الْعَنَىمِ ، خَشْيَةً وَلَا يُخْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَقُ بَيْنَ جُثَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا السَّوِيَّةِ ، فَإِنْ لَمُ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا السَّوِيَّةِ ، فَإِنْ لَمُ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا السَّوِيَّةِ ، فَإِنْ لَمُ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمُ يَلَا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا الْمَيْرِ ، فَإِلَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا الْمَالُ إِلَّا تَسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا عَنَ رَبُّهُ الْمَالُ إِلَّا تَسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا » . إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا الْمَالُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا الْمَالُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُ مَا الْمَالُ الْمَالُ إِلَا تَسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُمَا الْمَالُ الْمَالُ إِلَا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ إِلَا أَنْ يَشَاءَ رَبُعُ الْمَالُ الْمُعْسَلِهُ الْمَالُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُولُ إِلَا أَلْمَالُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمُعَلِيْ الْمَالُ الْمُعْمُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُعْمُولُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُعْمُولُ ا

٢٧ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ اللهُ عَنْهُ الْ
 عَلَيْهُ أَتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: « هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ») \* (٢).

٢٨ - \*(عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ
 الله عَلَيْهِ عَنِ الْفِتْنَةِ ؟. قَالَ قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ:
 قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ جَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ ؟. قُلْتُ: « فِتْنَةُ
 الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ
 وَالْمَعْرُوفُ » \_ قَالَ: سُلَيْهَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَاةُ
 وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ».. قَالَ:

٢٩ - \*( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَسنهُ - قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ عَن اللهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ عَن اللهِ عَلَيْهُ عَن اللهِ عَلَيْهُ عَن اللهِ عَلَيْهُ عَن اللهِ عَلَيْهُ عَن اللهُ لَكَ مَنْ إَبِلٍ تُؤدِي صَدَقتَهَا؟. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهُ لَنْ يَتِرَك (٥) مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا»)\*(١).

• ٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ بَعَثَ مُعَاذًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى اللهُ وَأَنِي اللهُ وَأَنِي اللهُ وَأَنِي رَسُولُ للهُ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْرَضَ عَلَيْهِمْ مُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْرَضَ عَلَيْهِمْ مَسْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ مُ أَلَّ اللهَ افْرَضَ عَلَيْهِمْ مُ أَنَّ اللهَ افْرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوْا فِي مُنْ اللهَ افْرَضَ عَلَيْهِمْ مُ وَتُردُ عَلَى صَدَقَةً فِي أَمْ وَالْحِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا يُهِمْ وَتُردُ عَلَى اللهِ فَقُرَائِهِمْ » (\*) \*

٣١- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَيْهُ : « إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِـدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ، ثُمَّ أَخْشَى

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٣٥) واللفظ له، ومسلم (٤/ ١٤٤) باب الفتنة التي تموج كموج البحر.

<sup>(</sup>٤) ويحك: كلمة ترحم.

<sup>(</sup>٥) يترك: ينقصك.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٣(١٤٥٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٣(١٣٩٥) واللفظ له، ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>۱) أبوداود(۱۵۲۷) واللفظ له، والنسائي (۱۸/۵، ۲۳). وأحمد (۱۱/۱، ۱۲)، وطبعة شاكر (۷۲) وإسناده صحيح، والحاكم (۱/ ۳۹۱، ۳۹۱)، وفرقه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة (۱٤٤۸، ۱٤٥٠، ۱٤٥٨، ۱٤٥٠، ۵۲۵۲، ۲۵۵۳ كثير (۱۲/۱۳، ۳۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٩٥) واللفظ له، ومسلم (١٠٧٤).

أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا ") \*(١).

٣٢- (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ اللهُ عَنْهُ اللهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِالْفَارِسِيَّة الصَّدَقَة فَ عَمَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِالْفَارِسِيَّة الصَّدَقَة وَ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِالْفَارِسِيَّة الصَّدَقَة ؟ اللهُ المَّدَقَة ؟ اللهُ المَّدَقَة ؟ اللهُ اللهُ المَّدَقَة ؟ اللهُ اللهُ المَّدَقَة ؟ اللهُ المُثَدَقَة ؟ اللهُ اللهُ

٣٤ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا : « فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ (^^)، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ») \* (٩٩).

٣٥- \* (عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ (١٠) إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا (١١) ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ لَآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْعٌ ) \* (١٢) .

٣٦- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ . قَالَ لأَصْحَابِهِ: «كُلُوا وَلَمْ صَدَقَةٌ . قَالَ لأَصْحَابِهِ: «كُلُوا وَلَمْ عَدَقَةٌ . قَالَ لأَصْحَابِهِ قَلَيْهُ فَأَكُلُ عَلَى كُلُوا وَلَمْ يَاكُلُ ». وَإِنْ قِيلَ: هَـدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَيْهُ فَأَكُلَ مَعَهُمْ) \* (١٣).

٣٧- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَكِيُّ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ » ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » ) \* (١٤) .

٣٨ - \* (عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ـ قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْلَةٍ ، فَقَالَ: « تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ،

- (١٠) سائمة: الحيوان الذي يرعى أغلب العام.
- (١١) لا يفرق إبل عـن حسابها: يعني هروبًا من الـزكاة،مؤتجرًا بها: طالبًا أجرها وثوابها.
- (۱۲) أبوداود(۱۵۷۵)واللفظ له،وأحمد(٥/٢،٣)، والنسائي ٥(١٥، ١٦)وقال في جامع الأصول (٤/ ٥٧٣):إسناده حسن، وذكره الألباني في صحيح النسائي (٢٢٩٢)، وقال: إسناده حسن.
- (١٣) البخاري \_ الفتح ٥(٢٥٧٦) واللفظ له، ومسلم (١٠٧٧).
- (۱٤) البخاري \_ الفتح ٣(١٤٩٧) واللفظ لـ ١٤٥٥مسلـم (١٠٧٨)

- (١) البخاري\_الفتح٥(٢٤٣٢)، ومسلم (١٠٧٠)واللفظ له.
  - (٢) كخ كخ: وهي كلمة زجر للصبي إذا فعل ما لا ينبغي.
- (٣) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٠٧٢) واللفظ له، ومسلم (١٠٦٩).
  - (٤) يغدو: يصبح أوّل النهار.
    - (٥) معتقها: من العقاب.
      - (٦) موبقها: مهلكها.
        - (۷) مسلم (۲۲۳).
- (٨) أو كان عَثَرِيَّا: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، وما
   سقي بالنضح: أي بالآلة.
- (۹) البخاري ـ الفتح ۳ (۱٤۸۳) واللفظ له. وروى مسلم مثله من حديث جابر بن عبدالله \_ رضي الله عنها ـ (۹۸۱).

وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا ، فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: أَيُهِجْزِي عَنِي أَنْ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: أَيُهِجْزِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟. أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟. فَقَالَ: سَلِ النَّبِيِ فَقَالَ: سَلِ النَّبِي فَقَالَ: سَلِ النَّبِي عَلَيْ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتُهَا فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِللاً ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِي عَلَيْ فَوَجَدْرِي. مِنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي. أَيُّ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي. وَقُلْنَا: لاَ تُغْبِرْ بِنَا. فَدَحَلَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا ؟». وَقُلْنَا: لاَ تُغْبِرْ بِنَا. فَدَحَلَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا ؟». قَالَ: امْرَأَةُ وَالْخِرُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ مَا أَنْ اللهِ عَلَى اللهَ مَا أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ مَا أَلْهُ مَا أَلُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ المُعْمَلِي اللهُ المُؤْلِ اللهُ الل

٠٤ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ - رَضِي اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ - رَضِي اللهُ عَنْ هُ لِيَّ اللهُ عَنْ هُ لَيْ سَ فِيهَا دُونَ خُسِ أَوَاقٍ (٣) صَدَقَةٌ ، وَلَيْ سَ فِيهَا دُونَ خُسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْ سَ فِيهَا دُونَ خُسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْ سَ فِيهَا دُونَ خُسِ أَوْسُقٍ (٤) صَدَقَةٌ ») \* (٥).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ الله عَنْه - قَالَ:
 قَالَ النّبِي ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ
 صَدَقَةٌ ») \* (1).

٤٢ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ") \* (\*)

٤٣ - \*(عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْهُ : « الْيَدُ الْعُلْيَا (^) خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (٩) ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ السُّفْلَى (٩) ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنْدِ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْفِف يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْفِف اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْفِ اللهُ » .

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٦٦) واللفظ له، ومسلم (١٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) بخاري ـ الفتح ٨ (٤٦٦٨) واللفظ له، ومسلم (١٠١٨).

<sup>(</sup>٣) أراق: جمع أوقية وهي أربعون درهمًا من الفضة، ذود: من واحد إلى تسع وقيل من ثلاث إلى عشر.

٤) أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعًا.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٣(٥٠٥) واللفظ له، ومسلم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٣(١٤٦٣) واللفظ له، ومسلم (٩٨٢).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۸۸۵۲).

<sup>(</sup>٨) اليد العليا: اليد المنفقة.

<sup>(</sup>٩) اليد السلفى: اليد السائلة.

<sup>(</sup>١٠) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٢٧) واللفظ له، ومسلم (١٠٣٤).

### المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في « الزكاة »

٤٤ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَيَكَ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَجْرَانِيٌّ عَلِيظُ اللهُ عَنْهُ \_
 الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَهٌ شَدِيدَةً صَتَى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَيَكَ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيةٌ نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِي عَيَكَ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيةً

الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الزكاة »

١ - \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ:
 «إِنَّ الأَعْمَالَ تَبَاهَــتْ ، فَقَــالَــتِ الصَّــدَقَــةُ أَنَــا
 أَفْضَلُكُنَّ »)\*(٢).

٢-\*(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] ﴿إِنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَهُ الصَّلَاةُ ، وَالزَّكَاةُ ، لَا يُفْرَقُ
 بَيْنَهُمَ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ مِنْ أَصْلَحِ
 الأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالْجِهَادَ»)\*

٤ - \*( وَقَالَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ لأَغْرَابِي سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهَ مَا لَفْضَةَ وَلْ اللهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهَ مَا لَفْضَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (التوبة/ ٣٤). قَالَ: ﴿ مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ

ثُنزَّلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهُرًا لِلْأَمْوَالِ») \* (0). 0 - \* (قَالَ حُذَيْفَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «الإسْلامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُم ، الصَّلَاةُ سَهْمٌ ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ ، وَالْجِهَادُ سَهْمٌ ، وَصَوْمٌ رَمَضَانَ سَهْمٌ ، وَالأَمْرُ بِالْمُعُرُوفِ سَهْمٌ ، وَالْإِسْلَامُ سَهْمٌ ، وَقَدْ وَالنَّهْ يُ عَنِ الْمُنْكِرِ سَهْمٌ ، وَالإِسْلَامُ سَهْمٌ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ ») \* (1).

٦ - \*( قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ( بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةَ ) ) \*(٧)
 ٧ - \*( قَالَ عَبْدُالرَّ هُنِ بْنُ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ: «أَبَی

الله أَنْ يَقْبَلَ الصَّلَاةَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ ،وَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا بَكْرٍ
 مَا كَانَ أَفْقَهَهُ » \_ يَعْنِي لَأَ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ) \* (^^).

٨ - \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ ــ رَحِمَهُ اللهُ
 تَعَـالَى ــ : « الصَّلَاةُ تُبلِّغُكَ نِصْفَ الطَّرِيقِ ، وَالصَّوْمُ

<sup>(</sup>٥) البخاري-الفتح ٣(١٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) المصنف لابن أبي شيبة (١١/٧).

<sup>(</sup>٧) االمصدر السابق (٦/ ٥٢٩)

<sup>(</sup>۸) ابن کثیر (۲/ ۳۳۲).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٦ (٩١٤٩) واللفظ له، ومسلم (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة (١١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان للبيهقي (٦/ ٤٨٢)وانظر فتسح الباري (٦/ ٣٢٠).

يُبَلِّغُكَ بَابَ الْلَكِ ، وَالصَّدَقَةُ تُدْخِلُكَ عَلَيْهِ")\*(١).

9 - \*( قَالَ سُفْيَانُ: « مَنْ مَنْ فَسَدَتْ صَدَقَتُهُ»،
 فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ الْمَنُّ ؟. فَقَالَ: « أَنْ يَنذْكُرَهُ وَيَتَحَدَّثَ
 بِهِ»)\*\*\*

١٠ - \* (قَالَ الشَّعْبِيُّ: «مَنْ لَمْ يَرَ نَفْسَهُ إِلَى ثَوْسَهُ إِلَى ثَوْابِ الصَّدَقَةِ أَحْوَجَ مِنَ الْفَقِيرِ إِلَى صَدَقَتِهِ فَقَدْ أَبْطَلَ صَدَقَتِهِ فَصَرْبَ بِهَا وَجُهُهُ ") \* (٣).

### من فوائد « الزكاة »

- (١) أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ وَمَبَانِيهِ العِظَامِ.
  - (٢) تَطْهِيرُ الْمَالِ مِنْ حُقُوقِ الغَيْرِ فِيهِ .
- (٣) بُرْهَانُ صِدْقِ الإِيمَانِ ، وَوِقَايَةٌ لِلنَّفْسِ مِنْ شُحِّهَا.
- (٤) مُسوَاسَاةُ الْفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَسَدِّ حَاجَةِ الْمُعُوزِينَ.
- (٥) سَبَبُ بَرَكَةِ الْمَالِ وَنَهَائِهِ ، وَخَيْرُهَا وَبِرُّهَا رَاجِعٌ إِلَى الْمُتَصَدِّق نَفْسِهِ أَوَّلاً.
- (٦) المَّالُ مَالُ اللهِ وَالْعَبْدُ وَكِيلٌ عَلَيْهِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ أَمَرَ سَيِّدُهُ وَمَالِكُهُ الْخَقِيقِيُّ، فَبِإِخْرَاجِهَا يُؤَدِّي شُكْرَ نِعْمَةِ الْمَالِ.

- (٧) تَقْوِيَةُ العَلَاقَاتِ الاجْتِهَاعِيَّةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ كُلِّهَا.
- (A) الْمُسَاعَدَةُ عَلَى حَلِّ مُعْضِلَةِ الْفَقْرِ الَّتِي أَعْجَزَتِ الْعَالَمَ الْمُعَاصِرَ.
  - (٩) إِحْلَالُ التَّرَاحُمِ بَدَلاً مِنَ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ.
- (١٠) فِي تَكْلِيفِ الفَقِيرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ إِذَا كَانَ يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ تَرْبِيَةٌ لَهُ عَلَى خُلُقِ العَطَاءِ حَتَّى يَسْتَشْعِرَ عِزَّ العَطَاءِ بَدَلًا مِنْ ذُلِّ الأَخْذِ.
  - (١١) جِهَا تُدْفَعُ النِّقَمُ وَتُسْتَجْلَبُ النِّعَمُ.
- (۱۲) الْفَلَاحُ مَضْمُونٌ لِمَنْ زَكَّى نَفْسَهُ وَطَهَّرَهَا بِالتَّقْوَى وَالْعِبَادَةِ..

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

### الزهد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲۱     | ٥٠       | ٦      |

#### الزهد لغةً:

تَدُلُّ مَادَّةُ "(َهَدَ» عَلَى القِلَّةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: "الزَّاءُ وَالْهَاءُ وَالْدَّالُ» أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ الشَّيْءِ. وَالْرَهِيدُ: الشَّيْءُ القليلُ، وَهُ وَ مُزْهِدٌ: قَلِيلُ الشَّيْءِ. وَالْرَهِيدُ: قَلِيلُ الْمَطْعَمِ، وَهُ وَ صَيِّقُ الْمَالِ : وَيُقَالُ: رَجُلٌ زَهِيدٌ: قَلِيلُ الْمَطْعَمِ، وَهُ وَ صَيِّقُ الْمَالِ : وَيُقَالُ: رَجُلٌ زَهِيدٌ: قَلِيلُ الْمَطْعَمِ، وَهُ وَ صَيِّقُ الْمَالِ : وَيُقَالُ: رَجُلٌ زَهِيدٌ: قَلِيلُ الْمَطْعَمِ، وَهُ وَصَيِّقُ الْمَالِ : وَيُقَالُ: رَجُلٌ زَهِيدُ: الزَّهِيدُ: الوَادِي القَلِيلُ الْمُؤْتِي أَيْعَلَ الْمَالِي وَقَالَ بَعْضُهُ مَ : الزَّهِيدُ: الوَادِي القَلِيلُ مِنْ أَدْنَى الْأَيْعِ ذِيلُهَاءِ ، وَالزَّهَادُ: الأَرْضُ الَّتِي تَسِيلُ مِنْ أَدْنَى مَطَرٍ (١) ، وَقَدْ أَيَّدَ الرَّاغِيبُ مَا ذَهَ بَ إِلَيْهِ ابْنُ فَارِسٍ ، فَالْمَادُ أَنَّ لَكُولُ عِنْدَهُ مَوْلَ هَذَا الْمُعْنَى. تَقُولُ: الزَّهِيدُ: السَرَّاغِي عَنْهُ ، فَاللَّيْءُ الشَيْءُ القَلِيلُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الشَّيْءُ التَّلِيلُ مَا الزَّاهِيدِ أَي القَلِيلُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالرَّاهِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿ (يوسف / ٢٠)(٢).

وَقَدْ تَطَرَّقَ تِ الْمَعَاجِمُ إِلَى هَذَا الْمُعْنَى فَيَقُولُ صَاحِبُ الصِّحَاحِ: وَالْمُزْهِدُ: القَلِيلُ الْمَالِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُزْهِدٌ».

وَالزَّهِيدُ القَلِيلُ ... وَفُلَانٌ يَزْهَدُ عَطَاءَ فُلَانٍ أَيْ يَعُدُّهُ زَهِيدًا قَلِيلٌ ... وَفُلَانٌ يَعُدُّهُ زَهِيدًا قَلِيلاً (٢) ، وَيَقُولُ الزَّغْشَرِيُّ: «وَفُلَانٌ زَاهِدٌ زَهِيدٌ بَيِّنُ الزَّهَادَةِ وَالزُّهْدِ وَهِيَ قِلَّةُ الطُّعْم، وَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ طَعَامًا فَتَزَاهَدُوهُ أَيْ رَأُوهُ زَهِيدًا قَلِيلاً وَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ طَعَامًا فَتَزَاهَدُوهُ أَيْ رَأُوهُ زَهِيدًا قَلِيلاً

وَتَحَاقَرُوهُ. وَمِنَ الْمَجَازِ وَادٍ زَهِيدٌ: قَلِيلُ الأَخْذِ لِلْمَاءِ، وَرَجُلٌ زَهِيدٌ: قَلِيلُ الأَخْذِ لِلْمَاءِ، وَرَجُلٌ زَهِيدُ الْعَيْنِ يُقْنِعُهُ الْعَيْنِ يُقْنِعُهُ الْعَلِيلُ ('').

وَزَهِيدُ الأَرْضِ ضَيِّقُهَا لَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَثِيرُ مَاءٍ وَجَمْعُهُ زُهْدَانٌ. وَالرَّهِيدُ: الْحَقِيرُ، وَعَطَاءٌ زَهِيدٌ قَلِيلٌ. وَالرَّدَهَدَ الْعَطَاءَ اسْتَقَلَّهُ ... وَفِي الْحَدِيثِ "لَيْسَ عَلَيْكَ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُ وْمِنٍ مُ رْهِدٍ " وَمِنْهُ حَدِيثُ سَاعَةِ الْخُمُعَةِ "فَجَعَلَ يُرَقِدُهَا " أَيْ يُقَلِّلُهَا، وَفِي حَدِيثِ عَلِي اللهُ عَنْهُ - " إِنَّكَ لَزَهِيدٌ " وَفِي حَدِيثِ عَلِي اللهُ عَنْهُ - " إِنَّكَ لَزَهِيدٌ " وَفِي حَدِيثِ خَالِيدٍ : كَتَبَ إِلَى عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا كَتَبَ إِلَى عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا فِي اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا فِي اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا فَيَ اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا فَيَ اللهُ عَمْرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا فَيَ اللهُ عَمْرَ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا فَيَ اللهُ عَمْرَ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا فَيْهَا اللهُ عَمْرَ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا فَيَ اللهُ عَمْرَ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " أَنَّ النَّاسَ قَدِ اللهُ عَمْرَ الرَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ - وَالزَّهَدُ الْهَالِ الْقَلْ الْكَلِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وَالزُّهْدُ ضِدُّ الرَّغْبَةِ، يُقَالُ: فُلَانٌ يَزْهَدُ فِي الشَّيْءِ أَيْ يَرْهَدُ فِي الشَّيْءِ أَيْ يَرْغَبُ عَنْهُ، وَهُوَ مِنَ الأَصْلِ الأَوَّلِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزْهَدُ إِلَّا فِي القَلِيلِ أَوِ الحَقِيرِ ، يَقُولُ الجَوْهَرِيُّ: «الزُّهْدُ يُزْهَدُ إِلَّا فِي القَلِيلِ أَوِ الحَقِيرِ ، يَقُولُ الجَوْهَرِيُّ: «الزُّهْدُ خِلَافُ الرَّغْبَةِ . تَقُولُ: زَهِدَ فِي الشَّيْءِ وَعَنِ الشَّيْءِ: خِلَافُ الرَّغْبَةِ . تَقُولُ: زَهِدَ فِي الشَّيْءِ وَعَنِ الشَّيْءِ: خِلَافُ الرَّغْبَةِ عَنْهُ، خِلَافُ التَّرْغِيبِ فِيهِ (٧) » وَزَهَدَهُ فِي الأَمْرِ: رَغَّبَهُ عَنْهُ، وَفِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ: وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: وَسُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) المقاييس (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة (١٩٧).

<sup>(</sup>٥) اللسان ( (٣/ ١٩٧) بتصرف ـ ط. بيروت.

<sup>(</sup>٦) أساس البلاغة (١٩٧) « بتصرف » .

<sup>(</sup>٧) الصحاح (٢/ ٤٨١).

هُوَ أَلَّا يَغْلِبَ الْحَلَالُ شُكْرَهُ ، وَلَا الْحَرَامُ صَبْرَهُ ، أَرَادَ أَلَا يَعْجِزَ وَيَقْصُرَ شُكْرَهُ عَلَى مَا رَزَقَهُ اللهُ مِنَ الْحَلَالِ، وَلَا صَبْرَهُ عَنْ تَرْكِ الْحَرَامِ (١) ، وَفُلَانٌ يَتَزَهَّدُ: أَيْ يَتَعَبَّدُ (٢) . واصطلاحًا:

قِيلَ: هُوَ بُغْضُ الدُّنْيَا وَالإِعْرَاضُ عَنْهَا، وَقِيلَ: هُوَ بَعْضُ الدُّنْيَا وَالإِعْرَاضُ عَنْهَا، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ هُو تَرْكُ رَاحَةِ الدُّنْيَا طَلَبًا لِرَاحَةِ الاَخِرَةِ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَخْلُو قَلْبُكَ مِمَّا خَلَتْ مِنْهُ يَدُكَ (٣).

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الزُّهْدُ الْلَشْرُوعُ:
هُو تَرْكُ الرَّغْبَةِ فِيهَا لَا يَنْفَعُ فِي الدَّارِ الْآخِرةِ ، وَهُو فَضُولُ الْبُاحِ الَّتِي لَا يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللهِ، كَهَا أَنَّ الْمُؤَعَ اللهِ، كَهَا أَنَّ اللهِ وَرَعَ الْمُشْرُوعَ: هُو تَرْكُ مَا قَدْ يَضُرُّ فِي الدَّارِ الآخِرةِ . وَهُو تَرْكُ مَا قَدْ يَضُرُّ فِي الدَّارِ الآخِرةِ . وَهُو تَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالشَّبُهَاتِ الَّتِي لَا يَسْتَلْزِمُ تَرْكُهَا وَهُو تَرْكُ مَا فِعْلَهُ أَرْجَحُ مِنْهَا ، كَالوَاجِبَاتِ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فِي تَرْكُ مَا فِعْلَهُ أَرْجَحُ مِنْهَا ، كَالوَاجِبَاتِ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فِي الدَّارِ الْآخِرةِ، فَالزَّهْدُ فِيهِ لَيْسَ مِنَ الدِّينِ بَلْ صَاحِبُهُ اللَّارِ الْآخِرةِ، فَالزَّهْدُ فِيهِ لَيْسَ مِنَ الدِّينِ بَلْ صَاحِبُهُ وَالدَّارِ الْآخِرةِ، فَالزَّهْدُ فِيهِ لَيْسَ مِنَ الدِينِ بَلْ صَاحِبُهُ وَالدَّالِ اللهَ لَكُمْ وَاللَّيْ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُ وَاللَّي اللهُ لَا يُعْبَدُوا إِنَّ اللهُ لَا يُحِرَّهُ وَاللَّي اللهُ لَا اللهُ لَا يُعْبَدُولِ اللهُ لَا يُعْبَدُونِ اللهُ لَا يُعْبَدُونِ اللهُ لَا يُعْبَدِينَ فَى اللهُ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ الله

وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: الزُّهْدُ: عِبَارَةٌ عَنِ انْصِرَافِ الرَّغْبَةِ عَنِ الشَّيْءِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَشَرْطُ الْمَزَغُوبِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَرْغُوبًا بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، فَمَنْ رَغِبَ

عَنْ شَيْءٍ لَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ ، وَلَا مَطْلُوبًا فِي نَفْسِهِ لَمْ يُسَمَّ وَرَاهِدًا وَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاهِدًا وَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاهِدًا وَإِنَّهُ لَيْسَ الزَّهْدُ تَرُكَ الْلَّلِ وَبَذْلَهُ عَلَى سَبِيلِ السَّخَاءِ وَالْقُرُقَ وَالْقُرَةِ وَالْقُرِقِ وَالْقُرِقِ وَالْقُرْقَ اللَّائِهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى الزَّهْدُ أَنْ يَتْرُكَ اللَّائِيا وَبَذْلَهُ عَلَى سَبِيلِ الزَّهْدُ أَنْ يَتْرُكَ اللَّائِيا وَبَذْلَهُ عَلَى الزَّهْدُ أَنْ يَتْرُكَ اللَّائِيا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الل

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: إِنَّ الزُّهْدَ سَفَرُ القَلْبِ مِنْ وَطَنِ السُّنْيَا، وَأَخْدُهُ فِي مَنَازِلِ الآخِرَةِ. وَعَلَى هَذَا صَنَّفَ السُّنْيَا، وَأَخْدُهُ فِي مَنَازِلِ الآخِرةِ. وَعَلَى هَذَا صَنَّفَ الْتُقَدِّمُ وَنَ كُتُبَ الزُّهْدِ، كَالزُّهْدِ لِعَبْدِاللهِ بْنِ الْبُارَكِ، وَلِعَبْرِهِمْ. وَلِلإَمَامِ أَحْمَدَ، وَلِوَكِيعٍ، وَلِهَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ، وَلِغَيْرِهِمْ.

وَمُتَعَلَّقُهُ سِتَّةُ أَشْيَاءَلَايَسْتَحِقُّ العَبْدُ اسْمَ الزُّهْدِ حَتَّى يَنْهَدَ فِيهَا: وَهِيَ الْمَالُ، وَالصُّورُ، وَالرِّيَاسَةُ، وَالنَّاسُ، وَالنَّهْسُ، وَكُلُّ مَادُونَ اللهِ.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ رَفْضَهَا مِنَ الْهَمُلْكِ، فَقَدْ كَانَ سُلَيْهَانُ وَدَاوُدُ - عَلَيْهِهَا السَّلَامُ - مِنْ أَزْهَدِ أَهْلِ زَمَانِهَا. وَكَانَ نَبِيُّنَا عَيْكُ وَلَيْسَاءِ مَا لَهُمَّا. وَكَانَ نَبِيُّنَا عَيْكُ مِنْ أَزْهَدِ البَشَرِ عَلَى الإطلاقِ. وَلَـهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ عَيْنَا عَيْكُ مِنْ أَزْهَدِ البَشَرِ عَلَى الإطلاقِ. وَلَـهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَالرَّبِيْرُ عَوْفٍ ، وَالرَّبِيرُ وَعُشَمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - مِنَ الزُّهَّادِ مَعَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ وَعُشْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - مِنَ الزُّهَادِ مَعَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الأَمْوَالِ ، وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ (1).

#### حقيقة الزهد :

وَقَالَ الإِمَامُ الْغَزَالِيُّ: النُّهْدُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ انْصِرَافِ الرَّغْبَةِ عَنِ الشَّيْءِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ.

وَكُلُّ مَنْ عَدَلَ عَنْ شَيءٍ إِلَى غَيْرِهِ بِمُعَاوَضَةٍ

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (مج ١٠ ص٢١).

<sup>(</sup>٥) مختصر منهاج القاصدين (٣٢٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ١٣، ١٤).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (١١٥).

وَبَيْعٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّا عَدَلَ عَنْهُ لِرَغْبَتِهِ عَنْهُ، وَإِنَّا عَدَلَ إِلَى غَيْرِهِ لِرَغْبَتِهِ فِيهِ (()، فَحَالُهُ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمُرْغُوبِ غَيْرِهِ لِرَغْبَتِهِ فِيهِ أَسْمَّى زُهْدًا، وَبِالإِضَافَةِ إِلَى الْمُعْدُولِ (الْمُعْدُولِ) عَنْهُ تُسَمَّى رُهْدًا، وَبِالإِضَافَةِ إِلَى الْمُعْدُولِ إِلَيْهِ (الْمُرْغُوبِ فِيهِ) يُسَمَّى رَغْبَةً وَحُبًّا، وَمِنْ ثَمَّ إِلَيْهِ (الْمُرْغُوبِ فِيهِ) يُسَمَّى رَغْبَةً وَحُبًّا، وَمِنْ ثَمَّ مِنْ الْمُرْغُوبِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ هُو مَنْ الْمُرْغُوبِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ هُو مَنْ الْمُرْغُوبِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ هُو لَيْسَمَّى زَاهِدًا، وَشَرْطُ الْمُرْغُوبِ عَنْهُ ... (٢).

### أقسام الزهد وأحكامه:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: الزُّهْدُ أَقْسَامٌ:

(١) زُهْدٌ فِي الحَرَامِ: وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ.

(٢) وَزُهْدٌ فِي الشُّبُهَاتِ: وَهُوَ بِحَسَبِ مَرَاتِبِ الشُّبُهَةِ، فَإِنْ قَوِيَتِ الْتَحَقَ بِالْوَاجِبِ، وَإِنْ ضَعُفَتْ كَانَ مُسْتَحَبًّا.

(٣)وَزُهْدٌ فِي الفُضُولِ، وَهُو زُهْدٌ فِي) يَعْنِي مِنَ الكَلَامِ وَالنَّطَوِ الفُضُولِ، وَهُو زُهْدٌ فِي الكَلَامِ وَالنَّطَوِ وَالسُّؤَالِ وَاللِّقَاءِ وَغَيْرِهِ، وَزُهْدٌ فِي النَّاسِ، وَزُهْدٌ فِي النَّهِ.

(٤) وَزُهْدٌ جَامِعٌ لِلْاَكَ كُلِّهِ ، وَهُوَ النُّهْدُ فِيهَا سِوَى مَا عِنْدَ اللهِ ، وَفِي كُلِّ مَا يَشْغَلُكَ عَنِ اللهِ ، وَفِي كُلِّ مَا يَشْغَلُكَ عَنِ اللهِ ، وَأَفْضَلُ النُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ ، وَأَصْعَبُهُ النُّهْدُ فِي المُظُوظِ (٣).

#### ما يعين على الزهد:

وَالَّذِي يُصَحِّحُ هَذَا الزُّهْدَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: عِلْمُ العَبْدِ أَنَّ الدُّنْيَا ظِلِّ زَائِلٌ ، وَخَيَالٌ زَائِلٌ ، وَخَيَالٌ زَائِلٌ ، فَهِي كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ مَيَعِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ﴾ نَبَاتُهُ ثُمِعَا فَيُكُونُ حُطَامًا ﴾ (الحديد/ ۲۰ مدنية) وَسَمَّاهَا اللهُ ﴿ مَتَاعَ الْغُرُورِ ﴾ وَنَهَى عَنِ الاغْتِرَارِ بِهَا ، وَأَخْبَرَنَا عَنْ سُوءِ عَاقِبَةِ اللهُ عُرَّرَنَا مِثْلَ مَصَارِعِهِمْ ، وَذَمَّ مَنْ رَضِيَ بِهَا ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهَا.

الثَّانِي: عِلْمُهُ أَنَّ وَرَاءَهَا دَارًا أَعْظَمَ مِنْهَا قَدْرًا، وَأَجَلَّ خَطَرًا، وَهِيَ دَارُ البَقَاءِ، فَالنُّهْدُ فِيهَا لِكَمَالِ الرَّغْبَةِ فِيهَا لِكَمَالِ الرَّغْبَةِ فِيهَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا.

وَالثَّالِثُ: مَعْرِفَتُهُ وَإِيهَانُهُ الْحَقُّ بِأَنَّ زُهْدَهُ فِيهَا لَا يَمْنَعُهُ شَيْئًا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا ، وَأَنَّ حِرْصَهُ عَلَيْهَا لَا يَجْلِبُ لَهُ مَا لَمَ يُقْضَ لَهُ مِنْهَا فَمَتَى تَيَقَّنَ ذَلِكَ ثَلِجَ لَهُ صَدْرُهُ ، وَعَلِمَ أَنَّ مَضْمُونَهُ مِنْهَا سَيَأْتِيهِ.

فَهَذِهِ الأُمُورُ الثَّلَاثَةُ تُسَهِّلُ عَلَى الْعَبْدِ النُّهْدَ فِي الدُّنْيَا وَتُثَبِّتُ قَدَمَهُ فِي مَقَامِهِ (١٠).

[للاستزادة: انظر صفات: التواضع - الرضا - القناعة - الورع - اليقين - الطاعة - تذكر الموت.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الطمع ــ طول الأمل ـ الكبر والعجب ـ العصيان].

<sup>(</sup>٣) الفوائد (١١٨).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم ، مختصرًا (٢٥٤ -٢٥٥).

<sup>(</sup>١) يقال : رغب عن الشيء كَرِهَهُ، وَرَغِبَ فِيهِ : أَحَبَّهُ

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٤/٢١٧).

## الآيات الواردة في «الزهد»

ا- وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَبَكُونَ ۚ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْمُ وَرَكَ نَابُوسُفَ يَنْهُ اللّهُ عَلِيمُ وَمَآنَتَ بِمُؤْمِنٍ وَاللّهُ عَلِيمُ بِمَايِعُ وَمَآنَتَ بِمُؤْمِنٍ وَاللّهُ عَلِيمُ بِمَايِعُ وَمَآنَتُ بِمُؤْمِنٍ وَاللّهُ عَلِيمُ بِمَايِعُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَمَآنَ اللّهُ عَلِيمُ بِمَايَعُ وَمَآنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وَجَآءَتْ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذْ لَى دَلُوهُ. قَالَ يَكُبُشْرَى هَذَاغُكُمُّ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايعَ مَلُونَ ﴿

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايعَ مَلُونَ ﴿

وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْنِي دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْنِي دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴿

# الآيات الواردة في «الزهد» معنًى

٢- فَاصْرِعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ
 قَبْلُ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَ وَمِنْ اَنَآ بِ النَّيْلِ
 فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إلَّ)
 فَلَا تَمُدَّ نَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ عَأْزُورَ جَامِنْ هُمْ ذَهْرَة الْحَيْوَة الْدُنْ النِفْتِنَهُمْ فِي وُرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (اللهُ الْحَيْوَة الدُنْ النِفْتِنَهُمْ فِي وُرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (اللهُ اللهُ ا

أُوْلَيَكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّزَيَّيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةَ وَمِمَّارَ زَفْنَهُمْ يُنفِقُونَ ٥ وَإِذَا سَيَعِعُواْ اللَّغُو آَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُوْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَانَبْنَغِي ٱلْجَنِهِ لِينَ ۞ لَانَبْنَغِي ٱلْجَنِهِ لِينَ ۞

٢- ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَمُهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ ثَلَيْ اللَّهِ مَا لَكُنْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهَ مُن اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللّ

فَخَرَجَ عَكَ فَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِيكَ يُرِيدُونَ الْحَيَوْةَ اللَّهُ نَيا يَكَتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِ قَنْرُونُ إِنَّهُ الدُّوحَظِ عَظِيمِ (إِنَّ) وَقَالَ الَّذِيكَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ -وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَ انُوَّ تِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ إِنَّ ('')

آصاب مِن مُصِيبة فِ ٱلأرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمْ لِلَّا فِي الْفُسِكُمْ لِلَّا فِي كَنْبِ مِن مَّلِي الْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمْ لِلَّا فِي كِتَبِ مِن مَبْلِ أَنْ نَبْراً هَأَ لِإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ اللَّهُ وَلَا تَفْ رَحُوا بِمَا لِيَكِينَا لَا تُعْلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفْ رَحُوا بِمَا عَلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفْ رَحُوا بِمَا لَا يُعِبُ مَا لَا يُعْلِيمُ لَا يُعْلِيمُ لَا يُعْلَى مَا فَا تَكُمُ مَا وَلَا تَفْ رَحُوا بِمَا لَا يَعْلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفْ رَحُوا بِمَا لَا يَعْلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفْ رَحُوا بِمَا لَا يَعْلَى مَا فَا تَكُمُ مَا وَلَا تَفْرِيقَ اللّهُ وَلِي اللّهُ لَا يُعْلِيمُ لَا يُعْلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفْ رَحُوا بِمَا لَا يَعْلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفْ رَحُوا بِمَا لَا يَعْلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفْ رَحُوا بِمَا لَمْ عَلَى مَا فَا تَكُمُ مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفْ رَحُوا بِهِ مَا لَا يَعْلَى مَا فَا تَكُمُ مَا اللّهُ عَلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفْ رَحُوا بِهِ مَا لَمْ لَا يَعْلِى مَا فَا تَكُمُ مَا لَا يَعْرَحُوا لِي اللّهُ عَلَى مَا فَا تَعْلَى مَا فَا تَكُمُ لَا يُعْرَفِي لِي اللّهُ عَلَى مَا فَا تَعْلَى مَا عَلَى مُعْلَى اللّهُ عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مَا

وَلاَيُلَقَّنَهُ آ إِلَّا الصَّكِرُونَ ۞

فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ
لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ
وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۞
وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۞
وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۞
وَيُكَانَ اللّهُ يَسْمُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاهُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُّ لُولَا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُّ لُولَا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا
لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَهُ الْاَيْقِلِحُ الْكَفِرُونَ ۞
نَا اللّهُ الدَّارُ الْاَحْدِرَةُ بَعْمَلُهُ اللّهَ اللَّهُ عَلَيْنَا
فِالْاَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَالْمَقِبَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا
فِالْاَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَالْمَقِبَةُ اللّهُ الْمُنْقِينَ ۞

فِالْاَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَالْمَقِبَةُ اللّهُ الْمُنْقِينَ ۞

٥- ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَالْقَوِى مُ الْعَزِيزُ ﴿

## الأحاديث الواردة في « الزهد»

١ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَدَّى الْعَبْــ دُ حَـقَ اللهِ وَحَـقَ مَوَالِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ». قَالَ: فَحَدَّ ثُتُهَا كَعْبًا . فَقَالَ كَعْبٌ:
 لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُوْمِنِ مُوْهِدٍ (١)) \*(٢).

٢ - \*( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ،
 رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ،

فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ»)\*(٣)

٣ - \*(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ،
دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ، أَحَبَّنِي اللهُ، وَأَحَبَّنِي اللهُ، وَأَحَبَّنِي اللهُ وَلَّنَيْا، يُحِبَّنِي اللهُ وَانْهُ وَانُوا وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانُوا وْ

## الأحاديث الواردة في « الزهد» معنًى

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ ـ أَوْ فُلَانَهٌ ـ قَالَ: أَبَا هِرًا قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: إِلْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ (٥) فَادْعُهُمْ لِي . قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَامِ ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلٍ قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَامِ ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلٍ قَالَ: وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ ، إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِمَا إِلَيْهِمْ ، وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ ، إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِمَا إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِمَا إِلَيْهِمْ ، وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحْدٍ ، إِذَا أَتَتُهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، وَلَا عَلَى أَعْدِيَةً أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، وَمَا هَدَ اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصَّفَّةِ ؟ كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيبَ وَمَا هَدَ اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَ وَى بِهَا ، فَإِذَا جَاءُوا أَمَرَ فِي مَنْ هَذَا اللَّبَنِ مَنْ هَا أَنْ أَعْطِيهِمْ ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ ، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ ، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ مَنْ مَا عَقِيلَهُ بُدُّ اللَّهِ وَطَاعَةٍ وَسُولِ وَيَعِيلُهُ بُدُّ اللَّبَنِ اللَّهِ مَا أَوْ الْعَلَى اللّهِ وَطَاعَةٍ وَسُولِ وَيَقِيلُهُ بُدُّ اللّهِ اللّهِ مَا أَنْ يَلْكُونَ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ هَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

<sup>(</sup>۱) قال النووي \_ رحمه الله \_: وهذا الذي قاله كعب يحتمل أنه أخذه بتوقيف ويحتمل أنه بالاجتهاد... ( انظر صحيح مسلم بشرح النووي، ج ۱۱،ص ١٣٦)، والمزهد قليل المال.

<sup>(</sup>Y) amba (7771).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة(١٥٧١) واللفظ لـه وفي الزوائد: إسناده حسن، وأصلـه عنـد مسلـم (٩٧٦، ٩٧٧)، وذكـره الحاكـم في

مِنَ الْبَيْتِ . قَالَ: «يَا أَبَا هِـرِّ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، المستدرك (١/ ٣٧٥)، ونحوه قبله عن أبي سعيد الخدري وصححه ووافقه الذهبي على رواية أبي سعيد.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجـة (٢١٠٢) وصححه الألباني، صحيح ابـن ماجة برقم (٣٣١٠).

<sup>(</sup>٥) أهل الصفة :هي سقيفة مظللة كانت تأوي إليها المساكين في المسجد النبوي.

قَالَ: «خُذْ فَأَعْطِهِمْ»، فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ خَتَّى الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ حَتَّى النَّهَيْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ. فَقَالَ: «أَبَا الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: «أَبَا اللهِ، قَالَ: «قَلَلُ اللهِ، قَالَ: «قَلَلُ اللهِ، قَالَ: «أَبُا وَأَنْتَ »، قُلْتُ: وَمَنَيْتُ هُ اللهِ عَلَى يَدِهِ وَقَلْ اللهِ ، قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ» فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ »، قُلْتُ: لا وَالَّذِي بَعَمُكَ بِالْحَقِ ، فَالَ: «أَمْرِبْ» فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «أَشْرَبْ» ، حَتَّى قُلْتُ: لا وَالَّذِي بَعَمُكَ بِالْحَقِ ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ: «فَأَرِنِي»، فَأَعْطَيْتُهُ الْقُدَحَ ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ: «فَأَرِنِي»، فَأَعْطَيْتُهُ الْقُدَحَ ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ: «فَأَرِنِي»، فَأَعْطَيْتُهُ الْقُدَحَ ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ: «فَأَرِنِي»، فَأَعْطَيْتُهُ الْقُدَحَ ، فَحَمِدَ اللهَ، وَسَمَى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ ) \* (').

٥ - \* ( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَيْظٍ قَالَ:

« اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرهْ

فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْهُاجِرَهْ")\*(٢).

٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَــالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ يَقْـرَأُ: ﴿ أَلْهَاكُـمُ التَّكَاثُـرُ ﴾

(التكاثر/ ۱) قَالَ: « يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي ، مَالِي». قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا بْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ») \*(٣).

٧ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ:
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكَبِي فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ») \* (١٤).

٨ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُما - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُم مْ فَارِسُ وَالرُّومُ ،أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ ؟». قَالَ رَسُولُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ (٥). قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ. تَتَنَافَسُونَ (١) ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ (٧) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ اللهُ الْجَارِينَ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ ») \* (١٨).

٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ
 النَّبِي ﷺ قَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالْهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

- (٥) نقول كما أمرنا الله:أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد من
- (٦) تتنافسون:التنافس إلى الشيء: المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك إياه.
- (٧) تتدابرون: التدابر: كناية عن الاختلاف والافتراق وَأَصْلُهُ أَن يولي كل واحد ظهره لأخيه.
- (٨) مسلم (٢٩٦٢)..وتجعلون بعضهم على رقاب بعض:أي
   تجعلون بعضهم أمراء على بعض.

- (١) البخاري\_الفتح ١١ (٦٤٥٢).
- (٢)البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨٣٤)، ومسلم (١٨٠٥) واللفظ له.
  - (۳) مسلم (۲۹۵۸)
  - (٤) البخاري\_الفتح ١١(٦٤١٦).

قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنًا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بها لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بها لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله وبالله التوفيق.

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ »)\*(١).

١٠ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ خَصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»)\*(٢).

الله عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مَعْدُ اللهُ عَمْرُ، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ فِي إِبِلِهِ فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ، فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ، فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ ، وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ اللَّلُكَ أَنزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ ، وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ اللَّلُكَ بَيْنَهُمْ مُ؟ ، فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ: « إِنَّ الله يُحِبُّ الْعَبْدَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ اللهَ يَكُمُ اللهَ يَكُمُ اللهَ يَكُمُ اللهَ يَكُمُ اللهَ اللهَ اللهَ يَكُمُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ يَكُمُ اللهُ اللهُ

١٢- \* (عَنِ النُّعْ)َانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَهُيَكُمْ عَلَيْهُ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ (٥) مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ ) \* (١٠).

١٣- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - ١٣ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَرَّ بِالسُّوقِ ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ (٧) فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ (٨) مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَالَنَّاسُ كَنَفَتَهُ وَ٧) فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَ (٨) مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ وَ٧) فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَ (٨) مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَالنَّهُ مَلْكَ (٨) مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَالنَّهُ اللهُ الل

بِدِرْهَمٍ؟». فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟. فَالَّذِ: واللهِ لَوْ كَانَ جِيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لأَنَّهُ أَكُمْ ؟» قَالُوا: واللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لأَنَّهُ أَسَكُّ. فَكَيْفَ وَهُو مَيِّتٌ ؟. فَقَالُ: «فَوَاللهِ! لَللَّذُنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا فَقَالُ: «فَوَاللهِ! لَللَّذُنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ») \* (٩).

الله عنه - الله عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَلَمْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَمُ أَحِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ : « مَا يَكُونُ عِنْدِي فَمَنْ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ : « مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَذَّخِرُهُ عَنْكُمْ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفَّهُ الله ، وَمَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفَّهُ الله ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ الله ، وَلَنْ قَطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ") \* (١٠).

١٥- \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الأَنْصَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّانِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُ وَصَالَحَ أَهْلَ اللهِ عَلَيْهِ مُ الْعَلَاءَ بْنَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِ مُ الْعَلَاءَ بْنَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِ مُ الْعَلَاءَ بْنَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِ مَ اللهَ عَلَيْهِ مَعَ الْخَصْرَمِي ، فَقَ لِمُ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ اللّهُ الشَّهِ عَلَيْهِ مَعَ اللّهُ السَّمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ مَسَلَاةَ الصَّبْعِ مَعَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنَهَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الفتح ۱۱ (٦٤٨٩)، ومسلم (٢٥٦٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ۱۱(۹۱۹۹) ، والترمذي عنهما (۲۶۰۲)، ومسلم عن ابن عباس وحده (۲۷۳۷).

 <sup>(</sup>٣) الغني: المراد غنى النفس ، وأما الخفي ، فبالخاء المعجمة ومعناه: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه.
 (٤) مسلم (٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) الدقل: التمر الرديء.

<sup>(</sup>٦) مسلم (۲۹۷۷).

<sup>(</sup>٧) كنفته وكنفتيه: يعنى جانبه وجانبيه.

<sup>(</sup>٨) جَدْي أَسَكّ: صغير الأذنين.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري \_ الفتح ۱۱(۲۶۷۰) واللفظ له، ومسلم (۱۰) . (۱۰۵۳).

الله ﷺ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ: «أَظُنْكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة، وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ». قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: « فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ اللهُ ثَيْلَكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ اللهُ ثَيْلَكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ اللهُ ثَيْلَكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ اللهُ ثَيْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنْفَسُوهَا ، وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَهُمْ تُهُمْ ») \* (1)

17- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ اللهُ عَنْهُ حَلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ اللهَ يَعْلَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَقُوا النِّسَاءَ، وَإِنَّ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» \* (النِّسَاءِ») \* (النِّسَاءُ») \* (النِّسَاءِ») \* (النِّسَاءُ») \* (النِّسَاءِ») \* (النِّسَاءُ») \* (النِّسَاءُ») \* (النُّسَاءُ») \* (النِّسَاءُ») \* (النِّسَاءِ») \* (النِّسَاءُ») \* (النِّسَاءِ») \* (النِّسَاءُ») \* (النِّسَاءُ») \* (النِّسَاءُ») \* (النِّسَاءُ») \* (النِ

10- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللهُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللهُ اللهِ مَا أَوَ مِنْ زَهْرَةِ اللهُ اللهِ مَا أَوَ مَنْ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَأَو مِنْ زَهْرَةِ اللهُ اللهِ اللهِ مَا أَنْ اللهِ اللهِ مَا أَيْ اللهِ مَا أَيْ اللهِ اللهِ مَا أَيْ اللهِ اللهِ اللهِ مَا أَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

السَّائِلُ؟» ـ وَكَأْنَهُ حَمِدَهُ ـ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ، وَإِنَّ مِّا يُنْبِثُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ ('') إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتُلَطَّ تَ ' وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ . وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَنِعْمَ صَاحِبُ اللسلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْلَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَنِعْمَ صَاحِبُ اللسلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْلَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَنِعْمَ صَاحِبُ اللسلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْلَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَنِعْمَ صَاحِبُ اللسلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْلَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَنِعْمَ صَاحِبُ اللسلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْلَيْبِي يُعَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

١٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمَا - أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَقَالُوا: يَا أَبَا عُمَّدٍ، إِنَّا وَاللهِ ، مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. لَا نَفَقَةٍ وَلَا دَابَّةٍ وَلَا مَتَاعٍ. فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ . إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ . وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ . وَإِنْ شِئْتُمْ وَكُنْ شِئْتُ مُ وَإِنْ شِئْتُ مُ وَإِنْ شِئْتُ مُ مَكُونَا أَمْرَكُمْ لِللهُ لِللهُ اللهُ يَنْ فَقُولُ: ﴿ إِنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ الله

١٩ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ

منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه، ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرًا ويصرفه في وجوهه الشرعية فهذا لا يضره، وهذا مختصر معنى الحديث.

- (٥) ثلطت: ثلط البعير يثلط إذا ألقى رجيعًا سهلاً رقيقًا.
- (٦) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٦٥) واللفظ له، ومسلم (١٠٥٢).
  - (٧) أربعين خريفًا: أي أربعين سنة.
    - (۸) مسلم (۲۹۷۹).

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۱۱(٦٤٢٥) واللفظ له ،ومسلم (۱) (۲۹۲۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم (٤/ ٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) الرُّحضاء: أي العرق، وأكثر ما يُسَمَّى به عرق الحمي.

<sup>(</sup>٤) إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم: إن نبات الربيع وخضره يقتل تخمة لكثرة الأكل؛ ويقارب القتل إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر. وهكذا المال فإنه كنبات الربيع، مستحسن تطلبه النفوس، وقيل إليه فمنهم من يستكثر

مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ (١) فَدَعَـوْهُ فَأَبَـى أَنْ يَأْخُلَ. قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ الْدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ الْخُبْزِ الشَّعِيرِ)\* (٢).

٢٠ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: «تَعِسَ (٣) عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ النَّبِي عَلِيَةٍ قَالَ: «تَعِسَ (٣) عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ (٤) وَالْخَمِيصَةِ (٥) ، إِنْ أُعْطِي رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ وَالْقَطِيفَةِ (٤) وَالْخَمِيصَةِ (٥) ، إِنْ أُعْطِي رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمَ يُرْضَ ») \* (١) .

٢١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: " مَا أَخْرَجَكُمَ مِنْ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، فَقَالَ: " مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَنْهِ اللهُ عَنْهُمَا - ، فَقَالَ: " مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَنْهِ اللهُ عَنْهُمَا - ، فَقَالَ: " مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَنْهِ اللهِ عَقَلَ: الْجُوعُ يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: الْجُوعُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ وَمُعُلِقًا وَأَهْ لَا أَوْ ، قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً ، قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً ، فَقَالَ هَلَ مَنْ مَلْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ: "أَيْنَ فُلَانٌ؟». قَالَتْ: ذَهَبَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّ وَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ: "أَيْنَ فُلَانٌ؟». قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ (٢) لَنَا مِنَ الْمَاءِ ، إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى يَسْتَعْذِبُ (٢) لَنَا مِنَ الْمَاءِ ، إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى يَسْتَعْذِبُ (٢) لَنَا مِنَ الْمَاءِ ، إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى مُنَا أَعْنَ مَا أَحْرَمُ أَضْيَافًا مِنِي ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ (٨) فِيهِ اللّهُ عَلَى وَمُاحِبَيْهِ ، فَلَا فَالَتَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ (٨) فِيهِ اللهُ عَنْهُ وَرُطُبٌ ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ ، وَأَخَدَ اللهُ اللهُ يَقَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ ». فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِدْقِ، وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ اللهُ عَنْهُ الْفَيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ » ﴾ ﴿ (١٠٠ ).

٢٢ - \* (عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - وَاللهُ عَنْهُا - وَاللهُ عَنْهُا وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

٢٣ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي
 وَحْدَهُ . لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ . قَالَ: فَظَننْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ
 يَمْشِيَ مَعَـهُ أَحَـدٌ . قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ

<sup>(</sup>١) مصلية: مشوية.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٩(١٤٥).

 <sup>(</sup>٣) تعس: دعاء عليه بالهلاك، وهمو الوقوع على الوجه من العثار.

<sup>(</sup>٤) القطيفة: كساء له خمل.

<sup>(</sup>٥) الخميصة: ثياب خز أو صوف معلمة.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ١١(٦٤٣٥).

<sup>(</sup>٧) يستعذب الماء: أي يأتي بالماء العذب الصافي.

<sup>(</sup>٨) الْعِذْق:هي الكباسة وهي الغُصْنُ من النَّخْلِ، وهـو بمنزلة العنقود من العنب.

<sup>(</sup>٩) المدية: السكين.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۰۳۸).

<sup>(</sup>۱۱) ابن ماجة (٤١٠٥) واللفظ له قال في الزوائد: صحيح ورجاله ثقات، وهو عند الترمذي (٢٤٦٥) من رواية أنس ابن مالك رضى الله عنه وبدون قصة وسكت عنه.

الْقَمَر. فَالْتَفَتَ فَرَآني فَقَالَ: « مَنْ هَذَا؟». فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ! جَعَلَنِي اللهَ فِدَاءَكَ. قَالَ: ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ تَعَالَهُ (١) ﴾ قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً. فَقَالَ: «إِنَّ الْكُثِرِينَ هُمُ الْقُلُّونَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ. إِلَّا مَنْ أَعْطَـاهُ اللهُ خَيْرًا. فَنَفَـحَ فِيهِ يَمِينَـهُ وَشِمَالَهُ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا ». قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً. فَقَالَ: « اجْلِسْ هَاهُنَا. قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاع حَوْلَهُ حِجَارَةٌ .فَقَالَ لِي: «اجْلِسْ هَاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ».قَالَ:فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ. فَلَبِثَ عَنِّي. فَأَطَالَ اللُّبْثَ. ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُـوَ مُقْبِلُ وَهُوَ يَقُولُ: « وَ إِنْ سَرَقَ وَ إِنْ زَنَى». قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِذَاءَكَ . مَنْ تُكَلِّمُ في جَانِبِ الْحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا. قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ. عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ. فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟. قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنى؟. قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الخَمْرَ")\*(٢).

٢٤ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ») \*(٣).

٢٥ - \* ( عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيّ قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ (١) بِصُرْم (٥) وَوَلَّتْ حَذَّاءَ (٦)، لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ (٧)كَصُبَابَةُ الإنَاءِ، يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا ، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارِ لَا زَوَالَ لَهَا ، فَانْ تَقِلُوا بِخَيْر مَا بِحَضْرَ تِكُمْ؛ فَإِنَّهُ قَـدْ ذُكِرَ لَنَا أَنْ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةٍ جَهَنَّمَ فَيَهْ وي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا ، لَا يُـدْرِكُ لَهَا قَعْرًا. وَوَاللهِ لَتُمْلأَنَّ . أَفَعَجِبْتُمْ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ (٨) مِنَ الزِّحَام، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ (٩) أَشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً، فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ (١٠٠) فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَهَا أَصْبَحَ اليَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبِحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرِ مِنَ الأَمْصَارِ ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيهًا، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا ، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ

<sup>(</sup>١) تَعَالَهُ: هكذا بهاء السكت.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٤٤٣). ومسلم (٩٤) باب الترغيب في الصدقة، واللفظ له .ومعنى الحديث إجمالاً: أن المكثرين من حطام الدنيا والمنهمكين في جمعها هم المقلون من الحسنات يوم القيامة إلا من جعل ما جمع في سبيل الله وعمل فيه خيرًا.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤(٢٥٩٢).

<sup>(</sup>٤) آذنت: أعلمت.

<sup>(</sup>٥) بصرم: الصرم: الانقطاع والذهاب.

<sup>(</sup>٦) حذاء: مسرعة الانقطاع.

<sup>(</sup>٧) صبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء.

<sup>(</sup>٨) كظيظ: أي مُمْتَلِيءٌ.

<sup>(</sup>٩) قرحت: أي صار فيها قروح وجراح ، من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته.

<sup>(</sup>١٠) سعد بن مالك: هو سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_.

عَاقِبَتِهَا مُلْكًا ، فَسَتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الأُمَرَاءَ بَعْدَنَا) \*(١).

٢٦ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَا عَدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَا عَدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَا عَدِلُ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْهَ عَلَيْمَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْهَ عَلَى اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ

٢٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ النَّفْسِ») \* (٣).

٢٨ - \* (عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُـثُمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَرِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُـثُمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَرْضِيَ اللهُ عَنْ هُ و أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: « لَيْسَ لا بْنِ آدَمَ حَتُّ فِي سِوى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ ، وَثَوْبٌ يُورِي عَوْرَتَهُ ، وَجِلْفُ (١) الْخُبْزِ وَالْمَاءِ ») \* (٥).
 يُوارِي عَوْرَتَهُ ، وَجِلْفُ (١) الْخُبْزِ وَالْمَاءِ ») \* (٥).

٢٩ - \* (عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «مَا الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى إِلَيْ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى إِلَيْ مِنْ إِلَيْ مَا يَرْجِعُ ؟ ») \* (٧).

٣١ - \* (عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لِلهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْدَهُ جَالِسٌ: « مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا ؟ ». فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هَذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُشَفَّعَ . قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ، ثُمُّ مَرَّ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا ؟ ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ فِي هَذَا ؟ ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ فَي هَذَا ؟ ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ فَي هَذَا ؟ ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ فَي هَذَا كَرِي فَي هَذَا كَرِي إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ . فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

٣٢ - \* (عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

القدير (٥/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦)اليمّ: هو البحر .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۸۵۸).

<sup>(</sup> ٨ الخص: هو بيت يعمل من خشب وقصب، وجمعه: خصاص وأخصاص.

<sup>(</sup>٩) أبو داود(٥٢٣٥)، وعنده بدل (نعالج خصا) (أطين حائطًا) وقال الألباني في صحيح سننه (٣/ ٩٨٣): صحيح، والترمذي (٢٣٣٥) واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>١٠) البخاري \_ الفتح ١١(٦٤٤٧) واللفظ له وقال صاحب الجامع: أخرجه البخاري ومسلم وهو ليس عند مسلم، والله أعلم وابن ماجة (٢١٠٤).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٩٦٧) واللفظ له، وابن ماجة (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۳۲۰)واللفظ له وقال: حديث صحيح غريب من هذا الوجه ، وابن ماجة (۲۱۱) وقال محقق جامع الأصول (۲) (۵۱۰): حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (۹٤۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١ (٦٤٤٦)، ومسلم (١٠٥١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي: الجلف: الخبز ليس معه إدام وقيل: هو غليظ الخبز.

<sup>(</sup>٥) الترمذي(٢٣٤١) وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد (١/ ٦٢) وصححه الشيخ شاكر رقم (٤٤٠)، والحاكم (٢٢/٤) وصححه الذهبي، وصححه السيوطي في الجامع الصغير رقم (٧٦٦١) وأقره المناوي في فيض

قَالَ: هَاجَـرْنَا مَعَ النَّبِي عَلَيْ نُـرِيدُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ـ تَعَالَى ـ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَـرَكَ نَمِرةً (''، مَنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَـرَكَ نَمِرةً (''، فَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا فَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا وَأُسُهُ وَنَجْعَلَ وَأُسُهُ مَ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا وَأُسُهُ وَنَجْعَلَ وَأُسُهُ مَ وَإِذَا غَطَيْنَا وَجُلَيْهِ بَدَا وَأُسُهُ وَنَجْعَلَ وَأُسُهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الإِذْخِرِ ('')، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدُ مَهُ مَرْتُهُ فَهُو يَمْدِيُهُ اللهِ عَلَى وَجْلَيْهِ مِنْ الإِذْخِرِ ('')، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدُ

٣٣ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، مَا لَنَا طَعَامٌ نَا كُلُهُ إِلَّا وَرَقُ الْخُبْلَةِ (٤) وَهَذَا السَّمُرُ حَتَّى مَا لَنَا طَعَامٌ نَا لَكُمُ عُمَا الشَّاةُ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُو أَسَدٍ ثَعَزِّرُنِي (٥) عَلَى الدِّينِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا ، وَضَلَّ عَمَلِي) \* (٢).

٣٤ - \* (عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَضِولِ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: « يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ. فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ » وَيَبْقَى عَمَلُهُ ») \* (٧).

٣٥ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِى اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ اللَّانِيَا مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةٍ: « يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ اللَّائِيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَبْغَةً (٨) ثُمَّ يُقَالُ: أَهْلِ النَّارِ مَبْغَةً (٨) ثُمَّ يُقَالُ:

يَا بْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِ النَّاسِ بُوْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَعُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا بْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَارَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلَا رَأَيْتُ فِي الْمَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلَا رَأَيْتُ فَيَقُلُ ؟ فِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلَا رَأَيْتُ فِي اللهِ يَارَبِ ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلَا رَأَيْتُ فِي اللهِ يَارَبِ ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلَا رَأَيْتُ فِي اللهِ يَارَبِ ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلَا رَأَيْتُ

٣٦ - \*(عَنْ أَبِي السَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ (مَاطَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّيْمِ اللهُ عَنْ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ أَهْلَ الأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، يَلَأَيُّا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ؛ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ عِمَّا كَثُرَ النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ؛ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ عِمَّا كَثُرَ وَأَهْلَى. وَمَا غَرَبَتْ شَمْسُ قَطُّ إِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : اللَّهُمَّ عَجِلْ لِنُفِقٍ خَلَفًا وَعَجِلْ لِمُسْكِ يَنْادِيَانِ : اللَّهُمَّ عَجِلْ لِنُفِقٍ خَلَفًا وَعَجِلْ لِمُسْكِ تَلَفًا») \* (١٠).

٣٧ - \*(عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَقُومُ لَهُ فِي حَوائِجِهِ قَالَ: «كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَقُومُ لَهُ فِي حَوائِجِهِ نَهَادِي أَجْمَعَ حَتَّى يُصَلِّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ العِشَاءَ الأَخِرَةَ، فَأَجْلِسُ بِبَابِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَقُولُ لَعَلَّهَا أَنْ تَعْدُثَ لِرَسُولِ عَلَيْ حَاجَةٌ فَهَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ عَلَيْ : قَدُنُ لِرَسُولِ عَلَيْ حَاجَةٌ فَهَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ عَلَيْ : «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ». حَتَّى «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ». حَتَّى أَمَلُ فَأَرْجِعَ أَوْ تَعْلِبُنِي عَيْنِي فَأَرْقُدُ، قَالَ: فَقَالَ لِي يَوْمًا أَمَلُ فَأَرْجِعَ أَوْ تَعْلِبُنِي عَيْنِي فَأَرْقُدُ، قَالَ: فَقَالَ لِي يَوْمًا

والفرائض

<sup>(</sup>١) نمرة: هي إزار من صوف مخطط أو بردة.

<sup>(</sup>٢) الإذخر: هو حشيش معروف طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١١(٦٤٤٨) واللفظ له، ومسلم (٩٤٠) ويهدبها أي يقطفها.

<sup>(</sup>٤) ورق الحبلة وهذا السمر : هما نوعان من شجر البادية.

<sup>(</sup>٥) تعزرني : المراد ببني أسد بنو الـزبير بن العوام ومعنى تعزرني توقفني وتقومني وتعلمني والتعزير التوقيف على الأحكام

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٤٥٣)، ومسلم (٢٩٦٦) واللفظ له

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١١(٢٥١٤)، ومسلم (٢٩٦٠).

<sup>(</sup>٨) يُصْبَغُ صَبْغَةً: أَي يُغْمَسُ غَمْسَةً.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۲۸۰۷).

<sup>(</sup>١٠) المستدرك للحاكم (٢/ ٤٤٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

لَمَا يَرَى مِنْ خِفَّتِي لَهُ وَخِدْمَتِي إِيَّاهُ: سَلْنِي يَارَبِيعَةُ أَعْطِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَنْظُرُ فِي أَمْرِي يَارَسُولَ اللهِ، ثُمَّ أَعْطِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَنْظُرُ فِي أَمْرِي يَارَسُولَ اللهِ، ثُمَّ أَعْلِمُكَ ذَلِكَ. قَالَ: فَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي، فَعَرَفْتُ أَنَّ اللهُ يَطِيمُ وَلَا اللهِ يَطِيمُ لَا خِرَتِي اللهِ يَطِيمُ لَآخِرَتِي مَا لَدُنْيَا مُنْقَطِعَةٌ زَائِلَةٌ وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيكُفينِي وَيَا اللهِ يَطِيهُ لِآخِرَتِي وَيَا إِينَهُ مِنَ اللهِ عَزَقَ وَجَلَّ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي هُو بِهِ، قَالَ: فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ عَزَقَ وَجَلَّ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي هُو بِهِ، قَالَ: فَعَلْتُ : نَعَمْ فَعِيثُهُ مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ يَطِئْتُ يَارَبِيعَ ؟قَالَ: فَقُلْتُ : نَعَمْ فَجِئْتُ ، فَقَالَ: فَقُلْتُ : نَعَمْ فَعِيْمُ لِي إِلَى رَبِّكَ فَيُعْتِقَنِي مِنَ يَارَشُولَ اللهِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَشْفَعَ لِي إِلَى رَبِّكَ فَيُعْتِقَنِي مِنَ عَمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

النَّارِ، قَالَ: فَقَالَ: مَنْ أَمَرِكَ بِهِذَا يَارَبِيعَةُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَ اللهِ الَّذِي بَعَشَكَ بِالحَقِّ، مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ، فَقُلْتُ: لَا وَ اللهِ الَّذِي بَعَشَكَ بِالحَقِّ، مَا أَمَرَنِي بِهِ أَحَدٌ، وَلَكِنَّكَ لَا قُلْتَ: سَلْنِي أُعْطِكَ وَكُنْتَ مِنَ اللهِ بِالْمَثْزِلِ اللَّهِ اللَّهِ فِي أَمْرِي وَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّنْيَا اللّهِ مَنْقَطِعَةٌ وَزَائِلَةٌ، وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَأْتِينِي، فَقُلْتُ: مَنْقَطِعَةٌ وَزَائِلَةٌ، وَأَنَّ لِي فِيهَا رِزْقًا سَيَأْتِينِي، فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَا خِرَتِي، قَالَ: فَصَمَت رَسُولُ اللهِ عَلَيْ طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ لِي: « إِنِّي فَاعِلٌ فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بَكُثْرَةِ السُّجُودِ») \* (١).

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْةٍ في « الزهد »

٣٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «اللَّهُ مَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدِ قُوتًا (٢)»، وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ »، وَفِي أُخْرَى: «كَفَافًا») \* (٣).

٣٩ - \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ ) \* (١٤).

٤٠ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي رَفِي (٥) مِنْ شَيْءٍ يَا أُكُلُهُ ذُو

كَبدِ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ (٦) فِي رَفِّ لِي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ ﴾ (٧).

٤١ - \* ( خَطَبَ النُّعُمَانُ بُسنُ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا.
 فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي ، مَا يَجِدُ دَقَلاً ( ) يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ ) \* (٩).

٤٢ - \*( عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ (١٠٠) وَحَشْوُهُ لِيفٌ )\*(١١).

<sup>(</sup>۱) أحمد (٤/ ٥٩) واللفظ لـه، ومسلم مختصرًا (٤٨٩)، وأبوداود مختصرا (١٣٢٠)، وكذلك النسائي (٢/ ٢٢٧)..

<sup>(</sup>٢) قوتًا: كفايتهم من غير إسراف ، وقيل هو سد الرمق.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٤٦٠) ومسلم (١٠٥٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٤٥٨) وزاد: إلا أن نؤتى باللحم، ومسلم (٢٩٧٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) رَفِّي : الرف شبه الطاق على طرائف البيت كالرفوف.

<sup>(</sup>٦) شطر شعير: معناه شي ء من شعير . وقيل: نصف وسق.

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ١١ (١١ ٦٤٥)، ومسلم (٢٩٧٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) الدقل: رديء التمر.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۹۷۸).

<sup>(</sup>١٠) الأدم: الجلد.

<sup>(</sup>۱۱) البخاري \_ الفتح ۱۱ (۲٤٥٦)، ومسلم (۲۰۸۲) ولفظ مسلم: ﴿ إِنهَا كَانَ فَرَاشَ رَسُولَ الله ﷺ الذي ينام عليه أدمًا حشوه ليف.

٢٣ - \*( عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ - رَضِي اللهُ
 عَنْهَا - قَالَتْ: لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ مِنْ
 خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّ يَبْنِ)\* (١).

٤٤ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا ، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً ) \* (١).

20 - \*( عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ النّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى ، فَقِيلَ لَهُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى ، فَقِيلَ لَهُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَنَاخِلُ ؟. قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَنْهَ مُنْخُلاً مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللهُ . حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ، فَقِيلَ لَهُ: كُنْ مُنْخُلاً مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللهُ . حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ، فَقِيلَ لَهُ: كُنْ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ: كُنَّا كَيْ فَيْ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِي ثَرَيْنَاهُ (٤) فَا لَمْ عَنْ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ: كُنَّا فَا كَانَاهُ اللهُ عَنْهُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِي ثَرَيْنَاهُ (٤) فَا لَمْ كَانَاهُ اللهُ الله

٢٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْـمُـؤْمِنِينَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: مَا شَبعَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهَا ـ قَالَتْ: مَا شَبعَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهَا ـ قَالَتْ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْرِ بُرِّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ) \* (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبضَ (٧).

٧٤ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ (٨) فَقَامَ وَقَدْ عَنْهُ - قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ (٨) فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً (٩) فَقَالَ: «مَالِي وَمَا لِلـدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الـدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ فَقَالَ: «مَالِي وَمَا لِلـدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الـدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا») \* (١٠).

٨٤- \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي عَلَيْ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا ذَرٍ ﴾. قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ﴿ مَا يَسُرُّنِي أَنَ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي قَالَ: ﴿ مَا يَسُرُّنِي أَنَ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْعًا أَرْصَدُهُ لِلدَيْنِ، إِلَّا عَلَيَ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْعًا أَرْصَدُهُ لِلدَيْنِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - ثُمَّ مَشَى ﴾، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ وَهَكَذَا وَهُ فَاللَّا مُا هُمْ مُ اللَّهُ لِلَّ مِنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَا لِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمَنْ عَلَى هَا لَا عَلَى هُو مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَامُ هُمُ اللّهُ الْمَاهُمُ ﴾ ... الحَدِيثَ ﴾ \*\*(١١٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١١ (٦٤٥٤).

<sup>(</sup>٨) الحصير: فراش منسوج من الخوص وهو البارية وجمعه: حصر.

<sup>(</sup>٩) الوطاء: الفراش اللين.

<sup>(</sup>١٠) الترمذي (٢٣٧٧) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح ١١(٤٤٤) واللفظ له. ومسلم ٢(٩٩) باب الترغيب في الصدقة وجزء منه في (٩٩١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۷٤) واللفظ له.والترمذي (۲۳۵٦) ولكن بدل زيت (لحم).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٥(٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) النقى: هـ و الخبـز الحواري من الحور وهـ و شـدة البيـاض والدرمك دقيقه.

<sup>(</sup>٤) ثريناه: بللناه بالماء وعجناه.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٩ (١٣)٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم ٤(٢٩٧٠).

٤٩ - \* (عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمْ
 يَأْكُلِ النَّبِيُ ﷺ عَلَى خِوانٍ (١١) حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ
 خُبْزًا مُرقَقًا حَتَّى مَاتَ ) \* (٢١).

٥٠ - \*(عَنْ عَـائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا وَأَنَّهَا لَـ أَنَّهَا لَـ أَنَّهَا لَـ أَنَّهَا لَـ نُطُورُ إِلَى الْمِلَالِ ثُمَّ قَالَـتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي (٣) إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْمِلَالِ ثُمَّ قَالَـتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي (٣) إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْمِلَالِ ثُمَّ قَالَـتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أَخْتِي (٣) إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْمُلِلَالِ ثُمَّ اللهُ عَنْهَا \_ أَنْهَا لَـ أَلَىٰ الْمُلَالِ ثُمَّ اللهُ عَنْهَا \_ أَنْهَا لَـ أَنْهَا لَـ أَنْظُورُ إِلَى الْمُلِلِ ثُمَّ اللهُ عَنْهَا \_ أَنْهَا لَـ أَنْهَا لَـ أَنْهُمْ أَلَالِ لَـ أَنْهَا لَـ أَنْهَا لَـ أَنْهُمْ لَـ أَلَىٰ الْمُلْلِلِ لَـ أَنْهَا لَـ أَنْهُمْ أَلَالِ لَـ أَنْهَا لَلْمُ لَا لَهُ أَنْهَا لَـ أَنْهَا لَـ أَنْهُمْ أَلَـ الْمُلْلِلِ لَيْكُولِ لَـ أَنْهَا لَـ أَنْهُمْ لَلْهُ لِللَّهِ لَهُ إِلَى الْمُلِلَالِ لَهُ أَلَى الْمُلِلَالِ لَهُ اللَّهُ لَكُونُ إِلَى الْمُلِلَالِ لَهُ إِلَى الْمُلِلَالِ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُولِ لَـ أَنْهَا لَا لَهُ إِلَى الْمُلْلِلِ لَـ أَنْهَا لَمُ لَا لَهُ لَهُ إِلَى الْمُلْلِلِ لَهُ لَهُ إِلَى الْمُلْلِلِ لَهُ لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ الْمُلْلِلَالِ لَهُ إِلَى الْمُلْلِلَالِ لَهُ أَنْ لَلْمُ لَالِي لَا لَهُ لَكُنّا لَيْنَظُولُ لِلْمُ لَلِلْلِلَالِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِلْمُ لَيْ لَا لَهُ لَكُنْ لَلْمُلْلِلْ لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَا لَالْمُلْلِلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْلِلْمُ لَمُ لَا لَهُ لَالِهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِلْهُ لِلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لِلْلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا لَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْلَالِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَالْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْم

الْهِلَالِ، ثَلَاثَةُ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَارٌ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا كَانُ يُعِيشُكُمْ ؟ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَارٌ . قَالَ: فَقُلْتُ: مَا كَانُ يُعِيشُكُمْ ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ. إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَّ لَمُمْ مَنَائِحَ (1) وَكَانُوا يَسْهِ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَّ لَمُمْ مَنَائِحَ (1) وَكَانُوا يَسْمِ فِينَاهُ ) \* (6) .

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الزهد»

١- \*(عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ قَالَ: «ارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، قَالَ: «ارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، قَالَ: «ارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَ ابَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ اللَّخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَعَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ ») \* (٢٠).

٢ - \*(وَعَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «طُوبَى لِلزَّاهِ لِينَ فِي الآخِرَةِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ لِلزَّاهِ لِينَ فِي الآخِرَةِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ اللهُ بِسَاطًا. وَتُرَابَهَا فِرَاشًا. وَمَاءَهَا طِيبًا، وَالْكِتَابَ شِعَارًا، وَاللَّعُاءَ وَثَارًا، وَرَفَضُوا اللَّائَيْا وَالْكِتَابَ شِعَارًا، وَاللَّعْاءَ وَثَارًا، وَرَفَضُوا اللَّائَيْا وَنْضًا»)\*(٧).

٣- \* (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا -

قَالَ: "مَا كَانَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَجِدُّ ثَوْبًا حَتَّى تُرْقِعَ فَوْبَهَا وَتُنكِّسَهُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَجِدُّ ثَوْبًا مِنْ عِنْدِ تُرَقِعَ فَوْبَهَا وَتُنكِّسَهُ (أَمُ فَا وَلَقَدْ جَاءَهَا يَومًا مِنْ عِنْدِ مُعَاوِيَةَ ثَمَا نُونَ أَلْفًا ، فَهَا أَمْسَى عِنْدَهَا دِرْهَمْ ، قَالَتْ لَمَا مُعَاوِيَةَ ثَمَا نُونَ أَلْفًا ، فَهَا أَمْسَى عِنْدَهَا دِرْهَمْ ، قَالَتْ لَمَا جَارِيتُهَا: فَهَ لَا الشَّرَيْتِ لَنَا مِنْهُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ ؟. قَالَتْ: «لَوْ ذَكَرْ بِنِي لَفَعَلْتُ ») \* (أُنْ فَكُنْ بِنِي لَفَعَلْتُ ») \* (أُنْ فَكُرْ بِنِي لَفَعَلْتُ ») \* (أُنْ فَكُنْ بِنِي لَفَعَلْتُ ») أَنْ أَنْ فَالْتُ اللّٰ اللّٰ فَعَلْتُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

٤ - \*(قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ) \*(١٠).

٥ - \*(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ بِمِصْرَ يَقُولُ: مَا أَبْعَـ لَا هَدْيكُمْ مِنْ هَدْي نَبِيّكُمْ عَلَيْ أَمَّا هُوَ فَكَانَ أَزْهَدَ النَّـاسِ فِي الدُّنْيَا وَأَمَّا أَنْتُمْ

<sup>(</sup>١) الخوان ـ بكسر أوله ـ : ما يوضع عليه الطعام عند الأكل.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١١(٦٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) قولها ( ابـن أختي ): المقصود هو: عـروة بن الـزبير ، راوي الحديث عنها ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٤) منائح: المنيحةُ في الأصل الشاة أو الناقة ، يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح (٢٥٦٧، ٢٤٥٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح (١١/ك الرقاق ، ٤ باب في الأمل

وطوله)(ص ۲۳۹).

<sup>(</sup>٧) شعب الإيهان البيهقي (٧/ ٣٧٢).

 <sup>(</sup>٨) تنكسه: تلبسه منكسًا أي ما كان داخلاً مسترًا منه يصبح
 من الظاهر، وما كان ظاهرًا يصبح باطنًا.

 <sup>(</sup>٩) الترمذي (١٧٨١) وهذه زيادة من كتاب رزين ، وله
 شواهد في الصحيحين، وانظر الزهد لوكيع (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>١٠) المنهاج في شعب الإيمان (٣/ ٣٨٨).

فَأَرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا) \*(١).

آ - \*(عَنْ مُـوسَى بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُوالـدَّرْدَاءِ إِلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَالرَّغْبَةِ فِيهَا عِنْدَ اللهِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَحَبَّكَ اللهُ لِرَغْبَتِكَ فِيهَا عِنْدَهُ، وَأَحَبَّكَ اللهُ لِرَغْبَتِكَ فِيهَا عِنْدَهُ،

٧ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
(رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ
رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ،
فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ،
فَيَجْمَعُهُ بِيدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرى عَوْرَتُهُ")\*("".

٨ - \* (عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِ قَالَ: تَـابَعْنَا الأَعْمَالَ
 أَيُّهَا أَفْضَلُ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَعْوَنَ عَلَى طَلَبِ الآخِرَةِ مِنَ
 الزُّهْدِ فِي الدُّنْيًا ») \* (١٠).

9 - \* ( وَعَنِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « لَيْسَ الزُّهْدُ فِي اللهُ عَنْهُ -: « لَيْسَ الزُّهْدُ فِي اللهُ نَيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَلَكِنْ أَنْ تَكُونَ بَمَا فِي يَدِكَ ، وَأَنْ تَكُونَ أَنْ تَكُونَ بَمَا فِي يَدِكَ ، وَأَنْ تَكُونَ فِي تَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أُصِبْتَ بِهَا ، أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ لَمُ تُصِنْكَ فِيهَا لَوْ لَمُ تَصِنْكَ فِيهَا لَوْ لَمُ تَصِنْكَ » (\*).

١٠ - \* (شُئِلَ الزُّهْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ \_ عَنِ الزُّهْدِ

فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ: أَنْ لَا يَغْلِبَ الْحَلَالُ شُكْرَهُ وَلَا الْحَرَامُ صَبْرَهُ، أَيْ لَا يُقَصِّرُ فِي شُكْرِ الْحَلَالِ إِذَا أَصَابَهُ، وَيَصْبِرُ عَنِ الْحَرَام إِذَا اشْتَهَاهُ وَلَا يُواقِعُهُ)\*(١٠).

١١ - \*(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ: قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَزْهَدَهُ فِي الدُّنْيَا، وَفَقَّهَهُ فِي الدِّينِ، وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ، وَمَنْ أُوتِيَهُ نَّ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ)\* (٧).

17 - \*(عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ الشَّامَ، تَلَقَّاهُ اللهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ، وَهُو آخِذٌ بِرَأْسِ الْخُنُودُ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ، وَهُو آخِذٌ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ. فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَلْقَاكَ الْجُنُودُ وَبَطَارِقَةُ الشَّامِ وَأَنْتَ عَلَى حَالَتِكَ هَذِهِ. فَقَالَ: إِنَّا أَعَزَّنَا اللهُ بِالإِسْلَام، فَلَنْ يُلْتَمَسَ العِزُّ بِغَيْرِهِ) \*(^).

١٣ - \*(عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْهَانَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ: يَارَبِيعُ عَلَيْكَ بِالنُّهْدِ، فَلَلنُّهْدُ عَلَى الزَّاهِدِ أَحْسَنُ مِنَ الْحُلِيِّ عَلَى الْمُرَّأَةِ النَّاهِدِ)\*(٩).

١٤ - \*( وَقَالَ يَعْيَى بْنُ مُعَاذِ: « الزُّهْ لُد يُورِثُ السَّخَاءَ بِالْمِلْكِ »)\*(١٠٠).

١٥ - \*( وَقَالَ الْجُنْيَدُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : «الزُّهْدُ
 خُلُوُّ الْقَلْبِ عَمَّا خَلَتْ مِنْهُ الْيَدُ ») \*(١١١).

<sup>(</sup>٦) المنهاج في شعب الإيهان للحليمي (٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٣/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٩) شعب الإيهان (٧/ ٣٨٩)

<sup>(</sup>۱۰) بستان العارفين (٤٢).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق(٤٢٠)، وبصائر ذوى التمييز(٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>١) شعب الإيهان (٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١ (٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٧٤) طبعة دار الفكر، أحمد في النزهد (٢٠٠)، وقال محقق كتاب النزهد لوكيع: إسناده حسن لغيره.

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوي التمييز (٣/ ١٤٠).

١٦ - ﴿ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_:
 «الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قِصَرُ الأَمَلِ ، لَيْسَ بِأَكْلِ الْغَلِيظِ وَلَا
 بِلُبْسِ الْعَبَاءَةِ ») ﴿ (١).

١٧ - \* ( وَقَالَ الإِمَامُ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «الزُّهْدُ: عِبَارَةٌ عَنْ الرَّغْبَةِ عَنْ حُظُوظِ النَّفْسِ كُلِّهَا إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، عِلْمًا بِأَنَّ الْمَتْرُوكَ حَقِيرٌ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمَثْرُوكَ حَقِيرٌ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمُثَاثِدُونِ » \* (٢).

١٨ - \* (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي ذَمِّ الدُّنْيَا
 وَالتَّمَسُّكِ جِهَا:

وَمَا هِيَ إِلَّا جِيفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ

عَلَيْهَا كِلَابٌ هَمُّهُنَّ اجْتِذَابُهَا

فَإِنْ تَجْتَنِبْهَا كُنْتَ سِلْمًا لأَهْلِهَا

وَإِنْ تَجْتَذِبْهَا نَازَعَتْكَ كِلَابُهَا)\*(٣).

١٩ - \* (قَالَ ابْنُ الْجَلَاءِ: «الزُّهْدُ: هُوَ النَّظَرُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ الزَّوَالِ لِتَصْغُرَ فِي عَيْنَيْكَ فَيَتَسَهَّ لُ
 عَلَيْكَ الإعْرَاضُ عَنْهَا») \* (١٤).

٢٠ - \* (وَقَالَ ابْنُ خَفِيفٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : «عَلاَمَةُ النَّهُ - : «عَلاَمَةُ النَّهُ اللهُ اللهُ عَلاَمَةُ النَّاهُدِ: وُجُودُ الرَّاحَةِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمِلْكِ ») \* (٥٠).

وَقَالَ أَيْضًا: «هُوَ سُلُوُّ القَلْبِ عَنِ الأَسْبَابِ وَنَفْضُ الأَيْدِي عَنِ الأَمْلَاكِ » وَقِيلَ: « هُو عُزُوفُ الْقَلْبِ عَنِ الدُّنْيَا بِلَا تَكلُّفٍ ») \*(1).

٢١ - \* (قِيلَ: الزُّهْدُ مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانُهُ: ﴿لِكَيْ
 لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ »
 (الحدید/ ۲۳))\*(۷).

### من فوائد «الزهد»

- (١) فِيهِ تَمَامُ التَّوَكُّل عَلَى اللهِ.
- (٢) يَغْرِسُ فِي الْقَلْبِ الْقَنَاعَةَ .
- (٣) صَرْفُ الْمُسْلِمِ عَنِ التَّعَلُّقِ بِالْمَلَذَّاتِ الْفَانِيَةِ إِلَى الْعَمَلِ مِنْ أَجْلِ النَّعِيمِ الْمُقْيمِ.
  - (٤) فِيهِ كَبْحُ جِمَاحِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ.
  - (٥) يُؤَصِّلُ الْعِفَّةَ وَالنَّزَاهَةَ فِي نُفُوسِ الْمُؤْمِنِينَ .
  - (٦) يُعَلِّمُ الْمُسْلِمَ كَيْفَ يُسَدِّدُ هَدَفَهُ إِلَى الدَّارِ الآخِرَةِ.
    - (V) الزَّاهِدُ يُحَبُّهُ اللهُ وَيُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ.

- (٨) رَاحَةٌ فِي الدُّنْيَا وَسَعَادَةٌ فِي الآخِرَةِ.
- (٩) حُبُّ النَّاسِ لَهُ حَيْثُ أَنَّهُ لَا يُرْاهِمُهُمْ عَلَى دُنْيَاهُمْ.
  - (١٠) فِيهِ التَّأَسِّي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَحَابَتِهِ الْكِرَامِ.
    - (١١) الاطْمِئْنَانُ إِلَى جَنَابِ اللهِ وَالرِّضَى بِمَا قَسَمَ.
- (١٢) يُــوَّصِّــلُ فِي النَّفْسِ حُـبَّ الإِنْفَـاقِ فِي سَبِيـلِ اللهِ وَعَدَمَ التَّعَلُّق بِالدُّنْيَا.
- (١٣) يُخْرِجُ نَفْسَهُ مِنْ عُبُودِيَّةِ الشَّيْطَانِ وَالدُّنْيَا وَالنَّفْسِ.
  - (٥) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.
    - (٦)بصائر ذوي التمييز(٣/ ١٣٩).
      - (٧) بستان العارفين: (٤٢).
- (١) بستان العارفين (٢٤)، وبصائر ذوى التمييز (٣/ ١٣٩).
  - (٢) بستان العارفين (٤٢).
  - (٣) دليل الفالحين (٢/ ٤١١).
  - (٤) بصائر ذوي التمييز (٣/ ١٣٩).

#### الستر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٦     | ٤٧       | ٣      |

#### السَّتْرُ لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمْ سَتَرْتُ الشَّيْءَ أَسْتُرُهُ وَأَسْتِرُهُ إِذَا غَطَّيْتَهُ، وَهَذَا الْمَصْدَرُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (س ت ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّغْطِيَةِ أَوِ الغِطَاءِ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: السِّينُ وَالتَّاءُ والرَّاءُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى غِطَاءٍ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: السَّنْرُ تَغْطِيَةُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: سَتَرْتُ الشَّيْءَ فَاسْتَتَرَ أَيْ غَطَّيْتُهُ فَتَغَطَّى ، كَمَا يُقَالُ: تَسَتَّرَ أَيْ تَغَطَّى (فِي هَذَا الْمُعْنَى) وَيُقَالُ أَيْضًا: سَتَرَ الشَّيْءَ سَتْرًا وَسَتَرًا: أَخْفَاهُ، أَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِيّ:

وَيَسْتُرُونَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ سَتَرْ

وَالسِّرُّ وَالسُّرَةُ مَا يُسْتَرَّ بِهِ، قَالَ تَعَالَى ﴿ لَمْ نَجْعَلْ مَنْ دُونِهَا سِرُّا﴾ (الكهه ف/ ۹۰)، وَجَمْعُ السِّرْ أَسْتَارُهُ وَسُتُرْ، وَيُقَالُ امْرَأَةٌ سَتِيرَةٌ أَيْ السِّرِ أَسْتَارُةٌ وَسُتَرَةٌ أَيْ يُحَدَّرَةٌ ، وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ اللهِ عَزَّ اللهِ عَزَلَ اللهِ عَنَى حَجَابًا مَسْتُورًا ﴾ (الإسراء/ 8) أي حِجَابًا عَلَى حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ (الإسراء/ 8) أي حِجَابًا عَلَى حِجَابًا مَسْتُورًا إِللَّانِ يُرَادُ بِذَلِكَ كَثَافَةُ الْحِجَابِ ، وَالأَوَّلُ مَسْتُورًا بِالثَّانِي يُرَادُ بِذَلِكَ كَثَافَةُ الحِجَابِ ، وَيُقَالُ إِنَّهُ مَفْعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَيْ سَاتِرٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴾ (مريم/ 11) في قوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴾ (مريم/ 11) أَيْ آتِيًا . وَفِي الْحَدِيثِ الْشَّرِيفِ: «إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سَتِيرٌ أَللهَ حَيِيٌّ سَتِيرٌ أَنَّ اللهَ حَيِيٌّ سَتِيرٌ أَللهَ حَيِيٌّ سَتِيرٌ وَيُهَا أَيْ اللهَ حَيِيٌّ سَتِيرٌ اللهَ عَيْلًا . وَفِي الْحَدِيثِ الْشَرِيفِ: «إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سَتِيرٌ اللهَ عَيْلًا وَاللهَ عَيْلًا فَا اللهَ حَيْلِ اللهُ عَيْلًا عَلَى اللهَ عَيْلًا عَلَى اللهَ عَيْلًا اللهَ حَيْلًا اللهَ حَيْلًا اللهَ حَيْلًا اللهَ عَيْلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمِ الْعَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يُحِبُّ السَّتْرَ فَعِيلٌ هُنَا بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَيْضًا، أَيْ مِنْ شَأْنِهِ وَإِرَادَتِهِ، حُبُّ السَّتْر وَالصَّوْنِ.

وَالسُّنْرَةُ: مَا اسْتَرَّتَ بِهِ مِنْ شَي عِ كَائِنًا مَا كَانَ وَهُوَ أَيْضًا السِّتَارُ وَالسِّتَارَةُ وَالجَمْعُ السَّتَائِرُ.

وَالسَّرَةُ وَالْمِسْتَرُ ، وَالسِّتَارَةُ ، وَالإِسْتَارُ كَالسِّرْ ، وَالسِّتَارَةُ ، وَالإِسْتَارُ كَالسِّرْ ، وَالسِّتَارَةُ ، وَالإِسْتَارُ كَالسِّرْ ، وَفِي الْحَدِيثِ : ﴿ أَيُّا رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَأَرْخَى دُونَهَا إِسْتَارَةً فَقَدْ تَمَّ صَدَاقُهَا » ، الإِسْتَارَةُ مِنَ السِّرْ وَلَا قِيلَ : لَمْ تُسْتَعْمَلْ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَوْ لَمْ تُسْمَعْ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَوْ لَمْ تُسْمَعْ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَوْ لَمْ تُسْمَعْ إِلاَّ فِي هِ ذَا الْحَدِيثِ ، أَوْ لَمْ تُسْمَعْ إِلاَّ فِيهِ ، وَالسِّتْرُ أَيْضًا : الْحَيَاءُ ، يُقَالُ : مَا لِفُلَانٍ سِتْرٌ وَلَا حِجْرُ الْعَقْلُ (١) .

### الستير من صفات المولى ـ عز وجل ـ:

وَرَدَ السَّتِيرُ وَالسِّتِيرُ صِفَةً لِلْمَوْلَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي قَوْلِهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ حَيِي ٌ سَتِيرٌ يُحِبُ الْحَيَاءَ والسَّتْرِ سَتِيرٌ : فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، أَيْ مِنْ شَأْنِهِ وَإِرَادَتِهِ حُبُّ السَّتْرِ وَالصَّوْنِ (٢) وَقَدْ أَوْرَدَ النَّسَائِيُ وَإِرَادَتِهِ حُبُّ السَّتْرِ وَالصَّوْنِ (٢) وَقَدْ أَوْرَدَ النَّسَائِيُ صِيغَةً أُخْرَى فِي هَذِهِ الصِّفَةِ وَهِي سِتِيرٌ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ مَكْسُورَةً وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ ﷺ فِي الحَدِيثِ اللَّذِي رَوَاهُ عَلْ عَنْ يَعْلَى ﴿إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَلِيمٌ حَيِيٌ سِتِيرٌ عَنْ الحَدِيثِ اللهَ عَنْ يَعْلَى ﴿ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَ - حَلِيمٌ حَيِيٌ سِتِيرٌ عَنْ الحَدِيثِ اللهَ عَنْ يَعْلَى ﴿ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَ - حَلِيمٌ حَيِيٌ سِتِيرٌ . . . الحَدِيثَ » قَالَ الإمَامُ السِّنْدِيُّ فِي الحَاشِيةِ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>٢) النهاية (٢/ ٣٤١) وانظر: اللسان (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۳/ ۱۳۲)، مفردات الراغب (۲۲۹)، الصحاح (۲/ ۲۷۷)، النهاية (۲/ ۳٤۱)، ولسان العرب (۳٤٣/٤).

- عَزَّ وَجَلَّ - تَارِكٌ لِلْقَبَائِحِ، سَاتِرٌ لِلْعُيُوبِ وَالْفَضَائِحِ، فَيَوْ لِلْعُيُوبِ وَالْفَضَائِحِ، فَيُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّنْرَ مِنَ الْعَبْدِ؛ لِيَكُونَ مُتَخَلِّقًا بِأَخْلَاقِهِ تَعَالَى (۱) وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَسَذْكُرْ (حَلِيمٌ) (۲). (حَلِيمٌ) (۲).

#### الستر اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: السَّتُرُعَلَى الْمُسْلِمِ تَغْطِيَةُ عُيُوبِهِ، وَإِخْفَاءُ هَنَاتِهِ .

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ «سَتَرَ مُسْلِمًا» أَيْ رَآهُ عَلَى قَبِيحٍ فَلَمْ يُظْهِرْهُ لِلنَّاسِ، وَلَيْسَ فِي هَـٰذَا مَا يَقْتَضِي تَرْكَ الإِنْكَارِ عَلَيْهِ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَمِنَ السَّبْرِ أَيْضًا: أَنْ يَسْتَتِرَ الإِنْسَانُ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ شَيْءٌ.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّتْرَ عَكُلُهُ فِي مَعْصِيَةٍ قَدْ حَصَلَ مَعْصِيَةٍ قَدْ حَصَلَ التَّلَبُ سُ بِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِنْكَارُ فِي مَعْصِيَةٍ قَدْ حَصَلَ التَّلَبُ سُ بِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِنْكَارُ وَإِلَّا رَفَعَهُ إِلَى التَّلَبُ سُ بِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِنْكَارُ وَإِلَّا رَفَعَهُ إِلَى التَّلَبُ سُ بِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِنْكَارُ وَإِلَّا رَفَعَهُ إِلَى التَّلَبُ سُ بَهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِنْكَارُ وَإِلَّا رَفَعَهُ إِلَى التَّلَبُ سُ بَهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِنْكَارُ وَإِلَّا رَفَعَهُ إِلَى التَّلْمُ اللهِ الْإِنْكَارُ وَإِلَّا رَفَعَهُ إِلَى السَّعْرَ اللهُ الْعَلَى اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُل

وَقَالَ الإِمَامُ النَّووِيُّ: الْمُرَادُ بِالسَّرِ السَّرُ عَلَى ذَوِي الهَيْنَاتِ وَنَحْوِهِمْ مِ مَّنْ لَيْسَ مَعْرُوفًا بِالأَذَى وَلِي الهَيْنَاتِ وَنَحْوِهِمْ مِ مَّنْ لَيْسَ مَعْرُوفًا بِالأَذَى وَالفَسَادِ، فَأَمَّا الْمُعْرُوفُ بِلَاكَ، فَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يُسْتَرَ عَلَيْهِ إِلَى وَلِي الأَمْرِ إِنْ لَمْ يُخَفُ مِنْ ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ؛ لأَنَّ السَّرْ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا يُطْمِعُهُ فِي الإِيذَاءِ وَالفَسَادِ ... وَأَمَّا جَرْحُ الرُّواةِ وَالشَّهُ وُدِ وَالأَمْنَاءِ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالأَوْقافِ وَالأَيْنَام وَالشَّهُ وَدِ وَالأَمْنَاءِ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالأَوْقافِ وَالأَيْنَام

وَنَحْوِهِمْ، فَلَا يَحِلُّ السَّنْرُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ مَا يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّتِهِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ النَّصِيحَةِ الوَاجِبَةِ (١٠).

#### الفرق بين الستر والغفران:

قَالَ الْكَفَسوِيُّ فِي الْكُلِّيَّاتِ: الغُفْرانُ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ العِقَابِ، وَقِيلَ النَّوَابِ، وَلا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، وَلا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، وَلا يَسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْبَارِي - عَزَّ وَجَلَّ - ، أَمَّا السَّنُّ فَهُو وَلا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْبَارِي - عَزَّ وَجَلَّ - ، أَمَّا السَّنُّ فَهُو أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتُرَ وَلاَ يَعْفِرَ وَالغُفْرَانُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الآخِرَةِ ( أَمَّا السَّتُرُ فَيَكُونُ فِي السَّنْ السَّنْ فَيَكُونُ فِي السَّنْ اللَّالْ السَّنْ اللَّا السَّنْ اللَّا السَّنْ اللَّالِ اللَّا اللَّالُ اللَّالِيَ اللَّالِ اللَّالِيَ اللَّالِ اللَّالُونَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالُ اللَّالُونَ اللَّالَ اللَّالْ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالُونُ اللَّالِيَّ الْمُؤَالُ اللَّالَ الللَّالَ اللَّالَ اللَّلْ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّلْ اللَّالِكَ إِلَا اللَّالَ اللَّالِ اللَّلَ اللَّهُ اللَّلْ اللْلُولُ اللَّلْ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلْ اللَّلْ اللَّالَ اللَّالَ اللَّلْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَ اللَّالِيَّ الْمُؤْمِلُ اللْلَّالُ اللَّالِي اللَّالَ اللَّالَ اللَّلْ اللَّالِي اللَّالِي اللْمُ اللَّلْ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّلْمُ اللَّالِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلَ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُو

وَقَالَ أَبُو هِلَالِ: الغُفْرَانُ أَخَصُّ. وَهُو يَقْتَضِي إِيجَابَ الثَّوَابِ، وَالسَّنُّ سَتْرُكَ الشَّيْءَ بِسِتْرٍ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي الإِضْرَابِ عَنْ ذِكْرِ الشَّيْء، فَيُقَالُ: سَتَرَ فُلَانٌ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ عَثَرَاتٍ، وَسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ خِلَافُ يَذْكُرْ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ عَثَرَاتٍ، وَسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ خِلَافُ فَضَحَهُ، وَلاَيُقَالُ لِمَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا إِنَّهُ غُفِرَ لَهُ، فَضَحَهُ، وَلاَيُقَالُ لِمَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا إِنَّهُ غُفِرَ لَهُ، لِأَنْ الغُفْرَانَ يُنْبِئُ عَنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتُرَ فِي الدُّنْيَا عَلَى الكَافِر وَالفَاسِقِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الاستغفار النبل \_ العفة \_ الحياء \_ المداراة \_ الوقاية.

وفي ضد ذلك: انظر صفات:الفضح \_ الإساءة \_ الخلق \_ المجاهرة بالمعصية \_ الطيش].

<sup>(</sup>١) سنن النسائي (١/٢) (وانظر: حاشية السندي أسفل الصفحة المذكورة).

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن أبي داود (٤/ ٣٩) (الحديث رقم ٤٠١٢).

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب (٣/ ٢٣٧)، وفتح الباري( ١١٧/٥) (حديث ٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي(١٦/ ١٣٥)، وانظر الآداب الشرعية (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) الكليات للكفوي (٦٦٦).

<sup>(</sup>٦) الفروق اللغوية (١٩٥، ١٩٦).

## الآيات الواردة في « الســـتر »

اللَّهُ الَّذِي اَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ مُتَاكِمُ مَسَمَّعُكُمْ وَمَا كُنتُ مُ تَسَمَّرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُ مُ أَنَّاللَّهُ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُ مُ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَوُ كَثِيرًا مِّمَاتَعْ مَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١- وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ إِلَى النّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللّهِ إِلَى النّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْنَا هَا لُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا هَا لُوَ الْوَالْفَا فَا الْوَالْمُ اللّهِ عَلَيْنَا هَا لُوا الْحَلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا هَا لُوا الْحَلَقَالُوا الْحَلَقَالُوا الْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# الآيات الواردة في « الستر » ولها معنَّى آخر

حَتِّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ
 تَوْجَعَل لَهُ مِين دُونِهَ اسِتُرًا ﴿

٢ - وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ (\*)

### الأحاديث الواردة في «الستر»

١- \* ( عَنْ أَبِي ذَرِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « يَا أَبَاذَرٌ ، أَبْدُ فِيهَا » فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ ، فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: «أَبُوذَرِّ» فَسَكَـتُّ ، فَقَالَ: « ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرِّ ، لأُمِّكَ الْوَيْلُ » فَدَعَا لِي بِجُارِيَةٍ سَوْدَاءَ ، فَجَاءَتْ بِعُسٍّ (١) فِيهِ مَاءٌ ، فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبِ ، وَاسْتَرَّتُ بِالرَّاحِلَةِ ، وَاغْتَسَلْتُ، فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلاً ، فَقَالَ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِم وَلَـوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ (جِلْدَكَ)؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ » وَقَالَ مُسَدِّدٌ: غُنَيْمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ) \*(٢).

٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ) -قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم خَلْفَـهُ . فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ . وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِحَاجَتِهِ ، هَدَفٌ (") أَوْ حَائِشُ نَخْلِ، قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي حَائِطَ نَخْل)**\***(نَخْل).

٣ - \* ( عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَع رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ . حَتَّى إِذَا كَأَن يَوْمُ الإِثْنَيْنِ . وَهُمْ

صُفُوفٌ في الصَّلَةِ . كَشَـفَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهِ سِتْرَ الْخُجْرَةِ. فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُ وَ قَائِمٌ . كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ . ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا . قَالَ فَبُهِتْنَا وَنَحْـنُ فِي الصَّلَاةِ . مِنْ فَرَح بِخُـرُوج رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ. وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ. وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ . فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ أَنْ أَيُّوا صَلَاتَكُمْ .قَالَ:ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ فَأَرْخَى السِّنْرَ . قَالَ :فَتُـوُفِّيَ رَسُولُ للهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ») \*\*(٥).

٤ - \* ( عَنْ عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، فَوَجَدَ عَلَى بَاجَا سِتْرًا، فَلَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ: وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلاَّ بَدَأَ بَهَا ، فَجَاءَ عَليٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - فَرَآهَا مُهْتَمَّةً ، فَقَالَ: مَالَكِ ؟ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ عَيَّا إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَأَتَاهُ عَلَيٌّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ \_، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا ، قَالَ: ﴿ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا ؟ وَمَا أَنَا وَالرَّقْمُ؟ (٢٦) فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَتْ: قُلْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا يَأْمُرُنِي بِهِ ، قَالَ: « قُلْ لَمَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ ») \*(٧).

٥ - \* ( عَنْ يَعْلَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٧(٤٤٤٨) ومسلم (١٩٤) واللفظ

<sup>(</sup>٧) أبوداود (٤١٤٩). وقال الألباني ٢/ ٧٨١: صحيح ٢٦١٣

<sup>(</sup>١) العُس: هو القدح العظيم والجمع عساس.

<sup>(</sup>٢) أبوداود(٣٣٢) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۱/ ۲۷)؛ ۳۲۱ صحیح.

<sup>(</sup>٣) الهدف: ما ارتفع من الأرض.

<sup>(3)</sup> amba ((2)

<sup>(</sup>٦) الرقم: النقش والوشي.

اللهِ عَيْ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالبَرَازِ (١) بِلَا إِزَارٍ ، فَصَعِدَ اللهِ عَيْ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالبَرَازِ (١) بِلَا إِزَارٍ ، فَصَعِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ عَيْ «إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ عَيْ «إِنَّ الله - عَلِيمٌ حَيِيٌ سِتِيرٌ يُحِبُّ الْحَياءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا وَجَلَ مَ عَلِيمٌ حَيِي سِتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَرَ ") \* (٢)

7 - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الْحَارِثِ بْسِنِ جَنْءِ اللهِبْنِ الْحَارِثِ بْسِنِ جَنْءِ اللهِبْنِ الْحَارِثِ بْسِنِ جَنْءِ اللهِبْدِيِّ أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبُ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِئَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلُّوا أُزْرَهُمْ فَجَعَلُوهَا خَارِيقَ (٣) يَجْتَلِدُونَ بِهَا ، وَهُمْ عُرَاةٌ قَالَ عَبْدُاللهِ: فَلَمَّا مَرَرْنَا بِهِمْ ، قَالُوا : إِنَّ هَـؤُلَاءِ قِسِيسُونَ فَلَكَ عَبْدُاللهِ: فَلَمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : إِنَّ هَـؤُلَاءِ قِسِيسُونَ فَدَعُوهُمْ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مُغْضَبًا حَتَّى دَخَلَ ، وَكُنْتُ تَبَدَّدُوا ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُغْضَبًا حَتَّى دَخَلَ ، وَكُنْتُ أَنَا وَرَاءَ اللهِ عَلَيْهِمْ فَلَمَّ اللهِ عَلَيْهِمْ فَلَمَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيرًا لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ ، فَأَذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَبَرُ هَذَا التَّسَتُّرُ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ

بِجِلْدِهِ: إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ (٢)، وَإِمَّا آفَةٌ. وَإِنَّ اللهُ أَرَادَ أَنْ يُبِرِّنَهُ عِمَّا قَالُوا لِمُوسَى، فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحُجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، عَلَى الْحُجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُموسَى عَصَاهُ ، وَطَلَبَ وَإِنَّ الْحُجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُموسَى عَصَاهُ ، وَطَلَبَ الْخَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُموسَى عَصَاهُ ، وَطَلَبَ الْخَجَرَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ ، ثَوْبِي حَجَرُ ، ثَوْبِي حَجَرُ . حَتَّى الْخَجَرَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ ، ثَوْبِي حَجَرُ ، ثَوْبِي حَجَرُ . حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا انْتَهَى إِلَى مَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ ، وَأَبْرَأُهُ مِمَّا يَقُولُ ونَ ، وَقَامَ الْحَجَرِ، فَأَخَذَ ثَـوْبَهُ فَلَكِ فَلَكِ مَلَا أَلُو أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا ، فَذَلِكَ فَلَيسَهُ ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا ، فَذَلِكَ لَلْكَ اللهُ عَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا ، فَذَلِكَ لَلْكَ مَوْسَى فَبَرَّأُهُ اللهُ عَمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَحَانَ عِنْدَ اللهِ وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَيَالًا إِنَّ اللهُ عَمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ ") \* (٢٩ مُوسَى فَبَرَّأُهُ اللهُ عَمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ ") \* (٨ .

٨ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ - أَوْهَمَ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ يَهُودٍ مِنَ الأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودٍ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودٍ - وَهُمْ أَهْلُ وَتَن مِنْ فَمُ فَضَالاً عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ ، فَضَالاً عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ الْعِلْمِ ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَنْ أَنُوا النِّسَاءَ إِلاَّ عَلَى حَرْفٍ (١٠) ،

<sup>(</sup>١) البراز: الخلاء.

<sup>(</sup>٢) النسائي (١/ ٢٠٠) واللفظ له. وأبو داود (٢١٢). وقال الألباني ٢/ ٧٥٨) ح ٣٣٨٧: صحيح والبزار والطبراني وأحد إسنادي الطبراني ثقات .

<sup>(</sup>٣) المخراق: ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضًا .

<sup>(</sup>٤) فَبِلأَي: أي بعد جهد ومشقة وإبطاء. انظر النهاية (٤) (٢٢١).

<sup>(</sup>٥) الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٧) وقال: رواه أحمد (١٩١/٤) واللفظ له وأبو يعلى قال: قال عبد الله يعنى ابن الحارث

فتأبى ما استغفر لهم والبزار والطبراني وأحد إسنادي الطبراني ثقات.

<sup>(</sup>٦) البرص: داء من الأدواء وهمو بياض يقع بالجسمد. والأدرة: انتفاخ في الخصية.

<sup>(</sup>٧) النَّدَبُ في الأصل أثر الجرح ،وقد شبه به أثر الضرب في الحجر.

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٦(٣٤٠٤).

<sup>(</sup>٩) على حرف: أي على جانب.

وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَسا تَكُونُ الْمُزَأَةُ ، فَكَانَ هَلَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَار، قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشِ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا (١١)، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ ، وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْهُاجِرُونَ الْكِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتُهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفِ فَاصْنَعَ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَاجْتَنِبْنِي ، حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا (٢)، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ ... ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئتُمْ ﴾ (البقرة/ ٢٢٣) أَيْ: مُقْبِلَاتٍ وَمُلْبِراتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ \_ يَعْنِي بِذَلِكَ \_ مَوْضِعَ الْوَلَدِ ) \*(").

٩ - \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ؛ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ قَالَ \_ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ \_ : «بَا يعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَــزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَنَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْـهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ) \* (١٤).

١٠ - \* ( عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيّ قَالَ: بَيْنَهَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْـن عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ آخِـذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي النَّجْوَى ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ ،فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ ويَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَلْذَا ، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ، فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ . حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ . وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: ﴿ هَـ وُلَاءِ الَّذِينَ كَـذَبُوا عَلَى رَبِّهـمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَالِمِينَ ﴾ (هود/ ١٨) > الظَالِمِينَ ﴾

١١ - ﴿ عَنْ شَيْخ مِنْ طَفَاوَةَ ، قَالَ تَثَوَّيْتُ (١) أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْلَدِينَةِ ، فَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَشَدَّ تَشْمِيرًا(٧) وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا ، وَهُوَ عَلَى سَرير لَهُ، وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى ، أَوْ نَوَى ، وَأَسْفَلُ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ ، وَهُو يُسَبِّحُ بِهَا ، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا ، فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَـنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى ، قَـالَ: بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ (٨) فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَقَالَ: « مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى اللَّوْسِيَّ »؟

<sup>(</sup>١) يشرحون النساء شرحا: يقال: شرح فلان جاريته إذا وطئها وهي نائمة على قفاها.

<sup>(</sup>٢) شرَيَ أمرُهما: أي ظهر خبرهما وعرف.

<sup>(</sup>٣) أبوداود(٢١٦٤) وقال الألباني (٢/٤١): حسن وأصله عند البخاري من حديث جابر وعند مسلم . وذكره ابن كثير (١/ ٢٦٢) وقال: يشهد له ما تقدم من الأحاديث

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ١ (١٨) واللفظ له. ومسلم (١٧٩)

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٥(٢٤٤١) واللفظ له. ومسلم ٤(٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٦) تثويتُ عند فلان وتَشَوَّيْتُه : تَضَيَّفْتُه و أقمت عنده (كما في

<sup>(</sup>٧) أشد تشميراً: كناية عن كثرة العبادة.

<sup>(</sup>٨) أوعك: من الوعْك وهو الحمى، وقيل: ألَّمَها.

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ رَجُلٌّ: يَارَسُولَ اللهِ، هُوَ ذَا يُـوعَكُ في جَانِبِ الْمُسْجِدِ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَّيَّ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ ، فَقَالَ لِي مَعْرُوفًا، فَنَهَضْتُ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءِ ، أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ ، فَقَالَ: ﴿ إِنْ أَنْسَانِيَ الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ » قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا، فَقَالَ: «تَجَالِسَكُمْ» زَادَ مُوسَى « هَهُنَا » ثُمَّ حَمِدَ الله - تَعَالَى - وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ ﴾ ثُمَّ اتَّفَقُوا: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ: « هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بسَتْر اللهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ « ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا ،فَعَلْتُ كَذَا"قَالَ:فَسَكَتُوا،قَالَ:فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟» فَسَكَتْنَ، فَجَثَتْ فَتَاةٌ (قَالَ مُؤَمِّلٌ فِي حَدِيثِهِ: فَسَاةٌ كَعَابٌ ) عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَنَحَدَّثْنَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ ؟» فَقَالَ: ﴿ إِنَّا ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ، فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، أَلَا وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ ، أَلا إِنَّ

(۱) أبو داود (۲۱۷٤) واللفظ له وقال صاحب عون المعبود (۲) أبو داود (۲۱۷٤) قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا .وقال الترمذي: حديث حسن إلا أن الطُّفاوي لا نعرفه وأحمد في المسند (۲/ ۲۰۵۵). وأصله عند مسلم (۱۶۳۷). وأخرى عند أبي داود (۲۸۷).

طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ ") \*.

قَالَ أَبُودَاوُدَ: مِنْ هَاهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمِّل وَمُوسَى « أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُل، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ » وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَأُنْسِيتُهَا ») \* (١٠). ١٢ - ﴿ عَنْ يَعْلَى بُـن أُمَيَّةً - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ-قَالَ: « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ (٢). عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (") ( أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ ) فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْمِيُّ. فَسُتِرَ بِثَوْبٍ. وَكَانَ يَعْلَى يَصُّولُ: وَدِدْتُ أَيِّي أَرَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. قَالَ فَقَالَ (٤٤): أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيّ ﷺ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ . (قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ) كَغَطِيطِ الْبَكْر (٥٠). قَالَ: فَلَمَّا شُرِّي عَنْهُ قَالَ: ﴿ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثْرَ الصُّفْرَةِ ( أَوْ قَالَ أَثْرَ الْخَلُوقِ ) وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّنَكَ . وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ»)\*<sup>(٦)</sup>.

١٣ - \* (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَتْ: جَاءَنْنِي امْرَأَةٌ، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ. فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا. فَأَخَذَتُهَا عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ. فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا. فَأَخَذَتُهُا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا. وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا. ثُمَّ قَامَتْ فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، فَذَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ فَحَدَّنْتُهُ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا، فَذَخَلَ عَلَيَّ النَّبِي مُ عَلَيُّ فَحَدَّنْتُهُ

<sup>(</sup>٢) الجعرانة: مكان بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب.

<sup>(</sup>٣) الخلوق: الطيب.

<sup>(</sup>٤) القائل: عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_.

<sup>(</sup>٥) غطيط البكر: هدير البعير أي صوته عند الشقشقة.

<sup>(</sup>٦) البخاري -الفتح ٣(١٧٨٩) ومسلم ١(١١٨) واللفظ له.

حَدِيثَهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ : « مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ) \*(١).

١٤ - \* ( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِـرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُل سِتْرٌ ، وَعَلَىٰ رَجُل وِزْرٌ . فَأَمَّا الَّذِي لَـهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيل اللهِ ، فَأَطَالَ فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ (٢). فَمَا أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذَلِكَ المُرْجَ وَالرَّوْضَةَ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى بِهِ، كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُل أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّهُا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِي َلَهُ سِتْرٌ ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ . وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَـنْ الْحُمُرِ قَـالَ: «مَا أَنْـزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَـا إِلاَّ هَذِهِ الآيَـةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ (الزِلزِلة / ٧ ـ ٨))  $*^{(")}$ .

١٥ - \* ( عَنْ عَائِشَـةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَـالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَرَّتُ مِنْهُ ، قَالَ: تَسْتَتِرينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي، قَالَتْ: إِنَّهَا أَرْضَعَتْنِي الْمُؤَأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُـلُ، فَدَخَـلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَـدَّثْتُهُ

(۱) البخاري -الفتح ٣(١٤١٨) ومسلم (٢٦٢٩) واللفظ له (٢) المرج: الأرض الواسعة ذات النبات الكثير تمرج فيه الخيل،

فَقَالَ: « إِنَّهُ عَمُّكِ ،فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ»)\* (٤).

١٦ - \* ( عَنِ الْعَبَّاسِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَـالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاؤُهُ ، فَاسْتَتَرْنَ (٥) مِنِّي إِلاَّ مَيْمُونَةَ ، فَقَالَ: لَا يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ شَهِـ دَ اللَّدَّ (٦) إِلاَّ أَنَّ يَمِينِي لَمْ تُصِبِ الْعَبَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِخَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ بَكَى ، قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَامَ فَصَلَّى ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ عَيْكُ خِفَّةً ، فَجَاءَ ، فَنكَصَ أَبُو بَكْرِ ــرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ فَأَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ اقْتَرَأً)\*(٧).

١٧- \* ( عَـنْ صَالِـح السَّمَّانِ قَالَ: رَأَيْـتُ أَبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْم جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ شَابُّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَ لَفَعَ أَبُوسَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى ، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّسِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ،فَإِنَّمَا هُوَ

والروضة أخصب من المرعى.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ١٣ (٧٣٥٦) واللفظ لـ ومسلم (٩٨٧)

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٢٥٧)، قال الألباني (٢/ ٣٨٧) ١٨١٢: صحيح وأصله في الصحيحين.ويلج عليك: أي يدخل عليك. (٥) الاستتار هنا بمعنى الحجاب.

<sup>(</sup>٦) اللَّدُّ: أن يؤخذ بلسان المريض فيمـد إلى أحد شقيه ويوضع في الأخرى الدواء على غير إرادته بين اللسان وبين الشدق. وقد فعلوا ذلك معه فلما أفاق دعا عليهم بذلك.

<sup>(</sup>٧) أحمد (١/ ٢٩) واللفظ لـ ه وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٣/ ٢١٤). وأخرجه الهيثمي في المجمع (٥/ ١٨١) وقال: رواه أحمد والطبراني والبزار باختصار كثير وأبو يعلى أتم منهم وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري، وبقية رجاله ثقات.

شَيْطَانٌ »)(١).

١٨ - \* (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ ، إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ ، أَنْ يَقُولَ: بِسْم اللهِ ») \* (٢).

91- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ. وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ ، فَيَقُولُ: يَافُلَانُ !قَدْ عَمِلاً ، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ ، فَيَقُولُ: يَافُلَانُ !قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا . وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، فَيَبِتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، فَيَشُولُ . فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، فَيَصْبِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ ») \*(٣) .

• ٢ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْهُ مَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: « لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا ، إِلَّا سَتَرَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: « لَا يَسْتُرُهُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا ، إِلَّا سَتَرَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (١٠).

٢١ - ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ عُمْرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ : ﴿ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُ هُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ كُرْبَةً فَرَبَةً فَرَّجَة اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ وَمَنْ مُسْلِمً كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْم الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٥).

٢٢ \* (عَنْ عَـدِيِّ بْنِ حَاتِم \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ
 يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ») \* (٢٠).

٣٢- \* (عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَـوْلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ قَالَ: «مَنْ رَأَى عَـوْرَةً فَسَتَرَهَا كَـانَ كَمَنِ اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً مِـنْ قَبْرِهَا») \* (٧).

78 - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ وَضِيَ اللهُ عَنهُ وَ قَالَ: جَاءَ وَجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنّي عَاجُتُ امْرَأَةً (١٠) فِي أَقْصَى الْلَّدِينَةِ . وَإِنّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا (٩) فَي أَقْصَى الْلَدِينَةِ . وَإِنّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَهَا (٩) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَيْ مَا شِئْتَ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ ، لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ . قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ النّبِي لَقَدْ شَتَركَ اللّهُ مُ الرَّجُلُ فَا نُطْلَقَ . فَأَتْبُعَهُ النّبِي لَيُولِ رَجُلاً وَعَامُ ، وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي وَعَاهُ ، وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النّهَارِ وَزُلُقًا مِنَ اللّيْلِ (١٠٠ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِئَاتِ فَيَالُو وَزُلُقًا مِنَ اللّيْلِ (١٠٠ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِئَاتِ ذَكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ \* (هود/ ١١٤) . فَقَالَ رَجُلُ فَلَا وَرُلُقُوم : يَا نَبِيَّ اللهِ ! هَذَا لَهُ خَاصَّةً ؟ قَالَ : « بَلْ فَيَاسَ كَاقَةُ (١١٠) » ) \* الله إلهُ إِلَانَ سِ كَافَّةً وَالْ : « بَلْ لَلْنَاسِ كَافَّةً وَالْ ! ) . الله إلهُ اللهُ إِلَانَ سَلَ كَانَّهُ عَلَى اللهِ إِلَيْكُولِ اللّهُ إِلَى الْمَاتِقُ عَلَى اللّهُ إِلَى الْمُعَلِقُ اللّهُ إِلَى الْمَالَقُ مَنَ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى الْمَالَقُ مَنَ اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُ مَنَ اللّهُ إِلَى الْمُ اللّهُ اللّهِ الْمَالَةُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

(١) البخاري-الفتح ١(٥٩) واللفظ له، ومسلم (٥٥).

المصري مولى عقبة بن عامر، مقبول، (تقريب ٨٦١) وقيل بينه وبين عقبة بن عامر \_ دخين الحجري \_ وهوثقة (التقريب ٢٠١)، (التهذيب ٢٧٠/ ٢٧٠).

(٨) إني عالجت امرأة: معنى عالجها أي تناولها واستمتع بها.

(٩) دون أن أمسها: المراد بالمس الجماع، ومعناه: استمتعت بها، بالقبلة والمعانقة وغيرهما، من جميع أنواع الاستمتاع، إلا الجماع.

(١٠) زلفًا من الليل: هي ساعاته، ويدخل في صلاة طرفي النهار، الصبحُ والظهرُ، والعصرُ وفي (زلفًا) من الليل، المغرث والعشاءُ.

(١١) بل للناس كافة: هكذا تستعمل كافة حالاً: أي كلهم. ولا يضاف فيقال كافة الناس، ولا الكافة، بالألف واللام. وهو معدود في تصحيف العوام ومَنْ أشبههم.

(١٢)البخاري -الفتح٨(٢٨٧٤)، ومسلم (٢٧٦٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجة (۲۹۷) واللفظ له. والترمذي (۲۹). وقال محقق جامع الأصول (۲۹٪) وللحديث شواهد يقوى بها فيكون صحيحًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۹٪) والإرواء (۶۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري-الفتح ١ (٦٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠)، واللفظ له. (٤) مسلم (٢٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري-الفتح ٥(٢٤٤٢) واللفظ له، مسلم (٢٥٨٠). (٦) مسلم (١٠١٦).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٤٨٩١)، أحمد (٤/ ١٥٨) واللفظ له، وأحمد أيضًا (٤/ ١٥٨) وقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٨٤): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (٨٦٨٣) ونقال المنساوي تصحيح من صححه، فيض القدير (٢٩ ١٩) والحق: أنه حسن لأن في سنده أبا الميثم

## الأحاديث الواردة في «الستر» معنًى

٢٦ - \* (عَنْ جَرْهَدِ الأَسْلَمِيّ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَلَى النَّبِيّ عَلَى اللهُ عَنْهُ إَ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللهُ عَنْهُ إَ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللّهُ اللهُ ا

٣٧- \* (عَنِ ابْسِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ؛ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ
 لَا يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ، وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى

أَهْلِهِ ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ ") \* ("".

74 - \* ( عَنْ هُـزَيْلٍ ، قَالَ: جَـاءَ رَجُلٌ \_ قَالَ عُنْ هُـزَيْلٍ ، قَالَ: جَـاءَ رَجُلٌ \_ قَالَ عُثْمَانُ : صَعْدٌ \_ فَـوَقَـفَ عَلَى بَـابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ لَهُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: « هَكَذَا - عَنْكَ \_ أَوْ هَكَذَا ؛ فَإِنَّمَا الإسْتِثْذَانُ مِنَ النَّطَرِ ") \* (3).

٢٩ - \* (عَنِ الْمِسْوَرِ بْنْ غَخْرَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلاً ، فَبَيْنَا أَمْشِي فَسَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً ») \* (٥).

- (۱) أحمد (۳/۱) وقال الشيخ أحمد شاكر (۱/۱٥٦) إسناده صحيح وأصله في البخاري(۱٦٢٢)من حديث أبي هريرة.
- (۲) الترمذي (۲۷۹۸) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن وأبوداود(۱۵) وقال محقق جامع الأصول (٥/ ٥٥١): حديث حسن وقال الألباني (٢/ ٧٥٨) برقم (٣٣٨٩) صحيح.
- (٣) الترميذي (٢٨٠٠) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (٢٩١١) ونقل المناوي عن الترميذي أنه قال: حسن غريب، وقال القطان: ولم يبين لم لا يصبح (فيض القدير / ١٢٦) وفي سنده ليث ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط ، لكن مسلمًا أصبح به مقرونًا (التقريب ٤٦٤) ويشهد له حديث بهزبن
- حكيم عن أبيه عن جده: «احفظ عورتك ... »الحديث في العورات وفي آخره: «فالله أحق أن يستحى منه من الناس» حسنه الترمذي (٢٧٩٤، ٢٧٦٩) وصححه الحاكم (٤/ ١٨٠) وأقره الذهبي، وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل رقم (٢٧٨) ووصله أبو داود (٢٧٠).
- (٤) أبوداود(١٧٤ه) واللفظ له. وقال الألباني (٤٣١): صحح.
  - (٥) أبوداود(٤١٦) وقال الألباني (٣٣٩): صحيح.
    - (٦) أي تتعرى.
- (٧) أبو داود (٤١) واللفظ له وقال الألباني (٢/ ٧٥٨): برقم ٣٣٨٦ صحيح والترمذي (٢٨٣) وقال: حديث حسن وكذا قال محقق جامع الأصول (٧/ ٣٣٩).

٣١ - \* (عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِي عَنْهُ لَتَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الرَّأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِي عَلَيْ نَتَهَاشَى ، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ (١) خَلْفَ حَائِطٍ ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ (٢) ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى مِنْهُ (٢) ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ» (٣) .

٣٢ - \* ( عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الْمُرَّأَةِ ، وَلَا يُفْضِي عُرْيَةِ الْمُرَّأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الْمُرَّأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمُرَّأَةِ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمُرَّأَةُ إِلَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمُرَّأَةُ إِلَى الْمَرَّأَةِ فِي ثَوْبٍ ») \* (١٠).

٣٣ - \* ( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ الْخَامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَدْخُلِ فَكَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ فَلَا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْخَامَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا وَالْيُحَمْرِ») \* (٥٠).

٣٤ - \* ( عَـنْ أَبِي سَعِيــدٍ الْخُدْرِيّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ ـ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اشْتِهَالِ الصَّهَّاءِ (٦)،

وَأَنْ يَخْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ؟) \* (٧). شَيْءٌ؟) \* (٧).

٣٥ - \* (عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَوْرَاتُنَا . مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: « احْفَظْ عَوْرَتَكَ . إِلاَّ مِنْ زَوْ جَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ يَمِينُكَ » قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ؟ قَالَ: « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَينَهَا أَحَدٌ ، فَلَا يَرينَهَا » قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ يَرينَهَا » قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ يَرينَهُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ « اللهُ أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ») \* (٨).

٣٦ - \*( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنَهُ فِي الْمُسْجِدِ، وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ !إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا. فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنِيٍّ. ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ عَنِيٍّ . ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ عَنِيٍّ . ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ عَنِيٍّ . فَلَكَ يَارَسُولُ اللهِ عَنِيٍّ اللهِ عَنِيٍّ . فَلَكَ عَنْهُ . وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ . فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللهِ عَنِيٍّ اللهِ عَنِيٍّ . قَالَ عَنْهُ . وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ . فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللهِ عَنِي اللهِ عَنْهِ . قَالَ اللهِ عَنْهُ عِينَ انْصَرَفَ . وَاللهِ عَنْهُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ . وَاللهِ عَنْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَى الرَّجُلِ . فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَلَى الرَّهُ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ فَعَلَ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ فَعَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَعَالَ اللهِ إِنَّ إِنْ اللهِ إِنَّ إِنْ اللهِ إِنَّ إِنْ اللهِ إِنَّ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ إِنَّ إِنْ اللهِ إِنَّ إِنْ اللهِ إِنَّ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَالَا إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّ إِنْهُ إِنَا اللهِ إِنْهُ أَالَ اللهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّا إِنَّا اللهُ إِنْهُ إِنَاهُ إِنَاهُ إِنَاهُ إِنْهُ إِنْهُو

<sup>(</sup>١) سباطة قوم: السباطة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور.

<sup>(</sup>٢) انتبذت منه: أي تنحيت.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح (٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) أبو داود(٤١٨) واللفظ له وقال الألباني (٣٣٩٢): صحيح وعند ابن ماجة برقم (٦٦١).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٨١) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه والنسائي (١/ ١٩٨) وقال محقق جامع الأصول (٧ ٤٣): حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) هو أن يجلل جسده بالشوب لايرفع منه جانبًا ولايبقي ما يخرج منه يده. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالشوب ثم يرفع من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجُه باديًا.

<sup>(</sup>٧) البخاري- الفتح ١ (٣٦٧).

<sup>(</sup>A) أبوداود (٢١٤) واللفظ له وقال الألباني (٢/ ٥٩٧) ٢٣٩١ عسن ١٣٣٩: حسن والترمذي (٥/ ١١١) ٢٧٩٤ وقال: حسن والحاكم وصححه الحافظ في الفتح.

أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ أُرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، أَلَيْسَ قَدْ اللهِ عَلَيْ: ﴿ أُرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، يَارَسُولَ اللهِ ، تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ؟ ﴾ قَالَ: بَلَى . يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَيْمَ مَعَنَا ؟ ﴾ فَقَالَ: نَعَمْ . يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿ ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا ؟ ﴾ فَقَالَ: نَعَمْ . يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ : ﴿ فَإِنَّ اللهَ قَدْ خَفَرَ اللهِ عَلَيْ : ﴿ فَإِنَّ اللهَ قَدْ خَفَرَ لَكَ حَدَّكَ ، أَوْ قَالَ ذَنْبَكَ ﴾ ﴾ للك حَدَّكَ ، أَوْ قَالَ ذَنْبَكَ ﴾ ﴾ ﴿ (١) .

٣٧ - ﴿ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ \_ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا تُبَاشِرِ المُرْأَةُ الْمُرْأَةُ الْمُرَأَةُ الْمُرَأَةُ وَنَنْعَتَهَا (٢٠) لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا »)\*(٣).

٣٨ - \* (عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدُخُلِ الإِيهَانُ قَلْبَهُ لَا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَتَّبِعُ وَا عَرْزَاتِهِمْ ، يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ ، عَرْزَاتِهِمْ ، يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ ») \* (3) .

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في «الستر»

٣٩ - \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا . وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى (٥) بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا . وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى (٢) تُعْنَيِّانِ وَ تَضْرِبَانِ . وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُسَجَّى بِثَوْبِهِ (٢) . فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ وَقَالَ: فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ . فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَسُمُ رَبُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ رَبُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ رَبُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَسُمُ رَبُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَبُو بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ » وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَسُمُ رَبُ إِلَى الْخَبَشَةِ ، وَهُمْ اللهِ عَلَيْهُ يَسُمُ وَنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُ رُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْعَرِبَةِ الْعَرِبَةِ المَّنَ (٧) \* (٨).

• ٤ - \* (عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارِثِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْ فَلِ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُحْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى . فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ . سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى . فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ . غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِيءِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَ تُنِي ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَى ، بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَيْ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ . فَاغْتَسَلَ . ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِي وَكَعُ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ . لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ رَكَعَاتٍ . لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ

- (۱) البخاري- الفتح ۱۲ (٦٨٢٣) من حديث أنس ومسلم (٢٧٦٥) واللفظ لمسلم.
  - (٢) تنعتها: أي تصفها.
  - (٣) البخاري -الفتح ٩ ( ٥٢٤٠ ، ٥٢٤١).
- (٤) المنفذري في الترغيب (٣/ ٢٤) وقال: رواه أبوداود (٤٨٨٠) عن سعيد بن عبدالله بن جريج عنه ورواه أبو يعلى بإسناد حسن من حديث البراء واللفظ له ، وقال في مجمع الزوائد (٨/ ٩٣) رواه أبو يعلى ورجاله ثقات .
- (٥) في أيام منى: هي أيام عيد الأضحى أضيف إلى المكان بحسب النزمان قال النووي: يعني الثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام التشريق.
  - (٦) مسجى بثوبه: أي مغطى به .

- (٧) فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن: قال النووي: معناه أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حبًّا بليعًا وتحرص على إدامته ما أمكنها ، ولا تمل ذلك إلا بعد زمن طويل. وقولها : فاقدروا هو بضم الدال وكسرها لغتان حكاهما الجوهري وغيره ،وهو من التقدير: أي قدروا رغبتها في ذلك إلى أن تنتهي : أي قيسوا قياس أمرها في حداثتها وحرصها على اللهو ومع ذلك كانت هي التي تمل وتنصرف عن النظر إليه والنبي على لا يمسه شيء من الضجر والإعياء رفقًا بها وقولها : العربة ، معناها المشتهية لليعب ، المُحبَّة له.
  - (٨) البخاري الفتح ١ (٤٥٤) ومسلم (٨٩٢) واللفظ له.

سُجُودُهُ . كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ . قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ) \*(١) .

١٤- \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصلَّى مُسْتَتِرًا
 بحرْبَةٍ)\*(٢)

25 - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ صَفِيَةَ وَقَعَتْ فِي سَهْم دِحْيَةَ الْكَلْبِيِ ، فَقِيلَ يَارَسُولَ اللهِ اقَدْ وَقَعَتْ فِي سَهْم دِحْيَةَ جَارِيةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ فَجَعَلَهَا عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَوْ تَسَرَّاهَا فَلَمَّا مَمَّادٌ ، فَقَالَ الْنَّاسُ: وَاللهِ مَا نَدْرِي أَتَدَرَوَجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَوْ تَسَرَّاهَا فَلَمَّا مَلَكَمَا مَلَكُمُ مَا ذَرُو بَهَا وَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ أَوْ تَسَرَّاهَا فَلَمَّا مَلَكَمَا وَارْدَفَهَا خَلْفَهُ فَعَرَفَ النَّاسُ وَأَوْضَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَخَرَتُ مَعُهُ وَأَرْوَاجُ النَّاسُ وَأَوْضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَحَرَّتُ مَعُهُ وَأَرْوَاجُ النَّبِي عَلَيْهُ يَنْظُرُن ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَحَرَّتُ مَعَهُ وَأَرْوَاجُ النَّبِي عَلَيْ يَنْظُرُن ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ ) (\*) . اللهُ اللهُ اللهُ وَنَعَلَ مَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ ) (\*) . فَسَرَهَا وَأَرْدَفَهَا خَلْفَهُ ) (\*) .

٤٣ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ)\*

٤٤ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سِرْنَا وَادِيًا أَفَيْحُ (١). فَذَهَبَ مَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتَبْعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ. وَسُولُ اللهِ عَلَى يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتَبْعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَلَمْ يَسَرَ شَيْئًا يَسْتَرُ بِهِ . فَإِذَا فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذْنِ اللهِ عَلَى إِذْنِ اللهِ اللهِ عَلَى بِإِذْنِ اللهِ " فَانْظَلَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بِإِذْنِ اللهِ " فَانْظَلَتَ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ (١) عَلَى بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهُ الْمُعْرِ الْمُخْشُوشِ (١) عَلَى بِإِذْنِ اللهِ " فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمُخْشُوشِ (١) اللهِ عَلَى بِإِذْنِ اللهِ اللهِ عَلَى بِإِذْنِ اللهِ اللهِ عَلَى بِإِذْنِ اللهِ اللهِ عَلَى بِعُصُنِ مِنْ أَغْصَانِهُ اللهِ عَلَى بِإِذْنِ اللهِ اللهِ عَلَى بِإِذْنِ اللهِ اللهِ عَلَى بِإِذْنِ اللهِ اللهِ عَلَى بِعُصُونِ مِنْ أَغْصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الأُخْدَرِي مَا الْمُنْصُونِ (١) عَلَى بِعُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهُ اللهِ عَلَى بِعُمُعَهُمَا ) فَقَالَ: «الْنَشَاعَ عَلَى بِعُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهُ اللهِ عَلَى بِعُمْعَهُمَا ) فَقَالَ: «الْنَتَمَا عَلَى بَالْمُونُ اللهِ عَلَى بِعُمْعَهُمَا ) فَقَالَ: «الْنَتَمَا عَلَى بِالْمُونُ اللهِ عَلَى بَعْمَعُهُمَا ) فَقَالَ: «الْنَتَمَا عَلَى بَيْنَهُمَا (يَعْنِي جَمَعَهُمَا ) فَقَالَ: «الْنَتَمَا عَلَى عَلَى بِالْمُونُ اللهِ عَلَى بَعْمَعُهُمَا ) فَقَالَ: «الْنَتَمَا عَلَى عَلَى بِالْمُونُ اللهِ عَلَى بَعْمَعُهُمَا ) فَقَالَ: «الْنَتَمَا عَلَى عَلَى بَعْدِر فَقَالَ مُحْرَجْتُ أُحْضِرُ (١١) مَنْ فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٦) واديًا أفيح: أي واسعًا.

<sup>(</sup>٧) بشاطئ الوادي: أي جانبه

<sup>(</sup>A) كالبعير المخشوش: هو الذي يجعل في أنفه خشاش، وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبًا، ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتهانع لصعوبته، فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئًا، ولهذا قال: الذي يصانع قائده.

<sup>(</sup>٩) بالمنصف: هو نصف المسافة

<sup>(</sup>١٠) لأم: روى بهمزة مقصورة: لأم وممدودة: لأمَم وكلاهما صحيح أي جمع بينها.

<sup>(</sup>١١) فخرجت أحضر: أي أغدو وأسعى سعيًا شديدًا.

<sup>(</sup>۱) البخاري -الفتح ۱ (۲۸) ومسلم (۳۳٦) باب استحباب صلاة الضحي ،واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة (١٣٦) وقال: في الزوائد: عزاه المزّيّ في الأطراف للنسائي، وليس في روايتنا وإسناد ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أوضع الراكب البعير إذا حمله على سرعة السير.

<sup>(</sup>٤) عند البخاري مقطعًا في ( ٢٤، ٢١١، ٤٢١١، ٤٢١٢، ٤٢١٢) وكلها من حديث أنس وهذا لفظ أحمد,

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٤) وقال الألباني (١١): صحيح.

مِنِّي لَفْتَ أُرِّا)، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُقْبِلاً. وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا. فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَفَ وَقْفَةً. فَقَالَ بِرَأْسِهِ مَكَذَا ( وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً ) ثُمَّ مَكَذَا ( وَأَشَارَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً ) ثُمَّ أَقْبَلَ. فَلَمَّ انْتَهَى إِلَيَّ قَالَ: « يَا جَابِرُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ. يَارَسُولَ اللهِقَالَ: « فَانْطَلِقْ إِلَى مَقَامِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ. يَارَسُولَ اللهِقَالَ: « فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّعَلَى إِلَى اللهِقَالَ: « فَانْطَلِقْ إِلَى اللهِقَالَ: « فَانْطَلِقْ إِلَى الشَّعَلَى اللهِقَالَ: « فَانْطَلِقْ إِلَى اللهِقَالَ: « فَانْطَلِقْ إِلَى اللهِقَالَ: « فَانْطَلِقْ إِلَى اللهِقَالَ: « فَانْطَلِقْ إِلَى اللهِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا . فَأَقْبِلْ اللهِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ اللهِ وَعُصْنًا عَنْ يَمِينِكَ وَعُصْنًا عَنْ يَسَارِكَ».

قَالَ جَائِر: فَقُمْتُ فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ وَحَسَرْتُهُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خُصْنًا . ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُهُمَا حَتَّى مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا . ثُمَّ أَقْبَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِينِي وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِي . ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ.

يَــارَسُولَ اللهِ ! فَعَـمَّ ذَاكَ ؟ قَــالَ: ﴿ إِنِّـي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْـنِ يُعَرَّبُ مِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ . فَأَحْبَبْتُ ، بِشَفَاعَتِي ، أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا ( أ ) ، مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ ») \* ( ه ) . الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ ») \* ( ه ) .

٥٤ - \* (عَـنْ أَبِي السَّمْحِ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ قَالَ: كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَ عَلَيْهُ . فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ : كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِي قَلَي . فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ : وَلِّنِي قَفَاكَ » فَأُولِيهِ قَفَايَ ، وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ لَا الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ لَا اللَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ لَا اللَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ لَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ ال

انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ (() قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ لِزَيْدٍ (() : لَا قَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ (() قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ لِزَيْدٍ (() : ((فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ (() ) قَالَ: ((فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِي الْفَاذْكُرْهَا عَلَيَّ (() ) قَالَ: ((فَلَمَّ ارَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي تُخَمِّرُ عَجِينَهَا (() ) قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي (() حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولُ صَدْرِي (ال) حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُهُ . فَالَتْ: فَالْتُ: يَازَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُكِ . قَالَتْ: فَالْتُ: يَازَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَذْكُرُكُ . قَالَتْ:

(١) فحانت مني لفتة: اللفتة النظرة إلى جنب.

(٢) وحسرته: أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطع الأغصان به .

(٣) فانذلق: أي صار حادًا.

(٤) أن يرفه عنهما: أي يخفف .

(٥) مسلم (٣٠١٢) .

(٦) أبوداود (٣٧٦) وقال الألباني (١/ ٧٥): صحيح والنسائي (١/ ٧٥) وابن ماجة وولِّني: أي ظهرك لئلا يقع نظره عليه. (٦١٣) وزاد عند أبي داود: فأتى بحسن أو حسين \_رضي الله عنها \_ فبال على صدره فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام .

(٧) لما انقضت عدة زينب: هي زينب بنت جحش التي زوجها الله سبحان بنبيه لمصلحة تشريع ، بينه في سورة الأحزاب (آبة ٣٧).

- (٨) لزيد: هـو زيد بن حارثة الذي سهاه الله سبحانه في تلك
   السورة من كتابه. انظر الهامش السابق.
  - (٩) فاذكرها على: أي فاخطبها لي من نفسها .
- (١٠) تخمر عجينها: أي تجعل في عجينها الخمير قال المجد: وتخمير العجين تركه ليجود
- من أجل إرايتها عظمت في صدري: معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي على تزوجها فعاملها معاملة من تزوجها يجال اللهابة وقوله: أن تزوجها على من أجل إلاعظام والإجلال والمهابة وقوله: أن رسول الله هو بفتح الهمزة من أن: أي من أجل ذلك وقوله: نكصت: أي رجعت، وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها، على ما كان من عادتهم وهذا قبل نزول الحجاب فلما غلب عليه الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها، لئلا يسبقه النظر إليها.

مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا (') وَنَزَلَ الْقُرْآنُ (''). وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ . قَالَ: فَقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ('') أَنَّ وَلَكَ مُ مِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ '') أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَطْعَمَنَا الْخُبْرَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ ''). فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِي رِجَالٌ يَتَحَدَّ ثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِنَّ . وَيَقُلْنَ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ كَجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ . وَيَقُلْنَ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرُتُهُ أَنَّ الْقُومُ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي . قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ . وَبَيْنَهُ . وَنَزَلَ فَلَا اللهِ عَلَى السِّنْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ . وَنَزَلَ الْجَجَابُ . قَالَ: فَالْقَى السِّنْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ . وَنَزَلَ الْحَجَابُ . قَالَ: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ . زَادَ الْبُنُ لَا أَلْعَرَالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السِّيْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ . وَنَزَلَ الْحَجَابُ . قَالَ: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ . زَادَ اللهِ يَرْفَعُ فِي حَدِيثِهِ : ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِي إِلاَّ أَنْ يُوذَنَ لَا اللهِ فِي حَدِيثِهِ : ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِي إِلاَّ أَنْ يُؤَذَلَ وَاللَا عَلَى الْمَالِقُ فَمْ بِهَا وُعِظُوا بِهِ . زَادَ اللهِ يُونَ وَلَا اللهِ فَيْ حَدِيثِهِ : ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِي إِلاَّ أَنْ يُوذَلَ لَا اللهُ وَيُعَلِّي اللْمَالُولُ اللهُ وَلَا اللهِ فَيْ حَدِيثِهِ . وَلَا اللهُ عَلَى السِّلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ

لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴿ (٥) وَإِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ﴾ (الأحزاب/٥٣)) \* (١).

٧٤ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّا عُسْلَمَا وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْهَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا ثُمَّ أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْهَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا ثُمَّ أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْهَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا ثُمَّ أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْهَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا ثُمَّ أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْهَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَ وَالثَّالِثَةَ أَمْ لَا ثُمَّ أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْهَا فَعَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ دَلَّكَ يَدَهُ وَعَسَلَ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ، ثُمَّ عَصْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَسَلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَسَلَ وَأُسْهُ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَسَلَ وَأُسُهُ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ وَأُسُلُ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَمُعْمَلُ وَلَا يُبِدِهِ هَكَذَا ، وَمَعْ مَنْ وَلَا يُرَافِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُهُ اللَّ

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الستر»

١ - \*(عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: « لَوْ أَخَذْتُ سَارِقًا لأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللهُ ، وَلَوْ أَخَذْتُ شَارِبًا لأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ »)\*(^^).

٢ - \*(عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّ مُّنِ - رَضِيَ
 اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ

الرَّضَاعَةِ. فَسَأَلْتُهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرَ الصَّاعِ. فَاغْتَسَلَتْ. وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ. وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِ عَلَيْ يَأْخُدُذُنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَ حَتَّى تَكُونَ كَانُوفُورَ وَهُ اللَّهِ عَلَى مَنْ رُؤُوسِهِنَ حَتَّى تَكُونَ كَالُوفُورَةُ (٩٥) \*\* (١٠٠).

- (١) إلى مسجدها: أي موضع صلاتها من بيتها .
- (٢) ونزل القرآن: يعني نزل قول تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ (الأحزاب/ ٣٧) فدخل عليها بغير إذن .
  - (٣) ولقد رأيتنا أي رأيت أنفسنا.
- (٤)حين امتـد النهار: أي ارتفع هكـذا هو في النسخ: حين ،
   بالنون .
- (٥) غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ: أي غير منتظرين لإدراكه والإنى كإلى، مصدر أنى يـأنى ، إذا أدرك ونضج ، ويقال: بلمغ هذا إناه أي غايته، ومنه: هيم آنِ وعين آنية وبابه رمى ، ويقال: أنى يأنى أيضًا: إذا دنا وقرب ومنه: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ غَضْمَعَ قُلُومُهُمْ لِذِكْر اللهِ ﴾ (الحديد/ ٨٦)وقد يستعمل أَنْ غَضْمَعَ قُلُومُهُمْ لِذِكْر اللهِ ﴾ (الحديد/ ٨٦)وقد يستعمل

على القلب فيقال: آن يئين أينًا فهو آين جمعها الشاعر في قوله:

الله يئن لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلي بلي قد أنمي ليا.

- (٦) البخاري-الفتح٨(٤٧٩١) ومسلم(١٤٢٨) واللفظ له.
  - (٧) البخاري -الفتح ١ (٢٦٦) ومسلم (٣٣٧) مختصرًا.
    - (٨) مكارم الأخلاق (ص ٤٩٣).
- (٩) الوفرة: الشعر المشتمل على الرأس، ، أو ما جاوز شحمة الأذن.
  - (١٠) مسلم (٣٢٠) ونحوه عند البخاري الفتح ١(٢٥١).

٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَلَّ أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالُوا: وَاللهِمَا نَدْرِي أَنُجَرِدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُعَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيةِ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيةِ النّبيتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُو: أَنِ اغْسِلُ واالنّبِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعْمَلُوهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ يَعِلُمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِيلُهُ وَعَلَيْهِ مَعْمَلُوهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعْتَلِمُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَلْهُ وَالْعَلَيْهِ وَلَا اللّهِ وَلَا قَوْمِيلُهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَا عَلَوْهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُهُ وَلَا لَا عَلَاهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَوْلُولُ وَالْمَعُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَالْمُ وَلَا لَكُولُ وَلِهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَالَعُوا وَلَا لَعُلُولُ وَلَالْمُوا إِلَا وَالْعَلَاهُ وَالْمُعَلِيْهِ

٥ - \*( عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِيِّ: أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ ،
 قَالَ: فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَهُ عُمَرُ: مَا أَقْدَمَكَ ؟ قَالَ: لأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ ، قَالَ: وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: رُبَّهَا لأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ ، قَالَ: وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: رُبَّهَا كُنْتُ أَنَا وَالْمُزَاةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ كُنْتُ أَنَا وَالْمُزَاةُ ، فَإِنْ

صَلَّيْتُ أَنَا وَهِي كَانَتْ بِحِذَائِي ، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، بِثَوْبٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ ، وَعَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بِعَدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، قَالَ: بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ: مَا يَ عَنْهُمَ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ ؟ فَقَالَ: مَا شِئْتَ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعَهُ ، قَالَ: إِنَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَهِي وَعَنِ الْقُصَصِ فَإِنَّهُم أَرَادُونِي عَلَى الْقَصَصِ ؟ فَقَالَ: مَا شِئْتَ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْنَعَهُ ، قَالَ: إِنَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَهِي إِلَى قَوْلِكَ، قَالَ : أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْ تَفِعَ عَلَيْهِم فِي نَفْسِكَ ، ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْ تَفِعَ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنْ لَكَ وَفَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرُيَّا ، فَيَضَعُكَ الله تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقَيْامَةِ بقَدْر ذَلِكَ ») \* (1).

٦ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ :
 «مَنْ أَطْفَأَ عَلَى مُؤْمِنِ سَيِّئَةً فَكَأَنَّهَا أَحْيَا مَوْءُ دَةً»)\*

٧ - \*( عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَـدْرٍ قَالَ: «لَا يُعَذِّبُ اللهُ قَوْمًا يَسْتُرُونَ الذُّنُوبَ »)\*(^^.

٨ - \*(عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (لقمان/ ٢٠) قَالَ: « أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالإِسْلَامُ وَالْقُرْآنُ . وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَمَا يُسْتَرُ مِنَ الْعُيُوبِ ») \* (٩).

9- \*(عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ
 كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ سِتْرٌ فَلَا يَكْشِفُهُ »)\*(١٠).

١٠ - \* ( قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: « فَإِنَّ الْمُرَأَةَ لَوْ صَلَّتْ وَحْدَهَا كَانَتْ مَأْمُورَةً بِالاَحْتِارِ») \* (١١)

<sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق(٤٨٠).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٥٠٢).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٤٨٨).

<sup>(</sup>١٠) المرجّع السابق (٤٩٥).

<sup>(</sup>١١) مجموعة رسائل في الحجاب والسفور (٢٣).

<sup>(</sup>١) أبوداود(٣١٤١) وقال الألباني (٢/ ٦٠٧): حسن.

<sup>(</sup>٢) الكريّ والمكاري الذي يكريك دابته أي يؤجرك إياها.

<sup>(</sup>٣) حِجرًا حِجرا حَجرًا: أي سترًا وبراءة من هذا الأمر

<sup>(</sup>٤) قالت بكفها: أهوت بكفها.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق للخرائطي (٥٠٣).

<sup>(</sup>٦) أحمد (١/ ١٨) وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ٢٣): إسناده

السَّتَ ارْ وَقَالَ: وَأَمَرَ النِّسَاءَ خُصُوطِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَتِهِنَّ ، وَمَنِ بِالاَسْتِتَ ارْ وَأَنْ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُ ولَتِهِنَّ ، وَمَنِ السَّتُثَاهُ اللهُ تَعَالَى فِي الآية ، فَهَا ظَهَرَ مِنَ الزِّينَةِ هُوَ الثِيابُ الظَّاهِرَةُ . فَهَذَا لَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِي إِبْدَائِهَا . إِذَا لَمُ الثِّيَابُ الظَّاهِرَةُ . فَهَذَا لَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِي إِبْدَائِهَا . إِذَا لَمُ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عَدُورٌ آخَرُ ) \*(١).

١٢ - \* (عَنْ عَوْفِ الأَحْمَسِيِّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ ، فَأَفْشَاهَا ، كَانَ فِيهَا كَالَّذِي لَكَأَهُا») \* (٢).

١٣ - \*(عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: بَلَغَ دَاوُدَ الطَّائِيَّ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ بَعْضِ الأُمْرَاءِ فَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ: إِنَّا نَتَبَلَّغُ بِسِتْرِهِ بَيْنَ خَلْقِهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ بَعْضَ مَا إِنَّا نَتَبَلَّغُ بِسِتْرِهِ بَيْنَ خَلْقِهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ بَعْضَ مَا نَحْنُ فِيهِ مَا ذَلَّ لَنَا لِسَانٌ أَنْ نُذْكَرَ بِخَيْرٍ أَبَدًا»)\*(٣).
 نَحْنُ فِيهِ مَا ذَلَّ لَنَا لِسَانٌ أَنْ نُذْكَرَ بِخَيْرٍ أَبَدًا»)\*(٣).
 ١٤ - \*(عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كَانَ شُرَحْبِيلُ

ابْنُ السِّمْطِ عَلَى جَيْشٍ ، قَالَ: فَقَالَ : إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا فِيهَا نِسَاءٌ وَشَرَابٌ ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَلْيَأْتِنَا حَتَّى نُطُهِّرَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عَتَى نُطَهِّرَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: « لَا أُمَّ لَكَ تَأْمُرُ قَوْمًا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَهْتِكُوا

١٥ - \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لَا خَدٍ أَنْ يَهْتِكَ سِتْرَ اللهِ تَعَالَى ، قِيلَ : وَكَيْفَ يَهْتِكُ سِتْرَ اللهِ؟ قَالَ : « يَعْمَلُ الرَّجُلُ النَّذَنْبَ فَيَسْتُرُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ؟ قَالَ : « يَعْمَلُ الرَّجُلُ النَّذَنْبَ فَيَسْتُرُهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْدِيعُهُ فِي النَّاسِ ») \* (٥).

١٦ - ﴿ عَنْ عَلاَّمِ بْنِ مِسْقِينٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِمَ مِنْ
 رَجُلٌ الْحَسَنَ فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : ﴿ رَجُلٌ عَلِمَ مِنْ
 رَجُلٍ شَيْعًا ، أَيُفْشِي عَلَيْهِ ؟ ، قَالَ : يَا سُبْحَانَ اللهِ!
 لَا) ﴾ (١٦).

## من فوائد « الستر»

- (١) السَّتْرُ صِفَةٌ في الإِنْسَانِ يُحِبُّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ -.
- (٢) إِنَّ مِنْ مُقْتَضَى أَسْمَائِهِ الْخُسْنَى السَّتْرُ فَهُوَ سِتِّيرٌ يُحِبُّ أَهْلَ السَّتْر .
- (٣) الْعَبْدُ إِذَا فَعَلَ الْمُعْصِيَةَ وَاسْتَرْجَعَ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَذَكَرَهُ بِهَا فِي الآخِرَةِ ثُمَّ عَفَا عَنْهُ.
  - (٤) السَّتْرُ يُطْفِئُ نَارَ الْفَسَادِ الْأَتَّاجِجَةَ فِي الْمُجْتَمَعِ.
- (٥) السَّاتِرُ لِعُيُوبِ النَّاسِ يَرَى فِي نَفْسِهِ سَعَادَةً وَشُرُورًا.
- (٦) السَّاتِـرُ لِعُيُـوبِ نَفْسِهِ يَسْلَـمُ مِـنْ أَلْسِنَةِ النَّاسِ
   وَسَخَطِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ .

- (٧) السَّتْرُ عِلَاجٌ اجْتِهَاعِيُّ جَمِيلٌ يَغْتَفِي تَحْتَهُ كَثِيرٌ مِنْ أَمْرَاضِ الْمُجْتَمَع ثُمَّ لَا تَنتشِرُ.
  - (٨) السَّتْرُ يُتّْمِرُ حُسْنَ الظَّنِّ باللهِ تَعَالَى وَبِالنَّاسِ .
  - (٩) مَنْ سَتَرَ عَيْبَ غَيْرِهِ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
- (١٠) قَدْ يُودِي سَتْرُ عُيُوبِ النَّاسِ إِلَى الْمَحَبَّةِ وَالتَّعَاطُفِ بَيْنَهُمْ.
- (١١) كَتْمُ الأَسْرَارِ نَوْعٌ مِنَ السَّتْرِ يُحْمَـدُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا مِنَ النَّاسِ وَمِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ .
  - (٤) الزهد لوكيع (٣/ ٧٧٤).
  - (٥) مكارم الأخلق (٤٠٥).
  - (٦) المرجع السابق (٤٨٩).

- (١) مجموعة رسائل في الحجاب والسفور(٢٣).
  - (۲) الزهد لوكيع(۳/ ۷٦۸).
  - (٣) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (٥٣).

#### السخاء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 70     | ١        | _      |

#### السخاء لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ مْ: سَخَا يَسْخُو وَيَسْخَى، وَهُو مَا مُضْدَرُ قَوْلِمِ مْ: سَخَا يَسْخُو وَيَسْخَى، وَهُو مَا مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (س خ ى/و) الَّتِي تَدُلُّ كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ عَلَى اتِسَاعٍ فِي الشَّيْءِ وَانْفِرَاجٍ فِيهِ، وَالأَصْلُ فِي فَارِسٍ عَلَى اتِسَاعٍ فِي الشَّيْءِ وَانْفِرَاجٍ فِيهِ، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْهُمُ مْ: سَخَيْتُ القِدْرَ وَسَخَوْتُهَا إِذَا جَعَلْتَ لِلنَّارِ فَلِكَ قَوْهُمُ مْ: سَخَيْتُ القِدْرَ وَسَخَوْتُهَا إِذَا جَعَلْتَ لِلنَّارِ قَتْهَا مَسْذُهُمْ السَّهْلَةُ، قَتْهَا مَسْذُهَبًا، وَقِيلَ: السَّخْواءُ: الأَرْضُ السَّهْلَةُ، وَالسَّخَاوِيُّ مِنَ الأَرْضِ: الوَاسِعَةُ البَعِيدَةُ الأَطْرَافِ، وَالسَّخَاوِيُّ : مَا بَعُدَ غَوْرُهُ.

وَقِيلَ: السَّخَاوَةُ وَالسَّخَاءُ: الجُودُ، وَالسَّخِيُّ: الجَوَادُ وَالجَمْعُ أَسْخِيَاءُ وَسُخَوَاءُ، وَيُعَالُ: امْرَأَةٌ سَخِيَّةٌ مَنْ نِسْوَةٍ سَخِيَّاتٍ وَسَخَايَا، يُقَالُ: سَخَيْتُ نَفْسِي عَنْهُ: تَرَكْتُهُ وَلَمْ تُنَازِعْنِي نَفْسِي إِلَيْهِ، وَسَخُو الرَّجُلُ يَسْخُو سَخَاءً وَسَخَاوَةً أَيْ صَارَ سَخِيًّا، وَفُلَانٌ يَتَسَخَّى عَلَى السَّخَاء وَسَخَاء أَيْ يَتَكَلَّفُ السَّخَاء.

وَقِيلَ: السَّخَاءُ هُوَ الجُودُ وَالْكَرَمُ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ السَّخِيُّ هُوَ الجَوَادَ الكَرِيمَ (١).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ : حَدُّ السَّخَاءِ: بَذْلُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عِنْ ـ دَ الحَاجَةِ ، وَأَنْ يُوصَلَ إِلَى

#### مُسْتَحِقِّهِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ (٢).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : السَّخَاءُ: بِمَعْنَى الجُودِ ، وَهُوَ بَذْلُ مَا يُقْتَنَى بِغَيْرِ عِوَضٍ (٣).

وَقَالَ الجَاحِظُ: السَّخَاءُ بَذْلُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِحْقَاقٍ، وَهَذَا الفِعْلُ مُسْتَحْسَنٌ مَا لَمُ يَسْتَهِ إِلَى السَّرَفِ وَالتَّبْذِيرِ؛ فَإِنَّ مَنْ بَذَلَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُهُ لِئُ لَا يَسْتَحِقُّهُ لَمَ يُسَمَّ سَخِيًّا بَلْ يُسَمَّى مُبَدِّرًا لِمُضَيِّعًا اللهُ يُسَمَّى مُبَدِّرًا مُضَيِّعًا اللهُ اللهُ

#### أنواع السخاء ودرجاته:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : إِذَا كَانَ السَّخَاءُ خُمُودًا فَمَنْ وَقَفَ عَلَى حَدِّهِ سُمِّيَ كَرِيمًا وَكَانَ لِلسَّخَاءُ خُمُودًا فَمَنْ وَقَفَ عَلَى حَدِّهِ سُمِّيَ كَرِيمًا وَكَانَ لِلْحَمْدِ مُسْتَوْجِبًا ، وَمَنْ قَصَّرَ عَنْهُ كَانَ بَخِيلًا وَكَانَ لِللَّمَ مُسْتَوْجِبًا .

وَالسَّخَاءُ نَوْعَانِ: فَأَشْرَفُ هُمَا سَخَاوُكَ عَمَّا بِيمِدِ غَيْرِكَ ، وَالثَّانِي سَخَاوُكَ بِبَذْلِ مَا فِي يَدِكَ، فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْ أَسْخَى النَّاسِ ، وَهُوَ لَا يُعْطِيهِمْ شَيْئًا لأَنَّهُ سَخَا عَمَّا فِي أَيْدِيمِمْ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ: السَّخَاعَمَّ فِي أَيْدِيمِمْ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ: السَّخَاءُ أَنْ تَكُونَ بِهَالِكَ مُتَبَرِّعًا ، وَعَنْ مَالِ غَيْرِكَ السَّخَاءُ أَنْ تَكُونَ بِهَالِكَ مُتَبَرِّعًا ، وَعَنْ مَالِ غَيْرِكَ مُتَورِّعًا وَيَعَنْ مَالِ غَيْرِكَ مُتَورِّعًا وَيَعَنْ مَالِ غَيْرِكَ مُتَورِّعًا وَالْ اللَّهُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُولِلْ اللْمُؤْ

<sup>(04)</sup> 

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأخلاق للجاحظ (٢٦).

<sup>(</sup>٥) الوابل الصيب (٥٣).

<sup>(</sup>۱) مقاییس اللغة (۳/ ۱۶۱)، الصحاح (۱/ ۲۳۷۳)، المصباح المنير (۱/ ۱۰۳)، تاج العروس (۱۹/ ۱۰۰)، لسان العرب (۱/ ۳۷۳) (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين (٢٢٦). والوابل الصيب لابن القيم

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ النَّمَقْدِسِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - اعْلَمْ أَنَّ السَّخَاءَ وَالبُحْلَ دَرَجَاتُ : فَأَرْفَعُ دَرَجَاتِ السَّخَاءِ الإِيشَارُ ، وَهُو أَنْ تَجُودَ بِا لْمَالِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مَعَ الْسَخَاءِ الإِيشَانُ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ وَأَشَدُّ دَرَجَاتِ البُحْلِ ، أَنْ يَبْخَلَ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الحَاجَةِ ، فَكَمْ مِنْ بَخِيلٍ يُمْسِكُ الْمَالَ ، وَيَمْرَضُ فَلَا الحَاجَةِ ، فَكَمْ مِنْ بَخِيلٍ يُمْسِكُ الْمَالَ ، وَيَمْرَضُ فَلَا يَتَدَاوَى ، وَيَشْتَهِ يِ الشَّهْوَةَ فَيَمْنَعُهُ مِنْهَا البُحْلُ . فَكَمْ بَيْنَ مَنْ يَبْخُلُ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الْحَاجَةِ ، وَبَيْنَ مَنْ يُوْثِرُ عَلَى بَيْنَ مَنْ يُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الْحَاجَةِ ، وَبَيْنَ مَنْ يُوْثِرُ عَلَى اللهُ - عَنَى اللهُ - عَلَى اللهُ مِعْ اللهُ مِعْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ الْمُؤْولِ عَلَى اللهُ الْمَا اللهُ الْمَا اللهُ الْمَا اللهُ الْمَا اللهُ الْمَا اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِكُ اللهُ الْمُ الْمَالِ اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِولُ اللهُ اللهُ

#### الفرق بين السخاء والجود:

قَالَ أَبُو هِلَالٍ العَسْكَرِيُّ: الفَرْقُ بَيْنَ السَّخَاءِ وَالجُودِ أَنَّ السَّخَاءَ هُو أَنْ يَلِينَ الإِنْسَانُ عِنْدَ السُّوَالِ وَالجُودِ أَنَّ السَّخَاءَ هُو أَنْ يَلِينَ الإِنْسَانُ عِنْدَ السُّوَالِ وَيُسَهِّلَ مَهْرَهُ (إِعْطَاءَهُ) للسَّائِلِ مِنْ قَوْلِمِ مُسَخَوْتُ النَّارَ إِذَا أَلْنَتُهَا ... وَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ للهِ تَعَالَى: سَخِيٌّ، وَاللهُ تَعَالَى: مَعْرِ شُوَالٍ ،مِنْ قَوْلِكَ: جَادَتِ السَّاعُ وِذَ كَثْرَةُ العَطَاءِ مِنْ غَيْرِ سُوَالٍ ،مِنْ قَوْلِكَ: جَادَتِ السَّاعُ وِذَا جَادَتْ بِمَطَرٍ غَزِيرٍ، وَاللهُ تَعَالَى جَوَادٌ لِكَثْرَةِ السَّاعُ فِيهَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الإنفاق - الإيثار - الجود - الكرم - الإغاثة - البر - بر الوالدين - الصدقة - صلة الرحم - المواساة - الإحسان - الزكاة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: البخل - الشع - الكنز - قطيعة الرحم - التفريط والإفراط].

## الأحاديث الواردة في «السخاء»

## الأحاديث الواردة في «السخاء» معنًى

(انظر صفتي: الكرم والجود)

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في «السخاء»

(انظر صفتي: الكرم والجود)

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «السخاء»

١- \*(قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مَنْهُ -: « السَّخَاءُ: مَا كَانَ مِنْهُ ابْتِدَاءً ، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَتَكَرُّمُ ») \*(٣).

٢ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: «الْبُخْلُ جِلْبَابُ الْسُكَنَةِ

وَرُبَّهَا دَخَلَ السَّخِيُّ بِسَخَائِهِ الْجَنَّةَ ») \*(١٠).

٣- \* (وَقَالَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : ﴿ إِذَا أَقْبَلَتْ عَلَيْكَ اللهُ عَنْهُ \_ : ﴿ إِذَا أَقْبَلَتْ عَلَيْكَ اللهُ نُنْكِ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَلَيْكَ اللهُ نُنْكِ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْكَ فَأَنْفِقْ مِنْهَا فَإِنَّهَا لَا تَبْقَلٰى وَأَنْشَدَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>٣) مختصر منهاج القاصدين (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>١) لا أرزأ: أي لا أنقص ماله بالطلب.

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ٣(١٤٧٢) واللفظ لـه. ومسلم (١٠٣٥) إلى قوله: اليد العليا خير من اليد السفلي .

لَا تَبْخَلَنَّ بِدْنُيَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ

فَلَيْسَ يَنْقُصُهَا التَّبْذِيرُ وَالسَّرَفُ وَإِنْ تَوَلَّتْ فَأَحْرَىٰ أَنْ تَجُودَ بِهَا

فَاخُمْدُ مِنْهَا إِذَا مَا أَدْبَرَتْ خَلَفُ) \*(1). ٤ \* (قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: ﴿إِذَا مَاتَ السَّخِيُّ ، قَالَتِ الأَرْضُ وَالْخَفَظَةُ: رَبِّ ثَجَاوَزْ عَنْ عَبْدِكَ فِي الدُّنْيَا بِسَخَائِهِ ، وَإِذَا مَاتَ الْبَخِيلُ قَالَتْ: اللَّهُ مَّ احْجُبْ هَذَا الْعَبْدَ عَنِ الْجُنَّةِ كَمَا حَجَبَ عَبَادَكَ عَمَّا جَعَلْتَ فِي يَدَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا») \*(٢).

٥ - \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ..:
 «سَادَاتُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا الأَسْخِيَاءُ، وَفِي الآخِرَةِ
 الأَتْقِيَاءُ»)\*(٣).

7 - \* (رَوَى مَالِكُ \_ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى \_ عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: أَنَّ مِسْكِينًا سَأَلَ عَائِشَةَ وَهِي صَائِمَةٌ ، وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ ، عَائِشَةَ وَهِي صَائِمَةٌ ، وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَكِ مَا فَقَالَتْ : لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ أَعْطِيهِ إِيَّاهُ ، فَقَالَتْ : نَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ أَعْطِيهِ إِيَّاهُ ، فَقَالَتْ : فَلَمَّا مُسْيْنَا ، أَهْدَى لَهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَوْ إِنْسَانٌ \_ مَا كَانَ يُهْدِي فَلَا . هَذَا : شَاةً وَكَفَنَها ( أَنْ قُرْصِكِ ) \* ( فَقَالَتْ : كُلِي مِنْ هَذُ صِكِ ) \* ( فَقَدَا. هَذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ ) \* ( فَشَدَا. هَذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ ) \* ( فَقَالَتْ : كُلِي مِنْ هَذَا. هَذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ ) \* ( فَقَالَتْ : كُلِي مِنْ فَرْصِكِ ) \* ( فَقَالَتْ : كُلِي مِنْ قُرْصِكِ ) \* ( فَقَالَتْ : كُلُهُ مِنْ قُرْصِكِ ) \* ( فَقَالَتْ : كُلُهُ مِنْ قُرْصِكِ ) \* ( فَقَالَتْ : كُلِي مِنْ فَرْصِكِ ) \* ( فَقَالَتْ : كُلُولُ مِنْ قُرْصِكِ ) \* ( فَقَالَتْ : كُلُولُ مِنْ قُرْصِكِ ) \* ( فَقَالَتْ فَقَالَتْ ) فَلَاثُ فَيْ الْمُعْلِيْ فَلَالْ الْمُعْلِيْ فَقَالَتْ الْمُعْلِيْ فَلْ الْمُعْلِيْ فَلْ الْمُعْلَى مِنْ فَلْ الْمُعْلِيْ فِي مِنْ الْمُعْلِيْ فَلْمُولِي اللهُ الْمُعْلِيْ فَلْمُولِيْ اللهُ الْمُعْلِيْ مَا اللّهُ الْمُعْلِيْ مِنْ اللهُ الْمُعْلِيْ فَلْمِيْ اللهِ الْمُعْلِيْ فَلَعْلَمْ اللّهُ الْمُعْلِيْ فَلْمُولِيْ اللهُ الْمُعْلِيْ مِنْ فَلْمُولِيْ اللهُ الْمُعْلِيْ مِنْ فَرْمِلْ اللهُ الْمُعْلِيْ اللهُ الْمُعْلِيْ مِنْ فَلْمُ اللهُ الْمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَالِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧ - \*( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ الْمُعَلِّبِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ــ : بَعَثَ مَرْوَانُ

وَهُوَ عَلَى الْلَدِينَةِ ابْنَهُ عَبْدَالْلِكِ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ لَنَا مَالًا إِلَى جَنْبِ مَالِكَ بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْخِجَازِ ، لَا يَصْلُحُ مَالُنَا إِلَّا بِمَالِكَ ، وَمَالُكَ إِلَّا بِمَالِنَا ، فَإِمَّا تَرَكْنَا لَكَ فَإَمَّا تَرَكْنَا لَكَ مَالْنَا ، وَإِمَّا تَرَكْنَا لَكَ مَالَنَا فَأَصْلَحْنَا بِهِ مَالَنَا ، وَإِمَّا تَرَكْنَا لَكَ مَالَنَا فَأَصْلَحْنَا بِهِ مَالَنَا ، وَإِمَّا تَرَكْنَا لَكَ مَالَنَا فَأَصْلَحْتَ بِهِ مَالَكَ ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ مَرْوَانَ: إِنِي مَالَنَا فَأَصْلَحْتَ بِهِ مَالَكَ ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ مَرْوَانَ: إِنِي لَا أَخْدَعُ عَنِ الْقَلِيلِ وَلَا يَتَعَاظَمُنِي تَرُكُ الْكَثِيرِ، وَقَدْ تَرَكْنَا لَكُمْ مَالَنَا فَأَصْلِحُوا بِهِ مَالَكُمْ) \*(1).

٨- \* (قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - :

( رَأَيْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تُقَسِّمُ سَبْعِينَ أَلْفًا

وَهِي تُكرَقِّعُ ثَوْبَهَا ، وَرَوَى أَنَّهَا قَسَّمَتْ فِي يَوْمٍ ثَمَانِينَ

وَمِائَةَ أَلْفِ بَيْنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا أَمْسَتْ قَالَتْ: يَاجَارِيَةُ عَلَيَّ فُطُورِي ، فَجَاءَتُهَا بِخُبْزِ وَزَيْتٍ ، فَقَالَتْ لَمَا أُمُّ ذَرَّةً (٧):

أَمَا اسْتَطَعْتِ فِيهَا قَسَّمْتِ الْيُومَ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا بِدِرْهَمٍ لَمَا الْشُومَ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا بِدِرْهَمٍ لَمُا الْشُومَ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا بِدِرْهَمٍ لَمَا الشَطَعْتِ فِيهَا قَسَّمْتِ الْيُومَ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا بِدِرْهَمٍ لَمَا الشَطَعْتِ فِيهَا قَسَّمْتِ الْيُومَ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا بِدِرْهَمٍ لَكُورُتِنِي لَفَعَلْتُ » (٨).

9 - \*(قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 « السَّخَاءُ: أَنْ تَجُودَ بِمَ لِكَ فِي اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَيْ فِي سَبِيل اللهِ ») \*(٩).

١٠- \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « كَانَ يُسقَالُ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا أَمَّرَ عَالَى ... « كَانَ يُسقَالُ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا أَمَّرَ عَلَيْهِ مِ خِيسارَهُ مَ، وَجَعَسلَ أَرْزَاقَهُ مُ بَاأَيْدِي عَلَيْهِ مُ خِيسارَهُ مُ ، وَجَعَسلَ أَرْزَاقَهُ مُ بَاأَيْدِي شَمَحَائِهِمْ ») \* (١٠٠).

١١- ﴿ قَالَ بَكُرُ بْنُ مُلحَدَمَّدٍ لِهِ وَمِمَهُ اللهُ

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا(١١٨).

<sup>(</sup>٧) أم ذرة: حادمة عائشة \_ رضى الله عنها \_.

<sup>(</sup>٨) مختصر منهاج القاصدين (٣٠٣). والإحياء (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٩) الإحياء (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>١٠) المنتقى من مكارم الأخلاق للخرائطي (١٢٥).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٣/ ٢٤٦)

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين للمقدسي (٢٠٥، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) كفنها: أي ما يغطيها من الأقراص والرُّغُف.

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول لابن الأثير (٦/ ٤٥٢).

تَعَالَى ..: « يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْلُؤْمِنُ مِنَ السَّخَاءِ هَكَذَا وَحَثَا بِيَدَيْهِ») \* (١).

١٢ - \* (قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :
«مَنْ وُصِفَ بِبَدْٰلِ مَالِهِ لِطُلَّابِهِ لَمْ يَكُنْ سَخِيًّا وَإِنَّهَا
السَّخِيُّ مَنْ يَبْدَأُ بِحُقُوقِ اللهِ تَعَالَى فِي أَهْلِ طَاعَتِهِ وَلَا
تُنَازِعُهُ نَفْسُهُ إِلَى حُبِّ الشُّكْرِ لَهُ إِذَا كَانَ يَقِينُهُ بِثَوَابِ
اللهِ تَعَالَى تَامًّا ») \* (\*).

١٣ - \*( قَالَ سُنْ عُنَانُ بْنُ عُنَيْ لَنَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ « السَّخَاءُ: الْبِرُّ بِالإِخْوَانِ وَالْجُودُ بِالْمَالِ .
 وَقَالَ: وَرِثَ أَبِي خُسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا صُرَرًا إِلَى إِخْوَانِهِ . وَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى لإِخْوَانِي الْجَنَةَ فِي صَلَاتِي أَفَأَبْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ») \*(٣).

18- \* (قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ:
﴿ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ مِنْ أَسْخَى مَنْ رَأَيْتُ قَطُّ، كَانَ يَعْطِي كُلَّ مَنْ جَاءَهُ وَسَأَلَهُ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ تَسَلَّفَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَيُعْطُونَهُ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مَعَهُمْ شَيْءٌ فَيَسْتَلِفُ مِنْ عَبِيدِهِ شَيْءٌ فَيَسْتَلِفُ مِنْ عَبِيدِهِ شَيْءٌ فَيَسْتَلِفُ مِنْ عَبِيدِهِ فَيَعُولُ لاَّ حَدِهِمْ: يَا فُلَانُ أَسْلِفْنِي كَمَا تَعْرِفُ وَأَضَعِفُ فَيَعُولُ لاَّ حَدِهِمْ: يَا فُلَانُ أَسْلِفْنِي كَمَا تَعْرِفُ وَأَضَعِفُ لَكَ كَمَا تَعْرِفُ وَأَضَعِفُ لَكَ كَمَا تَعْلَمُ ، فَيُسَلِّفُونَهُ ، وَلا يَسرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَرُبَّهَا لَكَ كَمَا تَعْلَمُ ، فَيُسَلِّفُونَهُ ، وَلا يَسرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَرُبَّهَا لَكَ كَمَا تَعْلَمُ مُ ، فَيُسَلِّفُونَهُ ، وَلا يَسرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَرُبَّهَا جَاءَهُ السَّائِلُ فَلَا يَجِدُ مَا يُعْطِيهِ فَيَتَغَيِّرُ عِنْدَ ذَلِكَ جَاءَهُ السَّائِلُ فَلَا يَجِدُ مَا يُعْطِيهِ فَيَتَغَيِّرُ عِنْدَ ذَلِكَ جَاءَهُ السَّائِلُ فَلَا يَجِدُ مَا يُعْطِيهِ فَيَتَغَيِّرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَجُهُهُ فَيَقُولُ لِلسَّائِلِ: أَبْشِرْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِخَيْرٍ ، قَالَ وَجُهُهُ فَيَقُولُ لِلسَّائِلِ: أَبْشِرْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِخَيْرٍ ، قَالَ فَلَا يُعْطِيهِ فَيَقُولُ لِلسَّائِلِ: أَبْشِرْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِخَيْرٍ ، قَالَ وَرُجَهَا لِهُ يَتَعْمَ لَكُونَهُ مِنْ فَي أَنِي اللهُ بِخَيْرٍ ، قَالَ وَحُجْهُ فَيَقُولُ لِلسَّائِلِ: أَبْشِرْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِخَيْرٍ ، قَالَ وَالْمَائِلِ وَاللَّهُ لابْسِنِ شِهَالِ عَلَى قَصَدْرِ صَبْرِهِ وَالْمَائِلُ وَلَا لَكُولُولَ اللَّهُ لابْسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعُولُ اللَّهُ لابْسُولُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْعُلُولُ الْمُعْلِيهِ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُولِ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُكُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمِلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ

١٥ - \*( قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْلُهْلِسِ الْيَشْكُرِيُّ مُنْشِدًا:

يَقُولُ رِجَالٌ قَدْ جَمَعْتَ دَرَاهِمًا

وَكَيْفَ وَلَمْ أُخْلَقْ لِجَمْعِ الدَّرَاهِمِ أَبَى اللهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَرَاهِمِي

بِذَا الدَّهْرِ نَهْبًا فِي صَدِيقٍ وَغَارِمِ وَمَا النَّاسُ إِلَّا جَامِعٌ أَوْ مُضَيِّعٌ

وَذُو نَصَبِ يَسْعَى لآخَرَ نَائِمِ يَلُومُ أُنَاسٌ فِي الْكَارِمِ وَالْعُلَا

وَمَا جَاهِلٌ فِي أَمْرِهِ مِثْلَ عَالِمِ لَوَ اَمْرِهِ مِثْلَ عَالِمِ لَقَدْ أَمِنَتْ مِنِّي الدَّرَاهِمُ جَمْعَهَا

كَمَا أَمِنَ الأَضْيَافُ مِنْ بُخْلِ حَاتِمٍ) \* (٥). 
17 - \* (قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ ـ: 
(خَرَجَ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرِ إِلَى ضَيْعَةٍ لَـهُ ، فَنَزَلَ عَلَى نَخْلِ 
إِنَّهَ وْمِ فِيهَا غُلَامٌ أَسْوَدُ يَعْمَلُ فِيهَا ، إِذْ أَتَى الْغُلامُ فَرَمَى إِلَيْهِ 
بِقُوتِهِ، فَدَخَلَ الْخَائِطَ كَلْبٌ ، فَدَنَا مِنَ الْغُلامِ فَرَمَى إِلَيْهِ 
قُرْصًا فَأَكَلَهُ ، ثُمَّ رَمَى إِلَيْهِ قُرْصًا آخَرَ فَأَكَلَهُ ، ثُمَّ رَمَى إلَيْهِ 
وَمُعْدُاللهِ يَنْظُرُ . فَقَالَ: يَا غُلَامُ كُمْ 
وَمُعْدُاللهِ يَنْظُرُ . فَقَالَ: يَا غُلَامُ كَمْ 
فُوتُكُ كُلَّ يَوْمٍ ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتَ. قَالَ: فَلِمَ آثَوْتَ بِهِ 
هَذَا الْكَلْبَ؟ قَالَ: إِنَّ أَرْضَنَا مَا هِيَ بِأَرْضِ كِلَابٍ ، 
هَذَا الْكَلْبَ؟ قَالَ: إِنَّ أَرْضَنَا مَا هِيَ بِأَرْضِ كِلَابٍ ، 
وَأَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْكَلْبَ قَدْ جَاءَ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ جَائِعًا 
فَكَرِهْتُ رَدَّهُ، قَالَ: فَهَا أَنْتَ صَانِعٌ ؟ قَالَ: أَطْوِي يَوْمِي 
فَكَرِهْتُ رَدَّهُ، قَالَ: فَهَا أَنْتَ صَانِعٌ ؟ قَالَ: أَطْوِي يَوْمِي 
فَكَرِهْتُ رَدَّهُ، قَالَ : فَهَا أَنْتَ صَانِعٌ ؟ قَالَ: أَطْوِي يَوْمِي 
هَذَا ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرِ: أَلَامُ عَلَى السَّخَاءِ وَهَذَا 
هَذَا ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرِ: أَلَامُ مُ عَلَى السَّخَاءِ وَهَذَا 
هَذَا ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرِ: أَلَامُ عَلَى السَّخَاءِ وَهَذَا

<sup>(</sup>٤) المنتقى من مكارم الأخلاق للخرائطي (١٣٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١٢٨).

<sup>(</sup>١) المنتقى من مكارم الأخلاق للخرائطي (١٣).

<sup>(</sup>٢) الإحياء (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٢٤٧).

أَسْخَى مِنِّي. فَاشْتَرَى الْخَائِطَ وَمَا فِيهِ مِنَ الآلَاتِ وَاشْتَرَى الْخَائِطَ وَمَا فِيهِ مِنَ الآلَاتِ وَاشْتَرَى الْغُلَامَ وَأَعْتَقَهُ وَوَهَبَهُ لَهُ » (١) .

١٧ - \*( وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ أَيْضًا: ( اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَرَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَمُمْ وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَرْغِفَةٌ مَعْدُودَةٌ لَا تَكْفِيهِمْ فَكَسَرُوا الرِّغْفَانَ ، وَأَطْفَأُوا السِّرَاجَ ، لَا تَكْفِيهِمْ فَكَسَرُوا الرِّغْفَانَ ، وَأَطْفَأُوا السِّرَاجَ ، وَجَلَسُوا لِلأَّكُلِ ، فَلَمَّا رُفِعَ الطَّعَامُ إِذَا هُو بِحَالِهِ ، لَمْ وَجَلَسُوا لِلأَّكُلِ ، فَلَمَّا رُفِعَ الطَّعَامُ إِذَا هُو بِحَالِهِ ، لَمْ يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا إِيثَارًا لأَصْحَابِهِ ») \*(١٠).

١٨ - \* (قَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ «تَفَاخَرَ رَجُلَانِ مِنْ قُرِيْشٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ هَـذَا: قَوْمِي أَسْخَى مِنْ قَـوْمِكَ ، وَقَالَ هَــذَا: قَوْمِي أَسْخَى مِـنْ قَوْمِـكَ . قَالَ: سَـلْ في قَوْمِكَ حَتَّى أَسْأَلَ فِي قَوْمِي . فَافْتَرَقَا عَلَى ذَلِكَ فَسَأَلَ الأُمَوِيُّ عَشَرَةً مِنْ قَوْمِهِ فَأَعْطَوْهُ مِائَةَ أَلْفٍ . فَجَاءَ الْهَاشِمِيُّ إِلَى عُبَيْدِا للهِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَأَعْطَاهُ مِائَةَ أَلْفٍ، ثُمَّ أَتَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، فَسَأَلَهُ هَلْ أَتَيْتَ أَحَدًا مِنْ قَوْمِي ؟ قَالَ: نَعَـمْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَأَعْطَـانِي مِائَةَ أَلْفٍ ، فَأَعْطَاهُ الْحَسَنُ مِائَةَ أَلْفٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا . ثُمَّ أَتَى الْخُسَيْنَ بْنَ عَلِيّ فَسَأَلَهُ: هَلْ أَتَيْتَ أَحَدًا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي؟ ، قَالَ: نَعَمْ أَخَاكَ الْحَسَنَ فَأَعْطَانِي مِائَة أَلْفٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ: لَوْ أَتَيْتَنِي قَبْلَ أَنْ تَأْتِيهُ لأَعْطَيْتُكَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَمُ أَكُنْ لأَزِيدَ عَلَى سَيِّدِي، فَجَاءَ الأُمَوِيُّ وَالْهَاشِمِيُّ بِهَا مَعَهُهَا ، فَفَخَرَ الْهَاشِمِيُّ الأُمَوِيَّ ، فَرَجَعَ الأُمُويُّ إِلَى قَوْمِهِ فَأَخْبَرَهُمْ الْخَبَرَ وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْمَالَ

فَقَبِلُوهُ وَرَجَعَ الْهَاشِمِيُّ إِلَى قَوْمِهِ فَأَخْبَرَهُمْ الْخَبَرَ ، وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْمَالَ ، فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوهُ وَقَالُوا: لَمُ نَكُنْ لِنَأْخُذَ شَيْعًا قَدْ أَعْطَيْنَاهُ)\*("".

١٩ ـ \* ( وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:
 وَيُظْهِرُ عَيْبَ الْمُرَءِ فِي النَّاسِ بُخْلُهُ

وَيَسْتُرُهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا سَخَاؤُهُ

تَغَطَّ بِأَثْوَابِ السَّخَاءِ فَإِنَّنِي

أَرَى كُلَّ عَيْبٍ بِالسَّخَاءِ غِطَاقُهُ) \* أَرَى كُلَّ عَيْبٍ بِالسَّخَاءِ غِطَاقُهُ) \* . . .

٢٠ ـ \* ( وَقَالَ زُهَيْرٌ :

وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ

عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَمِ وَمَنْ يُوفِ لَا يُذْمَمْ وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ

إِلَى مُطْمَئِنَّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْجَمٍ) \* (0). إِلَى مُطْمَئِنَّ الْبِرِّ لَا يَتَجَمْجَمٍ) \* (1 - \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهْبَلِيِّ: « دَخَلَ أَبِي عَلَى الْمُأْمُونِ فَوَصَلَهُ بِهَا تَهِ أَلْفِ دِرْهَم، فَلَمَّا قَامَ مِنْ عِنْدَهُ تَصَدَّقَ بِهَا، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ الْمُأْمُونُ، فَلَمَّا عَادَ إِلَيْهِ يُعَاتِبُهُ فِي تَصَدَّقَ بِهَا، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ الْمُأْمُونُ، فَلَمَّا عَادَ إِلَيْهِ يُعَاتِبُهُ فِي ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْعُ الْمُؤجُ ودَ سُوءُ ظَنَّ فِي الْمُعْبُودِ، فَوَصَلَهُ بِهَا ثَقِ أَلْفٍ أُخْرَى) \* (1).

٢٢ - \* ( وَقَالَ الْغَزَائِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «اعْلَمْ أَنَّ الْمَالَ إِنْ كَانَ مَفْقُودًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالُ الْعَبْدِ الْقَنَاعَة، وَقِلَّة الْحِرْض، وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فَينْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالُهُ الإِيثَارَ، وَاصْطِنَاعَ الْمُعْرُوفِ، وَالتَّبَاعُدَ عَنِ الشُّحِّ وَالْبُحْلِ، فَإِنَّ السَّخَاءَ مِنْ أَخْلَقِ الأَنْبِيَاءِ - الشُّحِّ وَالْبُحْلِ، فَإِنَّ السَّخَاءَ مِنْ أَخْلَقِ الأَنْبِيَاءِ -

<sup>(</sup>٤) صحيح الوابل الصيب(٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر معلقة زهير.

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>١) المنتقى من مكارم الأخلاق للخرائطي (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين (٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (١١٦).

عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ - وَهُوَ أَصْلٌ مِنْ أَصُولُ النَّجَاةِ) \*(١).

٣٧ — ﴿ (عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ: ﴿ حَدَّنَنِي أَبِي أَنَّهُ رَفَعَ رُقْعَةً إِلَى الْخَلِيفَةِ الْمَّأَمُونِ يَذْكُرُ فِيهَا كَثْرَةَ الدَّيْنِ، وَقِلَّةَ صَبْرِهِ عَلَيْهِ، فَوَقَّعَ الْمَّأْمُونُ عَلَى ظَهْرِ رُقْعَتِهِ، إِنَّكَ رَجُلُّ اجْتَمَعَ فِيكَ خَصْلَتَانِ السَّخَاءُ فَهُو الَّذِي أَطْلَقَ مَا فِي يَدَيْك، وَالْخَيَاءُ، فَأَمَّا السَّخَاءُ فَهُو الَّذِي أَطْلَقَ مَا فِي يَدَيْك، وَالْخَيَاءُ، فَأَمَّا السَّخَاءُ فَهُو الَّذِي أَطْلَقَ مَا فِي يَدَيْك، وَالْخَيَاءُ فَهُو الَّذِي يَمْنَعَكَ عَنْ تَبْلِيغِنَا مَا أَنْتَ عَلَيْه، وَقَدْ أَمَرْتُ لَكَ بِهِا فَةِ أَلْفِ دِرْهَمِ، فَإِنْ كُنْتُ قَدْ أَصَبْتُ فَجِنَا يَتُكَ فَارُدُدْ فِي بَسْطِ يَدِكَ ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَصَبْتُ فَجِنَا يَتُكَ فَلَى نَفْسِكَ) \* (٢).

٢٤ ـ \* ( وَقِيلَ: " بَعَثَ هَارُونُ الرَّشِيدُ إِلَى مَالِكِ ابْنِ أَنْسٍ ـ رَحِمُهُ اللهُ ـ بِخَمْسِهِا نَهَ دِينَارٍ، فَعَضِبَ هَارُونُ، اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَأَنْفَذَ إِلَيْهِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَعَضِبَ هَارُونُ، وَقَالَ: أَعْطَيْتُهُ خَمْسَهِا نَهَ، وَتُعْطِيهِ أَلْفًا وَأَنْتَ مِنْ رَعِيَّتِي؟ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لِي مِنْ غَلَّتِي كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لِي مِنْ غَلَّتِي كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ دِينَارٍ؛ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُعْطِي مِثْلَهُ أَقَلَ مِنْ دَخْلَهُ كُلَّ يَوْمٍ الْفَ وَحُكِي أَنَّهُ لَمَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مَعَ أَنَّ دَخْلَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَحُكِي أَنَّهُ لَمَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مَعَ أَنَّ دَخْلَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ وَحُكِي أَنَّهُ لَمْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مَعَ أَنَّ دَخْلَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَحُكِي أَنَّهُ لَمْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مَعَ أَنَّ دَخْلَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَحُكِي أَنَّهُ لَمْ اللهُ عَلِيهِ الْوَكَاةُ مَعَ أَنَّ دَخْلَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَحُكِي أَنَّهُ لِمِنْ عَسَلٍ، فَأَمَرَ لَمَا بِنِقً مِنْ عَسَلٍ، وَحُكِي أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ اللَّيْثُ بْنَ سَعْدٍ لَا يَتَكَلَّهُ وَسِنَّينَ مِسْكِينًا عَلَى قَدْرِ النَّعْمَةِ عَلَى قَدْرِ النَّعْمَةِ عَلَى قَدْرِ النَّعْمَةِ وَسِتِينَ مِسْكِينًا عَلَى قَدْرِ النَّعْمَةِ وَسِتِينَ مِسْكِينًا ) ﴿ وَكَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَا يَتَكَلَّهُ مُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى يَتَكَلَّهُ وَسِتِينَ مِسْكِينًا ) ﴿ وَكَانَ اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ لَا يَتَكَلَّهُ مَلَ يَوْمٍ حَتَى يَتَكَلَّهُ وَسِتِينَ مِسْكِينًا ) ﴿ (٣).

٢٥ ـ \* ( وَرُوِيَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ كَمَّا مَرِضَ مَرضَ مَوْتِهِ بِمِصْرَ قَالَ: مُرُوا فُلَانًا يُغَسِّلْنِي، فَلَمَّا تَوَفَّى بَلَغَهُ خَبَرُ وَفَاتِهِ فَحَضَرَ وَقَـالَ: ائْتُونِي بِتَذْكرَتِهِ، فَأْتِي بِهَا ، فَنَظَرَ فِيهَا، فَإِذَا فِيهَا «عَلَى الشَّافِعِيِّ سَبْعُونَ أَلْفَ دِرْهَم دَيْنًا» ، فَكَتَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَقَضَاهَا عَنْهُ، وَقَالَ: هَذَا غُسْلِي إِيَّاهُ ؟ أَيْ أَرَادَ بِهِ هَـذَا. وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ الْوَاعِظِ الْخَرْكُ وشِيِّ: لَمَّا قَدِمْتُ مِصْرَ طَلَبْتُ مَنْ زِلَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَدَلُّونِي عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَحْفَادِهِ وَزُرْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ فِيهِمْ سِيَمَ الْخَيْرِ وَآثَارَ الْفَضْل؛ فَقُلْتُ: بَلَغَ أَثْرُهُ فِي الْخَيْرِ إِلَيْهِمْ، وَظَهَرَتْ بَرَكَتُهُ فِيهِمْ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ (الكهف/ ٨٢) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: لَا أَزَالُ أُحِبُّ حَمَّادَ بْنَ سُلَيْهَانَ لِشَيْءٍ بَلَغَنِي عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْم رَاكِبًا حِمَارَهُ، فَحَرَّكَهُ فَانْقَطَعَ زِرَّهُ، فَمَرَّ عَلَى خَيَّاطٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْزَلَ إلَيْه لِيُسَوِّيَ زِرَّهُ، فَقَالَ الْخَيَّاطُ: وَاللهِ لَا نَزَلْتَ، فَقَامَ الْخَيَّاطُ إِلَيْهِ فَسَوَّىٰ زِرَّهُ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ صُرَّةً فِيهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَسَلَّمَهَا إِلَى الْخَيَّاطِ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ مِنْ قِلَّتِهَا، وَأَنْشَدَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - لِنَفْسِهِ:

يَالْمُفَ قَلْبِي عَلَى مَالٍ أَجُـودُ بِهِ

عَلَى الْـمُقـِـلِّينَ مِنْ أَهْـلِ الْـمُــــرُوءَاتِ إِنَّ اعْتِذَارِي إِلَى مَنْ جَاءَ يَسْأَلُنِي

مَا لَيْسَ عِنْدِي ، لَمِنْ إِحْدَىٰ الْمُصِيبَاتِ)\* (١٠).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٣/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق(٣/ ٢٥١).

## من فوائد «السخاء»

٤- يُكْسِبُ السِّيَادَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

٥ - طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ النَّبِيِّنَ وَالسَّلَفِ الْصَّالِحِ.

١ - صَاحِبُهُ مَحْمُودٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

٢- دَلِيلُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَحُبِّ الآخِرَةِ.

٣- تَسْتَغْفِرُ الأَرْضُ وَالْحَفَظَةُ لِمَوْتِ السَّخِيِّ.

وانظر فوائد صفتي «الكرم، والجود»

## السرور

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ١٩       | ٣      |

#### السرور لغةً:

جَمَعَ ابْنُ فَارِسٍ تَفْرِيعَاتِ مَادَّة (س ر ر) فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاء: إِخْفَاءِ الشَّيْء، وَمَا كَانَ مِنْ خَالِصِهِ، وَمُسْتَ قَرِّهِ. يَقُولُ فِي هَذَا: «السِّينُ وَالرَّاءُ» يَجْمَعُ فُرُوعَهُ وَمُسْتَ قَرِّهِ. يَقُولُ فِي هَذَا: «السِّينُ وَالرَّاءُ» يَجْمَعُ فُرُوعَهُ إِخْفَاءُ الشَّيْء، وَمَا كَانَ مِنْ خَالِصِه، وَمُسْتَ قَرِّهِ. لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهُ عَنْ هَذَا. فَالسِّرُ: خِلَافَ الإِعْلَانِ. يُعْرَبُ الشَّيْء إِسْرَاراً، خِلَافَ أَعْلَنْتُهُ.

وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَصْ الشَّيْءِ وَخَالِصِهِ فَالسِّرُّ: خَالِصُ الشَّيْء، وَمِنْهُ السُّرُورُ ؛ لأَنَّهُ أَمْرٌ خَالٍ مِنَ السِّرِيرُ، الْحُزْنِ .... وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الاسْتِقْرَادِ فَالسَّرِيرُ، وَجَمْعُهُ سُرُرٌ وَأَسِرَةً (١).

الَّذِي يَلْحَقُ الْبَيْتَ بِرُجُوعِهِ إِلَى جِوَارِ اللهِ تَعَالَى وَخَلَاصِهِ مِنْ سِجْنِهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﷺ «الدُّنْيَا سِجْنِهُ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﷺ «الدُّنْيَا سِجْنَ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُعْنَى سِجْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْنِ عِنْدَهَا الوَّاغِبِ مَا يَنْكَتِمُ الْفَرَحِ، وَجَعَلَهُ الجَوْهَ رِيُّ خِلَافَ الجُزْنِ عِنْدَهَا اللَّوْفِ مِنَ الفَرَحِ، وَجَعَلَهُ الجَوْهُ رِيُّ خِلَافَ الجُزْنِ عِنْدَهَا اللَّوْفِ اللَّوْفِ اللَّوْفِ اللَّهُ وَالسُّرُونِ اللَّهُ وَالسُّرُونِ اللَّهُ وَالسُّرُونُ وَلِيَّ اللَّهُ وَالسُّرُونُ وَالسَّرُقُ وَالسَّرُونُ وَالسَّرَانُ وَالسَّرُونُ وَالسَّرَانُ وَالسَّرُونُ وَالْمَونُ وَالْمَالِونَ وَالسَّرَانُ وَالْمَونُ وَالْمَونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَونُ وَقَدْ سَرَوْتُهُ أَسُونُ وَقَدْ سَرَوْتُهُ أَسُونُ وَالْمَونُ وَالْمَوْنُ وَالْمَوْنُ وَالْمَالِونَ وَالْمَوْنُ وَالْمَونُ وَالْمَوْنُ وَالْمَوْنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونُ وَالسُّرُونُ وَالسَّرَانُ وَالسُونُ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانُ وَالسَّرَانُ وَالسُونُ وَالسَّرَانُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرُونُ وَالسُّرُونُ وَالسُّرُونُ وَالسُّرُونُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرُونُ وَالسُّرُونُ وَالسُّرَانُ وَالسُرَانُ وَالسُّرُونُ وَالسُّرَانُ وَالسُّرُونُ وَالسُّرُونُ وَالسُّرُونُ

وَنَقَلَ ابْنُ القَيِّمِ عَنْ صَاحِبِ الْمَنَازِلِ أَنَّ مَعْنَى سَرَّهُ: أَثَّرَ فِي أَسَارِيرِ وَجْهِهِ، فَإِنَّهُ تَبْرُقُ مِنْهُ أَسَارِيرُ الوَجْهِ، يَقُولُ الشَّاعِرُ:

وَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى أُسِرَّةِ وَجْهِهِ

بَـرَقَتْ كَبَرْقِ العَارِضِ الْمُتَّهَلِّلِ<sup>(٥)</sup> واصطلاحًا :

هُوَ لَذَّةٌ فِي القَلْبِ عِنْدَ حُصُولِ نَفْعٍ أَوْ تَوَقُّعِهِ، أَو انْدِفَ السُّرُورِ الْتِذَاذُ

والقاموس (٢/ ٤٨) ،والتاج (٦/ ١٣ ٥) .

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) الكليات للكفوي (٣/ ٢٧، ٢٨).

<sup>(</sup>۱) المقاييس (٣/ ٦٧، ٦٨، ٦٩).

<sup>(</sup>۲) المفردات (۲۲۸، ۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٢/ ٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) اللسان «سرر» ، وقارن بالمحيط لابن عباد ( ٨/ ٢٣٨)،

وَانْشِرَاحٌ يَحْصُلُ فِي القَلْبِ فَقَطْ، مِنْ غَيْرِ حُصُولِ أَثَرِهِ فِي الظَّاهِرِ (١) .

وَقِيلَ: هُوَ حَالَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ تَعْرِضُ عِنْدَ حُصُولِ شَيْءٍ لَذِيذِ (٢).

#### الفرق بين السرور والحبور والفرح والاستبشار:

السُّرُورُ: اسْمُ لاسْتِبْشَارٍ جَامِعٍ وَهُوَ الْخَالِصُ الْمُنْكَتِمُ، وَالْحُبُورُ: مَا يُرَى أَثَرُهُ فِي الظَّاهِرِ أَيْ مَا يُرَى حِبْرُهُ فِي ظَاهِرِ الْبَشَرَةِ، وَهُمَا مُسْتَعْمَلَانِ فِي الأَمْرِ الْمُحْمُودِ، وَالفَرَحُ: مَا يُورِثُ أَشَرًا وَبَطَرًا، وَلِلْاَلِكَ كَثِيرًا مَا يُلَذَمُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفَرِحِينَ﴾ مَا يُلَذَمُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفَرِحِينَ﴾ (القصص / ٧٦) فَالأَوَّلَانِ مَا يَكُونَانِ عَنِ القُوَّةِ الشَّهْوِيَّةِ.

أَمَّا الاَسْتِبْشَارُ: فَهُ وَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ البُسْرَى وَيَعْنِي السُّرُورَ بِالبِشَارَةِ. وَالبِشَارَةُ: هِيَ أَوَّلُ خَبَر

صَادِقِ وَسُمِّيَتْ بِلَالِكَ لأَنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي بَشَرَةِ الوَجْهِ، وَهِي نَوْعَانِ: سَارَّةٌ، وَمُحْزِنَةٌ فَإِذَا أُطْلِقَتْ فَهِي لِلسُّرُورِ.

وَقَالَ أَبُو هِلَالِ العَسْكَرِيُّ: الفَرْقُ بَيْنَ السُّرُورِ وَالفَرَحُ أَنَّ السُّرُورِ وَالفَرَحِ أَنَّ السُّرُورَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهَا هُو نَفْعٌ أَوْ لَذَّةٌ عَلَى المَّقِيقَةِ، وَقَدْ يَكُونُ الفَرَحُ بِهَا لَيْسَ بِنَفْعٍ وَلَا لَذَّةٍ كَفَرَحِ الصَّبِيِّ بِالرَّقْصِ وَالعَدْوِ وَالسِّبَاحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عِمَّا يُتْعِبُهُ وَيُوْذِيهِ وَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ سُرُورًا، وَنَقِيضُ السُّرُورِ وَيُؤذِيهِ وَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ سُرُورًا، وَنَقِيضُ السُّرُورِ الْخَمُّ أَلَى السُّرُورِ الْخَمُّ أَلَا السُّرُورِ الْخَمُّ السُّرُورِ الْخَمُّ السُّرُورَا، وَنَقِيضُ الفَرَحِ الْخَمُّ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ وَلَا السَّرُورِ الْخَمُّ السُّرُورِ الْخَمُّ أَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ الْفَرَحِ الْخَمُّ اللَّرُورِ الْمُؤْورِ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَرَحِ الْخَمُّ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

[ للاستزادة: انظر صفات: الفرح البشارة \_ البشاشة \_ طلاقة الوجه \_ التفاؤل \_ الكلم الطيب \_ الرضا.

وضد ذلك: انظر صفات: الحزن - العبوس - القسوة - الكرب - التنفير ].

<sup>(</sup>١) تاج العروس (٦/ ١٣ ٥).

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهمات التعاريف (٤٠٣).

## الآيات الواردة في « السرور »

- قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَيَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُهَا اللهِ عَلَيْهُ وَيَكِنَهُ وَيَكِنَهُ وَيَكِنَهُ وَيَكِنَهُ وَيَكِنَهُ وَيَكَنَهُ وَيَكَنَهُ وَيَكَنَهُ وَيَكَنَهُ وَيَكَنَهُ وَيَكَنَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَنَيْ فَكُولُ إِنَّهَا لَكَ اللهُ وَيَكَنَبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَنَيْ فَكُولُ اللهُ وَيَكَنَبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَنَ وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِّهِ وَسَكِينًا وَيَتِمَا وَالسِيرًا فَي وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِم وسَكِينًا وَيَتِمَا وَالسِيرًا فَي فَسَوْفَ يَدْعُوا أَبُورًا اللهُ وَيَكُنِهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَيَ وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِهِ وَسَكِينًا وَيَتِمَا وَالسِيرًا فَي فَيَعُونَ الطَّعُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِهِ وَسَكِينًا وَيَتِمَا وَالسِيرًا فَي فَيَعُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِهِ وَسَكِينًا وَيَتِمَا وَالسِيرًا فَي فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُرِهُ وَمِنْ عَلَيْ عُلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُرِهُ وَمِنْ عَلَيْ عُلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُرِيمًا وَيَسِمَا وَالسِيرًا فَي اللهُ عَلَى عُرِيمًا وَيَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عُرِيمًا وَيَسْتِهُ عَلَيْ عُلِيمًا وَالسِيرًا فَي اللّهُ عَلَى عُلِيمًا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عُرِيمًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا
  - إِنَّا نَخَافُ مِن زَيِنا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلِيرًا الْ الْمَاعَبُوسًا فَعَلِيرًا الْ اللهُ عَلَيْدِ مَا اللهُ اللهُ مُعَلِيرًا اللهُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ اللهُ مُعَلِّدُ اللهُ اللهُ مُعَلِّدًا اللهُ الله

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ١

إِغَانُطْعِمُكُرُ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا زُيِدُمِن كُرْجَزَا أَوْلا شُكُورًا ٢

## الأحاديث الواردة في « السرور»

٧- \*( عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَانَّتِي النَّبِيُ عَلَيْ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ :
كَانَ يَانَّ النَّبِيُ عَلَيْ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ :
﴿أَكُبُهُ ؟». فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُهُ، فَفَقَدَهُ النَّبِي تُعَلِي فَقَالَ لِي: ﴿ مَافَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ؟». قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ، مَاتَ، فَقَالَ النَّبِي ثَيَيْ لِلَّبِيهِ: ﴿ أَمَا تُحِبُ أَنْ يَارَسُولَ اللهِ، مَاتَ، فَقَالَ النَّبِي ثَيَالًا وَجَدْتَهُ يَنتُظِرُكَ » فَقَالَ لَا تَأْتِي بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْجُنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنتُظِرُكَ » فَقَالَ الرَّجُلُ، يَارَسُولَ اللهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا؟. فَقَالَ: ﴿ بَلْ لِكُلِّنَا؟. فَقَالَ: ﴿ اللهِ إِلَيْ مُا لَكُلِّنَا؟. فَقَالَ: ﴿ بَلْ لِكُلِّنَا؟. فَقَالَ: ﴿ اللهِ إِلَيْ مُا لَكُلِنَا؟. فَقَالَ: ﴿ اللهِ إِلَٰ اللهِ إِلَهُ مَا اللهِ إِلَا وَحِدْتُهُ يَنتُظِرُكَ مُ ﴾ \* (٢) .

٣- \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبَاعُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبَاعُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَعْفَ أَبَاعُ مَا لَحْديث، وَفِيهِ «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَشُرُّكُمْ...». الحديث) \*(٣).

٤- \*( عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ لَا مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ... ». الحديث، وَفِيهِ: « فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالشُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَـاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ... » الحديث) \* ( أَنْ يَسْكُتَ... »
 الحديث) \* ( أَنْ يَسْكُـتُ مَا شَـاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُـتَ ... »

٥- \*( عَنْ أَبِي طَلْحَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيّ اللهِ عَيْهُ أَمَرَ يَوْمَ بَدْدٍ بِإِ رَبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرُيْشٍ فَقُدِفُوا فِي طَوِيِّ مِنْ أَطْوَاءِ (٥) بَدْدٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ. وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ (٢) ثَلَاثَ لَيَالٍ ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ (٢) ثَلَاثَ لَيَالٍ ، فَلَمَّ كَانَ بِبَدْدٍ اليَوْمَ الشَّالِثَ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهِا فَلَمَّا كَانَ بِبَدْدٍ اليَوْمَ الثَّالِثَ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدًّ عَلَيْهَا وَخُلُهَا ، ثُمَّ مَشَى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا : مَا نَرَى يَنْطَلِقُ وَكُلُهُا اللهُ وَرَسُولُ وَيَا لِللهَ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ وَيَالُونَ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَيَا فَلانُ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ ، مَا وَعَدَ لَ رَبُّنَا حَقًا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ وَاللّهِ مَنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَمَا وَقَالُ رَسُولُ اللهِ ، مَا وَعَدَ تَكُمْ أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ اللهِ ، مَا وَعَدَ نَا رَبُنَا حَقًا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ وَاللّهُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَمَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ اللهِ ، مَا وَعَدَ وَاللّهِ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَمَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ اللهِ عَلَى مَنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَمَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُدُ وَاللّهُ مَنْ أَنْ اللهُ وَلَا اللهِ عَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَلَالُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ إِلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ فَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٥(٢٥٨٧). ومسلم (١٦٢٣) واللفظ له

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/ ٤٣٦) والنسائي (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٧(٤٠١٥)، ومسلم (٢٩٦١)متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢) واللفظ له

<sup>(</sup>٥) الأطواء: جمع طويّ وهي البئر التي طُويَتْ.

<sup>(</sup>٦) العَرْصةَ: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والعرصَتان كبرى وصغرى بعقيق المدينة.

<sup>(</sup>٧)على شفة الرَّكِيِّ: أي على طرف البئر.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٧(٣٩٧٦).

7- عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: عَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَينَا ، فَقَالَ: ﴿ أُوصِيكُمْ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِينَا ، فَقَالَ: ﴿ أُوصِيكُمْ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِينَا ، فَقَالَ: ﴿ أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الْوَيْكِلُونَ رَجُلُّ وَيَشْهَدُ الشَّاهِ لَهُ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عُلَونَ رَجُلُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ مُنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وِالْجَهَاعَةِ ، وَيَا عُلَيْكُمْ وَالْفُرْقَةَ وَفَا إِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ وَفَا إِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ وَفَا إِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرُقَةَ وَفَا إِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ (١) فَلْيَلُومَ الْجَاعَة ، وَسَاءَتُهُ سَيِّعَتُهُ فَذَلِكُ الْمُؤْمِنُ » (\*\*) \*

٧- \*(عَنْ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لاَّ مْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ
 خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لاَّحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ
 شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ

خَيْرًا لَهُ) ١٠٠٠.

٨ - \*( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَنِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ نَيْ عَمْ اللهُ نَيْ اللهُ نَيْ اللهُ نَيْ اللهُ نَيْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

9 - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : «مَنْ سَرَّه أَنْ يُبْسَطَ قَالَ : «مَنْ سَرَّه أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، أَوْ يُنسَأَ ( ) فِي أَثْرِهِ ( ) ، فَلْيَصِلْ رَحِمُهُ » ) \* (٧) .

• ١ - \* (عَنِ الْقِهْ لَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : أَيْمُ اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: 
﴿ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَىنَ ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَىنَ ، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ الْفِتَىنَ ، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا » ) \* (٨) .

## الأحاديث الواردة في « السرور » معنًى

الله بنن عُمَرَ مرضي الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بننِ عُمَرَ مرضي الله عَنْهُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ الله

كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ ») (٩)

١٢ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُواً نَدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لَ اللهِ عَنْ أَنْ ذِرْهُ مَ يَوْمَ اللهِ عَنْ ﴿ وَأَنْ ذِرْهُ مَ يَوْمَ اللهِ عَنْ هُ وَأَنْ ذِرْهُ مَ يَوْمَ اللهِ عَنْ إِلْمُوْتِ كَأَنَّ هُ الْخُسْرَةِ ﴾ (مريم/ ٣٩) قَالَ : « يُؤتَى بِالْمُوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ، حَتَّى يُوفَ فَ عَلَى السُّورِ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ،

<sup>(</sup>١) بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ: أوسطها وأوسعها.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢١٦٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في الصحيحة (١١١٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٩٩)

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٦(٥٩٧٠)واللفظ له ومسلم (١٨٧٧)

<sup>(</sup>٥) ينسأ: أي يؤخر.

<sup>(</sup>٦) أثره: الأثر الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها.

<sup>(</sup>٧) البخاري-الفتح ١٠ ( ٥٩٨٥ )، ومسلم (٢٥٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٢٦٣). وكلمة وَاهّا: اسم فعل بمعنى التعجب، وصححه الشيخ الألباني (صحيح أبي داود) وفي الصحيحة (٩٧٣).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٢١٣٥) وقال: حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حصين، والحديث بعض ألفاظه في الصحيحين.

فَيُ قَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ (١) ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَشْرَئِبُّونَ ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَـذَا ؟ فَيَقُولُونَ : فَلَوْلَا أَنَّ اللهَ قَضَى نَعَمْ ، هَذَا الْمُوْتُ، فَيُضْجَعُ فَيُلذّبَحُ ، فَلَوْلَا أَنَّ اللهَ قَضَى لأَهْلِ الْجَنَّةِ الْجَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ ، لَمَا تُوا فَرَحًا، وَلَوْلَا أَنَّ اللهَ قَضَى لأَهْلِ النَّارِ الْجَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ لَمَا تُوا تَرَحًا » (٢) \* (٢) .

١٣ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ . قَالَ : « لَقَدْ ظَننَتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ . قَالَ : « لَقَدْ ظَننَتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ . أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّا لَهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ اللهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسه» ﴾ "" .

١٤ - \*( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِ عَيَّا اللهِ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ » وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ». قَالَتْ عَائِشَةُ لِقَاءَهُ ». قَالَتْ عَائِشَةُ

- أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ... إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمُوْتَ. قَالَ : «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمُوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ، وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وإنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَكَرة لِقَاءَ اللهِ ، وَكَرة اللهُ لِقَاءَهُ») \* (3) .

10 - \*(عَـنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ... الحَدِيثَ وَفِيهِ: فَلَيَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ ، أَنَّ مُعَاوِيةَ بْنَ أَي سُفْيَانَ وَفِيهِ: فَلَيَّا حَلْبُ ذَكَرْتُ لَهُ ، أَنَّ مُعَاوِيةَ بْنَ أَي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَـنْ عَاتِقِهِ (٥). وَأَمَّا مُعَاوِيتَهُ فَصُعْلُوكٌ. فَلَا يَضَعُ عُصَاهُ عَـنْ عَاتِقِهِ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ لَا مَالَ لَهُ. " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: "انْكِحِي أُسَامَةَ» فَنكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا قَالَ: "انْكِحِي أُسَامَةَ» فَنكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا قَالُ فَيهِ خَيْرًا

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «السرور»

17 - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَهَمَ - رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَكَانَ مَعَنَا أُنَاسٌ مِنَ اللَّعْرَابِ، فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ (١٠) . الحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: فَبَيْنَهَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ قَدْ خَفَقْتُ بِرَأْسِي مِنَ الْهَمِّ، إِذْ أَتَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَرَكُ أُذُنِي (١٠) بِرَأْسِي مِنَ الْهَمِّ، إِذْ أَتَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَرَكُ أُذُنِي (١٠)

- (١) فيشرئبون : اشرأبّ مد عنقه وارتفع لينظر.
- (٢) رواه البخاري (١١/ ٣٦٢)، ومسلم (٢٨٥٠).
  - (٣) البخاري الفتح ١١ (٦٥٧٠).
- (٤) البخاري ـــ الفتح ١١ (٢٥٠٧) واللفظ له . ومسلم (٢٦٨٣).
- (٥) فلا يضع عصاه عن عاتِقِهِ : إمَّا كناية عن كثرة الأسفار ،

وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَهَا كَانَ يَسُرُّنِي أَنَّ لِي جِهَا الْخُلْدَ فِي الدُّنْيَا» ... الحديث) \*\*(٩) .

١٧ - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_
 قَالَ : لَمْ أَتَخلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ 
 ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ : « فَلَمَّ اسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

- وإمّا: أنهُ كثير الضرب للنساء.
  - (٦) مسلم (١٤٨٠).
- (٧) نبتدر الْمَاءَ: نتسابق ونُسْرعُ إِلَيْهِ.
  - (٨) فعرك أذني: دلكها.
- (۹) الترمذي (۳۳۱۳) وقال : هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (۲/۸۰۲) ورواه أحمد(۲/۱۳).

قَالَ: « وَهُ وَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِ»، وَيَقُولُ: « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ». قَالَ: فَقُلْتُ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ». قَالَ: فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدِ اللهِ؟. فَقَالَ: « لَا. أَمِنْ عِنْدِ اللهِ؟. فَقَالَ: « لَا. بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَلَادُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَ

١٨ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ :

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْسُرُقُ أَسَارِيرُ وَجُهِهِ، فَقَالَ: « أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ جُزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ »، فَقَالَ: « إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ») \* (1).

١٩ - \*(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ ، خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا للهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - )\*(٣).

#### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «السرور»

١ - \*( سُئِلَ أَبُو سَهْلُ مُحَمَّدُ بُن سُلَيْ اَن سُلَيْ اَن سُلَيْ اَن سُلَيْ اَن سُلَيْ اَن سُلَيْ اَن الشَّعْ وَ الصَّبْرِ أَيُّهُ اَ أَفْضَلُ ؟ . فَقَالَ:
 هُمَا فِي مَحِلِّ الاسْتِوَاءِ ، فَالشُّكْرُ وَظِيفَةُ السَّرَّاءِ. وَالصَّبْرُ فَرِيضَةُ الضَّرَّاءِ »)\*

٢ - \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «ثَمَرَةُ اللهُ -: «ثَمَرَةُ اللهِ ضَى: الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ بِالرَّبِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -») \* (°).
 ٣ - \* (وقالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: « وَلَا شَيْءَ أَحَتُّ أَنْ أَنْ يَغُمَّنُ يَعْمَدُ بِهِ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، الَّتِي تَتَضَمَّنُ الْمُوْعِظَةَ ، وَشِفَاءَ الصُّدُورِ مِنْ أَدْوَائِهَا بِالْمُدَى وَالرَّحْمَةِ.
 الْمُوْعِظَةَ ، وَشِفَاءَ الصُّدُورِ مِنْ أَدْوَائِهَا بِالْمُدَى وَالرَّحْمَةِ.
 فَأَخْبَرَ - سُبْحَانَهُ -: أَنَّ مَا آتَى عِبَادَهُ مِنْ الْمُوْعِظَةِ ، الَّتِي فَا اللهِ عَلَةِ ، الَّتِي عَبَادَهُ مِنْ الْمُوْعِظَةِ ، الَّتِي فَا اللهِ عَلَةِ ، الَّتِي عَبَادَهُ مِنْ الْمُوْعِظَةِ ، الَّتِي فَا اللهِ عَبَادَهُ مِنْ الْمُوْعِظَةِ ، اللّهِ عَلَيْ مَا اللّهِ عَبَادَهُ مِنْ الْمُؤْعِظَةِ ، اللّهِ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُه

هِي الأَمْرُ وَالنَّهُيُ ، الْمَقْرُونُ بِالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ ، وَشِفَاءُ الصَّدُورِ ، الْمُتَضَمِّنُ لِعَافِيتَهَا مِنْ دَاءِ الْجَهْلِ ، وَشِفَاءُ الصَّدُورِ ، الْمُتَضَمِّنُ لِعَافِيتَهَا مِنْ دَاءِ الْجَهْلِ ، وَالظَّلْمَةِ ، وَالْغَيِّ ، وَالسَّفَهِ ، وَهُو أَشَدُّ أَلِمًا هَا مِنْ أَدْوَاءِ الْمُلَّدُ مِنْ أَدْوَاء اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللل

## من فوائد «السرور»

الإِسْلَامِيِّ.

٣ - فِيهِ تَأْسِّ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ.

١ - بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ تَحْصِيلِ الشَّوَابِ وَرِضَا رَبِّ الثَّوَابِ وَرِضَا رَبِّ الثَّرْبَابِ .

٢ - يَبْعَثُ عَلَى التَّالَّفِ وَالْحُبِّ وَيُقَوِّي رَوَابِطَ الْمُجْتَمَع

<sup>(</sup>٤) الدُّر المنثور للسيوطي ١ (٣٧١).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٦) انظر مدارج السالكين لابن القيم (٣/ ١٦٤)، الألباني وهو في الصحيحة (٩٧٣).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٧(١٨)٤). ومسلم (٢٧٦٩)واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٢ ( ٦٧٧٠) واللفظ له، ومسلم (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (١٣٩٤) واللفظ له، والترمذي (١٥٧٨) وقال: هذا حديث حسن غريب ورواه أبو داود(٢٧٧٤).

#### السكينة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ٩        | ٦      |

#### السكينة لغةً:

السَّكِينةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (س ك ن) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الاضْطِرَابِ وَالحَرَكَةِ، يُقَالُ: سَكَنَ الشَّيْءُ إِذَا ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ فَاسْتَقَرَّ وَثَبَتَ، وَمِنَ هَذَا البَابِ: إِذَا ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ فَاسْتَقَرَّ وَثَبَتَ، وَمِنَ هَذَا البَابِ: السَّكِينةُ وَهِي الوَقَارُ (۱۱)، وَقَدْ السَّكِينةُ وَهِي الوَقَارُ (۱۱)، وَقَدْ يُرَادُ بِهَا الرَّهُمةُ كَمَا فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودِ: السَّكِينةُ مَعْنَمٌ، وَلِسَّكِينةٌ التَّتِي تَعْمِلُهَا المَلَاثِكَةُ: قِيلَ: هِي الطَّمَأْنِينةُ، وَقِيلَ هِي الوقارُ وَمَا يَسْكُن بِهِ وَقِيلَ: هِي النَّصْرُ، وَقِيلَ هِي الوقارُ وَمَا يَسْكُن بِهِ الإِنْسَانُ (۱۲)، أَمَّا السَّكِينةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنْزَل اللهُ سَكِينةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنْزَل اللهُ سَكِينةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنْزَل اللهُ سَكِينةُ وَقَلْ الْمُونِينَ ﴾ فَقَدْ جَاءَ فِي الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ (۱۲)، أَمَّا السَّكِينةُ وَالْوَقَارُ. وَقِيلَ: هِي تَشْبِتُهُمْ عَلَى الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ (۱۲)، أَمَّا السَّكِينةُ التِّعي تَكلَم عَلَى لِسَانِ عَمَدَ و رَضِي اللهُ عَنْ مُ وَقِيلَ عَيْرُ ذَلِكَ، وَأَمَّا السَّكِينةُ الرَّضَا وَالتَّسْلِيمِ (۱۲)، أَمَّا السَّكِينةُ التِّعي تَكلَم عَلَى لِسَانِ عَمَدَ وَالسَّيْرِةُ وَالتَّانِي فِي الْمَعْمَ، وَقِيلَ عَيْرُ ذَلِكَ، وَأَمَّا السَّكِينةُ الْوَقَارُ وَالتَّانِي فِي الْمَرَكَةِ وَالسَّيْرِ (۱۶).

#### السكينة اصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: هِيَ مَا يَجِدُهُ القَلْبُ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ عِنْدَ تَنَزُّلِ الغَيْبِ وَهِيَ نُورٌ فِي القَلْبِ يَسْكُنُ إِلَيْهِ شَاهِدُهُ وَيَطْمَئِنُّ، وَقِيلَ: هِيَ زَوَالُ الرُّعْبِ (٥).

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: هِيَ الطُّمَأْنِينَةُ وَالوَقَارُ وَالسُّكُونُ اللَّهِ عِنْدَ اضْطِرَابِهِ مِنْ شِدَّةِ اللَّهُ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِهِ مِنْ شِدَّةِ

الخَوْفِ فَلَا يَسْزَعِجُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ وَيُوجِبُ لَهُ زِيَادَةَ الإِيهَانِ وَقُوَّةَ اليَقِينِ وَالشَّبَاتِ(١٦).

#### استعمالات لفظ السكينة:

يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ السَّكِينَةُ وَيُرَادُ بِهِ وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثٍ: 1 - سَكِينَةُ بَنِي إِسْرَائِيلِ الَّتِي أُعْطُوهَا فِي التَّابُوتِ. 2 - السَّكِينَةُ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَى قَلْبِ رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ. 2 - السَّكِينَةُ الَّتِي تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ المُحَدَّثِينَ.

#### درجات السكينة:

لِلسَّكِينَةِ الَّتِي تَنْزِلُ عَلَى قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى سَكِينَةَ الوَقَارِ دَرَجَاتٌ ثَلَاثٌ:

الأُولَى: سَكِينَةُ الخُشُوعِ، وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّكِينَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ تِلْكَ الَّتِي تَنَزَّلُ عَلَى قَلْبِ الرَّسُولِ والمُؤْمِنِين.

الثَّانِيَةُ: السَّكِينَةُ عِنْدَ المُعَامَلَةِ بِمُحَاسَبَةِ النُّفُوسِ، وَمُلَاطَفَةِ الخَلْق، وَمُرَاقَبَةِ الحَقِّ.

الثَّالِثَةُ: السَّكِينَةُ الَّتِي تُوجِبُ الرِّضَى بِمَا قَسَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَّنْعُ مِنْ الشَّطْحِ الفَاحِشِ (٧).

[للاستزادة: انظر صفات: الطمأنينة \_ الوقار \_ الإيان \_ اليهن \_ الرجاء \_ الصلاة \_ الإنابة \_ العبادة \_ الورع \_ الإخبات \_ الخشوع \_ الخشية \_ الضراعة والتضرع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: القلق الطيش العجلة العنف الغلو الغرور القسوة القنوط الغرور الغفلة اللهو واللعب].

<sup>(</sup>٥) التعريفات للجرجاني (١٢٥)، والتوقيف للمناوي(١٩٦).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢ً/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) باختصار عن مدارج السالكين (٢/ ٥٣١ -٥٣٢).

<sup>(</sup>١) انظر مقاييس اللغة (٣/ ٨٨)، والصحاح (٥/ ٢١٣٦).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة «سكن».

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٦/ ٢٨٩). (٤) النهاية لابن الأثر (٢/ ٢٨٦).

## الآيات الواردة في « السكينة »

- ١- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِدِة أَن يَأْنِيكُمُ التَّابُوتُ فِيدِ سَكِينَةً مِّن دَيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّاتَ رَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُهُ هَكُرُونَ تَعْمِلُهُ الْمَكَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيةَ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ إِن الْكَالَاكِ مَا اللَّهُ الْمَكَيْمِكَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ
- القَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ
   خُنَيْنٍ إِذْ أَعَجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِي عَنصَهُمْ مَكْثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِي عَنصَهُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْمَدْرِينَ أَنْ إِمَارَحُبَتْ ثُمَ وَلِيَّتُمُ الْمَدْرِينَ أَنَّ مَا مَارَحُبَتْ ثُمَ وَلِيَّتُم مَدْرِينَ أَنْ اللَّهُ مَا رَحُبَتْ ثُمْ وَلِيَّتُم مَدْرِينَ أَنْ اللَّهُ مَا رَحُبَتْ ثُمْ وَلِيْتُ مَا مَا مَا اللَّهُ مَا رَحُبَتْ ثُمْ وَلِيْتُ مَا مَا اللَّهُ مَا رَحْمَ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُل

ثُمُّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَرَاتَهُ وَعَذَبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاتُهُ الْكَنْفِرِينَ اللَّهُ (1) الْكَنْفِرِينَ اللَّهُ (1)

٣- إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَا خُرَجَهُ اللَّهُ إِذَا خُرَجَهُ اللَّهِ إِذَ الْحَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي الشَّن إِذَ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَحِيهِ عَلَى الْمَعَن نَنْ إِنْ اللَّهُ مَعَن أَفَا نَزلَ اللَّهُ سَكِينَ هُ وَ اللَّهَ مَعَن أَفَا نَزلَ اللَّهُ سَكِينَ هُ وَ عَلَى اللَّهُ مَعَن أَفَا نَزلَ اللَّهُ سَكِينَ هُ وَ عَلَى اللَّهُ مَعَن أَفَا نَزلَ اللَّهُ سَكِينَ هُ وَ اللَّهُ مَعَن أَفَا نَزلَ اللَّهُ سَكِينَ هُ وَ عَلَى اللَّهُ مَعَن أَفَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الل

- كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَٰ لَنَّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمَ الْعُلْكَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ
- ٤- هُوَالَّذِى آَنِلَ السَّكِينَة فِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَا لِيَمْنَامَعَ إِيمَنِيمِ أُولِلَّهِ جُمُودُ السَّمَوَتِ إِيمَنَامَعَ إِيمَنِيمٍ أُولِلَّهِ جُمُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿
  - ه لَقَدْ رَضِ اللهُ عَنِ
     الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
     تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ
     السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا إِلَى ""
- ٦- إذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْخَمِيّةَ حَمِيّةَ الْخَوْمِيّةَ وَالْمَالِيةِ فَالْمَرْ اللهُ سَكِينَكُهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُ مِ كَلِمَةَ ٱللَّقَوَىٰ وَعَلَى ٱلْمُؤَالَّحَقَ بِهَا وَاهْلَهَا وَكَانَ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمًا (١)

(٥) الفتح : ١٨ مدنية

(٦) الفتح : ٢٦ مدنية

(٣) التوبة : ٤٠ مدنية

(٤) الفتح : ٤ مدنية

(١) البقرة : ٢٤٨ مدنية

(٢) التوبَّة : ٢٥ - ٢٦ مدنية

## الأحاديث الواردة في « السكينة»

١ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ يَقُولُ: « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ.
 فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ ، وَأَتُوهَا تَمْشُونَ ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ.
 فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ ، وَمَا فَاتكُمْ فَأَيْرُوا » (١) \*

٢ - \*(عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
 دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ ، فَقُلْتُ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ...
 الخييث وَفِيهِ : « وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَي : أَيُّ النَّاسُ ،
 السَّكِينَة السَّكِينَة السَّكِينَة (٢) »الحديث ...) \* (٣).

٣ - \*(عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْ فِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْ فِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بشَطَنَيْنِ (٤) فَتَعَشَّتْهُ سَحَابَةٌ. فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا. فَلَمَّا لَا سَكِينَةُ. تَنَزَّلَتْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ « تِلْكَ السَّكِينَةُ. تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ») \* (٥).

عَنِ الْبَرَاءِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَالَةً يَـوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُـلُ الثِّرَابَ \_ وَقَـدْ وَارَى الثِّرَابُ بِيَاضَ بَطْنِهِ \_ وَهُوَ يَقُولُ :

وَاللهِ! لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الأُّلِّي قَدْ بَغَوا عَلَيْ نَا

إِذَا أَرَادُو فِتْنَةً أَبَيْنَا)\*

٥ - \*( عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ، فِي عَشِيَّة عَنْهُ اللهُ عَرْفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ ، لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: «عَلَيْكُمْ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ ، لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» وَهُوَ كَافُّ نَاقَتَهُ (٧). حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا بِالسَّكِينَةِ» وَهُوَ كَافُّ نَاقَتَهُ (٧). حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا (وَهُو مِنْ مِنْي) قَالَ «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ») \* (٨).

٦- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرةً \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَيْهُ يَقُولُ: «الْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَذَادِينَ، أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ. وَالإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيمةٌ ») \* (٩).

٧ - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَالَ : « لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ النَّكِينَةُ ») \* (١٠٠)

٨ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ
 كُرَبِ الدَّنْيَا نَفَّ سَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ

<sup>(</sup>٦) البخاري – الفتح ٦ (٢٨٣٦) ، ومسلم (١٨٠٣) واللفظ له. فيها عدا الشطر الرابع فإنه في البخاري فقط.

<sup>(</sup>٧) كاف ناقته : أي يمنعها الإسراع.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۸۲).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٦ (٣٤٩٩) واللفظ له ، ومسلم (٥٢).

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ٢(٩٠٩).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۲ (۹۰۸)، ومسلم (۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) السكينة السكينة : أي السزموا السكينة وهي السرفق والطمأنينة.

<sup>(</sup>T) amba (N)

<sup>(</sup>٤) شطنين: الشطن، وهو الحبل الطويل المضطرب.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٩(١١٥)، ومسلم (٧٩٥).

القِيَامَةِ...الحَدِيثَ وَفِيهِ «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُ ونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا بَيُنوَ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ») \* (١).

9 - \*( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» وَسَكِّنُوا
 وَلَا تُنَفِّرُوا»)\*(٢).

# الأحاديث الواردة في « السكينة» معنًى انظر : صفة الطمأنينة

## من الآثار وأقوال العلماءالواردة في « السكينة »

١ - \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْيهِ)\*(٣).
 ٢ - \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: كُلُّ سَكِينَةٍ فِي القُرْةِ إِنَّا فِي سُورَةِ
 سَكِينَةٍ فِي القُرْة إِنْ فَهِي طُمَأْنِينَةٌ إِلَّا فِي سُورَةِ
 اللَقَرَة)\*(١٤).

٣- \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 السَّكِينَةُ مَغْنَمٌ وَتَرْكُهَا مَغْرَمٌ)\*(٥).

٤- \*(قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: جَاءَ في صِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ في الكُتُبِ المُتَقَدِّمَةِ: إِنِّي بَاعِثُ نَبِيًّا أُمِّيًّا، لَيْسَ بِفَ ظٍ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا صَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا مُتَزَيِّنٍ بِالفُحْشِ، وَلَا قَوَّالٍ لِلخَنَا..
 الأَسْوَاقِ، وَلَا مُتَزَيِّنٍ بِالفُحْشِ، وَلَا قَوَّالٍ لِلخَنَا..
 أَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَالبِرِّ شِعَارَهُ)\*(1).

٥- \*(وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: السَّكِينَةُ إِذَا نَزَلَتْ عَلَى القَلْبِ اطْمَأَنَّ بِهَا، وَسَكَنَتْ إِلَيْهَا الجَوَارِحُ نَزَلَتْ عَلَى القَلْبِ اطْمَأَنَّ بِهَا، وَسَكَنَتْ إِلَيْهَا الجَوَارِحُ وَخَشَعَتْ وَاكْتَسَبَتِ الوَقَارَ، وَأَنْطَقَتِ اللِّسَانَ بِالصَّوَابِ وَخَشَعَتْ وَاكْتَسَبَتِ الوَقَارَ، وَأَنْطَقَتِ اللِّسَانَ بِالصَّوَابِ وَخَشَعَتْ وَالْخُمْةِ، وَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الخَنَا وَالفُحْشِ وَالْحَجْرِ وَكُلِّ بَاطِلٍ) \* (٧).

7- \*(وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: كَانَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - إِذَا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ الأُمُّورُ قَرَأَ آيَاتِ السَّكِينَةِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي وَاقِعَةٍ عَلَيْهِ الأُمُّورُ قَرَأَ آيَاتِ السَّكِينَةِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي وَاقِعَةٍ عَلَيْهِ الأُمُّرُ، قُلْتُ عَظِيمَةٍ جَرَتْ لَهُ فِي مَرَضِهِ: لَلَّا اشْتَدَّ عَلَيَّ الأَمْرُ، قُلْتُ لَأَقَارِبِي وَمَنْ حَوْلِي: اقْرَأُوا آيَاتِ السَّكِينَةِ. قَالَ: ثُمَّ لَأَقْلَعَ عَنِّي ذَلِكَ الْحَالُ، وَجَلَسْتُ وَمَا بِي قَلَبَةٌ ﴾ \*(^^).

٧- \* (وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ أَيْضًا : قَدْ جَرَّبْتُ أَنَا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۹۹)

<sup>(</sup>۲) البخــاري - الفتــع ۱۰ (٦١٢٥)، ومسلــم (١٧٣٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) مـدارج السالكين ٢/ ٥٢٥، وبصائر ذوي التمييز ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ٥٢٦).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٢/ ٥٢٥) باختصار، وقد نقل الفيروزابادي هذه الواقعة في بصائر ذوي التمييز (٣/ ٢٣٨)، ولم يذكر اسم الشيخ، وأضاف إلى هذه الواقعة قوله: وقد جربتها الأكابر عند اضطراب القلب مما يرد عليه فرأوا لها تأثيرًا عظيمًا.

أَيْضًا قِرَاءَةَ هَذِهِ الآيَاتِ عِنْدَ اضْطِرَابِ القَلْبِ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُ الْفَلْبِ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُ الْفَلْبِ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُ الْفَيْتَةِ الْهِ الْعَلْمَ فَي سُكُونِهِ وَطُمَأْنِينَتِهِ الْهِ (١٠).

٨- \*(وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ السَّكِينَةَ التَّبِي تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ المُحَدِّثِينَ لَيْسَتْ شَيْئًا يُمْلَكُ، وَإِنَّمَا هِي شَيْءٌ مِنْ لَطَائِفِ صُنْعِ اللهِ تَعَالَى تُلْقِي عَلَى لِسَانِ المُحَدِّثِ الحِكْمَةَ كَمَا يُلْقِي المَلَكُ الوَحْيَ عَلَى لَيْسَانِ المُحَدِّثِ الحِكْمَةَ كَمَا يُلْقِي المَلَكُ الوَحْيَ عَلَى قُلُوبِ الأَوْلِيَاءِ، وَتُنْطِقُ المُحَدِّثِينَ بِنُكَتِ الحَقَائِقِ مَعَ قُلُوبِ الأَوْلِيَاءِ، وَتُنْطِقُ المُحَدِّثِينَ بِنُكَتِ الحَقَائِقِ مَعَ المُحَدِّثِ اللهُ وَلِيَاءِ، وَتُنْطِقُ المُحَدِّثِينَ بِنُكَتِ الحَقَائِقِ مَعَ اللهِ المُعَالِقِ المُحَدِّثِينَ إِنْكَانِ المُحَدِّثِ اللهُ المُعَلِيدِ اللهُ وَلِيَاءِ، وَتُنْظِقُ المُحَدِّثِينَ بِنُكَتِ الحَقَائِقِ مَعَ اللهِ المُعَلِيثِ المُحَدِّ اللهُ الْمُعَلِيدِ اللهَ وَلَيْقِ اللهِ المُعَلِيثِ المُعَلِيقِ المَّلَاقِ الْمَعْلَى المُعَلِيقِ المُعَلَّى المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ مَعَ اللهَ الْمُعَلِيقِ مَعَ اللهِ المُعَلِيقِ مَعْ اللهُ الْمُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ مَعَ اللهَ الْمُعَلِيقِ المُحَدِّيْنَ إِنْ الْمِعْ لَلْكُولِ الْمُعَلِيقِ الْمَعْلِقِ الْمُولِ اللهَ الْمُعَلِيقِ الْمَعْلَقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعَلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَّيْ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَّيْكِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمِعْلَقِيقِ الْمُعْلِقِيقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِيقِ الْمُعْلَيْعِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِيقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُع

تَرْوِيحِ الأَسْرَارِ وَكَشْفِ الشُّبَهِ' ''. وَقَدْ أَشَارَ بِـذَلِكَ إِلَى النَّرِعِ النَّانِي مِن أَنْوَاع السَّكِينَةِ) \*("".

9- \*(وَقَالَ صَاحِبُ المَنَازِلِ: أَمَّا السَّكِينَةُ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِ ﷺ وَقُلُوبِ المُؤْمِنِينَ فَهِي شَيْءٌ نَزَلَتْ عَلَى قَلْبِ النَّبِي ﷺ وَقُلُوبِ المُؤْمِنِينَ فَهِي شَيْءٌ يَخْمَعُ قُوّةً وَرُوحًا، يَسْكُنُ إِلَيْهِ الْخَاثِفُ وَيَتَسَلَّى بِهِ الْخَرِيثُ وَالضَّجِرُ، وَيَسْكُنُ إِلَيْهِ الْعَصِيِّ وَالْجَرِيءُ وَالْجَرِيءُ وَالْجَرِيءُ وَالْلَيهِ الْعَصِيِّ وَالْجَرِيءُ وَالْأَبِيُّ.

## من فوائد « السكينة »

- (١) عَلَامَةُ رِضَا اللهِ عَنِ العَبْدِ كَمَا تَنْصُّ عَلَيْهِ الآيَاتُ.
- (٢) سِمَةُ العُلَمَاءِ وَصِفَةُ الأَوْلِيَاءِ، وَالْتُشَبِّهُ بِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي زُمْرَتِهِمْ.
  - (٣) عَلَامَةُ اليَقِينِ وَالثِّقَةِ بِرَبِّ العَالَمِينَ .
  - (٤) فيها طَاعَةٌ للهِ وَتَأْسِّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ .
- (٥) السَّكِينَةُ تُثَبِّتُ قُلُوبَ المُؤْمِنِينَ وَتَزِيدُهُمْ ثِقَةً وَإِمَانًا.
- (٦) السَّكِينَةُ تُؤَدِّى إِلَى الرِّضَا بِهَا قَسَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَمْنَعُ مِنَ الشَّطَطِ وَالغُلُوِّ.

- (٧) السَّكِينَةُ عِنْدَ مُعَامَلَةِ الخَلْقِ تُـوَدِّي إِلَى اللُّطْفِ فِي هَذِهِ المُّعَامَلَةِ وَهَذَا يَجْلِبُ المَحَبَّةَ وَيُشِيعُ الأُلْفَةَ.
- (٨) السَّكِينَةُ تُثْمِرُ الخُشُوعَ وَتَجْلِبُ الطُّمَأْنِينَةَ وَتُلْبِسُ صَاحِبَهَا ثَوبَ الوَقَارِ.
- (٩) السَّكِينَةُ تُنْطِقُ صَاحِبَهَا بِالصَّوَابِ وَالحِكْمَةِ وَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الخَنَا وَالفُحْشِ وَاللَّعْوِ وُكُلِّ بَاطِلِ (انظر الأثر رقم ٤).
- (١٠) السَّكِينَةُ مِنَ الأُمُّورِ الَّتِي تُسَكِّنُ الخَائِفَ وَتُسَلِّي الخَرِينَ وَالضَّجِرَ (انظر الأثر رقم ٨).
  - (٤) ورد هذا النص في مدارج السالكين (٢/ ٩٩٥).
- (١) مدارج السالكين (٢/ ٥٢٥)، وانظر هذه الآيات وهي ستٌّ في القسم الخاص بالآيات الواردة في هذه الصفة.
- (٢) المرجع السابق (٢/ ٢٢٧)، وانظر أيضًا بصائر ذوي التمييز.
  - (٣) انظر أنواع السكينة في المقدمة اللغوية لهذه الصفة.

## السلم

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | 71       | ٥      |

#### السلم لغةً:

السَّلْمُ (بفتح السين وكسرها) مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةٍ (س ل م) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ وَالعَافِيَةِ فِي كُلِّ مَا اشْتُقَ مِنْهَا، قَالَ ابْنُ فَارِسِ: وَمِنْ هَذَا البَابِ: السِّلْمُ بِمَعْنَى الصُّلْحِ، وَهُوَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمُ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ (الأنفال/ ٦١) وَقَالَ الرَّاغِبُ: السِّلْمُ وَالسَّلَامَةُ: التَّعَرِّي مِنَ الآفَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَالسَّلَامُ وَالسَّلْمُ وَالسِّلْمُ: الصُّلْحُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِنًا ﴾ (النساء / ٩٤) قِيلَ نَزَلَتْ فيمَنْ قُتِلَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِالإِسْلَامِ وَمُطَالَبَتِهِ بِالصُّلْحِ(١)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: مِنْ مَعَانِي السِّلْمِ: الاسْتِسْلَامُ، والتَّسَالُمُ: التَّصَالُحُ. وَالمُسَالَمَةُ: المُصَالَحَةُ. وَفي حَدِيثِ الحُدَيْبِيّةِ: «أَنَّهُ أَخَذَ ثَمَا نِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ سِلْمًا»؛ قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: يُرْوَى بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا ، وَهُمَا لُغَتَانِ لِلصُّلْح، وَهُوَ الْمُزَادُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي غَرِيبِهِ؛ وَقَالَ الخَطَّابيُّ: إِنَّهُ السَّلَمُ، بِفَتْح السِّينِ وَاللَّام، يُرِيدُ الاسْتِسْلَامَ وَالإِذْعَانَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ

السَّلَمَ ﴾ (النساء/ ٩٠)؛ أَيْ الانْقِيَادَ ، وَهُـ وَ مَصْـ دَرُّ يَقَعُ عَلَى الوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ ؛ قَالَ: وَهَـذَا هُـوَ الأَشْبَهُ بِالْقَضِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُؤخَذُوا عَنْ صُلْح ، وَإِنَّا أُخِذُوا قَهْرًا وَأَسْلَمُ وا أَنْفُسَهُمْ عَجْزًا، وَلِلأَوَّلِ وَجْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَم يَجُر مَعَهُمْ حَرْبٌ ، إِنَّهَا لَمَّا عَجَزُوا عَنْ دَفْعِهِمْ أَو النَّجَاةِ مِنْهُمْ، رَضُوا أَنْ يُؤْخَذُوا أَسْرَى وَلَا يُقْتَلُوا ، فَكَأَنَّهُمْ قَدْ صُـولِحُوا عَلَى ذَلِكَ ، فَسُمِيَّ الانْقِيَادُ صُلْحًا ، وَهُوَ السِّلْمُ ؛ وَمِنْهُ كِتَابُهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ: وَ إِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدٌ لَا يُسَالِمُ مُـؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِن ، أَيْ لَا يُصَالِحُ وَاحِدٌ دُونَ أَصْحَابِهِ، وَإِنَّهَا يَقَعُ الصَّلْحُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ بِاجْتِهَاعِ مَلَئِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ؛ قَالَ: وَمِنَ الأَوَّلِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: «الآتِيَنَّكَ بِرَجُلِ سَلَم» أَيْ أُسِيرٍ ، لأَنَّهُ اسْتَسْلَمَ وَانْقَادَ. وَاسْتَسْلَمَ أَي انْقَادَ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: ﴿ أَسْلَمُ سَالَهَ اللهُ ﴾، هُوَ مِنَ المُسَالَةِ وَتَرْكِ الْحَرْبِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دُعَاءً وَإِخْبَارًا ، إِمَّا دُعَاءً لَهَا أَنْ يُسَالِمَهَا اللهُ وَلَا يَأْمُرَ بِحَرْبِهَا، أَوْ أَخْبَرَ أَنَّ اللهَ قَدْ سَالَ مَهَا وَمَنَعَ مِنْ حَرْبِهَا. وَحُكِيَ السِّلْمُ والسَّلْمُ الاسْتِسْلَامُ وَضِدُّ الحَرْبِ أيضًا (٢).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ ۹۰)، والمفردات للراغب (۲٤٠).

#### السلام من أسهاء الله عز وجل .:

قَالَ ابْنُ مَنْظُودِ: السَّلاَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، اسْمٌ مِنْ أَسْمَ مِنْ النَّقْصِ وَالعَيْبِ وَالفَنَاءِ (الحُسْنَى) لِسَلاَمَتِهِ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ وَالفَنَاءِ (حَكَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ)، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ سَلِمَ مِمَّا يَلْحَقُ الغَيْرَ مِنَ آفَاتِ الغِيرِ وَالفَنَاءِ، وَأَنَّهُ البَاقِي الدَّائِمُ الَّذِي تَفْنَى مِنَ آفَاتِ الغِيرِ وَالفَنَاءِ، وَأَنَّهُ البَاقِي الدَّائِمُ الَّذِي تَفْنَى الخَلْقُ وَلَا يَفْنَى (۱).

وَقَالَ الغَزَالِيُّ: السَّلَامُ (فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى مَعْنَاهُ) اللّهِ يَعَالَى مَعْنَاهُ) اللّهِ يَعَالَى مَعْنَاهُ اللّهِ يَعْلَى مَعْنَاهُ اللّهِ يَعْلَى مَعْنَاهُ اللّهِ عَنِ النَّقْصِ وَأَفْعَالُهُ عَنِ الشَّرِّ حَتَّى إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، لَمُ يَكُنْ فِي الوُّجُودِ سَلَامَةٌ إِلّا وَكَانَتْ مَعْزِيَّةً إِلَيْهِ، صَادِرَةً مِنْهُ، وَأَفْعَالُهُ سُبْحَانَهُ سَالِمَةٌ كُلُّهَا عَنِ الشَّرِّ المُطْلَقِ المُرَادِ لِذَاتِهِ، لَا لِخَيْرِ حَاصِلِ فِي ضِمْنِهِ أَعْظَمُ مِنْهُ.

وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-كُلُّ عَبْدٍ سَلِمَ عَنِ الغِشِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ، وَسَلِمَ قَلْبُهُ عَنْ إِرَادَةِ الشَّرِّ، وَجَوَارِحُهُ عَنْ الآثَامِ وَالْمَحْظُورَاتِ، وَسَلِمَ عَقْلُهُ مِنْ أَسْرِ الشَّهْوَةِ عَنِ الآثَامِ وَالمَحْظُورَاتِ، وَسَلِم عَقْلُهُ مِنْ أَسْرِ الشَّهْوَةِ وَالْعَضَبِ، فَهُوَ اللهِ عَلْتِ اللهَ تَعَالَى بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وَهُوَ اللهُ عَنَّ السَّلَامُ المُطْلَقُ الْحَقُّ فَهُوَ اللهُ عَنَّ السَّلَامُ المُطْلَقُ الْحَقُّ فَهُوَ اللهُ عَنَّ وَجَلَ وَحْدَهُ (٢).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: السِّلْمُ (بِالكَسْرِ وَالسُّكُونِ) ضِدُّ الحَرْبِ، وَهُ وَ أَيْضًا الإِسْلَامُ، وَالسِّلْمُ بِمَعْنَى الصُّلْحِ يُفْتَحُ وَيُكْسَرُ ، وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (٣).

قَالَ ابْنُ كَثِيرِ السِّلْمُ: الْمُسَالَةُ وَالْمُصَالَحَةُ وَالْمُهَادَنَةُ (٤).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: السَّلْمُ وَاحِدٌ وَهُوَ الصُّلْحُ.

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: وَالسَّلْمُ بِالفَتْحِ الصُّلْحُ، وَالسِّلْم بِالفَتْحِ الصُّلْحُ، وَالسِّلْم بِالكَسْرِ الإِسْلَامُ (٥).

قَالَ الفَيْرُوزَآبَادِيُّ: وَالسَّلَامُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلْمُ وَالسَّلْمَ السَّلَامَ الصُّلْحُ . وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِنًا ﴾ (النساء / ٩٤) قِيلَ: نَزَلَتْ فِيمَنْ قُتِلَ لَسْتَ مُوْمِنًا ﴾ (النساء / ٩٤) قِيلَ: نَزَلَتْ فِيمَنْ قُتِلَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِالإِسْلَام وَمُطَالَبَتِهِ بِالصُّلْح (1).

#### مسائل السلم:

قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ وَالسَّمِيعُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُ وَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (الأنفال/ ٦١) فِيهِ مَسْأَلْتَانِ:

الأُوْلَى: قَوْلُ هُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُ وَالِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ وَالِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ فَا ﴾ إِنَّمَا قَالَ ﴿ لَمَا ﴾ لأَنَّ السِّلْمَ مُوَنَثَةٌ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّأْنِيثُ لِلْفِعْلَةِ . وَالجُنُوحُ الْمَيْلُ . يَقُولُ: إِنْ مَالُوا إِلَى الْسَالَةِ ؛ أَي الصَّلْح ، فَمِلْ إِلَيْهَا .

الثَّانِيَةُ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الآيَةِ، هَلْ هِي مَنْسُوخَةٌ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ قَتَادَةُ وَعِكْرِمَةُ نَسَخَهَا: هَنْسُوخَةً أَمْ لَا ؟ فَقَالَ قَتَادَةُ وَعِكْرِمَةُ نَسَخَهَا: ﴿ فَاقْتُلُوا الْلُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة/٥) ﴿ وَقَاتِلُوا الْلُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ (التوبة/٣٦) وَقَالًا:

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٦/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٦) بصائر ذوى التمييز (٣/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۱)لسان العرب (۲۱/ ۲۹۰)ط.بيروت، وقارن بالنهاية لابن الأثر (۲/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٢) بتصر ف واختصار عن المقصد الأسنى (٦٩-٧٠).

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوى (٥٠٧).

نَسَخَتْ بَرَاءَةُ كُلَّ مُوَادَعَةٍ ، حَتَّى يَقُـولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النَّاسِخُ لَهَا ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم ﴾ (محمد/ ٣٥) وَقِيلَ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، بَلْ أَرَادَ قَابُولَ الجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الجِزْيَةِ . وَقَدْ صَالَحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي زَمَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - وَمِـنْ بَعْـدِهِ الْأَئِمَّةُ كَثِيرًا مِـنْ بلَادِ العَجَم ، عَلَى مَا أَخَذُوهُ مِنْهُمْ، وَتَرَكُوهُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى اسْتِنْصَالِمِمْ . وَكَذَلِكَ صَالَحَ رَسُولُ الله على كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ البِلَادِ عَلَى مَالٍ يُؤَدُّونَهُ ؛ مِنْ ذَلِكَ خَيْبُرُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ مَصْلَحَةٌ فِي الصُّلْح ، لِنَفْع يَجْتَلِبُونَهُ، أَوْ ضَرَرٍ يَدْفَعُونَهُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَدِيُّ الْمُسْلِمُونَ (بِهِ ) إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهِ . وَقَدْ صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ، عَلَى شُرُوطٍ نَقَضُوهَا فَنَقَضَ صُلْحَهُمْ. وَمَا زَالَتِ الْخُلَفَاءُ وَالصَّحَابَةُ عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ الَّتِي شَرَعْنَاهَا سَالِكَةً ، وَبِالوُّجُوهِ الَّتِي شَرَحْنَاهَا عَامِلَةً . قَالَ

القُشَيْرِيُّ: إِذَا كَانَتِ القُوَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَنْبَغِي أَلَّا تَبْلُغَ الْمُسْلِمِينَ فَيَنْبَغِي أَلَّا تَبْلُغَ الْمُدْنَةُ سَنَةً . وَإِذَا كَانَتِ القُوَّةُ لِلْكُفَّارِ جَازَ مُهَادَنَتُهُمْ عَشْرَ سِنِينَ ، وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمهُ اللهُ -: لَا تَجُوزُ مُهَا دَنَةُ اللهُ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ ، عَلَى مَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَامَ الخَدَيْبِيةِ ؛ فَإِنْ هُودِنَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ عَامَ الحُدَيْبِيةِ ؛ فَإِنْ هُودِنَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِي مُنتُقَضَةٌ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فَرْضُ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى فَهِي مُنتُقَضَةٌ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فَرْضُ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيةَ. وَدَلَّ عَلَى جَوْزِ صُلْحِ الْمُشْرِكِينَ وَمُهَادَنتهِمْ دُونَ مَالٍ يُوْخَذُ مِنْهُمْ ، إِذَا رَأَى ذَلِكَ الإِمَامُ وَجُهًا (١).

[للاستزادة: انظر صفات: إفشاء السلام - تكريم الإنسان - العدل والمساواة - العفو - الصلح - التناصر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الحرب والمحاربة \_ البغي \_ العدوان \_ الطغيان \_ الظلم \_ الفتنة \_ التنازع].

## الآيات الواردة في « السلم »

- ر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ الْبَغْنَآءَ مَنْ النَّاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وفُ الْإِلْعِبَادِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطُانِ الشَّيْطُانِ الشَّيْطُانِ الشَّيْطَانِ السَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ السَّيْطَانِ السَّيْطِي الْعَلَيْطِي السَّيْطِي الْعَلَيْطِي الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْلِي الْعِلْمِي الْعَلَيْلَةُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْلِيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلُولِ الْعَلَيْلِي الْعَلْمِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلُولِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلْمِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَ
- ٧- ﴿ فَمَا لَكُونِ الْمُنْ فِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكُسَهُم

  يمَا كَسَبُواْ أَتْرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَصَلَ اللّهُ

  وَمَن يُصِّلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مَسِيلًا ﴿ فَا لَا اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مَسِيلًا ﴿ فَا لَا اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُسِيلًا ﴿ فَا لَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَ خِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِياً اللّهِ فَا نَتَ خِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِياً اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْ الْمَنْهُمُ أَوْلِياً اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْ الْمَنْهُمُ أَوْلِياً اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْ الْمَنْهُمُ أَوْلِيا اللّهِ فَان تَوَلَّوْ الْمَنْهُمُ أَوْلِيا اللّهُ وَجَدَّ أَمُوهُمْ أَوْلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- وَجَدَتَمُوهُمْ وَلاَنْخَذُ وَامِنْهُمْ وَلِيَّا وَكَانَصِيرًا اللَّهِ وَلاَنْصِيرًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

- ٣- يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاضَرَ بَتُعْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِينُ وُا وَلَانَقُولُواْ لِمَن ٱلْقَى إِلَيْ صُمُ ٱلسَّكَمَ لَسَتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ الشَّيْ مُغَانِمُ صَرَفَ ٱلْحَيَوٰةِ اللَّهُ مَنَا اللَّهِ مَغَانِمُ صَرَفَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ صَلَائِلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ صَلَائِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيْنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَنَا اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيَكِيرًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي خَبِيرًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَكَانَ مِنَا اللَّهُ كَانَ مِمَا تَعْمَلُونَ فَي خَبِيرًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَكُونَ اللَّهُ كَانَ مِنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ خَبِيرًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ
  - إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لائؤمنون ١ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِّمَ أَوْ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ١ فَإِمَّا انْتَّقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ مَذَّكَرُونَ ١ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱلْبِذَ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِينَ (١٩) وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَايُعْجِزُونَ ١ وأعِدَوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعَلَمُونَهُمُ ٱللهُ يَعْلَمُهُم وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُهُ لَا نُظْلَمُونَ ١ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ

وَإِن يُرِيدُوَاْ أَن يَغَدَعُوكَ فَإِنَ حَسَبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي َ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِاللَّهُ وَمِنِينَ اللَّ

٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُنْ رَبِيُّ

فَلانَهِنُواْ وَتَدْعُوَّا إِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُوْا لَأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَكُوْ آعْمَلَكُمْ ﴿ ثَلَى اللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَكُو آعْمَلَكُمْ ﴿ ثَالَمُ الْ إِنْسَمَالُلْمَيُوهُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُ وَلَا يَسْعَلُمُ أَمْوَلَكُمْ ﴿ وَلَا يَسْعَلُكُمْ أَمُولَكُمْ

# الأحاديث الواردة في « السلم »

١ - \*(عَنْ أَسْ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ مَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْ لِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ . يُرِيدُونَ غِرَة (١) النَّبِيِ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ . فَأَخَذَهُمْ سَلْمً (٢) . فَاسْتَحْيَاهُمْ . فَأَنْزَلَ اللهُ - وَأَصْحَابِهِ . فَأَخَذَهُمْ سَلْمً (٢) . فَاسْتَحْيَاهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ مَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ \*
 عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ \*
 (الفتح/ ٢٤))\*(").

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ:
«اللَّهُمَّ أَنْحِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْحِ سَلَمَةَ بْنَ
«شَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْحِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْحِ اللَّهُمَّ أَنْحِ الْمُلَّة مُ أَنْحِ الْمُلَّة مُ اللَّهُمَّ أَنْحِ اللَّهُمَ أَنْحِ اللَّهُمَّ أَنْحِ مَنَ اللَّهُمَّ أَنْحِ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمَّ أَنْحِ مَلَى اللَّهُمَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُمَ الْحُعَلُهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّ

(١) غرة: الغرة هي الغفلة . أي يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن التأهب لهم ليتمكنوا من غدرهم والفتك بهم .

(٢) سلمًا: ضبطُوه بوجهين: أحدهما سِلماً. والثاني سَلمًا. قال الحميدي: ومعناه الصلح. قال القاضي في المشارق: هكذا ضبطه الأكثرون. قال: والرواية الأولى أظهر، والمعنى أسرهم، والسلم الأسر، وجزم الخطابي بفتح اللام والسين. قال: والمراد به الاستسلام والإذعان. كقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾، أي الانقياد، وهو مصدريقع على الواحد والاثنين والجمع، قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة، فإنهم لم يؤخذوا صلحًا وإنها أخذوا قهرًا، وأسلموا أنفسهم عجزًا، قال: وللقول الآخر وجه، وهو أنه لم لم يجر معهم والنجاة

٣- \* (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا رَأَى الْمُلَالَ قَالَ: «اللَّهُ مَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيهَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيهَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ ») \* (٥).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُ عَيَا فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ»، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ. فَقَالَ: «أَسْلِمُوا ، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ. فَقَالَ: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِلَّى مُؤْمِو اللَّهُ فَرَسُولِهِ ، وَإِلَّى فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ ، فَمَنْ يَجِدْ وَإِلَّى فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ») \* (٢)

٥ - \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافٌ أَوْ أَمْرٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ السَّلْمَ (٧) فَافْعَلُ ») \* (٨).

منهم ، فرضوا بالأسر، فكأنهم قد صولحوا على ذلك .

- (۳) مسلم (۱۸۰۸).
- (٤) البخاري- الفتح ٢(٢٠٠٦) واللفظ له،ومسلم (٢٧٩).
- (٥) الترمذي (٣٤٥١) وقال: هذا حديث حسن غريب. والدارمي (١٦٢)، وأحمد (١٦٢/١) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر (٢/ ٣٦٦،٣٦٥): إسناده حسن. والحاكم (٤/ ٢٨٥) وسكت عنه.
  - (٦) البخاري الفتح ٦(٣١٦٧).
- (٧) السلم: بفتح السين وكسرها ، المسالم ، الـذكـر والأنشى والمفرد والجمع في ذلك سواء .
- (۸) أحمد (۱/ ۹۰) وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ۸۶، ۸۵): إسناده صحيح.

7 - \*(عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ:
 قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: « مَا سَالَـمْــنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا »)\*(١).

٧- \*(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهُ : فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهُ : خَلَّ رَنَاهُ ، فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهُ : الْخَدِيثَ... وَفِيهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ " وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً . السَّنةُ كَالشَّهْرِ ، وَالشَّهْرُ مَا لَسَّنةً . وَالسَّنةُ كَالشَّهْرِ ، وَالشَّهْرُ كَالْبُهُمُ عَلَى كَالْبُهُمُعَةِ . وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَة (٢) . يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى كَالْبُهُمُعَةِ . وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَة (٢) . يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى كَالْبُهُمُعَةِ . وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَة (٢) . يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمُدِينَةِ . فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الأَخْرَ حَتَّى يُمْسِيَ ". فَقِيلَ لَكَ الأَيَّامِ الْقِصَارِ؟ بَابِ الْمُدِينَةِ . فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الأَخْرَ حَتَّى يُمْسِيَ ". فَقِيلَ لَكُ الأَيَّامِ الْقِصَارِ؟ فَالَّذِي وَنَالَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الْقِصَارِ؟ فَالَدَ : " تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الْقِصَارِ؟ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَمْتِي حَكَمًا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَمْتِي حَكَمًا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الْقِيصَارِ؟ عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمَّتِي حَكَمًا (٣) عَدُلًا ، وَيَشْرُكُ الصَّدَقَةَ (١٠) ، وَيَذْرَبُ وَيَعْلُ الصَّدَقَةَ (١٠) ، وَيَذْرِيرَ ١٤ وَيَثْرُكُ الصَّدَقَةَ (١٠) ، فَلَا يُسْعَى (١٩) عَلَى فَي الشَّحْنَاءُ وَالتَبَاغُضُ . وَتُدْرِيرَ ١٤ وَيَثُرُكُ الصَّدَةَةَ (١٨) ، فَلَا يُسْعَى (١٩) عَلَى فَالْمَا مُقْسِطًا (١٤) . وَتُدْرُفُعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَبَاغُضُ . وَيَذْبُحُ الْخِذِيدَةُ عَلَى السَّعْمَ الْمَا عُنْ الْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَى الْمَالِي اللهُ الْمُعْمَى الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمُؤْلِدُ الْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمُؤْلِدُ الْمَالَمُ الْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُكُمُ الْمُلِلِي الْمَلْكُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

حُمَّةُ (١٠)كُلِّ ذَاتِ حُمَّةٍ ، حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحَيَّةِ ، فَلَا تَضُرَّهُ، وَتُفِرُّ (١١) الْوَلِيدَةُ الأَسَدَ ، فَلَا يَضُرُّهَا، وَيَكُونُ اللِّئِنْبُ فِي الْغَنَم كَأَنَّهُ كَلْبُهَا. وَتُمُّلأُ الأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلأُ الإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ. وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللهُ ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتُسْلَبُ قُرِيشٌ مُلْكَهَا، وَتَكُونُ الأَرْضُ كَفَاثُور الْفِضَّةِ (١٢٠)، تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ. حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ(١٣) مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ. وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ . وَيَكُونَ الثَّوْرُ بِكَنَا وَكَذَا، مِنَ الْمَالِ . وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِيَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ؟ قَالَ: « لَا تُرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَدًا » قِيلَ لَهُ: فَمَا يُغْلِي الشَّوْرَ ؟ قَالَ: « تُحْرَثُ الأَرْضُ كُلُّهَا. وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ ، يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ، يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا. وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثُ نَبَاتِهَا. ثُمَّ يَأْمُرُ السَّهَاءَ فِي الثَّانِيَةِ ، فَتَحْبِسُ ثُـلُثَيْ مَطَرِهَا. وَيَأْمُـرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا ،ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۲٤۸) واللفظ له وقال الألباني في سنن أبي داود (۳/ ۹۸۵): حسن صحيح ولفظ أحمد (۲/ ۲٤۷) من ماسا لمناهن منذ حاربناهن يعني الحيات و (۱/ ۲۳۰) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) كالشررة: واحدة الشرر . وهو ما يتطاير من النار .

<sup>(</sup>٣) حكمًا: أي حاكمًا بين الناس.

<sup>(</sup>٤) مقسطًا: أي عادلاً في الحكم.

<sup>(</sup>٥) يدق الصليب: أي يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء.

<sup>(</sup>٦) ويذبح الخنزير: أي يحرم أكله ، أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد . والحاصل أنه يبطل دين النصاري.

<sup>(</sup>٧) ويضع الجزية: أي لا يقبلها من أحد من الكفرة ، بل يدعوهم إلى الإسلام .

<sup>(</sup>٨) ويترك الصدقة: أي الزكاة ، لكثرة الأموال.

 <sup>(</sup>٩) فلا يسعى: قال في النهاية: أن يترك زكاتها فلا يكون لها
 ساع .

<sup>(</sup>١٠) حُمَةُ: الحُمَةُ بالتخفيف السُّمُّ وقد يُشَدُّد.

<sup>(</sup>١١) تفر: أي تحمله على الفرار .

<sup>(</sup>۱۲) كفاثور الفضة: الفاثور: الخوان . وقيل: هو طست أو جام من فضة أو ذهب.

<sup>(</sup>١٣) القطف: العنقود . وهو اسم لكل ما يقطف . كالـذبح والطحن .

يَأْمُ وُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ، فَلَا تَقْطُورُ قَطْرَةً (() وَيَأْمُ وُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ، فَلَا تَقْطُورُ تَقْطُورُ قَطْرَةً (() وَيَأْمُ وُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ، فَلَا تُنْفِى ذَاتُ ظِلْفٍ (() إِلَّا هَلَكَتْ، فَلَا تَنْفَى ذَاتُ ظِلْفٍ (() إِلَّا هَلَكَتْ، إِلَّا مَا شَاءَ الله () قِيلَ: فَمَا يُعِيشُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ؟ إِلَّا مَا شَاءَ الله () قِيلَ: فَمَا يُعِيشُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ؟ قَالَ: « التَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ، وَيُجْرَى قَالَ: « التَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ، وَيُجْرَى لَلهُ يَعْلَى وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ، وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُجْرَى الطَّعَامِ » قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ أَبُلُ الْخَصْرِ الطَّنَافِسِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّعْمَنِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّمَالُولِيَّ يَقُولُ: يَنْ بَعْيَ أَنْ يُدْفَعَ هَذَا الْخَدِيثُ إِلَى الْمُتَابِ ) \* (المُؤَدِّبِ، حَتَّى يُعَلِّمَهُ الصِّبْيَانَ فِي الْكُتَّابِ) \* (().

٨ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةُ: ﴿ يَنْ زِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا عَادِلًا، وَحَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْ زِيرَ، وَيُرْجِعُ السَّلْمَ ، وَيَتَّخِذُ السُّيُوفَ مَنَاجِلَ وَتَذْهَبُ حُمَّةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ ﴿ \*) وَتُنْزِلُ السَّاءُ رِزْقَهَا وَتُخْرِجُ اللَّرْضُ بَرَكَتَهَا ، حَتَّى يَلْعَبَ الصَّبِيُ بِالثُّعْبَانِ فَلَا يَضُرُّهُ، وَيُراعِي الْأَسْدُ وَيُراعِي الْأَسْدُ وَيُراعِي الْأَسْدُ وَيُراعِي الْأَسْدُ وَيُراعِي الْأَسْدُ الْبُقَرَ فَلَا يَضُرُّهَا ، وَيرُاعِي الأَسْدُ الْبُقَرَ فَلَا يَضُرُّهَا ، وَيرُاعِي الأَسْدُ .

# الأحاديث الواردة في « السلم »معنًى

9 - \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيَّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيِّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ) فَقَالَ: «اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْقَدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَعُقَاصِ الْغَنَمِ (1)، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ الْعَنَمِ فِينَارٍ فَيَظَلَّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِيْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِينَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ

فَيَغْدِرُونَ ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَهَانِينَ غَـايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا »)\*(٧).

١٠ - \*( عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ هِرَقْ لَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْـمُدَّةِ النَّتِي مَادَّ ( ) فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبًا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ ) \* (٩).

١١ - \* ( عَنْ جُبَـيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ؟ قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا

- (١) فلا تقطر قطرة: في المصباح: يتعدى ولا يتعدى . هـذا قول الأصمعي . وقال أبو زيد: لا يتعدى بنفسه بل بالألف.
  - (٢) الظلف: هو لما اجترَّ من الحيوانات بمنزلة الحافر للفرس.
- (٣) أخرجه البخاري مقطعا ١٣ (٧١٢٢- ٧١٣١) ومن (١٣٢٧- ٧١٣٤). ومسلم (٢٩٣٧) واللفظ لابن ماجة في رقم (٤٠٧٧).
- (٤) الحُمَةُ: بالتخفيف السُّمُّ وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة.

- (٥) البخاري الفتح ٤(٢٢٢٢)، ٦(٣٤٤٩\_٣٤٤٩). ومسلم (١٥٥). وأحمد (٢/ ٤٨٢\_٤٨٣) واللفظ له.
- (٦) عقاص الغنم: بضم العين وتخفيف القاف: داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة.
  - (٧) البخاري الفتح ٦(٣١٧٦).
- (٨) المُدَّةُ: طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، وَمادَّ فيها أي هادنهم وعاهدهم.
- (٩) البخاري الفتح ٦(٣١٧٤) واللفظ له. ومسلم (١٧٧٣).

إِلَى ذِي خِنْبَرِ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ ﷺ، فَأَتَيْنَاهُ، (فَسَأَلْتُهُ) عَنِ الْمُدْنَةِ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ ») \* (١٠).

١٢ - \* (عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ غَرْمَةَ ، وَمَرْوَانَ بُنِ الْمِسْوَرِ بُنِ غَرْمَةَ ، وَمَرْوَانَ بُنِ الْمَكَ الْمَكَ مِ ؛ أَنَّهُمُ اصْطَلَحُ وا عَلَى وَضْمِ الْخَرْبِ ، عَشْرَ سِنِينَ ، يَأْمَنُ فِيهِ نَّ النَّاسُ ، وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَقَلًا لاَ إِسْلالَ ، وَلا إِغْلَالَ ) \* (٢).

١٣ - \*(عَنْ أَبِي مُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ تَبُوكَ ، وَأَهْدَى مَلِكُ عَنْهُ - قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِ عَيْدٍ تَبُوكَ ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةً لِلنَّبِيِ عَيْدٍ بَغْلَةً بَيْضَاءَ ، وَكَسَاهُ بُرْدًا ، وَكَتَبَ لَـهُ بِبَحْرِهِمْ ») \*(٣).

١٤ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ (١٤) رَائِحَة عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ (١٤) رَائِحَة الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا») \* (٥٠).

١٥ - \* (عَنْ أُسَامَةَ بِنْ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْخُرُقَاتِ (٦٠) مِنْ جُهَيْنَة، فَوَقَعَ فِي فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، فَقَالَ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، فَطَعَنتُهُ، فَوَقَعَ فِي

نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ (٧) حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا اللهِ فَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَى حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَمَا أَمْ لَا اللهِ فَا زَالَ يُحَرِّرُهَا عَلَى حَتَّى تَعْلَمُ أَقَالَ اللهُ فَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ مِي مَعْدُ: وَأَنا وَاللهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ مِي مَعْذِي أَسَامَةً. قَالَ: قَالَ رَجُلُ اللهُ يَقُلِ اللهُ وَوَقَاتِلُوهُمْ عَنِي أَسَامَةً. قَالَ: قَالَ رَجُلُ اللهِ اللهُ يَقُلِ اللهُ وَوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ مَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ مَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ مَتَى يَعْنَدُ أَلُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٦ - \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكِ اللَّيْثِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً ، فَأَغَارَتْ عَلَى عَنْهُ ـ قَالَ «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً ، فَأَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ، فَشَذَّ مِنَ القَوْمِ رَجُلٌ قَالَ: فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ شَاهِرًا سَيْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ الشَّاذُ مِنَ القَوْمِ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَلَمْ مَسْلِمٌ، وَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ القَاتِلَ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ القَاتِلَ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ القَاتِلَ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ القَاتِلَ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَغَ القَاتِلَ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى القَاتِلَ، فَتَوْمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ القَتْلِ، فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ إِلّا تَعَوَّذًا مِنَ القَتْلِ، فَأَعْرَضَ رَسُولُ مَا أَوْلَ الْمَاتِلُ وَلَا القَالَ الْعَالِ فَي قَالَ إِلَّا تَعَوَّذًا مِنَ القَتْلِ، فَأَعْرَضَ رَسُولُ مَا أَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى المَالِمُ اللهُ عَلَى المَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ المَالِمُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ المُنْ المَنْ المَالِمُ اللهُ اللهُ المَوْلُ اللهُ المَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ المُنْ المَالِمُ اللهُ المُنْ المَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أبوداود (٢٧٦٧). وقال الألباني (٢/ ٥٣٢): صحيح.

<sup>(</sup>٢) أبوداود (٢٧٦٦). قال الألباني (٢/ ٥٣٢): حسن. وَالْعَيْبَةُ: الْمُوْدَعَةُ وَالْمُكَافَّةُ عَنِ الْحَرْبِ. والمَكفُوفَةُ: المشْدُودَةُ الممنوعة، وأن تترك المؤاخذة بها تقدم بينهم من أسباب الحرب، والإسلال: السرقة، والاغلال من الغلول:هي الخيانة.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح٦ (٣١٦١)وكتب لـ ه ببحرهم أي: بقريتهم.

<sup>(</sup>٤) يرح: بفتح الياء والراء وأصله يراح أي وجد ريحًا، وحكى

ضم أوله وكسر الراء.

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٦(٣١٦٦).

 <sup>(</sup>٦) فصبحنا الحرقات: أي أتيناهم صباحًا . والحرقات: موضع ببلاد جهينة .

<sup>(</sup>٧) أفلا شققت عن قلبه: معناه: إنها كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بها ظهر باللسان.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۵۸).

الله عَنهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ أَيْصًا: يَارَسُولَ اللهِ، مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ القَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ، فَقَالَ الثَّالِثَةَ: وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ، مَا قَالَ النَّالِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ القَتْلِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَعْرَفُ المُسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا (۱)، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ») \*(۲).

١٧ - \* (عَنِ الْمُقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ. فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ (٣)، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ. أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَقْتُلُهُ» قَالَ: اللهِ! بَعْدَ أَنْ قَالَمَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَقْتُلُهُ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي. ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَقْتُلُهُ» قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطْعَهَا. أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَقْتُلُهُ. فَإِنَّ قَطْعَهَا. أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَإِنَّكَ بِمَنْ زِلَتِهِ فَإِنَّ قَتْلُهُ وَإِنَّكَ بِمَنْ زِلَتِهِ فَإِنَّ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ») \* (3)

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكِيَّةٍ في «السلم»

١٨- \* (عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ - عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٩ - \*( عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ الأَنْصَارِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَعْبٌ بْنَ مَالِكٍ \_ وَكَانَ كَعْبٌ

عِنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِهَا ـ قَالَ: خَرَجْنَا فِي حُجَّاجٍ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَدْ صَلَّيْنَا وَفَقِهْنَا وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا ، فَلَمَّا تَوجَهْنَا لِسَفَرِنَا وَحَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا: يَاهَوُلُاءِ إِنِّي لَسَفَرِنَا وَحَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا: يَاهَوُلُاءِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ وَاللهِ مَا أَدْرِي تُوافِقُ ونِي عَلَيْهِ قَدْ رَأَيْتُ وَاللهِ رَأْيًا وَإِنِي وَاللهِ مَا أَدْرِي تُوافِقُ ونِي عَلَيْهِ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا أَدَعَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِي بِظَهْرٍ ، يَعْنِي الْكَعْبَةَ ، وَأَنْ أُصَلِّي إِلَيْهَا هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِي بِظَهْرٍ ، يَعْنِي الْكَعْبَةَ ، وَأَنْ أُصلِي إِلَّا إِلَى قَالَ : فِقُلْنَا : وَاللهِ مَا بَلَعَنَا أَنَّ نَبِينَا يُصَلِّي إِلَيْهَا وَاللهِ مَا بَلَعَنَا أَنَّ نَبِينَا يُصَلِّي إِلَيْهَا وَاللهِ مَا بَلَعَنَا أَنَّ نَبِينَا يُصَلِّي إِلَيْهَا وَاللهِ مَا بَلَعَنَا أَنْ نَبِينَا يُصَلِّي إِلَيْهَا وَاللهِ مَا بَلَعَنَا أَنَّ نَبِينَا يُصَلِّي إِلَى الشَّامِ، وَمَا نُويدُ أَنْ نُخَالِفَهُ ، فَقَالَ : إِنِي أُصَلِّي إِلَيْهَا وَقَالَ : إِنِي أُصَلِّي إِلَى الشَّامِ وَصَلَّي إِلَى الْمَعْبَةِ ، حَتَى قَدِمْنَا مَكَّةً وَاللهِ مَا صَنَعَ ، وَأَبَى إِلَى الْمَعْبَةِ ، حَتَى قَدِمْنَا مَكَة وَالَ أَخِي ، وَقَدْ كُنَّا عِبْنَا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ ، وَأَبَى إِلَّا

<sup>(</sup>٤) مسلم ١ (٩٥).

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٤٩٩٩) وسنده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) إن الله أبي: أي أبي دخول الجنة.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٥/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) لاذ مني بشجرة: أي اعتصم مني.

الإِقَامَةَ عَلَيْهِ : فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْأَلْهُ عَمَّا صَنَعْتُ في سَفَرِي هَذَا، فَإِنَّهُ وَاللهِ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ لَأً رَأَيْتُ مِنْ خِلَافِكُمْ إِيَّايَ فِيهِ ،قَالَ: فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ وَكُنَّا لَا نَعْرِفُهُ ، لَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلَقِيَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفَانِهِ ؟قَالَ :قُلْنَا :لَا، قَالَ : فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِا لْمُطِّلِبِ عَمَّهُ؟ قُلْنَا. نَعَمْ قَالَ : وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ ، كَانَ لَا يَزَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاجِرًا ، قَالَ: فَإِذَا دَخَلْتُهَا الْمُسْجِدَ، فَهُوَ الرَّجُلُ اجْالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ، قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَسْجِـدَ، فَإِذَا الْعَبَّاسُ جَالِـسٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ جَالِسٌ فَسَلَّمْنَا ثُـمَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ للِعَبَّاسِ: هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَضْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ سَيِّدُ قَوْمِهِ ، وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ. قَالَ : فَوَ اللهِ مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ «الشَّاعِرُ؟» قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي خَرَجْتُ في سَفَرِي هَذَا ، وَهَـدَانِي اللهُ لِلإِسْلَام فَرَأَيْتُ أَنْ لَا أَجْعَلَ هَـذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّي بِظَهْرٍ ، فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا ،وَقَدْ خَالَفَنِي أَصْحَابِي فِي ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهَاذَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : لَقَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا ، قَالَ: فَرَجَعَ الْبَرَاءُ إِلَى قِبْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّامِ. قَالَ: وَأَهْلُهُ يَنْعُمُونَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى مَاتَ ،وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا، نَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ ، قَالَ: وَخَرَجْنَا إِلَى الْحَجّ فَوَاعَدَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَقَبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّام التَشْرِيقِ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الحَجِّ وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدَنَا

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَام أَبُو جَابِرِ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا ، وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا ، فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَـهُ: يَا أَبَا جَابِرِ، إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا ، وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْرَ افِنَا ، وَإِنَّا نَـرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا ، ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى الإِسْلَام، وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَ، وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ ، وَكَانَ نَقِيبًا . قَالَ : فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَتَسَلَّلُ مُسْتَخْفِينَ تَسَلُّلُ الْقَطَا حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ ، وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلًا ، وَمَعَنَا امْرَأْتَانِ مِنْ نِسَائِهِمْ ، نُسَيْبَةُ بِنْتُ كَعْبِ أُمُّ عُمَارَةَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بِنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةَ ، وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍ ، قَالَ : فَاجْتَمَعْنَا بِالشِّعْبِ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَنَا ، وَمَعَـهُ يَوْمَئِذِ عَمُّـهُ الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَهُوَ يَومَئِدٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَحَبُّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ ، وَيَتَـوَثَّقَ لَـهُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا كَـانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْلُطَّلِبِ أَوَّلَ مُتَكَلِّمٍ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ! قَالَ وَكَانَتِ الْعَرَبُ مِمَّا يُسَمُّونَ هَـذَا الْخَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ الْخَزْرَجَ أَوْسَهَا وَخَزْرَجَهَا - إِنَّا مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِكَّنْ هُ وَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ، وَهُوَ فِي عِزٍّ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ قَالَ: فَقُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ، فَتَكَلَّمْ يَارَسُولَ اللهِ فَخُـذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ. قَالَ :فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَلَا وَدَعَا إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَغَّبَ فِي الإِسْلَام، قَالَ: «أُبَايعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ

وَأَبْنَاءَكُمْ » قَالَ: فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزْرَنَا ، فَبَا يَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ فَنَحْنُ أَهْلُ الْخُرُوبِ، وَأَهْلُ الْحَلْقَةِ (١١) وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، قَالَ : فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبُو الْمَيْثَمِم بْنُ التَّيَّهَانِ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ حِبَالًا وَإِنَّا قَاطِعُ وهَا \_ يَعْنِي الْعُهُ ودَ \_ فَهَـلْ عَسَيْتَ إِنْ نَحْنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُـمَّ أَظْهَـرَكَ اللهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا ؟قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ: «بَلِ الدَّمُ الدَّمُ وَالْهَدَمُ الْهَدَمُ (٢) ، أَنَا مِنْكُمْ ، وَأَنْتُمْ مِنِّي، أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ وَأُسَالُ مَنْ سَالُتُمْ » وَقَدْ قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهمْ » ، فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا مِنْهُمْ تِسْعَةٌ مِنَ الْخَزْرَجِ ، وَثَلَاثَةٌ مِنَ الأَوْسِ، وَأَمَّا مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ فَحَدَّثَنِي فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبَرَاءَ بْـنَ مَعْرُور ، ثُمَّ تَتَابَـعَ الْقَوْمُ ، فَلَمَّا بَا يَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَرَحَ الشَّيْطَانُ مِنْ رَأْسِ الْعَقَبَةِ بِأَبْعَدِ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ قَطُّ : يَا أَهْلَ الْجَبَاجِبِ-وَالْجَبَاجِبُ الْمَنَازِلُ مَلْ لَكُمْ فِي مُذَمَّم وَالصُّبَاةُ مَعَهُ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ ؟ قَالَ عَلِيٌ \_ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ \_ مَا يَقُولُ عَدُوُّ اللهِ مُحَمَّدٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ: «هَـذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ ، هَذَا ابْنُ أُذَيْبُ. اسْمَعْ أَيْ عَدُوَّ اللهِ ، أَمَا وَاللهِ لأَفْرُغَنَّ لَكَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارْفَعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ » قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ ابْنُ نَضْلَةَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَئِنْ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِنَّى غَدًا بِأَسْيَافِنَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَمْ أُومَرْ بِذَلِكَ » قَالَ : فَرَجَعْنَا فَنِمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَتْ عَلَيْنَا جِلَّةُ قُرَيْشٍ حَتَّى جَاؤُونَا فِي مَنَازِلِنَا ، فَقَالُوا : يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ ، إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ إِلَى صَاحِبِنَا هَذَا تَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا وَتُبَايعُونَهُ عَلَى حَرْبِنَا ، وَاللهِ إِنَّهُ مَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدُّ أَبْغَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشِبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْكُمْ، قَالَ: فَانْبَعَثَ مِنْ هُنَا لِكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا يَحْلِفُونَ لَمُمْ بِاللهِ مَا كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ وَمَا عَلِمْنَاهُ وَقَدْ صَدَقُوا ، لَمْ يَعْلَمُوا مَا كَانَ مِنَّا ،قَالَ: فَبَعْضُنَا يَنْظُرُ إِلَى بَعْضٍ قَالَ: وَقَامَ الْقَوْمُ وَفِيهِمُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَام بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمُخْزُومِيُّ، وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ جَدِيدَانِ، قَالَ: فَقُلْتُ كَلِمَةً كَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْرِكَ الْقَوْمَ بِهَا فِيهَا قَالُوا: مَا تَسْتَطِيعُ يَا أَبَا جَابِرٍ ، وَأَنْتَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا أَنْ تَتَّخِذَ نَعْلَيْنِ مِثْلَ نَعْلَيْ هَذَا الْفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ ، فَسَمِعَهَا الْخَارِثُ فَخَلَعَهُمَا ثُمَّ رَمَى بِهَا إِلَيَّ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَتَنتَعِلنَّهُمُّ ، قَالَ : يَقُولُ أَبُو جَابِرٍ: أَحْفَظْتَ وَاللهِ الْفَتَى فَارْدُدْ عَلَيْهِ نَعْلَيْهِ قَالَ: فَقُلْتُ : وَاللهِ لَا أَرُدُّهُمَا قَالَ: وَاللهِ صُلْحٌ، وَاللهِ لَئِنْ

<sup>(</sup>١) الْخَلْقَةُ: السِّلاَحُ عامَّةً، وقيل هي الدروعُ خاصةً.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: الهدم الهدم، وقد تكون محرفة وصوابها الدم اللدم. راجع المسند الجامع (٦٠٧/١٤). والهدمُ بالفتح القبر، يعني أني أقبر حيث تقبرون وقيل: هـو المنزل أي

منزلكم منزلي. والهدم بالسكون وبالفتح: هو دم القتيل والمعنى: إن طُلِبَ دَمُكُم فقد طُلِبَ دمي، وإن أهدر فقد أهدر دمي لاستحكام الألفة بيننا نهاية (٥/ ٢٥١).

صَدَقَ الْفَأَلُ لَأَسْلُبَنَّهُ)\*(١).

• ٢ - \* (عَن الْمِسْوَرِ بْن نَخْرَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، زَمَنَ الْخُدَيْبِيَّةِ ، في بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، قَلَّدَ الْهَدْيَ ، وَأَشْعَرَهُ ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَسَاقَ الْهَدْيَ ، قَالَ: وَسَارَ النَّبِيُّ عَلِي ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَمْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا ، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ (٢) خَلاَّتِ (٣) الْقَصْوَاءُ (مَرَّتَيْنِ) (١) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا خَلاَّتْ ، وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُق ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ اللهُ تُمَّ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَسْأَلُونِي الْيَوْمَ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ». ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَتَبَتْ، فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ (٥٠ قَلِيلِ الْمَاءِ . فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بْنُ وَرْفَاءَ الْخُزَاعِيُّ، ثُمَّ أَنَاهُ \_ يَعْنِي عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ \_ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَـذَ بِلِحْيَتِهِ ، وَالْغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَمَعَهُ السَّيْفُ ، وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ (٦)، فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ . فَرَفَعَ عُـرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ : مَنْ هَذَا(٧)؟ قَالُوا:

الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ ، أَوَلَسْتُ أَسْعَى في غَـدْرَتِكَ ؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَـوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالُهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « أَمَّا الإِسْلَامُ فَقَدْ قَبِلْنَا ، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْر، لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «اكْتُبْ: هَـٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ». وَقَصَّ الْخَبَرَ، فَقَالَ سُهَيْـلُ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ ، إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا . فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لأَصْحَابِهِ: « قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا ».. ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ فَنَهَاهُمُ اللهُ أَنْ يَرُدُّوهُ نَ ، وَأَمَرَهُ مُ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ ـ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ـ ، يَعْنِي فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَا أَكُلُونَ مِنْ غَرْ لَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَــذَا يَــا فُكَانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ ، فَقَالَ: أَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ، فَقَالَ أَبُوبَصِيرِ : أَرِني أَنْظُرْ إِلَيْهِ ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ (٨)، وَفَرَّ الآخَرُ ، حَتَّى أَتَى الْدِينَةَ ، فَدَخَلَ

- (٤) في جميع الأصول كلمة مرتين هنا، وأظن أن المناسب أن تسبق كلمة (القصواء).
- (٥) الثمد: الماء القليل الذي لا مادّ له، وقيل: هـو الذي يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف.
- (٦) المِغْفَر: زَرَد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة وقيل حلق يتقنع به المتسلح.
- (٧) عروة عم المغيرة ، ولم يعرفه بسبب لبسه المغفر ، ولعل بعض زرده غطى وجهه.
  - (٨) حتى برد: أي مات.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳/ ۲۰۱۰) واللفظ له. وقال ابن حجر في الفتح (۷/ ۲۰۱): أخرجه ابن إسحاق وصححه ابن حبان من طريقه بطوله. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/۳۲-۶۵): رواه أحمد والطبراني بنحوه . ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع .

<sup>(</sup>٢) حل حل: اسم صوت مثل: هيد هيد، يقال للناقة لتقوم وتسرع، ومنه ما يقال للبغل: عدس. وللحمار: حاحا. وما يقال عند الإعجاب: بخ بخ.

<sup>(</sup>٣) خلأت: بركت . والقصو: قطع طرف الأذن . والقصواء: هو اسم ناقة الرسول على .

الْسُجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا». فَقَالَ: قَدْ قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي، وَإِنِّي لَقْتُولٌ. فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: قَدْ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ بَصِيرٍ فَقَالَ: قَدْ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ بَصِيرٍ فَقَالَ: قَدْ أَوْفَى اللهُ فِي اللهُ مِنْهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ نَجَانِي اللهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِي تُعَلِيدٍ: «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ خَرَبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ». فَلَمَّ سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيْرُدُهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ، وَيَنْفَلِتُ سَيْرُدُهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ، وَيَنْفَلِتُ

أَبُو جَنْدَلٍ ، فَلَحِقَ بِأَيِ بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ)\*(١).

٢١- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُ عَنَّهُ إِلَى عَلِيِّ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ ، فَطَلَ النَّبِيُ عَلِيٍّ إِلَى عَلِيٍّ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ ، فَصَلَمٌ لِلَنْ فَالَد: « أَنَا حَرْبٌ لِلَنْ حَارَبَكُ مُ ، وَسِلْمٌ لِلَنْ سَالَكُمْ ») \* (٢).

# من الآثار الواردة في « السلم »

ا - \* (عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - يَوْمِهِ وَالْغَدَ حَتَّى دُفِنَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ . وَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ يَوْمِهِ وَالْغَدَ حَتَّى دُفِنَ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ . وَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَلُهُ عَرْجَ بِرُوحِهِ ، كَمَا عُرِجَ بِرُوحِهِ اللهِ عَنْهُ أَلُهُ عَرْجَ بِرُوحِهِ ، كَمَا عُرِجَ بِرُوحِهِ مُوسَى ، فَقَامَ عُمَرُ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ لَمْ يَمُتْ ، وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى ، وَاللهِ لاَ يَكُنْ ، وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى ، وَاللهِ لاَ يَكُنْ ، وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى ، وَاللهِ لاَ يَكُنْ عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى ، وَاللهِ لاَ يَعْمُ وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى ، وَاللهِ لاَ يَعْمُ وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحٍ مُوسَى ، وَاللهِ لاَ يَعْمُ وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى ، وَاللهِ لاَ يَعْمُونَ وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى ، وَاللهِ لاَ يَعْمُ وَلَكُ مَ عُرَا اللهِ عَنْهُ أَنْ مِنْ أَنْ يَمُونَ اللهِ عَنْهُ إِمَا لَتَهُ مُ وَيَقُولُ ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ أَنْ وَمُو مِنْ أَنْ وَمُولَ اللهِ عَنْ أَلْ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يُمِيتُهُ إِمَا تَتَيْنِ ، أَيُمِيتُ أَحَدَكُمْ إِمَا تَةً ، وَيُمِيتُهُ إِمَا تَتَيْنِ ، أَيُمِيتُ أَحَدَكُمْ إِمَا تَةً ، وَيُمِيتُهُ إِمَا تَتَيْنِ ، أَيُمِيتُ أَحَدَكُمْ إِمَا تَةً ، وَيُمِيتُهُ إِمَا تَتَيْنِ ، أَيُمِيتُ أَحَدَكُمْ إِمَا تَةً ، وَيُمِيتُهُ إِمَا تَتَيْنِ ، أَيُمِيتُ أَحَدَكُمْ إِمَا تَةً ، وَيُمِيتُهُ إِمَا تَتَيْنِ ، أَيُمِيتُ أَحَدَكُمْ إِمَا اللهُ عَمْ اللهِ إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَا إِلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عُمْ اللهُ اللهُه

وَهُو اَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ ، أَيْ قَوْمِ! فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ ، فَإِنْ يَكُ كَمَا تَقُولُونَ: فَلَيْسَ بِعَزيزِ عَلَى اللهِ صَاحِبَكُمْ ، فَإِنْ يَكُ كَمَا تَقُولُونَ: فَلَيْسَ بِعَزيزِ عَلَى اللهِ اللهِ يَشْهَمَا مَاتَ حَتَّى اللهِ يَشْهَمَا مَاتَ حَتَّى اللهِ يَشْهَمَا مَاتَ حَتَّى اللهِ السَّبِيلَ نَهْجًا وَاضِحًا ، فَأَحَلَّ الْحُلَالَ وَحَرَّمَ الْحُرَامَ ، وَنَكَحَ وَطَلَّقَ ، وَحَارَبَ وَسَالَمَ ، مَا كَانَ أَرْعَى الْحَرَامَ ، وَنَكَحَ وَطَلَّقَ ، وَحَارَبَ وَسَالَمَ ، مَا كَانَ أَرْعَى عَنَم يَتُبعُ بِهَا صَاحِبُهَا رُؤُوسَ الْجِبَالِ يَخْبِطُ عَلَيْهَا اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمِ ، وَيَمْدَرُ (٥) حَوْضَهَا بِيَدِهِ بِأَنْصَبَ وَلَا أَذْأَبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ فِيكُمْ ، أَيْ قَوْمِ! ، فَقِيلَ وَلَا أَذْأَبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حديث غريب. وابن ماجة (١٤٥).

- (٣) يأسن أي يتغير.
- (٤) العضاه: شجر الشوك.
- (٥) والمدر: هو الطين المتهاسك.
- (٦) في سنن الدارمي (تبكي) وما أثبتناه هو الصواب.
- (۱) البخاري الفتح ٧(١٧٨ ٤ ٤١٨١). وأبو داود (٢٧٦٥) واللفظ له ، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٥٢٩ - ٥٣١): صحيح.
- (۲) أحمد (۲/ ٤٤٢) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (۲) أحمد (۲/۱۹) وقال (۳۸۷۰) وقال

أَبْكِي عَلَى خَبرِ السَّمَاءِ انْقَطَعَ ، قَالَ حَمَّادُّ: خَنَقَتِ الْعَبْرَةُ أَيُّوبَ حِينَ بَلَعَ هَهُنَا) \* (١) .

٢- \*(عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَـنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَسَامَـةُ بْنُ زَيْدٍ: لَا أُقَاتِـلُ رَجُـلًا يَقُـولُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ أَسَامَـةُ بْنُ زَيْدٍ: لَا أُقَاتِـلُ رَجُـلًا يَقُـولُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ أَبَدًا، فَقَالَ سَعْـدُ بْنُ مَالِكٍ: وَأَنَا وَاللهِ لَا أُقَـاتِلُ رَجُلًا

يَقُولُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ أَبَـدًا. فَقَـالَ لَهُمُّا رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُـلِ اللهُ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَـةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ ﴾ (الأنفال/ ٣٩) (فَقَـالَا: قَدْ قَـاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَـةٌ وَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ ﴾ وَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ ﴾ وكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ ﴾ • وقَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

# من فوائد « السلم »

(١) السِّلْمُ اسْتِسْلَامٌ لأَمْرِ اللهِ يُثْمِرُ مَحَبَّةَ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَمَرْضَاتَهُ .

(٢) فِي السِّلْمِ تَنتَشِرُ الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ بِأَمَانٍ وَاطْمِئْنَانٍ.

(٣) وَفِيهِ حَقْنُ الدِّمَاءِ وَصَوْنُ الأَبْرِيَاءِ.

(٤) مُسَالِمَةُ العَدُوِّ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِنَا مُسْلِمِينَ وَتَقْوِيَةٌ لِشَوْكَتِهِمْ.

- (٥) كُلُّ دَعْوَةِ الإِسْلَامِ إِلَى الأُمَّمِ هِيَ سِلْمٌ لأَنَّ فِي الإِسْلَامِ السَّلَامَ الحَقِيقِيَّ.
- (٦) مَعَ أَنَّ الإِسْكَرَمَ يَدْعُو إِلَى السِّلْمِ فَلَا يَعْنِي ذَلِكَ السِّلْمِ فَلَا يَعْنِي ذَلِكَ اللَّهُ اللَّذَلَةَ وَالْحُضُوعَ لأَعْدَاءِ اللهِ؛ لأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَعِزَّةٌ بِعِزَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ..

#### السهاحة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 1 &    | 7 8      | ١٨     |

#### السهاحة لغةً:

مَصْدَرُ سَمَحَ يَسْمَحُ سَهَا حَةً وَسَهَا حًا وَسُمُوحَةً، وَتَدُلُّ مَادَّةُ (س م ح) كَهَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ عَلَى مَعْنَى السَّلَاسَةِ وَالسُّهُ ولَةِ ، يُقَالُ: سَمَحَ (بفتح السين) وَتَسَمَّحَ وَسَامَحَ، فَعَلَ شَيْعًا فَسَهَّلَ فِيهِ وَأَنْشَدَ ثَعْلَبُ فِي هَذَا الْمُعْنَى:

وَلَكِنْ إِذَا مَا جَلَّ خَطْبٌ فَسَامَحَتْ

بِهِ النَّفْسُ يَوْمًا كَانَ لِلْكُرْهِ أَذْهَبَا وَيُقَالُ أَيْضًا سَمُحَ (بِضَمِّ المِيمِ)، وَأَسْمَحَ: إِذَا جَادَ وَأَعْطَى عَنْ كَرَمٍ وَسَخَاءٍ، وَذَلِكَ لِسُهُ ولَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ. قَالَ الجَوْهِ وَسَخَاءٍ، وَذَلِكَ لِسُهُ ولَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ. قَالَ الجَوْهُ وَسَمَحَ لِي أَعْطَانِي، عَلَيْهِ. قَسَمَحَ لِي أَعْطَانِي، الجُودُ، وَسَمَحَ بِهِ أَيْ جَادَ بِهِ، وَسَمَحَ لِي أَعْطَانِي، وَالوَصْفُ مِنْ ذَلِكَ: سَمْحٌ وَسَمِيحٌ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحُ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحُ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحٌ وَمِسْمَحُ وَلِكُونَ وَالْمُؤَنَّذِي وَالْمُؤَودُ وَالْمُؤَودُ وَالْمُؤَنِيْ وَالْمُؤَودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

وَفِي الحَدِيثِ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَسْمِحُوا لِعَبْدِي ، كَإِسْمَاحِهِ إِلَى عِبَادِي » ، الإسْمَاحُ: لُغَةٌ فِي السَّماحِ ، يُقَالُ: سَمَحَ وأَسْمَحَ إِذَا جَادَ وَأَعْطَى عَنْ

كَرَمٍ وَسَخَاءٍ ، وَقِيلَ : إِنَّا يُقَالُ فِي السَّخَاءِ سَمَحَ ، وَأَمَّا أَسْمَحَ ، فَإِنَّا يُقَالُ فِي الْتُتَابِعَةِ وَالانْقِيَادِ، وَيُقَالُ: وَأَمَّا أَسْمَحَ ، فَإِنَّا يُفَالُ فِي الْتُتَابِعَةِ وَالانْقِيَادِ، وَيُقَالُ: أَسْمَحَتْ نَفْسُهُ إِذَا انْقَادَتْ ، وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ، وسَمَحَ لِي بِذَلِكَ يَسْمَحُ سَهَا حَةً. لِي فُلَانٌ أَيْ أَعْطَانِي ، وَسَمَحَ لِي بِذَلِكَ يَسْمَحُ سَهَا حَةً. وَأَسْمَحَ وَسَامَحَ : وَافَقَنِي عَلَى الْمَطْلُوبِ. أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ : لَوْ كُنْتَ تُعْطِي حِينَ تُسْأَلُ سَامَحَتْ

لَكَ النَّفْسُ وَاحْلَوْلَاكَ كُلُّ خَلِيلٍ وَالْمُسَاعَةُ : المُسَاهَلَةُ ، وَتَسَاعَحُوا : تَسَاهَلُوا.

وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: سَمَحَ لَهُ بِحَاجَتِهِ، وَأَسْمَحَ أَيْ سَهَلَ لَهُ.

وَفِي الْأَثَرِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ لَبَنَا تَحْضًا ،أَيْتَوَضَّأُ ؟ قَالَ: اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ. مَعْنَاهُ سَهِّلْ يُسَهَّلْ لَكَ وَعَلَيْكَ.

وَقَوْهُمُ : الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ لَيْسَ فِيهَا ضَيْتٌ وَلَا شِيدَةٌ ، وَلَقَدْ سَمُحَ بِالضَّمِّ سَهَاحَةً وَجَادَ بِهَا لَدَيْهِ (١).

#### الساحة اصطلاحًا:

السَّهَاحَةُ فِي الاصْطِلَاحِ تُقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
الأَوَّلُ: مَا ذَكَرَهُ الجُرْجَانِيُّ مِسنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا:
بَذْلُ مَالا يَجِبُ تَفَضُّلًا، أَوْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الأَثِيرِ مِنْ أَنَّ
المَقْصُودَ بِهَا: الجُودُ عَنْ كَرَمٍ وَسَخَاءٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۳/ ۲۹۸)، والمصباح (۱/ ۳۷٦) واللسان (۲/ ۶۸۹ – ۶۹) ،والمصباح (۱/ ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني (١٢٧)، والنهاية لابن الأثير (٣٩٨/٢).

الآخَرُ: فِي مَعْنَى التَّسَامُحِ مَعَ الْغَيْرِ فِي الْمُعَامَلاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَيْسِيرِ الأُمُورِ وَالْمُلَايَنَةِ فِيهَا الَّتِي الْمُخْتَلِفَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَيْسِيرِ الأُمُورِ وَالْمُلَايَنَةِ فِيهَا الَّتِي تَتَجَلَّى فِي التَّيْسِيرِ وَعَدَمِ القَهْرِ، وَسَهَاحَةُ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي تَتَجَلَّى فِي التَّيْسِيرِ وَعَدَمِ القَهْرِ، وَسَهَاحَةُ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي تَتَعَامُلاتِهِمُ الْمُخْتَلِفَةِ سَوَاءٌ مَعَ بَعْضِهِمْ أَوْ مَعَ تَبْدُو فِي تَعَامُلاتِهِمُ الدِّيَانَاتِ الأَخْرَى.

#### سهاحة نفس المسلم:

مِنْ طَبِيعَةِ النَّفْسِ السَّمْحَةِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا هَيِّنًا لَيِّنًا يَتَقَبَّلُ مَا يَجْرِي بِهِ القَضَاءُ وَالقَـدَرُ بِالرِّضَا وَالتَّسْلِيم، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَجِدَ لِكُلِّ مَا يَجْرِي بِهِ ذَلِكَ حِكْمَةً مُرْضِيَةً وَإِنْ كَانَ خُخَالِفًا لِمُوَاهُ وَيُرَاقِبُ دَائِمًا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ وَا شَيْتًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (النساء/ ١٩)، وَهُوَ مِنْ أَجْل ذَلِكَ يَسْتَقْبِلُ كُلَّ مَا يَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِغَايَةِ الرِّضَا، وَيُلَاحِظُ جَـوَانِبَ الخَيْرِ فِي كُلِّ مَا تَجْرِي بِهِ المَقَادِيرُ، وَهُوَ لِلذَلِكَ يَتَرَقَّبُ المُسْتَقَبَلَ بِتَفَاؤُلٍ وَأَمَلِ كَمَا يَسْتَقْبِلُ الْوَاقِعَ بِانْشِرَاحِ لِمَا يُحِبُّ وَإِغْضَاءٍ عَمَّا يَكْرَهُ وَبِذَلِكَ يُسْعِدُ نَفْسَهُ وَيُرِيحُ قَلْبَهُ، وَهَذَا مِنْ كَمَالِ العَقْل، لأَنَّ العَاقِلَ هُـوَ الشَّخْصُ الوَاقِعِيُّ أَي الَّذِي يُسْعِدُ نَفْسَهُ وَقَلْبَهُ بِالْوَاقِعِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ دَفْعَهُ أَوْ رَفْعَهُ، وَيُعَامِلُ النَّـاسَ بِالتَّسَامُحِ لأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُطَوِّعَ النَّاسَ جَمِيعًا لِمَا يُرِيدُ لأَنَّهُمْ مِثْلَهُ ذَوِي طَبَائِعَ مُتَبَاينَةٍ وَإِرَادَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ (١).

#### من ظواهر سهاحة النفس:

ذُلكَ.

لِسَهَاحَةِ النَّفْسِ مَظَاهِرُ عَـدِيدَةٌ أَشَـارَ إِلَى أَهَمِّهَا صَاحِبُ الأَّخْلَاقِ الإِسْلَامِيَّةِ وَمِنْهَا:

أَوَّلا: طَلَاقَةُ الوَجْهِ وَاسْتِقْبَالُ النَّاسِ بِالبِشْرِ (٢). ثَانِيًا: مُبَادَرةُ النَّاسِ بِالتَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ وَالمُصافَحَةِ وَحُسْنِ المُحَادَثَةِ (٣) لأَنَّ مَنْ كَانَ سَمْحَ النَّفْسِ بَادَرَ إِلَى

ثَالِناً: حُسْنُ المُصَاحَبَةِ وَالمُعَاشَرَةِ وَالتَّغَاضِي عَنِ الهَّهُوَاتِ (١)، لأَنَّ مَنْ كَانَ سَمْحَ النَّفْسِ كَانَ حَسَنَ المُصَاحَبَةِ لإِخْوَانِهِ وَلاَّهْلِهِ وَلاَّوْلَادِهِ وَلِخَدَمِهِ وَلِكُلِّ مَنْ يُخَالِطُهُ أَوْ يَرْعَاهُ (٥).

#### وسائل اكتساب سهاحة النفس:

مِنَ الوَسَائِلِ النَّاجِعَةِ لاكْتِسَابِ هَذَا الخُلُقِ الْحَمِيدِ مَا يَلِي:

١ - التَّأَمُّلُ فِي التَّرْغِيبَاتِ الَّتِي رَغَّبَ اللهُ بِهَا مَنْ
 يَتَحَلَّى بِهَذَا الخُلُق، وَتَأَمُّلِ الفَوَائِدِ الَّتِي يَجْنِيهَا سَمْحُ
 النَّفْسِ في العَاجِلِ وَالآجِل.

٢- التَّأَمُّلُ فِي المَحَاذِيرِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا نَكِدُ النَّفْسِ، وَمَا يَجْلِبُهُ ذَلِكَ مِنْ مَضَارٍ وَمَتَاعِبَ وَحَسَائِرَ مَا يَجْلِبُهُ ذَلِكَ مِنْ مَضَارٍ وَمَتَاعِبَ وَحَسَائِرَ مَا يَتْ وَمَعْنَوِيَةٍ.

٣- الاقْتِنَاعُ الإِيمَانِيُّ بِسُلْطَانِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ،

<sup>(</sup>۱) باختصار وتصرف عن الأخلاق الإسلامية لحبنكة الميداني (٤) انظر صفتي «حُسن العشرة) (٢/ ٤٥٧ - ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر صفة «طلاقة الوجه»، حيث ذكرنا الأحاديث والآثار الدالة على ذلك.

<sup>(</sup>٣) انظر صفة «إفشاء السلام» و «الكلم الطيب» في هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٤) انظر صفتي «حُسن العشرة» و «حُسن المعاملة»، حيث بسطنا القول في هذه المظاهر.

<sup>(</sup>٥) بتصرف واختصار عن الأخلاق الإسلامية للميداني (٥) . (٤٧١ - ٤٦٣/٢).

لِأَنَّ عِلْمَ الإِنْسَانِ بِأَنَّ المَقَادِيرَ أُمُورٌ مَرْسُومَةٌ وَلَا رَادَّ لَمَا وَأَنَّهَا تَجْرِي وَفُقًا لِلْحِكْمَةِ الإِلَهِيَّةِ يَجْلِبُ الطُّمَأْنِينَةَ وَأَنَّهَا تَجْرِي وَفُقًا لِلْحِكْمَةِ الإِلَهِيَّةِ يَجْلِبُ الطُّمَأْنِينَةَ وَثَبَاتَ القَلْبِ وَرَاحَةَ البَالِ(١) وَعَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا يَنْزِلُ بِالنَّاسِ عِمَّا يُحِبُّونَ أَوْ يَكْرَهُونَ إِنَّا هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ فَي بِالنَّاسِ عِمَّا يُحِبُّونَ أَوْ يَكْرَهُونَ إِنَّا هُو مِنْ عَنْدِ اللهِ وَبِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَمَّا الْحَسَنَاتُ فَمِنْ فَصْلِ اللهِ عَزَ وَبِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَمَّا الْحَسَنَاتُ فَمِنْ فَصْلِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ، وَأَمَّا السِيبَاتُ فَيسَبَبٍ مِنَ الإِنْسَانِ، إِمَّا لأَنَّ تَرْبِيتَهُ هُو السَّبَ فِي الْبَتِحْقَاقِ العُقُوبَةِ، وَإِمَّا لأَنَّ تَرْبِيتَهُ هُو السَّبَ فِي الْبَتِحْقَاقِ العُقُوبَةِ، وَإِمَّا لأَنَّ تَرْبِيتَهُ وَتَأَدْ يِبَهُ يَعْضَى مَا يَكُورَهُ مِنْ مَصَائِبَ وَلَامٍ أَيْ أَنَّ مَصْلَحَةَ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ هِيَ النِّتِي اقْتَضَتْ وَآلَامٍ أَيْ أَنَّ مَصْلَحَةَ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ هِيَ الَّتِي اقْتَضَتْ وَآلَامٍ أَيْ أَنَّ مَصْلَحَةَ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ هِيَ الَّتِي اقْتَضَى اللهِ بَعْضَ مَا يَكُوهُ مِنْ صُرُوفِ الْحَيَاةِ (٢).

نهاذج من سهاحة الإسلام والمسلمين: قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الصَّادِقُ عُرْجُونٌ تَحْتَ عُنْوَانِ:

قال الشيح محمد الصادق عرجول محت عنوان؛ «سَهَاحَةُ الْمُعَامَلَةِ فِي تَصَرُّفَاتِ القَادَةِ وَالأُمْرَاءِ فِي فُتُوحِ الشَّامِ»: وَالنَّاظِرُ فِي تَصَرُّفَاتِ قَادَةِ الفُتُوحَاتِ الشَّامِ»: وَالنَّاظِرُ فِي تَصَرُّفَاتِ قَادَةِ الفُتُوحَاتِ الإِسْلامِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَأُمْرَائِهِ وَوُلاتِهِ وَتُلامِيذِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ يَرَى أَنَّهُمْ كَانُوا وَتَلامِيذِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ يَرَى أَنَّهُمْ كَانُوا أَحْدرَصَ عَلَى الرِّفْقِ وَالسَّهَاحَةِ فِي تَنْفِيذِ العُهُودِ وَاللَّمَا لَحَاتِ مِنَّا جَعَلَ الْمُعَاهَدِينَ وَالْمُصَالِحِينَ يَتَعَاوَنُونَ وَالْمُصالِحِينَ يَتَعَاوَنُونَ مَعَ اللَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّالِمِينَ فِي صِدْقٍ وَإِخْلاصٍ ؛ نَتِيجَةً لِمَا رَأُوهُ مِنَ العَدَالَةِ الرَّحِيمَةِ فِي مُعَامَلَةِ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ.

وَقَالَ الشَّيْخُ: تَطْبِيقُ سَهَاحَةِ الإِسْلَامِ مِنْ أَعْظَمِ أَصْبَابِ سُرْعَةِ انْتِشَارِهِ. وَفِي هَذِهِ السِّيَاسَةِ الحَكِيمَةِ السَّيَاسَةِ الحَكِيمَةِ السَّيَاسَةِ الحَكِيمَةِ السَّرَحِيمَةِ أَوْضَحُ إِجَابَةٍ عَنْ تَسَاؤُلِ الْمُتَسَائِلِينَ عَنْ السَّرَحِيمَةِ أَوْضَحُ إِجَابَةٍ عَنْ تَسَاؤُلِ الْمُتَسَائِلِينَ عَنْ أَسْبَابِ السُّرْعَةِ الهَائِلَةِ الَّتِي طَوَى فِيهَا الإِسْلَامُ أَكْثَرَ

الْمُعُمُورِ مِنَ الأَرْضِ تَحْتَ ظِلِّهِ الظَّلِيلِ. وَيَتَجَلَّى إِبْرَازُ هَذِهِ الْبَادِيُّ فِي أُمُورٍ:

أُوَّلًا: أَنَّ هَذِهِ الْبَادِيُّ السَّمْحَةَ الرَّاشِدَةَ تَنْقُضُ الفِحْرَةَ الْمُتَعَنِّتَ ةَ الجَاحِدَةَ الَّتِي يُرَدِّدُهَا أَعْدَاءُ الفِحْرَةَ اللهِ عَنْقَ اللهِ عَزْوًا مَادِّيًّا لِنَهْبِ ثَرَوَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ، بِتَصْوِيرِ فُتُوحَاتِهِ غَزْوًا مَادِّيًّا لِنَهْبِ ثَرَوَاتِ اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا فَحِرْمَانِهَا مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيْهَا فِي أَنْعَمَ بِهِ مِنْ مَصَادِرِ الثَّرْوَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ.

وَتَصْوِيرُ هَذِهِ الفُتُوحَاتِ بِأَنَّهَا إِكْرَاهُ لِلنَّاسِ بِقُوَّةِ السِّلَامِ. لأَنَّ النَّطْرَةَ بِقُوَّةِ السِّلَامِ عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ الإِسْلَامِ. لأَنَّ النَّطْرَةَ العَابِرَةَ، بَلْهَ النَّاقِدَةَ الفَاحِصَة ، فِي فُتُوحَاتِ الإِسْلَامِ، تَرُدُّ ذَلِكَ وَتَدْفَعُ فِي صَدْرِ زَاعِمِيهِ؛ لأَنَّ هَذِهِ الفُتُوحَاتِ، كَمَا دَوَّنَهَا التَّارِيخُ الصَّادِقُ بِأَقْلَامِ جَهَابِذَتِهِ مِنْ أَبْنَاءِ كَمَا دَوَّبَا التَّارِيخُ الصَّادِقُ بِأَقْلَامِ جَهَابِذَتِهِ مِنْ أَبْنَاءِ الإِسْلَامِ، أَوْ غَيْرِهِم مِنْ طُلَّابِ الحَقَائِقِ الَّذِينَ السِّسُلَامِ، أَوْ غَيْرِهِم مِنْ طُلَّابِ الحَقَائِقِ اللَّذِينَ يَنْشُدُونَهَا فِي مَقَارِّهَا مِنْ وَاقِعِ الأَحْدَاثِ ، مَهُمَا كَلَّهُمُ فَيْ اللَّهِ مَنْ طُلَّاتِ المَّاهِدِ عَلَى عَدَالَةِ ذَلِكَ مِنْ تَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ، أَصْدَقُ شَاهِدٍ عَلَى عَدَالَةِ الإِسْلَامِ وَسَاحَتِهِ.

فَهَ ذَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْإِسْ لَامِيَّةِ ، وَعَظِيمُ فُتُوحِ الْمُصَالِحَاتِ. نَقْرَأُ فِي الْإِسْ لَامِيَّةِ ، وَعَظِيمُ فُتُوحِ الْمُصَالِحَاتِ. نَقْرَأُ فِي مُصَالِحَاتِ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ صَالِحَهُمْ عَلَى الإِبْقَاءِ عَلَى مَعَابِدِهِمْ مِنَ البِيعِ وَالكَنَائِسِ دَاخِلَ الْلُدُنِ وَخَارِجَهَا مَعَابِدِهِمْ مِنَ البِيعِ وَالكَنَائِسِ دَاخِلَ الْلُدُنِ وَخَارِجَهَا مَصُونَةً ، لَا يُهْدَمُ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَلَا يُغَيَّرُ مِنْ مَعَالِهَا شَيءٌ . وَصَالَحَهُمْ عَلَى حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَحِفْظِ حَيَاتِهِمْ . وَصَالَحَهُمْ عَلَى الدِّفَاعِ عَنْهُمْ وَحِمَايَتِهِمْ مِن اعْتِدَاءِ مَنْ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ قَاتَلَهُمْ أَوْ يَهِمْ إِللاعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ . وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ قَاتَلَهُمْ أَوْ

نَاوَأَهُمْ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوهُ دُونَهُمْ، وَيَدْفَعُوهُ عَنْهُمْ بِغُوةً السِّلَاحِ. فَهَلْ هَذِهِ الْمُبَادِئُ الَّتِي تُلْزِمُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُحَافِظُوا عَلَى مَعَابِدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُعَاهَدِينَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُحَافِظُوا عَلَى مَعَابِدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُعَاهَدِينَ دَاخِلَ الْمُدُنِ وَخَارِجَهَا ، وَتُلْزِمُهُمْ بِحِمَايَةِ دِمَائِهِمْ أَنْ دَاخِلَ الْمُدُنِ وَخَارِجَهَا ، وَتُلْزِمُهُمْ بِحِمَايَةِ دِمَائِهِمْ أَنْ تُسْفَكَ وَالدِّفَاعِ عَنْهُمْ . يُمْكِنُ أَنْ يُشْتَمَ مِنْهَا رَائِحَةُ تُمْوَلُ إِنَّ لِنَهْبِ ثَرَوَاتٍ أَوْ جَمْعِ أَمْوَالٍ؟ أَوْ يُتَصَوَّرَ فِيهَا عَنْهُم . يُمْكِنُ أَنْ يُشْتَمَ مِنْهَا رَائِحَةُ غَرْوٍ مَادِيٍّ لِنَهْبِ ثَرَوَاتٍ أَوْ جَمْعِ أَمْوَالٍ؟ أَوْ يُتَصَوَّرَ فِيهَا اعْتِدَاءٌ عَلَى حُرِّيَةِ الأَدْيَانِ؟.

ثَانِيًا: إِنَّ هَذِهِ الْمُصَالَحَاتِ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَى الْعَدْلِ وَالرَّفْقِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ لَعَلَى الرِّفْقِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ كَانَ لَهَا أَثَرُهَا الْخَطِيرُ الَّذِي اسْتَهْدَفَهُ الإِسْلَامُ مِنْ فُتُوحَاتِهِ.

فَقَدْ رَأَى أَهْلُ الذِّمَّةِ وَفَاءَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ بِشُرُوطِهِمْ ، وَشَاهَدُوا حُسْنَ سِيرَتِهِمْ فِيهِمْ ، وَجَرَّبُوا مُعَهُمْ مُخْلِصِينَ ، وَصَارُوا عَوْنًا مُعَاملَتَهُمْ ، فَوَقَفُوا مَعَهُمْ مُخْلِصِينَ ، وَصَارُوا عَوْنًا لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَعْدائِهِمْ ، فَكَانُوا يُخْبِرُونَهُمْ بِأَحْوَالِ لَلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَعْدائِهِمْ ، فَكَانُوا يُخْبِرُونَهُمْ بِأَحْوَالِ أَعْدائِهِمْ ، لِيَكُونُوا مِنْهُمْ عَلَى حَذَرِ وَاسْتِعْدَادِ

لِلْلاقاتِهِمْ.

بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ السَّمْحَةِ ، وَبِهَذِهِ السَّهَاحَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ فَتِحَتْ بِلَادُ الشَّامِ ، وَلَمْ تَسكُنْ هَذِهِ السِّيَاسَةُ الحَكِيمَةُ الرَّحِيمَةُ فِي مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ هِي السِّيَاسَةُ الحَكِيمَةُ الرَّحِيمَةُ فِي مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ هِي مَنْهُجَ أَبِي عُبَيْدَةَ وَحْدَهُ ، بَلْ كَانَتْ الْمَنْهُجَ الَّذِي أَقَامَ الْإِسْلَامُ دَعَائِمَهُ ، وَثَبَّتَ فِي شَرِيعَتِهِ أَعْلَامَهُ. وَأَعْلَى فِي الْإِسْلَامُ دَعَائِمَهُ ، وَثَبَّتَ فِي شَرِيعَتِهِ أَعْلَامَهُ. وَأَعْلَى فِي الْإِسْلَامُ دَعَائِمَهُ ، وَثَبَّتَ فِي شَرِيعَتِهِ أَعْلَامَهُ. وَأَعْلَى فِي الْمُسَامِ اللَّهِ الْمُعَلِمَةُ الْمُعِلِمُ وَلَيْسَ مَنْهُجًا خَاصًّا الأَمِيرِ فَتْحِ الْمُصالِحَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ تَوصَّلَ إِلَيْهِ بِاجْتِهَادِهِ ، وَفَرَضَهُ عَلَى الْمُصالِحَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ تَوصَّلَ إِلَيْهِ بِاجْتِهَادِهِ ، وَفَرَضَهُ عَلَى وَلَاتِهِ النَّذِينَ عَمِلُوا تَعْتَ إِمْرَتِهِ ؛ وَإِنَّا هُو مَنْهُجُ عَامٌ فِي فَرَكَتِهِ اللَّذِينَ عَمِلُوا تَعْتَ إِمْرَتِهِ ؛ وَإِنَّا هُو مَنْهُجُ عَامٌ فِي شَرِيعَةِ الإِسْلَامُ ؛ يَنْسَبُعُ مِنْ مَصْدَرَيْهَا الأَصِيلَيْنِ : المُرْتِهِ وَالسُّنَةِ النَّابَوِيَةِ الْلُطُهَرَةِ ('').

[للاستزادة: انظر صفات: تكريم الإنسان \_ التيسير \_ الجود \_ السخاء \_ الكرم \_ المروءة \_ اللين \_ المواساة \_ الإحسان \_ الصفح \_ الشهامة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الانتقام - البخل - التعسير - الشح - الكنز - الإساءة - الجفاء].

# الآيات الواردة في «السهاحة»معنَّى

- وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهُ لِ الْكِنْبِ
  لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِنْ اَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّ الَّاحَسَدًا
  مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ ابَعْدِ مَا اَبْدَيْنَ لَهُمُ
  الْحَقِّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِى اللَّهُ بِأَمْرِ أَهِ اللَّهُ اللْحَالِقُ اللْحَالِقُلْلُهُ اللْحَلَقِ الْمُؤْمِنِ الْحَلَقِ الْمُلْكِلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ
- وَّلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا اللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَيْنَا وَرَبُّكُمْ وَلَيْنَا وَرَبُّكُمْ وَلَيْنَا لَهُ مُغْلِصُونَ اللَّالَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
  - ٧- وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ إِلَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ الذِي مِيدِهِ عُقَدَةُ الذِي كَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ الذِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (\*\*)
  - هِ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيْنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيْ فَمَن
    يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ
    السَّتَمْسَكَ بِٱلْعُودَ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا قُواللَّهُ
    سَيْعُ عَلِيمٌ ﴿

    الْهُ عَلِيمٌ ﴿

    الْهُ عَلِيمٌ ﴿

    الْهُ الْهُ عَلِيمٌ ﴿

    الْهُ الْهُ عَلِيمٌ الْهُ ﴿

    الْهُ الْمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿

    الْهُ الْمُ عَلِيمٌ اللهِ ﴿

    الْهُ الْمُ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- ٥- إِنَّ الدِينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْكَنْمُ وَمَا الْحَتَكَفَ
  الَّذِينَ الْوَتُوا الْكِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
  الْفِلْمُ بَغْسَنَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَنتِ اللّهِ
  فَإِنَ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿
  فَإِنْ مَآجُوكَ فَقُلْ السَّلَتُ وَجْهِى لِلّهِ وَمَنِ اتّبَعَنِ اللّهِ
  وَقُل لِللّهَ بِينَ الْوَتُوا الْكِتَبَ وَالْمُ أَمْتِ مَا مَا لَسَلَمْتُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو
- وَءَا تُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَ غِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىءِ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَلَيْ يَتَا ﴿ ثَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ قِينَا وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَا آءَا مُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ قِينَا وَٱرْدُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمَنْ قَوْلُا مَعُهُ فَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ
- وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِن ٱلْكِتنِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهٌ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنْبِعُ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِن ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَلَيْكِن لِيَبَلُوكُمْ فِيماً ءَاتَنكُمْ فَاسْتَبِقُوا وَلَيْكِن لِيَبَلُوكُمْ فِيماً ءَاتَنكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْيَثِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ إِنْ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْيَتِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ إِنْ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

<sup>(</sup>٥) آل عُمران: ١٩ - ٢٠ مدنية

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٣٩ مدنية (٣) البقرة : ٢٣٧ مدنية

٩- البَّعْ مَا أُوحِى إِلَيْك مِن رَبِكَ لا إِلَكَه إِلَا هُوَّ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَشْرُكِينَ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرُكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلٍ ﴿ اللَّهِ وَلَا لَشَابُوا اللَّهِ مِن يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلاَ لَشَبُوا اللَّهِ مِن يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُواْ اللَّهِ عَدْ وَابِغَيْرِعِلَّهِ كَذَا لِكَ زَيْنَا لِكُلِ أَمَّتَهِ فَيَسُبُواْ اللَّهَ عَدْ وَابِغَيْرِعِلَّهِ كَذَا لِكَ زَيْنَا لِكُلِ أَمَّتَهِ عَمَلَهُ مُ فَي لَيْتَ مُهُ مَ لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

روإنكان طآبِف تُم من عامنُوا بِاللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

١١ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُهُمْ
 جَمِيعًا أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿
 مُؤْمِنِينَ ﴿
 مُؤْمِنِينَ لِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَل

١٧- أَفَلَمْ يَهِدِ هَمُمُ كُمُ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكُونِ مَشُونَ فِي مَسْكِنِمٍ مُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتٍ لِأَوْلِي ٱلنَّهَى اللَّ

وَلَوْلَاكِلُمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى ﷺ فَاصْبِرْعَكَ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ فَتَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَلْ كُمُرُوبِهَ وَمِنْ ءَانَآ بِي ٱلْيَلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَكَ تَرْضَىٰ ﴿

١٣- لِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَالْكَلِّ أَمَّة جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا لَمْنُ عَنْكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُّ حَمَّسَتَقِيمٍ ﴿
هُدُ حَمَّ مُستَقِيمٍ ﴿
وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿
اللَّهُ يَعْمُ مُ بَيْنَكُمْ مَيْنَ الْقَالِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿
اللَّهُ يَعْمُ مُ بَيْنَكُمْ مَيْنَ الْقَوْمَ الْقِينَ مَةِ
فِيمَا كُنتُ مُ فِيهِ مَغْتَلِفُونَ ﴿
فِيمَا كُنتُ مُ فِيهِ مَغْتَلِفُونَ ﴿

> ٥٥- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ (^)

(٧) العنكبوت: ٤٦ - ٤٧ مكية

(٧) المعتصوب ١٠٠ مدنية(٨) الأحزاب : ٤٥ مدنية

(٤) يونس: ٩٩ - ١٠٠ مكية

(٥) طُّه: ١٢٨ - ١٣٠ مكية

(٦) الحج: ٦٧ - ٦٩ مدنية

(١) المائدة : ٦٩ مدنية

(۲) الأنعام: ١٠٦ - ١٠٨ مكية

(٣) الأعراف : ٨٧ مكية

مَنْ عَمِلُ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فِي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُوْ تُرْجَعُونَ ﴿

۱۸- قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞

لَآ أَعْبُدُ مَا نَعْ بُدُونَ ۞

وَلَآ أَنتُمْ عَنْبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞

لَكُوْدِينَكُوْ وَلِي دِينِ ۞

(\*\*)

١٦- فَلِذَلِكَ فَأَدْعٌ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتُ وَلَا نَلْبَعُ أَهُوآءَهُمْ وَقُلَءَامَنتُ بِمَاۤ أَنزَلَ اللهُ مِن كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمُ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَمْدَالُكُمْ لَاحُبَّةَ بَيْنَنَا وَيَنْنَكُمُ أَللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ لِلَهِ الْمَصِيرُ (اللهِ المُصِيرُ (اللهِ المُصَيرُ (اللهِ المُصَيرُ (اللهِ المُصَيرُ (اللهِ المُصَيرُ (اللهِ اللهِ المُصَيرُ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُصَيرُ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهُ اللهِ المَعْمِيرُ اللهِ المُنْ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْقَالِي المُلْمُ اللهِ المَا المُلْمِ اللهِ اللهِ المَا اله

اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الْفَالِكَذِينَ لَا يَرْجُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

# الأحاديث الواردة في « السهاحة »

١ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 قِيلَ لِـرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَذْيَانِ أَحَـبُ إِلَى اللهِ. قَالَ:
 «الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ» \* \* (١).

٢ - \* ( وَعَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ : وَاللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ») \* (٢).

حتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ، فَقَالُوا: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر، اصْطَفَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِثْلَ الَّذِي لَقِيتُمْ، انْطَلِقُوا إِلَى أَبِيكُمْ بَعْدَ أَبِيكُمْ، إِلَى نُوح ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُـوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْـرَانَ عَلَى الْعَـاكِينَ ﴾ (آل عمـران/ ٣٣). قَـالَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللهُ وَاسْتَجَابَ لَـكَ فِي دُعَائِكَ، وَلَمْ يَدَعْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي ، انْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ اتَّخَذَهُ خَلِيـلًا، فَيَنْطَلِـ قُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا ، فَيَقُولُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَإِنَّهُ يُبْرِئُ الأَكْمَهَ

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَهَذَا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب ، لأنه ليس على شرطه ، نعم وصله في كتاب الأدب المفرد، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن لكونه تقاصرٌ عن شرطه ، وقواه بها دل على معناه لتناسب السهولة واليسر. فتح الباري (١٩١١-١١٧).

(٢) أحمد (٢/ ٢٤٨) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (٤/ ٤٥): إسناده صحيح والسيوطي في الجامع الصغير (١٠٣٧) ونسبه للطبراني والبيهقي في الشعب.

(٣) فظع من الفظاعة وهو الأمر الشديد الشنيع ومعنى فظع الناس أي اشتد عليهم الأمر وهالهم.

(۱) أحمد (۱/ ۲۳٦) ورد في البخاري (باب الدين يسر) رقم (۲۹)، الفتح (۱/ ۱۱) بدون إسناد بلفظ «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله : قوله (أحب الدين) أي خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة ، لكن ما كان منها سمحًا - أي سهلاً - فهو أحب إلى الله. ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول الله عليه ما فريان إلى الله الحنيفية. والمراد بالأديان الشرائع الماضية الأديان إلى الله الحنيفية. والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. والحنيفية ملة إبراهيم ، والحنيف في اللغة ما كان على ملة إبراهيم وسمي إبراهيم حنيفًا لميله عن الباطل إلى الحق لأن أصل الحنف الميل، والسمحة السهلة ، أي إنها مبنية على السهولة ، لقوله تعالى ﴿ وَمَا السهلة ، أي إنها مبنية على السهولة ، لقوله تعالى ﴿ وَمَا

وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمُوْتَى ، فَيَقُولُ عِيسَى : لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى سَيِّدِ وَلَندِ آدَمَ ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَتُّ عَنْهُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ فَيَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُ، فَيَأْتِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ ، فَيَقُولُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ..: اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ جِبْرِيلُ فَيَخِرُّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ ، وَيَقُولُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، قَالَ: فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُّعَةٍ أُخْرَى، فَيَ قُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ \_: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، قَالَ : فَيَنذْهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا ، فَيَأْخُذُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِضَبْعَيْهِ (١) ، فَيَفْتَحُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى بَشَرٍ قَطُّ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ، خَلَقْتَنِي سَيَّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرَ، وَأُوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَردُ عَلَى ] الْحَوْضَ أَكْثَرُ مِمَّا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُوا الصِّدِّيقِينَ فَيَشْفَعُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : ادْعُو الأَنْبِيَاءَ ، قَالَ : فَيَجِىءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ ، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ يُقَالُ : ادْعُوا الشُّهَ دَاءَ ، فَيَشْفَعُ وِنَ لِمَنْ أَرَادُوا، وَقَالَ: فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ، قَالَ: يَـقُولُ اللهُ \_عَـزَّ وَجَلَّ \_: أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ، أَدْخِلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، قَالَ : فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ الله - عَرَّ وَجَلَّ انْظُرُوا

فِي النَّارِ هَلْ تَلْقَوْنَ مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ : فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلًا . فَيَـقُولُ لَـهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا ، غَيْرَ أَيِّي كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ في الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، فَيَقُولُ اللهُ \_ عَنَّ وَجَلَّ \_: أَسْمِحُوا لِعَبْدِي كَإِسْ)حِهِ إِلَى عَبِيدِي ، ثُمَّ يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ : لَا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِ بِالنَّارِ ثُمَّ اطْحَنُونِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ فَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ فَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا! فَقَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ -: لِم فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ نَخَافَتِكَ، قَالَ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ..: انْظُرْ إِلَى مُلْكِ أَعْظَم مَلِكٍ ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: لِمَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْلَلِكُ؟ قَالَ: وَذَاكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضُّحَى " \* (٢).

٤- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ -عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَفْضَالُ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ سَمْحُ الْبَيْعِ، سَمْحُ الشِّرَاءِ، سَمْحُ الْقَضَاءِ، سَمْحُ الاقْتِضَاءِ»)\*(٣).

٥ - \*( عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْــنِ عَمْـرِو ـــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَهُ اللَّهِ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُ بِسَهَا حَتِهِ قَاضِيًا وَمُتَ قَاضِيًا ") \*(٤).

٦ - ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : « رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا الأوسط ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخذ بضبعيه: أي أخذ بعضديه.

<sup>(</sup>٢) أحمد: (١/ ٤-٥) وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح

<sup>(</sup>٣) الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٥)، وقال رواه الطبراني في

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢/ ٢١٠) واللفظ له.وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٤) رواه أحمد ورجاله ثقات.ولفظ ه قاضيًا ومقتضيًا .

إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى ") \*(١١).

٧ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:
 نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ. إِنَّمَا نَزَلَـهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَنَّـهُ
 كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ)\* (٢).

٨- \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَنْ قَالَ: (حُرُّ وَعَبْدُ». قُلْتُ: مَا لَإِسْكُمُ ؟ قَالَ: (حُرُّ وَعَبْدُ». قُلْتُ: مَا الإِسْلامُ ؟ قَالَ: (الصَّبْرُ وَالسَّهَاحَةُ» قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ: مَا الإِيهَانُ ؟ قَالَ: (الصَّبْرُ وَالسَّهَاحَةُ» قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ: أَيُّ الإِسْلامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». قَالَ: قُلْتُ: إلْسَانِهِ وَيَدِهِ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الإِيهَانِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (السَّانِهِ وَيَدِهِ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الإِيهَانِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (السَّانِهِ وَيَدِهِ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الإِيهَانِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:

«خُلُقٌ حَسَنٌ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ - عَزَّ وَجَلَّ -. قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيتَ دَمُهُ». الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيتَ دَمُهُ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، ثُمَّ الصَّلاةُ الْكُتُوبَةُ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلا صَلاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تُصَلِّي الْفَجْرَ، فَإِذَا صَلَيْتَ صَلاةَ الصَّبْحِ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاةِ فَإِذَا طَلَعَ الْشَمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَإِنَّا الطَّيْعِ الشَّمْسُ فَإِنَّا تَطْلُعُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَإِنَّ الْكُفَّارُ يُصَلُّونَ لَمَا»)\*
(").

# الأحاديث الواردة في «السياحة» معنًى

9 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَـتَادَةَ ؛ أَنَّ أَبَا قَـتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَـتَوَارَى عَنْهُ . ثُـمَّ وَجَدَهُ. فَقَالَ : إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ : اللهِ؟ قَالَ: اللهِ. قَالَ : فَـإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « مَـنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِينَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُسنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ») \* (3).

١٠ - \* (عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ :
 أَتَى اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ ، آتَاهُ اللهُ مَالًا. فَقَالَ لَـهُ : مَاذَا
 عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ : ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴾

قَالَ: يَا رَبِّ! آتَيْستَنِي مَالَكَ. فَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ. وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ (٥). فَكُنْتُ أَتَسيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ (٥). فَكُنْتُ أَتَسيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ اللهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ. تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ». فَقَالَ اللهُ: أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ. تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ». فَقَالَ اللهُ : أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ) وَأَبُو مَسْعُودِ اللهِ عَلَيْكَ ) الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْكَ ) الله عَلْمَ الله عَلَيْكَ السَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ) الله الله عَلَيْكَ ) الله الله عَلَيْكَ السَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ) الله الله عَلْمَ الله الله عَلَيْكَ الله الله عَلْمَ الله الله عَلْمَ الله الله عَلْمَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلْمَ اللهُ ال

الله بننِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بننِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُنهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّارُ: عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ: عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ: عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيْرٍ سَهْلٍ ") \* (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٤(٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ٣(١٧٦٥)، ومسلم (١٣١١) واللفظ له. وأسمح لخروجه: أي أسهل لخروجه راجعًا إلى المدينة.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤/ ٣٨٥)، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٥٤): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب، وقد وثق على ضعف فيه، وأصله عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٦٣).

<sup>(</sup>٥) الجَواز: أي التسامح والتساهل في البيع والاقتضاء (أي الطلب).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٤ (٢٠٧٧)، ومسلم (١٥٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٤٨٨) وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال محقق جامع الأصول(١١/ ٦٩٨): حديث حسن. ورواه الطبراني وأبو يعلى عن جابر.

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَـنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ النَّبِيِ عَنَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ أَسِرُ وَا ، وَلَـنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَـدِّدُوا ، وَقَارِبُوا ، وَأَبْثِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَـدِّدُوا ، وَقَارِبُوا ، وَأَبْثِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ») \* (١)

10 - \*( عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ مَوْلَى الْقُرُشِيِّينَ: أَنَّ عُثْهَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فَأَبْطَأً عَلَيْهِ ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ : مَا مَنَهَ عَكَ مِنْ قَبْضِ فَأَبْطَأً عَلَيْهِ ، فَلَقِيهُ فَقَالَ لَهُ : مَا مَنَه عَكَ مِنْ قَبْضِ مَالِكَ؟ قَالَ : إِنَّكَ غَبَنْ تَنِي ، فَهَا أَلْقَى مِنَ النَّاسِ أَحَدًا إِلَّا وَهُو يَلُومُنِي ، قَالَ : أَوَذَلِكَ يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَاللَّهُ وَهُو يَلُومُنِي ، قَالَ : أَوَذَلِكَ يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَانْ رَسُولُ قَالَ : فَانْ رَسُولُ اللهُ عَنْ مَنْ أَرْضِكَ وَمَالِكَ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ \_ الْجُنَةُ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا اللهِ عَنْ وَجَلَ \_ الْجُنَةُ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا ، وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا ») \* (٢).

اللهُ عَنْهُ - ﴿ عَنْ أَبِي مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يُحَالَطُ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَكَانَ مُوسِرًا ، فَكَانَ يَا أُمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْهُ عَنِ اللهُ عَسِرِ قَالَ : قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ ﴾ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى مِنْهُ ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ ﴾ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى مِنْهُ ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ ﴾ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى مِنْهُ ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ ﴾ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى مِنْهُ ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ ﴾ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُه

١٥ - \* (عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا وَائِلِ :
 شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بُنَ

حُنَيْفٍ يَقُولُ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِي ﷺ لَرَدَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْهَلْنَ بِنَا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِنَا هَذَا) \* (أَنْ

17 - \* (عَنْ عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمْ وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ ، وَهُو يَقُولُ : وَاللهِ! لَا أَفْعَلُ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ ، لَا يَفْعَلُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى

١٧ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «غَفَرَ اللهُ لِـرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَـانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى ») \* (١٦).

١٨ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَصُٰ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَصُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « كَانَ رَجُـلٌ يُدَايِـنُ النَّاسَ فَكَـانَ يَقُـولُ لِفَتَـاهُ : إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَـاوَزْ عَنْهُ . لَعَـلَ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ . لَعَـلَ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ ) \* (٧) .

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ اللهُ رَسُـولَ اللهِ عَلِيَةِ قَـالَ : « مَـنْ أَقَـالَ مُسْلِمًا، أَقَـالَ اللهُ

<sup>)</sup> والغدوة: السير أول النهار (٤) البخاري ـ الفتح ٦(٣١٨١).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٥(٥٠٧) واللفظ له، ومسلم (١٥٥٧).

 <sup>(</sup>٦) الترمذي (١٣٢٠) واللفظ لـه وقال: هذا حديث صحيح
 حسن غريب من هذا الوجه وابن ماجة (١٢٠٣) وأخرجه
 البخاري في البيوع حديث رقم٤(٢٠٧٦)

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٤ (٢٠٧٨)، ومسلم (١٥٦٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۱(۳۹) والغدوة: السير أول النهار والروحة: السير بعد الزوال، والدُّلجة: السير آخر الليل.

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٥٥) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ٣٣٥): إسناده صحيح، ورواه النسائي (٧/ ٣١٨، ٣١٩) وصحيح النسائي (٤٣٧٩) وقال الألباني حسن. وابن ماجة (٢٢٠٢).

<sup>(</sup>T) amba (1701).

عَثْرَتَهُ")\*(١).

٢٠ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَـهُ ،

أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ ، يَـوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ اللهُ يَـوْمَ الْنِسَرِ وَأَبِي ظِلَّهُ ». قَالَ التِّرْمِـذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَـنْ أَبِي الْيَسَرِ وَأَبِي قَتَادَةَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعُبَادَةَ وَجَابِرٍ) \* (٢).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عليه في «السماحة»

الله عَنْ أَبِي رَافِع ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِع : فَأَمَّرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِع : فَأَمَّرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ : لاَ أَجِدُ فِي الإبلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «أَعْطِهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خِيَارًا رَبَاعِيًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «أَعْطِهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خِيَارًا رَبَاعِيًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «أَعْطِهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»)\* (٣).

٣٢- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَهَ لَتَّ بِعُمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَخَلَا أَهَ لَتَ بِعُمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ : قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلًا وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلًا سَهُلًا اللهِ عَلَيْهِ . فَأَرْسَلَهَا مَعَ سَهُلًا اللهَ عَلَيْهِ . فَأَرْسَلَهَا مَعَ سَهُلًا اللهَ عَلَيْهِ . فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ السَّرْمُنَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، مِنَ التَّنْعِيمِ) \* (٥).

٢٣ - \* (عَنِ الْبَرَاءِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ \_ : أَنَّ

النّبِي عَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

- والمنذري في الترغيب (٢/ ٣٧).
- (٣) الترمذي(١٣١٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
  - (٤) سهلاً: أي سهل الخُلُق كريم الشيائل، لطيفا.
    - (٥) مسلم (١٢١٣).
- (٦) جُلُبًانِ السِّلاَحِ هُو أَلْطَفُ مِنَ الجِرَابِ يكُونُ مِنَ الأدم، يوضع فيه السيف مغمدًا، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرّحْلِ.
- (٧) البخاري \_ الفتح ٦ (٣١٨٤)، واللفظ له ومسلم (١٧٨٣).
- (۱) أخرجه أبوداود(۳٤٦٠) واللفظ له، وابن ماجة(۲۱۹۹). وقال محقق جامع الأصول (۱/ ٤٤٠): إسناده صحيح. وصححه ابن حبسان(۲۲۰۰)، (۲۵۰۰). والحاكم (۲/ ۵۰) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
- (٢) الترمذي (١٣٠٦) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وكذلك رواه أحمد ومسلم عن أبي اليسر والسيوطي في الجامع، وصححه الشيخ الألباني (٩٨٢٥)

٢٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ
يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: ﴿ أَعْطُوهُ ﴾، فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا
سِنًا فَوْقَهَا، فَقَالَ: ﴿ أَعْطُوهُ ﴾، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ
بِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ

قَضَاءً"**)\*** 

وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاَعُظُولُ اللهِ ﷺ فَاَعُظُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَا إِنَّ فَاعُلُطُ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ : « دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ » (٢).

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «السماحة»

١ - \*( قَالَ الإِمَامُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 «أَقيِلُوا ذَوِي المُرُوءَاتِ عَشَرَاتِهِمْ فَمَا يَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَيَدُهُ بِيَدِ اللهِ يَرْفَعُهُ »)\*(٣).

٢ - \* (جَاءَ فِي الأَثْرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ إَ \_ « سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ لَبَنًا مَحْضًا أَيتَوَضًا أُ؟
 قَالَ: اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ »)\*

قَالَ الأَصْمَعِيُّ مَعْنَاهُ: سَهِّ لْ يُسَهَّ لْ لَكَ وَعَلَيْكَ .

٣ - \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: «كَانَ يُسَقَالُ: إذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا أَمَّرَ عَلَيْهِمْ خِيَارَهُمْ، وَجَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ بِأَيْدِي سُمَحَائِهِمْ») \* (٥٠).

٤ - \*(عَنْ عُبَيْسٍ، أَبِي عُبَيْدَة، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ إِذَا الشَّرَى شَيْئًا وَكَانَ فِي ثَمَنِهِ كَسُرٌ جَبَرَهُ لِحَسَنُ إِذَا الشَّرَى شَيْئًا وَكَانَ فِي ثَمَنِهِ كَسُرٌ جَبَرَهُ لِصَاحِبِهِ.قَالَ: وَمَرَّ الْحَسَنُ بِقَدْمٍ يَقُولُونَ: نَقْصُ

دَانِقٍ وَزِيَــادَةُ دَانِقٍ . فَقَـالَ: «مَـا هَــذَا، لَا دِيـنَ إِلَّا بمُرُوءَةٍ»)\*(٦٠).

٥ - \*( قَالَ فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ: « لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ نَبِيٍّ قَطُّ فِيهَا خَلَا مِنَ الدُّنْيَا أَفْضَلَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ نَبِيٍّ قَطُّ فِيهَا خَلَا مِنَ الدُّنْيَا أَفْضَلَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ نَبِيٍّ لَا أَشْجَعَ لِقَاءً وَلَا أَسْمَحَ أَكُفًّا»)\*(٧).

٦ - \*( ذَكَرَ الأَبْشِيهِيُّ فِي مُسْتَطْرَفِهِ : « أَنَّ رَجُلًا سَبَّ رَجُلًا وَقَالَ لَهُ : إِيَّاكَ أَعْنِي، فَقَالَ الآخَرُ وَعَنْكَ أَعْنِي، فَقَالَ الآخَرُ وَعَنْكَ أَعْنِي، فَقَالَ الآخَرُ وَعَنْكَ أَعْرِضُ »)\*(^^).

٧ - \*( وَقِيلَ: « مِنْ عَادِةِ الْكَرِيمِ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ وَإِذَا رَأَى زَلَةً سَتَرَ »)\*

٨ - \* ( قَالَ ابْنُ مُقْبِلِ :
 وَإِنِّي لأَسْتَحْيِي وَفِي الْحَقِّ مَسْمَحُ

إِذَا جَاءَ بَاغِي العُرْفِ ، أَنْ أَتَعَذَّرَا)\*(١٠).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق(١٣٣).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١٣٢).

<sup>(</sup>٨) المستطرف (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١٠) لسان العرب (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٥ (٢٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح٥(٢٣٩٠)، واللفظ له ومسلم (١٦٠١).

<sup>(</sup>٣) المستطرف (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) المنتقى من مكارم الأخلاق(١٢٥).

٩ - ﴿ أَنْشَدَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْمُؤَدِّبُ:

لَا يَنْكِتُونَ الأَرْضَ عِنْدَ سُؤَالِهِمْ

لِتَطَــلُّبِ الْحَاجَـاتِ بِالْعِيــدَانِ

بَلْ يَبْسُطُونَ وُجُوهَهُمْ فَتَرَى لَهَا

عِنْدَ اللِّقَاءِ كَأَحْسَنِ الأَلْوَانِ ﴾ (١).

١٠ - \* ( قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَطِيَّةً :

غَلَبَ الْسَامِيحَ الْوَلِيدُ سَهَاحَةً

وَكَفَى قُرَيْشَ الْمُعْضِلَاتِ وَسَادَهَا) \* (٢).

١١ - \* ( وَقَالَ آخَرُ :

فِي فِتْيَةٍ بُسُطِ الأَكُفِّ مَسَامِحٍ

عِنْدَ الفِضَالِ نَدِيمُهُمْ لَمُ يَدْثُرِ)\*(٣).

١٢ - \* ( وَأَنْشَدَ ثَعْلَبُ :

وَلَكِنْ إِذَا مَا جَلَّ خَطْبٌ فَسَامَحَتْ

يِهِ النَّفْسُ يَوْمًا كَانَ لِلكُرْهِ أَذْهَبَا )\*('). ١٣ - \*(جَاءَ فِي مَأْثُورِ الْحِكْمَةِ :السَّمَاحُ رَبَاحٌ، أَيِ الْسَاهَلَةُ فِي الأَشْيَاءِ تُربِحُ صَاحِبَهَا)\*(٥).

١٤ ـ \* ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ:

وَعَاشِرْ بِمَعْرِوفٍ وَسَامِحْ مَنِ اعْتَدَى

وَدَافِعْ وَلَكِنْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٦).

### من فوائد «السهاحة»

١ - يُحِبُّهَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالْلَائِكَةُ الْقُرَّبُونَ.

٢ - يُضْفِيهَا اللهُ عَلَى وُجُوهِ الْمُؤْمِنِينَ لِتَكُونَ لَهُمْ عَلَامَةً
 مُمَيَّزَةً في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

٣ - السَّمْحُ مَحْبُوبٌ لَدَى أَهْلِهِ وَمُجْتَمَعِهِ.

٤ - السَّمَاحَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ أَبْوَابِ
 كَسْبِ الرِّزْقِ وَتَكْثِيرِهِ.

٥ - السَّهَاحَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا.

٦ - بِالسَّهَاحَةِ يَغْنَمُ الإِنْسَانُ أَكْبَرَ قَدْرٍ مِنَ السَّعَادَةِ
 وَهَنَاءَةِ الْعَيْشِ.

- ٧ يَجْلِبُ سَمْحُ النَّفْسِ الْخَيْرَ السَّانْيَوِيِّ حَيْثُ يَمِيلُ
   النَّاسُ إِلَى التَّعَامُلِ مَعَهُ فَيَكُثْرُ عَلَيْهِ الْخَيْرُ بِكَثْرَةِ
   مُحِيِّيهِ وَالمُتُعَامِلِينَ مَعَهُ (٧).
- ٨ السَّهَاحَةُ فِي التَّعَامُ لِ مَعَ أَصْحَابِ الدِّيَانَاتِ الأُحْرَى تَجْلِبُ لَمُمُ الطُّمَأْنِينَةَ وَالأَمْنَ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ الأُحْرَى تَجْلِبُ لَمُمُ الطُّمَأْنِينَةَ وَالأَمْنَ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى حُبِّهِم لِلْمُتَسَامِحِينَ مَعَهُمْ وَمُعَاوَنَتِهِمْ ثُمَّ الدُّخُولُ فِي هَذَا الدِّينِ اللَّذِي يُقِرُّ مَبْدَأَ التَّسَامُحِ الدُّخُولُ فِي هَذَا الدِّينِ اللَّذِي يُقِرُّ مَبْدَأَ التَّسَامُحِ مَعَ الاَحْرِينَ وَقَدْ حَدَثَ ذَلِكَ عَقِبَ الفُتُوحِ الإِسْلَامِيَّةِ (٨).
  - (٥) لسان العرب (٢/ ٤٨٩).
    - (٦) ديوانه (١١٩).
- (V) اقتبسنا هاتين الفائدتين من «الأخلاق الإسلامية» ٢/ ٤٦٠.
- (٨) انظر أثر سهاحة الإسلام في نفوس أهل البلاد المفتوحة ص٢٢٨٨.

- (١) المنتقى من مكارم الأخلاق(١٤٥).
- (٢) لسان العرب (٢/ ٤٨٩). وقيل هذا البيت لعدي بن الرقاع العاملي، شاعر الوليد بن عبد الملك، والبيت من قصيدته التي مطلعها:

عرف الديار توهما فاعتادها من بعد ما شمل البلي أبلادها

- (٣) المصدر السابق نفسه (٢/ ٤٨٩).
  - (٤) لسان العرب (٢/ ٤٨٩).

# السياع\*

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ٩        | 91     |

#### السماع لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: سَمِعَ يَسْمَعُ سَمْعًا وَسَمَاعًا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (سمع) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِدْرَاكِ الشَّيْءِ بِالْأُذُنِ، يُقَالُ: سَمِعْتُ الشَّيْءَ سَمْعًا أَدْرَكْتُهُ بِأُذُنِ، وَيُعَبِّرُ بِالسَّمْعِ تَارَةً عَنِ الأُذُنِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ (البقرة / ٧)، وَتَارَةً عَنِ الفِعْلِ (أَيْ إِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِالأُذُنِ) كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَـعْزُولُونَ ﴾ (الشعراء / ٢١٢) وَتَارَةً عَنِ الفَهْم كَمَا فِي قَوْلِمِ مْ (لَمْ تَسْمَعْ مَا قُلْتُ) أَيْ لَمْ تَفْهَمْ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَـوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (النور/ ٥١) أَيْ فَهِمْنَا وَارْتَسَمْنَا، أَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّـذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ (الأنفال / ٢١) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ فَهِمْنَا وَهُمْ لَا يَفْهَمُونَ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ فَهِمْنَا وَهُمْمُ لَا يَعْمَلُونَ بِمُوجِبِهِ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُونَ فِي حُكْم مَنْ لَم يَسْمَعْ.

وَالاسْتِهَاعُ: الإِصْغَاءُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِالْلُهُ وَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْحَالَ : تَسَمَّعْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَدْغَمْتَ قُلْتَ: اسَّمَعْتُ إِلَيْهِ، وَقُرِيَّ ﴿لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإِ الأَعْلَى﴾ (الصافات/ ٨) يُـقَالُ:

تَسَمَّعْتُ إِلَيْهِ، وَسَمِعْتُ إِلَيْهِ، وَسَمِعْتُ لَهُ كُلُّهُ بِمَعْنًى، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع ﴾ (النساء / ٤٦) أَيْ لَا سَمِعْتَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ (الكهف / ٢٦) أَيْ مَا أَبْصَرَهُ وَأَسْمَعَـهُ عَلَى التَّعَجُّبِ، وَيُقَالُ سَمَّعَ بِهِ، أَيْ شَهَّر بِهِ، وَفِي الْحَدِيثِ «مَنْ فَعَلَ كَذَا سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ " وَالتَّسْمِيعُ: التَّشْنِيعُ، وَيُقَالُ أَيْضًا (في ضِدِّ ذَلِكَ) سَمَّعَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ مِنَ الخُمُولِ وَنَشَرَ ذِكْرَهُ، وَالسَّمِيعُ: السَّامِعُ، وَالسَّمِيعُ: الْمُسَمِّعُ، وَهُــوَ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ ـ عَــزَّ وَجَلَّ ـ وَالسَّمْـعُ آلَةُ

#### السماع اصطلاحًا:

قَالَ المُنَاوِيُّ: السَّمَاعُ فَهْمُ (السَّامِعِ) مَا كُوشِفَ بِهِ مِنَ البَيَانِ (٢).

السَّمْع كَمَا فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ «مَلاَّ اللهُ مَسَامِعَهُ» أَوِ

الْسَامِعَ هُنَا جَمْعُ سَمْعِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ (١).

وَقَالَ ابْنُ الْقَيَّمِ: وَحَقِيقَةُ السَّهَاعِ تَنْبِيهُ الْقَلْبِ عَلَى مَعَانِي الْمَسْمُوعِ وَتَحْرِيكُهُ عَنْهَا طَلَبًا أَوْ هَرَبًا، وَحُبًّا أَوْ بُغْضًا <sup>(٣)</sup>.

#### من أسماء الله تعالى «السميع»:

قَالَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: السَّمِيعُ هُـوَ الَّذِي لَا

<sup>(</sup>٣/ ١٢٣) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهات التعاريف ص١٩٧.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين(١/ ١٧ ٥).

<sup>\*</sup>المقصود سماع التدبر والتفكر لا مجرد السماع.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ١٠٢)، ومفردات الراغب (۲٤۲)، ولسان العرب(٨/ ١٦٢)، والصحاح

يَعْزُبُ عَنْ إِدْرَاكِهِ مَسْمُوعٌ وَإِنْ خَفِي، فَهُو يَسْمَعُ السِّرَّ وَالنَّجُوى، بَلْ مَا هُو أَدَقُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَخْفَى. وَيُدْرِكُ وَالنَّجُوى، بَلْ مَا هُو أَدَقُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَخْفَى. وَيُدْرِكُ دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرةِ الصَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، يَسْمَعُ مَمْدَ الْحَامِدِينَ فَيُجَازِيهِمْ، وَدُعَاءَ الظَّلْمَاءِ، يَسْمَعُ مَمْدَ الْحَامِدِينَ فَيُجَازِيهِمْ، وَدُعَاءَ اللَّاعِينَ فَيَسْمَعُ بِغَيْرِ أَصْمِحَةٍ وَآذَانِ، اللَّاعِينَ فَيَسْتَجِيبُ لَمُمْ، وَيَسْمَعُ بِغَيْرِ لِسَانٍ، وَسَمْعُهُ مُنَزَّةٌ كَمَا يَعْمُ بِغَيْرِ لِسَانٍ، وَسَمْعُهُ مُنَزَّةٌ كَمَا يَعْمُ لِنِعْرِ لِسَانٍ، وَسَمْعُهُ مُنَزَّةً عَنْ أَنْ يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْحَدَثَانُ ... وَالسَّمْعُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى عَبَارَةٌ عَنْ صِفَةٍ يَنْكَشِفُ مِا كَمَا كَمَا لُ صِفَاتٍ عَبَارَةٌ عَنْ صِفَةٍ يَنْكَشِفُ مِا كَمَا كَمَا لُ صِفَاتِ اللَّهُمُوعَاتِ (١).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ : وَالسَّمِيعُ مِنْ صِفَـاتِهِ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ وَأَسْمَائِهِ، لَايَعْـزُبُ عَــنْ إِدْرَاكِـهِ مَسْمُـوعٌ وَإِنْ خَفِي، فَهُوَ يَسْمَعُ بِغَيْرِ جَارِحَةٍ، وَفَعِيلٌ: مِنْ أَبْنِيَةِ الْبُالَغَةِ وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء/ ١٤٣)، وَهُمَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قَدْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُعَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴿ (المجادلة / ١)، وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى﴾ .(الـزخرف/ ٨٠)، قَـالَ الأَزْهَـرِيُّ وَالعَجَبُ مِـنْ قَوْمِ فَسَّرُوا السَّمِيعَ بِمَعْنَى الْمُسْمِعِ فِرَارًا مِنْ وَصْفِ اللهِ بِأَنَّ لَهُ سَمْعًا، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ الفِعْلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِهِ فَهُ وَ سَمِيعٌ ذُوسَمْعِ بِلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ بِالسَّمْعِ مِنْ خَلْقهِ ، وَلَا سَمْعُهُ كَسَمْعِ خَلْقِهِ، وَنَحْنُ نَصِفُ اللهَ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ بِلَا تَحْدِيدٍ وَلَا تَـحْيِيفٍ قَالَ: وَلَسْتُ أُنْكِرُ فِي كَلَامِ العَرَبِ أَنْ يَكُونَ السَّمِيعُ

سَامِعًا، وَيَكُونُ مُسْمِعًا، وَالظَّاهِرُ الأَكْثَرُ مِنْ كَلَامِ العَرَبِ أَنْ يَكُونَ السَّمِيعُ بِمَعْنَى السَّامِع، مِثْلَ عَلِيمٍ وَعَالَمٍ، وَقَديرٍ وَمُنَادٍ سَمِيعٌ: مُسْمِعٌ كَخَيرٍ وَمُغْيرٍ، وَمُنَادٍ سَمِيعٌ: مُسْمِعٌ كَخَيرٍ وَمُغْيرٍ، وَأَذُنُ سَمْعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَمَاعَةٌ وَسَمَعَةٌ وَسَمَعَةٌ وَسَمْوعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَامِعَةٌ وَسَمَاعَةٌ

#### سمع الإنسان:

قَالَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: لِلْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ الْحِسّ حَظٌّ فِي السَّمْعِ، لَكِنَّهُ قَاصِرُ، لأَنَّهُ لَا يُدْرِكُ جَمِيعَ الْسَّمُوعَاتِ، بَلْ مَا قَرُبَ مِنَ الأَصْوَاتِ، ثُمَّ إِنَّ إِدْرَاكَهُ بِجَارِحَةٍ وَأَدَاةٍ مُعَرَّضَةٍ لِلآفَاتِ، فَإِنْ خَفِي الصَّوْتُ قَصَّرَ (سمْعُ الْبَشِرِ) عَنِ الإِدْرَاكِ، وَإِنْ بَعُدَ لَمْ يُدْرِكْ، وَإِنْ عَظُمَ الصَّوْتُ رُبَّهَا بَطَلَ السَّمْعُ وَاضْمَحَلَّ، وَإِنْ المَّدِيْ وَإِنْ اللَّهُ عَلَى السَّمْعُ وَاضْمَحَلَّ، وَإِنَّا حَظُّهُ الدِّينِيُ أَمْرَانِ:

أَحَـدُهُمَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ \_ عَزَّ وَجَـلَ \_ سَمِيعٌ، فَيحْفَظُ لِسَانَهُ.

الثَّانِي: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَمَ يُخْلَقْ لَهُ السَّمْعُ إِلَّا لِيَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ وَحَدِيثَ رَسُولِهِ ﷺ فَيَسْتَفِيدَ بِهِ الْهِدَايَةَ إِلَى طَرِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - (٣)

#### السمع والسماع في القرآن الكريم:

السَّمْعُ قُوَّةٌ فِي الأَذُنِ بِهَا تُدْرَكُ الأَصْوَاتُ، وَيُعَبَّرُ تَارَةً بِالسَّمْعِ عَنِ الأَذُنِ نَحْوُ: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ (البقرة/ ٧») وَتَارَةً عَنْ فِعْلِهِ قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ وَتَارَةً عَنْ فِعْلِهِ كَالسَّمَاعِ نَحْوُ: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ وَتَارَةً عَنِ اللَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ وَتَارَةً عَنِ الطَّاعَةِ، تَقُولُ: اسْمَعْ مَا أَقُولُ لَكَ وَلَمْ

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى (٩٠).

<sup>(</sup>٢) لسان العسرب «س م ع» (٨/ ١٦٤). والنهاية لابن

الأثير(٢/ ٤٠١). (٣) المقصد الأسنى(٩١).

تَسْمَعْ مَا قُلْتُ: أَيْ لَمْ تَفْهَمْ.

وَقَـوْلُهُ: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ (البقرة/ ٩٣، والنساء/ ٤٦) أَيْ فَهِمْنَا وَلَمْ نَأْتَمِرْ لَكَ. وَقَوْلُهُ: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (البقرة/ ٢٨٥، واالنساء/ ٤٦) أَيْ فَهِمْنَا وَارْتَسَمْنَا، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُ ونَ ﴾ (الأنفال / ٢١) يَجُوزُ أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ: فَهِمْنَا وَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ بِمُوجَبِهِ، وَإِذَا لَمُ يَعْمَلْ بِمُوجَبِهِ، فَهُ وَ فِي حُكْم مَنْ لَأَ يَسْمَعْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ ﴿ (الأنفال / ٢٣) أَيْ أَفْهَمَهُمْ بِأَنْ جَعَلَ لَهُمْ قُوَّةً يَفْهَمُ ونَ بِهَا. وَقَوْلُهُ ﴿ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع ﴾ (النساء/ ٤٦)، فَغَيْرُ مُسْمَع يُـقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: دُعَاءٌ عَلَى الإِنْسَانِ بِالصَّمَم، وَالثَّانِي: أَنْ يُـقَالَ: أَسْمَعْتُ فُلَانًا إِذَا سَبَبْتَهُ، وَذَلِكَ مُتَعَارَفٌ فِي السَّبِّ، وَرُوِيَ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ كَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْدَ لِللَّهِ يُوهِمُونَ أَنَّهُمْ يُعَظِّمُ ونَهُ وَيَدْعُ ونَ لَهُ، وَهُمْ يَدْعُونَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَكُلُّ مَوْضِع أُنْبِتَ فِيهِ السَّمْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَوْ نُفِيَ عَنِ الكَافِرِينَ أَوْ حُثَّ عَلَى تَحَرِّيهِ، فَالقَصْدُ بِهِ إِلَى تَصَوُّرِ الْمُعْنَى وَالتَّفَكُّرِ فِيهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْتَى﴾ (النمل / ٨٠) أَيْ إِنَّكَ لَا تُفْهِمُهُمْ لِكَوْنِمِمْ كَالْمُوْتَى فِي افْتِقَادِهِمْ لِلسُوءِ فِعْلِهِم \_ القُوَّةَ العَاقِلَةَ الَّتِي هِيَ الْحَيَاةُ الْمُخْتَصَّةُ بِالإِنْسَانِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِهَا لَبِثُوا لَـهُ غَيْبُ السَّمَـٰ وَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ (الكهف/ ٢٦) أيْ يَـقُولُـهُ فِيـهِ تَعَالَى: مَنْ وَقَفَ عَلَى عَجَـائِبِ حِكْمَتِهِ، وَلَا يُقَالُ فِيهِ: مَا أَبْصَرَهُ وَمَا أَسْمَعَهُ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يوصَفُ إِلَّا بِمَا وَرَدَ بِهِ السَّمْعُ، وَقَوْلُهُ فِي صِفَةِ

الْكُفَّارِ ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ (مريم/٣٨) مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ وَيُبْصِرُونَ فِي ذَلِكَ اليَوْمَ مَا خَفِي عَنْهُمْ وَضَلُّوا عَنْهُ اليَوْمَ وَلِمُلْمِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَتَرْكِهِمُ النَّظُرَ، وَقَوْلُهُ: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ (المائدة / ٤١) أَيْ يَسْمَعُونَ مِنْكَ لأَجْلِ أَنْ يَكْذِبُوا، ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ مِنْكَ لأَجْلِ أَنْ يَكْذِبُوا، ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ السَّمْعُونَ مِنْكَ لأَجْلِ أَنْ يَكْذِبُوا، ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ السَّمْعُونَ مِنْكَ لأَجْلِ أَنْ يَكْذِبُوا، ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ المَنْكَ لأَجْلِ أَنْ يَكْذِبُوا، ﴿سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ الْمَنْعُ وَلَلَهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا لَمْ اللَّهُ وَلَا لَمْ اللَّهُ وَلَا لَمْ مَعْ وَلَلَّهُ اللَّهُ وَلَكُ السَّمْعُ وَاللَّمْعُ وَاللَّمْعُ وَاللَّمْعُ وَاللَّمْعُ عَنْ وَاللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَامَنْ لاَ يَشْعَلُهُ سَمْعُ عَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ السَّمْعُ وَاللَّمْعُ عَنْ وَاللَّمْعُ وَاللَّمْعُ وَاللَّمْعُ وَاللَّمْعُ وَاللَّمْعُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَامَنْ لاَ يَشْعَلُهُ سَمْعٌ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَامَنْ لَا يَشْعَلُهُ سَمْعٌ عَنْ الْأَوْقِ فِي دُعَاءِ النَّيْسِي وَيَامَنْ لاَ يَشْعَلُهُ سَمْعٌ عَنْ اللَّهُ وَيَامَنْ لاَ يَشْعَلُهُ سَمْعٌ عَنْ وَكَامَنْ لاَ يُعْرِمُهُ إِلْخَاحُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَامَنْ لا يُبْرِمُهُ إِلْخَاحُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَامَنْ لاَ يُعْرِمُهُ إِلْكَاحُ اللَّهُ الْكُورِ وَحَلَاوَةَ وَحَلَاوَةَ وَحَلَوهُ وَكُونَ وَوَالَ وَوَالَو الْكُورُ وَلَالَكُونَ وَالْكُولُونَ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَحَلَاوَةً وَمُولُولُ وَحَلَاوَةً وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُل

وَقَدْ وَرَدَ السَّمْعُ فِي التَّنْزِيلِ عَلَى وُجُوهِ: الأَوَّلُ: بِمَعْنَى الإِفْهَامِ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ (النمل / ٨٠) أَيْ لَاتُفْهِمُهُمْ .

الثَّانِي: بِمَعْنَى إِجَابَةِ الدُّعَاءِ ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (آل عمران / ٣٨).

الثَّالِثُ: بِمَعْنَى فَهْمِ القَلْبِ: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (قَ/ ٣٧) ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ (الشعراء/ ٢١٢) أَيْ سَمْعِ الفُؤَادِ ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (النساء/ ٤٦) أَيْ سَمِعْنَا بِقُلُوبِنَا وَأَطَعْنَا بِجَوَارِحِنَا.

الرَّابِعُ: بِمَعْنَى سَمَاعِ جَارِحَةِ الأُذُنِ: ﴿سَمِعُوا لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ (الفرقان/ ١٢) ﴿نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾ (الجن / ٩) ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ (النساء ٤٦) أَيْ سَمِعْنَا بِالآذَانِ، وَعَصَيْنَا بِالجَنَانِ.

الخَامِسُ: بِمَعْنَى سَمْعِ الْحَقِّ تَعَالَى الْمُنَزَّهِ عَنِ الْجَارِحَةِ وَالْآلَةِ الْمُعَنَى سَمْعِ الْحَقِّ تَعَالَى الْمُنَزَّةِ الْمُحَارَةِ الْجَارِحَةِ وَالْآلَةِ الْمُعَا بَصِيرًا ﴾ (النساء/ ١٣٤) ﴿ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة / ٢٢٤) ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة / ٢٢٤) ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ (سبأ / ٥٠) (١).

وَقَدِ اقْتَصَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى وَجْهَيْنِ اثْنَيْنِ هُمَا:
الأَوَّلُ: إِذْرَاكُ السَّمْعِ لِلْمَسْمُ وعَاتِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ ﴾ (آل
عمران/ ١٩٣)، وَقَوْلُهُ \_ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ \_ : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا
إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ (الأحقاف/ ١٩٣).

الثَّانِي: سَمَاعُ الْقَلْبِ، وَهُ وَ قَبُولُهُ لِلْمَسْمُوعِ ، وَمِنْهُ قَبُولُهُ لِلْمَسْمُوعِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ (هود/ ۲۰)، وَقَوْلُهُ مَعَ قَرْ وَجَلَّ بِ: ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ (الكهف/ ۱۰۱) (٣).

#### منزلة السماع:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - أَمَرَ اللهُ بِالسَّمَاعِ فِي كِتَابِهِ. وَأَثْنَى عَلَى أَهْلِهِ. وَأَخْبَرَ أَنَّ البُشْرَى لَهُمْ ، فَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا ﴾ (المائدة / ١٠٨). وقَالَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ﴿ وَاسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا ﴾ (المتغاب ن / ١٦). وقَالَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَفُومَ ﴾ (النساء / ٤٦). وقَالَ: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ هَدَاهُمُ وَأُولَوْ أَنْكُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ (الزمر / ١٧ — ١٨).

(١) الصِّهَاخ: الخرق الذي يفضى إلى الرأس، والمحارة للأذن

وَقَالَ ﴿ وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُ وَاللَهُ وَأَنْصِتُ وا ﴾ (الأعراف/ ٢٠٤). وَقَالَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ (المائدة / ٨٣).

وَجَعَلَ السَّمَاعَ مِنْهُ وَالسَّمَاعَ مِنْهُ مْ دَلِيلًا عَلَى عِلْمِ الخَيْرِ فِيهِمْ ، وَعَدَمَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الخَيْرِ فِيهِمْ . فَضَالَ : ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (الأنفال/٢٣) .

وَأَخْبَرَ عَنْ أَعْدَائِهِ : أَنَّهُمْ هَجَرُوا السَّمَاعَ وَنَهَوْا عَنْهُ. فَقَالَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ (فصلت/٢٦).

فَ السَّمَاعُ رَسُ ولُ الإِيمَانِ إِلَى القَلْبِ وَدَاعِيهِ وَمُعَلِّمُهُ. وَكَمْ فِي القُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ؟﴾ وَقَالَ ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ؟﴾ وَقَالَ ﴿أَفَلَا مَ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَ كُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ جَهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُ ونَ بِهَا؟﴾ (الحج/٤٦) الآية.

فَالسَّمَاعُ أَصْلُ العَقْلِ ، وَأَسَاسُ الإِيمَانِ الَّذِي الْبَنَى عَلَيْهِ. وَهُوَ رَائِدُهُ وَجَلِيسُهُ وَوَزِيرُهُ. وَلَكِنَّ الشَّأْنَ كُلَّ الشَّأْنِ فِي الْمُسْمُ وعِ. وَفِيهِ وَقَعَ خَبْطُ النَّاسِ وَاخْتِلَافُهُمْ. وَغَلِطَ مِنْهُمْ مَنْ غَلِطَ.

#### أنواع السامعين:

وَأَصْحَابُ السَّمَاعِ ، مِنْهُمْ : مَنْ يَسْمَعُ بِطَبْعِهِ
وَنَفْسِهِ وَهَوَاهُ. فَهَذَا حَظُّهُ مِنْ مَسْمُوعِهِ : مَا وَافَقَ طَبْعَهُ.
وَمِنْهُمْ : مَنْ يَسْمَعُ بِحَالِهِ وَإِيمَانِهِ وَمَعْرِفَتِهِ

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز: (٣/ ٢٥٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) نزهة الأعين النواظر(٣٤٦).

وَعَقْلِهِ. فَهَذَا يُفْتَحُ لَهُ مِنَ الْمَسْمُوعِ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِهِ وَقُوَّتِهِ وَمَادَّتِهِ.

وَمِنْهُمْ: مَنْ يَسْمَعُ بِاللهِ، لَا يَسْمَعُ بِغَيْرِهِ. كَمَا فِي الحَدِيثِ الإَلْهِيِ الصَّحِيحِ « فَبِي يَسْمَعُ ، وَبِي يُبْصِرُ» وَهَذَا أَعْلَى سَمَاعًا ، وَأَصَحُّ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ.

وَالكَلَامُ فِي «السَّمَاعِ» - مَدْحًا وَذَمَّا - يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى مَعْرِفَة صُورَةِ الْمُسْمُوعِ ، وَحَقِيقَتِهِ وَسَبَيِهِ ، وَالبَاعِثِ عَلَيْهِ ، وَثَمَرَتِهِ وَغَايَتِهِ . فَبِهَذِهِ الفُصُولِ الثَّلَاثَةِ يَتَحَرَّرُ عَلَيْهِ ، وَثَمَرَتِهِ وَغَايَتِهِ . فَبِهَذِهِ الفُصُولِ الثَّلَاثَةِ يَتَحَرَّرُ عَلَيْهِ ، وَثَمَرَتِهِ وَغَايَتِهِ . فَبِهَذِهِ الفُصُولِ الثَّلَاثَةِ يَتَحَرَّرُ أَمْرُ «السَّمَاعِ» وَيَتَمَيَّرُ النَّافِعُ مِنْهُ وَالضَّارُ، وَالحَقُّ وَالبَاطِلُ، وَالمُدُوحُ وَالمُذْمُومُ .

#### أنواع المسموع:

فَأَمَّا ﴿ الْمُسْمُوعُ ﴾ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا: مَسْمُوعٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَيَـرْضَاهُ. وَأَمَـرَ بِـهِ عِبْدَهُ. وَأَمْـرَ بِـهِ عِبْدَهُ. وَأَثْنَى عَلَى أَهْلِهِ. وَرضِيَ عَنْهُمْ بِهِ.

الثَّانِي: مَسْمُ عُ يَبْغَضُهُ وَيَكْ رَهُـهُ. وَنَهَى عَنْهُ. وَمَهَى عَنْهُ. وَمَدَحَ الْمُعْرِضِينَ عَنْهُ.

النَّالِثُ : مَسْمُوعٌ مُبَاحٌ مَأْذُونٌ فِيهِ. لَا يُحِبُّهُ وَلَا يَبْغَضُهُ. وَلَا مَدَحَ صَاحِبَهُ وَلَا ذَمَّهُ. فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمُبَاحَاتِ : مِنَ الْمَنَاظِرِ ، وَالْمَشَامِ ، وَالْمَطْعُومَاتِ ، وَالْمَسْاخِ وَمَاتِ ، وَالْمَسْاتِ الْمُبَاحَةِ . فَمَنْ حَرَّمَ هَذَا النَّوْعَ الثَّالِثَ وَالْمَسَاتِ الْمُبَاحَةِ . فَمَنْ حَرَّمَ هَذَا النَّوْعَ الثَّالِثَ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ . وَحَرَّمَ مَا أَحلَّ اللهُ . وَمَنْ جَعَلَهُ دِينًا وَقُرْبَةً يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ، وَصَرَّمَ مَا أَحلُ اللهُ مِلْ اللهِ ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ، وَصَرَّمَ مِا اللهُ مَا اللهِ ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ، وَصَرَعَ دِينًا لَا يُؤَذِنُ بِهِ اللهُ . وَضَاهَا بِذَلِكَ اللهُ اللهُ رِكِينَ .

إِنَّ السَّمَاعَ الْمُرْضِيَّ أَيْ ذَلِكَ الَّذِي مَـدَحَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ. وَأَمَرَ بِهِ وَأَثْنَى عَلَى أَصْحَابِهِ، وَذَمَّ الْمُعْرِضِينَ عَنْهُ

وَلَعَنَهُمْ. وَجَعَلَهُمْ أَضَلَّ مِنَ الأَنْعَامِ سَبِيلًا. وَهُمُ الْقَائِلُونَ فِي النَّارِ ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (الملك/ ١٠). وَهُو سَمَاعُ آيَاتِهِ الْمَـتُلُوّةِ الَّتِي أَنْزَهَا عَلَى رَسُولِهِ. فَهَذَا السَّمَاعُ أَسَاسُ الإِيمَانِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ بِنَاوُهُ. وَهُو عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: سَمَاعُ إِذْرَاكٍ بِحَاسَةِ الأَذُنِ. وَسَمَاعُ فَهْمٍ وَعَقْلٍ. وَسَمَاعُ

فَأَمَّا سَهَاعُ الإِدْرَاكِ: فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوْمِنِي الْجِنِّ ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُوْءَانًا عَجَبًا \* يَهْدِي إِلَى مُؤْمِنِي الْجِنِّ ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُوْءَانًا عَجَبًا \* يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَا بِهِ ﴾ (الجن/ ١-٢). وَقَوْلِهِ ﴿ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ﴾ (الأحقاف/ ٣٠) الآية. فَهَذَا سَاعُ إِدْرَاكِ اتَّصَلَ بِهِ الإِيهَانُ وَالإِجَابَةُ.

وَأَمَّا سَمَاعُ الفَهْمِ: فَهُ وَ الْنَفِي عَنْ أَهْلِ الْإِعْرَاضِ وَالغَفْلَةِ. بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْإِعْرَاضِ وَالغَفْلَةِ. بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ﴾ (الروم / ٥٢)، وَقَوْلُهُ ﴿ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (فاطر / ٢٢).

فَالتَّخْصِيصُ هَاهُنَا لإِسْمَاعِ الفَهْمِ وَالعَقْلِ. وَإِلَّا فَالسَّمْعُ العَامُّ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الحُجَّةُ: لا تَخْصِيصَ فِيهِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَا تَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (الأنفال/ ٣٧). أيْ لَوْ عَلِمَ اللهُ فِي هَوُلاءِ الكُفَّارِ قَبُولًا وَانْقِيَادًا لأَنْهَمَهُمْ، لَوْ عَلِمَ اللهُ فِي هَوُلاءِ الكُفَّارِ قَبُولًا وَانْقِيَادًا لأَنْهَمَهُمْ، وَإِلَّا فَهُمُهُمْ مَا اللهُ عَلَى وَلَوْ أَفْهَمَهُمْ لَمَا انْقَادُوا وَلَا لتَوَلَّوْا فِهُمُ وَالْمُقَادِ وَلِي النَّقَادُوا وَلَا الْتَقَعُوا بِهَا فَهُمُهُمْ مَنْ دَاعِي التَّولِي وَالإِعْرَاضِ مَا يَمْنَعُهُمْ عَنِ الانْتِفَاعِ بِهَا سَمِعُوهُ.

وَأَمَّا سَهَاعُ القَـبُولِ وَالإِجَابَةِ: فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (النور/ ٥١). فَإِنَّ هَـذَا سَمْعُ قَبُولٍ وَإِجَابَةٍ مُثْمِرٌ لِلطَّاعَةِ.

وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلأَنْوَاعِ الثَّلاثَةِ. وَأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا بِأَنَّهُمْ أَذْرَكُوا الْلَسْمُوعَ وَفَهِمُوهُ.، وَاسْتَجَابُوا لَهُ.

وَمِنْ سَمْعِ الْقَبُولِ: قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ مَنْهُمُ ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُ مُ ﴿ (التوبة / ٤٧) أَيْ قَابِلُونَ مِنْهُمُ مُسْتَجِيبُونَ لَمُ مُ . هَذَا أَصَحُّ القَوْلَيْنِ فِي الآيَةِ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ سَهَاعَ خَاصَّةِ الخَاصَّةِ الْمُقَرَّيِينَ:
هُو سَهَاعُ القُرْآنِ بِالاعْتِبَارَاتِ الثَّلاثَةِ: إِدْرَاكًا وَفَهْمًا،
وَتَدَبُّرًا، وَإِجَابَةً. وَكُلُّ سَهَاعٍ فِي القُرْآنِ مَدَحَ اللهُ
أَصْحَابَهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ، وَأَمَرَ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ: فَهُو هَذَا
السَّهَاعُ.

وَهُوَ سَهَاعُ الآيَاتِ ، لَا سَهَاعُ الأَبْيَاتِ. وَسَهَاعُ الأَبْيَاتِ. وَسَهَاعُ القُوْآنِ، لَا سَهَاعُ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، وَسَهَاعُ كَلَامِ رَبِّ الشَّيْطَانِ، وَسَهَاعُ كَلَامِ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّهَاءِ لَا سَهَاعُ قَصَائِدِ الشُّعَرَاءِ، وَسَهَاعُ الأَرْضِ وَالسَّهَاءِ لَا سَهَاعُ القَصَائِدِ، وَسَهَاعُ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُوسَلِينَ ، المَرَاشِدِ ، لَا سَهَاعُ القَصَائِدِ، وَسَهَاعُ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُوسَلِينَ ، لَا سَهَاعُ المَّنْبِينَ وَالْمُورِينَ.

فَهَذَا السَّمَاعُ حَادٍ يَعْدُو القُلُوبَ ، إِلَى جِوَادِ عَلَّمِ الغُيُوبِ، وَسَائِقٌ يَسُوقُ الأَرْوَاحَ إِلَى دِيَادِ الأَقْرَاحِ. الغُيُوبِ، وَسَائِقٌ يَسُوقُ الأَرْوَاحَ إِلَى دِيَادِ الأَقْرَاحِ. وَحُورِكٌ يُمثِيرُ سَاكِنَ العَزَمَاتِ ، إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَحُورِكٌ يُمنَادٍ يُنَادِي لِلإِيمَانِ. وَدَلِيلٌ يَسِيرُ وَأَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ. وَمُنَادٍ يُنَادِي لِلإِيمَانِ. وَدَلِيلٌ يَسِيرُ بِالشَّاءِ بِالرَّحْبِ فِي طَرِيقِ الجِنَانِ. وَدَاعٍ يَدْعُو القُلُوبَ بِالْسَاءِ وَالصَّبَاحِ. مِنْ قَبِيلِ فَالِقِ الإِصْبَاحِ «حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، وَلَاصَبَاحِ. مَنْ قَبِيلِ فَالِقِ الإِصْبَاحِ «حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ».

فَلَمْ يَعْدَمْ مَنِ اخْتَارَ هَذَا السَّاعَ إِرْشَادًا لِحُجَّةٍ، وَتَبْصِرَةً لِعِبْرَةٍ ، وَتَلْكَةً وَإِرْشَادًا مِنْ غَيِّ ، وَدَلَالَةً وَتَبْصِرَةً لِعِبْرَةٍ ، وَتَلْكَةً ، وَإِرْشَادًا مِنْ غَيٍّ ، وَبَصِيرَةً عَلَى رُشُدٍ، وَرَدًّا عَلَى ضَلَالَةٍ، وَإِرْشَادًا مِنْ غَيٍّ ، وَبَصِيرَةً مِنْ عَمَى ، وَأَمْرًا بِمَصْلَحَةٍ ، وَنَهْيًا عَنْ مَضَرَّةٍ وَمَفْسَدَةٍ، مِنْ عَمَى ، وَأَمْرًا بِمَصْلَحَةٍ ، وَنَهْيًا عَنْ مَضَرَّةٍ وَمَفْسَدَةٍ، وَوَهِدَايَةً إِلَى نُورٍ، وَإِخْرَاجًا مِنْ ظُلْمَةٍ، وَزَجْرًا عَنْ هَوى. وَجَدَاجًا مِنْ ظُلْمَةٍ، وَخَيَاةً لِقَلْبِ ، وَجَدَاءً لِبَصِيرَةٍ ، وَحَيَاةً لِقَلْبِ ، وَعِلْمَةً وَنَجَاةً وَشِفَاءً . وَعِصْمَةً وَنَجَاةً، وَكَشْفَ شُبْهَةٍ، وَإِيضَاحَ بُرْهَانٍ ، وَتَحْقِيقَ حَقٍ ، وَإِبْطَالَ بَاطِلٍ .

وَنَحْنُ نَرْضَى بِحُكْمِ أَهْلِ اللَّوْقِ فِي سَمَاعِ الأَبْيَاتِ وَالقَصَائِدِ. وَنُنَاشِدُهُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ القُرْآنَ القُرْآنَ العُرْمَارِ؟ وَنَعَمَةِ الشَّادِنِ وَمُطْرِبَاتِ مِنْهُ - فِي الدُّفِ وَالْمِزْمَارِ؟ وَنَعَمَةِ الشَّادِنِ وَمُطْرِبَاتِ مِنْهُ - فِي الدُّفِ وَالْمِزْمَارِ؟ وَنَعَمَةِ الشَّادِنِ وَمُطْرِبَاتِ الْأَلْحَانِ؟ وَالْعِنَاءِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى تَمْيِيجِ الحُبِّ الْمُطْلَقِ اللَّلْكَانِ؟ وَالْعِنَاءِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى تَمْيِيجِ الحُبِّ الْمُطْلَقِ اللَّلْكَانِ؟ وَالْعِنَاءِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى تَمْيِيجِ الحُبِّ الْمُطْلَقِ اللَّلْكَانِ؟ وَالْعِنَاءِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى تَمْيِيجِ الحُبِّ الْمُطْلَقِ وَمُعِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَالْمُرْدُ وَجُعِبُ العِلْمِ وَالعِرْفَ ان وَالْمُرْدُ وَعُبُ اللَّمْ وَالْعِرْقَ الْمُنْ وَالْمَرْقُ وَعُبُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَالْمَرْقُ وَعُمِ اللَّهُ وَلَيْ وَالْمُرْدُ وَجُعُدُ اللَّهُ وَلَيْ وَالْمَرْقِ وَالْمَعِيْ لِشَيْءِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُونَ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالَا وَوَجُدًا وَالْكَادَ وَاللَّهُ الْمُعْولِ وَاللَّهُ وَالْمَالَا وَوَجُدًا وَالْكَاءَ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَا وَوَجُدًا وَالْكَالَا وَوَالْمَالَا وَوَالْمَالَا وَاللَّهُ الْمَالَا وَوَالْمَالَا وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ وَالْمُلْعِلَا وَالْمُعَلِّ وَالْمُلْعِلَا وَالْمُلْعِلَا وَالْمُلْعُلُوا وَالْمُعَلِي وَاللَّهُ وَالْمُوالَا وَوَالَمُ اللْمُعُولُولُولُوا وَالْمُعُلِي اللْمُعْلِي الللَ

وَيَا اللهِ العَجَبُ! أَيُّ إِيهَانِ وَنُورٍ وَبَصِيرَةٍ وَهُدًى وَمَعْرِفَةٍ تَخْصُلُ بِاسْتِهَاعٍ أَبْيَاتٍ بِأَلْحَانِ وَتَوْقِيعَاتٍ. لَعَلَّ وَمَعْرِفَةٍ تَخْصُلُ بِاسْتِهَاعٍ أَبْيَاتٍ بِأَلْحَانِ وَتَوْقِيعَاتٍ. لَعَلَّ أَكْثَرَهَا قِيلَت فيها هُو مُحَرَّمٌ يُبْغِضُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَكْثَرَهَا قِيلَت فيها هُو وَيَعْقِد أَلهُ وَرَسُولُهُ، وَيُعَاقِب عَلَيْهِ: مِنْ غَزَلٍ وَتَشْبِيبٍ بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَيُعَاقِب إِنَّا هُوَ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْفَى ؟ فَإِنَّ غَالِبَ التَّغَزُّلِ وَالتَّشْبِيبِ إِنَّا هُوَ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْفَى ؟ فَإِنَّ غَالِبَ التَّغَزُّلِ وَالتَّشْبِيبِ إِنَّا هُوَ

في الصُّورِ الْمُحَرَّمَةِ. وَمِنْ أَنْدَرِ النَّادِرِ تَغَزُّلُ الشَّاعِرِ وَتَشْبِيبُهُ فِي امْراَّتِهِ ، وَأُمَّتِهِ وَأُمَّ وَلَـدِهِ، مَعَ أَنَّ هَـذَا وَاقِعٌ لَكِنَّهُ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ. فَكَيْفَ يَقَعُ لِمَنْ لَهُ أَذْنَى بَصِيرَةٍ وَحَيَاةٍ قَلْبِ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ ، وَيَزْدَادَ إِيهَانًا وَقُرْبًا مِنْهُ وَكَرَامَةً عَلَيْهِ ، بِالْتِذَاذِهِ بِهَا هُوَ بَغِيضٌ إِلَيْهِ، مَقِيتٌ عِنْدَهُ، يُمْقَتُ قَائِلُهُ وَالرَّاضِي بهِ؟ وَتَتَرَقَّى بِهِ الحَالُ حَتَّى زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لِقَلْبِهِ مِنْ سَهَاعِ القُرْآنِ وَالعِلْمِ النَّافِعِ. وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ إلى اللهِ! إِنَّ هَـٰذَا القَلْـبَ نَحْسُوفٌ بِهِ ، مَمُكُورٌ بِهِ مَنْكُوسٌ. لَمْ يَصْلُحْ لِحَفَائِقِ القُرْآنِ وَأَذْوَاقِ مَعَانِيهِ ، وَمُطَالَعَةِ أَسْرَارِهِ. فَبَلَاهُ بِقُوْآنِ الشَّيْطَانِ، كَمَا فِي مُعْجَم الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ - مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا - « إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: يَا رَبِّ ، اجْعَلْ لِي كِتَابًا.قَالَ: كِتَابُكَ المَوْشُمُ. قَالَ: اجْعَلْ لِي مُؤَذِّنًا. قَالَ: مُؤَذِّنُكَ الْمِزْمَارُ. قَالَ: اجْعَلْ لِي بَيْتًا. قَالَ : بَيْتُكَ الْحَمَّامُ. قَالَ: اجْعَلْ لِي مَصَائِدَ. قَالَ: مَصَائِدُكَ النِّسَاءُ. قَالَ اجْعَلْ لِي طَعَامًا. قَالَ: طَعَامُكَ مَا لَمْ يُذْكُرُ عَلَيْهِ اسْمِي».

#### السماع المنهي عنه:

وَهُوَ مَا يُبْغِضِهُ اللهُ وَيَكْرَهُهُ، وَيَمْدَحُ المُعْرِضَ عَنْهُ فَهُوَ سَمَاعُ كُلِّ مَا يَضُرُّ العَبْدَ فِي قَلْبِهِ وَدِينِهِ كَسَمَاعِ البَاطِلِ كُلِّهِ، إِلَّا إِذَا تَضَمَّنَ رَدَّهُ وَإِبْطَالَهُ وَالاعْتِبَارَ بِهِ

وَقَصَدَ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ حُسْنَ ضِدِّهِ، وَكَسَمَاعِ اللَّعْوِ الَّذِي مَدَحَ التَّارِكِينَ لِسَمَاعِهِ وَالمُعْرِضِينَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: هُوَ إِذَا سَمِعُوا اللَّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴿ (القصص / ٥٥)، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّعْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (الفرقان / ٧٧)، قال مُحَمَّدُ بْنُ الحَنفِيَّةِ: هُو الغِنَاءُ (وَمَعْنَى مَرُّوا كِرَامًا) كَمَا قَالَ الحَسَنُ أَو غَيْرهُ: أَكْرَمُوا نُفُوسَهُمْ عَنْ سَمَاعِهِ، وَقَالَ الْبِنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ نَفُوسَهُم عَنْ سَمَاعِهِ، وَقَالَ الْبِنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْ سَمَاعِهِ، وَقَالَ الْبِنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْ سَمَاعِهِ ، وَقَالَ الْبِنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَلْ الْمَثَلُ الْمَعْودُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَلْهُ أَلُ الْمَثْلُ الْمَثْمُ اللهُ عَنْ سَمَاعِهِ اللّهُ النَّفَاقَ فِي القَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ المَنْ اللهُ اللهُ

#### السماع المباح:

لَمْ يَتَحَدَّثِ ابْنُ القَيِّمِ عَنْ أَمْثِلَةِ هَذَا النَّوْعِ وَقَدْ فَصَّلَ الإَمَامُ الغَزَالِيُّ أَنْوَاعَهُ، وَذَكَرَ مِنْهَا: غِنَاءَ الحَجِيجِ لَأَشْعَارٍ تَصِفُ الكَعْبَةَ وَالمَقَامَ وَزَمْزَمَ وَسَائِرَ المَشَاعِرِ لِمَا لِأَشْعَارٍ تَصِفُ الكَعْبَةَ وَالمَقَامَ وَزَمْزَمَ وَسَائِرَ المَشَاعِرِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَهْيِيجِ الشَّوْقِ إِلَى حَجِّ بَيْتِ اللهِ تَعَالَى، وَمِنْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَهْيِيجِ الشَّوْقِ إِلَى حَجِّ بَيْتِ اللهِ تَعَالَى، وَمِنْهَا مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ لِتَحْرِيضِ النَّاسَ عَلَى الغَنْو، وَمِنْهَا: السَّمَاعُ فِي أَوْقَاتِ السُّرُورِ تَأْكِيدًا لِلسُّرُورِ وَتَهْيِيجًا لَهُ إِنْ السَّمَاعُ فِي أَوْقَاتِ السُّرُورِ تَأْكِيدًا لِلسُّرُورِ وَتَهْيِيجًا لَهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ السُّرُورُ مُبَاحًا اللَّهُ إِنْ

[للاستزادة: انظر صفات: التأمل \_ التدبر \_ التفكر \_ تلاوة القرآن \_ الذكر .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض\_الغفلة اللهو واللعب].

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين: (١/ ٥١٧ - ٥٢٣) بتصرف.

# الآيات الواردة في « السماع »

#### السماع التام وصفًا للمولى \_عز وجل \_ (وهو السميع المنزه عن الجارحة والآلة):

- ١- وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
   وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا لَقَبَلُ
   مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٠)
- ٢- فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِمَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ اَهْتَدُوا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَالْمَا فَإِنْ فَا فَإِنْمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِي كُمُ اللّهُ وَهُوَ السّمِيعُ الْمَكِلِيمُ (٢)
   اللّهُ وَهُوَ السّمِيعُ الْمَكِلِيمُ (٣)
  - ٣- فَمَنْ بَدَّ لَهُ بَعَدَمَا سَمِعَهُ فَإِنْمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ
     يُبَدِّ لُونَهُ وَإِنَّ ٱللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (إللَّا)
- المَّن تَبَرُّوا وَتَعَفَّوا وَتُصلِحُوا بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ عَمْرُضَةً لِأَيْمَانِكُمْ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ مَا لَكُوا بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ النَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَذَيْنَ يُوَا خِذُكُم اللَّهُ إِللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَحِيهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- ٥- وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيدِلِ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلَيْهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- لآ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِّ فَدَ تَبَيَّنَ الرُّشُدُمِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرُّهَ وَالْوَثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَمَا اللَّهُ سَمِيعُ عَلِمُ ﴿ اللَّهُ اللَّ
- ذُرِيَة أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿
  إِذَ قَالَتِ اَمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي
  بَطْنِهُ مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ إِنِي اَنَدَرَتُ الكَ مَا فِي
  بَطْنِهُ مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ
  فَلَمَا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْنَى وَاللهُ أَعْلَمُ
  بِمَا وَضَعَتْ وَلِيسَ الذَّكُرُ كَالْأُنْنَى وَإِنِي سَمَيْتُهَا
  مِرْيَمَ وَإِنِي آعِيدُها بِكَ وَذُرِينَتَها
  مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴿
  إِنَّ مَنْ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴿
  إِنَّ مَنْ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴿
  فَا الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴿
  فَا اللهُ اللهُ

٥ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ
 مَقَاعِدَ لِلْقِتَ الِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ (١٠)

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ

مَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ ثُلُّ

وَجَدَعِندَهَا رِزُقَآ قَالَ يَنَمْ يُمُ أَنَّى لَكِ هَاذَآ

<sup>(</sup>۸) آل عمران : ۱۲۱ مدنیة

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٤ - ٢٢٧ مدنية

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٤٤ مدنية

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٥٦ مدنية

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣٧ مدنية

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨١ مدنية

١٨ - ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِصْمَةً ٱنْصَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ
 حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ مُّ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنْ

١٩ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ ال

. ٧- وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا
وَيَتَرَبَّصُ بِكُو الدَّوَآيِرَ عَلَيْهِ مِ دَآبِرَهُ ٱلسَّوَةُ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ (١٢)

٢١ - خُذَمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تَطُهِدُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا مَعَ الْمَا مُ الْمُثَمَّ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمَّمُ الْمُ الْمَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمَّمُ الْمَا وَصَلِّ عَلَيْهُمْ الْمَا اللهُ سَمِيعُ عَلِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَمِيعُ عَلِيدُ اللهُ ا

٩- ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَننَتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا صَكَمْتُ مِبْنَ النَّاسِ أَن تَعَكَمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ النَّاسِ أَن تَعَكمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ النَّاسِ أَن تَعَكمُوا بِالْعَدِلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥)
 اللَّه نِعِمَا يَعِظُ كُر بِيْمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥)

١٠- مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ الدُّنْيَ افْعِندَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَ افْعِندَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَ اوَ الْآخِرَةَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُوا

١١- ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ طُلِمٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ (٣)

١٢ - قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ اللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَكُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّاللَّالِمُ الللْمُلِمُ الللْمُواللَّا اللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ

۱۳- ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِلَ
 لِكَلِمَنتِهُ وَهُواً لِسَمِيعُ الْعَلِيمُ (١٠)

١٦- فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ

(١) النساء: ٥٨ مدنية (٦) الأنعام: ١١٥ مكية (١٠) الأنفال: ٥٣ مدنية

(۲) النساء: ١٣٤ مدنية
 (٧) الأعراف: ٢٠٠ مكية
 (١) الأنفال: ١٠ مدنية
 (٨) الأنفال: ١٧ مدنية
 (١) التوبة: ٩٨ مدنية
 (١) التوبة: ١٠٠ مدنية

(٤) المائدة: ٧٦ مدنية
 (٥) الأنعام: ١٣ مكية

# ٢٢- وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا \* هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- ٣٣- ه مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ
  وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًاْ
  أَفَلَا نَذَكُرُونَ إِنَّ (\*\*)
  - ٢٤- فَأَسْتَجَابَ لَهُرَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال
- أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَ عِيلَ
   وَ إِسْحَقَ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآ وَ ﴿
- ٣٦ سُبْحَنَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَالَامِنَ الْمَسْجِدِ
  الْمُحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَسَرَّكُنَا حَوْلَهُ،
  لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَنْ الْمَسْجِدِ الْمُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١٠)
  لِنُرِيهُ مِنْ اَيَنْ الْمُالِمَةُ الْمَسْمِيعُ الْبَصِيرُ (١٠)
  - آلَ رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآ وَ الْأَرْضِ 
     رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآ وَ الْأَرْضِ 
     رَبُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
     (\*)
- ٢٨- ذَالِكَ بِأَكَ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلِ فَالنَّهَ النَّهَ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- ٢٩ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيْ حَقِدْ رُسُلًا
   وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهَ سَمِيعً بَصِيرٌ ﴿
- " " فَيَنَا يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَبِعُواْ خُطُورِ الشَّيطَنِ وَمَنَدَّ فَعُورِ الشَّيطَنِ وَالْمَدُ الْمُرُواِ الْفَحْشَاءِ وَمَن يَتَبَعْ خُطُورِ الشَّيطَنِ فَإِنَّهُ وَالْمُرُواِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرُّ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ وَمَازَى مَن كُرُق اللَّهُ يَدُرُي مِن المَّدُ اللَّهُ يَدُرُي مَن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ
  - ٣١- وَالْقَوَاعِدُمِنَ النِّسَآءِ النِّي لَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَحُنَاحُ أَنْ يَضَعْ ثِيابَهُ بَعَ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بِرِينَةً وَأَنْ يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ بَرِّ وَلَلْهُ سَكِيعُ عَلِيدٌ ﴿
    - ٣٢- وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَرْبِيزِ الرَّحِيمِ ﴿
      الَّذِى يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿
      وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿
      وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿
      إِنَّهُ مُو السَّيِعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿
      إِنَّهُ مُو السَّيِعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿
    - ٣٣- مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَ وَهُوَ السَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٢٠)

(۱۰) النور : ٦٠ مدنية (۱۱) الشعراء : ۲۱۷ – ۲۲۰ مكية

(١٢) العنكبوت: ٥ مكية

(٦) الأنبياء: ٤ مكية

(٧) الحج: ٦١ مدنية (٧) الحج: ٦١ مدنية

(٨) الحج: ٧٥ مدنية

(٩) النور: ٢١ مدنية

(١) يونس : ٦٥ مكية

(٢) هود: ٢٤ مكية

(٣) يوسف: ٣٤ مكية

(٤) ابراهيم : ٣٩ مكية (٥) الإسراء : ١ مكية ٤١- رَحْمَةُ مِن رَّيِكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞

٤٢ - يَالَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَانْقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِمٌ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَمٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَ
 إلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
 تَحَاوُرَكُمَ أَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿

السميع صفة للمولى - عز وجل - وهي بمعنى الإجابة :

هَنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْلِي
 مِن لَدُنكَ دُرِّيَةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَلَ ﴿

السماع الناقص صفة للإنسان:

٥٤ - هَلْ أَنْ عَلَ ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْ لِلَمْ يَكُن شَيْتًا مَّذَكُورًا ۞
 إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُ فَهِ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَيِعًا بَصِيرًا ۞
 إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞
 إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞

٣٥- مَّاخَلَقُكُمُّ وَلَابَعُثُكُمْ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ إِبْصِيرُ ۞

٣٦- قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِیْ وَ إِنِ ٱهۡتَدَیْتُ فَبِمَا یُوحِیۤ إِلَیۡ رَقِّ ۖ إِنَّهُۥ سَمِیعٌ قَرِیبٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

٣٧ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ -لَا يَقَضُونَ بِشَى ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الْهَالِمُ اللَّهُ هُواَ السَّمِيعُ

٤٠ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُمِنْ أَنفُسِكُمْ
 أَزْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَلِمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ
 كَمِثْلِهِ مِشَى يُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (إِنَّ)

(٩) الحجرات : ١ - ٢ مدنية

(١٠) المجاّدلة : ١ مدنية

(۱۱) آل عمران : ۳۸ مدنية

(١٢) الإنسان: ١ - ٣ مدنية

(٥) غافر : ٥٦ مكية

(۵) عافر : ۱ ۵ مکیه (٦) فصلت : ۳۱مکیة

(۷) الشورى: ۱۱مكية

(٨) الدخان: ٦ مكية

(١) العنكبوت : ٦٠ مكية

(۲) لقهان: ۲۸ مکية

(٣)سبأ: ٥٠ مكية

(٤) غافر: ٢٠ مكية

#### السماع بمعنى جارحة الأذن:

- 27- يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلِّمَ الْمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوَ أُفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواً وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَدَهُبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمْ إِنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ
- ٧٤- وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَ هَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اللَّهُ وَكُفْنَا فَوْقَكُمُ اللَّهُ وَلَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَالسَّمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي فَاللَّهِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- ٤٩- رَّبَنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا الْبِنَادِى لِلْإِيمَٰنِ
   أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَاْ رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا
   وَكَ فِرْعَنَاسَيِّ عَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿
- ٠٥- مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَ وَيَقُولُونَ اللَّهِ عَنْ مَّوَاضِعِهِ عَ وَيَقُولُونَ شَمِعً غَارَ مُسْمَعٍ

وَرَعِنَا لِيَّا بِالْسِنَنِهِمْ وَطَعَنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَعِنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَسْمَعْ وَانْظُرْ فَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْمَ وَأَنْظُرْ فَإِلَى الْمَاكُونِ فَكُلُومِ فَلَا يُؤْمِنُونَ لَعَنَهُمُ اللّهُ يُكُفِّرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ لِكَانَ فَي اللّهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ لِكَانَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٥١- وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنَ إِذَا سَمِعَهُمْ الْكِنْبِ أَنَ إِذَا سَمِعَهُمْ عَالَمُ اللَّهِ يُكُفُّو مِهَا وَيُسْنَهُ زَأْمِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَعُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَالَيْكُمُ إِذَا مَعَهُمُ مَعَهُمْ حَتَى يَعُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَالَيْكُمُ إِذَا مَعَهُمُ مَعَهُمُ مَا يَعْمُ الْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمُ جَيِعًا فَيْ الْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمُ جَيِعًا فَيْ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمُ جَيِعًا فَيْ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمُ جَيِعًا فَيْ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَنفِرِينَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَنفِرِينَ وَالْكُنفِرِينَ وَالْكَنفِرِينَ وَالْكُنفِرِينَ وَالْكُنفِورِينَ وَالْكُنفِورِينَ وَالْكُنفِورِينَ وَقَالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَعَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَعَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُنْ فَلِينَا لَهُ الْمُعْلِيعُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَعَالِينَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَعَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَيْنَالِي الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنَا لَيْنَا عَلَيْنَا لَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَا الْعَلَالَةُ الْعَلَيْنِيْنَا لَالْعَلَا الْعَلَيْنِينَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَالْعُلْمِ الْعَلَيْنِيْنِي عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ الللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

٥٧- ﴿ يَنَا يُهَا الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا فَيَسُوعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا مِا فَوْهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَنعُونَ لِلْحَيْدِ مِن الْمُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَنعُونَ لِلْحَيْدِ مِن الْمُوبُونَ لِلْمَا تُولُكُ يُحَرِفُونَ الْمَعْمُونَ لِلْمَا تُولُونَ إِنَّ الْمَكُونُ الْمَعْمُ مِنْ الْمَعْمُ وَاضِعِ مِنْ الْمَعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمُلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ

وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُ مَ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ الْهِ (١)

٥٣ ذَلِكَ أَدْفَى آَن يَأْتُواْ إِالشَّهَا لَدَةِ عَلَى وَجِهِهَ آ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّا أَيْنُ الْعَدَا أَيْمَن بِهِمُّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ ﴿ ﴾

٥٠- وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَكَ قَلُوبِهِمَ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِن يَرَوُا كُلَ اللهِ لَا يُوْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَآءُ ولَد يُجُدِدُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٥٥- قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَلَرَكُمْ وَخَهُمَ عَلَى قُلُورِكُمْ وَخَهُمَ عَلَى قُلُورِكُمْ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ مِنْ أَيْكُمْ بِيَّهِ النظر كَيْتِ كَمْ يَضَدِفُونَ وَأَنْ الْأَيْتِ ثُمْ مَنْ عَصْدِفُونَ وَأَنْ الْأَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

٥٦ - وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

٧٥- وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَأْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٥٥- وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُۥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

> ٥٩- لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمُ إِلَّاخَبَالَا وَلَأَوْضَعُواْخِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ وَلَاَقْتُ الْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْفِلْنَافَوْلِمِينَ ﴿

- 3 أَلْ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّماَء وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ
 السَّمْع وَالْأَبْصَرُ وَمَن يُغْرِجُ الْحَيِّ مِن الْمَيْتِ
 وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِن الْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمَنَ فَي مَن يُدَيِّرُ الْأَمَنَ فَي مَن يُدَيِّرُ الْأَمَنَ فَي مَن يُدَيِّرُ الْأَمَنَ فَي مَن يُدَيِّرُ الْأَمْنَ فَي مَن يُدَيِّرُ اللَّهُ فَعَلْ أَفَلا نَنْ قَوْنَ (إِنَّ اللَّهُ فَعَلْ أَفَلا نَنْ قَوْنَ (إِنَّ اللَّهُ فَعَلْ أَفَلا نَنْ عَوْنَ اللَّهُ فَعَلْ أَفَلا نَنْ عَوْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ فَعَلْ أَفَلا نَنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ ا

71- وَمِنْهُمْ مَّنَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَمِنْهُمُ مَّنَ يَسْتَمِعُ الصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٦٢- فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مَعْتَدَ مَلَّنَ مَكَ اللَّهِ مَ الْمَكَ الْمَالُ وَالْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ اللهِ مَا هَاذَا الشَّمَا إِنْ هَاذَا إِلَّا مَالُكُ كَرِيمُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِقُ الْمُلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْلُ الْمُلِكُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيْلِيْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم

٦٣ - وَلَا نَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ
وَٱلْفُوَّادَكُلُّ الْوَيْ

(۹) يونس : ۳۱ مكية

(۱۰) يُونس: ٤٢ مُكية

(۱۱) يوسف: ۳۱ مكية

(١٢) الإسراء: ٣٦ مكية

(٥) الأعراف: ٢٠٤ مكية

(٦) الأنفال : ٣١ مكية(٧) التوبة : ٦ مدنية

(٨) التوبة : ٤٧ مدنية

(١) المائدة: ٤١ – ٤٢ مدنية

(۲) المائدة : ۱۰۸ مدنية(۳) الأنعام : ۲٥ مكية

(٤) الأنعام: ٤٦ مكية

78- نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِدِيْ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَعُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ اللَّهِ (١)

70- ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ

وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَملَ صَلِحًا فَأُولَتٍكَ

يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞

جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ الرَّمَنَ عَادَهُ.

بِالْغَيْبُ إِنَّهُ وَكَانَ وَعَدُهُ مِأْنِيًا ۞

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَما وَلَمُ مُرِدَ قُهُمُ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَما وَلَمُ مُرِدَ قُهُمُ فِيهَا مَعْنَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَما وَلَمُ مُرِدَ قُهُمْ فِيهَا مَعْنَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَما وَلَمُ مُرِدَ قُهُمْ فِيهَا مَعْنَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَما وَلَمُ مُرِدَ قُهُمْ فِيهَا مَعْنَ فِيهَا الْعَقَا الْإِلَى الْمَالُونَ عَلَى الْكُولُونَ الْعَنْ الْكُولُونَ فَيْهَا مَا فَعَلَى الْكُولُونَ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٦٦- قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الصُّمُّ اللَّهُ عَامَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ شَ

٧٧- قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَدَائِ الْهَتِنَا إِنَّهُ لِمِنَ الظَّلِلِمِينَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلْمِينَ النَّاسِ قَالُواْ هَا تُواْ الْمِعْنَا فَقَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

٦٨- لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُون ﴿
 إِنَّا ٱلْذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِهِكَ
 عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿

كَايِسَمَعُوكَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ الْفُسُهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ الْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿

٦٩ - الَّذِينَ يَسْتَعِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ الْحَسَنَهُ وَ الَّذِينَ يَسْتَعِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ الْحَسَنَهُ وَ الْوَلَيْحِكَ الْذِينَ هَدَنْهُمُ اللَّهُ وَالْوَلَيْحِكَ هُمُ الْوَلْمُ وَالْوَلْمُ اللَّهُ وَلَيْحِ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللْمُلْلِلْ اللْمُلْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْ

٧٠ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤ الْنِصِتُوا الْقَرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ الْنَصِتُوا الْفَرْءَانَ فَلَمَّا قَضِى وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ الله قَالُو الْمَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَا أُنزِلَ قَالُو الْمَعَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ (٧)
 مِنْ بَعْدِمُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ (٧)
 يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿

٧١- يَوْمَيَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُٱلْخُرُوجِ ۖ (^^

٧٧- قُل أُوحِى إِلَىّ أَنَهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلْجِينِ فَقَا لُوٓ اَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَ انَّا عَجَبًا ۞ يَهْدِىۤ إِلَى ٱلرُّشَدِ فَتَامَنَا بِعِدِّ وَلَن نَشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۞

### السياع بمعنى الفهم:

٧٣- خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ

(٧) الأحقاف : ٢٩ – ٣٠ مكية

(٨) قَ : ٤٢ مكية

(٩) آلجن: ١ - ٢ مكية

(٤) الأنبياء: ٥٩ - ٦١ مكية

(٥) الأنبياء: ١٠٠ - ١٠٢ مكية

(٦) الزمر : ١٨ مكية

(١) الأسراء : ٤٧ مكية(٢) مريم : ٥٩ - ٦٢ مكية

(٣) الأنبياء: ٤٥ مكية

٠٨٠ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهِ مُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهُ مُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٨١- أَوَلَوْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَّدِ

أَهَلِهَا آَان لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ

وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَايَسْمَعُونَ ﴿

وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَايَسْمَعُونَ ﴿

٨٢ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِنَ الْجِينَ وَٱلْإِنسِ اللهِ فَكُمْ قُلُوبٌ لَآ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَآ يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَآ يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَمْمُ أَوْلَتِيكَ كَأَلْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ وَلَيْهَا فَكُمُ أَوْلَتِيكَ كَأَلْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِيكَ كَأَلْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَالًا فَيَعْلِمُونَ بِهَا أَوْلَتِيكَ كَأَلْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَلْعَلَمْ فَلُونَ إِنْ إِلَيْهِا لَهُ مَا أَلْعَلَمُ فَلُونَ إِنْ إِلَيْهِا لَهُ مَا أَلْعَلَمُ فَلُونَ إِنْ إِلَيْهِا لَهُ مَا أَلْعَلَمُ فَلُونَ إِنْ إِلَيْهِاللَّهُ الْعَلَمُ مَا أَلْعَلَمُ فَلُونَ إِنْ إِلَيْهِا لَهُ مَا أَلْعَلَمُ فَلُونَ الْإِنْهَا الْعَلَمُ مَا أَلْعَلَمُ الْعَلَمُ فَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٨٣- أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَا آَمْ لَمُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ آَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ آدْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ يَكِدُونِ فَسَعَمُونَ بِهَا قُلِ آدْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ يَكِدُونِ فَسَعَلُونِ فَيَ فَلَا نُنظِرُونِ فَيَ فَلَا اللَّهُ اللَّذِي نَزَلَ الْكِئَابُ وَهُو يَتَوَلَى الشَّالِحِينَ فَيَ اللَّهُ اللَّذِي نَزَلَ الْكِئَابُ وَهُو يَتَوَلَى الْصَلِحِينَ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ

٨٤- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ

أَنِصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ ﴿ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ الْحَالَمُ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٧٤ ﴿ أَفَنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

٥٧- يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواً وَلِلْكَ هِرِينَ عَدَابُ أَلِيدٌ اللَّا اللَّاسَةُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاسَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

٧٦\_ فَمَنْ بَدَّ لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ

٧٧- ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَالَمُونَ فَيْهِ عَلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَٱلْمُؤْمِنُ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْمِ كَلِيهِ وَكُنْبُهِ عَلَيْهِ وَكُنْبُهِ عَرَّسُلِهِ عَلَيْهِ أَنْ الْمُعَلِيةِ عَلَيْهِ أَنْ الْمُعَلِيةِ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧٨ وَٱذْڪُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿ ﴾

وَإِذَاسَمِعُواْمَاۤ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ
 تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ أُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ
 رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنَبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَلْكِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَلْكِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَلْكِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَلْكِهِدِينَ ﴿ إِلَيْهُ الْمَلْكِهِدِينَ ﴿ إِلَيْهُ الْمُلْكِهِدِينَ إِلَيْهُ الْمُلْكِهِدِينَ إِلَيْهُ الْمُلْكِهِدِينَ إِلَيْهُ الْمُلْكِهِدِينَ إِلَيْهُ الْمُلْكِهِدِينَ الْمُلْكِهِدِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ اللْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِيلَ اللْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلَيْنَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا لَلْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا لَلْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلَالِكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلَالِينَا الْمُلْكِلِينَا لَهُ الْمُلْكِلِينَا لَلْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلْمُلْكِلَالِينَا لَهُ الْمُلْكِلَالِكِلَّالِيلَالِيلَالِيلَالِيلِيلِينَا لَيْكُولِيلِيلِيلِيلَالِيلَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلَالِيلَالِيلِيلَالِيلِيلِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَّالِيلِيلِيلَالْكُلْكِلْلِيلَالْلَّالِيلِيلِيلَالْكِلْلِيلِيلِيلَالْكِلْلِيلَالِيلَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلَالِيلَالْمُلْلِيلِيلِيلَالِيلَالْمُلْلِيلِيلَالْلَّالِيلَّ لَلْمُلْلِيلُولِيلَالْمُلْلِيلِيلِ

(٩) الأعراف : ١٠٠ مكية

(۱۰) الأعراف: ۱۷۹ مكية

(١١) الأعراف: ١٩٥ - ١٩٨ مكية

(٥) البقرة: ٢٨٥ مدنية

(٦) المائدة: ٧ مدنية

(٧) المائدة : ٨٣ مدنية(٨) الأنعام : ٣٦ مكية

(١) البقرة : ٧ مدنية

(٢) البقرة: ٥٧ مدنية

(٣) البقرة : ١٠٤ مدنية

(٤) البقرّة: ١٨١ مدنيّة

وَلَاتُوَلَّوْاَعَنْهُ وَاَنتُدَّ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَا وَهُمَّ لَايسَمْعُونَ ۞

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شَ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ <u>ٱسْمَعَهُمْ</u> لَتَوَلَوْا وَهُم مُعْرِضُونَ شَ

٥٨- هُوَٱلَّذِى جَعَلَلَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ
 وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ
 لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ إِنَّ الْكَ

- أُوْلَتَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُحْمِرِينَ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَا أَهُ يُضَعَفُ لَمُمُ الْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا حَانُوا يُشْعِرُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

٨٧- أُولَتِهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
 وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ
 الْعَدَفِلُونَ ﴿

٨٨- ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي
 وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿

- يَكَأَيُّهُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ اللَّهِ لَنَ يَعُواْ لَهُ وَ إِن اللَّهِ لَن يَعْلُقُواْ دُرَّ اللَّهِ لَن يَعْلُقُواْ دُرُّ وَإِن يَسْلَبُهُمُ الدُّبَابُ وَكُوا لَهُ وَإِن يَسْلَبُهُمُ الدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُ وَهُ مِنْ فُ ضَعُف الطَّيْلِ اللَّهُ وَالْمَطْلُوبُ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَطْلُوبُ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَطْلُوبُ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَطْلُوبُ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَطْلُوبُ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَطْلُوبُ (إِنَّ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَ الْمُلِمُ اللْمُعِلِّلْ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلُولُولُولَالِيْمُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَالِمُ الْمُعِلِّلُهُ اللْمُعِلَل

٩٠ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَ كُرْبَيْنَهُمُ أَن يَقُولُوا أَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (إِنَّ اللَّهِ)

٩١- فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِ ٱلْمُبِينِ ﴿ اللَّهُ مَّ الدُّعَاءَ إِنَّكَ لَا تُشْعِعُ الصَّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَنْ صَلَالَتِهِمْ إِن تُشْعِعُ وَمَا أَنتَ بِهُدِى ٱلْهُمْنِ عَن صَلَالَتِهِمْ إِن تُشْعِعُ وَمَا أَنتَ بِهُدِى ٱلْهُمْنِ عَن صَلَالَتِهِمْ إِن تُشْعِعُ وَمَا أَنتَ بِهُدِى ٱلْهُمْنِ عَن صَلَالَتِهِمْ إِن تُشْعِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَا يَلِيَنَا فَهُم مُسْلِمُونِ ﴿ (آ) اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>٦) الحج : ٧٣ مدنية

<sup>(</sup>٢) يونس : ٦٧ مكية

<sup>(</sup>٣) هود : ٢٠ مكية

## الأحاديث الواردة في « السماع »

١ - \* ( عَن ابْن عَبَّاسٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا -قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَر السَّهَاءِ \_ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُ بُ ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّهَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالَ: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ . فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَـذَا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ؟ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَـذَا الأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَـهُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّهَاءِ؟ قَالَ: فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. بنَخْلَةَ وَهُـوَ عَامِـدٌ إِلَى سُوقٍ عُكَـاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ . فَقَالُوا : هَـٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ ، فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا \* عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾. (الجن/ ١-٢) وَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ \_ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ ﴿ قُلْ أُوحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنَّ ﴾ (الجن/ ١) وَإِنَّهَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ ﴾ (الجن/ ١).

٢ - \*( عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَهَ هُو لَيْلَةً ، يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ (١) إِذْ جَالَتْ (٣) فَرَسُهُ فَقَرَأً .
 ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى . فَقَرَأً . ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا . قَالَ أُسَيْدٌ :

٤ - \* ( عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ ــرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ

٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَكَانَ

يَسْتَمِعُ الأَذَانَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. وَإِلَّا أَغَارَ،

فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ: ﴿ عَلَى الْفِطْرَةِ ﴾ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْكُ

«خَرِجْتَ مِنَ النَّار». فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي

مِعْزًى (٢) \*(٧).

فَخْشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى (٤) فَقُمْتُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَةِ فَوْقَ رَأْسِي ، فِيهَا أَمْثَالُ السُّرْجِ ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّحَتَّى مَا أَرَاهَا. قَالَ : فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَيْنَ أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي ، إِذْ جَالَتْ فَرَسِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ الْقُولُ اللهِ عَيْنِ الْقُولُ اللهِ عَيْنِ الْفَرَا اللهِ عَيْنِ الْفَرَا اللهِ عَيْنِ الْفَرَا اللهِ عَيْنِ اللهِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلْمَا اللهُ عَلَى اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلْلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٩٦).

<sup>(</sup>٦) معزى هي ذوات الشعر من الغنم الواحدة شاة.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۳۸۲).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١٨(٤٩٢١).

<sup>(</sup>٢) مربده : هو الموضع الذي ييبس فيه التمر.

<sup>(</sup>٣) جالت فرسه : وثبت.

<sup>(</sup>٤) يحيى : أراد ابنه وكان قريبا من الفرس.

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّكَ قَرَّبَ بَدَنَةً (١) ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّكَ قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّكَ قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّكَ قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّكَ قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّكَ قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّامِيةِ فَكَأَنَّكَ قَرَّبَ بَيْضَةً . فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَاثِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ») \* (١٠).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ تَوضَّاً فَأَحْسَنَ الْـ وُضُوءَ . ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ. غُفِرَ لَـ هُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ . وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا») \* (٣).

٦ - \* (عَـنْ سَعِيــدِ بْنِ جُبَــيْرٍ عَـنِ ابْـنِ
 عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ فِي قَوْلِـهِ تَعَالَى \_ ﴿ لَا تُحَرِّكُ
 يِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (القيامة / ١٦) قَالَ : كَانَ رَسُولُ

الله عَلَيْ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً ، وَكَانَ مِّا يُحَرِّكُ شَفَتَهُ، فَقَالُ اللهِ فَقَالَ الْبُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُ الكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ . فَأَن أَحَرِّكُهُ اللهُ تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ اللهُ تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ مَا مَا لَا لَهُ تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ مَا مَا لَكُ لِهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٧ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَلُ : « نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعْ مِنَّا حَدِيثًا ، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّعَهُ غَيْرَهُ ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْ وِ لَيْسَ فِقْ وِ لَيْ سَ فَقِيهِ إِلَى مَنْ هُ وَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْ وِ لَيْسَ فَقِيهِ إِلَى مَنْ هُ وَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْ وِ لَيْسَ فَقِيهِ إِلَى مَنْ هُ وَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْ وِ لَيْسَ فَقِيهِ ") \* (٥)

# الأحاديث الواردة في « السماع » معنًى

٨ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النّبِي عَلَيْهُ، قَالَ : «يَعْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ :
 رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُـوَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُو رَجُلٌ دَعَا اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ ، وَلَمْ
 وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ ، وَلَمْ

يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ ، وَلَمَ يُعَوْذِ أَحَدًا ، فَهِي كَفَّ ارَةٌ إِلَى الْخُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ الْخُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ \_ يَقُولُ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [3] - عَزَّ وَجَلَّ \_ يَقُولُ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (الأنعام / ١٦٠) » (الأنعام / ١٦٠) »

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١ (٥) واللفظ له ٨(٤٩٢٩) ومسلم (٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٦٥٦) وقال حديث حسن ، ورواه أحمد (٥) الترمذي (٨٠/٤) من حديث جبير بن مطعم ، والسيوطي في الجامع الصغير، وصحح إسناده الشيخ الألباني(٦٦٤٢).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١١١٣) وحسنه الألباني - انظر صحيح أبي داود (٩٨٤).

<sup>(</sup>١) بَدَنَةً: المراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلك. أما اللفظ فيقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم سميت بذلك لعظم بدنها.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٢(٨٨١). ومسلم (٨٥٠).متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٥٧) والمراد بمس الحصى أي شيء يشغلك عن الاستماع والإنصات.

9 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنْبُرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ إِلْحَقِ ، مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأُنْاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً وَرَجَمْنَا فَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَم مَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً وَرَجَمْنَا

بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَانَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ . فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَتُّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا اللهُ ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَتُّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرَّيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ أُحْصِنَ مِنَ الرِّيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْجَبَلُ أَوِ الاعْتِرَافُ ﴾ (١٠).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « السماع »

السَّعْبِيُّ، فِيهَا يَصِفُ بِهِ عَبْدَالْلَكِ الشَّعْبِيُّ، فِيهَا يَصِفُ بِهِ عَبْدَالْلَكِ الْبَنَ مَرْوَانَ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا آخِذًا بِثَلَاثٍ، تَارِكَا لِثَلَاثٍ، آخِذًا بِحُسْنِ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ ، وَبِحُسْنِ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ ، وَبِحُسْنِ الْعَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ ، وَبِحُسْنِ الْاسْتِهَاعِ إِذَا حُدِثَ ، وَبِأَيْسَرِ الْمَـوُونَةِ إِذَا خُولِفَ ، الاسْتِهَاعِ إِذَا حُدِثَ ، وَبِأَيْسَرِ الْمَـوُونَةِ إِذَا خُولِفَ ، تَمُنازَعَةِ اللَّيْسِمِ ، وَمُمَارَاةِ السَّفِيهِ ، وَمُنازَعَةِ اللَّيْسِمِ ، وَمُمَارَاةِ السَّفِيهِ ، وَمُنازَعَةِ اللَّيْسِمِ ، وَمُمَارَاةِ السَّفِيهِ ، وَمُنازَعَةِ اللَّهُوجِ)\*

٢ - \*( قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ لابْنِهِ: يَا بُنَيَ ، تَعَلَّمُ حُسْنَ الْحَدِيثِ ، وَلْيَعْلَمِ حُسْنَ الْحَدِيثِ ، وَلْيَعْلَمِ النَّاسُ أَنَّكَ أَحْرَصُ عَلَى أَنْ تَسْمَعَ مِنْكَ عَلَى أَنْ تَقُولَ ، النَّاسُ أَنَّكَ أَحْرَصُ عَلَى أَنْ تَسْمَعَ مِنْكَ عَلَى أَنْ تَقُولَ ، فَاحْدَذُ أَنْ تُسْرَعَ فِي الْقَوْلِ فِيهَا يَجِبُ عَنْهُ الرَّجُوعُ فَاحْدُرْ أَنْ تُسْرَعَ فِي الْقَوْلِ فِيهَا يَجِبُ عَنْهُ الرَّجُوعُ بِالْفِعْلِ، حَتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّكَ عَلَى فِعْلِ مَا لَمْ تَقُلُ لَي إِلَى قَوْلِ مَا لَمْ تَفْعَلْ) \* (٣).

٣ - \*( قَالُوا : مِنْ حُسْنِ الأَدَبِ أَنْ لَا تُعالِبَ
 أَحَدًا عَلَى كَلَامِهِ، وَإِذَا سُئِلَ غَيْرُكَ فَلَا تُجِبْ عَنْهُ وَإِذَا
 حَدَّثَ بِحَدِيثٍ فَلَا تُنَازِعْهُ إِيَّاهُ ، وَلَا تَقْتَحِمْ عَلَيْهِ فِيهِ

وَلَاتُرِهِ أَنَّكَ تَعْلَمُهُ، وَإِذَا كَلَّمْتَ صَاحِبَكَ فَأَخَذَتْهُ حُجَّتُكَ فَحَرِّبَكَ فَأَخَذَتْهُ حُجَّتُكَ فَحَسِّنْ مَغْرَجَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلَا تُظْهِرِ الظَّفَرَ بِهِ وَتَعَلَّمْ حُسْنَ الْكَلَامِ) \* (٤).

٤ - \*( قَالَتِ الْحُكَمَاءُ: رَأْسُ الأَدَبِ كُلِّهِ حُسْنُ الْفَهْمِ وَالتَّفَةُمِ وَالإِصْغَاءُ لِلْمُتَكَلِّمِ)\*(٥).

٥ - \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : اعْلَمْ أَنَّ السَرَّجُ لَ قَدْ يَكُونُ لَهُ قَلْبُ وَقَادٌ ، مَلِي وَ الْمَعْرَاجِ الْعِبَرِ وَاسْتِنْبُاطِ الْحِكَمِ. فَهَذَا قَلْبُهُ يُوقِعُهُ عَلَى التَّذَكُّرِ وَالاعْتِبَارِ. فَإِذَا سَمِعَ الآيَاتِ كَانَتْ لَهُ نُورًا عَلَى التَّذَكُّرِ وَالاعْتِبَارِ. فَإِذَا سَمِعَ الآيَاتِ كَانَتْ لَهُ نُورًا عَلَى التَّذَكُر وَالاعْتِبَارِ. فَإِذَا سَمِعَ الآيَاتِ كَانَتْ لَهُ نُورًا عَلَى اللهِ وَالْعُقِمُ إِيمَانًا وَبَعَى اللهِ وَالْعُورُ وَهَوُلاءِ أَكْمَلُ خَلْقِ اللهِ . وَأَعْظَمُهُمْ إِيمَانًا وَبَعَيرَةً. حَتَّى كَأَنَّ الَّذِي أَخْبَرَهُمْ مِيهِ الرَّسُولُ مُشَاهِدٌ وَبَعِيرَةً. حَتَّى قِيلَ : إِنَّ وَبَعِيرَةً . كَنَّى لَكِنْ لَمَ يُشِعُرُوا بِتَفَاصِيلِهِ وَأَنْوَاعِهِ. حَتَّى قِيلَ : إِنَّ مَثَلَ حَالِ الصِّدِيقِ مَعَ النَّبِي عَلَى اللهِ وَالْوَعِهِ وَعَلَى اللهِ وَالْوَعَلَى وَحَلَا مَثَلَ حَالِ الصِّدِيقِ مَعَ النَّبِي عَلَى اللهِ وَالْوَعَلَى وَحَلَى وَلَا خَوْلًا وَمُؤْرِئِيَّاتِهِ. وَالآخَورُ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى مَا فِي الدَّارِ وَلَا يَقَاصِيلَهُ وَلَا جُزْئِيَّاتِهِ. وَالآخَورُ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى مَا فِي الدَّارِ وَلَا يَقَاصِيلَهُ وَلَا جُزْئِيَّاتِهِ. وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى مَا فِي الدَّارِ وَلَا يَقَاصِيلَهُ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْ اللهِ وَلَا يَقَالِهِ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى مَا فِي الدَّارِ وَلَا يَقَاصِيلَهُ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ المَالِلَ وَلَا الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ المُلْولِ اللهُ اللهُ

(1) amba (1791).

<sup>(</sup>٤) انظر العقد الفريد (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة ذاتها.

<sup>(</sup>٢) انظر العقد الفريد (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/ ٢٦٤) الصفحة ذاتها.

لَكِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عَظِيمَةً، لَمْ يُدْرِكْ بَصَرُهُ تَفَاصِيلَهَا. ثُمَّ خَرَجَا. فَسَأَلَهُ عَمَّا رَأَى فِي الدَّارِ؟ فَجَعَلَ كُلَّهَا أَخْبَرَهُ بِشَيْءٍ صَدَّقَهُ ، لِمَا عِنْدَهُ مِنْ شَوَاهِدِهِ. وَهَذِهِ كُلَّهَا أَخْبَرَهُ بِشَيْءٍ صَدَّقَهُ ، لِمَا عِنْدَهُ مِنْ شَوَاهِدِهِ. وَهَذِهِ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ الصِّدِيقِيَّةِ. وَلاَ تَسْتَبْعِدْ أَنْ يَمُنَ اللهُ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ الصِّدِيقِيَّةِ. وَلاَ تَسْتَبْعِدْ أَنْ يَمُنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فَصَاحِبُ هَذَا الْقَلْبِ إِذَا سَمِعَ الآيَاتِ وَفِي قَلْبِهِ نُورٌ مِنَ الْبَصِيرَةِ: ازْدَادَ بِهَا نُورًا إِلَى نُورِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لُؤهِمِ مِثْلُ هَذَا الْقَلْبِ فَأَلْقَى السَّمْعَ وَشَهِدَ قَلْبُهُ وَلَمْ لِلْعَبْدِ مِثْلُ هَذَا الْقَلْبِ فَأَلْقَى السَّمْعَ وَشَهِدَ قَلْبُهُ وَلَمْ يَغِبْ حَصَلَ لَهُ التَّذَكُّرُ أَيْضًا ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ يَغِبْ حَصَلَ لَهُ التَّذَكُّرُ أَيْضًا ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ﴾ (البقرة / ٢٦٥). وَالْوَابِلُ وَالطَّلُ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَآثَارِهَا، وَمُوجِبَاتِهَا. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ سَابِقُونَ مُقَدَّرُبُونَ، وَأَنْ مِينٍ ، وَبَيْسَنَهُمَا فِي دَرَجَاتِ مُقَدَّرُ بُونَ، وَأَصْحَابُ يَمِينٍ ، وَبَيْسَنَهُمَا فِي دَرَجَاتِ النَّوْعِ النَّعْمِ الْفَيْعِ الْآخِرِ ، وَيُمْنَعُ بِيهِ اللّهَ تَعَالَى ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اللّذِي اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَيَرَى الّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ اللّذِي الْفَوْمِ الْعَلْمَ اللّذِي اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَيَرَى الّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اللّذِي الْمُونَ وَرُونَي اللّهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعِلْمَ اللّذِي الْمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعِلْمَ اللّهُ عَمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعِلْمَ اللهُ لَوْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعِلْمَ اللّهُ الْعِلْمَ اللهُ لَوْنَ اللهُ الْعِلْم لَهُ لَوْنٌ اللهُ الْعِلْم لَهُ لَوْنٌ اللهُ لَوْنٌ اللهُ الْعِلْم لَهُ لَوْنٌ الْمَالُ الْعِلْمُ لَا الْعِلْم لَهُ لَوْنٌ الْمُؤْمِنَ الْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللهُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ اللهُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّه الْعِلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّه الْع

٦ - ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي آيَاتِهِ الْمُشْهُودَةِ ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ تَحِيصٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَمِنْ كَانَ لَهُ الْبِلَادِ هَلْ مِنْ تَحِيصٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَمِنْ كَانَ لَهُ

قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ (قَ/ ٣٦-٣٧). قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ \_ رَحِمَهُ اللهُ: النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَلْبُهُ مَيِّتٌ. فَذَلِكَ النَّذِي لَا قَلْبَ لَهُ. فَهَذَا لَيْسَتْ هَذِهِ الآيَةُ ذِكْرَى فِي حَقِّهِ.

الثَّانِي: رَجُلُ لَهُ قَلْبُ حَيُّ مُسْتَعِدُّ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعِدُّ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَمِعٍ لِلآيَاتِ الْمَثَلُوَّةِ، الَّتِي يُخْبِرُ بِهَا اللهُ عَنِ الآيَاتِ الْمَشْهُودَةِ: إِمَّا لِعَدَمِ وُرُودِهَا، أَوْ لِوُصُولِهَا إِلَيْهِ، وَلَكِنَّ الْمَشْهُودَةِ: إِمَّا لِعَدَمِ وُرُودِهَا، أَوْ لِوُصُولِهَا إِلَيْهِ، وَلَكِنَّ قَلْبَهُ مَشْغُولًا عَنْهَا بِغَيْرِهَا. فَهُو غَائِبُ الْقَلْبِ، لَيْسَ عَلْبَهُ مَشْغُولًا عَنْهَا بِغَيْرِهَا. فَهُو غَائِبُ الْقَلْبِ، لَيْسَ حَاضِرًا. فَهَ ذَا أَيْضًا لَا تَحْصُلُ لَـهُ الذِّدُرَى، مَعَ اسْتِعْدَادِهِ وَوُجُودٍ قَلْبِهِ.

وَالتَّالِثُ: رَجُلٌ حَيُّ الْقَلْبِ مُسْتَعِدٌّ. تُلِيَتْ عَلَيْهِ الْآيَاتُ. فَأَصْغَى بِسَمْعِهِ، وَأَلْقَى السَّمْعَ وَأَحْضَرَ قَلْبَهُ. وَلَا يَشْمَعُهُ. فَهُ وَ شَاهِدُ الْقَلْبِ. مُلْقِ السَّمْعَ. فَهُ وَ شَاهِدُ الْقَلْبِ. مُلْقِ السَّمْعَ. فَهُ وَ اللَّذِي يَنْتَفِعُ بِالآيَاتِ مُلْقَ اللَّذِي يَنْتَفِعُ بِالآيَاتِ الْمَتْ لُوَّةِ وَالْمَشْهُودَةِ.

فَالأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الأَعْمَى الَّذِي لَا يُبْصِرُ. وَالثَّانِي بِمَنْزِلَةِ الْبَصِيرِ الطَّامِحِ بِبَصَرِهِ إِلَى غَيْرِ جِهَةِ الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ ، فَكِلَاهُمَا لَا يَرَاهُ.

وَالنَّالِثُ بِمَنْزِلَةِ الْبَصِيرِ الَّذِي قَدْ حَدَّقَ إِلَى جِهَةِ الْمَنْظُورِ ، وَأَتْبَعَهُ بَصَرَهُ وَقَابَلَهُ عَلَى تَوسُّطِ مِنَ الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ. فَهَذَا هُ وَ الَّذِي يَرَاهُ. فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ كَلَامَهُ شِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ)\*(٢).

## من فوائد «السماع»

- (١) السَّاعُ رَسُولُ الإِيمَانِ إِلَى القَلْبِ وَدَاعِيهِ وَمُعَلِّمُهُ.
  - (٢) أَصْلُ العَقْلِ وأَسَاسُ الإِيهَانِ.
- (٣) تَنْبِيهُ القَلْبِ عَلَى مَعَانِي الْسَمُوعِ وَتَحْرِيكُهُ عَنْهُ.
- (٤) السَّمَاعُ حَادٍ يَحْدُو القُلُوبَ إِلَى جِوَارِ عَلَّامِ الغُيُوبِ.
- (٥) مُحَرِّكٌ يُثِيرُ سَاكِنَ العَزَمَاتِ إِلَى أَعْلَى الْقَامَاتِ وَأَرْفَعِ الدَّرَجَات.
- (٦) هُوَ دَلِيلٌ يَسِيرُ بِالرَّكْبِ فِي طَرِيقِ الْهِنَانِ وَدَاعٍ يَدُعُو القُلُوبَ بِالمَسَاءِ وَالصَّبَاحِ.
  - (٧) هُوَ طَرِيقُ التَّدَبُّرِ وَسَبِيلُ التَّفَكُّرِ.

### الشجاعة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 77     | 11       | ٧      |

### الشجاعة لغةً:

مَصْدَرُ شَجُعَ فُلَانٌ أَيْ صَارَ شُجَاعًا وَهُوَ مَا أَخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ش جع) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الجُرْأَةِ وَالإِقْدَامِ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمُ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ وَهُو الْقِدَامُ، وَالشَّجِعَةُ مِنَ النِّسَاءِ: الجَرِيئَةُ ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: شَجُع شَجَاعَةً: اشْتَدَّ عِنْدَ البَأْسِ. وَالشَّجَاعَةُ: اشْتَدَّ عِنْدَ البَأْسِ.

وَيُقَالُ: رَجُلٌ شُجَاعٌ وَشِجَاعٌ، وَشِجَاعٌ، وَشَجَاعٌ، وَشَجَاعٌ وَأَشْجَعُ، مِنْ قَوْمٍ شِجَاعٍ وشُجْعَانٌ، وَشِجْعَانٌ. وَالْمُزَأَةُ شِجَاعَةٌ وشَجِعَةٌ وَشَجِيعَةٌ وشَجْعَاءُ، وَقِيلَ: لَا تُـوصَفُ بِهِ الْمُزَّأَةُ. وَتَشَجَّعَ فُلَانٌ: أَيْ تَكَلَّفَ الشَّجَاعَةَ. وَشَجَعْتُهُ: إِذَا قُلْتَ لَهُ أَنْتَ شُجَاعٌ أَوْ قَوَيْتَ قَلْبَهُ. وَرَجُلٌ مَشْجُوعٌ: أَيْ مَعْلُونٌ!

#### واصطلاحًا:

قَالَ الجَاحِظُ: الشَّجَاعَةُ هِيَ الإِقْدَامُ عَلَى الْمُتَارِهِ وَالْهَالِكِ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، وَثَبَاتُ الجَأْشِ

#### عِنْدَ الْمَخَاوِفِ مَعَ الاسْتِهَانَةِ بِالْمُؤْتِ(٢).

وَقَـالَ الْـمُنَاوِيُّ: هِـيَ الإِقْدَامُ الاخْتِيَـارِيُّ عَلَى خَاوِفَ نَافِعَةٍ فِي غَيْرِ مُبَالَاةٍ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : هي بَذْلُ النَّفْسِ لِلنَّوْدِ عَنِ الحِينِ أَوِ الحَرِيمِ أَوْ عَنِ الجَارِ النَّفْسِ لِلنَّوْدِ عَنِ السَّتِجِيرِ الْمُظْلُومِ ، وَعَمَّنْ هُضِمَ ظُلْمًا فِي الْمُلَلِ وَالعِرْضِ، وَسَائِرِ سُبُلِ الحَقِّ سَوَاءٌ قَلَ مَنْ يُعَارِضُ أَوْ كَثُرُ (1).

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ: هِيَ هَيْئَةٌ حَاصِلَةٌ لِلْقُوَّةِ الغَضيِيَّةِ، بَيْنَ التَّهَوُّدِ وَالجُبْنِ، بِهَا يُقْدِمُ عَلَى أُمُورٍ يَنْبُغِي أَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهَا، كَالقِتَالِ مَعَ الكُفَّارِ مَا لَمُ يَزِيدُوا عَلَى ضِعْفِ المُسْلِمِينَ (٥).

وَقِيلَ: هِيَ الصَّبْرُ وَالنَّبَاتُ وَالإِقْدَامُ عَلَى الأُمُورِ النَّافِعِ تَحْصِيلُهَا أَوْ دَفْعُهَا وَتَكُونُ فِي الأَقْعَالِ النَّافِعِ تَحْصِيلُهَا أَوْ دَفْعُهَا وَتَكُونُ فِي الأَقْعَالِ وَلاَّ قُوالِ (17).

### الفرق بين الشجاعة والصبر والكرم:

تَلْتَقِي هَــــــ الصِّفَاتُ فِي بَعْضِ الأَحْيَــ انِ وَلَكِنَّهَا

<sup>(</sup>٥) التعريفات (١٢٥)، وكشاف اصطلاحات الفنون(٤/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة للشيخ عبدالرهن بن ناصر السعدى (ص٥٤).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب(٤/ ٢٢٠٠- ٢٢٠١). والصحاح: ٣/ ١٢٣٧ - ١٢٣٨، ومقاييس اللغة (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأخلاق للجاحظ (ص٢٧).

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهات التعاريف (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) مداواة النفوس (٨٠).

تَنْفَصِلُ فِي أَحْيَانٍ أُخْرَى بِحَسَبِ السِّيَاقِ ، يَقُولُ الْكَفَوِيُّ : الْكَرَمُ إِنْ كَانَ بِهَالٍ فَهُ وَ جُودٌ وَإِنْ كَانَ بِكَفِّ ضَرَرٍ مَعَ الْقُدْرَةِ فَهُ وَ عَفْوٌ، وَإِنْ كَانَ بِبَدْلِ النَّفْسِ فَهُوَ شَرَدٍ مَعَ الْقُدْرَةِ فَهُ وَ عَفْوٌ، وَإِنْ كَانَ بِبَدْلِ النَّفْسِ فَهُو شَجَاعَةٌ ، وَقَالَ أَيْضًا : الصَّبْرُ فِي الْمُحَارَبَةِ شَجَاعَةٌ ، وَفِي إِمْسَاكِ وَفِي إِمْسَاكِ النَّفْسِ عَنِ الْفُضُولِ قَنَاعَةٌ ، وَفِي إِمْسَاكِ كَلَامِ الضَّمِيرِ كِتْهَانٌ ، وَقَدْ خَلَّصَ - رَحِمَهُ اللهُ - الْعَلاقَة بَيْنَ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ بِقَوْلِهِ : إِنَّ اخْتِلَافَ الأَسَامِي بَيْنَ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَات) يَكُونُ بِاخْتِلَافِ الْمُواقِع (۱).

### منزلة الشجاعة بين الفضائل:

قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ كَرِيهَةٍ تُرْفَعُ، أَوْ مَكْرُمَةٍ تُكْتَسَبُ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالشَّجَاعَةِ ،أَلَا تَرَى أَنَكَ مَكْرُمَةٍ تُكْتَسَبُ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالشَّجَاعَةِ ،أَلَا تَرَى أَنَكَ إِذَا هَمَمْتَ أَنْ تَمَنَحَ شَيْئًا مِنْ مَالِكَ خَارَ طَبْعُكَ، وَوَهَنَ قَلْبُكَ، وَعَجَزَتْ نَفْسُكَ، فَقَهَرْتَ ذَلِكَ الْعَجْزَ، أَخْرَجْتَ عَزْمَكَ، وَقَوَّيْتَ نَفْسَكَ، وَقَهَرْتَ ذَلِكَ الْعَجْزَ، أَخْرَجْتَ عَزْمَكَ، وَقَوَّيْتَ نَفْسَكَ، وَقَهَرْتَ ذَلِكَ الْعَجْزَ، أَخْرَجْتَ عَزْمَكَ، وَقَوَّيْتَ نَفْسَكَ، وَقَهَرْتَ ذَلِكَ الْعَجْزَ، أَخْرَجْتَ طَيْمَةُ النَّفْسِ بِإِخْرَاجِهِ، أَوْ كَرَاهِيَةُ النَّفْسِ لإِخْرَاجِهِ مَعَ طِيبَةُ النَّفْسِ بِإِخْرَاجِهِ، أَوْ كَرَاهِيةُ النَّفْسِ لإِخْرَاجِهِ مَعَ الْفَضَائِلِ، مَهُمَا لَمْ فَيْعَلِ فَيْ وَكَلَابَتْ غَذُو وَعَلَى هَذَا النَّمَ طِ جَمِيعُ الفَضَائِلِ، مَهُمَا لَمْ يَعْرَاجِهِ، وَعَلَى هَذَا النَّمَ طِ جَمِيعُ الفَضَائِلِ، مَهُمَا لَمْ يَعْرَاجِهِ، وَعَلَى هَذَا النَّمَ طِ جَمِيعُ الفَضَائِلِ، مَهُمَا لَمْ يَعْرَاجِهِ، وَعَلَى هَذَا النَّمَ طِ جَمِيعُ الفَضَائِلِ، مَهُمَا لَمْ يَعْرَاجِهِ، وَعَلَى هَذَا النَّمَ طِ جَمِيعُ الفَضَائِلِ، مَهُمَا لَمْ يَعْرَاجِهِ، وَعَلَى هَذَا النَّمَ عَلَى عَمَّنُ لاَ يَثُوبُ بِهِ يَقُوّةٍ القَلْبِ يُصَابُ امْتِثَالُ الأَوْامِرِ يَعْرُ أَنِي الزَّوَاجِهِ، وَبِقُوّةٍ القَلْبِ يُصَابُ امْتِكَالُ الأَوْامِرِ وَالْمَلْمِ يُنْتَهَى عَنِ البَّاعِ الْمَوى وَالتَفْرَ إِلْ الْوَلَامِ وَبِقُوّةٍ القَلْبِ يَصْبِرُ الجَلِيسُ عَلَى النَّالِ وَبِقُوّةٍ القَلْبِ يَصْبِرُ الجَلِيسُ عَلَى النَّالِ وَبِقُوّةٍ القَلْبِ يَصْبُرُ الجَلِيسُ عَلَى وَالقَلْبِ يَكْتُمُ وَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْقَلْبِ يَعْمُولُ الْقَلْبِ يَعْمَلُ الْمَلْ يَكُولُ الْقَلْبِ يَعْمُ وَالقَلْبِ يَعْمُولُ الْقَلْبِ يَكُولُ الْمَلْ يَعْمُ اللَّهُ الْمُلْكِ يَعْمُ وَالْمُ الْمُلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْفَلْفِي وَالْمَلْ الْمُؤْمِ وَالْمَلْ يَعْمُ اللّهُ الْمُلْكِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

الأَسْرَارَ وَيَدْفَعُ العَارَ، وَبِقُوَّةِ القَلْبِ يَفْتَحِمُ الأُمُّورَ الطَّعْرَارَ وَيَدُوَّةِ القَلْبِ يَقْتَحِمُ الأُمُّورَ الصِّعَابَ، وَبِقُوَّةِ القَلْبِ يَتَحَمَّلُ أَثْقَالَ الْكَارِهِ، وَبِقُوَّةِ القَلْبِ تُنَفَّذُ القَلْبِ تُنَفَّذُ كُلُّ عَزِيمَةٍ أَوْجَبَهَا الخَزْمُ وَالعَدْلُ.

وَلَيْسَ الصَّبْرُ وَالشَّجَاعَةُ وَقُوَّةُ النَّهْسِ أَنْ تَكُونَ مُصِرًّا فِي الْمِحَالِ (٢) لَجُوجًا فِي البَاطِلِ، وَلَا أَنْ تَكُونَ جَلْدًا عِنْدَ الضَّرْبِ، صَبُورًا عَلَى التَّعَبِ، مُصَمِّمًا عَلَى التَّعْرِيرِ وَالتَّهَ وُّرِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ صِفَةُ الْحَمِيرِ وَالخَنَازِيرِ، وَلَكِنْ أَنْ تَكُونَ صَبُورًا عَلَى أَدَاءِ الْحُشُوقِ عَلَيْكَ، وَلَكِنْ أَنْ تَكُونَ صَبُورًا عَلَى أَدَاءِ الْحُشُوقِ عَلَيْكَ، مَالِكًا وَلَكِنْ أَنْ تَكُونَ صَبُورًا عَلَى أَدَاءِ الْحُشُوقِ عَلَيْكَ، صَبُورًا عَلَى سَمَاعِهَا وَإِلْقَائِهَا إِلَيْكَ، غَالِبًا لِمُواكَ، مَالِكًا لِشَهْوَاتِكَ، مُلْتَزِمًا لِلْفَضَائِلِ بِجَهْدِكَ، عَامِلًا فِي ذَلِكَ لِشَهْوَاتِكَ، مُلْتَزِمًا لِلْفَضَائِلِ بِجَهْدِكَ، عَامِلًا فِي ذَلِكَ عَلَى الْخَقِيقَةِ الَّتِي لَا يُحِيلُكَ عَنْهَا حَيَاةٌ وَلَا مَوْتٌ، حَتَّى عَلَى الْخَيْرِ الَّذِي أَشَارَ بِهِ العِلْمُ وَالْعَبْرُ مَوْتُ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَكَ مَوْتُكَ عَلَى الْخَيْرِ الَّذِي أَشَارَ بِهِ العِلْمُ وَاقْعَبَ رَفْضُ وَأَوْجَبَهُ الْعَدْلُ، خَيْرًا مِنَ البَقَاءِ عَلَى مَا أَوْجَبَ رَفْضُ العِلْمِ وَالْعَدْلِ (٣).

وَقَالَ الأَبْشِيهِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :اعْلَمْ أَنَّ الشَّجَاعَةَ عِهَادُ الفَضَائِلِ، وَمَنْ فَقَدَهَا لَمُ تَكُمُلْ فِيهِ فَضِيلَةٌ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِالصَّبْرِ وَقُوَّةِ النَّفْسِ. قَالَ الحُكَهَاءُ: فَضِيلَةٌ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِالصَّبْرِ وَقُوَّةِ النَّفْسِ. قَالَ الحُكَهَاءُ: وَأَصْلُ الخَيْرِ كُلِّهِ فِي ثَبَاتِ القَلْبِ، وَالشَّجَاعَةُ عِنْدَ وَأَصْلُ الخَيْرِ كُلِّهِ فِي ثَبَاتِ القَلْبِ، وَالشَّجَاعَةُ عِنْدَ اللِّقَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ فَي ثَبَاتِ القَلْبِ، وَالشَّجَاعَةُ عِنْدَ اللَّقَى اللِّقَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ : الوَجْهُ الأَوَّلُ إِذَا النَّقَى اللَّهَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ : الوَجْهُ الأَوَّلُ إِذَا النَّقَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَّعْرَانِ وَتَكَاكَتِ الأَحْدَاقُ المَّعْمَانِ، وَتَزَاحَفَ العَسْكَرَانِ وَتَكَاكَتِ الأَحْدَاقُ المَّعْمَانِ، وَتَزَاحَفَ العَسْكَرَانِ وَتَكَاكَتِ الأَحْدَاقُ بِالأَحْدَاقِ ، بَرَزَ مِنَ الصَّفِّ إِلَى وَسَطِ الْمُعْتَرِكِ يَعْمِلُ وَيَكَاخِدُ الشَّعْبَ القَوْمُ وَيَكِرُّ وَيُنَادِي هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ ، وَالثَّانِي إِذَا نَشِبَ القَوْمُ وَيُكِرُّ وَيُخَالِهُ مَا مُنْ أَيْنَ يَأْتِيهِ الْمُؤْتُ ، وَالثَّانِي إِذَا نَشِبَ الْقُوْمُ وَا خُتَلَطُوا ، وَلَمْ يَدُر أَحَدُ مِنْهُ مَ مِنْ أَيْنَ يَأْتِيهِ الْمُؤْتُ ،

<sup>(</sup>١) الكليات للكفوي (٥٣)، ٦٥).

<sup>(</sup>٢) المِحَال: الجدالُ

يَكُونُ رَابِطَ الْجَأْشِ ، سَاكِنَ القَلْبِ، حَاضِرَ اللَّبِ ، لَمْ يُخَالِطْ هُ الدَّهَ شُ ، وَلَا تَأْخُدُهُ الحَيْرَةُ ، فَيَتَقَلَّبُ تَقَلَّبَ الْمَالِكِ لأَمُورِهِ ، القَائِمِ عَلَى نَفْسِهِ . وَالنَّالِثُ إِذَا الْهُزَمَ اللَّالِكِ لأَمُورِهِ ، القَائِمِ عَلَى نَفْسِهِ . وَالنَّالِثُ إِذَا الْهُزَمَ اللَّاقَةَ ، وَيَضْرِبُ فِي وُجُوهِ القَوْمِ ، وَيَحُولُ الصَّحَابُهُ يَلْزَمُ السَّاقَةَ ، وَيَضْرِبُ فِي وُجُوهِ القَوْمِ ، وَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ ، وَيُقَوِّي قُلُوبَ أَصْحَابِهِ ، ويُزْجِي الضَّعِيفَ، وَيُمنْ عَدُوّهِمْ ، وَيُقَوِّي قُلُوبَ أَصْحَابِهِ ، ويُرْجِي الضَّعِيفَ، وَيُمنْ عَدُوّهِمْ ، وَيُقَوِي قُلُوبَ أَصْحَابِهِ ، ويُشَجِّعُ الضَّعِيفَ، وَيُمنْ وَقَفَ حَمَلَهُ ، وَمَنْ كَبَا بِهِ الضَّعِيفَ، وَمَنْ وَقَعَ أَقَامَهُ، وَمَنْ وَقَفَ حَمَلَهُ ، وَمَنْ كَبَا بِهِ فَرَسُهُ مَاهُ حَتَّى يَيْأَسَ العَدُوقُ مِنْهُمْ . وَهَذَا أَحْدُهُمْ فَرَاءِ الفَارِينَ فَرَاءِ الفَارِينَ وَمِنْ أَكْرَمِ الْكَرَمِ الدِّفَاعُ مَنْ وَرَاءِ الفَارِينَ عَدُولِينَ ، وَمِنْ أَكْرَمِ الْكَرَمِ الدِّفَاعُ عَن الحُرَمِ الدِّفَاعُ عَن الحُرَمِ الدِّفَاعُ عَن الحُرَمِ الدِّفَاعُ عِن الحُرَمِ الدِفَاعُ عِن الحُرَمِ الدِّفَاعُ عِن الحُرَمِ الدَّفَاعُ عِن الحُرَمِ الدَّونَ الْ الْعَافِلِينَ ، وَمِنْ أَكْرَمِ الدَّوْنَ الْمُ الْمُ عَنْ الحُرَمُ الدَّوْنِ الْكُولُ الْمُعَالِينَ ، وَمِنْ أَكْرَمِ الدَّوْنَ الْعَالِينَ ، وَمِنْ أَكْرَمِ الْكَرَمِ الدِّفَاعُ عِن الْحُرَمِ الدَّوْنِ الْمُولِينَ ، وَمِنْ أَكْرَمِ الْكَرَمِ الدِّفَاعُ عِن الْحُرَمِ الدَيْفَاعُ اللْعَافِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولِينَ ، وَمِنْ أَكُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

### أصل الشجاعة وعوامل تقويتها:

يَقُولُ الرَّاغِبُ الشَّجَاعَةُ إِنِ اعْتُبِرَتْ وَهِي فِي النَّفْسِ، فَصَرَامَةُ القَلْبِ عَلَى الأَهْوَالِ، وَرَبْطُ الْجَأْشِ فِي الْمَخَاوِفِ، وَإِنِ اعْتُبِرَتْ بِالفِعْلِ فَالإِقْدَامُ عَلَى مَوْضِعِ الْمَخَاوِفِ، وَإِنِ اعْتُبِرَتْ بِالفِعْلِ فَالإِقْدَامُ عَلَى مَوْضِعِ الْفُرْصَةِ، وَهِي فَضِيلَةٌ بَيْنَ التَّهُوُّرِ وَالْجُبْنِ، وَهِي تَتَولَّلُا الفُرْصَةِ، وَهِي فَضِيلَةٌ بَيْنَ التَّهُوُّرِ وَالْجُبْنِ، وَهِي تَتَولَّلُا مِنَ الفَفْرَعِ وَالغَضَبِ إِذَا كَانَا مُتَوسِطَينِ؛ فَإِنَّ الغَضَبَ مِنَ الفَرَعُ وَالغَضَبَ إِذَا كَانَا مُتَوسِطَينِ؛ فَإِنَّ الغَضَبَ وَقَدْ يَكُونُ مُتُوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ وَقَدْ يَكُونُ مُتَوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ وَقَدْ يَكُونُ مُتَوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ وَكَذَلِكَ الفَزَعُ قَدْ يَكُونُ مُقَوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ وَيَقَدْرِ مَا يَجِبُ، وَكَذَلِكَ الفَزَعُ قَدْ يَكُونُ مُتُوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ وَيَقَدْرِ مَا يَجِبُ، وَكَذَلِكَ الفَزَعُ قَدْ يَكُونُ مُتُوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ يَكُونُ مُتُوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ يَكُونُ مُتُوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ وَلِعَدْرِ مَا يَجِبُ، وَكَذَلِكَ الفَزَعُ قَدْ يَكُونُ مُتُوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ عَلَى مَا يَجِبُ وَلِكُونُ مُنَوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ وَمُقَصِّرًا فَيَتَولِلُكُ الفَزَعُ عَلَى عَلَى مَا يَجِبُ وَيَعْدُونَ مُنَوسِطًا عَلَى مَا يَجِبُ وَلَعْمَالُ وَتَاحَةُ وَالغَارَةُ كَمَنْ لَا يَفْزَعُ مِنْ مُتُوسِطًا كَمَا يَجِبُ وَلِكُونِهُ مَا عَجِبُ وَيَعْضِيعِ حُرَمِهِ وَأَصْدِقَائِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مُتُوسِطًا كَمَا يَجِبُ وَلِكُونِهُمَا أَعْنِي الْغَضَب وَالْفَزَعُ عَلَى وَيَقَدْ يَكُونُ مُتَوسِطًا كَمَا يَجِبُ وَلِكُونِهُمَا أَعْنِي الْغَضَابِ وَالْغَيْرِ عَلَى الْفَرَعُ عَلَى الْغَضَابِ وَقَدْ يَكُونُ مُتُوسِطًا كَمَا يَجِبُ وَلِكُونَهُ عَلَى الْفَرَعُ عَلَى الْفَرَعُ عَلَى وَلَعْ عَلَى الْعَضَابِ وَالْغَامِ عَلَى الْفَرَعُ عَلَى الْفَرَاءُ عَلَى الْفَرَاءُ عَلَى الْفَرَعُ عَلَى الْفَرَاءُ عَلَى الْفَرَاءُ مُنْ الْفَلَالِعُ عَلَى الْفَوْمُ وَالْعَلَامِ عَلَى الْفَلَامُ عَلَى الْفَالِعُ عَلَى مَنْ الْفَلَعُ عَلَى مَا يَعْمَلُونُ الْمُعْولِ الْفَالِعُ عَلَى الْفَلَعُ عَلَى الْفَالِعُ عَلَى مَا يَعْلِكُونُ الْفَالِعُ عَلَى الْف

حَالَيْنِ مَعْمُودٍ وَمَذْمُومٍ صَارَا يُحْمَدَانِ تَارَةً وَيُذَمَّانِ أَخْرَى ؛ فَإِنَّ الْعَضَبَ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ وَالفَزَعَ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ الشَّاعِرِ فَزِعْتُ لِظَلْمَةٍ... عَلَيْهِمْ ﴾ وَالفَزَعَ فِي نَحْوِ قَوْلِ الشَّاعِرِ فَزِعْتُ لِظَلْمَةٍ... إلى الشَّاعِرِ فَرَعْتُ لِظَلْمَةٍ ... إلى الشَّاعِرِ فَلْمُورِ الشَّبَاتُ اللَّذُمُومُ فِي الأَمُورِ النَّبَاتُ اللَّذُمُومُ فِي الأَمُورِ النَّبَاتُ اللَّذُمُومُ فِي الأَمُورِ النَّبَاتُ اللَّذُمُومُ أَنِي المَّمُورِ النَّعَطِبَةِ (٢).

وَأَصْلُهَا فِي القَلْبِ بِثُبُوتِهِ وَقُوَّتِهِ وَسُكُونِهِ عِنْدَ الْمُهِمَّاتِ وَالْمَخَاوِفِ ، وَهِيَ خُلُتٌ نَفْسِيٌّ ، وَلَكِنْ لَهَا مَوَادُّ تُمِدُّهَا ، فَأَعْظَمُ مَا يُمِدُّهُ وَيُنَيِّيهِ: الإِيهَانُ ، وَقُوَّةُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ ، وَكَمَالُ الثِّقَةِ بِهِ سُبْحَانَهُ ، وَعِلْمُ العَبْدِ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ، وَيُمِدُّهُ أَيْضًا الإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (الأَنفَال / ٤٥). وَمِنْ أَسْبَابِ تَقْوِيَةِ هَذَا الْحُلُقِ الفَاضِل أَيْضًا التَّمْرِينُ؛ فَإِنَّ الشَّجَاعَةَ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا فِي القَلْبِ ؛ فَإِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى تَدْرِيبِ النَّفْسِ عَلَى الإِقْدَامِ وَعَلَى النَّكَلُّم بِهَا فِي النَّفْسِ ، بِإِلْقَاءِ الْمَقَالَاتِ وَالْخُطَبِ فِي الْمَحَافِلِ ، فَمَنْ مَرَّنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ ، لَمْ يَـزَلْ بِهِ الأَمْرُ حَتَّى يَكُـونَ مَلَكَةً لَهُ ، كَذَلِكَ يُدَرِّبُ نَفْسَهُ عَلَى مُقَارَعَةِ الأَعْدَاءِ وَلِقَائِهِمْ وَالْجَسَارَةِ فِي مَيَادِينِ القِتَالِ فَيَقْوَى بِذَلِكَ قَلْبُهُ وَنَفْسُهُ، فَ لَا يَزَالُ بِهِ الأَمْرُ حَتَّى لَا يُبَالِي بِلِقَاءِ الأَعْدَاءِ وَلَا تُزْعِجُهُ الْمَخَاوِفُ. وَالإِخْلَاصُ للهِ وَعَدَمُ مُرَاعَاةِ الخَلْقِ سَبَبٌ بَالِغٌ فِي تَقْوِيَةِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْمُخْلِصَ الَّذِي لَا يُرِيدُ إِلَّا وَجْهَ اللهِ وَتَــوَابَهُ لَا يُبَالِي بِلَوْمِ الـلَّائِمِينَ ، إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ رِضًا لِرَبِّ العَاكِينَ. فَمَتَى قَوِيَ إِيمَانُ العَبْدِ بِاللهِ

وَيِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَقَوِيَ يَقِينُهُ يِالثَّوَابِ وَالعِقَابِ وَتَمَّ تَوَكُّلُهُ عَلَى اللهِ وَثِقَتُهُ بِكِفَايَةِ اللهِ، وَعَلِمَ أَنَّ الخَلْقَ لَا تَوَكُّلُهُ عَلَى اللهِ وَثِقَتُهُ بِكِفَايَةِ اللهِ، وَعَلِمَ الآثَارَ يَضُرُّونَ وَلَا يَنْفَعُونَ وَأَنَّ نَوَاصِيَهُمْ بِيَدِ اللهِ، وَعَلِمَ الآثَارَ الجَلِيلَةَ النَّاشِئَةَ عَنِ الشَّجَاعَةِ، قَوِيَ قَلْبُهُ وَاطْمَأَنَّ الجَلِيلَةَ النَّاشِئَةَ عَنِ الشَّجَاعَةِ، قَوِيَ قَلْبُهُ وَاطْمَأَنَّ فَوْ الْأَوْدَامُ عَلَيْهِ. فَوَادُهُ ، وَأَقْدَمَ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلِ يَنْفَعُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ.

وَلَا بُدَّ لِنَ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ أَنْ يُمِدَّهَا اللهُ بِمَدَدٍ مِنْ عِنْدِهِ لَا يُدْرِكُهُ بِحَوْلِهِ وَلَا قُوَّتِهِ. وَكَهَا لُ زِينَةِ هَذَا اللهُ يَكُونَ مُوافِقًا لِلْحِكْمَةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا زَادَ الْخُلُقِ النَّبِيلِ: أَنْ يَكُونَ مُوافِقًا لِلْحِكْمَةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا زَادَ عَنْ حَدِّ الحِكْمَةِ خُشِيَ أَنْ يَكُونَ تَهَوَّرًا وَسَفَهًا وَإِلْقَاءً بِاليَدِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، وَذَلِكَ مَذْمُومٌ ، كَمَا يُذَمَّ الجُبْنُ وَالشَّجَاعَةُ الْمُحْمُودَةُ تَتَوسَّطُ خُلُقَيْنِ مَذْمُومَيْنِ، وَقُكُونُ مَعْمُودَةً ، إِذَا كَانَ الْقَصُودُ وَهُمَا الجُبْنُ وَالتَّهَوَّرُ ، وَتَكُونُ مَعْمُودَةً ، إِذَا كَانَ الْقَصُودُ وَلَاكَ مَنْ اللهَ اللهُ وَتَعْصِيلَ الْمُنَافِعِ العَامَةِ وَالْلَصَالِحِ النَّافِعِ العَامَةِ وَالْلَصَالِحِ الْلُشَيْرَكَةِ (۱).

### أنواع الشجاعة

قَالَ الرَّاغِبُ:أَ نْوَاعُ الشَّجَاعَةِ خَمْسَةٌ:

 ١ - سَبُعِيَّةٌ كَمَنْ أَقْدَمَ لِثَوَرَانِ غَضَبٍ وَتَطَلُّبِ مَلَبَة.

٢ - وَبَهِيمِيَّةٌ كَمَنْ حَارَبَ تَـوَصُّلًا إِلَى مَـأُكَلٍ أَوْ
 مَنْكَح.

٣- وَتَجْرِيبِيَّةٌ كَمَنْ حَارَبَ مِرَارًا فَظَفِرَ. فَجَعَلَ ذَلِكَ أَصْلًا يَبْنِي عَلَيْهِ.

٤ - وَجِهَادِيَّةٌ كَمَنْ يُحَارِبُ ذَبًّا عَنِ الدِّينِ.

٥- وَحُكْمِيَّةٌ وَهِيَ مَا تَكُونُ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَنْ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَنْ فِي كُلِّ وَكَلِّ مَا يَجِبُ،

أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُحْمَدُ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى كَافِرٍ غَضَبًا لِدِينِ اللهِ أَوْ طَمَعًا فِي ثَوَابِهِ أَوْ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ أَوِ اعْتِهَادًا عَلَى مَارَأَى مِنْ إِنْجَازِ وَعْدِ اللهِ فِي نُصْرَةِ أَوْلِيَائِهِ ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ إِنْجَازِ وَعْدِ اللهِ فِي نُصْرَةِ أَوْلِيَائِهِ ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَعْمُودٌ وَإِنْ كَانَ مَعْضُ الشَّجَاعَةِ هُو أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالإِقْدَام حَوْزَ ثَوَابٍ أَوْ دَفْعَ عِقَابٍ.

وَالفَرْقُ بَيْنَ الْمُقْدِمِ فِي الْحَرْبِ لِمَحْضِ الْحِكْمَةِ وَإِخْلَاصِ الْحِكْمَةِ وَإِخْلَاصِ الْحَيْرِ ذَلِكَ هُو أَنَّ الْمُقْدِمَ لِغَيْرِ ذَلِكَ هُو أَنَّ الْمُقْدِمَ لِغَيْرِ ذَلِكَ هُو أَنَّ الْمُقْدِمَ لِغَيْرِ الْحِكْمَةِ وَالإِخْلَاصِ يَخَافُ الْمُوْتَ أَكْثَرَ عِمَّا يَخَافُ الْمَدَّمَةِ الصَّادِقَةَ وَالْمُقْدِمَ لِلْحِكْمَةِ وَالإِخْلَاصِ عِمَّا يُخَافُ الْمَدَّمَةِ الصَّادِقَةَ وَالْمُقْدِمَ لِلْحِكْمَةِ وَالإِخْلَاصِ عِمَّا يُخَافُ الْمَدْمَةِ وَالإِخْلَاصِ بِالضِّدِ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ المُوْتَ الْحَمِيدَ عَلَى الْحَيَاةِ الذَّمِيمَةِ، وَلِلْذَلِكَ قَالَ عَلِيٌّ وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -: النَّيْمِ النَّاسُ إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُقْتَلُوا تَمُوتُوا وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ اللهَ عَلْمَ الْمِنْ مِيتَةٍ إِللَّا لَكُ مِنْ مِيتَةٍ إِللَّا لَفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهُونُ مِنْ مِيتَةٍ عَلَى فِرَاشِ).

وَمِنَ الشَّجَاعَةِ الْمُحْمُ وِدَةِ مُجَاهَدَةُ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ ضَرْبَانِ: مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ بِالْقَوْلِ: وَذَلِكَ بِالتَّعَلُّمِ. وَبِالْفِعْلِ: وَذَلِكَ بِقَمْعِ الشَّهْوَةِ، وَتَهْذِيبِ الْخَمِيَّةِ. وَمُجَاهَدَةُ الغَيْرِ بِالْقَوْلِ. وَذَلِكَ مُدَافَعَةُ وَذَلِكَ مُدَافَعَةُ البَاطِل وَمُتَعَاطِيهِ بِالحَرْبِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الثبات \_ الرجولة \_ جهاد الأعداء \_ القوة \_ قوة الإرادة \_ العزم والعزيمة \_ النبل \_ علو الهمة .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الجبن \_ التخاذل \_ التهاون \_ التولى \_ التخلف عن الجهاد \_ صغر الهمة \_ الضعف \_ الوهن].

 <sup>(</sup>١) بتصرف شديد من الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة ، للشيخ عبدالرحمن بن

ناصر السعدي) (٢٥-٥٠). (٢) الذريعة إلى مكارم الشريعة (٣٢٨-٣٢٩).

# الآيات الواردة في « الشجاعة » معنًى

- ٥- يَتَأْمِيُهَا ٱلَّذِينَ ، امَنُوَاْإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْبُتُواْ (٥)
   وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿
- ا وَلَاتَهِنُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَالنَّامُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم
   ا تُؤْمِنِينَ شَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّل
- ٢- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْئِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِي الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنْفِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنْفِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنْفِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنْفِينَ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ
- ٢- وَكَأَيِّن مِّن نَجِي قَلْتَل مَعَهُ دِيِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا
   وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِ سَبِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا
   وَمَا اُسْتَكَانُواُ وَاللهَ يُحِبُ الصَّن بِرِينَ شَلَا
- ٧- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَفِقِينَ
   وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَعَالَيْهِمُّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَعِيْسَ الْمَصِيرُ (١٠)
- ٣- وَلَا تَهِ نُواْ فِ ٱبْتِغَآ الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ
   فَإِنَّهُ مُ يَأْلَمُونَ كِمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ
   اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿
  - ٤- يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَعَا لَيْنِ كَفَرُواْ زَعَا لَاَ الْأَنْ الْأَوْلُولُهُمُ ٱلْأَذْبَارَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وانظر الآيات الواردة في: الثبات، جهاد الأعداء، والصبر والمصابرة.

## الأحاديث الواردة في « الشجاعة »

١ - \*( عَنْ أَنَسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَهُ قَالَ:
 كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ

# الأحاديث الواردة في « الشجاعة » معنًى

٢ - \*(عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ:
 هَاجَتْ رِيحٌ مَمْرًاءُ بِالْكُوفَةِ . فَجَاءَ رَجُلُ لَيْسَ لَهُ هِجِيرَى (٢) إِلّا: يَا عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتِ السَّاعَةُ.
 هَجِيرَى (٢) إِلّا: يَا عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتِ السَّاعَةُ لَا تَقُومُ ، قَالَ فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِئًا . فَقَالَ : إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ ، قَالَ فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِئًا . فَقَالَ : إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ ، حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ . ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ مَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ ، وَلَا يُفْرِحَ بِغَنِيمَةٍ . ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ مَكَذَا ( وَنَحَاهَا نَحْوَ الشَّامِ ) فَقَالَ: عَدُونٌ يَجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، وَيُجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، وَيُجْمَعُ لَمُ مُّ الْهُلُ الإِسْلَامِ، وَيُخْمَعُ لَمُ مُّ مُ الْمَعْوِنَ لاَ مُؤْلِ الْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلّا فَيَقِيءُ هَوُلًا إِللهَ مُوتَ لَا تَرْجِعُ إِلّا غَالِبَةً . فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ. فَيَفِيءُ هَوُلُاءِ وَهَوَلُاءِ وَهَوَ لَاءً وَهَوُلَاءِ وَهَوَ لَاءً . كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ . وَتَقْنَى الشُّرْطَةُ . ثُمَّ يَشْتَلُونَ . وَتَعْنَى الشُّرْطَةُ . ثُمَّ يَشْتَلُونَ . وَمَعُ لَاءٍ وَهَوُلَاءٍ وَهَوُلَاءً وَهَوُلَاءً وَهَوُلَاءً . كُلُّ عَيْرُ عَالِبٍ . وَتَقْنَى الشُّرِطَةُ . فَيَقْتَتِلُونَ . كُلُّ عَيْرُ عَالِبٍ . وَتَقْنَى الشُّرُطَةُ . فَيَقْتَتِلُونَ . وَمَعُ لَاءً وَهَوُلًاءً وَهَوُلُاءً وَهَوُلُاءً . كُلُّ اللَّيْلُ . فَيَفِيءُ هَ وَهُ لَاءً وَهَوُلَاءً . كُلُّ اللَّيْلُ . فَيَفِيءُ هَ وَهُ لَاءً وَهَوُلُاءً وَهَوُلُاءً وَهُولَاءً . كُلُّ اللَّيْلُ . فَيَفِيءُ هَو وَهُ لَاءً وَهُولًا إِلَى اللَّيْلُ . فَيَقْتِيلُونَ . وَمَوْلُاءً وَهَوُلَاءً . كُلُّ اللَّيْلُ . فَيَفْعِيءُ هَو يُولِو وَهُولًا إِلَا عَلَيْهُ وَا اللَّيْلُ . فَيَقْتِلُونَ . فَيَقْتَلُونَ . فَيَعْتَلُونَ . فَيَقْتَلُونَ . فَيَقْتَلُونَ . فَيَقْتَلُونَ . فَيَعْتَلُونَ . فَيَعْتَلُونَ . فَيَقْتَلُونَ السَّعُولِيَةً وَالْمَوْتُ اللَّيْلُونَ . فَيَقْتَعُولُونَ السَّعُولُ اللَّيْلُ الْعُلِيَةً لَا عَلَيْهُ اللَّيْلُولُ الْعَلَالِهُ الْعَلَيْمُ اللَّيْلُ ا

غَيْرُ غَالِبٍ. وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ. ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ. لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً. فَيَقْتَبَلُونَ حَتَّى يُمْسُوا. فَيَفِيءُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ. كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ. وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ. فَيَقْتَلُونَ مَقْتَلَةً لِالْإِسْلامِ. فَإِذَا كَانَ يَـوْمُ الرَّابِعِ ، نَهَدُ ( ) إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلامِ . فَيَغْتُلُونَ مَقْتَلَةً \_ إِمَّا قَالَ: فَيَعْتُلُونَ مَقْتَلَةً \_ إِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَ مِثْلُهَا \_ حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَا يُرَى مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَ مِثْلُهَا \_ حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيْمُ بِجَنَبَاتِمِمْ ( ) فَمَا قَالَ: لَمْ يُر مِثْلُهَا \_ حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَكُمُ بِجَنَبَاتِمِمْ ( ) فَمَا قَالَ: لَمْ يُحِدُونَهُ بَقِي مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ لَيُمُونُ بِجَنَبَاتِمِمْ ( ) فَمَا غَلَا يُخِدُونَهُ بَقِي مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ لَيُمُونُ بِجَنَبَاتِمِ مُ ( ) فَمَا غَلَا يَعْدُونَهُ بَقِي مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ اللهَ بَعْنَاتُ اللَّالِكُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى مَيْرَاتٍ يُقَاسَمُ ؟ الْوَاحِلُ فَلْ الرَّحُلُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ فَلَكَ إِلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالِسَ طَلِيعَةً : « إِنَّ اللَّكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وجدناه بحرا : أي وجدنا الفرس سريع العَدُو.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨٢٠) واللفظ له. ومسلم (٢٣٠٧)

<sup>(</sup>٣) ليس لـه هجيري: أي شأنه ودأبه ذلـك. والهجيري بمعنى الهجير.

<sup>(</sup>٤) ردة شديدة: أي عطفة قوية .

<sup>(</sup>٥) فيشترط: ضبطوه بوجهين: أحدهما فيشترط، والثاني فيتشرط.

<sup>(</sup>٦) شرطة: طائفة من الجيش تقدم للقتال.

<sup>(</sup>٧) نهد: أي نهض وتقدم.

<sup>(</sup>٨) فيجعل الله الدبرة عليهم: أي الهزيمة . ورواه بعض رواة مسلم: الدائرة ، وهو بمعنى الدبرة. وقال الأزهري: الدائرة هي الدولة تدور على الأعداء . وقيل: هي الحادثة.

<sup>(</sup>٩) بجنباتهم: أي نواحيهم . وحكى القاضي عن بعض رواتهم: بجثانهم ، أي شخوصهم

<sup>(</sup>١٠) فيتعاد بنو الأب: في النهاية: أي يعد بعضهم بعضا .

<sup>(</sup>١١) فيرفضون: قال ابن فارس: الراء والفاء والضاد أصل واحد، وهو الترك.

أَسْمَاءَهُمْ ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ ، وَأَلْوَانَ خُيُوهِمْ. هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ. أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ» \* (١).

٣ - \* (قَالَ أَنَسُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْهُ أَخَذَ مِنِي اللهُ عَنْهُ مِ أَحُدٍ فَقَالَ: «مَنْ يَا خُذُ مِنِي هَذَا؟». فَبَسَطُوا أَيْدِيهُمْ ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا. أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ ؟». قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ. فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ . قَالَ: فَأَخَذُهُ بِحَقِّهِ . قَالَ: فَأَخَذُهُ بِحَقِّهِ . قَالَ: فَأَخَذُهُ بِحَقِّهِ . قَالَ: فَأَخَذُهُ بِحَقِّهِ . قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ ) \* (٢).

٤ - \*(عَنْ أَنس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ . قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ . ثُمَّ تَكلَّمَ عُمَرُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ . ثُمَّ تَكلَّمَ عُمَرُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ . فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة ، فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ عَنْهُ . فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة ، فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَا لَيْ بَرْكِ اللهِ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ لللهِ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشِ اللهِ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزُلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزُلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ

... الحَدِيثَ)\*(٥).

٥ - \* ( عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَىالَ: قَدِمْنَا الْخُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، وَعَلَيْهَا خَسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا . قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ (١)، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ فِيهَا (٧). قَالَ: فَجَاشَتْ (٨). فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ . ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ . حَتَّى إِذَا كَانَ في وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ: «بَايعْ . يَاسَلَمَةُ ». قَالَ قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَارَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ . قَالَ: «وَأَيْضًا». قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عـَــزِلًا (٩) ( يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ). قَالَ: فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً (١٠٠)، ثُمَّ بَايَعَ. حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ: «أَلَا تُبَايعُنِي يَا سَلَمَةُ؟». قَالَ : قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَارَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ ، وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ . قَالَ: «وَأَيْضًا». قَـالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِئَةَ. ثُمَّ قَالَ لِي: « يَـا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟». قَالَ قُلْتُ:

حكاها الأصمعي وغيره .

(٧) بَسق فيها :هكذا هي في جميع النسخ "بسق" وهي صحيحة. يُقَال: بَزَق، وَبَصَقَ، وَبَسَق ثلاث لغات بمعنًى ، والسين قليلة الاستعمال.

(٨) فجاشت: أي ارتفعت وفاضت . يقال: جاش الشيء عجيش جيشانا ، إذا ارتفع .

(٩) عزلاً: ضبطوه بوجهين: أحدهما فتح العين مع كسر الزاي. والثاني ضمهما . وقد فسره بأنه المذي لا سلاح معه . ويقال أيضا: أعزل ، وهوالأشهر استعمالا.

(١٠) حجفة أو درقة: هما شبيهتان بالترس.

(۱) مسلم (۲۸۹۹).

(٢) مسلم (٢٤٧٠). وَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ أَي شَقَّ رُؤُوسهم.

 (٣) المخضناها: يعني بـذلك الخيـول، والمعنى: لـو أمرتنا أن نخوض بها في البحر لخُضْناً.

(٤) برك الغماد: هو موضع من وراء مكة بناحية الساحل. ونضرب أكبادها: أي نركضها ونحثها على السير وهي كناية.

(٥) مسلم (١٧٧٩).

(٦) جبا الركية: الجبا ما حول البئر . والركي البئر . والمشهور في اللغة ركمي ، بغير هاء . ووقع هنا الـركية بالهاء . وهمي لغة

يَارَسُولَ اللهِ لَقِينِي عَمِّي عَامِرٌ عَزلًا . فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا . قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: «إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأَوَّلُ(١): اللَّهُمَّ أَيْغِنِي (٢) حَبِيبًا ،هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّا مِنْ نَفْسِي». ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا (٣) الصَّلْحَ . حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضِ. وَاصْطَلَحْنَا . قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِى فَرَسَهُ، وَأَحُسُّهُ (٤٠)، وَأَخْذُمُ ـهُ . وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ . وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي ، مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ، وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَ هَا (٥) فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا. قَالَ: فأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً . فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَيْكُ ، فَأَبْغَضْتُهُمْ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَّقُوا سِلاَحَهُمْ. وَاضْطَجَعُوا. فَبَيْنَا هُمْ كَلَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَل الوَادِي: يَالَلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنْيُم . قَالَ: فَاخْتَرَطتُ سَيْفِي (٢) ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ. فَأَخَذْتُ

سِلَاحَهُمْ. فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا  $(^{\prime\prime})$  فِي يَدِي . قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُل مِنَ الْعَبَلَاتِ (٨) يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ. يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلٌ . عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّ فٍ (٩). في سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَنَظَرَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: «دَعُوهُمْ. يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ (١٠٠). فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ . وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (الفتح/ ٢٤) الآيَةَ كُلُّهَا . قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْلَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْ زِلًا . بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لِحْيَانَ جَبَلٌ . وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ. فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَنْ رَقِى هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْكَةَ. كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ . قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْكَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . ثُمَّ قَدِمْنَا الْلَدِينَةَ . فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِظَهْرِهِ (١١) مَعَ رَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ

(۱) إنك كالذي قال الأول: الذي صفة لمحذوف. أي إنك كالقول الذي قاله الأول. فالأول: بالرفع فاعل. والمراد به، هنا، المتقدم بالزمان. يعني أن شأنك هذا مع عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه.

(٢) أبغِنِي: أي أعطني.

- (٣) راسلونا: هكذا هو في أكثر النسخ: راسلونا ، من المراسلة . أي أرسلنا إليهم وأرسلوا إلينا في أمر الصلح .
- (٤) وأحسه: أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه .
  - (٥) فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك .
    - (٦) فاخترطت سيفي: أي سللته .
- (٧) ضغشا: الضغث الحزمة . يريم أنه أخمذ سلاحهم وجمع

- بعضه إلى بعض حتى جعله في يده حزمة .
- (A) العبلات: قال الجوهري في الصحاح: الْعَبَلاَتُ: العبلات من قريش ، يقال لهم أميَّة الصغرى . والنسبة إليهم عَبْلِيُّ . ترده إلى الواحد .
- (٩) مجفف: أي عليه تجفاف . وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح . وجمعه تجافيف .
- (١٠) يكن لهم بدء الفجور وثناه: البدء هو الابتداء. وأما ثناه فمعناه عودة ثانية . قال في النهاية: أي أوله وآخره والثني الأمر يعاد مرتين .
  - (١١) بظهره: الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال .

وَأَنَا مَعَهُ. وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ. أُنَدِيهِ ('' مَعَ الظَّهْرِ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى خَدُهُ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغُهُ طَلْحَةَ بْنَ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ! خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغُهُ طَلْحَةَ بْنَ عَبَيْدِ اللهِ . وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ . قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ عَلَى سَرْحِهِ . قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَإِ وَرَ وَ وَ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَعِ فَا الْبُنُ الأَكْوَعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَعِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ. قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا: وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ قَالَ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِ مْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ ("). فَإِذَا قَالَ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِ مْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ ("). فَإِذَا وَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ مُ تَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَكَخُلُوا فِي رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ . حَتَّى إِذَا تَضَايَقِ الْجَبَلُ فَكَخُلُوا فِي تَضَايُقِهِ ، عَلَوْتُ الْجَبَلُ . فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ . وَمَا يَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ قَالَ: فَمَا زَلْتُ كَذَلِكَ أَتُبْعُهُمْ مُ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مَنْ طَهْرِي. وَخَلَوْا اللهِ عَلَيْكُ أَرْمِيهِمْ مُ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مَنْ طَهْرِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ إِلَا خَلَقْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي. وَخَلَوْا أَكْثَرَ مِنْ بَعِيرٍ مَنْ طَهْرِي وَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ إِلَا خَلَقْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي. وَخَلَوْا أَكْثَرَ مِنْ بَعِيرٍ مَنْ فَلَهُ وَنَا اللهُ عَلَيْكُ أَرْمِيهِمْ ، حَتَّى أَلْقُواْ أَكْثَرَ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ أَلْوَوْا أَكْثَرَ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ أَرْمِيهِمْ ، حَتَّى أَلْقُواْ أَكْشَرَ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ أَلْوَلُوا أَكْشَرَ مِنْ اللهُ عَلَيْ يَسْتَخِفُونَ . وَلَا يَطُرَحُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْرُحُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْرَحُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْرَحُونَ شَيْئًا وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْرَحُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْرَاءَ فَوَا عَلَا يَعْرَاءَ فَوَا الْمُؤْونَ أَوْلَا الْمُؤْونَ أَوْلُولُ اللّهُ الْمُؤْونَ . وَلَا يَطُرُحُونَ شَيْئًا

إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا (٤) مِنَ الْحِجَارَةِ . يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ وَأَصْحَابُهُ . حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ ابْنُ بَـدْرِ الْفَزَارِيُّ. فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ (يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ). وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ. قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ (٦). يَـرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُـلَّ شَيْءٍ في أَيْدِينَا . قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، أَرْبَعَةٌ . قَالَ: فَصَعِدَ إِلَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَام، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي ؟ قَالُوا: لَا. وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ. وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ عَيْكُ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ. وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي . قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ . قَالَ: فَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ. قَالَ: فَإِذَا أَوَّهُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ . عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ . وَعَلَى إِثْرِهِ الْقِ لَدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ . قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَم. قَالَ: فَوَلَّـوْا مُدْبِرِينَ . قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْذَرْهُمْ. لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ: يَا سَلَمَةُ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتَعْلَـمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَتُّ وَالنَّارَ حَتُّ ، فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ

(۱) أنديه: معناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلا ثم ترسل في المرعى ، ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى المرعى .

<sup>(</sup>٢) فأصك سهم في رحله: أي أضرب.

<sup>(</sup>٣) أرميهم وأعقر بهم: أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم . وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف . ثم اتسع حتى استعمل في القتل كما وقع هنا . وحتى صاريقال: عقرت

البعير أي نحرته

<sup>(</sup>٤) آراما من الحجارة: الآرام هي الأعلام . وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة ليهتدي بها . واحده إرم كعنب وأعناب.

<sup>(</sup>٥) الْبَرْحَ: أي الشدة.

<sup>(</sup>٦) منذ غَلَسٍ: أي منذ الظلام.

الشَّهَادَةِ. قَالَ: فَحَلَّيْتُهُ. فَالْتَقَى هُو وَعَبْدُالرَّهْنِ فَرَسِهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُالرَّهْنِ فَرَسِهِ وَكِقَ أَبُو قَتَادَةَ ، فَارِسُ فَقَتَلَهُ. وَثَعَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ . وَكِقَ أَبُو قَتَادَةَ ، فَارِسُ وَقَتَادَهُ . فَوَ الَّذِي كَرَّمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِعَبْدِالرَّهُمَنِ. فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ . فَوَ الَّذِي كَرَّمَ وَجُهَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ رَجْلَيَّ . حَتَّى مَا أَرَى وَجُهَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ رَجْلَيَّ . حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَجُلَيَّ وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا. وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا. وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا. وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا. وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا. وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا. وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا. وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَلاَ غُبَارِهِمْ شَيْئًا. وَلَيْ مَنْ مَاءً . وَلَا غُبُولِ الشَّهُ مَا عُنْهُ ، وَهُمْ عِطَاشُ. قَالُ اللهُ فَا عَدُو وَرَاءَهُمْ مَ عَنْهُ ، وَهُمْ عَطَاشُ. وَعَلَاشُ وَيَعْرَبُونَ فَي ثَنِيَةٍ . قَالَ: فَأَعْدُو فَأَاكُنُ عَلَى وَيُعْرَبُونَ فِي ثَنِيَّةٍ . قَالَ: فَأَعْدُو فَأَعْدُو فَأَكُنُ مُعْدُ وَالْمَالُ اللهُ اللهُ عَلْهُ مَعْمَلُونَ فَي ثَنِيَةٍ . قَالَ: فَأَعْدُو فَأَعْدُو فَأَكُنُ وَلَا عُلُدُ وَالْمَالُكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُونَ فَي ثَنِيَةٍ . قَالَ: فَأَعْدُو فَأَلُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ ا

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ أَكُوعُهُ بُكْرَةَ (٣). قَالَ قُلْتُ: قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ أَكُوعُهُ بُكْرَةَ . قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ نَعَمْ . يَا عَدُوّ نَفْسِهِ أَكُوعُكَ بُكْرَةَ . قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ . قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ثَنِيَّةٍ . قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: وَلَحِقْنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ (١٤) مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ (١٤) مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءً . فَتَوضَّأَتُ وَشَرِبْتُ. ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّا ثُهُمْ عَنْهُ . فَإِذَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّا ثُهُمْ عَنْهُ . فَإِذَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَاءِ اللّذِي حَلَّا ثُهُمْ عَنْهُ . فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَاءِ اللّذِي حَلَّا ثُهُمْ عَنْهُ . فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَل

اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرْدَةٍ . وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبِلِ الَّتِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم . وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا . قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ خَلِّنِي فَأَنْتَخِبَ مِنَ الْقَوْم مِائَةَ رَجُل. فَأَتَّبَعَ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ. فَقَالَ: « يَا سَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلًا ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ. فَقَالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ». قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ ، فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُكَانٌ جَزُورًا، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا. فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ. فَخَرَجُ وا هَارِبِينَ . فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَـوْمَ أَبُـو قَتَادَةَ . وَخَيْرَ رَجَّ الْتِنَا سَلَمَةُ ». قَالَ: ثُمَّ أَعْطَاني رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ. فَجَمَعَهُ ] لي جَمِيعًا . ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ. رَاجِعِينَ إِلَى الْلَدِينَةِ . قَالَ: فَبَيْنَهَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَـدًّا قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكْرُمُ كَرِيمًا ، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ: لَا. إِلَّا أَنْ يَكُسونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) فحليتهم عنه: أي طردتهم عنه . وقد فسرها في الحديث بقوله: يعني أجليتهم عنه . قال القاضي: كذا روايتنا فيه هنا غير مهموز . قال وأصله الهمز ، فسهله . وقد جاء مهموزا بعد هذا في الحديث .

<sup>(</sup>٢) نغض: هو العظم الرقيق على طرف الكتف. سمى بذلك لكثرة تحركه. وهو الناغض أيضا.

<sup>(</sup>٣) قال: يا ثكلته أمه أكوعه بكرة: معنى ثكلته أمه ، فقدته .

وقوله: أكوعه ، هو برفع العين ، أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار ؟ ولهذا قال: نعم . وبكرة منصوب غير منون . قال أهل العربية: يقال أتيته بكرة بالتنوين ، إذا أردت أنك لقيته باكرا في يوم غير معين . قالوا: وإن أردت بكرة يوم بعينه ، قلت أتيته بكرة ، غير مصروف ؛ لأنها من الظروف المتمكنة .

<sup>(</sup>٤) المذقةُ :الشَّرْ بَةُ من اللبن الممذوقِ أي المختلط.

قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلِأُسَابِقِ الرَّجُلَ. قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ. الرَّجُلَ. قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ. وَثَنَيْتُ رِجْلِيَّ فَطَفَرْتُ (۱) فَعَدَوْتُ. قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ وَثَنَيْتُ رِجْلِيَّ فَطَفَرْتُ (۱) فَعَدَوْتُ. قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفْسِي (۱) ثُمَّ عِدَوْتُ فِي إِنْرِهِ. فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ إِنِي رَفَعْتُ حَتَّى فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ إِنِي رَفَعْتُ حَتَّى فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ إِنِي رَفَعْتُ حَتَّى وَاللهِ! قَالَ فَلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ! قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمُدِينَةِ قَالَ: فَوَاللهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ وَاللهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ وَاللهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ وَاللهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ فَجَعَلَ عَمِّي (٥) عَامِرٌ يَرْكَبُرُ مَعَ رَبِالْقَوْم:

تَا للهِ لَوْ لَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

فَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ هَذَا ؟». قَالَ: أَنَا

عَامِرٌ . قَالَ: ﴿ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ ﴾. قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَإِنْسَانٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ. قَالَ: فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ: يَا نَبِيَ اللهِ لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ . قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بَسَيْفِهِ (٢) وَيَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبِرُ أَنِّي مَرْحَبُ

شَاكِي السِّلَاحِ<sup>(۷)</sup> بَطَلٌ مُجَرَّبُ<sup>(۸)</sup> إِذَا الْخُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي عَامِرٌ

شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ (٩) قَالَ: فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ: فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تَرْسِ عَامِرٍ. وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ (١٠). فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ. فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ. فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْهُ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ. قَتَلَ نَفْسَهُ. قَالَ: فَأَتَيْتُ

البعير بذنبه يخطر ، إذا رفعه مرة ووضعه أخرى .

(٧) شاكي السلاح: أي تام السلاح. يقال: شاكي السلاح، وشاك السلاح، وشاك في السلاح، من الشوكة وهي القوة. والشوكة أيضًا السلاح. ومنه قوله تعالى ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾.

(٨) بطل مجرب: أي مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان . والبطل الشجاع يقال بطل الرجل يبطل بطالة وبطولة ، إذا صار شجاعا .

(٩) بطل مغامر: أي يركب غمرات الحرب وشدائدها ويلقي بنفسه فيها .

(١٠) يسفل له: أي يضربه من أسفله .

- (١) فطفرت: أي وثبت وقفزت
- (٢) فربطت عليه شرف أو شرفين أستبقي نفسي: معنى ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد . والشرف ما ارتفع من الأرض . وقوله: أستبقي نفسي ، أي لئلا يقطعني البهر
- (٣) رفعت حتى ألحقه: أي أسرعت . قوله: حتى ألحقه . حتى ، هنا ، للتعليل بمعنى كي . وألحق منصوب بأن مضمرة بعدها .
  - (٤) أظن: أي أظن ذلك . حذف مفعوله للعلم به .
- (٥) فجعل عمي: هكذا قال هنا: عمي . وقد سبق في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: أخي . فلعله كان أخاه من الرضاعة ، وكان عمه من النسب .
- (٦) يخطر بسيفه: أي يرفعه مرة ويضعه أخرى. ومثله: خطر

النّبِي عِلَى وَأَنَا أَبْكِي . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! بَطْلَ عَمَلُ عَامِرٍ ؟ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟» . قَالَ فَلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ . قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟ فَلْتُ ذَلِكَ. بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ » . ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ ، وَهُو ذَلِكَ. بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ » . ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ ، وَهُو ذَلِكَ. بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ » . ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ ، وَهُو أَرْمَدُ . فَقَالَ: « لأُعْطِينَ الرَّايةَ رَجُلًا يُحِبُ الله وَرَسُولَه ، أَوْ يُحِبُ الله وَرَسُولَه ، أَوْ يُحِبُ له وَهُو أَرْمَدُ . حَتَى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ فَكَالًا فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ ، وَهُو أَرْمَدُ . حَتَى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . فَبَسَقَ أَقُودُهُ ، وَهُو أَرْمَدُ . حَتَى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . فَبَسَقَ فَي عَيْنَهِ فَبَرَأً . وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ . وَخَرَجَ مَرْحَبُ . فَقَالَ: فَا مَنْ عَيْبُرُ أَنِي مَرْحَبُ . فَقَالَ: فَا مَنْ عَلِي اللهِ عَلَيْ . فَبُكِ . فَقَالَ: فَا مَنْ عَلِي الله عَلَيْ . فَمَرَجَ مَرْحَبُ . فَقَالَ: فَا مَنْ عَلِي الله عَلَيْ . فَكُرُحَ مُ مَوْحَبُ . فَقَالَ: فَا مَنْ عَيْنُ فَا مَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ فَعَلَ . فَمُ مَوْمَ أَنْ الله عَلَى الله عَلَيْكِ . فَمُ مَنْ مَرْحَبُ . فَعُرَجَ مَرْحَبُ . فَعُرَجَ مَرْحَبُ . فَعُمْ أَنْ الله عَلْ . فَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المُرْقَالَ . وَعَرْمَ عَرْمُ أَنِي مَرْحَبُ مَوْمُ وَالله المَالِكُونَ الله المَالَا الله المَنْ الله عَلَى الله المُعْلَى الله المُولُولُ الله المُعْلَى الله المُنْ الله المُعْلَى الله المِنْ الله المُنْ الله المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى ا

شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْخُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ (١)

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ المَّنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ (٢) أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ (٢) قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ . ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ ») \* (٣)

٦ - \* ( عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ

(۱) أنا الذي سمتني أمي حيدرة: حيدرة اسم للأسد. وكان على رضي الله عنه قد سمي أسدا في أول ولادته. وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسدًا يقتله. فذكره على رضي الله عنه \_ بذلك ليخيفه ويضعف نفسه. وسمي الأسد حيدرة لغلظه. والحادر الغليظ القوي. ومراده: أنا الأسد في جراءته وإقدامه وقوته.

(٢) أوفيه م بالصاع كيل السندرة: معناه أقتىل الأعداء قتلًا واسعًا ذريعًا . والسندرة مكيال واسع . وقيل: هي العجلة . أي أقتلهم عاجلًا . وقيل: مأخوذ من السندرة وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي .

عَلَيْ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُ مُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلَاثَةٌ يُعِبُّهُ مُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ اللهُ عَلَمُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَسْأَهُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَسْأَهُمْ بِقَالَهُ مُ وَجَلَّ فَ وَبَيْنَهُ مَ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ يَسْأَهُمْ بِقَوْرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ بِأَعْقَامِمْ ، فَأَعْطَاهُ مُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيُلتَهُمْ حَتَّى إِذَا وَجَلَّ كَانُوا فِي مَرَجُلٌ كَانُوا فِي مَرَجِهُ فَلَا اللهُ عَدُو اللهُ لَهُ مَا يَعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا ، فَوَضَعُوا وَجَلَّ كَانُوا فِي مَرَجُلٌ كَانُوا فِي مُرَاهُ مَا اللهُ مَا عَلَيْ وَالْمَوْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٧ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزُّبِيرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ (٥) النَّبِي ﷺ: « إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍ حَوَارِيًّا (١) وَحَوَارِيًّا (١)
 وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ») \* (٧).

- (۳) مسلم (۱۸۰۷).
- (٤) النسائي (٥/ ٨٤) واللفظ له. والترمذي (٢٥٦٨) وقال: هذا حديث صحيح. والحاكم (١/ ٤١٦-٤١٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ذكره في المشكاة(١٩٢٢). وقال مخرج جامع الأصول: حديث حسن (٩/ ٤٥٤).
  - (٥) ندبهم : أي دعاهم للجهاد وحرض عليه فأجابه الزبير.
    - (٦) الحواري: الناصر.
- (۷) البخاري \_ الفتح ٦(٢٩٩٧)واللفظ له. ومسلم (٧٤).

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْةٍ في « الشجاعة »

٨- \*(عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ: أَكُنتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَا أَبَا عُهَارَةَ؟ فَقَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ: أَكُنتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَا أَبَا الْطَلَقَ أَخِفَّ الْ فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِ اللهِ عَلَيْهِ مَا وَلَى وَلَكِنَّهُ الْطَلَقَ أَخِفَّاءُ مِنَ النَّاسِ ، وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ النَّاسِ ، وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ النَّاسِ ، وَحُسَّرٌ إِلَى هَلَا الْحَيِّ مِنْ اللهِ هَوَاذِنَ ، وَهُمْ قُومٌ رُمَاةٌ . فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ . كَأَنَّهَا مِولِ اللهِ مِحْلٌ مِنْ جَرَادٍ. فَانْكَشَفُوا . فَأَقْبَلَ الْقُومُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَحُلَّ مِنْ جَرَادٍ. فَانْكَشَفُوا . فَأَقْبَلَ الْقُومُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَحُلَّ مِنْ جَرَادٍ . فَانْكَشَفُوا . فَأَقْبَلَ الْقُومُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ ، وَهُو يَقُولُ : «أَنَا النَّبِيُ لَكُذِبُ . أَنَا النَّبِي عَبْدِ الْمُطِلِبُ . أَنَا النَّبِي عَبْدِ الْمُطِلِبُ . اللَّهُمَّ نَزِلْ نَصْرَكَ » قَالَ الْبَرَاءُ : كُنَّا وَلِي اللهِ إِذَا احْمَرَ الْبَأْسُ نَتَقِي بِهِ . وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي النَّي عَبْدِ الْمُطَلِبُ النَّي عَلَى النَّبِي عَلِي النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّالِي اللهُ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَيْكِ ) \* (١٠ اللهُ عَلَى النَّي عَنِي النَّي عَلَى اللهُ الله

٩- ﴿ (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: كَمَّا جَالَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ تَسُولِ اللهِ عَنْ تَلْكَ الْجُولَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ، تَنَحَّيْتُ فَقُلْتُ: أَذُودُ عَنْ نَفْسِي، فَإِمَّا أَنْ أَنجُو حَتَّى أَلْقَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . أَسْتَشْهَدَ ، وَإِمَّا أَنْ أَنجُو حَتَّى أَلْقَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . فَنَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا بِرَجُلٍ مُحَمِّرٍ وَجْهَهُ مَا أَدْرِي مَنْ فَنَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا بِرَجُلٍ مُعَمِّرٍ وَجْهَهُ مَا أَدْرِي مَنْ فَيْ وَبُوهِ مَ هَا أَدْرِي مَنْ أَتُوا الْجَبَلُ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، مَن الْحَصَى، ثُمَّ رَمَى بِهِ فِي وُجُوهِ مِهِ مَ هُ فَنكَبُوا عَلَى مَن الْحَصَى، ثُمَّ رَمَى بِهِ فِي وُجُوهِ مِهِ مَ هُ فَنكَبُوا عَلَى مَن الْحَصَى، ثُمَّ رَمَى بِهِ فِي وُجُوهِ هِمْ ، فَنكَبُوا عَلَى أَعْقَامٍ مِمَ الْقَهْقَرَى حَتَّى يَأْتُوا الْجَبَلُ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَلَا أَدْرِي مَنْ هُو ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَذَادُ بْنُ الأَسُودِ ، فَبَيْنَا وَلاَ أَدْرِي مَنْ هُو ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَذَادُ بْنُ الأَسُودِ ، فَبَيْنَا وَلاَ أَدْرِي مَنْ هُو ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَذَادُ بْنُ الأَسُودِ ، فَبَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ مُو وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَذَادُ بْنُ الأَسُودِ ، فَبَيْنَا

أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ الْمِقْدَادَ عَنْهُ ، إِذْ قَالَ الْمِقْدَادُ: يَا سَعْدُ هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدُعُوكَ ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ هُـو؟ فَأَشَارَ لِي الْمِقْدَادُ إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ وَلَكَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّ السِّهَامَ الَّتِي رَمَى بِهَا سَعْدٌ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ أَلْفَ سَهْم (٤).

١٠ - \* (عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ حُنَيْنِ. اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُطَّلِبِ فَلَنْ أَنْ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرُوةً بْنُ نُفَائَةَ الْجُلَدَامِيُّ . فَلَمَّ الْتُقَى بَعْفَةً لَهُ السُّلُمُونَ وَالْكُفَّالُ وَلَى اللهُ المُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٧ (٤٣١٧). ومسلم (١٧٧٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) إيه: اسم فعل للاستزادة من حديث أو عمل معهود، فإذا نونتها كانت للاستزادة من حديث أو عمل ما، وتكون للإسكات والكف بمعني حسبك وتنون منصوبة فتقول: إمًا لا تحدث.

<sup>(</sup>٣) السهم النضي: هو الذي قد ركب عليه الريش وكان أشد من غده .

<sup>(</sup>٤) الحاكم (٣/ ٢٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

رَسُولُ اللهِ عَيْكُ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ . قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَام بَعْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُوسُفْيَانَ آخِلُ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ عِيلَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَيْ عَبَاسُ! نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ» فَقَالَ عَبَّاسٌ: (وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا) فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ (١١)؟ قَالَ: فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْ لَادِهَا . فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ . قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ . وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ. قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الخَزْرَج فَقَالُوا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ! يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الخَزْرَج! فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَا لْمُتَّطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِمِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ (٢) » قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَصَيَاتٍ، فَرَمَى بَهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ . ثُمَّ قَالَ: «انْهَزَمُوا ، وَرَبّ

مُحَمَّدٍ». قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيهَا أَرَى. قَالَ: فَوَاللهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ. فَهَا زُلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا(" وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا) \*(١٠).

الله عَنْهُمَا وَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَ اللهِ عَنْهُمَا وَ اللهِ عَنْهُ مَا وَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَزْوَةً قِبَلَ نَجْدِ وَ اللهِ عَنْهُ فَا اللهِ عَنْهُ فَا اللهِ عَنْهُ فَي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ (٥) فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ تَعْتَ شَجَرَةٍ ، فَعَلَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ أَنْ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بِعُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا ، قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : (إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ . فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَنْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي . فَلَمْ أَشْعُرْ إِلّا وَالسَّيْفَ صَلْتًا (٢) وَ فَهُو قَالَ : قُلْتُ : اللهُ . وَهُو قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللهُ . فَلَا اللهُ عَلَى وَأُسِي . فَلَمْ أَشْعُرْ إِلّا وَالسَّيْفَ صَلْتًا (٢) فِي الشَّانِيَةِ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللهُ . ثُمَّ قَالَ فِي الشَّانِيَةِ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللهُ . قَالَ : قُلْتُ : اللهُ . قَالَ : قُلْتُ اللهُ وَيَقَالَ فِي الشَّانِيَةِ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قَالَ : قُلْتُ اللهُ وَيَقَالَ فِي الشَّانِيَةِ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قَالَ : قُلْتُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١٧٧٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) العضاه: هي كل شجرة ذات شوك.

<sup>(</sup>٦) صلتًا: بفتح الصاد وضمها: أي مسلولًا.

<sup>(</sup>٧) فشام السيف: رَدَّهُ في غِمْدِه . يقال: شام السيف إذا سله و إذا أغمده، فهو من الأضداد . والمراد هنا غمده .

<sup>(</sup>٨) مسلم (٨٤٣).

<sup>(</sup>١) أصحاب السمرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان . ومعناه نادهم.

<sup>(</sup>٢) هذا حين حمى الوطيس: قيل الوطيس هو التنور المسجور. وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي على .

<sup>(</sup>٣) فما زلت أرى حدهم كليلا :أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٩٣٠) برواية البراء. ومسلم

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الشجاعة »

١-\*(قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:
«إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ ، تَجِدُ الرَّجُلَ يَفِرُّ يُقَاتِلُ لَا يُبَالِي أَلَّا يَوُوبَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَتَجِدُ الرَّجُلَ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَتَجِدُ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَتَجِدُ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللهِ فَذَلِكَ الشَّهِيدُ ») \* (١).

٢ - \*(قِيلَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ ، فَأَيْنَ نَطْلُبُكَ ؟ قَالَ: حَيْثُ تَرَكْتُمُونِ ») \*(٢).

٣ - \* ( قَالَ الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - ( كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَهَرَ بِالْقُوْآنِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِمَكَّة عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ . قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمًا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالُوا: وَاللهِ مَا سَمِعَتْ قُرِيْشٌ هَذَا الْقُرْآنَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالُوا: وَاللهِ مَا سَمِعَتْ قُرِيْشٌ هَذَا الْقُرْآنَ اللهِ عَبْدُاللهِ يَعْهُمُ وَهُ ؟ . قَالَ عَبْدُاللهِ يُعْهُمُ وَهُ ؟ . قَالَ عَبْدُاللهِ يُعْهُمُ وَهُ ؟ . قَالَ عَبْدُاللهِ يُعْهُرُ هُمَا بِهِ قَطُّ، فَمَنْ رَجُلٌ يُسْمِعُهُمُوهُ ؟ . قَالَ عَبْدُاللهِ الْبُنُ مَسْعُودٍ: أَنَا . قَالُوا: إِنَّا نَخْشَاهُمْ عَلَيْكَ . إِنَّا نَخْشَاهُمْ عَلَيْكَ . إِنَّا نَحْشَاهُمْ عَلَيْكَ . إِنَّا نَحْ شَاهُمْ عَلَيْكَ . إِنَّا نَحْ شَاهُمْ عَلَيْكَ . إِنَّا فَرَويَدُ وَبَلَّ لَا اللهُ عَشِيرَةٌ يَمْنَعُونَهُ مِنَ الْقَوْمِ إِنْ أَرَادُوهُ ، الْبُنُ مَسْعُودٍ عَتَى أَنَى الْقَامَ فِي الضَّحَى وَقُرُيْشٌ فِي الْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَى الْقَامَ فِي الضَّحَى وَقُرُيْشٌ فِي الْبُنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَى الْقَامَ فِي الضَّحَى وَقُرُيْشٌ فِي الْبُنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَتَى الْقَامَ فِي الضَّحَى وَقُرُيْشٌ فِي الْنَهُ حَلَى اللهِ الرَّحْمَنِ عَلَمَ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنُ عَلَمُ اللهُ الْمَعْمُ اللهِ الْمَرْمَانُ عَلَمُ الْمُعْرَاقِ اللهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَاقِ اللهِ الْمُ الْمَا الْمُعْمُ الْمُعْلِي اللهِ الْمُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُعُولُولُ الْمُ الْمُقَامِ الْمُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ ال

جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ فِي وَجْهِهِ وَجَعَلَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ . ثُمَّ وَجَعَلَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ . ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَدْ أَثَّرُوا فِي وَجْهِهِ ، فَقَالُوا: هَذَا انْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَدْ أَثَّرُوا فِي وَجْهِهِ ، فَقَالُوا: هَذَا اللهِ أَهُونَ عَلَيَّ النَّذِي خَشِينَا عَلَيْكَ ، قَالَ: مَا كَانَ أَعْدَاءُ اللهِ أَهُونَ عَلَيَّ اللهِ مَنْهُمُ الآنَ وَلَئِنْ شِيئَتُم لأُغَادِينَهُم مْ بِمِثْلِهَا. قَالُوا: حَسْبُكَ فَقَدْ أَسْمَعْتَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ )\*(٣).

٤-\*(قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْـدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 « لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ارْتَجَزْتُ بِهَذَا الشِّعْرِ:

نَحْنُ حُمَاةُ غَالِبٍ وَمَالِكِ

نَذُبُّ عَنْ رَسُولِنَا الْمُبَارِكِ نَضْرِبُ عَنْهُ الْيَوْمَ فِي الْمَعَارِكِ

ضَرْبَ صِفَاحِ الْكُومِ (\*)فِي الْبَارِكِ فَلَمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ لِحَسَّانَ: «قُلْ فِي طَلْحَةَ». فَأَنْشَأَ حَسَّانُ ، وَقَالَ:

طَلْحَةُ يَوْمَ الشِّعْبِ آسَى مُحَمَّدًا

عَلَى سَالِكٍ ضَاقَتْ عَلَيْهِ وشَّقَتِ عَلَيْهِ وشَّقَتِ يَقِيهِ بِكَفَّيْهِ الرِّمَاحَ وَأَسْلَمَتْ

أَشَاجِعُهُ تَخْتَ السُّيُوفِ فَشَلَّتِ وَكَانَ أَمَامَ النَّاسِ إِلَّا مُحَمَّدًا

أَقَامَ رَحَى الإِسْلَام حَتَّى اسْتَقَلَّتِ<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>۳/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٤) الكوم: الضراب وأصله من الارتفاع والعُلُوّ.

<sup>(</sup>٥) الحاكم (٣/ ٢٥)

<sup>(</sup>١) صفوة الأخبار (٨٨).

<sup>(</sup>٢) المستطرف (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة للإمام أحمد (٢/ ٨٣٨٨٣٧). وسيرة ابن هشام (١/ ٣١٤) وذكره ابن الأثير في أسد الغابة

ه - \*( وَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: « إِنَّ طَلْحَةَ
 رَجَعَ بِسَبْعٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ
 وَرَمْيَةٍ، تَرَصَّعَ جَبِينُهُ وَقُطِعَتْ سَبَّابَتُهُ وَشَلَّتِ الإصْبَعُ
 الَّتِي تَلِيهَا ») \*(1).

٦ - \*(قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «كَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِا للْطَّلِبِ يُقَاتِلُ يَوْمَ أُحُدِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ وَيَقُولُ: «أَنا أَسَدُ اللهِ») \*(٢).

٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنَا أَبِي هُرَيْرَةً مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ ،
فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُ وا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسى يَسْتَحِدُّ بِهَا ،
فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ:
وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا

عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ للهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَـٰهِ وَإِنْ يَشَأْ

يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُزَّعٍ فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا)\*(٣).

٨ - \*( قَالَ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - :
 «جَعَلْتُ أَبَا جَهْ لِ يَ وْمَ بَدْرٍ مِنْ شَأْنِي . فَلَمَّا أَمْكَنَنِي
 مَمْلْتُ عَلَيْهِ ، فَضَرَ بْتُهُ ، فَقَطَعْتُ قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ ،
 وَضَرَ بَنِي ابْنُهُ عِحْرِمَةُ عَلَى عَاتِقِي فَطَرَحَ يَدِي ، وَبَقِيتْ

مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ بِجَنْبِي، وَأَجْهَضَنِي عَنْهَا الْقِتَالُ، فَقَاتَلْتُ عَامَّةً يَوْمِي وَإِنِّي لأَسْحَبُهَا خَلْفِي. فَلَمَّا فَقَاتَلْتُ عَامَّةً يَوْمِي وَإِنِّي لأَسْحَبُهَا خَلْفِي. فَلَمَّا أَتُ عَلَيْهَا حَتَّى اَذَتْنِي، وَضَعْتُ قَدَمِي عَلَيْهَا ثُمَّ قَطَّأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى طَرَحْتُهَا» قَالَ الذَّهبِيُّ بَعْدَ هَذِهِ الْقِصَّةِ: « هَذِهِ وَاللهِ طَرَحْتُهَا» قَالَ الذَّهبِيُّ بَعْدَ هَذِهِ الْقِصَّةِ: « هَذِه وَاللهِ الشَّجَاعَةُ لاَكَآخَرَ مِنْ خَدْشٍ بِسَهْمٍ يَنْقَطِعُ قَلْبُهُ وَتَخُورُ الشَّجَاعَةُ لاَكَآخَرَ مِنْ خَدْشٍ بِسَهْمٍ يَنْقَطِعُ قَلْبُهُ وَتَخُورُ قُورُهُ وَاللهِ قُورُهُ اللهِ قَوْاهُ (٤) ﴾ (٥).

٩ - \*( عَنْ رَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَبَاجَهْلِ اعْتَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ الصَّفَا فَآذَاهُ وَشَتَمَهُ ، وَقَالَ فِيهِ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْعَيْبِ لِدِينِهِ وَالتَّضْعِيفِ لَهُ ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَمَوْلَاةٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ (٦) التَّيْمِيّ فِي مَسْكَنِ لَهَا فَوْقَ الصَّفَا تَسْمَعُ ذَلِكَ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَعَمَدَ إِلَى نَادِي قُرَيْشٍ عِنْدَ الْكَعْيَةِ فَجَلَسَ مَعَهُمْ ، وَلَمْ يَلْبَثْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِا لْلُطَّلِب أَنْ أَقْبَلَ مُتَوَشِّحًا قَوْسَهُ رَاجِعًا عَنْ قَنْصٍ لَهُ ، وَكَانَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَمُرَّ عَلَى نَادِي قُرَيْشِ وَأَشَدِّهَا شَكِيمةً، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا عَلَى دِين قَـوْمِهِ، فَجَاءَتْهُ الْمُؤلَاةُ، وَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: يَـا أَبَا عِمَارَةَ! لَوْ رَأَيْتَ مَا لَقِيَ ابْنُ أَخِيكَ مُحَمَّدٌ مِنْ أَبِي الْحَكَم آنِفًا ، وَجَدَهُ هَاهُنَا فَآذَاهُ وَشَتَمَهُ وَبَلَغَ مَا يَكْرَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَعَمَدَ إِلَى نَادِي قُرَيْشٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ وَلَمُ يُكَلِّمْ مُحَمَّدًا فَاحْتَمَلَ حَمْزَةَ الغَضَبُ \_ لِمَ أَرَادَ اللهُ مِنْ كَرَامَتِهِ . فَخَرَجَ سَريعًا لَا يَقِفُ عَلَى أَحَدٍ

<sup>(</sup>٤) تخور قواه: تضعف قواه.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١/ ٢٥٠-٢٥١).

<sup>(</sup>٦) عبدالله بن جدعان التَّيْمِي القرشي أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية أدرك النبي ﷺ قبل النبوة. (الأعلام ٢٦/٤).

<sup>(</sup>۱) الحاكم (۳/ ۲۰-۲٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٣/ ١٩٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه في التلخيص .

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٤٠٢).

كَمَا كَانَ يَصْنَعُ يُرِيدُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مُتَعَمِّدًا لأَبِي جَهْل أَنْ يَقَعَ بِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمُسْجِدَ نَظَرَ إِلَيْهِ جَالِسًا في القَوْم، فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى إِذَا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ رَفْعَ الْقَوْسَ فَضَرَبَهُ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً مَمْلُوءَةً، وَقَامَتْ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي غَنْزُوم إِلَى حَمْزَةَ لِيَنْصُرُوا أَبَا جَهْلِ، فَقَالُوا: مَا نَرَاكَ يَا حَمْزَةُ إِلَّا صَبَأْتَ فَقَالَ حَمْزَةُ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدِ اسْتَبَانَ لِي ذَلِكَ مِنْهُ. أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُ حَقٌّ، فَوَاللهِ لَا أَنْزِعُ. فَامْنَعُوني إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ . فَقَـالَ أَبُو جَهْـلِ: دَعُـوا أَبَا عُهَارَةَ لَقَـدْ سَبَبْتُ ابْنَ أَخِيهِ سَبًّا قَبيحًا، وَمَسَّ خَمْزَةُ عَلَى إِسْلامِهِ وَتَابَعَ يُخَفِّفُ رَسُولَ اللهِ عَيْ فَلَمَّا أَسْلَمَ خَمْزَةُ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي قَدْ عَزَّ وَامْتَنَعَ، وَأَنَّ حَمْزَةَ سَيَمْنَعُهُ فَكَفُّوا عَنْ بَعْضِ مَا كَانُوا يَتَنَاوَلُونَهُ وَيَنَالُونَ مِنْهُ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ سَعْدٌ حِينَ ضَرَبَ أَبَا جَهْلِ فَذَكَرَ رَجَزًا غَيْرَ مُسْتَقْرٍ أَوَّلُهُ: «ذُقْ أَبَا جَهْلِ بِهَا غَشِيتَ». قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ حَمْزَةُ إِلَى بَيْتِهِ فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: أَنْتَ سَيَّدُ قُرَيْشِ اتَّبَعْتَ هَذَا الصَّابِئَ وَتَرَكْتَ دِينَ آبَائِكَ،لَلْمَوْتُ خَيْرٌ لَكَ عِمَّا صَنَعْتَ، فَأَقْبَلَ عَلَى خَمْزَةَ شَبَهُ ،فَقَالَ: مَا صَنَعْتُ ؟ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رُشْدًا فَاجْعَلْ تَصْدِيقَهُ فِي قَلْبِي، وَ إِلَّا فَاجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ خُرَجًا، فَبَاتَ بِلَيْلَةٍ لَمْ يَبِتْ بِمِثْلِهَا مِنْ وَسُوسَةِ الشَّيْطَانِ، حَتَّى أَصْبَحَ فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: ابْنَ أَخِي إِنِّي وَقَعْتُ فِي أَمْرٍ لا أَعْرِفُ الْمَخْرَجَ مِنْهُ ، وَإِقَامَةُ مِثْلِي عَلَى مَا لَا أَدْرِي مَا هُـوَ، أَرُشْدٌ هُـوَ أَمْ غَيُّ شَـدِيدٌ ؟ فَحَـدِّثْنِي حَـدِيثًا فَقَـدِ

اسْتَشْهَيْتُ يَا ابْنَ أَخِي أَنْ ثُحَدِّثَنِي، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ فَاللهِ فَا لَهُ اللهِ فَا لَقُهُ فَاللهُ اللهُ فَا لَقُهُ فَا لَا لَهُ اللهُ ال

١٠ - \*( قِيلَ لِعَبْدِالْلَكِ: مَنْ أَشْجَعُ الْعَرَبِ
 فِي شِعْرِهِ ؟ فَقَالَ: «عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ حِينَ يَقُولُ:
 أَشُدُّ عَلَى الْكَتِيبَةِ لَا أُبَالِي

أَحَتْفِي كَانَ فِيهَا أَمْ سِوَاهَا وَهَذَا أَشْجَعُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الْعَرَبُ ») \*(٢).

11 - \* (قَالَ الشَّعْبِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : «كَانَ مَوَالِي بِلَالٍ يَضْرِبُونَهُ عَلَى بَطْنِهِ وَيَعْصِرُونَهُ وَيَقُولُونَ: دِينُكَ اللَّاثُ وَالْعُزَّى ، فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ. أَحَدٌ أَحَدٌ ، وَلَوْ أَعْلَمُ كَلِمَةً أَحْفَظَ لَكُمْ مِنْهَا لَقُلْتُهَا. فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ بِهِمْ ، فَقَالُوا اشْتَرِ أَخَاكَ فِي دِينِكَ ، فَاشْتَرَاهُ إِلَّا بُعِينَ أُوقِيَّةً ، فَأَعْتَقَهُ ، فَقَالُوا : لَوْ أَبِي إِلَّا أُوقِيَّةً لَبِعْنَاهُ ، فَقَالَ - وَأَقْسَمَ بِاللهِ - : لَوْ أَبِيْتُمْ إِلَّا بِكَذَا وَكَذَا بِشَيْءٍ كَثِيرِ لَاشْتَرِيْتُهُ » ) \* (1)

١٢ - \* (قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ فِي تَرْجَمَةُ اللهُ عَنْهُ ـ (كَانَ مِنَ اللهُ عَنْهُ ـ (كَانَ مِنَ اللهُ عَنْهُ ـ (كَانَ مِنَ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ وَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِائَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِائَةَ رَجُلٍ مُبَارَزَةً سِوَى مَنْ شَارَكَ فِيهِ ». وَقَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ : ( وَحَد فَ اللهُ تَعَالَى ـ : ( وَحَد فَ اللهُ تَعَالَى ـ : ( وَحَد فَ اللهُ يَعَالَى ـ : )

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك (٣/ ١٩٢-١٩٣).

<sup>(</sup>٢) صفوة الأخبار ومنتقى الآثار(٨٣).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١/ ٣٥٢).

أَجْاَ وُهُمْ إِلَى الْحَدِيقَةِ ، وَفِيهَا عَدُوُّ اللهِ مُسَيْلِمَةُ ، فَقَالَ الْبَرَاءُ: يَا مَعْشَرَ الْلُسْلِمِينَ أَلْقُونِي عَلَيْهِمْ ، فَاحْتُمِلَ حَتَّى الْبَرَاءُ: يَا مَعْشَرَ الْلُسْلِمِينَ أَلْقُونِي عَلَيْهِمْ ، فَاحْتُمِلَ حَتَّى فَتَحَ عَلَى إِذَا أَشْرُفَ عَلَى الْجِدَارِ اقْتَحَمَ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ عَلَى الْشُلِمِينَ ، وَدَخَلَ عَلَيْهِمُ الْلُسْلِمُونَ وَوَقَعَ بِهِ يَوْمَهَا بِضْعٌ وَثَمَا نُونَ جِرَاحَةً مِنْ بَيْنِ رَمْيَةٍ بِسَهْمٍ وَضَرْبَةٍ فَحُمِلَ إِلَى رَحْلِهِ يُدَاوَى ») \* (١) .

 ١٣ - \* ( قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : ﴿إِنَّ الْجَمِيعَ يَتَهَادَحُونَ بِالشَّجَاعَةِ وَالْكَرَم، حَتَّى إِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ مَا تَمْدَحُ بِهِ الشُّعَرَاءُ مَمْ دُوحِيهِمْ في شِعْرِهِمْ ، وَكَذَلِكَ يَتَنَافَوْنَ بِالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَكَاَّ كَانَ صَلَاحُ بَنِي آدَمَ لَا يَتِمُّ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ إِلَّا بِالشَّجَاعَةِ وَالْكَرَم، بَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى عَنْهُ بِتَرْكِ الْجِهَادِ بِنَفْسِهِ أَبْدَلَ اللهُ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّهُ نُيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ \* إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيهًا وَيَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرٌ ﴾ (التوبة/ ٣٨\_٣٩)، وَكَذَلِـكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْهُ بِتَرْكِ الإِنْفَاقِ تَوَعَّدَهُ كَمَا فِي آخِرِ سُورَةِ (مُحَمَّدٍ) عَيْدٌ». ثُمَّ قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : « وَبِالشَّجَاعَةِ وَالْكَرَم في سَبِيل اللهِ فَضَّلَ اللهُ السَّابِقِينَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ

اللهُ الْحُسْنَى ﴿ (الحديد/ ١٠). وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ الْحُسْنَى ﴾ (الحديد/ ١٠). وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْجِهَادَ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ فِي سَبِيلِهِ وَمَدَحَهُ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ ، وَذَلِكَ هُو الشَّجَاعَةُ وَالسَّهَاحَةُ فِي طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ " ﴿ '').

١٤ - \*( قَالَ الذَّهبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - فِي تَرْجَمَةِ حَرْزَةَ بْنِ عَبْدِا لْلُطَّلِبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «الإِمَامُ الْبَطَلُ الضِّرْغَامُ أَسَدُ اللهِ أَبُو عِهَارَةَ »)\*(").

10 - \*(وَ قَالَ فِي تَرْجَمَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «سَيْفُ اللهِ وَفَارِسُ الإِسْلَامِ، وَلَيْتُ لَلْشَاهِدِ السَّيِّدُ الإِمَامُ الأَمِيرُ الْكَبِيرُ قَائِدُ الْمُجَاهِدِينَ ، الْشَاهِدِ السَّيِّدُ الإِمَامُ الأَمِيرُ الْكَبِيرُ قَائِدُ الْمُجَاهِدِينَ ، تَأَمَّرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُوْتَةَ بَعْدَ اسْتِشْهَادِ الأُمْرَاءِ وَأَخَذَ الرَّايَةَ ، وَحَمَلَ عَلَى الْعَدُوِّ . فَكَانَ النَّصْرُ، وَسَاّهُ وَأَخَذَ الرَّايَةَ ، وَحَمَلَ عَلَى الْعَدُوِّ . فَكَانَ النَّصْرُ، وَسَاّهُ النَّيِيُ وَاللهِ : مَنْ اللهِ ، وَشَهِدَ الْفَتْحَ وَحُنَيْنًا ، وَحَارَبَ النَّيْ يُ وَلَيْ اللهِ ، وَشَهِدَ الْفَتْحَ وَحُنَيْنًا ، وَحَارَبَ النَّي يُ وَلَيْ اللهِ مَا اللهِ ، وَشَهِدَ الْفَتْحَ وَحُنَيْنًا ، وَحَارَبَ الشَّامِ، وَلَمْ يَبْوَ وَمُسَيْلِمَةَ ، وَغَزَا الْعِرَاقَ وَشَهِدَ حُرُوبَ الشَّامِ، وَلَمْ يَبْوَ فِي جَسَدِهِ قِيدُ شِبْرٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ طَابَعُ اللهُ عَلَاهُ مَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ هَذَهِ وَاللهِ النَّكَرَامَةُ ، وَهَذِهِ الشَّجَاعَةُ ») \* (١٤) .

١٦ - \* (قَالَ الأَبْشِيهِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عَنْ
 هَذَا أَيْضًا: « مِنَ الأَبْطَالِ (الشُّجْعَانِ) سَيْفُ اللهِ
 وَسَيْفُ رَسُولِهِ ﷺ بَطَلٌ مَذْكُورٌ وَفَارِسٌ

مَشْهُورٌ فِي اجْحَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ») \*(\*\*).

10 - \*( وَقَالَ أَيْضًا \_ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى \_ وَهُو َ يُعَدِّدُ الأَبْطَالَ الشُّجَعَانَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بُنْ أَبِي طَالِبٍ آيَةٌ

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ١٣٧ \_ ١٣٩) على حاشية الإصابة.

<sup>(</sup>٢) باختصار من الاستقامة (٢/ ٢٦٣-٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) السر (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في السير (١/ ٣٦٦–٣٨٤)

<sup>(</sup>٥) المستطرف (١/ ٣١٦).

مِنْ آيَاتِ اللهِ ، وَمُعْجِزَةٌ مِنْ مُعْجِزَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُؤَيَّدٌ بِالتَّأْيِيدِ الإِهْمِيِ ، مُثَبِّتُ قَوَاعِدِ الإِسْلَامِ وَمُرْسِيهَا، مُؤَيَّدٌ بِالتَّأْيِيدِ الإِهْرِي الشَّجَاعَةِ كُلِّهِمْ بِلَا مِرْيَةٍ وَلَا وَهُو الْمُتَقَدِّمُ عَلَى ذَوِي الشَّجَاعَةِ كُلِّهِمْ بِلَا مِرْيَةٍ وَلَا خِلَافٍ ، وَكَانَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبِ بِيكِهِ ، لِأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مَوْتَةٍ عَلَى فِرَاشٍ ، وَكَانَ يَقُولُ: وَالنَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبِ بِيكِهِ ، لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مَوْتَةٍ عَلَى فِرَاشٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ مَا لَقِينَا كَتِيبَةً فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَي طَالِبٍ بِيكَ مِنْ مَوْتَةٍ عَلَى فِرَاشٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ مَا لَقِينَا كَتِيبَةً فِيها عَلِيُّ بْنُ أَي طَالِبِ بِعَضْنَا عَلَى طَالِبٍ بِيكِهِ عَلْمُ فَنْ اللهُ عَنْ لَهُ إِلَّا أَوْصَى بَعْضُنَا عَلَى طَالِب بِعْضٍ ») \* (١) .

 ١٨ - \*( وَقَالَ: « قَهَرَ أَلْبُ آرْسَلَانَ مَلِكُ التُّرْكِ مَلِكَ الـرُّوم وَقَمَعَهُ ، وَقَتَلَ رِجَالَـهُ ، وَأَبَادَ جَمْعَهُ وَكَـانَتِ الرُّومُ قَدْ جَمَعَتْ جُيُوشًا يَقِلُّ أَنْ يُجْمَعَ لِغَيْرِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِثْلُهَا ، وَكَانَ قَدْ بَلَغَ عَدَدُهُمْ سِتَّائَةِ أَلْفِ مُقَاتِل، كَتَائِبُ مُتَوَاصِلَةٌ ، وَعَسَاكِرُ مُتَرَادِفَةٌ ، وَكَرَادِيسُ يَتْلُو بَعْضُهَا بَعْضًا ، لَا يُدْرِكُهُمُ الطَّرْفُ، وَلَا يُحْصِيهُمُ الْعَدَدُ، وَقَدْ اسْتَعَدُّوا مِنَ الكُرَاعِ ، وَالسِّلَاحِ ، وَالْمَجَانِيةِ ، وَالآلَات الْمُعَدَّةِ لِلْحُرُوبِ وَفَتْح الْخُصُونِ بِهَا لَا يُحْصَى . وَكَانُوا قَدْ قَسَّمُوا بِلَادَ الْنُسْلِمِينَ: الشَّامَ ، وَالْعِرَاقَ ، وَمِصْرَ ، وَخُرَاسَانَ ، وَدِيَارَ بَكْرٍ . وَلَمْ يَشُكُّوا أَنَّ اللَّوْلَةَ قَدْ دَارَتْ لَهُمْ ، وَأَنَّ نُجُومَ السُّعُودِ قَدْ خَدَمَتْهُمهُ . ثُمَّ اسْتَقْبَلُوا بِلَادَ الْنُسْلِمِينَ فَتَوَاتَرَتْ أَخْبَارُهُمْ إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاضْطَرَبَتْ لَمَا مَمَالِكُ أَهْل الإِسْلَامِ . فَاحْتَشَدَ لِلِقَائِهِمْ الْلَكُ أَلْبُ آرْسَلَانَ وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الْمُلِكَ العَادِلَ ، وَجَمَعَ جُمُوعَهُ بِمَدِينَةِ أَصْبِهَانَ ، وَاسْتَعَدَّ بِهَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ يَؤُمُّهُم فَلَمْ

يَزَلِ الْعَسْكَرَانِ يَتَدَانَيَانِ إِلَى أَنْ عَادَتْ طَلَائِعُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ. وَقَالُوا لأَلْبَ آرْسَلَانَ :غَدًا يَتَرَاءَى الْجَمْعَانِ ، فَبَاتَ الْمُسْلِمُونَ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ ، وَالرُّومُ فِي عَدَدٍ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا اللهُ الَّـٰذِي خَلقَهُمْ ، وَمَا الْمُسْلِمُ ونَ فِيهِمْ إِلَّا أَكْلَةُ جَائِعٍ ، فَبَقِيَ الْمُسْلِمُونَ وَجِلِينَ لِمَا دَهَمَهُمْ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا صَبَاحَ يَوْم الْجُمْعَةِ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، فَهَالَ الْمُسْلِمِينَ مَا رَأَوْا مِنْ كَثْرَةِ الْعَدُقِ ، فَأَمَرَ أَلْبُ آرْسَلَانَ أَنْ يُعَدَّ الْمُسْلِمُونَ ، فَبَلَغُوا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، فَكَانُوا كَالشَّامَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الأَسْوَدِ . فَجَمَعَ ذَوِي السرَّأْي مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالتَّهْبِيرِ ، وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْسُلِمِينَ ، وَالنَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ ، وَاسْتَشَارَهُم فِي اسْتِخْلَاصِ أَصْوَبِ الرَّأْيِ فَتَشَاوَرُوا بُرْهَةً ، ثُمَّ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى اللِّقَاءِ. فَتَوَادَعَ الْقَوْمُ ، وَتَحَالَلُوا ، وَنَاصَحُوا الإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ اللِّقَاءِ. وَقَالُوا لأَلْبَ آرْسَلَانَ: بِاسْم اللهِ نَحْمِلُ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ أَلْبُ آرْسَلَانَ: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الإِسْلَامِ أَمْهِلُوا ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ اجْمُعَةِ ، وَالْمُسْلِمُونَ يَخْطُبُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ ، وَيَدْعُونَ لَنَا فِي شَرْقِ الْبِلَادِ وَغَـرْبِهَا ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْـسُ ، وَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَلَّوْا وَدَعَـوُا اللهَ أَنْ يَنْصُرَ دِينَـهُ ، حَمَلْنَـا عَلَيْهِمْ إِذْ ذَاكَ . وَكَانَ أَلْبُ آرْسَ لَانَ قَدْ عَرَفَ خَيْمَةَ مَلِكِ الرُّومِ ، وَعَلَامَتَهُ ، وَزِيَّهُ ، وَزِينتَهُ ، وَفَرَسَهُ . ثُمَّ قَالَ لِرِجَالِهِ: لَا يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِي ، وَيَتْبَعَ أَثْرِي ، وَيَضْرِبَ بِسَيْفِهِ وَيَـرْمِي سَهْمَهُ حَيْثُ أَضْرِبُ بِسَيْفِي ، وَأَرْمِي بِسَهْمِي ، ثُمَّ حَمَلَ بِرِجَالِهِ حَمْلَةَ

رَجُل وَاحِدٍ إِلَى خَيْمَةِ مَلِكِ الرُّوم فَقَتَلُوا مَنْ كَانَ دُونَهَا، وَوَصَلُوا إِلَى الْلَكِ فَقَتَلُوا مَنْ كَانَ دُونَهُ ، وَجَعَلُوا يُنَادُونَ بِلِسَانِ الرُّومِ: قُتِلَ الْلَكِ، قُتِلَ الْلَكُ. فَسَمِعَتِ الرُّومُ أَنَّ مَلِكَهُمْ قَدْ قُتِلَ ، فَتَبَدَّدُوا ، وَتَمَزَّقُوا كُلَّ مُعَزَّقِ، وَعَمِلَ السَّيْفُ فِيهِمْ أَيَّامًا ، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ أَمْوَالْهُمْ وَغَنَا ثِمَهُمْ. وَأَتَوْا بِالْلَكِ أَسِيرًا بَيْنَ يَدَيْ أَلْبَ أَرْسَلَانَ ، وَالْحَبْلُ فِي عُنُقِهِ . فَقَالَ لَهُ أَلْبُ آرْسَلَانَ: مَاذَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِي لَوْ أَسَرْ تَنِي ، قَالَ: وَهَلْ تَشُكُّ أَنَّنِي كُنْتُ أَقْتُلُكَ. فَقَالَ لَهُ أَلْبُ آرْسَلَانَ: أَنْتَ أَقَلُّ فِي عَيْنِي مِنْ أَنْ أَقْتُلُكَ . اذْهَبُوا بِهِ فَبِيعُوهُ لِمَنْ يَنِيدُ فِيهِ ، فَكَانَ يُقَادُ وَالْحَبْلُ فِي عُنْقِهِ ، وَيُنَادَى عَلَيْهِ مَنْ يَشْتَرِي مَلِكَ الرُّوم. وَمَا زَالُوا كَذَلِكَ يَطُوفُونَ بِهِ عَلَى الْخِيَامِ ، وَمَنَازِلِ الْمُسْلِمِينَ وَيُنَادُونَ عَلَيْهِ بِالدَّرَاهِم، وَالْفُلُوسِ فَكَمْ يَدْفَعْ فِيهِ أَحَدُّ شَيْئًا حَتَّى بَاعُوهُ مِنْ إِنْسَانٍ بِكَلْبٍ، فَأَخَذَهُ الَّذِي يُنَادِي عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ الْكَلْبَ وَأَتَى بِهَمَا إِلَى أَلْبَ آرْسَلَانَ وَقَالَ قَدْ طُفْتُ بِهِ جَمِيعَ الْعَسْكَرِ ، وَنَادَيْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْذُلْ أَحَدٌ فِيهِ شَيْئًا ، سِوَى رَجُل وَاحِدٍ دَفَعَ فِيهِ هَـذَا الْكَلْبَ . فَقَـالَ قَدْ أَنْصَفَـكَ . إِنَّ الْكَلْبَ خَيْرٌ مِنْهُ ، ثُمَّ أَمَرَ أَلْبُ آرْسَلَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِطْلَاقِهِ وَذَهَبَ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، فَعَزَلَتْهُ الرُّومُ وَكَحَّلُوهُ بِالنَّارِ . فَانْظُرْ مَاذَا يَأْتِي عَلَى الْمُلُوكِ إِذَا عُرِفُوا فِي الْحَرْبِ مِنَ الْحِيلَةِ ، وَالْكِيدَةِ»)\*(١).

١٩ - \* ( وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ -: « لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْدُمَ الْجَيْشَ إِلَّا الرُّجُلُ ذُو الْبَسَالَةِ وَالنَّجْدَةِ

وَالشَّجَاعَةِ وَالْجُرْأَةِ، ثَابِتُ الْجَاشِ، صَارِمُ الْقَلْبِ، صَارِمُ الْقَلْبِ، صَادِمُ الْقَلْبِ، صَادِقُ الْبَأْسِ، مِمَّنْ قَدْ تَوسَّطَ الْحُرُوبَ وَمَارَسَ الرِّجَالَ وَمَارَسُ وهُ، وَنَازَلَ الأَقْرَانَ، وَقَارَعَ الأَبْطَالَ، عَادِفًا بِمَواضِعِ الْفُرَصِ، خَبِيرًا بِمَواقِعِ الْقَلْبِ وَالْمُيْمَنَةِ بِمَواضِعِ الْفُررَصِ، خَبِيرًا بِمَواقِعِ الْقَلْبِ وَالْمُيْمَنَةِ وَالْمُيْسَرَةِ. فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَصَدَرَ الْكُلُّ عَنْ رَأْيِهِ كَانُوا جَمِيعًا كَأَنَّهُمْ مِثْلُهُ ») \* (1).

٢٠ - \* ( حُكِي َ أَنَّهُ كَانَ لِلْعَرَبِ فَارِسٌ يُقَالُ لَهُ ابْنُ فَتْحُونَ ، وَكَانَ أَشْجَعَ الْعَرَبِ وَالْعَجَم في زَمَانِهِ. وَكَانَ الْمُسْتَعِينُ يُكْرِمُهُ وَيُعَظِّمُهُ وَيُجْرِي لَهُ فِي كُلِّ عَطِيَّةٍ خَمْسَمِائَةِ دِينَارِ. وَكَانَتْ جُيُوشُ الْكُفَّارِ تَهَابُهُ وَتَعْرِفُ مِنْهُ الشَّجَاعَةَ ، وَتَخْشَى لِقَاءَهُ . فَيُحْكَى أَنَّ الرُّومِيَّ كَانَ إِذَا سَقَى فَرَسَهُ وَلَمْ يَشْرَبْ يَقُولُ لَهُ: وَيْلَكَ لَمَ لَا تَشْرَبُ هَلْ رَأَيْتَ ابْنَ فَتْحُونَ فِي الْمَاءِ ، فَحَسَدَهُ نُظْرَاؤُهُ عَلَى كَثْرَةِ الْعَطَاءِ وَمَنْ زِلَتِهِ مِنَ السُّلْطَانِ. فَوَشَوْا بِهِ عِنْدَ الْمُسْتَعِين فَأَبْعَدَهُ وَمَنعَهُ مِنْ عَطَائِهِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْتَعِينَ أَنْشَأَ غُزْوَةً إِلَى بِلَادِ الرُّومِ فَتَقَابَلَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ صُفُوفًا ، ثُمَّ بَرَزَ عِلْجٌ إِلَى وَسَطِ الْمُيْدَانِ وَنَادَى وَقَالَ: هَلْ مِنْ مُبَارِز؟ فَبَرَزَ إِلَيْهِ فَارِسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَجَاوَلًا سَاعَةً فَقَتَلَهُ الرُّ ومِيُّ، فَصَاحَ الْمُشْرِكُونَ سُرُورًا، وَانْكَسَرَتْ نُفُوسُ الْمُسْلِمِينَ، وَجَعَلَ الْكَلْبُ الرُّومِيُّ يَجُولُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ وَيُنَادِي: هَـلْ مِنَ اثْنَيْن لِوَاحِدٍ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَارسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ الرُّومِيُّ . فَصَاحَ الْكُفَّارُ سُرُورًا ، وَانْكَسَرَتْ نُفُوسُ المُسْلِمِينَ ، وَجَعَلَ الْكَلْبُ يَجُولُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ وَيُنَادِي وَيَقُولُ: ثَلَاثَةٌ لِوَاحِدٍ، فَلَمْ يَجْتَرَيُّ

<sup>(</sup>۱) المستطرف (۱/ ۳۱۱).

أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ ، وَبَقِيَ النَّاسُ في حَيْرَةٍ، فَقِيلَ لِلسُّلْطَانِ: مَا لَهَا إِلَّا أَبُو الوَلِيدِ بْنُ فَتْحُونَ فَدَعَاهُ وَتَلَطَّفَ بِهِ ، قَالَ: السَّاعَةَ أَكْفِي الْمُسْلِمِينَ شَرَّهُ، فَلَبِسَ قَمِيصَ كَتَّانٍ وَاسْتَوَى عَلَى سَرْجِ فَرَسِهِ بِلَا سِلَاحِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ سَوْطًا طَوِيلًا، وَفِي طَرَفِهِ عُقْدَةٌ مَعْقُودَةٌ، ثُمَّ بَرَزَ إِلَيْهِ فَتَعَجَّبَ مِنْهُ النَّصْرَانِيُّ . ثُمَّ حَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُا عَلَى صَاحِبِهِ فَلَمْ تُخْطِئ طَعْنَةُ النَّصْرَانِيِّ سَرْجَ ابْنِ فَتْحُونَ . وَإِذَا ابْنُ فَتْحُونَ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَةِ الْفَرَسِ ، وَنزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَا شَيْءَ مِنْهُ فِي السَّرْجِ ، ثُمَّ انْقَلَبَ فِي سَرْجِهِ وَحَمَلَ عَلَى الْعِلْجِ ، وَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ فَالْتَوَى عَلَى عُنُقِهِ فَجَذَبَهُ بِيلِهِ مِنَ السَّرْجِ فَاقْتَلَعَهُ ، وَجَاءَ بِهِ يَجُــرُّهُ حَتَّى أَلْقَاهُ يَيْنَ يَدَي الْمُسْتَعِينِ . فَعَلِمَ الْمُسْتَعِينُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَخْطاً فِي صُنْعِهِ مَعَ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ فَتْحُونَ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، وَأَكْرَمَهُ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ ، وَبَالَغَ فِي الإِنْعَامِ عَلَيْهِ ، وَرَدَّهُ إِلَى أَحْسَنِ أَحْوَالِهِ ، وَكَانَ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ إِلَيْهِ ») \*(١).

اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى إِلَى عَلَى إِلَى عَدُوّهِ ، وَاجْبَانُ مُبَغَّضٌ حَتَّى إِلَى أُمِّهِ )  $*^{(7)}$ .

٢٢ - \* (قَالَ بَعْضُهُمْ: «الشَّجَاعَةُ صَبْرُ سَاعَةٍ، وَقَدْ جَمَعَ اللهُ تَعَالَى جَمِيعَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْحُرْبِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \* وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ

الصَّابرينَ ﴾ (الأنفال/ ٥٥\_٢٦)»)\*

٢٣ - \*( وَقِيلَ: « السرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: فَارِسٌ وَشُجَاعٌ وَبَطَلٌ ، فَالْفَارِسُ الَّذِي يَشُدُّ إِذَا شَدُّوا ، وَالشُّجَاعُ الدَّاعِي إِلَى الْبِرَازِ وَالْمُجِيبُ دَاعِيَهُ ، وَالْبَطَلُ الْجَامِي لِظُهُورِهِمْ إِذَا الْهُزَمُوا ») \*(١٤).

٢٤ - \*( وَقِيلَ أَيْضًا: « الشُّجَاعُ يُبَادِرُ لِلْحَرْبِ غَيْرَ مُبَالٍ بِهَا لِيْقَتِهِ بِنَفْسِهِ وَعَزْمِهِ عَلَى التَّغَلُّبِ عَلَى عَدُوِّهِ. لَكِنَّهُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الشَّجَاعَةِ وَالتَّهَ وُ لَكِنَّهُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الشَّجَاعَةِ وَالتَّهَ وُ لَكِنَّهُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ يُفَرِقُ بَيْنَ الشَّجَاعَةِ وَالتَّهَ وَالتَّهَ وَالْإِقْدَامِ ، وَانْتِظَارِ الْفُرْصَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِيَنْقَضَّ »)\*(٥).

70 - \* ( وَقَالَ بَعْضُهُ مْ : "الشَّجَاعُ لَا يَقِرُ لَهُ قَرَارٌ وَلَا يَهْدُ أَلَهُ بَالٌ ، وَلَا يَعْمُضُ لَهُ جَفْنٌ ، وَلَا يَهْنَأُ قَرَارٌ وَلَا يَهْدُ أَلُهُ بَالٌ ، وَلَا يَعْمُضُ لَهُ جَفْنٌ ، وَلَا يَهْنَأُ بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ إِذَا كَانَ يَرَى عَدُوّهُ طَلِيقًا يَتَحَدَّاهُ وَيُنَعِّضُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ. وَبِالطَّبْعِ فَإِنَّ الفَارِسَ الشُّجَاعَ لَا وَيُنَعِضُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ. وَبِالطَّبْعِ فَإِنَّ الفَارِسَ الشُّجَاعَ لَا بُدًاعِ فِي بُدًّ أَنْ يَكُونَ مُتَمَرِّسًا عَلَى الطَّعْنِ وَالرَّمْيِ وَالإِبْدَاعِ فِي بُدًّ أَنْ يَهْرً مَرَّةً أَوْ إِصَابَةِ الهَدَفِ بِمَرْمَاهُ ، وَلَا يَعِيبُ الشُّجَاعَ أَنْ يَهْرً مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ») \* (١٠).

٢٦ - \*(قَالَتِ الْحُكَمَاءُ: أَصْلُ الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا فِي ثَبَاتِ الْقَلْبِ، وَمِنْهُ تُسْتَمَدُّ جَمِيعُ الفَضَائِلِ وَهُوَ الثُّبُوتُ وَالْقُوَّةُ عَلَى مَا يُوجِبُهُ العَدْلُ وَالْعِلْمُ، وَالْجُبْنُ غَرِيزَةٌ يَجْمَعُهَا عَمْ عُهَا سُوءُ الظَّنِ بِاللهِ تَعَالَى، وَالشَّجَاعَةُ غَرِيزَةٌ يَجْمَعُهَا حُسْنُ الظَّنِ بِاللهِ تَعَالَى) \*(٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٨٥)

<sup>(</sup>٦) صفوة الأخبار (٨٦)

<sup>(</sup>٧) سراج الملوك للطرطوشي جـ ٢ (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>١) المستطرف (١/ ٣١٣\_٣١٤).

<sup>(</sup>٢) صفوة الأخبار (٨١).

<sup>(</sup>٣) نفس الموضع السابق

<sup>(</sup>٤) صفوة الأخبار (٨٢)

### من فوائد « الشجاعة »

- (١) دَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ .
- (٢) أَصْلُهَا الَّذِي يَمُدُّهَا الإِيهَانُ بِاللهِ وَالصَّبْرُ، وَهِيَ أَصْلُ لِكُلِّ فَضِيلَةٍ مِنَ النَّجْدَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَالنَّخْوَةِ.
  - (٣) الشُّجَاعُ يُحِبُّهُ كُلُّ الخَلْقِ وَيَهَابُونَهُ حَتَّى الأَعْدَاءُ.
    - (٤) خُلُقٌ وَسَطٌ بَيْنَ التَّهَوُّر وَالْجُبْن .
    - (٥) تَظْهَرُ فِي مَوَاطِنِ الشِّدَّةِ وَالْمِحْنَةِ .

- (٦) تَبْعَثُ فِي نَفْسِ الإِنْسَانِ قُـوَّةً غَيْرَ مُدْرَكَةٍ حِينَ يَقْرَأُ
   عَن الشُّجْعَانِ الأَقْوِيَاءِ.
  - (٧) الرَّجُلُ الشُّجَاعُ دِرْعٌ لأُمَّتِهِ وَصَوْنٌ لَهَا.
- (A) الشَّجَاعَةُ تَكُونُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَّحْيَانِ حَاسِمَةً لِبَعْضِ الْوَاقِفِ الشَّائِكَةِ.

### الشرف

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٨     | 77       | ۲      |

#### الشرف لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ شَرُفَ يَشْرُفُ ، وَهُو مَا أُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ش ر ف) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى عُلُوٍّ وَارْتِفَاعٍ ، فَالشَّرَفُ: العُلُوُّ ، وَلَيْقَالُ لِلَّذِي غَلَبَهُ العُلُوُّ ، وَالشَّرِيفُ: الرَّجُلُ العَالِي، وَيُقَالُ لِلَّذِي غَلَبَهُ غَيْرُهُ بِالشَّرَفِ مَشْرُوفٌ وَاسْتَشْرَفْتَ الشَّيْءَ إِذَا رَفَعْتَ عَيْرُهُ بِالشَّرَفِ مَشْرُوفٌ وَاسْتَشْرَفْتَ الشَّيْءَ إِذَا رَفَعْتَ بَصَرَكَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَيُقَالُ لِلأَنُوفِ: الأَشْرَافُ، الوَاحِدُ شَرُفٌ ، وَالْمَشْرَفُ: الْمَكَانُ تُشْرِفُ عَلَيْهِ وَتَعْلُوهُ ، وَمَشَارِفُ شَرُفٌ ، وَالْمَشْرَفُ: الْمَكُونُ عَلَيْهِ وَتَعْلُوهُ ، وَمَشَارِفُ الأَرْضِ: أَعَالِيهَا، وَيُقَالُ إِنَّ الشَّرْفَةَ: خِيارُ الْمَالِ وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الشَّرْفَةِ الَّتِي تُشَرَّفُ مِهَا الْقُصُورُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ مَنَ الشَّرْفَةِ الَّتِي تُشَرَّفُ مِهَا الْقُصُورُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ اللَّهُ مِنَ الشَّرْفَةِ الَّتِي تُشَرَّفُ مِهَا الْقُصُورُ وَالْجَمْعُ اللَّهُ مِنَ الشَّرْفَةِ الَّتِي تُشَرَّفُ مِهَا الْقُصُورُ وَالْجَمْعُ اللَّهُ مَنَ الشَّرْفَةِ الَّتِي تُشَرَّفُ مِهَا الْقُصُورُ وَالْجَمْعُ الْمَلُونُ .

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الشَّرَفُ: الْحَسَبُ بِالآبَاءِ، شَرُفَ يَشُرُفُ شَرَفًا وَشُرْفَةً وَشَرَافَةً وَشَرْفَةً فَهُو شَرِيفٌ أَيْ عَلَا فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا وَالْجَمْعُ أَشْرَافٌ وَشُرَفَاءً. وَالشَّرَفُ وَالشَّرَفُ وَالْحَرَهُ وَالْحَرَفُ وَالْحَرَفُ وَالْحَرَفُ وَالْحَرَفُ وَالْحَرَفُ وَالْحَرَفُ وَالْحَرَفُ وَالْحَرَفُ وَالْحَرَفُ وَالْمَعُ الْاَبَاءِ. قَالَ: وَالْحَسَبُ وَالْكَرَمُ وَالْمَرَفُ وَالْمَرَفُ وَالْمَرَفُ وَالْحَرَفُ وَالْحَسَبُ وَالْكَرَمُ يَكُونَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آبَاءٌ لَمُ شَرَفٌ. يُقَالُ: هُو شَرَفُ يَكُونَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ آبَاءٌ لَمُ شُرَفٌ. يُقَالُ: هُو شَرَفُ وَكُومِهِ وَكَرَمُهُمْ أَيْ شَرِيفُهُمْ وَكُويِهُهُمْ . وَالشَّرَفُ : مَصْدَرُ الشَّرِيفِ مِنَ النَّاسِ ، وَشَرِيفُ وَأَشْرَافٌ، مِثْلُ نَصِيرٍ الشَّرِيفِ مِنَ النَّاسِ ، وَشَرِيفُ وَأَشْرَافٌ، مِثْلُ نَصِيرٍ وَشَهِيدٍ وَأَشْهَا وَأَشْرَفُ كَالشَّرْفَ عَلَى مَا حَوْلَهُ وَالشَّرُفُ عَلَى مَا حَوْلَهُ. وَالشَّرَفُ عَلَى مَا حَوْلَهُ.

وَاسْتَعْمَلَ أَبُو إِسْحَاقَ النَّجَاجُ الشَّرَفَ فِي الْقُرْآنِ اَيَةُ الكُرْسِيِّ. وَقَدْ شَرَفَهُ فَقَالَ: أَشْرَفُ آيَةٍ فِي القُرْآنِ آيَةُ الكُرْسِيِّ. وَقَدْ شَرَفَهُ وَشَرَفَ عَلَيْهِ وَشَرَّفَهُ: جَعَلَ لَهُ شَرَفًا. وَشَارَفْتُ السَّجُلَ: فَاخَرْتُهُ أَيُّنَا أَشْرَفُ وَفِي الحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَاذِئْبَانِ عَادِيَانِ أَصَابَا فَرِيقَةَ غَنَم بِأَفْسَدَ فِيهَا مِنْ حُبِّ الْمُبَارَاةِ الْمُلَلَ وَالشَّرَفَ لِدِينِهِ». يُرِيدُ أَنَّهُ يَتَشَرَّفُ لِلْمُبَارَاةِ وَاللَّهُ المَّرَفَ لِدِينِهِ». يُرِيدُ أَنَّهُ يَتَشَرَّفُ لِلْمُبَارَاةِ وَاللَّهُ خَرَة (١).

#### الشرف اصطلاحًا:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الشَّرَفُ مُحَرَّكَةً: العُلُوُّ وَالْكَالُ العَالِي ، وَ شَرَفَهُ كَنَصَرَهُ: غَلَبَهُ شَرَفًا أَوْ طَالَهُ فِي الْحَسَبِ(٢).

#### الفرق بين الشرف والعزة:

الفَرْقُ بَيْنَ العِزَّةِ وَالشَّرَفِ أَنَّ العِزَّةَ تَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْغَلَبَةِ وَالامْتِنَاعِ. فَأَمَّا قَوْلُمُمْ عَزَّ الطَّعَامُ فَهُوَ عَزِيزٌ مَعْنَى الْغَلَبَةِ وَالامْتِنَاعِ. فَأَمَّا قَوْلُمُمْ عَزَّ الطَّعَامُ فَهُوَ عَزِيزٌ فَمَعْنَاهُ قَلَّ حَتَّى لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، فَشُبِّة بِمَنْ لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، فَمَعْنَى القِلَّةِ، وَالشَّرَفُ إِنَّا هُوَ فِي لِقُوَّتِهِ وَمَنَعَتِهِ اللَّنَّ العِزَّ بِمَعْنَى القِلَّةِ، وَالشَّرَفُ إِنَّا هُوَ فِي القَوْتِ وَمَنَعَتِهِ اللَّنَّ الْعَزَّ بِمَعْنَى القِلَّةِ، وَالشَّرَفُ إِنَّا هُو فِي الأَصْلِ شَرَفُ الْمَكَانِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَشْرَفَ فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا صَارَ فَوْقَهُ، وَمِنْهُ قِيلَ شُرْفَةُ القَصْرِ، وَأَشْرَفَ النَّسَبِ فَقِيلَ الشَّيْءِ إِذَا قَارَبَهُ، ثُمَّ السُتُعْمِلَ فِي كَرَمِ النَّسَبِ فَقِيلَ عَلَى التَّلَفِ إِذَا قَارَبَهُ، وَكُلُّ مَنْ لَهُ نَسَبٌ مَذْكُورٌ عِنْدَ لِلْقُرَشِيّ شَرِيفٌ ، وَكُلُّ مَنْ لَهُ نَسَبٌ مَذْكُورٌ عِنْدَ

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوى (٥٣٩).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۹/ ۱۲۹ – ۱۷۱)، ومقاييس اللغة لابن فارس (۳/ ۲۲۳).

العَرَبِ شَرِيفٌ وَلِهَذَا لَا يُقَالُ اللهِ تَعَالَى شَرِيفٌ كَمَا يُقَالُ لَهُ تَعَالَى شَرِيفٌ كَمَا يُقَالُ لَهُ عَزِيزٌ (١).

### الفرق بين الشرف والمجد:

أَنَّ الْمَجْدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالآبَاءِ وَعُلُوِّ النَّسَبِ، وَالشَّرَفُ يَكُونُ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الرجولة \_ العزم والعزم والعزيمة \_ العزة \_ النبل \_ النزاهة .. علو الهمة \_ الشهامة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: \_الذل\_صغر الممة \_ التفريط التفريط والإفراط].

# الآيات الواردة في « الشرف » معنًى

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمُ وَ مَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ
 وَرَذَقْنَا هُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
 عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا (إِنَّ)

٢- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ وَ لَنَّكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ مَا شُعُوبًا وَقَبَآ إِلَى التَعَارَفُوا إِنَّ الصَّرَمَكُمْ عِنداً اللَّهِ النَّهُ عَلِيمٌ خَيدُ اللَّهِ النَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيدُ اللَّهُ الللللْمُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللل

# الأحاديث الواردة في «الشرف»

ا - \*( عَنْ عُرْوَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْفِي فَوْرَهُ . قَالَ عُرْوَةُ : فَقَالَ اللهِ عَنْهُ وَلَهُ أَسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ : «أَتَّكَلِّمُنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟». قَالَ أُسَامَةُ : فَقَالَ اللهِ عَنْهُ فَوْرُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَلَيَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ خَطِيبًا فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا الشَّرِيفُ خَطِيبًا فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا الشَّرِيفُ خَطِيبًا فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا الشَّرِيفُ خَطِيبًا فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا الشَّرِيفُ خَطِيبًا فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالُ : «أَمَّا الشَّرِيفُ فَيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ فَوْ أَهْلُهُ ، ثُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ أَنَّ فَاطِمةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْهُ أَنَّ فَاطِمةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٢ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ . قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي اللهُ عَنْهُمَا اللهُ مُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَيْكُمْ ؟ قَالَ وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ لِبَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ . كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُوحَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِه مَلِكُ ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُوحَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِه مَلِكُ ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُوحَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِه مَلِكُ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنتُمْ تَتَّهِمُ وَنَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَعْمُ وَنَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَعْمُ وَلَهُ مِالكَ يَعْمُ وَلَهُ مِالكَ إِلَى مَنْ يَتَبْعُهُ ؟ أَشْرَافُ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ وَمَنْ يَتَبْعُهُ ؟ أَشْرَافُ يَقُولُ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: وَمَانَ يَتَبِعُهُ ؟ أَشْرَافُ يَقُولُ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَا لَى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَ

النَّاسِ (٢) أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ... الحَدِيثَ ، وَفِيهِ: قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ. إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبِ . وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا . وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا . فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ . وَسَ أَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ ، أَضُعَفَ اؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ . وَسَأَلْتُكَ: هَـلْ كُنتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبَلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا . فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَـذْهَبَ فَيَكْـذِبَ عَلَى اللهِ . وَسَـأَلتُكَ: هَـلْ يَـرْتَدَّ أَحَـدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا . وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ (٣) وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ . وَكَـذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ . وَسَأَلْتُكَ: هَـلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ . فَتَكُونُ الحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا . يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ . وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ . وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ . وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَـوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا. فَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هَذَا الْقَولَ أَحَدٌ قَبْلَهُ ، قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٧ (٤٣٠٤) واللفظ له . ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) أشراف الناس: يعني بأشرافهم كبارهم، وأهل الأحساب فيهم. وفيه إسقاط همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٣) بشاشة القلوب: يعني انشراح الصدور. وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته. يقال بش به وتبشبش.

بِقَوْلِ قِيلَ قِبْلَهُ.قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ والصِّلَةِ وَالْعَفَافِ. قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ . وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ . وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ . وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ . وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَى ﴾(١).

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَشِيّ الْخَنْعَمِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ ، سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: « طُولُ الْقِيَام ». قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْقِلِّ ». قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: « مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ». قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِهَالِهِ وَنَفْسِهِ». قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْـل أَشْرَفُ ؟ قَالَ: « مَـنْ أُهْرِيـقَ دَمُهُ وَعُقِـرَ جَوَادُهُ»)\*<sup>(۲)</sup>.

٤ - \* ( عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عِشْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ جَعْرِيٌّ بِهِ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ) \*("".

٥- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عَمْرٍو ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَرْحَمْ

(١) البخاري ـ الفتح ١(٧). ومسلم (١٧٧٣) واللفظ له. (٢) أبوداود(١٤٤٩) وقال الشيخ ناصر الألباني (١/ ٣٧٢):

(٣) المنفذري في الترغيب (١/ ٥٨٨) وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٢٥-٣٢٥) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، ولكن هو ضعيف بسند الحاكم، والحديث بمجموع طرقه حسن، وراجع السلسلة الصحيحة (٨٣١).

صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا ") \*(١).

٦ - \* ( عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَـالَ: مَرَّ رَجُـلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُل عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟». فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هَــذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ . قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ . ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ : «مَا رَأْيُكَ في هَـذَا؟ فَقَـالَ: يَـا رَسُولَ اللهِ! هَـذَا رَجُلٌ مِـنْ فُقَـرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، هَـذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَـبَ أَنْ لَا يُنكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَذَا خَيْرٌ مِـنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِـنْ مِثْل هَذَا »)\* (٥).

٧ - \* ( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَـازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -قَالَ: مُـرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِيَهُ ودِيٍّ مُحَمَّا (١٦) جَعْلُودًا. فَدَعَاهُمْ عَلَيْ فَقَالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟ ». قَالُوا: نَعَمْ . فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاتِهِمْ . فَقَالَ: « أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى! أَهَكَ ذَا تَجِدُونَ حَدَّ الـزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟ » قَالَ: لَا. وَلَـوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمَّ أُحْبِرُكَ . نَجِدُهُ الرَّجْمَ . وَلَكِنَّهُ كَثُرَ في أَشْرَافِنَا . فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ . وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ . قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٩٢٠) واللفظ له وقال: حسن صحيح.وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه، وأحمد (٢/ ١٨٥، ٢٢٢)، وصححه الشيسخ شاكسر (۱۷۳۳)، ۷۰۷۳)، والحاكم (۱/ ۱۲)، وصححه على شرط مسلم وأقره الـذهبي، وفي أبي داود (٤٩٤٣): «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا».

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ١١(٦٤٤٧).

<sup>(</sup>٦)محمَّاً: أي مسوَّد الوجه من الحممة وهي الفحمة.

عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ. فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ». فَأَمَر بِهِ فَرُجِمَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ فَرُجِمَ. فَأَنْذِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ النَّهُ عَذَا النَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ». إلى قَوْلِهِ ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا النَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ » . . إلى قَوْلِهِ ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُدُوهُ ﴿ المَائِدَةُ / ٤١ ) يَقُولُ: اثْتُوا مُحَمَّدًا عَلَيْ . فَإِنْ أَوتِيتُمْ هَذَا

أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ . وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَاحْذَرُوا . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ عَكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ وَمَنْ لَمْ الظّالِدَة / ٤٤) . ﴿ وَمَنْ لَمْ فَالُولَئِكَ هُمُ الظّالِونَ ﴾ (١ المائدة عَمْ الظّالِونَ ﴾ (٥/ المائدة / ٤٥) . ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَالُولَئِكَ هُمُ الظّالِونَ ﴾ (٥/ المائدة اللهُ فَالْوَلَيْكَ هُمْ الظّالِقُونَ ﴾ (٥/ المائدة / ٤٧) . في الْكُفَّارِ كُلِّهَا) ﴾ (١٠) .

# الأحاديث الواردة في «الشرف» معنًى

٨ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 أَتِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَوْمًا بِلَحْمٍ . فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللّهِ رَاكُونَ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ . فَنَهَسَ (٢) مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ : « أَنَا سَيِّدُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ . فَنَهَسَ (٢) مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ : « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَهَلْ تَدُرُونَ بِمَ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ (٣) . الْقِيَامَةِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ (٣) . فَيُشْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ (٤) . وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيُشُمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ (٤) . وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَشُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فَيَشُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فَيَعُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ لَكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَعَكُمْ ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَعَكُمْ ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ النَّاسِ لِبَعْضِ : اثْتُوا آدَمَ . فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : اثْتُوا آدَمَ . فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ النَّاسِ لِبَعْضِ : اثْتُصُوا آدَمَ . فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ الْنَاسِ لِبَعْضِ : اثْتُمُ الْمَانِينَ فَي فَي وَلُونَ : يَا آدَمُ! أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ . خَلَقَكَ فَي يَعْفُولُ نَعْنَ فِي وَي فَي كُونَ وَي لَا الْمَوْلِي الْمَالِي مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا لَكُ . اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ مَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا لَكَ اللّهُ اللهُ اللهُ عُلَى الْمَالِي فَي الْمَالِي الْمِلْ فَي فِي الْمَالِي اللهُ اللهُ الْمَالِي اللهَ الْمُ أَلَا اللهُ عُلَى الْمُ الْمُ الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ

تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَىنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَىنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَىنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنَّهُ نَهْ اِنِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ ، نَفْسِي . نَفْسِي . اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ . فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا إِلَى غَيْرِي. اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ . فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ . وَسَهَاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا . الشَّفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ . أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَمُ مُنْ اللهُ عَبْدًا لَمْ مَثْلَهُ . وَإِنَّهُ قَدْ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُونَ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ . وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتُ لِي دَعْقُ دُوعُ مَعْ اللهُ وَخُولُ لَهُ مُنْ أَهُ مِنْ أَهُ مِنْ أَهُ مِنْ أَهُ مِنْ أَهُ لِ الأَرْضِ . اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ . أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا إِلَى وَبِكَ . اللهُ وَخُولُ لُهُ مُنْ أَهُ مِنْ أَهُ لِ الأَرْضِ . اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِكَ . أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيهُ وَلُونَ إِنْ رَبِي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ فَيْقُولُ لُمُ مُنْ أَلَمُ وَالْ مَا فَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيهُ كَا إِلَى مَا نَحْنَ إِلَى مَا نَحْنَ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيقُولُ لُمُ مُنْ أَهُمْ إِنْ رَاهِيمُ : إِنَّ رَبِي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَمًا لَمْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) فنهس: بمعنى أخذ بأطراف أسنانه.

<sup>(</sup>٣) في صعيد واحد: الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية.

<sup>(</sup>٤) وينفذهم البصر: قال الكسائي: يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني . قال ويقال: أنفذت القوم إذا خرقتهم ومشيت

في وسطهم. فإن جزتهم حتى تخلفتهم قلت نفذتهم بغير ألف. ومعناه: ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم . وقال صاحب المطالع: معناه أنه يحيط بهم الناظر ، لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض .أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين.

يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ !، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكر كَذَبَاتِهِ ، نَفْسِي . نَفْسِي . اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى . فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. فَضَّلَكَ اللهُ ، برسَالاتِهِ وَبتَكْليمِهِ ، عَلَى النَّاسِ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ . أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ . أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَمُمْ مُوسَى ﷺ: إنَّ رَبّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمُ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ . وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي . نَفْسِي . اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ﷺ . فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في الْهَدِ . وَكَلِمَةُ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ . فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ . أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَمُمْ عِيسَى عَلَيْ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا . نَفْسِي . نَفْسِي . اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي . اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. فَيَأْتُونِنِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ . وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَاقَدْ بَلَغْنَا ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي. ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ

وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْعًا لَمْ يَفْتَحْهُ لَأَحَدٍ قَبْلِي. ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحُمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ لَأَحَدٍ قَبْلِي. ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! تُعْطَهُ. اشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي. أُمَّتِي. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ، مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوابِ الْجَنَّةِ. وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ (۱) فِيها سِوى ذَلِكَ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَ وَمَنْ الْبَابِ الأَيْمَ نِ مِنْ أَبْوابِ الْأَبْوابِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِنْ مَكَّةَ وَهَجَرٍ (٣) الْمُصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ (٢) لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ (٣) الْمُصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ (٢) لَكَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُجَرٍ (٣) أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى (٤)») \* (٥).

9 - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ سَمِعْتُ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِّي لأَرَى كَتَائِبَ لا تُولِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ - وَكَانَ وَاللهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ - أَيْ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً - وَكَانَ وَاللهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ - أَيْ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً - وَكَانَ وَاللهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ - أَيْ عَمْرُو! إِنْ قَتَلَ هَوُلاءِ هَوُلاءِ مَنْ لِي بِسَائِهِمْ ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ بِأُمُورِ النَّاسِ ، مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبُكُونِ النَّاسِ ، مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبُكُونِ النَّاسِ ، مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبُكُونِ النَّاسِ ، مَنْ أَي بِنِسَائِهِمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَبَعْتُهُمْ وَلَاءً فَوَلَاءً مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ عَبْدِ شَمْسٍ فَنَعْتَهِمْ مُنْ فَيْ يَضِي مَنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرِيْنِ

فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولَا لَهُ وَاطْلُبَا إِلَيْهِ . فَأَتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا ، وَقَالَا لَـهُ

<sup>(</sup>١) شركاء الناس: يعني أنهم لا يمنعون من سائر الأبواب .

<sup>(</sup>٢) إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة: المصراعان جانبا الباب.

<sup>(</sup>٣) هجر: هجر مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين. قال الجوهري في صحاحه: هجر اسم بلد مذكر مصروف والنسبة إليه هاجري. قال النووي: وهجر هذه غير هجر

المذكورة في حديث « إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر » تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها. وهي غير مصروفة.

<sup>(</sup>٤) وبصرى: بصرى مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧١٢). ومسلم (١٩٤) واللفظ له.

• ١- \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ سَرْجًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهُمًا ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ: مُو الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْهُ لِلَّهِ مَنْ لِلَهِ ، فَقَالَ: لَا ، حَتَّى ثُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ حِينَ لِلَهُ مَنْ لِلهِ ، فَقَالَ: لَا ، حَتَّى ثُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنْتَ مَعَهُ ، قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنْتَ مَعَهُ ، قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَتَى قَدِمْنَا الْلَهِ عَلَيْهُ وَأَنْتَ مَعَهُ مُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَى قَدِمْنَا الْلَهِ يَلِيهُ وَأَنْتَ مَعَهُ مُ وَالصِّبْيَانُ فِي الطَّرِيقِ حَتَى قَدِمْنَا الْلَهِ يَنْ أَنْ أَلْنَاسُ فَخَرَجُوا فِي الطَّرِيقِ حَتَى قَدِمْنَا اللهِ عَلَيْهُ ، فَاللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أُمِرَ. قَالَ الْبَرَاءُ بُنُ عَاذِبٍ: أَوَّلُ مَنْ كَانَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ أَخُو بَنِي عَبْدِالدَّارِ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى أَخُو بَنِي فِهْرٍ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى أَخُو بَنِي فِهْرٍ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا ، فَقُلْنَا: مَا قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا ، فَقُلْنَا: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَةٍ ؟ فَقَالَ: هُوَ عَلَى أَثَرِي، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ وَأَبُو بَكْرِ مَعَهُ ») \* (7).

١١- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللهِ عَيْكِيُّ شَابٌ (١) وَلاَ يُعْرَفُ، قَالَ:فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرِمَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ:هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ ، قَالَ فَيَحْسَبُ الْخَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ ، وَإِنَّا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ. فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ ، فَإِذَا هُـوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا ، فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ عِنْ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ ، فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيِّ اللهِ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ . قَالَ: فَقِفْ مَكَانَكَ ، لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا . قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِـدًا عَلَى نَبِيّ اللهِ عَيْكُ ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَـهُ ، فَنَزَلَ رَسُـولُ اللهِ عَيْدُ جَانِبَ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، فَسَلَّمُ وا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ . فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْسٍ، وَحَفُّوا

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٥(٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) الأجاجير جمع إجار وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٤٠٣) وأصله في الصحيحين. وقال أحمد

شاكر: إسناده صحيح (١/ ١٥٤، ١٥٦) رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) أي كأن كلاً منها قد بدا كذلك وإلا فرسول اللهِ عَلَيْهُ أَسنُّ من أبي بكر \_ رضي الله عنه \_.

دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ ، وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ. فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ ، إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَام وَهُو فِي نَخْلِ لأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ (١) لَهُمْ ، فَعَجَّلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَمُمْ فِيهَا ، فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ ٢٠)، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ ، هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي . قَالَ: فَانْطَلِقْ فَهَيِّئُ لَنَا مَقِيلًا<sup>(٣)</sup>. قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ . فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ جَاءَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَام فَقَالَ: أَشْهَـ دُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَيِّي سَيِّدُهُمْ، وَإِبْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ ، فَادْعُهُمْ فَاسْأَهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِيَّ مَا لَيْسَ فِيَّ . فَأَرْسَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا مَعْشَرَ الْيَهُ ودِ ، وَيْلَكُمُ اتَّقُوا اللهَ ، فَوَ اللهِ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُ وِنَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًّا ، وَأَنِّي جِئتُكُمْ بِحَتٌّ ، فَأَسْلِمُوا . قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ \_ قَالُوا للِنَّبِيِّ عَيْلَةٌ قَالَهَا - ثَـــلَاثَ مِرَارٍ \_ قَــالَ: فَـأَيُّ رِجُلِ فِيكُـمْ عَبْدُ اللهِيْـنُ سَلَام؟». قَالُوا: ذَاكَ سَيِّدُنَا ،وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ

أَعْلَمِناً . قَالَ: « أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ » . قَالُوا: حَاشَا لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ » . قَالُوا: حَاشَا لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ: « أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ » . قَالُوا: حَاشَا للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ: « يَا ابْنَ سَلَمَ اخْرُجْ عَاشَا للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ . قَالَ : « يَا ابْنَ سَلَم اخْرُجْ عَلَيْهِمْ » . فَخَرَجَ ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُ وِدِ ، اتَّقُوا اللهَ ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ فَوَاللهِ ، وَأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقِّ . فَقَالُوا: كَذَبْتَ ، فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ) \* (١٠) .

١٢- \* (عَنْ بُرِيْدَةَ بْنِ الْخُصَيْبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مُرِيْدَةَ بْنِ الْخُصَيْبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مُن أَنْ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ اللهُ نَيْا اللَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ: الْمَالُ») \* (٥).

٣١- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ الْأَنْصَارِيَّ ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ اللهِ عَلَيْ : «لَا ». قَالَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا » قَالَ سَعْدٌ: بَلَى ، وَالَّذِي أَحْرَمَكَ بِالْحَقِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ») \* (١).

١٤ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ \_ كَرِيمٌ
 يُحِبُّ الْكَرَمَ ، وَيُحِبُ مَعَالِيَ الأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ
 سَفْسَافَهَا ») \* (\*).

١٥ - \* ( عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

<sup>(</sup>١) يخترف: أي يجتني من الثهار.

<sup>(</sup>٢) وهي معه : أي الثمرة التي اجتناها.

<sup>(</sup>٣) مقيلاً: أي مكانًا تقع فيه القيلولة.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٧(١١٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (٦/ ٦٤) في النكاح. وقال محقق (جامع الأصول» (١١/ ٦٦٤): إسناده حسن، ورواه الحاكم (٢/ ١٣٨)، (٤/ ٥٣٥)، والبيهة...ي (٧/ ١٣٥- ١٣٦)، وأحمد (٥/ ٣٥٣)، والنسائي (٢/ ٧١) والحديث

بمجموع طرقه حسن.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ١٢ (٦٨٤٦)، مسلم (١٤٩٨).

<sup>(</sup>٧) الحاكم (١/ ٤٨) وقال: صحيح الإسناد واللفظ له. والطبراني في الكبير(٦/ ١٨١). حديث رقم (٩٢٨) وقال العراقي في تخريج الإحياء: إسناده صحيح (٣/ ٣٤٤) وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي .وذكره الألباني في الصحيحة (٣/ ٣٣٦).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ لِلْقُرَشِيِّ مِثْلَيْ قُوَّةِ اللهِ ﷺ : « إِنَّ لِلْقُرشِيِّ مِثْلَيْ قُوَّةِ اللهِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشِ». قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ : مَا عَنَى بِذَلِكَ قَالَ : «نُبْلَ الرَّأْي») \* (١٠).

17 - ﴿ (عَنِ الْمِسْوَرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَهُ فَلْيَلْقَنِي فِي الْعَتَمَةِ . قَالَ: فَلَقِيَهُ فَحَمِدَ الْمِسْوَرُ اللهُ وَأَثْنَى فَلْيَلْقَنِي فِي الْعَتَمَةِ . قَالَ: فَلَقِيهُ فَحَمِدَ الْمِسْوَرُ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، وَاللهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبَبٍ وَلاَ سَبَبٍ وَلَا سَبَبٍ وَلاَ اللهِ وَقَالَ: ﴿ فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِي، يَقْبِضُنِي مَا اللهِ وَيَشِي وَسَبَيِي وَصَهْرِي، وَعِنْدَكُ الْقَيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَيِي وَصِهْرِي، قَالَ: فَانْطَلَقَ الْأَنْشَابَ يَوْمَ هُولَا اللهِ الْقَيْصَةَ اذَلِكَ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ عَاذِرًا لَهُ ﴾ ﴿ (٢).

١٧ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا \_ أَنَّ اللهُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ قَالَ : « اهْجُوا قُرَيْشًا . فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ (٣) ». فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ : «اهْجُهُمْ ». فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ . فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ

مَالِكِ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ . فَلَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ:قَدْ آنَ لَكُمْ (') أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسِدِ الضَّارِبِ بِذَنبِهِ (') . ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ (') فَجَعَلَ الأَسْدِ الضَّارِبِ بِذَنبِهِ (') . ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ (') فَجَعَلَ يُحِرِّكُهُ . فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَفْرِينَهُ م بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ (') . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لَا تَعْجَلْ . فَرْيَ اللهِ عَلَيْ : « لَا تَعْجَلْ . فَرْيَ الأَدِيمِ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا. وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا. فَإِنَّ أَبَابَكُ رِ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا. وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا. فَإِنَّ أَبَابَكُ رِ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا. وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا. حَتَّى يُلَخِصَ لَكَ نَسَبِي ». فَأَتَاهُ حَسَّانُ . ثُمَّ رَجَعَ حَتَّى يُلُخِصَ لَكَ نَسَبِي ». فَأَتَاهُ حَسَّانُ . ثُمَّ رَجَعَ خَتَى يُلُولُ اللهِ عَلَى نَسَبَكَ . وَالَّذِي بَعَثَكَ حَتَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنَ الْعَجِينِ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ مُنْ مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ حَسَّانُ:

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ

وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَـزَاءُ

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۸۱)، والهيثمي في المجمع (۱۰ / ۲۲)، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣٢٣/٤) وأصله في الصحيحين ، والبخاري ـ الفتح (٣٧٦٧)، ومسلم (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) رشيق بالنبل: بفتيح الراء ، هو الرميي بها . وأما الرشيق، بالكسر ، فهم اسم للنبل التي ترمى دفعة واحدة.

<sup>(</sup>٤) لقد آن لكم: أي حان لكم.

<sup>(</sup>٥) الضارب بذنبه: قال العلماء: المراد بذنبه ، هنا ، لسانه .

فشبه نفسه بالأسد في انتقامه وبطشه إذا اغتاظ وحينئذ يفرب بذنبه جنبيه. كما فعل حسان بلسانه حين أدلعه ، فجعل يحركه . فشبه نفسه بالأسد . ولسانه بذنبه.

<sup>(</sup>٦) أدلع لسانه: أي أخرجه عن الشفتين . يقال: دلع لسانه وأدلعه . ودلع اللسان بنفسه.

<sup>(</sup>٧) لأفرينهم بلساني فري الأديم: أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد.

<sup>(</sup>٨) فشفى واشتفى: أي شفى المؤمنين واشتفى هو بها نالـه من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن الإسلام والمسلمين.

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا (١)

رَسُولَ اللهِ شِيكَتُهُ الوَفَاءُ (٢)

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِـدَهُ وَعِرْضِي (٣)

لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ (١)

ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي (٥) إِنْ لَمْ ترَوْهَا

تُثِيرُ النَّقْعَ (٦) مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ (٧)

يُبَارِينَ الأَعِنَةُ ((() مُصْعِداتٍ (()) عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظَّاءُ (()) عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظَّاءُ (()) تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ ((()) تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ (()) فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا ((()) فَيَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِيْ اللَّهُ اللللْمُلْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلَّالِمُ اللْمُنْ الللَّ

وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ

(۱) هجوت محمدا برًّا تقيًّا: وفي كثير من النسخ: حنيفًا ، بدل تقيًّا . فالبر الواسع الخير والنفع . وهو مأخوذ من البر ، بكسر الباء ، وهو الاتساع في الإحسان . وهو اسم جامع للخير . وقيل: البر ، هنا ، بمعنى المتنزه عن المآثم . وأما الحنيف فقيل هو المستقيم . والأصح أنه المائل إلى الخير . وقيل الحنيف التابع ملة إبراهيم على .

- (٢) شيمته الوفاء: أي خلقه.
- (٣) فإن أبي ووالده وعرضي: هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض الإنسان هو نَفْسُه لا أسلافه. لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف. وقال غيره: عَرض الرجل أموره كلها التي يُحمد بها ويُذم، من نفْسه وأسلافه، وكل ما لحقه نقص يعيبه.
  - (٤) وِقاء: هو ما وقيت به الشيء.
- (٥) ثكلت بنيتي: قال السنوسي: الثكل فقد الولد. وبنيتي تصغير بنت. فهو بضم الباء. وعند النووي بكسر الباء، لأنه قال: وبنيتي أي نفسي.
  - (٦) تثير النقع: أي ترفع الغبار وتهيجه.
- (٧) كنفي كداء: أي جانبي كداء . وكداء ثنية على باب مكة . وعلى هذه الرواية في هذا البيت إقواء مخالف لباقيها. وفي بعض النسخ: غايتها كداء . وفي بعضها: موعدها كداء . وحينئذ فلا إقواء .
- (A) يبارين الأعنة: ويروى: يبارعن الأعنة. قال القاضي: الأول: هو رواية الأكثرين. ومعناه أنها لصرامتها وقوة نفسها تضاهي أعنتها بقوة جبذها لها، وهي منازعتها لها أيضًا. وقال الأبُّيُ نقلاً عن القاضي: يعني أن الخيول لقوتها

في نفسها وصلابة أضراسها تضاهي أعنتها الحديد في القوة، وقد يكون ذلك في مضغها الحديد في الشدة. وقال البرقوقي في شرحه للديوان: أي إنها تجاري الأعنة في اللين وسرعة الانقياد. قال: ويجوز أن يكون المعنى، كما قال صاحب اللسان، يعارضنها في الجذب لقوة نفوسها وقوة رؤوسها وعلك حدائدها. قال القاضي: ووقع في رواية ابن الحذاء: يبارين الأسنة، وهي الرماح. قال فإن صحت هذه الرواية فمعناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها. وقال البرقوقي: مباراتها الأسنة أن يضجع الفارس رمحه فيركض الفرس ليسبق السنان.

- (٩) مصعدات: أي مقبلات إليكم ومتوجهات . يقال: أصعد في الأرض ، إذا ذهب فيها مبتدئا . ولا يقال للراجع.
- (١٠) الأسل الظهاء: الأسل الرماح. والظهاء الرقاق. فكأنها لقلة مائها عطاش. وقيل المراد بالظهاء العطاش لدماء الأعداء. قال البرقوقي: من قولهم أنا ظهآن إلى لقائك.
- (۱۱) تظل جيادنا متمطرات: أي تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضًا.
- (۱۲) تلطمهن بالخمر النساء: الخمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها. أي يزلن عنهن الغبار. وهذا لعزتها وكرامتها عندهم . وقال البرقوقي: يقول تبعثهم الخيل فتنبعث النساء يضربن الخيل بخمرهن لتردها. وكأن حسان رضي الله عنه أوحي اليه بهذا وتكلم به عن ظهر الغيب . فقد رووا أن نساء مكة يوم فتحها ظللن يضربن وجوه الخيل لبرددنها.
- (١٣) فإن أعرضتمو عنا اعتمرنا ... إلخ: قال البرقوقي: اعتمرنا=

وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يــوْمٍ

يُعِزُّ اللهُ فِيهِ مَـنْ يَــشَـاءُ وَقَالَ اللهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا

يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ وَقَالَ اللهُ: قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا (١)

ههُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ (٢) لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدُّ "")

سبِبَابٌ أَوْ قِتَ الْ أَوْ هِ جَاءُ فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ

وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا

وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ (١) \* (٥). ١٨ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ

= أي أدينا العمرة . وهي في الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة . والفرق بينها وبين الحج أن العمرة تكون للإنسان في السنة كلها . والحج في وقت واحد في السنة، ولا يكون إلا مع الوقوف بعرفة ، يوم عرفة . وهي مأخوذة من الاعتمار ، وهو الزيارة . يقول: إن لم تتعرضوا لنا حين تغزوكم خيلنا وأخليتم لنا الطريق ، قصدنا إلى البيت الحرام وزرناه ، وتم الفتح وانكشف الغطاء عما وعد الله به نبيه ، صلوات الله وتسليها ته عليه ، من فتمح مكة . وقال الأُّبُّ: ظاهر هذا، كما قال ابن هشام ، أنه كان قبل الفتح في عمرة الحديبية ، حين صد عن البيت .

(١) يسرت جندًا: أي هيأتهم وأرصدتهم .

- (٢) عرضتها اللقاء: أي مقصودها ومطلوبها. قال البرقوقي: العرضة من قولهم بعير عرضة للسفر ، أي قوي عليه . وفلان عرضة للشر أى قوى عليه . يريد أن الأنصار أقوياء على القتال ، همتها وديدنها لقاء القروم الصناديد.
- (٣) لنا في كل يـوم من معـد:قال البرقوقي: لنا ، يعني معشر الأنصار. وقوله من معد ، يريد قريشًا لأنهم عدنانيون .

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « تُنْكَـحُ الْمُزَّأَةُ لأَرْبَع (٢): لِلَاهِا ، وَلِحَسَبِهَا (V) ، وَلِجَهَا لِهَا ، وَلِدِينِهَا . فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ (^^)»**)**\* (٩).

١٩ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْعًا ...الحَدِيثَ ، وَفِيهِ: قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ العِمَادِ ، طَوِيلُ النِّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمَادِ ، قَرِيبُ البَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ، لَهُ إِبِل كَثِيرَاتُ الْبَارِكِ ، قَلِيلَاتُ الْسَارِح ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ... ") \*(١٠٠)

• ٢ - \* ( عَنْ سَمُرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: «الْحَسَبُ: الْمَالُ، وَالْكَرَمُ: التَّقْوَى ») \* (١١).

- (٤) ليس له كفاء: أي ليس له مماثل ولا مقاوم .
- (٥) البخاري الفتح ٦ (٣٥٣١). ومسلم (٢٤٩٠) واللفظ له
- (٦) تنكح المرأة لأربع: الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي عليه أخبر بما يفعله الناس في العادة . فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع . وآخرها عندهم ذات الدين . لا أنه أمر بذلك . فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين .
  - (٧) لحسبها: الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه.
- (٨) تربت يداك: ترب الرجل إذا افتقر ، أي لصق بالتراب . وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به . والمراد بها الحث والتحريض.
  - (٩) البخاري الفتح ٩ (٥٠٩٠). ومسلم (١٤٦٦) واللفظ له
- (١٠) البخاري الفتح ٩ (١٨٩ ٥) واللفظ له. ومسلم (٢٤٤٨)
- (١١) الترمذي (٣٢٧١) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأحمد (٥/ ١٠). وابن ماجة (٢١٩). وذكره الحاكم في المستدرك(٢/ ١٦٣) وصححه ووافقه الذهبي.

٢١ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ ؟ ». قَالُوا: لَا. قَالَ: ﴿ فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُوِّيَةٍ الْقَمَرِ لَيْكَةَ الْبَدْرِ ، لَيْسَ فِي سَحَابةٍ؟». قَالُوا: لاَ. قَالَ: «فَوَالَّـذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَـارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُـمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا . قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ! (١) أَلَمْ أُكْرِمْكَ ، وَأُسَوِّدْكَ (٢) ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ (٢) وَتَرْبَعُ (٤)؟ فَيَقُولُ: بلَى . قَالَ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ ؟ فَيَقُولُ: لَا . فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي (٥). ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ! أَلاَ أَكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزُوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى . أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا . فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَ نَسِيتَنِي . ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ.

فَيَقُولُ: هَا هُنَا إِذَا (٢٠). قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَخُمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي. فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَخُمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي. فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَخُمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ. وَذَلِكَ انْطِقِي. فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَخُمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ. وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ (٧٧ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ الْنُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ لِللَّهُ عَلَيْهِ ») \* (٨).

تَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْيِةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْحَدِيثَ، قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْيِةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً، وَاخْتَلَطَ وَفِيهِ: قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً، وَاخْتَلَطَ بَعْضِ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا (٥) بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا (٥) فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا. قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ اللهُ عَلَيْ وَسُولِ اللهُ عَلَيْ وَمُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أي فل: معناه: يا فُلانُ وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل: هي لغة بمعنى فلان . حكاها القاضي .

<sup>(</sup>٢) أسودك: اي أجعلك سيِّدًا على غيرك.

<sup>(</sup>٣) ترأس: أي تكون رئيس القوم وكبيرهم .

<sup>(</sup>٤) تربع: أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة ، وهو ربعها . يقال: ربعتهم ، أي أخذت ربع أموالهم . ومعناه ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا . قال القاضي: بعد حكايته نحو ما ذكرته: عندي أن معناه تركتك مستريعًا لا تحتاج إلى مشقة وتعب . من قولهم: اربع على نفسك ، أي ارفق بها .

<sup>(</sup>٥) فإنى أنساك كما نسيتني: أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من

طاعتي .

<sup>(</sup>٦) هاهنا إذًا: معناه قف هاهنا حتى يشهد عليك جوارحك، إذ قد صرت منكرا.

<sup>(</sup>٧) ليعذر: من الإعذار . والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه ، بحيث لم يبق له عذر يتمسك به .

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح١٣ (٧٤٣٧).ومسلم(٢٩٦٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من النه ك.

<sup>(</sup>١٠) فاخترطت سيفي: أي سللته .

<sup>(</sup>۱۱) شددت: حملت وكررت.

ضِغْثًا (١) فِي يَدِي . قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَا يَـرْفَعُ أَحَـدٌ مِنْكُمْ رَأْسَـهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّـذِي فِيهِ عَيْنَاهُ(٢). قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُـلِ مِنَ العَبَلَاتِ<sup>(٣)</sup> يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ . يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ (٢) في سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الفُجُورِ وَثِنَاهُ (٥٠)». فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ . وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُ وَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ (الفتح/ ٢٤) الآيَةَ كُلَّهَا . قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْلَدِينَةِ فَنَـزَلْنَا مَنْزِلًا . بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِـى لِحْيَانَ جَبَلٌ. وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ (١٠). فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ. كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . ثُمَّ قَدِمْنَا الْلَدِينَةَ . فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِظَهْرِهِ (٧) مَعَ رَبَاحِ غُلَام رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ . وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ

(١) ضغشًا: الضغث الحزمة . يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في يده حزمة . قال في المصباح: الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد، ثم كثر حتى استعمل فيها يجمع .

(٢) الذي فيه عيناه: يريد رأسه.

(٣) العبلات: قال الجوهري في الصحاح: العبلات من قريش ،وهم أمية الصغرى . والنسبة إليهم عبلي . ترده إلى الواحد.

(٤) مجفف: أي عليه تجفاف. وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح. وجمعه تجافيف.

(٥) يكن لهم بدء الفجور وثناه: البدء هو الابتداء. وأما ثناه فمعناه عودة ثانية . قال في النهاية: أي أوله وآخره والثني الأمر يعاد مرتين .

(٦) وهم المشركون: هذه اللفظة ضبطوها بوجهين ذكرهما القاضي وغيره . أحدهما وهَمّ المشركون على الابتداء والخبر . والشاني وَهمّ المشركون ، أي هَمُّوا النبي ﷺ وأصحابه

طَلْحَةَ . أُنَدِّيهِ فِلْمُ مَعَ الظَّهْرِ . فَلَمَّ أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُالرَّحْنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ . وَقَتَلَ رَاعِيهُ . قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ الحُدُ فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ . وَقَتَلَ رَاعِيهُ . قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ الحُدُ هَذَا الفَرَسَ فَأَبُلِغُهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ . وَأَخْبِرْ رَسُولَ هَذَا الفَرَسَ فَأَبُلِغُهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ . وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أَنَا ابْنُ الأَّكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَأَخُلُهُ رَجُلًا مِنْهُمْ . فَأَصُكَّ سَهْاً فِي رَحْلِهِ (٩) . فَأَصُكَّ سَهْاً فِي رَحْلِهِ (٩) . حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ. قَالَ قُلْتُ: خُذْهَا: وَأَنَا ابْنُ الأَّكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ وَأَنْ ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ: فَوَ اللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ (١٠) . فَا فَلَى اللهِ مَا زِلْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا . فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسُ أَيَّنْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِها . فَجَعَلْتُ أَرْدِيهِمْ فِي تَضَايُقِ الْجَبُلُ فَلَحَلُوا فِي تَضَايُقِ هِ (١١) ، عَلَوْتُ الْجَبَلُ فَلَحَلُوا فِي تَضَايُقِ هِ (١١) ، عَلَوْتُ الْجَبَلُ فَلَحَلُوا فِي تَضَايُقِ هِ (١١) ، عَلَوْتُ الْجَبَلُ فَلَحَلُوا فِي تَصَايُقِ الْجَعَلْتُ أُرْدِيهِمْ فِي تَصَايُقِ الْمُنْ الْمُ اللهِ اللهُ ال

وخافوا غائلتهم. يقال: همني الأمر وأهمّني. وقيل: همني أذابني . وأهمني أغمني . وقيل: معناه هم أمر المشركين النبي ﷺ خوف أن يبيتوهم لقربهم منهم.

(٧) بظهره: الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال .

(٨) أَنَدِّيهِ: معناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلاً ثم ترسل في المرعى ، ثم ترد الماء فترد قليلاً ثم ترد إلى المرعى .

(٩) فأصك سهاً في رحله: أي أضرب.

(١٠) أرميهم وأعقر بهم: أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم . وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف . ثم اتسع حتى استعمل في القتل كها وقع هنا . وحتى صار يقال: عقرت البعير أي نحرته .

(١١) حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه: التضايق ضد الاتساع . أي تدانى . فدخلوا في تضايقه أي المحلل المتضايق منه بحيث استتروا به عنه ، فصار لا يبلغهم ما يرميهم به من السهام .

بِالحِجَارَةِ (١) . قَالَ: فَهَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَنْبُعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ . ثُمَّ اتَّبُعْتُهُمْ (١) وَخَلَوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَا يَسْتَخِفُّونَ (١) . وَخَلَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُعْعًا. يَسْتَخِفُّونَ (١) وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا (١) مِنَ الحِجَارَةِ . يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ . حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ فَيَوْفُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ . حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ فَجَلَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ . حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايقًا مِنْ فَعَرَلُهُ اللهُ وَيَلِيهُ وَأَصْحَابُهُ . حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايقًا مِنْ فَخَلَلُهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَالُونَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَالهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي ؟ قَالُوا: لَا. وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ قُلْتُ: فَلْ سَلَمَةُ بْنُ الأَحْوَعِ. وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ . وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فِلْكُمْ فَيُدْرِكُنِي . قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ . قَالَ: فَرَجَعُوا فَهَا فَيُدْرِكُنِي . قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ . قَالَ: فَرَجَعُوا فَهَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ قَالَ: فَإِذَا أَوْلُهُمْ الأَخْرَمُ الأَسْدِيُّ . عَلَى يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ قَالَ: فَإِذَا أَوْلُهُمْ الأَخْرَمُ الأَسْدِيُّ . عَلَى الْمُودِ إِنْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ . وَعَلَى إِنْرِهِ الْمُقْدَادُ بُنُ الأَسْوَدِ اللهِ عَلَى إِنْرِهِ المُقْدَادُ بُنُ الأَسْوَدِ اللهِ عَلَى إِنْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ . وَعَلَى إِنْرِهِ المُقْدَادُ بُنُ الأَسْوَدِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْرِهِ المُقْدَادُ بُنُ الأَسْوَدِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۱) فجعلت أرديهم بالحجارة: يعني لما امتنع على رميهم بالسهام عدلت عن ذلك إلى رميهم من أعلى الجبل بالحجارة التي تسقطهم وتهورهم . يقال: ردى الفرس راكبه إذا أسقطه وهوره .

(۲) حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله على : من ، هنا ، زائدة . أتى بها لتأكيد العموم . وإنها سميت زائدة لأن الكلام يستقيم بدونها فيصح أن يقال: ما خلق الله بعيرًا . ومن ، في قوله: من ظهر ، بيانية . والمعنى أنه ما زال بعيرًا أن استخلص منهم كل بعير أخذوه من إبل رسول الله على .

(٣) إلا خلفته وراء ظهري: خلفته أي تركته . يريد أنه جعله في حوزته وحال بينهم وبينه .

(٤) ثم اتَبَعْتُهُمْ: هكذا هو في أكثر النسخ: اتبعتهم. وفي نسخة: أتبعتهم، بهمزة القطع. وهي أشبه بالكلام وأجود موقعًا فيه. وذلك أن تبع المجرد واتبع بمعني مشى خلفه

- على الإطلاق. وأما أتبع الرباعي فمعناه لحق به بعد أن سبقه. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ﴾ أي لحقهم مع جنوده بعد أن سبقوه. وتعبيره هنا بثم المفيدة للتراخي يشعر أنه ، بعد أن استخلص منهم جميع الإبل توقف عن اتباعهم ولعل ذلك ريثها جمع الإبل وأقامها على طريق يأمن عليها فيه. والمعنى على هذا الوجه: وبعد أن توقفت عن اتباعهم حتى سبقوني ، تبعتهم حتى لحقت بهم.
- (٥) يستخفون: أي يطلبون بإلقائها الخفة ليكونوا أقدر على الفرار .
- (٦) آرامًا من الحجارة: الآرام هي الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة ليهتدي بها واحده إرم كعنب وأعناب.
- (٧) حتى أتوا متضايقًا من ثنية: الثنية العقبة والطريق في الجبل. أي حتى أتوا طريقًا في الجبل ضيقة.
- (٨) على رأس قرن: هو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير.

فَرَسَهُ. وَطَعَنهُ عَبْدُ الرَّحْنِ فَقَتَلهُ. وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ. وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْنِ. وَطَعَنهُ فَقَتَلهُ . فَوَ الَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنهُ فَقَتَلهُ . فَوَ الَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَى . حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلا غُبَارِهِمْ ، شَيْئًا . حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلُ غُرُوبِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلا غُبَارِهِمْ ، شَيْئًا . حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلُ غُرُوبِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلا غُبَارِهِمْ ، شَيْئًا . حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ . يُقَالُ لَهُ ذَا قَرَدٍ (١١ . لِيَشْرَبُوا الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ . يُقالُ لَهُ ذَا قَرَدٍ (١١ . لِيَشْرَبُوا مِنْهُ مَنْهُ وَهُمْ عَنْهُ ) فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ فَكَانَتُهُمْ عَنْهُ ) فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ فَكَانَتُهُمْ عَنْهُ ) فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ فَكَانَتُهُمْ عَنْهُ ) فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً . قَالَ: فَأَعْدُو فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ . قَالَ: فَأَعْدُو فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ . قَالَ: فَأَعْدُو فَرَاءَهُمْ فَأَصُكُهُ بِسَهُم فِي نُغْضِ (٢٣) كَتِفِهِ. قَالَ : فَأَعْدُو قَرَاءُ مُ فَلَا فَي رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُهُ بِسَهُم فِي نُغْضِ (٣) كَتِفِهِ. قَالَ قَلْتُ . قَلْتُ . قَالُ: فَأَصُكُهُ بِسَهُم فِي نُغْضِ ٢٤ كَتِفِهِ. قَالَ . فَأَصُدُهُ فِي مُنْهُ مَ فَرَادًا مُعْمُ فَالَ اللّهُ فَالَا عَنْهُ اللّهُ فَا فَالَا اللّهُ فَا لَا عَلْهُ اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَالَا الْعَلْمُ اللّهُ فَا فَا لَا اللّهُ اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا لَعْمُ اللّهُ اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ: قَالَ قُلْتُ: قَالَ قُلْتُ:

نَعَمْ . يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَكُوعُكَ بُكْرَةً . قَالَ: وَلَحِقْتُ بَهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَةٍ . قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَوِ اللهِ عَلَيْهِ . فَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَوِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُ وَعَلَى الْلَاءِ الَّذِي حَلَّا ثُمُّهُ مُ (٧) وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُ وَعَلَى الْلَاءِ الَّذِي حَلَّا ثُمُّهُ مُ (٧) عَنْهُ . فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ أَخَدَ تِلْكَ الإِبلِ وَكُلَّ شَيْءِ السَّنْقَذْتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرُدَةٍ . وَإِذَا بِلللَّ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا . قَالَ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا . قَالَ فَكُلُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا . قَالَ وَكُلِّ مَعْ مِنْهُمْ خُبِرٌ إِلّا فَتَلْتُهُ . قَالَ: قَلْتُ مَنَ الْقَوْمِ مِ اللهِ عَلَيْهُ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (١) فِي ضَوْء وَلَا اللهِ عَلَيْهُ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (١) فِي ضَوْء وَلَا اللهِ عَلَيْهُ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (١) فِي ضَوْء وَلَالًا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (١) فِي ضَوْء وَلَالًا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ١٠ فَي ضَوْء وَلَالًا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ١٠ فِي ضَوْء وَلَاللهُ وَلَاكَ وَلَاكَ كُنْتَ فَاعِلَا ؟ ﴾. قُلْتُ : النَّالِ . فَقَالَ: « يَا سَلَمَةُ أَتُواكَ كُنْتَ فَاعِلًا ؟ ﴾. قُلْتُ :

(١) ذا قرد: هكذا هـ و في أكثر النسـخ المعتمدة: ذا قـرد . وفي بعضها: ذو قرد وهو الوجه .

- (٢) فحليتهم عنه: أي طردتهم عنه . وقد فسرها في الحديث بقوله: يعني أجليتهم عنه . قال القاضي: كذا روايتنا فيه هنا غير مهموز . قال وأصله الهمز ، فسهله . وقد جاء مهموزًا بعد هذا في الحديث .
- (٣) نغض: هو العظم الرقيق على طرف الكتف. سمي بذلك لكثرة تحركه. وهو الناغض أيضًا.
- (٤) قال: يا ثكلته أمه أكوعه بكرة: معنى ثكلته أمه ، فقدته . وقوله: أكوعه ، هو برفع العين ، أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار ؟ ولهذا قال: نعم . وبكرة منصوب غير منون . قال أهل العربية: يقال أتيته بكرة بالتنوين ، إذا أردت أنك لقيته باكرًا في يوم غير معين . قالوا: وإن أردت بكرة يوم بعينه ، قلت أتيته بكرة ، غير مصروف . لأنها من الظروف المتمكنة .
- (٥) وأردوا: قال القاضي: رواية الجمهور بالدال المهملة ، ورواه بعضهم بالمعجمة . قال: وكالاهما متقارب المعني. فبالمعجمة معناه خلفوهما . والرذى الضعيف من كل شيء وبالمهملة معناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهما . ومنه المتردية وأردت الفرس الفارس أسقطته .
- (٦) بسطيحة فيها مذقة من لبن: السطيحة إناء من جلود سطح بعضها على بعض . والمذقة قليل من لبن ممزوج بهاء.
- (٧) حالاتهم: كذا هـو في أكثر النسخ: حلاتهم . وفي بعضها حليتهم .
- (A) من الإبل الذي: كذا في أكثر النسخ: الذي . وفي بعضها: التي . وهو أوجه لأن الإبل مؤنثة ، وكذا أسهاء الجموع من غير الآدميين . والأول صحيح أيضًا . وأعاد الضمير إلى الغنيمة ، لا إلى لفظ الإبل .
  - (٩) نواجِذُه: أي أنيابه .

نَعَمْ . وَالَّذِي أَكْرَمَكَ فَقَالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرُوْنَ (١١) في أَرْضِ غَطَفَانَ». قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا . فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأُوا غُبَارًا . فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ . فَخَرَجُوا هَارِبِينَ . فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ . وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ». قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ. فَجَمَعَهُ ] لي جَمِيعًا . ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ (٢). رَاجِعِينَ إِلَى الْلَدِينَةِ . قَالَ: فَبَيْنَهَا نَحْنُ نَسِيرُ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا (٣) قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِق؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ . قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ : أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا ، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ: لَا. إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، ذَرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ: إِنْ شِئْتَ ، قَالَ قُلْتُ : اذْهَبْ إِلَيْكَ وَتَنَيْتُ رِجْلِي فَطَفَرْتُ (٤) فَعَدَوْتُ. قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفْسِي (٥) ثُمَّ عَدَوْتُ في

إِثْرِهِ . فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ عَلَيْهِ مَلَا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَخْفَهُ (٢). قَالَ قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتُ . قَالَ قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتُ وَاللهِ قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ » سُبِقْتُ . وَاللهِ قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ » الحديث ...) \* (٨).

٣٧ - \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَالَّ : قَالَ: لَلَّا بُعِثَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَالَ: ﴿يَا جَرِيرُ لأَيِّ قَالَ: ﴿يَا جَرِيرُ لأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ؟ قَالَ: جِئْتُ لأُسْلِمَ عَلَى يَدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: فَأَلْقَى إِلَيَّ كِسَاءَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ: فَكَانَ لَا وَقَالَ: وَكَانَ لَا وَقَالَ: وَكَانَ لَا يَرَانِي بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي)\* (9).

٢٤ \* (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي الدُّنْيَا أَعْرَمهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (١٠).

٢٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ

<sup>(</sup>١) لَيُقْرَوْنَ: أي يُضَافُون ، والقِرَى الضيافة

<sup>(</sup>٢) العضباء: هو لقب ناقة النبي ﷺ . والعضباء مشقوقة الأذن. ولم تكن ناقته ﷺ كذلك ، وإنها هو لقب لزمها .

<sup>(</sup>٣) شدًّا: أي عدوًا على الرجلين .

<sup>(</sup>٤) فطفرت: أي وثبت وقفزت.

<sup>(</sup>٥) فربطت عليه شرفًا أو شرفين أستبقي نفسي: معنى ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد. والشرف ما ارتفع من الأرض. وقوله: أستبقي نفسي، أي لئلا يقطعني البهر.

<sup>(</sup>٦) رفعت حتى ألحقه: أي أسرعت . قوله: حتى ألحقه . حتى ، هنا ، للتعليل بمعنى كي . وألحق منصوب بأن مضمرة بعدها .

<sup>(</sup>٧) أظن: أي أظن ذلك . حذف مفعوله للعلم به .

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۸۰۷).

<sup>(</sup>٩) ابن ماجة (٣٧١٢) من حديث ابن عمر بدون القصة سنن البيهقي (٨/ ١٦٨). وذكره الألباني في الصحيحة (٣/ ٢٠٤) رقم (١٢٠٥) وقد ذكر له طرقًا كثيرة.

<sup>(</sup>۱۰) أحمد (٥/ ٤٢) واللفظ له ، والترمذي (٢٢٢٤) وروى المجزء الأخير منه، وقال: حسن غريب ، وفي سنده عندهم زيار بن كسيب وثقه بن حبان ولم يجرحه أحد وقال ابن حجر: مقبول. وحسن الترمذي حديثه التقريب (٢٢٠) والتهذيب ٣٨٢/٣).

كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا اللهُ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا اللهُ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا اللهِ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا اللهُ يَتَلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا اللهُ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا اللهُ يَتَلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا اللهُ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا اللهُ اللهُ يَتَلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا اللهُ وَيَعْلَلُهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «الشرف»

١ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِي عَلَيْهِ فِي قِصَةِ وَفَاةِ النَّبِي عَلَيْهِ وَخُطْبَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي اللَّنْصَارِ: فَحَمِدَ اللهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «أَلَا اللَّنْصَارِ: فَحَمِدَ اللهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «قَالَ: «أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ: ﴿ وَمَا عُمَّدُ إِلَّا كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ: ﴿ وَمَا عُمَّدُ إِلَّا كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ: ﴿ وَمَا عُمَّدُ إِلَّا كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ: ﴿ وَمَا عُمَّدُ إِلَّا كَانَ يَعْبُدُ مَنْ مَيْتُونَ ﴾ (الزُّمَر/ ٣٠). وَقَالَ: ﴿ وَمَا عُمَّدُ إِلَّا لَا لَهُ مُنِيتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ اللهَ شَيْعُ وَمَى نَيْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضَرَّ اللهَ شَيْعُ وَمَى نَيْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضَرَّ اللهَ شَيْعًا وَسَيَجْنِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (آل عمران/ اللهُ شَيْعًا وَسَيَجْنِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (آل عمران/ اللهُ شَيْعًا وَسَيَجْنِي اللهُ الشَّامِ يَبْكُونَ . قَالَ وَاجْتَمَعَتِ اللهُ أَلْكَ اللهُ اللَّ نُصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً ،

فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتُكلَّمُ ، فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ : وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِلَالِكَ إِلَّا أَنِي قَدْ هَيَّاتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي لَرَدْتُ بِلَالِكَ إِلَّا أَنِي قَدْ هَيَّاتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي أَرَدْتُ بِلَالِكَ إِلَّا أَنِي قَدْ هَيَّاتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ تَكلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكلَّمَ اللهُ لَا فَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْمُرَاءُ وَأَنْتُمُ الْمُرَاءُ وَأَنْتُمُ الْمُرَاءُ وَلَا لَا أَمُرَاءُ وَاللهِ لَا نَفْعَلُ ، مِنَّا الْأُمْرَاءُ اللهُ وَلَكِنَا الأُمُرَاءُ وَأَنْتُ مُ الْمُرَاءُ وَاللهِ لَا نَفْعَلُ ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ ، مِنَّا أَمْرَاءُ وَأَنْتُ مَلُ أَوْسُطُ الْعَرَبِ وَاكِنَا الأُمُرَاءُ وَأَنْتُ مَنَاءً أَمْرَاءُ وَاللهِ لَا يَعْرَبُهُمْ وَاعْمَرَ أَوْ أَبَاعُبُودَةً . فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ وَلَكِنَا اللهُ مَرَاءُ أَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَرَاءً مُ مَا أَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَيَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) السكينة: فعيلة من السكون والطمأنينة .

<sup>(</sup>٢) حفتهم الملائكة: أي أحاطت بهم.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٧(١٢١٤).واللفظ له ومسلم (١٧٦٨).

عَلَيْهِ . فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ . فَقَالَ عَمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ . فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ قَائِلٌ: قَتَلْتُ مُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ الله ﴿ () .

٢ - \*( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ: « كَرَمُ الْلُؤْمِنِ تَقْوَاهُ، وَدِينهُ حَسَبُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ، وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبُن عُرَائِز يَضَعُهَا اللهُ حَيثُ شَاء، فَالْجَبَانُ يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَؤُوبُ بِهِ إِلَى يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْخُتُوفِ، وَالشَّهِيلُ مَن الْحُتُوفِ، وَالشَّهِيلُ مَن الْحُتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ ») \*(٢).

٣ - \*( وَقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (أَيِ الْبُخَارِيُّ)
 وَبَعْدَ أَنْ تَسُودُوا)\*

٤ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ
 قَالَ: « كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا،
 يَعْنِي بِلَالًا) \*(١٤).

٥ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ) - قَالَ:
 «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَسْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ.
 قَالَ: قُلْتُ وَلَا عُمَرً ؟ قَالَ: كَانَ عُمَرُ خَيْرًا مِنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَسْوَدَ مِنْهُ ») \* (٥).

٦ - \* (عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «السَّيِّدُ: الَّذِي لَا يَغْلِبُهُ الغَضَبُ») \* (٦).

٧ - \* ( وَقَالَ الضَّحَّاكُ: «السَّيِّدُ: الْحَلِيمُ التَّقِيُّ ) \* (٧) .

٨ - \*( وَقَالَ مُ ـ رَّةُ: « السَّيِّدُ: الْحَسَنُ الْخُلُق»)\*(^^).

9 - \* (عَنْ هِشَامِ الْكَلْبِيِّ قَالَ: «قِيلَ لِمُعَاوِيةَ: مَنْ أَسْوَدُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَسْخَاهُمْ نَفْسًا حِينَ يُسْأَلُ وَأَحْسَنُهُمْ مْ فِي الْمَجَالِسِ خُلُقًا، وَأَحْلَمُهُمْ مْ حِينَ يُسْتَجْهَلُ ») \* (٩).

• ١ - \* (عَنْ حَكِيم بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَيِهِ أَنَّهُ أَوْصَى وَلَدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: "اتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَصَى وَلَدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: "اتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَصَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ وَفَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ .. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .. فَلَا تَنُوحُوا عَلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ ") \* (١٠٠).

١١ - \*( قَالَ بَعْضُ الأَنْصَارِ:
 وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ

لِلَنْ قَالَ مِنَّا مَنْ تُسَمُّونَ سَيِّدًا فَقَالُوا لَهُ جَدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلَى الَّتِي

نُبُخِّلُهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَا فَسوَّدَ عَمْرَو بْنَ الجَمُوحِ لِجُودِهِ

وَحُقَّ لِعَمْرِو بِالنَّدَى أَنْ يُسَوَّدَا)\* (۱۱). ۱۲ - \* ( قَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ ذَكَرَهَا الصُّولِيُّ

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (١١٦).

<sup>(</sup>۱۰) أحمد (٥/ ٢١).

<sup>(</sup>۱۱) فتح الباري (٥/ ٢١١).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٧(٣٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) تنوير الحوالك (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) المنتقى من مكارم الأخلاق (١١٥).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

وَالجَرِيرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ؟ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِالْلِيكِ حَجَّ فِي خِلَافَةِ أَبِيهِ وَأَخِيهِ الْوَلِيدِ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَسْتَكِمَ الْحَجَرَ لَمْ يَتَمَكَّنْ حَتَّى نُصِبَ لَهُ مِنْبُرٌ فَاسْتَكَمَ وَجَلَسَ عَلَيْهِ ، وَقَامَ أَهْلُ الشَّامِ حَوْلَهُ ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ وَجَلَسَ عَلَيْهِ ، وَقَامَ أَهْلُ الشَّامِ حَوْلَهُ ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَجَرِ لِيَسْتَلِمَهُ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَجَرِ لِيَسْتَلِمَهُ تَنَحَى عَنْهُ النَّاسُ إِجْلَالًا وَهَيْبَةً وَاحْتِرَامًا ، وَهُو فِي بِزَّةٍ مَسَنَةٍ ، وَشَكْلٍ مَلِيحٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الشَّامِ فِيشَامٍ: مَنْ عَنْهُ النَّامِ فَي بَرَّةٍ مَسَنَةٍ ، وَشَكْلٍ مَلِيحٍ ، فَقَالَ الْفَرَزْدَقُ وَكَانَ حَاضِرًا: أَنَا مَنْ مَوْ كَانَ حَاضِرًا: أَنَا مَنْ مَنْ عَلَى الشَّامِ، فَقَالُوا: وَمَنْ هُو ؟ فَأَشَارَ الْفَرَزْدَقُ وَكَانَ حَاضِرًا: أَنَا مَنْ اللَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ (' ) وَطَأَتَهُ هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ (' ) وَطَأَتَهُ

وَالْبَيْتُ (٢) يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِاللهِ كُلِّهِمُ

هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الظَّاهِرُ الْعَلَمُ إِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا

إِلَى مَكَارِمِ هَذَا يَنْتَهِي الْكَرَمُ يُنْمَى إِلَى ذِرْوَةِ الْعِزِّ الَّتِي قَصُرَتْ

عَنْ نَيْلِهَا عَرَبُ الإِسْلَامِ وَالْعَجَمُ يَكَادُ يُمْسِكُهُ عِرْفَانَ رَاحَتِهِ

رُكْنُ الحَطِيمِ (٣) إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ

فَهَا يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ

بِكَفِّهَ خَيْزُرَانٌ رِيحُهَا عَبِقٌ

مِنْ كَفِّ أَرْوَعَ فِي عِرْنِينِهِ (١) شَمَمٌ مُشْتَقَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَبْعَتُهُ

طَابَتْ عَنَاصِرُهَا وَالْخِيْمُ وَالشِّيَمُ (٥) يَنْجَابُ نُورُ الْهُدَى مِنْ نُورِ غُرَّتِهِ

كَالشَّمْسِ يَنْجَابُ عَنْ إِشْرَاقِهَا الْغِيَمُ حَمَّالُ أَثْقَالِ أَقْوَامٍ إِذَا فُدِحُوا

حُلْوُ الشَّمَائِلِ تَعْلُو عِنْدَهُ نَعَمُ هَذَا ابْنُ فَاطِمَة إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ

بِجَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ قَدْ خُتِمُوا مَنْ جَدُّهِ دَانَ فَضْلُ الأَنْبِيَاءِ لَهُ

وَفَضْلُ أُمَّتِهِ دَانَتْ لَهُ الأُمَمُ عَمَّ الْبَرِيَّةَ بِالإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ (٦)

عَنْهَا الْغِوَايَةُ والإِمْلَاقُ وَالظُّلَمُ كِلْتَا يَدَيْهِ غِيَاثٌ عَمَّ نَفْعُهُمَا

يُسْتَوْكَفَانِ وَلَا يَعْرُوهُمَا الْعَدَمُ سَهْلُ الْخَلِيقَةِ لَا تُخْشَى بَوَادِرُهُ

يَزِينُهُ اثْنَانِ حُسْنُ الْحِلْمِ وَالْكَرَمُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ مَيْمُونٌ نَقَيبتُهُ

رَحْبُ الْفِنَاءِ أَرِيبٌ حِينَ يَعْتَزِمُ

كُفْرٌ وَقُرْبُهُمُ مَنْجًى وَمُعْتَصَمُ

<sup>(</sup>٤) عرنينه: أنفه.

<sup>(</sup>٥) الشيم: الفضائل.

<sup>(</sup>٦) فانقشعت: انجلت.

<sup>(</sup>١) البطحاء: أرض منبسطة ومسيل واسع في وسطها مكة .

<sup>(</sup>٢) والبيت: البيت العتيق ، الكعبة .

<sup>(</sup>٣) الحطيم: ما بين ركن الكعبة والباب . وقيل: جدار الكعبة.

يُسْتَدْفَعُ السُّوءُ وَالْبَلْوَى بِحُبِّهِمُ

وَيُسْتَزَادُ بِهِ الإِحْسَانُ وَالنِّعَمُ

مُقَدَّمٌ بَعْدَ ذِكْرِ اللهِ ذِكْرُهُمُ

فِي كُلِّ حُكْمٍ وَخَثُومٌ بِهِ الْكَلِمُ إِنْ عُدَّ أَهْلُ التُّقَى كَانُوا أَئِمَّتَهُمْ

أَوْ قِيلَ: مَنْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ قِيلَ: هُمُ

لَا يَسْتَطِيعُ جَوَادٌ بَعْدَ غَايَتِهِمْ

وَلَا يُدَانِيهِمُ قَوْمٌ وَإِنْ كَرُمُوا

هُمُ الْغُيُوثُ إِذَا مَا أَزْمَةٌ أَزَمَتْ

وَالأُسْدُ أُسْدُ الشَّرَى وَالْبَأْسُ مُحْتَدِمُ

يَأْبَى هَٰمٌ أَنْ يَحِلَّ الذَّمُّ سَاحَتَهُمْ

خِيْمٌ كِرَامٌ وَأَيْدٍ بِالنَّدَى هُضُمُ

لَا يَنْقُصُ العُدْمُ بَسْطًا مِنْ أَكُفِّهِمُ

سِيَّانِ ذَلِكَ إِنْ أَثْرُواْ وَإِنْ عَدِمُوا

أَيُّ الخَلَائِقِ لَيْسَتْ فِي رِقَابِهِمُ

لأُوَّلِيَةِ هَذَا أَوْلَهُ نِعَمُ

فَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بَضَائِرِهِ

الْعُرْبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالْعَجَمُ مَنْ يَعْرِفِ اللهَ يَعْرِفْ أَوَّلِيَةَ ذَا

فَالدِّينُ مِنْ بَيْتِ هَذَا نَالَهُ الأَمَمُ قَالَ: فَغَضِبَ هِشَامٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَر بِحَبْسِ الْفَرَزْدَقِ بِعُسْفَانَ ، بِيْنَ مَكَّةَ وَالْكِينَةِ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ الْخُسَيْنِ بَعَثَ إِلَى الْفَرَزْدَقِ بِالثّني عَشَرَ أَلْفِ

دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَقَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ مَا قُلْتُ للهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَوَنُصْرَةً لِلْحَقِّ ، وَقِيَامًا بِحَقِّ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي فَرَرِيَّتِهِ ، وَلَسْتُ أَعْتَاضُ عَنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: قَدْ عَلِمَ اللهُ صِدْقَ نِيَّتِكَ فِي ذَلِكَ، وَأَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ لَتَقْبَلَنَهَا فَتَقَبَّلَهَا مِنْهُ ثُمَّ جَعَلَ يَمْجُو هِشَامًا) \* (١) هِ شَامًا) \* (١) هِ شَامًا) \* (١) هِ شَامًا) \* (١)

17 - \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِّهُ اللهُ - فِي وَصْفِ إِرَادَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: يَا مُحَمَّدُ ! أَنْتَ تُرِيدُ أَبَا طَالِبٍ وَنَحْنُ نُرِيدُ سَلْمَانَ ، أَبُو طَالِبٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ اسْمِهِ قَالَ عَبْدُ مُنَافٍ. وَإِذَا انْتَسَبَ افْتَخَرَ بِالآبَاءِ. وَإِذَا ذُكِرَتِ الأَمْوَالُ مَنَافٍ. وَإِذَا أَنْتَسَبَ افْتَخَرَ بِالآبَاءِ. وَإِذَا ذُكِرَتِ الأَمْوَالُ عَدَ الإِبلَ. وَسَلْمَانُ إِذَا سُئِلَ عَنِ اسْمِهِ قَالَ: عَبْدُاللهِ عَدَّ الإِبلَ. وَسَلْمَانُ إِذَا سُئِلَ عَنِ اسْمِهِ قَالَ: الْفَقْرُ. وَعَنْ نَسَبِهِ قَالَ: الْفَقْرُ. وَعَنْ مَالِهِ قَالَ: الْفَقْرُ. وَعَنْ خَالَةِ قَالَ: الْفَقْرُ. وَعَنْ عَلْمَ بِعِ قَالَ: الصَّبْرُ وَعَنْ كَسْبِهِ قَالَ: الصَّبْرُ وَعَنْ كَسِيهِ قَالَ: الصَّبْرُ وَعَنْ عَلَى اللهِ قَالَ: الصَّبْرُ وَعَنْ عَلَى اللهِ قَالَ: السَّمْرُ وَعَنْ عَلَى اللهِ قَالَ: اللهَ عَنْ وَلِيلِهِ فِي السَّهُرُ. وَعَنْ قَلْدِهِ قَالَ: إِلَى الْجَنَّةِ. وَعَنْ دَلِيلِهِ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: إِلَى الْجَنَّةِ وَعَنْ دَلِيلِهِ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: إِلَى الْجَنَّةِ وَعَنْ دَلِيلِهِ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: إِمَامُ الْخَلْقِ وَهَادِي الأَيْمَةِ ) الْأَرْمَةِ وَالَ: المَامُ الْخَلْقِ وَهَادِي الأَيْمَةِ ) المَّرْمِ اللهِ الْمَرْدِقِ قَالَ: إِلَى الْجَنَّةِ وَعَنْ دَلِيلِهِ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: إِمَامُ الْخَلْقِ وَهَادِي الأَرْمَةِ وَالْمَامُ الْخَلْقِ وَهَادِي الْأَوْمَةِ وَالْمَامُ الْخَلْقِ وَهَادِي الْأَوْمَةِ اللهِ الْمَامُ الْخَلْقِ وَهَا لَا عَمْ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمِؤْمِ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمَامُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْم

<sup>(</sup>٢) الفوائد(٥٦).

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين (١٧٣).

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق . ورواية البيت الأخير فيه :

من يشكرالله يشكر أُوَّلِيَّهُ ذَا فالدين من بيت هذا ناله الأمم والقصيدة بهذا الترتيب في البداية والنهاية (٩/ ١٨٠، ١٠٩).

١٥ - \* ( قَالَ الشَّعْبِيُّ:
 لَا نَرْفَعُ الْعَبْدَ فَوْقَ سُنَّيهِ

مَا دَامَ فِينَا بِأَرْضِنَا شَرَفُ<sup>(۱)</sup>)\*(۲). ١٦ - \* (قَالَ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ: وَلَسْتَ بِمُسْتَبْقٍ أَخًا لَا تَلُمُّهُ

عَلَى شَعَثٍ أَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ (٣) عَلَى شَعَثٍ أَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ (٣) 1٧ - \* ( قَالَ الْـمُتَـنَبِّي:

لَا يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفِيعُ مِنَ الأَّذَى

حَتَّى يُرَاقَ عَلَى جَوَانِبِهِ الدَّمُ)\*(1).

۱۸ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:

وَمَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا

كَفَى المُرَّءَ نُبْلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ)\*(0).

### من فوائد «الشرف»

(١)شَرَفُ الْمُرْءِ بِحُسْنِ فِعَالِهِ لَا بِحَسَبِ آبَائِهِ .

(٢) شَرَفُ الْمَرْءِ يَجْلِبُ لَهُ الْمَحَبَّةَ بَيْنَ أَهْلِهِ.

(٣) الشَّرَفُ يَحْجُبُ الْمُزَّءَ عَنِ السُّقُوطِ فِي قَبِيحِ الأَفْعَالِ.

(٤) إِذَا شَرُفَ الْمُرَّ بِحُسْنِ عَمَلِهِ اكْتَسَبَ رِضْوَانَ اللهِ وَعَنِمَ مَحَبَّتَهُ .

(٥) مُحَمَّدٌ ﷺ سَيِّدُولَدِ آدَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَشْرَفُهُمْ بِحُسْنِ خَلَائِقِهِ وَكَرَم أَصْلِهِ.

(٦) الشَّرَفُ إِذَا اتُّخِذَ ذَرِيعَ لَّ الْأَغْرَاضِ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ أَضَلَّ صَاحِبَهُ وَأَهْلَكَهُ.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي عمر فروح (٢/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين (١٧٤).

<sup>(</sup>١) شرف: أي شريف.

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب (۹/ ۱۷۰).
 (۳) أدب الدنيا والدين (۱۷٤).

### الشفاعة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | ٤٠       | ١٦     |

### الشفاعة لغةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِمِمْ شَفَعَ يَشْفَعُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةٍ (ش ف ع) الَّتِي تَذُلُّ عَلَى مُقَارَنَةِ الشَّيْئَيْنِ، مِنْ ذَلِكَ الشَّفْعُ خِلَافُ الوَتْرِ، تَقُولُ: كَانَ فَرْدًا فَشَفَعْتُهُ، قَالَ جَلَّ تَنَاؤُهُ ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ (الفجر/ ٣)، قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: الوَتْرُ اللهُ تَعَالَى ، وَالشَّفْعُ: الْخَلْقُ، وَشَفَعَ فُلَانٌ لِفُلَانِ إِذَا جَاءَ مُلْتَمِسًا مَطْلَبَهُ وَمُعِينًا لَهُ، وَالشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ مِنْ هَذَا؛ لأَنَّهُ يَشْفَعُ بِهَا مَالَهُ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الشَّفْعُ ضَـمُّ الشَّيْءِ إِلَى مِثْلِهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ : الشُّفْعَةُ الَّتِي هِيَ طَلَبُ مَبِيعٍ فِي شَرِكَتِهِ بِمَا بِيعَ بِهِ لِيَضُمَّهُ إِلَى مُلْكِهِ، وَالشُّفْعَةُ: الزِّيَادَةُ ، وَهِيَ أَنْ يُشَفِّعَكَ فِيهَا تَطْلُبُ حَتَّى تَضْمَّهُ إِلَى مَا عِنْدَكَ فَتَزِيدَهُ وَتُشْفِعَهُ بِهَا، أَيْ تَزِيدُهُ بِهَا أَيْ إِنَّهُ كَانَ وِتْرًا، فَضُمَّ إِلَيْهِ مَا زَادَهُ وَشَفَعَهُ بِهِ . وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ فِي اجْاَهِلِيَّةِ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ مَنْزِلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَفَعَ إِلَيْهِ فِيهَا بَاعَ فَشَفَّعَهُ وَجَعَلَهُ أَوْلَى بِالْبَيِعِ مَِّنْ بَعُدَ فَبِسَبِهِ سُمِّيَتْ شُفْعَةً. وَشَفَعَ: أَيْضًا طَلَبَ ، وَتَقُولُ: شَفَعَ لِي يَشْفَعُ شَفَاعَةً وتَشَفَّعَ . وَالشَّفيعُ: الشَّافِعُ . وَالْجَمْعُ شُفَعَاءُ ، وَاسْتَشْفَعَ بِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ ، وَتَشَفَّعَ لَهُ إِلَيْهِ فَشَفَّعَهُ فِيهِ. وَقَالَ الفَارِسِيُّ: اسْتَشْفَعَهُ طَلَبَ مِنْهُ الشَّفَاعَةَ ، أَيْ قَالَ لَهُ: كُنْ لِي شَافِعًا، وَاسْتَشْفَعْتُهُ إِلَى

فُلَانٍ أَيْ سَأَلْتُهُ أَنْ يَشْفَعَ لِي إِلَيْهِ . وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ (النساء/ ٨٥).أَيْ مَنِ انْضَمَّ إِلَى غَيْرِهِ وَعَاوَنَهُ وَصَارَ شَفْعًا لَهُ، أَوْ شَفِيعًا فِي فِعْلِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَعَاوَنَهُ وَقَوَّاهُ شَارَكَهُ فِي نَفْعِهِ وَضُرِّهِ، وَقِيلَ الشَّفَاعَةُ هَا هُنَا أَنْ يُشْرِعَ الإِنْسَانُ لِلآخَرِ طَرِيقَ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ فَيَقْتَدِيَ بِهِ فَيَصِيرَ كَأَنَّهُ شَفْعٌ لَهُ، وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ مَا مِنْ شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ (يونس/ ٣) أَيْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ وَحْدَهُ لَا ثَانِيَ لَـهُ فِي فَصْلِ الأَمْرِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُدَبِّرَاتِ وَالْمُقَسِّمَاتِ مِنَ الْمُلَائِكَةِ فَيَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَهُ بَعْدَ إِذْنِهِ. وَتَقُولُ: شَفَعْتُ فِي الأَمْرِ شَفْعًا وَشَفَاعَةً: طَالَبْتُ بِوَسِيلَةٍ وَذِمَام. وَالشَّفَاعَةُ: الـدُّعَاءُ، وَالشَّفَاعَةُ: كَلَامُ الشَّفِيعِ لِلْمَلِكِ فِي حَاجَةٍ يَسْأَلُهَا لِغَيْرِهِ . وَالشَّافِعُ: الطَّالِبُ لِغَيْرِهِ ، يَتَشَفَّعُ بِهِ إِلَى الْطَلُوبِ ، يُقَالُ: تَشَفَّعْتُ بِفُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ فَشَفَّعَنِي فِيهِ. وَتَشَفَّعْتُ إِلَيْهِ فِي فُلَانٍ فَشَفَّعنِي فِيهِ تَشْفِيعًا . وَالْنُشَفِّعُ: الَّـذِي يَقْبَـلُ الشَّفَاعَةَ ، وَالْمُشَفَّعُ الَّـذِي تُقْبَـلُ شَفَاعَتُهُ. وَاسْتَشْفَعْتُ بِفُلَانٍ قَدْ شَفَعَ لِي، وَشَفَّعَهُ: أَجَابَ شَفَاعَتَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ (١).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۸/ ۱۸۳)، والصحاح (۳/ ۱۲۳۸)، ومقاييس اللغة لابن فارس (۲۰۱۳)، والمفردات

للراغب (٢٦٣)، ومختار الصحاح (٣٤٠) مادة «ش فع». والمصباح المنير (٣١٧)

#### واصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الشَّفَاعَةُ الانْضِهَامُ إِلَى آخَرَ نَاصِرًا لَهُ وَسَائِلًا عَنْهُ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي انْضِهَامِ مَنْ هُو لَهُ وَسَائِلًا عَنْهُ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي انْضِهَامِ مَنْ هُو أَعْلَى حُرْمَةً وَمَرْتَبَةً إِلَى مَنْ هُو أَدْنَى، وَمِنْهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱). وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَابْنُ الْمُناوِيِّ:هِيَ السُّوَالُ الْقِيَامَةِ (۱). وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَابْنُ الْمُناوِيِّ: هِيَ السُّوَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ مِنَ اللَّذِي وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ مِنَ اللَّذِي وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِي حَقِّه (۲)

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: هِيَ سُؤَالُ فِعْلِ الْخَيْرِ وَتَوْكِ الْفَيْرِ وَتَوْكِ الضُّرِّ عَنِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الضَّرَاعَةِ (٣). وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ (نَقْ لَا عَنِ الْحَرَالِيِّ): الشَّفَاعَةُ وُصْلَةٌ بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ (١٤). وَالْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ (١٤). أنواع الشفاعة:

قَالَ ابْنُ أَبِي الْعِنِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِهِ لِلْمُقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: الشَّفَاعَةُ أَنْوَاعٌ:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى الخَاصَّةُ بِنَبِيِّنَا ﷺ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ إِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ .

النَّوْعُ الشَّانِي: شَفَاعَتُهُ يَكِي فِي أَقْوَامٍ قَدْ تَسَاوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّنَاتُهُمْ ، فَيَشْفَعُ فِيهِمْ لِيَدْخُلُوا الْجَنَةَ .

النَّوْعُ الثَّالِثُ: شَفَاعَتُهُ ﷺ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا .

النَّوْعُ الرَّابِعُ: شَفَاعَتُهُ ﷺ فِي رَفْعِ دَرَجَاتِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ فَوْقَ مَا كَانَ يَقْتَضِيهِ ثَوَابُ أَعْمَا لِمِمْ.

النَّوْعُ الْخَامِسُ: الشَّفَاعَةُ فِي أَقْوَامٍ لِيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهُمُ السَّبْعُونَ أَلْفًا .

النَّوْعُ السَّادِسُ: الشَّفَاعَةُ فِي تَخْفِيفِ العَذَابِ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّهُ. كَشَفَاعَتِهِ فِي عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ عَذَائِهُ.

النَّوْعُ السَّابِعُ: شَفَاعَتُهُ ﷺ أَنْ يُوْذَنَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ .

النَّوْعُ الثَّامِـنُ: شَفَاعَتُهُ فِي أَهْلِ الْكَبَـائِرِ مِنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا .

وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ تُشَارِكُهُ فِيهَا الْلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالْلُوْمِنُونَ (٥٠).

# الفرق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشّرْكِيَّة:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمِ الْخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفْعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ \* قُلْ للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَالاَ يَعْقِلُونَ \* قُلْ للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَالاَ رُضِ ﴾ (الزمر/ ٤٣ـ ٤٤). أَخْبَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الشَّفَاعَةَ لَمَنْ لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ وهُو اللهُ وَحْدَهُ. فَهُو اللّذِي يَشْفَعُ بِنَفْسِهِ إِلَى نَفْسِهِ إِلَى نَفْسِهِ اللهُ وَحْدَهُ. فَهُو اللّذِي يَشْفَعُ بِنَفْسِهِ إِلَى نَفْسِهِ اللهُ وَحْدَهُ . فَهُو اللّذِي يَشْفَعُ بِنَفْسِهِ إِلَى فَضُورَتِ الشَّفَاعَةُ فِي الْخَقِيقَةِ إِنَّا هِي لَهُ ، وَالَّذِي يَشْفَعُ فِيهِ . فَصَارَتِ الشَّفَاعَةُ فِي الْخَقِيقَةِ إِنَّا هِي لَهُ ، وَالَّذِي يَشْفَعُ فِيهِ . عِنْدَهُ إِنَّا هِي لَهُ ، وَالَّذِي يَشْفَعُ فِيهِ . وَهُو اللهُ وَاللهِ مُنْ نَفْسِهِ أَنْ يَرْحَمَ عَبْدَهُ . وَهَذَا إِلَى نَفْسِهِ وَهِي إِزَادَتُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ يَرْحَمَ عَبْدَهُ . وَهَذَا فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَعَمَنَ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَاللّهُ عَلَاكُ الللهُ عَلَى اللّهُ وَكَالَهُ وَلَوْنَ وَمَنْ وَافَقَهُ مُ ، وَهِي النّتِي أَبْطَلَهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَتَابِهِ ، وَافَقَهُ مُ ، وَهِي النّتِي أَبْطَلَهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَافَقَهُ مُ ، وَهِي النّتِي أَبْطَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْتَهِ كَتَابِهِ ، وَافَقَهُ مُ ، وَهِي النّتِي أَبْطَلَهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالَةُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الله

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوي(٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) التوقيف (٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الطحاوية(٥٢٥-٢٥٧) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب (٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) التعريف على مهات الجرجاني (١٣٣)، والتوقيف على مهات التعاريف للمناوي (٢٠٦).

بِقَوْلِهِ: ﴿ وَا تَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبُ لِ مِنْهُ اعَدُلُ وَلَا تَنْفَعُهَ الشَفَاءَةُ ﴾ للبقرة / ١٢٣) وَقَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُ وا لِمِنَّ رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾ (البقرة / ٢٥٤) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ شَفَاعَةٌ ﴾ (البقرة / ٢٥٤) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ اللّذِينَ كَانَى فُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفَاعَةٌ لَا يَعْشُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَمُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ (الأنعام / ٥١) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّهُ مَنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا اللّهُ مَنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا السَحَدة / ٤) .

فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعِبَادِ شَفِيعٌ مِنْ دُونِهِ ، بَلْ إِذَا أَرَادَ اللهُ سُبْحَانَهُ رَحْمَةَ عَبْدِهِ أَذِنَ هُوَ لِمَنْ يَشْفَعُ فِيهِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا مِنْ شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ (يونس/٣) وَقَالَ: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة/ ٢٥٥) فَالشَّفَاعَةُ بِإِذْنِهِ لَيْسَتْ شَفَاعَةً مِنْ دُونِهِ ، وَلَا الشَّافِعُ شَفِيعٌ مِنْ دُونِهِ ، بَلْ شَفِيعٌ بِإِذْنِهِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّفِيعَيْنِ ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرِيكِ وَالْعَبْدِ الْمُأْمُورِ . فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي أَبْطَلَهَا اللهُ: شَفَاعَةُ الشَّرِيكِ فَإِنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَالَّتِي أَثْبَتَهَا: شَفَاعَةُ الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ الَّذِي لَا يَشْفَعُ ، وَلَا يَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْ مَالِكِهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَـهُ . وَيَقُـولُ: اشْفَعْ فِي فُلَانٍ . وَلِهَذَا كَـانَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ سَيِّدِ الشُّفَعَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَهْلُ التَّوْحِيدِ، الَّذِينَ جَرَّدُوا التَّوْحِيدَ وَخَلَّصُوهُ مِنْ تَعَلُّقَاتِ الشِّرْكِ وَشُوائِبِهِ ، وَهُمُ الَّذِينَ ارْتَضَى اللهُ سُبْحَانَهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُ وَنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ (الأنبياء/ ٢٨) وَقَالَ: ﴿ يَوْمَتِ لِا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ (طـه/ ١٠٩). وَأَعْلَى الْخَلْقِ وَأَفْضَلُهُمْ وَأَكْرَمُهُ مْ عِنْدَهُ: هُمُ الرُّسُلُ وَالْلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. وَهُمْ عَبِيدٌ مَحْضٌ، لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ، وَلَا يَتَقَدَّمُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ إِذْنِهِ لَمُمْ ، وَأَمْرِهِمْ . وَلَا سِيًّا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا . فَهُمْ مَمْلُوكُونَ مَوْبُوبُونَ ، أَفْعَالُهُمْ مُقَيَّدَةٌ بِأَمْرِهِ وَإِذْنِهِ . فَإِذَا أَشْرَكَ بِهُ الْمُشْرِكُ ، وَاتَّخَذَهُمْ شُفَعَاءَ مِنْ دُونِهِ، ظَنَّا مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ تَقَدَّمُوا وَشَفَعُوا لَهُ عِنْدَ اللهِ ، فَهُ وَ مِنْ أَجْهَل النَّاسِ بِحَقِّ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَمَا يَجِبُ لَهُ . وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ . فَإِنَّ هَذَا مُحَالٌ مُتَنِعٌ ، شَبِيهُ قِيَاسِ الرَّبِّ تَعَالَى عَلَى الْمُلُوكِ وَالْكُبَرَاءِ ، حَيْثُ يَتَّخِذُ الرَّجُلُ مِنْ خَواصِّهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ مَنْ يَشْفَعُ لَهُ عِنْدَهُمْ فِي الْخُوَائِجِ. وَبِهَذَا القِيَاسِ الْفَاسِدِ عُبِدَتِ الأَصْنَامُ ، وَاتَّخَذَ الْمُشْرِكُ وِنَ مِنْ دُونِ اللهِ الشَّفِيعَ وَالْوَلِيَّ . فَالشُّفَعَاءُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِينَ: هُمْ شُرَكَا وُهُمْ . فَإِنَّ قِيَامَ مَصَالِحِهِمْ بِهِمْ . وَهُمْ أَعْوَانُهُمْ وَأَنْصَارُهُمُ ، الَّذِينَ قِيَامُ أَمْرِ الْمُلُوكِ وَالْكُبَرَاءِ بِهِمْ. وَلَوْلَا هُمْ لَمَا انْبَسَطَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنتُهُمْ فِي النَّاسِ، فَلِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى قَبُولِ شَفَاعَتِهِمْ . وَإِنْ لَمُ يَ أُذَنُوا فِيهَا وَلَمْ يَرْضَوْا عَنِ الشَّافِعِ . لأَنَّهُمْ يَخَافُونَ أَنْ يَرُدُّوا شَفَاعَتَهُمْ فَتَنتُقِضَ طَاعَتُهُمْ لَمُمْ ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى غَيْرِهِمْ . فَلَا يَجِدُونَ بُدًّا مِنْ قَبُولِ شَفَاعَتِهِمْ عَلَى الْكُرْهِ وَالرِّضَى. فَأَمَّا الغَنِيُّ الَّذِي غِنَاهُ مِنْ لَوَازِم ذَاتِهِ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ إِلَيْهِ بِذَاتِهِ . وَكُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَبِيــُدٌ لَهُ ، مَقْهُ ورُونَ بِقَهْ رِهِ ، مَصْرُوفُ ونَ بِمَشِيتَتِهِ . لَـوْ أَهْلَكَهُمْ جَمِيعًا لَمْ يُنْقِصْ مِنْ عِزِّهِ وَسُلْطَانِهِ وَمُلْكِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ وَإِلْهَيَّتِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، قَالَ سُبْحَانَهُ فِي سَيِّدَةٍ آي

الْقُرْآنِ ، آيَةِ الْكُرْسِيِّ: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي اللَّمْوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ مَنْ ذَا الَّهْ فِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّهْ السَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ اللهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ اللهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (الزُّمَر/ ٤٤) . فَأَخْبَرَ أَنَّ حَالَ مُلْكِهِ لِلسَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الشَّفَاعَةُ مُلْكِهِ لِلسَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الشَّفَاعَةُ كُلُهَا لَهُ وَحْدَهُ ، وَأَنَّ أَحَدًا لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسُ بِشَرِيكِ ، بَلْ مَلُوكٌ خَضٌ . بِخِلَافِ شَفَاعَةِ أَهْلِ الدُّنْيَا بَعْضِهِمْ عِنْدَ بَعْضِ .

### شروط قبول الشفاعة:

وَسِرُّ الفَرْق بَيْنَ الشَّفَاعَتَيْنِ: أَنَّ شَفَاعَةَ الْمَخْلُوقِ لِلْمَخْلُوقِ ، وَسُؤَالَهُ لِلْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ ، لَا يَفْتَقِرُ فِيهَا إِلَى الْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ ، لَا خَلْقًا ، وَلَا أَمْرًا ، وَلَا إِذْنًا ، بَلْ هُوَ سَبَبٌ مُحَرِّكٌ لَهُ مِنْ خَارِجٍ كَسَائِرِ الأَسْبَابِ الَّتِي تُحَرِّكُ الأَسْبَابَ. وَهَذَا السَّبَبُ الْمُحَرِّكُ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ الْمُتَحَرِّكِ لأَجْلِهِ مَا يُوَافِقُهُ ، كَمَنْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ فِي أَمْرٍ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُخَالِفُهُ ، كَمَنْ يَشْفَعُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ يَكْرَهُـهُ ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ سُـؤَالُهُ ، وَشَفَاعَتُهُ أَقْـوَى مِنَ الْمُعَارِضِ ، فَيَقْبَلُ شَفَاعَةَ الشَّافِعِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُعَارِضُ الَّذِي عِنْدَهُ أَقْوَى مِنْ شَفَاعَةِ الشَّافِع ، فَيَرُدُّهَا وَلَا يَقْبَلُهَا، وَقَدْ يَتَعَارَضُ عِنْدَهُ الأَمْرَانِ ، فَيَنْقَى مُتَرَدِّدًا بَيْنَ ذَلِكَ الْمُعَارِضِ الَّذِي يُوجِبُ الرَّدَّ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ الَّتِي تَقْتَضِي الْقَبُولَ ، فَيَنَوقَفُ إِلَى أَنْ يَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ بِمُرَجِّحٍ ، فَشَفَاعَةُ الإِنْسَانِ عِنْدَ الْمَخْلُوقِ مِثْلِهِ: هِيَ سَعْيٌ فِي سَبَبٍ مُنْفَصِلٍ عَنِ الْمَشْفُوعِ إِلَيْهِ يُحَرِّكُهُ بِهِ ، وَلَوْ عَلَى كُرْهٍ مِنْهُ ، فَمَنْ زِلَةُ الشَّفَاعَةِ عِنْدَهُ مَنْزِلَةُ مَنْ يَأْمُرُ

غَيْرَهُ ، أَوْ يُكْرِهُهُ عَلَى الْفِعْلِ ، إِمَّا بِقُوَّةٍ وَسُلْطَ انٍ ، وَإِمَّا بِرَغْبَةٍ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَحْصُلَ لِلْمَشْفُوعِ إِلَيْهِ مِنَ الشَّافِعِ إِمَّا رَغْبَةٌ يَنتَفِعُ بِهَا ، وَإِمَّا رَهْبَةٌ مِنْهُ تَنْدَفِعُ عَنْهُ بِشَفَاعَتِهِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الشَّفَاعَةِ عِنْدَ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ ، فَإِنَّهُ مَا لَمْ يَخْلُقْ شَفَاعَةَ الشَّافِعِ ، وَيَأْذَنْ لَهُ فِيهَا ، وَيُحِبَّهَا مِنْهُ ، وَيَرْضَى عَنِ الشَّافِعِ ، لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تُوجَدَ . وَالشَّافِعُ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ لِحَاجَةِ الرَّبِّ إِلَيْهِ ، وَلَا لِرَهْبَتِهِ مِنْهُ ، وَلَا لِرَغْبَتِهِ فِيهَا لَدَيْهِ ، وَإِنَّهَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ مُجَرَّدَ امْتِثَالٍ لأَمْرِهِ وَطَاعَةً لَهُ . فَهُوَ مَأْمُورٌ بِالشَّفَاعَةِ ، مُطِيعٌ بِامْتِثَالِ الأَمْرِ . فَإِنَّ أَحَدًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالْلَائِكةِ ، وَجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ لَا يَتَحَرَّكُ بِشَفَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَـا إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى وَخَلْقِهِ . فَالرَّبُّ سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَى هُـوَ الَّذِي يُحَرِّكُ الشَّفِيعَ حَتَّى يَشْفَعَ، وَالشَّفِيعُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِ هُوَ الَّذِي يُحَرِّكُ الْمَشْفُوعَ إِلَيْهِ حَتَّى يَقْبَلَ . وَالشَّافِعُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِ مُسْتَغْنِ عَنْهُ فِي أَكْثَرِ أُمُّورِهِ . وَهُـوَ فِي الْحَقِيقَةِ شَرِيكُهُ. وَلَوْ كَـانَ مَمْلُوكَهُ وَعَبْدَهُ . فَالْمَشْفُوعُ عِنْدَهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِيهَا يَنَالُهُ مِنْهُ مِنْ النَّفْع بِالنَّصْرِ ، وَالْمُعَاوَنَةِ . وَغَيْرِ ذَلِكَ . كَمَا أَنَّ الشَّافِعَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِيهَا يَنَالُـهُ مِنْهُ: مِنَ رِزْقٍ ، أَوْ نَصْرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَكُلُّ مِنْهُمَا مُحْتَاجٌ إِلَى الآخَرِ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: التوسل التعاون على البر والتقوى التناصر الضراعة والتضرع الإنحاء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض - التخاذل \_ القسوة \_ التعاون على الإثم والعدوان].

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١/ ٢٢٠ -٢٢٣) بتصرف.

# الآيات الواردة في « الشفاعة»

### آيات تثبت عدم قبول الشفاعة:

- ١- يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي الَّتِيَ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ (إِنَّ) وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا جَرِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنهَا عَذْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (إِنَّ)
- ٢- يَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ أَذَكُرُ وَأَنِعْ مَتِى ٱلَّتِيَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِعْ مَتِى ٱلْتِيْ وَأَنِي فَضَلْتُ كُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِ بِنَ الشَّيْ وَأَنِي فَضَلْتُ كُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِ بِنَ الشَّيْ وَكَالَمَ مَا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا عُمْ يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا أَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنْ إِنَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الشَفَعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِنْ إِنَ الْمَا لَيْنَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ
- الغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ عِندِى خَزَآبِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْفَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ الْفَكَ يَنْ فَلَ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ الْفَكَ تَنفَ كُرُونَ (
  افلاتنف كَرُونَ (
  وَأَنذِ رَبِهِ اللّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعْشَرُوا إِلَى رَبِهِ مَنْ لَيْ اللّهِ مَقِن دُونِهِ عَولِي وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُ مَقِن دُونِهِ عَولِي وَلا شَفِيعٌ الْمَاهُمْ يَنَقُونَ (
  لَتَسَ لَهُ مَقِن دُونِهِ عَولِي وَلا اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ مَقِن وَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ مَقِن وَإِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٥- وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا

وَغَنَّتْهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْبِهِ وَالْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْبِهِ وَالْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْبِهِ الْمَاكَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَلُولَتِهِ كَالَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواً لَا يُؤْخَذُ مِنْهَ أَلُولَتِهِ كَالَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواً لَا يُمُ لَا يُؤْفُرُونَ وَعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالَةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

عَلَّا أَنَدُعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَلَا يَضُرُنَا اللَّهُ كَالَّذِي وَنُرَدُّ عَلَى آغَقَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننااللَّهُ كَالَّذِي السَّتَهُوتَ هُ الشَّينطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ هُ وَاللَّهُ مُنَا لِنُسْلِمَ اللَّهُ هُوا لَهُ دَى اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٦- المّر (أ)
 تَننِدُ أَلْكِتَنبِ لاَرْيَبَ فِيهِ
 مِن رَّبِ ٱلْمُنْلَمِينَ (أ)

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ فَبَلَهُوَ الْحَقُّ مِن دَّيِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَنهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُ مَا فِي اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُ مَا فِي فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم فِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا نُتَذَكِّرُونَ ﴿

(٥) الأنعام: ٧٠-٧١ مكية

(٦) السجدة: ١ – ٤ مكية

(٣) البقرة : ٢٥٤ مدنية

(٤) الأنعام: ٥٠ - ٥١ مكية

(١) البقرة: ٤٧ – ٤٨ مدنية

(٢) البقرة : ١٢٢ - ١٢٣ مدنية

### الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تعالى :

اِنَّرَبَكُو اللهُ الذِي خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَصْ فِ سِتَةِ
اَيَامِ ثُمَّ السَّوَىٰعَلَى الْعَرْشِّ يُدَبِرُ الْأَمْرُ مَامِن شَفِيعِ
إِلَامِن بَعْدِ إِذْ نِفِي وَ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ يَذَكُونَ اللهُ الله

هُوَالَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيآءً وَالْقَمَرُنُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُّ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيئتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (﴿ ) \* )

٩- وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا ۞
 فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا ۞

## لَّا تَرَىٰ فِيهَاعِوَجُاوَلَاۤ أَمْتَا ١

يَوْمَهِ فِي يَتَبِعُونَ الدَّاعِي لَاعِرَجَ لَهُ أُوحَضَعَتِ الْأَضُواتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ لِلْاَهَمْسَا الشَّ يَوْمَهِ فِي لَا نَنفعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ وَقَوْلًا فِي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمَا لِشَا

١٠ - وَمَا أَزْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ, لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِ فِي وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدَّا اللَّهَ خَنَهُ, بَلْ عِبَادٌ مُّ كُرمُون فَي لايسَيِقُونَهُ, بِالْقَولِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَيْعَمَلُون فِي

يعًلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ - مُشْفِقُونَ ﷺ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِّن دُونِهِ - فَذَلِكَ خَزيهِ جَهَنَا مُ كَذَلِك خَزِي ٱلظَّلِمِينَ ۗ

١١ - قُلِ اَدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ

لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَنُوتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِي هِمَا مِن شِرِّكِ

وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ﴿

وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿

وَلَا لَنَفَعُ الشَّفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ وَالْوَا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِيةِ مَقَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِعِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُومِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ ال

# قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ١٠٠

# ١٢ - ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآ هُ وَيَرْضَى ۚ ۞

### الشفاعة لله \_ عز وجل \_:

١٣- آمِرائِعَنَدُوامِن دُونِ اللهِ شَفَعَاءً قُلْ اَوَلَوَ كَانُوا لَا يَعْمَلِكُونَ شَيْحًا وَلَا يَعْمَلِكُونَ شَيْحًا وَلَا يَعْمَلِكُونَ شَيْحًا وَلَا يَعْمَلُونَ شَيْحًا وَلَا يَعْمَلُونَ شَيْحَا وَلَا يَعْمَلُونَ فَى اللّهَ مَلْكُ السَّمَوَتِ فَلَ اللّهَ اللّهَ مَلْكُ السَّمَوَتِ فَلَا يَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

### الشفاعة يثاب عليها:

١٤ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْ أَلَهُ وَصِيبٌ مِّنْ أَلَهُ وَصَيبٌ مِّنْ أَلَهُ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِنْهَ مَّ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِنْهَا وَهُمَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُعِينًا (إِنَّهُمَ (\*)

### الشفاعة للكفار أمنية لا سبيل إليها:

١٥ - وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنَبِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى

وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْكُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### الشفاعة في سياق التحذير:

17 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى

إِنَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَى مُ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ

اللّهُ ولَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوْتِ

وَالْمَكَتِمِ كُهُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا

اَنفُسكُمُ أَلْسُومَ أَيْدِيهِ مَ أَخْرُونَ فِي اللّهِ عَبْراً لَحْقِ

بِمَا كُنتُم مَّنَ مَا يَسِهِ عَلَى اللّهِ عَبْراً لَحْقِ

وَلَكُنتُم مَّنَ مَ ايسَتِهِ عَسَسَتَكْبِرُونَ اللّهِ وَلَى مَلْ اللّهِ عَبْراً لَحْقِ

وَلَكُنتُم مَّنَ مَ ايسَتِهِ عَسَسَتَكْبِرُونَ اللّهِ وَلَا مَرَةِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَبْراً لَحْقِ

وَلَكُنتُم مَنْ مَا خَوَلُونَ عَلَى اللّهِ عَبْراً لَحْقِ

وَلَكُنتُم مَنْ مَا خَوَلُونَ عَلَى اللّهِ عَبْراً لَحْقِ

وَلَكُنتُم مَا خَوْلُونَ عَلَى اللّهِ عَبْراً لَحْقَ اللّهِ عَبْراً الْحَقِيلُ اللّهِ عَبْراً اللّهِ عَبْراً اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(٥) الأعراف: ٥٢ - ٥٣ مكية

(٦) الأنعام: ٩٣ - ٩٤ مكية

(٣) الزمر: ٤٣ - ٤٤ مكية

(٤) النساء : ٨٥ مدنية

(١) سبأ: ٢٢ - ٢٣ مكية

(٢) النجم: ٢٦ مكية

## الأحاديث الواردة في «الشفاعة»

٢ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ النَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا ، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَعْيُونَ ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَهْلُهَا ، فَإِنَّهُمْ النَّارُ بِذُنُومِهِمْ ﴿ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ ) فَأَمَاتَهُمْ أَصَابَتُهُمُ النَّارُ بِذُنُومِهِمْ ﴿ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ ) فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا ، أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا ، أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُنُوا عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ . ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ صَبَائِرَ اللهُ عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ . ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ . فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ . فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي الْجَنِّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمُ 
 يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ ، وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ

نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ") \*(١٠).

٤ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ عَاجَةٌ قَالَ: « اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ حَاجَةٌ قَالَ: « اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ عَاشَاءَ») \* (٥).

٥ - ﴿ (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَ فِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ﴾ ﴿ (٢) .

7 - \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي ، فَقَالَ: ﴿ إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ لَكَ وَهُ وَ خَيْرٌ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ». فَقَالَ: ادْعُه هُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ». فَقَالَ: ادْعُه هُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَدْعُ وَ بِهَذَا لَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَدْعُ وَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدِ نَبِي اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِي اللَّهُمَّ فَشَقِعْهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِي فَاللَّهُمَّ فَشَقِعْهُ فِيَ » إلى رَبِّي فِي اللَّهُمَّ فَشَقِعْهُ فَيَ » إلى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِيُقْضَى اللَّهُمَّ فَشَقِعْهُ فِيَ ») \* (٧).

٧ - \* (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١ (٣٣٥) واللفظ له ، ومسلم (٥٢١).

<sup>(</sup>٢) الضبائر: جمع ضبارة ، والمراد الجماعات المتفرقة .

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۸۵).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٦) والبخاري تعليقا.

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٣(١٤٣٢) واللفظ له. ومسلم (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٤٤١)واللفظ له ،وقال مخرج جامع الأصول: إسناده حسن (٤٧٧١٠). وذكره في المشكاة وعزاه للترمذي وابن ماجه وقال الشيخ ناصر في تخريجه: صحيح (٣/ ١٥٥٨) رقم (٥٦٠٠).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٥٧٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن ماجه (١٣٨٥) واللفظ له وقال عقبه =

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ السَّرَّجُ لَ يَشْفَعُ لِلسَّرَّجُ لَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ») \* (١).

٨ - ﴿ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّـهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّـهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهِ عَنْهُمَا لَا اللهِ عَنْهُمَا لَا اللهِ عَنْهُمَا لَا اللهِ عَنْهُمَا لَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

9 - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ. فَقَالَ: ﴿ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيُجْعَلَ فِي فَقَالَ: ﴿ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيُجْعَلَ فِي ضَحْضَاحٍ (٣) مِنْ نَارٍ يَبْلُخُ كَعْبَيْهِ ، يَعْلِي مِنْهُ ضَحْضَاحٍ (٣) مِنْ نَارٍ يَبْلُخُ كَعْبَيْهِ ، يَعْلِي مِنْهُ وَمَاغُهُ ﴾ ﴾ ﴿ (٤) .

١٠ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ»)\*(٥)

١١- \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي اللهُ عَالَ: الْلَدِينَةِ . أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا». وَقَالَ: «الْلَدِينَةُ خَيْرٌ هُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ . وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ . وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَا وَاللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ . وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَا وَاتِهَا اللهُ فِيهَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا عَلَى لَا وَاتِهَا اللهُ وَبَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٧).

آ - ١٢ - ﴿ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ خُيِّرْتُ الشَّفَاعَةَ، لأَنَّهَا أَعَمُّ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجُنَةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، لأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى ، أَتُروْنَهَا لِلْمُتَقِينَ ؟ لا . وَلَكِنَّهَا لِلْمُلْمَدْنِينَ ، وَلَكِنَّهَا لِلْمُدْنِينَ ، الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ ») \* (٨).

١٣ - \* (عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
 سَأَلْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ قَـالَ:
 فَاعِـلٌ بِهِمْ ».قَالَ: فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَـا نَبِيَّ اللهِ

- = قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح. والحاكم (٣١٣/١) وقال: صحيح على شرطها وأقره الذهبي . وفي
- (۱/ ۱۹ ه) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الناهبي . وفي (۱/ ٥٦٢) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وأحمد (٤/ ١٣٨).
- وهـذا ليس مـن دعـاء غير الله إذ أن ذلـك شرك ولكن طلـب الدعاء والشفاعة من الحي القادر عليه .
- (۱) البزار في كشف الأستار (۱۷۳/۶)، وذكره الهيثمي في المجمع. وقال: رجاله رجال الصحيح (۱۰/۳۸۲)، ورواه المنذري في الترغيب والترهيب (۱/۶۶۶).
- (۲) النسائي (٥/ ٧٨)، وصحيح سنن النسائي (٢٣٩٧). وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٦٤) وقال: صحيح وعزاه للطبراني وهو في الصحيحة برقم (١٤٦٤).
- (٣) ضحضاح: الضحضاح ما رقَّ من الماء على وجه الأرض نحو الكعبين.

- (٤) البخاري ـ الفتح ٧(٣٨٨٥)، ومسلم (٢١٠) واللفظ له.
- (٥) الترمذي (٢٨٩١) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن. وأبوداود (٢٠٩١). وابن ماجه (٣٧٨٦). أحمد (٢/ ٢٩٩) رقم (٢٩٦٢) وقال شاكر: إسناده صحيح (١٥/ ١٢٩). وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وعزاه لأهل السنن (٤/ ٣٩٥).
  - (٦) لأُوائِها : شِدَّتِها.
- (٧) مسلم (١٣٦٣) وبعضه عند البخاري من حديث أبي هريرة. الفتح ٣(١٨٦٩)
- (۸) ابن ماجه (۲۱۱۱) وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وله شاهد عن ابن عمر من طريق صحيحة عند الطبراني قال عنها الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح غير النعان بن قسراد وهو ثقة (مجمع الزوائد ۲۰/۸۷) وطريق أخرى ضعيفة عند أحمد (۲۰/۷) وضعفها الشيخ شاكة رقم (۲۵۲۵).

قَالَ: « اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ » قَالَ: قُالَ: « فَأَنَا عِنْدَ قُلْتُ: فَإِذَا لَمُ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ. قَالَ: « فَأَنَا عِنْدَ الْمِيزَانِ ». قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ لَمُ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ . قَالَ: « فَأَنَا عِنْدَ الْمِيزَانِ . قَالَ: « فَأَنَا عِنْدَ الْمُؤضِ لَا أُخْطِئُ هَذِهِ التَّلَاثَ مَوَاطِنَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ » ) \* (۱).

١٤ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّـهُ قَالَ: شَهِـ دْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْن ، وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ فَقَـالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَهْلُ وَعَشِيرَةٌ ، فَمُنَّ عَلَيْنَا ، مَـنَّ اللهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّهُ قَـدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ . فَقَالَ: «اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْ وَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ » . قَالُوا: خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا ، نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: « أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ، فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا ». قَالَ: فَفَعَلُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا مَا كَانَ لي وَلِبَنِي عَبْدِا لْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ". وَقَالَ الْمُهَاجِـرُونَ: مَا كَـانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَقَالَتِ الأَنْصَارُ: مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عُييْنَةُ بْنُ بَدْرِ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي فَزَارَةَ فَلَا ، وَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ جَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيم فَلَا ، وَقَالَ عَبَّاسُ ابْنُ مِـرْدَاسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلَا ، فَقَالَتِ الْحَيَّانِ:

كَذَبْتَ ، بِلْ هُوَ لِـرَسُولِ اللهِ عِينَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ ، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيءٍ يُفِيئُهُ اللهُ عَلَيْنَا ». ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، وَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ ، يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا بَيْنَنَا ، حَتَّى أَلْجَوُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: رُدُّوا · عَلَى رِدَائِي ، فَوَاللهِ لَـوْ كَانَ لَكُمْ بِعَـدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لَا تُلْفُونِ بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوبًا ». ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ، فَأَخَذَ وَبَـرَةً مِـنْ سَنَامِـهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، ثُمَّ رَفَعَهَا ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ وَلَا هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَرُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْبِخْيَطَ ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا ، فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ شَعَرٍ ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ هَذِهِ أُصْلِحُ بِهَا بَـرْدَعَةَ بَعِيرِ لِي دَبِرِ (٢)، قَالَ: «أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَهُـوَ لَكَ »، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا إِذْ بَلَغِتْ مَا أَرَى ، فَ لَا أَرَبَ لِي بِهَا، وَنَبَذَهَا )\*<sup>(٣)</sup>.

١٥ \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْةِ: «الصِّيامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ

خُفُّ البعير.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ١٨٤) واللفظ له ،وقال شاكر: إسناده صحيح (٣). (١٨/١١) رقم (٢٦٩٤). وروى أبوداود بعضه (٢٦٩٤). والبيهقي في السنين الكبرى (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧)،ورواه النسائي مطولاً (٦/ ٢٦٢\_ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲٤٣٣) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأحمد (۳/ ۱۷۸) واللفظ له. والظاهر والله أعلم أن هذا حوض آخر غير الكوثر لأن المعروف أنه قبل الصراط انظر النهاية لابن كثير (۲/ ۳۱). (۲) الدَّبرُ: الجرح الذي يكون في ظهر البعير، وقيل: هو أن يقرح

مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفِّعُنِي فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفِّعُنِي اللَّيْدِي فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفِّعُانِ») \*(١٠).

١٦ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾ (الإسراء/ ٧٩): سُئِلَ عَنْهَا قَالَ: (هِيَ الشَّفَاعَةُ ) \*(٢).

١٧ - ﴿ عَنْ خَادِمٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ (رَجُلٍ أُو الْمَرَأَةِ) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِا يَقُولُ لِلْخَادِمِ أَلَكَ حَاجَةٌ ؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِا يَقُولُ لِلْخَادِمِ أَلَكَ حَاجَةٌ ؟ قَالَ: حَاجَتِي كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَاجَتِي أَنْ حَاجَتِي أَنْ حَاجَتِي أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: ﴿ وَمَا حَاجَتُكَ ؟ ﴾. قَالَ: حَاجَتِي أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: ﴿ وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى هَذَا؟ ﴾. قَالَ: رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ... قَالَ: ﴿ إِمَّا لَا فَأَعِنِي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ﴾ ﴾. (٣)

١٨ - \*(عَنِ الْقُدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ أَنَّهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالِ:
 يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ . وَيُجَارُ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِوَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوقَارِ اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ») \* (3)

١٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِ فِي بَهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِ عَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِ فِي الآخِرَةِ») \*(٥).
 الآخِرَةِ») \*(٥).

٢٠ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي، أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ") \*(٦).

٢١ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - أَنّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ. فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعُ لَهُ مِنَ النّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ . فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ . فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: أَخْرِجُوهُ . فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ ،

<sup>(</sup>٢/ ٢٤٩): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. والحديث أصله عند مسلم (٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٦٦٣) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن ماجه (٢٧٩٩). وأحمد (١٣١/٤). وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١١ (٢٣٠٤) واللفظ له. ومسلم (١٩٨).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٣/ ٤٦٩)، (٥/ ٣٦٦)، والمدارمي (٣/ ٣٢٨)، وابن ماجه (٤٣١٦)، والحاكم (١/ ٥٧٠٥)، وأيضًا الترمذي (٢٤٣٨) وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>۱) الحاكم (۱/ ٥٥٤)، أحمد (۲/ ١٧٤) واللفظ له. وقال شاكر: إسناده صحيح (۱۱۸/۱۰). وقال في مجمع السزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح (۱/ ۱۸۱). وذكره ابن كثير في التفسير (۱/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣١٣٧)واللفظ له وقال: هذا حديث حسن، وأحمد (٢/ ٤٤١، ٤٤٤، ٥٢٨). وصحح إسناده الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/ ٥٠٠) واللفظ له، وقال الهيثمسي في المجمع

فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْتًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ»)\*(١).

٢٢ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الله عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الله عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الله عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الله عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ الله عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ اللهِمُ

٣٧ - \*(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا ؟ ». قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُشْتَمَعَ . قَالَ: يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ . قَالَ: هُمَّ سَكَتَ . فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ: « مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا ؟ ». قَالُ وا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَقَعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ . فَقَالَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَقَعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ مِنْ عِلْءِ الأَرْضِ مِشْلَ مَنْ مِنْ عِلْ الأَرْضِ مِشْلَ مَنْ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ : « هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ مِنْ عِلْءِ الأَرْضِ مِشْلَ مَنْ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ : « هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ عِلْءِ الأَرْضِ مِشْلَ مَذَا ﴾ \* (7) \*

٢٤ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَـنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بَمَا» وَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِمَا») \* (١٤).
 بِالْلَا ينَةِ ، فَلْيَمُتْ بِمَا ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِمَا») \* (١٤).
 بِالْلَا ينَةِ ، فَلْيَمُتْ بِمَا ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِمَا ») \* (١٤).
 بِالْلَا ينَةِ ، فَلْيَمُتْ بِمَا ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِمَا ») \* (١٤).

أَنَّ نَاسًا فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ إهَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ .قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « نَعَمْ». قَالَ: « هَـلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ ؟، وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟». قَالُوا: لَا. يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: « مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ \_ تَبَارَكُ وَتَعَالَى \_ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا (٥). إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتْبَعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ ، كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَام وَالأَنْصَابِ ، إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ . حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ . وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ(٦). فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُم تَعْبُدُونَ؟. قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُسزَيْرَ ابْنَ اللهِ . فَيُقَالُ: كَـٰذَبْتُمْ، مَـَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ . فَهَاذَا تَبْغُونَ؟ . قَالُوا: عَطِشْنَا . يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا . فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَردُونَ ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّار كَأَنَّهَا سَرَابٌ (٧) يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيَتَسَاقَطُ ونَ في النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى . فَيُقَالُ لَمُمْ: مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ . فَيُقَالُ لَمُمْ: كَذَبْتُمْ . مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ . فَيُقَالُ لَمُمْ:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹٤۸).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹٤۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٩ (٩١٩).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٩١٧) واللفظ له، وقال: حسن غريب من حديث أيوب السختياني. وابن ماجه (٣١١٣). والحديث عند أحمد (٢/ ٧٤، ١٠٤) وقم (٥٨١٨). وقال عند أحمد (١٠٤ م مامع الأصول (٩/ ٣٢١): رواه أحمد وإسناده صحيح ونقل كلام الترمذي إلا أنه قال: حسن صحيح

<sup>(</sup>٩/ ٣٢١). وصحح إسناده الشيخ شاكر (٧/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما: معناه لا تضارون أصلاً كما لا تضارون في رؤيتهما أصلاً

<sup>(</sup>٦) وغبَّر أهل الكتاب: معناه بقاياهم . جمع غابر.

<sup>(</sup>٧) كأنها سراب: السراب ما يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء يحسبه الظهآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.

مَاذَا تَبْغُونَ ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا . يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا . قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَرِدُونَ ؟ . فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَبَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا (١) فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ . سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا (١) فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ . حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ وَفَاجِرٍ وَقَاجِرٍ الْعَالَمِينَ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ النِّي رَأُوهُ فِيهَا قَالَ: فَمَا تَنتُظُرُونَ ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ . قَالُوا: يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ . قَالُوا: يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ . فَلَا نَشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا (مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ وَنَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ . لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا (مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ وَنَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ . لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا (مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ: نَعَالَ مَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيُكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ (٣) . فَيَقُولُ: فَعَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ فَيُكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ . فَيُكْمَونُ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ فَيُكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ . فَيُكْمَثُولُ فَيَا مَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ فَيْكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بَهَا ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ . فَيُكْمَونَهُ عَنْ سَاقٍ (١٠٠ . فَلَا يَبْعَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ فَيُكُونَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ فَيْكُمْ وَبُونَهُ مَنْ كَانَ يَسْجُدُدُ لِلَّهِ مِنْ فَيْكُونَ يَعْفَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُدُ لِلَهُ مِنْ فَيَعْ مِنْ كَانَ يَسْجُدُدُ لِلَهِ مِنْ فَيَعْمُ وَانَ يَسْجُدُدُ لِلَهُ مِنْ فَيَعْ مَنْ كَانَ يَسْجُدُدُ لِلَهُ مِنْ فَيَعْرِونَ فَيَقُولُ الْعَالِقُونَ الْكُولُونَ الْكُولُ الْعُولُ اللهُ وَالْكُولُ اللهُ الْمُعْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّ اللهُ الْ

تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ. وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً (٥٠ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ . فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ . وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ (٢٠) . يُخَرَبُ الْجُسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ . وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ (٢٠) فِيهَ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا الْجُسْرُ ؟ قَالَ : ﴿ ذَحْضُ مَازَلَةٌ (٧) فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَالَئِسْرُ ؟ قَالَ : ﴿ ذَحْضُ مَازَلَةٌ (٧) فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَالَئِسْرُ ؟ قَالَ : ﴿ ذَحْضُ مَازَلَةٌ إِنْ فَكَالُ السَّعْدَانُ . فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْرِيبُ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالُومِ وَكَالُومِ وَكَالُومُ وَكَالُومِ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَكَالِومُ وَكَالُمُ وَكُومِ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَكَالُمُ وَكَالُومُ وَكَالُومُ وَكَالُومُ وَكَالُمُ وَلَا وَكَالُومُ وَكَالُمُ وَلَا وَكَالُمُ وَلَا وَكَالِومُ وَكَالُمُ وَلَا فَيَعُولُونُ وَلَعُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَكَالُومُ وَلَا وَلَاكَالِهُ وَلَا اللّهُ السَّعْدَالُ . وَمَكْدُوسُ فِي الْولَاكَالِمَ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَاكَالِ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَكَالُمُ وَلَا وَل

- (۱) يحطم بعضها بعضًا: معناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها . والحطم الكسر والإهلاك. والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها.
- (٢) فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم: معنى قولهم: التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم، وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى، وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم.
- (٣) ينقلب: أي يمرجع عمن الصواب للامتحمان الشديمد الذي جرى.
- (٤) فيكشف عن ساق: ضبط يكشف بفتح الياء وضمها . وهما صحيحان .
- (٥) ظهره طبقة واحدة: قال الهروي وغيره: الطبق فقار الظهر، أي صار فقارة واحدة كالصفيحة، فلا يقدر على السجود شه تعالى .

- (٦) ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة: الجسر ، بفتح الجيم وكسرها ، لغتان مشهورتان: وهو الصراط. ومعنى تحل الشفاعة: بكسر الحاء وقيل بضمها: أي تقع ويؤذن فيها .
- (٧) دحض مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد. وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. ومنه: دحضت الشمس أي مالت. وحجة داحضة أي لا ثبات لها.
- (٨) فيها خطاطيف وكلاليب وحسك: أما الخطاطيف فجمع خطاف ، بضم الخاء في المفرد والكلاليب بمعناه . وأما الحسك فهو شوك صلب من حديد.
- (٩) وكأجاويد الخيل والركاب: من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال في النهاية: الأجاويد جمع أجواد، وهو جمع جواد، وهو الجيد الجري من المطي. والركاب أي الإبل، واحدتها راحلة من غير لفظها. فهو عطف على الخيل. والخيل جمع الفرس من غير لفظه.

جَهَنَّمُ (''). حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ، فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِ ('')، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُخُوانِيمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ. يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَمُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَمُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَمُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَقْتُمْ. فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا عَرَقْتُهُ فَي النَّارِ. فَيُحْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا يَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا بَقِييَ فِيهَا أَحَدٌ مِثَى أَمُرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا بَقِييَ فِيهَا أَحَدٌ مِثَى أَمُرْتَنَا بِهِ مَقُولُ وَنَ : رَبَّنَا مَا مَقِي فِيهَا أَحَدُ مِثَى الْمَرْتَنَا بِهِ مَعْقَالُ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ ('') فَعُرْ جُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. ثُمَّ يَقُولُ ونَ: رَبَّنَا لَمُ نَعْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا . ثُمَّ يَقُولُ ونَ: رَبَّنَا لَمُ نَخْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا . ثُمَّ يَقُولُ ونَ: رَبَّنَا لَمُ نَخْرِجُوهُ فَمَنْ فَجَدْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا . ثُمَّ يَقُولُ ونَ: رَبَّنَا لَمُ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا عَنْ بُومِنُ فَي الْمَوْلُونَ: رَبَّنَا لَمُ نَذُرْ فِيهَا عَنْ لِيهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ خَلَقًا كَثِيرًا . ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمُ نَذُرْ فِيهَا عَنْ فَيُخْرِجُونَ خَلَقًا كَثِيرًا . ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمُ نَذُرْ فِيهَا عَنْ فَوَلَ الْقَالِقُونَ وَبَنَا لَمُ نَذُونَ فِيهَا عَنْ

أَمْرْتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا . وَكَانَ أَبُوسَعِيدٍ ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ لَمُ تَصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَأُوا إِنْ اللهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمُ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُوثِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء/ يُضَاعِفُها وَيُوثِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء/ يُضَاعِفُها وَيُوثِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء/ النَّيِّيُ وَنَ وَنَى قَلْ اللهُ مَعْ وَبَلَ مَنْ النَّارِ (٥) فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمُ النَّيِّ مُمُلُوا خَيْرًا قَطُّ . قَدْ عَادُوا حُمَا (١٠) فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي النَّارِ مَنْ النَّارِ ٥٠) فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ . قَدْ عَادُوا حُمَا (١٠) فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي النَّارِ مَنْ النَّرَاثِ مَنْ النَّارِ ٥٠) فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ . قَدْ عَادُوا حُمَا أَنْ اللهُ عَرْجُ وَفَى كَا عَثْرُجُ اللهُ عَرْجُ وَنَ كَمَا عَوْمًا لَمُ الْمُ وَالْ السَّعْرِ فِي اللهَ يَوْنَ كَا كُونَ إِلَى الشَّمْ فِي أَوْلُوا اللّهَ عَرْدُونَ كَمَا تَكُونُ كَمَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَالْكَا السَّعْرِ وَلَى الشَّمْ فِي أَوْلُوا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَى الشَّمْ فِي أَوْلُوا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَى السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَى السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا اللَّهُ عَرْبُ الْعَلَالِي السَّعْرِ وَلَا السَّعْرُ وَلَا السَّعْرِ وَلَوا الْمُؤْلِولَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرِ وَلَا السَّعْرُولُ الْمُؤْلُولُولُوا الْمُعْرَالَ الْمُولُ الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُوا الْمُعْلِقُولُوا الْمُؤْلُولُول

- (۱) ناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم: معناه أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً. وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص. وقسم يكدس ويلقى فيسقط في جهنم. قال في النهاية: وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. ويروى بالشين المعجمة، من الكدش وهو السوق الشديد.والكدش:الطرد والجرح أيضًا.
  - (٢) في استقصاء الحق: أي تحصيله من خصمه والمتعدي عليه .
- (٣) من خير: قال القاضي عياض -رحمه الله-: قيل: معنى الخير هنا اليقين . قيال: والصحيح إن معنياه شيء زائد على مجرد الإيهان . لأن مجرد الإيهان الذي هو التصديق، لا يتجزأ . وإنها يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي ، أو عمل من أعهال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى ، ونية صادقة.
- (٤)لم نذر فيهاخيرًا:هكذا هـ و خير بإسكان الياء أي صاحب

- (٥) فيقبض قبضة من النار: معناه يجمع جمعة .
- (٦) قد عادوا حماً: معنى عادوا صاروا. وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك. بل معناه صاروا. أما الحمم فهو الفحم، واحدته حمة، كحطمة.
- (٧) في أفواه الجنة: الأفواه جمع فوهة . وهو جمع سمع من العرب على غير قياس . وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها . قال صاحب المطالع: كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها .
- (٨) الحبة في حميل السيل: الحبة ، بالكسر، بذور البقول وحب الرياحين. وقيل: هو نبت في الحشيش. وحميل السيل هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. فعيل بمعنى مفعول. فَإِذَا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة. فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها.

وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيضَ (()؟)». فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيةِ. قَالَ: «فَيَخْرُجُونَ كَاللُّوْلُو فِي رِقَابِهِمُ الْخُوَاتِمُ (٢) يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجُنَّةِ. هَوُ لَاءِ عُتَقَاءُ اللهِ (٣) الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجُنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. ثُمَّ يَقُولُ: ادْخُلُوا الْجُنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. ثُمَّ يَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّة ، فَهَ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ . ثُمَّ يَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّة ، فَهَ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ . ثُمَّ يَقُولُ: الْهُ عَلَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ عَمَلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا . أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ . فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا ؟. فَيَقُولُ : لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا ؟. فَيَقُولُ : لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا ؟. فَيَقُولُ : لِكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا ؟. فَيَقُولُ : رَضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا ») \* (ضَايَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا ") \* (فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا ") \* (أَنْ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَقُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ المُعْلَا اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقُولُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَا اللهُ اللهُ المُعْلَا اللهُ المُعْلَقُولُ المُعْلَا اللهُ اللهُ المُعْلَا اللهُ المُعْلَى المُعْلَا المُعْلِقُولُ المُعْلَا المُعْلَا المُلْعُلُولُ المُعْلَا اللهُ المُعْلَا المُعْلَا المُعْلَا اللهُ المُعْلَا المُعْلَا اللهُ المُعْلَا اللهُ المُعْلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٦- \* (عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ اللَّهُ - مَنْ قَالَ اللَّهُ - مَلْ عَنْهُ - قَالَ اللَّهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ اللَّهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ - عَنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْ زِلْهُ الْمُقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَعْتُ لَهُ \*) \* (٥٠).

٢٧- ﴿ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: ﴿ نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ (١) .

قَالَ: فَتُدْعَى الأُمَّمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟. فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ. فَيَتَجَلَّى لَمُمْ يَضْحَكُ. فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ. وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِن نُورًا. ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ. وَعَلَى جِسْر جَهَنَّمَ كَلالِيبُ وَحَسَكٌ . تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ . ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ . فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُ وهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ . سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ . ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضُوا نَجْم فِي السَّهَاءِ. ثُمَّ كَذَلِكَ. ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ. وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ. وَيَجْعَلُ أَهْلُ النَّادِ يَرْشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ . وَيَذْهَبُ حِرَاقُهُ (٧). ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُّجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْنَا لِهَا مَعَهَا ") \* (^^).

٢٨ - \* ( عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّـهُ

<sup>(</sup>۱) ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر . وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض: أما يكون في الموضعين الأولين فتامة . ليس لها خبر . معناها ما يقع . وأصيفر وأخيضر مرفوعان . وأما يكون أبيض ، فيكون فيه ناقصة ، وأبيض منصوب وهو خبرها.

<sup>(</sup>٢) فيخرجون كاللؤلؤ في رقب الجواتم: الخواتم جمع خباتم، بفتح التاء وكسرها . قال صاحب التحرير: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم، علامة يعرفون بها . قال: معناه تشبيه صفائهم وَتَلَا لُؤُهِمْ باللؤلؤ.

<sup>(</sup>٣) هؤلاء عتقاء الله: أي يقولون: هؤلاء عتقاء الله .

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح١٣(٧٤٣٩). ومسلم (١٨٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أحمد (١٠٨/٤). و الطبراني في الكبير (٥/ ٢٦) واللفظ له. وقال الهيثمي في المجمع (١٠ ٣٦١): رواه البزار والطبراني في الكبير وأسانيدهم حسنة .

<sup>(</sup>٦) هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، وهو تصحيف وتغيير وقال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيف وصوابه: نجيء يوم القيامة على كوم. وفي حديث كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتى على تل.

<sup>(</sup>٧) الحراق: أثر النار.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۹۱).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصِّرَاطِ لَقَادُعَ الفَرَاشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَتَقَادَعُ (' ) بِهِمْ جَنْبَةُ الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الفَرَاشِ فِي النَّارِ. قَالَ فَيُنَجِّي اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. قَالَ : ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيّنَ وَالشَّهَ دَاءِ أَنْ يَشَاءُ. قَالَ: ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيّنَ وَالشَّهَ دَاءِ أَنْ يَشَاءُ وَلَ فَيُعْرِجُ وَنَ وَيَشْفَعُ وَنَ وَيُعْرِجُ وَنَ وَيَشْفَعُ وَنَ وَيُعْرِجُ وَنَ وَيَشْفَعُ وَنَ وَيُعْرِجُ وَنَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ وَيَعْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ إِيمَانٍ ﴾ ﴿ (٢).

٢٩ - \* (عَنْ عَبْدَاللهِ بْنِ شَقِيقٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانْتُ مَعَ رَهْطٍ بِإِيلْيَاءَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يَـدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ مِنْ

أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ »، قيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ سِوَاكَ ؟ . قَالَ: «سِوَايَ ». فَلَمَّا قَامً ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا؟. قَالَوا : هَذَا ابْنُ أَبِي الجَدْعَاءِ) \* (٣) .

٣٠- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهَ : « لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ منْكَ، لِلهَ رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقيَامَةِ مَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِه، أَوْ نَفْسِه ») \* (١٤).

# الأحاديث الواردة في «الشفاعة» معنًى

٣١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ - لَيَرْفَعُ اللهَ رَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي اللَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ ، فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ») \* (٥).

٣٢ - \* (عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي . فَقَرَأَ

قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ . ثُمَّ دَحَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةً مَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ قِرَاءَةً صَاحِبِهِ . فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَيْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرأً سِوَى قِرَاءَة صَاحِبِهِ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرأً سِوَى قِرَاءَة صَاحِبِهِ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَرآ . فَحَسَّنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ شَأْنَهُ اللهِ فَقَرآ . فَحَسَّنَ النَّبِي عَلَيْهِ شَأْنَهُ اللهِ فَقُرآ . فَحَسَّنَ النَّبِي عَلَيْهِ شَأْنَهُ اللهِ عَلَيْةِ ، فَلَمَّ عَلَيْهِ مِنَ التَّكُذِيبِ (١٠ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّ رَأًى

(١) فتتقادع بهم جنبتا الصراط: أي تسقطهم فيها.

- (۲) أحمد (٥/ ٤٣) واللفظ له. وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني في الصغير والكبير بنحوه. ورواه البزار أيضًا ورجاله رجال الصحيح (١٠/ ٣٥٩). والحديث عند البزار كها في كشف الأستار (٤/ ١٧١) رقم (٣٤٦٧). وقال البزار: إسناده مرضيون.
- (٣) الترمذي (٢٤٣٨) واللفظ له، وقال: حسن صحيح غريب. وقال مخرج جامع الأصول: هو كما قال (٩/ ٢٠١). وكذلك ابسن ماجه (٤٣١٦). وأحمد

- (٥/ ٣٦٦). الدارمي (٢/ ٤٢٣). والحاكم (١/ ٧٠-٧١) وقال: هذا حديث صحيح قد احتجوا برواته .
  - (٤) البخاري\_الفتح ١(٩٩).
- (٥) ابـــن ماجه (٣٦٦٠) وقال في الزوائد: إسناده صحيح. وأحمد (٢/ ٥٠٩) واللفظ له رقـم (١٠٦١٨). وقـال مخرجه: إسناده صحيح (٢٠/ ١٥٨).
- (٦) معنى قول: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية: وسوس إليه الشيطان تكذيبا لم يعتقده.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ غَشِيَتِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقًا. وَكَأَنَّ أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَرَقًا. فَفَضْتُ عَرَقًا . وَكَأَنَّ أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَوْ . فَقَالَ لِي: " يَا أُبِيُّ! أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ . فَوَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: اقْرَأُهُ فَرَدُدْتُ إِلَيْ الثَّانِيَةَ: اقْرَأُهُ عَلَى حَرْفِ . فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا الثَّالِثَةَ: اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا الثَّالِثَةَ: الثَّالِثَةَ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي . اللَّهُمَّ مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي . وَأَخَرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُولُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ » (١) .

٣٣ - \* (عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ . تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبُقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ، وَضَرَبَ لَمُ الرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثَلَاثَةَ الْبُقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ، وَضَرَبَ لَمُ الرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثَلَاثَةَ

أَمْثَالٍ ، مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ ، قَالَ: كَأَنَّهُمَا غَمَا مَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقُ (٢) أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ (٣) مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّان عَنْ صَاحِبِهِمَا ») \* (٤٠).

٣٤ - \*( عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ: « يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلِّ وَيَكْسُونِي رَبِّي الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلِّ وَيَكْسُونِي رَبِّي - لَهُ الْقَامَ الْمُحْمُودُ » يُؤْذَنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَقُولَ ، فَذَاكَ الْقَامُ الْمُحْمُودُ ») \* (٥).

٣٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ النّبِي عَلَيْ قَالَ: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَارَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ،ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ،ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبِ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ، حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ،ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبِ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقُولُ: يَارَبِ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً ») \*(٢٠).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «الشفاعة»

٣٦ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ أَبِاهُ تُوُفِّي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ النَّهُ وِدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرهُ ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ اللهِ عَلِيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ فَكَلَّمَ اللهِ عَلِيْهِ لِيَسْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ فَكَلَّمَ اللهِ عَلِيْهِ لِيَسْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ ، لِيَأْخُذَ عَرْ نَخْلِهِ بِالَّتِي لَهُ فَأَبَى ، فَذَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ عَيْ لِيُخْبِرَهُ بِالنَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ ، فَقَالَ: يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ ، فَقَالَ: «أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ»، فَذَهب جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ «أَخْبِرُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا فَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا وَسُولُ اللهِ عَيْقَ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا) \*(٧).

٣٧ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ

الكبير رجاله رجال الصحيح . والحاكم (٢/٣٢٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٩١٥) واللفظ له. والدارمي (٢/ ٢٢٥) رقم (٣٣١١).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٥(٢٣٩٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۲۰).

<sup>(</sup>٢) الشرق: الضياء والنور.

<sup>(</sup>٣) حِزْقَانِ : الحزقُ والحزيقةُ : الجماعةُ من كل شيء.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٣/ ٤٥٦) واللفظ له، وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسادي

قَالَ: ﴿ إِنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ ، كَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبَّاسٍ: « يَا عَبَّاسُ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «لَوْ رَاجَعْتِهِ». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَأْمُرُني؟. قَالَ: ﴿ إِنَّهَا أَنَا أَشْفَعُ »، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) \* (١١).

٣٨ - \* (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شُتَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ"، فَضَاجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُورِّمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لأبي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في الْمُهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ") \*(").

٣٩ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ: « سَأَلْتُ رَبِّي \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَوَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَاسْتَزَدْتُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَنْفًا ، فَقُلْتُ: أَيْ رَبِّ! إِنْ لَمْ يَكُنْ هَــؤُلَاءِ مُهَاجِرِي أُمَّتِي. قَالَ: إِذَنْ أُكْمِلُهُمْ لَكَ مِنَ الأَعْرَابِ») \*(٣).

• ٤ - \* (عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلكَ فَيَقُولُونَ : لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبَّنَا ، فَيَ أَتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ أَبُو النَّاسِ. خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ

مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْهَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَ ذَا . فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ، فَيَسْتَحِي. ائْتُوا نُوحًا ،فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، فَيَسْتَحِي فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ . فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْر نَفْسٍ، فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُمولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَاللهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ،فَيَقُـولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَيَأْتُونِ ، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أُشَفَّعُ ، فَيَحُدُّ لي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ . ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ . فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي \_ مِشْلَهُ \_ ثُمَّ أُشُفَّعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِئَةَ . ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ. فَقَالَ ﷺ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَـٰهُ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَـزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلْـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَـانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلْـهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ (مِنَ الْخَيْرُ) مَا يَزِنُ ذَرَّةً ") \*(١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٩(٥٢٨٣)واللفظ لـه. وخرجه مسلم من حديث عائشة \_ رضى الله عنها \_ (١٥٠٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ٣٥٩) واللفظ لمه ، وقال الشيخ شاكر

<sup>(</sup>٦/ ٢٨٨) رقم (٨٦٩٢): رمز له السيوطى في الجامع الصغير بأنه صحيح. وذكره الشيخ ناصر في صحيح الجامع (٢/ ١٩٧). وهو في الصحيحة (١٨٧٩)

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧٦) واللفظ له. ومسلم (١٩٣).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «الشفاعة»

١ - \* ( قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ لِكُلِّ عَامِل عَمَالَةٌ مِنْ عَمَلِهِ ، وَإِنِّي كُنْتُ أَمْنَعُهُ اللَّذَّةَ وَالنَّوْمَ فَأَكْرِمْهُ، فَيُقَالُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَيُمْلَأُ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، ثُمَّ يُقَالُ: ابْسُطْ شِمَالَكَ فَيُمْلَأُ مِنْ رَضْوَانِ اللهِ، وَيُكْسَى كُسْوَةَ الْكَرَامَةِ ، وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الْكَرَامَةِ وَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ»)\*(١).

٢- \* ( قَالَ ابْنُ مَسْعُسودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ فَيَكُونُ لَهُ قَائِدًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ سَائِقًا بِهِ إِلَى النَّار»)\*(۲).

٣ - \* ( وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : « إِنَّ هَــذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَـأْدُبِتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللهِ وَالنُّورُ وَالشَّافِعُ النَّافِعُ ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَن اتَّبَعَهُ ، لَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ ، وَلَا يَعْوَبُّ فَيُقَوَّمُ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ، فَاتْلُوهُ فَإِنَّ اللهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ، بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْـرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: المّ، وَلَكِنْ بِأَلِفٍ وَلَامٍ وَمِيمٍ") \*(").

٤ - \* ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_: «السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ، وَالْمُقْتَصِدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللهِ ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ وَأَصْحَابُ الأَعْرَافِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدِ ·(1) \*("ﷺ)

٥ - \* ( قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: « لَقِي الزُّبَيْرُ سَارِقًا فَشُفِّعَ فِيهِ ، فَقِيلَ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الإِمَامَ، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ الإِمَامَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ ") \*(0).

٦ - \*( قَالَ عِكْرِمَةُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: « إِنَّ عَبَّاسًا وَعَمَّارًا وَالرُّبِيْرِ أَخَذُوا سَارِقًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ فَقُلْتُ لابْن عَبَّاسٍ:بِئْسَمَا صَنَعْتُمْ حِينَ خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ، فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ الْمَا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكَ أَنْ يُخَلِّى سَبِيلُكَ ») \*(١٠).

٧ - \*( كَانَ أَبُو الْمَلِيح \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: ﴿ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ ﴾ \*(٧).

> ٨ - \* ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ

لَعَلِّي أَنْ أَنَالَ بِهِمْ شَفَاعَةُ

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ: رواه الطبراني ، وقال: والحديث عند ابن أبي شيبة بسند حسن (۱۲/ ۸۷).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح (9./17)

<sup>(</sup>۷) النسائي (۶/ ۲۹)بتصرف.

<sup>(</sup>۱) الدارمي (۲/ ۵۲۳) رقم (۳۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٢/ ٥٢٥) رقم (٣٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) الدارميي (٢/ ٥٢٣ – ٥٢٤) رقم (٣٣٢٥) واللفظ له. والحاكم (١/ ٥٦٦) وقال: صحيح الإسناد وأقره الـذهبي. وذكره الألباني في الصحيحة (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٩) رقم (171).

وَأَكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمُعَاصِي

وَلَوْ كُنَّا سَوَاءً فِي الْبِضَاعَةُ)\*(١).

١٠- \*( قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَبَرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: « نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ: جَوَازَ الشَّفَاعَةِ فِيهَا يَقْتَضِي التَّعْزِيرَ ») \*(٣).

١١ - \*( وَقَالَ ابْنُ عَبْدِالبَرِّ أَيْضًا: « لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي ذَوِي النَّانُوبِ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ مَا لَمْ
 تَبْلُغِ السُّلْطَانَ ، وَأَنَّ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يُقِيمَهَا إِذَا
 بَلَغَتْهُ ») \* (٤).

# من فوائد «الشفاعة»

(١) مِنْ دَلَائِلِ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.

(٢) دَلِيلُ كَمَالِ شَفَقَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ .

(٣) بِهَا تُرْفَعُ الدَّرَجَاتُ وَتُقَالُ العَشَرَاتُ وَتُقْضَى الحَاحَاتُ .

(٤) دَلِيلُ حُبِّ اللهِ وَرِضَاهُ عَنِ الشَّـافِعِ وَالْمَشْفُوعِ بِهِ لِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ، وَوَسِيلَةُ الْحُبِّ وَالرِّضَا لِمَنْ يَتَطَلَّعُ إِلَيْهِ.

(٥) هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ مِنْ فَضَائِلِ أَعْمَا لِهِمْ.

- (٦) دَلِيلُ حُبِّ الْخَيْرِ لِلآخَرِينَ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ .
- (٧) يَحْتَاجُ إِلَيْهَا كُلُّ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى الْفُضَلَاءُ وَالمُتَوَّبُونَ .
  - (٨) دَلِيلُ رِقَّةِ قَلْبِ الشَّافِعِ وَرَحْمَتِهِ بِغَيْرِهِ .
- (٩) تَزِيدُ مِنَ الأُلْفَةِ وَالتَّرَابُطِ بَيْنَ الأَفْرَادِ فِي الْمُجْتَمَعِ الْمُجْتَمَعِ الْمُجْتَمَعِ الإِسْلَامِيِّ.

<sup>(</sup>۱) ديوان الشافعي (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية لابن مفلح (٢٠٣/٢).

#### الشفقة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٦        | ٨      |

#### الشفقة لغةً:

هِيَ الاسْمُ مِنَ الإِشْفَاقِ، وَكَذَلِكَ الشَّفَقُ وَهِيَ مَا أَخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (ش ف ق) الَّتِي تَدُلُّ \_ كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ \_ عَلَى رِقَّةٍ فِي الشَّيْءِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ أَشْفَقْتُ مِنْ الأَمْرِ إِذَا رَقَقْ تُ وَحَاذَرْتُ، وَرُبَّا قَالُوا شَفِقْتُ، وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ اللَّغَةِ لا يُقَالُ إِلَّا أَشْفَقْتُ وَأَنَا مُشْفِقٌ وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ اللَّغَةِ لا يُقَالُ إِلَّا أَشْفَقْتُ وَأَنَا مُشْفِقٌ (وَشَفِيقٌ).

فَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ:

كَمَا شَفِقَتْ عَلَى الزَّادِ العِيَالُ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَإِنَّا مَعْنَاهُ بَخِلَتْ بِهِ ، إِذَا قُلْتَ أَشْفَقْتُ مِنْهُ فَإِنَّا تَعْنِي حَذِرْتُهُ.

وَ يُقَالُ شَفِقْتُ وَأَشْفَقْتُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَهْلُ اللَّغَةِ، وَالشَّفَقُ يَأْتِي عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا:

بِمَعْنَى الشَّفَقَةِ وَذَلِّكَ كَهَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ (إِسْحَاقَ بْنِ خَلَفٍ) أَوِ ابْنِ المُعَلَّى: تَهْوَى حَيَاتِي وَأَهْوَى مَوْتَهَا شَفَقًا

وَالْمُوْتُ أَكْرَمُ نَزَّالٍ عَلَى الْحُرَمِ وَالشَّفَ قُ: بَقِيَّةُ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَمُمْرَتُ هَا فِي أَوَّلِ

اللَّيْلِ إِلَى قَرِيبٍ مِنَ الْعَتَمَةِ ، وَقِيلَ: هِيَ الْحُمْرَةُ مِنْ عُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ.

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ: حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ.

الشَّفَقُ مِنَ الأَضْدَادِ: يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمُعْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ البَاقِي فِي الأُفُتِ الْغُرْبِيِّ وَبِهِ أَخَذَ الْمُعَرْبِيِّ وَبِهِ أَخَذَ المُعَرْبِيِّ وَبِهِ أَخَذَ اللَّهُ وَعَلَى الْمُعَرْبِيِّ وَبِهِ أَخَذَ المَّافِحَنِيفَةً.

وَقَالَ الْفَرَّاءُ: سَمِعْتُ بَعْضَ العَرَبِ يَقُولُ: عَلَيْهِ ثَوْبٌ كَالَّهُ الشَّفَقُ، الشَّفَقُ هُنَا الْحُمْرَةُ. وَيَالْتِي الشَّفَقُ أَيْطُا بِمَعْنَى الْلَيْفَةِ أَيْضًا بِمَعْنَى الرَّدِيءِ مِنَ الأَشْيَاءِ، وَبِمَعْنَى الْخِيفَةِ أَيْضًا بِمَعْنَى الرَّدِيءِ مِنَ الأَشْيَاءِ، وَبِمَعْنَى الْخِيفَةِ أَيْضًا بِمَعْنَى الْخِيفَةِ الشَّفَقْتُ (الْخَوْفُ) تَقُولُ أَنَا مُشْفِقٌ عَلَيْكَ أَيْ أَخَافُ، وَأَشْفَقْتُ عَلَيْهِ: حَذِر، عَلَيْهِ (خِفْتُ) أَنْ يَنَالَهُ مَكْرُوهٌ، وَأَشْفَقَ عَلَيْهِ: حَذِر، وَأَشْفَقَ مِنْهُ جَزِعَ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُودٍ: الشَّفَقُ وَالشَّفَقَةُ: الخِيفَةُ مِنْ شِدَّةِ النَّصْحِ وَالشَّفَقُ أَيْضًا الشَّفَقَةُ، وَهُو أَنْ يَكُونَ النَّاصِحُ وَالشَّفَة مُ عَدَمٍ بُلُوغِ النَّصْحِ خَائِفًا عَلَى النَّصُحِ خَائِفًا عَلَى النَّصُوحِ (۱)، وَالشَّفِيقُ: النَّاصِحُ الحَرِيصُ عَلَى صَلَاحِ

<sup>(</sup>١) فى الأصل أن يكون الناصح من بلوغ النصح خائفًا على المنصوح، ولعل سقط في المطبوعة لأن الخشية تكون من عدم البلوغ لا من البلوغ.

الْمَنْصُوحِ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ (الطور / ٢٦) أَيْ كُنَّا فِي أَهْلِنَا خَائِفِينَ لِهَذَا اليَوْمِ، وَشَفِيتٌ بِمَعْنَى مُشْفِقٍ مِثْلُ أَلِيمٍ بِمَعْنَى مُوْلٍ، وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُوتُ ،الشَّفَقُ (هنا) وَالإِشْفَاقُ: الخَوْفُ .

وَالشَّفَقُ وَالشَّفَقَةُ (أَيْضًا) رِقَّةٌ مِنْ نُصْحٍ أَوْ حُبِّ يُؤَدِّي إِلَى خَوْفٍ (١)

#### اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الإِشْفَاقُ (وَالشَّفَقَةُ) عِنَايَةٌ مُخْتَلِطَةٌ بِخَوْفٍ؛ لأَنَّ الْمُشْفِقَ يُحِبُّ الْمُشْفَقَ عَلَيْهِ، وَيَخَافُ

مَايَلْحَقُهُ (مِنْ أَذًى) فَإِذَا عُدِّيَ بِ «مِنْ» فَمَعْنَى الخَوْفِ فِيهِ أَظْهَرُ، وَإِذَا عُدِّيَ بِ «فِي» فَمَعْنَى الْعِنَايَةِ فِيهِ أَظْهَرُ (٢).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الشَّفَقَةُ: صَرْفُ الْهِمَّةِ إِلَى إِزَالَةِ الْمُكُرُوهِ عَنِ النَّاسِ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: تفريج الكربات \_ الحنان \_ الرأفة \_ الرحمة \_ الرفق \_ العطف \_ التيسير \_ الإحسان \_ تكريم الإنسان.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التخاذل ــ سوء المعاملة ـ العنف ـ القسوة ـ التعسير ـ الإساءة].

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك: مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ١٩٧) الضحاح للجوهري (٤/ ١٥٠١)، ولسان العرب (شفق) (ص ٢٢ ٢٢) ط. دار المعارف، والنهاية لابن الأثير (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٢٦٤)، وإلى مثل هذا ذهب كل من الكفوي (في الكليات ص ٤٦٩)، والفيروزابادي (في البصائر ص ٣٣) إلا أنها ذكرا «على» بدلاً من «في» لمعنى

العناية ولا تعارض بين الرأيين؛ لأن الفعل أشفق يُعدّى بكليها للمعنى نفسه .

<sup>(</sup>٣) وإلى مثل هذا ذهب الجرجاني في التعريفات (١٢٧) إلَّا أن هناك تصحيفًا إذ وردت «الشَّفْعَةُ» بفاءِ ساكنة تليها عَيْنٌ مفتُوحة، وقد جاء التصويب من المصادر الأخرى التي ربها أخذت عن نسخ صحيحة.

# الآيات الواردة في « الشفقة »

## آيات الاشفاق فيهامن الله \_عز وجل \_:

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَا نُوحِي إِلَيْهِ
 أَنَّهُ ، لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿
 وَقَالُوا أَتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدَا السُبْحَنَةُ ،
 بَلْ عِبَادُ أَمْكُر مُورِك ﴿
 لَا يَسْمِقُونَهُ ، بِإِلْقَوْلِ وَهُم
 بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴿
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِ مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ
 إلَّا لِمَن أَرْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَةِ عِ مُشْفِقُونَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّن خَشْ يَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿
 وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ﴿
 وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُون ﴾
 وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُومُهُمْ وَجِلَةً
 وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُومُهُمْ وَجِلَةً
 أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَحِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَدِقُونَ ﴿

## آيات الإشفاق فيها من الساعة:

٣- وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآهُ
 وَذِكُرُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿

ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّا اللَّا اللَّا اللَّا

٤- اللَّهُ الَّذِى أَنزَلَ الْكِنْبَ بِالْحِقَ وَالْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الل

#### آيات الإشفاق فيها من عذاب الله:

(٣) الأنبياء : ٤٨ – ٤٩ مكية

(٤) الشورى : ١٧ - ١٨ مكية

(١) الأنبياء: ٢٥ - ٢٨ مكية

(٢) المؤمنون : ٥٧ – ٦١ مكّية (٤) الث

## آيات الإشفاق فيها ذكرى لما كان منه في الدنيا:

وَأَقِبُلَ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ۞
 قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّ فَيَ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞
 فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞

٧ - يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَحَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى عَنَى الْمَثَوْنَ الْمَلَى الْمَثَوْنَ الْمَثَوْنَ الْمَثَوْنَ الْمَثَوْنَ الْمَثَوْنَ اللَّهَ عَنُولُ الْمَثَوْنَ اللَّهَ عَفُولُ الْحَيْثُ اللَّهُ عَفُولُ الْحَيْثُ اللَّهُ عَفُولُ الْحَيْثُ اللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

مَاشَفَقَهُ أَن نَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَعُونِكُرُ صَدَقَتَ مَا أَشَفَقَهُ أَن نَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَعُونِكُرُ صَدَقَتَ فَا فَإِذَ لَرَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمُ فَا فَيَسمُوا الصَّلَوْةَ وَعَاتُوا السَّلَوْةَ وَعَاتُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ حَدَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَمَسُولُهُ وَاللّهُ حَدَاللّهُ حَدِيدًا مِمَا تَعْمَلُونَ وَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَمَدْ اللّهُ عَدَاللّهُ وَمَدْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# آيات الإشفاق فيها من الجهاد:

٨ - إِنَّا عَرَضْنَاٱلْأَمَانَةَ عَلَىٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ
 وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
 ٱلْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

# الأحاديث الواردة في «الشفقة»

ا - \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيمَّمْتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ فِأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيمَّمْتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصَّبْحَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي عَيْقِ فَقَالَ: « يَا عَمْرُو ، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ، وَأَنْتَ جُنُبُ؟ » فَأَخْبَرْتُهُ عَمْرُو ، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ، وَأَنْتَ جُنُبُ؟ » فَأَخْبَرْتُهُ بِاللَّذِي مَنَعْنِي مِنَ الاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ بِاللَّذِي مَنَعْنِي مِنَ الاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (النساء/ ۲۹) فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ يَقُلْ رَحِيمًا ﴾ (النساء/ ۲۹) فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ يَقُلْ

٧ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ الطُّورَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا فَمَكَمْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أَحَدِثُ لَ الطُّورَاةِ أَحَدِثُ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ فَقُلْتُ لَهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبِطَ وَفِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلّا وَهِي تُصْبِحُ يَوْمُ السَّاعَةُ إِلّا ابْنَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلّا ابْنَ السَّاعَةِ إِلَّا ابْنَ السَّاعَةِ إِلَّا ابْنَ الْمَا الْمَا الْمُثَامِلُ الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِيْ الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِيْ الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِةِ إِلَيْهُ الْمَاعِلَا عَلَى الْمَاعِيْنَ الْمَاعِلَى اللْمَاعِةِ إِلَيْهِ الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِةِ إِلَّا الْمَاعِلَى اللْمَاعِةِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمَاعِةُ الْمَاعِةُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى الللْمَاعِقِيْلُ إِلَيْهِ اللّهُ الْمَاعِلَى اللْمَاعِةُ الْمَاعِلَى الللْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى الللْمَاعِلَى اللْمَاعِلَى الْمَاعِلَى اللْمَاعِقِ الْمَاعِ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الللْمَاعِلَى الْمَلْمِيْلَ الْمَاعِلَ

٣ - \* ( عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِالْلُنْذِرِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِالْلُنْذِرِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ، قَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ

الأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَهُو أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. فِيهِ خُسُ خِلَالِ: خَلَقَ اللهُ فِيهِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. فِيهِ خُسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ، وَفِيهِ تَوَقَى اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. مَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاء وَلا أَرْضِ وَلا رِيَاحٍ وَلا جِبَالٍ وَلا بَحْرٍ مُمَّقَةً اللَّهُ وَهُمَ الْجُمُعَةِ ») \* (3)

٥ - \*( عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: بَيْنَهَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ

<sup>(</sup>١) أبوداود (٣٣٤). وقال الألباني: صحيح (صحيح سنن أبي داود ١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) مصيخة: أي مصغية مستمعة .

<sup>(</sup>٣) أبوداود ( ١٠٤٦). والترملذي(٤٩١،٤٨٨) وقال: حسن صحيح . والنسائي (٣/ ١١٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (١٠٨٤) واللفظ لـه وفي الزوائد: إسناده حسن. والمنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٤٩٠) وقال: رواه أحمد .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٠).

عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَنَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأً فَحَالَتِ الفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَنَتِ وَسَكَنَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَجَالَتِ الفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَطَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّ اجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ لَهُ: حَتَّى مَايَرَاهَا، فَلَمَّ أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ: «افْرَأْ يَابْنَ حُضَيْرٍ، افْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ». قَالَ: فَأَشْفَقْتُ الْوَرُأْ يَابْنَ حُضَيْرٍ، افْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ». قَالَ: فَأَشْفَقْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء، فَوَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء، فَإِذَا يَرَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَوَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء، فَإِذَا وَمُعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء، فَإِذَا وَمُعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء، فَإِذَا وَمُنْ الظُّلَةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمُصَابِيحِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَلْكَ السَّمَاء، فَالَذَا وَالْمَالُ الْمُصَابِيحِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَلْكَ اللَّلُوبُكَةُ وَنِهَا أَمْثَالُ الْمُصَابِيحِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَلَاكُ الْمُعَلِيقِ فَى اللَّهُ الْمُعْرِي مَا ذَاكَ ؟». قَالَ: لاَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: لاَ مَنْكُ الْلَالُ الْمُعَلِي مِنْهُمْ ") أَنْ النَّاسُ إِلَيْهَا، لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ ") ".

7- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ الْمُوزَنِيّ قَالَ: لَقِيتُ بِلَالًا مُؤَذِنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِحَلَبَ ، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ ، حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ ، كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ ، كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ ، كُنْتُ أَنَا اللّهِ عَلَيْ أَنْ اللّهُ إِلَى أَنْ تُوفِي ، كُنْتُ أَنَا اللّهِ عَلَيْ أَنْ اللّهُ عَلَيْ أَنْ اللّهُ وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَأْمُرُنِي فَأَنْطَلِقُ وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَأْمُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَامُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَامُرُنِي فَأَنْطَلِقُ اللهُ عَلَيْ مَنْ يَعْمَلُمُ هُ مَتَّى فَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَا تَسْتَقُرْضِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا مِنِي ، فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّ أَنْ فَلَا تَسْتَقُرْضِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا مِنِي ، فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

قَالَ: يَا حَبَشِيٌّ ، قُلْتُ: يَالَبَّاهُ ، فَتَجَهَّ مَنِي، وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا ، وَقَالَ لِي: أَتَدْرِي كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْر ؟ قَالَ : قُلْتُ: قَرِيبٌ ، قَالَ: إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَـهُ أَرْبَعٌ ، فَآخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ ، حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَ أَذَنْتُ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لِي ، فَقُلْتُ : يَسارَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ (وَأُمِّي) إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِّي ، وَلَا عِنْدِي ، وَهُوَ فَاضِحِي ، فَأْذُنْ لِي أَنْ آبَقَ إِلَى بَعْضِ هَؤُلاءِ الأَحْيَاءِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا حَتَّى يَرْزُقَ اللهُ رَسُولَـهُ عَيْكُ مَا يَقْضِى عَنِّي، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وَنَعْلِي وَجِنِّي عِنْدَ رَأْسِي ، حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ الأَوَّلِ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو: يَا بِلَالُ! أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ ، فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٍ عَلَيْهِنَّ أَهْمَا لُمُنَّ ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الأَرْبَعَ ﴾ فَقُلْتُ: بَلَي ، فَقَالَ: «إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِ نَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْ دَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمٌ فَدَكَ ، فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ » فَفَعَلْتُ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَلَّمْتُ

<sup>(</sup>١) يحيى: ولده .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: كذا فيه اختصار، وقد أورده أبو عبيد كاملاً ولفظه « رفع رأسه إلى السهاء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السهاء حتى ما يراها » وفي رواية

إبراهيم بن سعد «فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال الشبح، فعرجت في الجوحتى ما أراها». أه. (الفتح ٨/ ٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري الفتح ٨(١٨٥٥).

عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ ؟» قُلْتُ: قَدْ قَضَى اللهُ كُلَّ شَيْءٌ فَالَ، وَكُلْ شَيْءٌ فَالَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، قَالَ: «أَفَظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي «أَفَضَلَ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: «انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ، فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُ » فَلَمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي فَقَالَ: «مَا فَعَلَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي فَقَالَ: «مَا فَعَلَ اللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي فَقَالَ: «مَا فَعَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

فَبَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْسُجِدِ وَقَصَّ الْحَدِيثَ حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِي مِنَ الغَدِ دَعَانِي قَالَ: « مَا فَعَلَ النَّذِي قِبَلَكَ » قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرَاحَكَ اللهُ مِنْهُ يَارَسُولَ اللهِ ، فَكَبَرَ وَحَدَ اللهُ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ لَكُ ، ثُمَّ اتَّى مَبِيتَهُ ، فَهَذَا اللَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ ») \* (١).

# الأحاديث الواردة في «الشفقة» معنًى (انظر صفات: الخشية، والخوف، والرهبة)

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في «الشفقة» (النظر صفات: الخشية، والخوف، والرهبة)

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الشفقة»

١ - \*( قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: ﴿ يَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يَحْزَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ لأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا: أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ لأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ . وَيَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يُشْفِقْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لأَنتَهُمْ قَالُوا: إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ ﴾ \* أَنْ كُنَا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ ﴾ \* كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ ﴾ \* (٢).

٢ - \*( عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ ـ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ:
 ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ (المؤمنون/

٦٠) قَالَ: «كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا عَمِلُوا مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ وَهُمْ مُشْفِقُونَ أَنْ لَا يُنْجِيَهُمْ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ اللهِ»)

٣ - \* (قَالَ الزُّهْرِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ: «نَهَى اللهُ تَعَالَى أَنْ تَضُارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ ، وَهِي آَمْثُلُ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ ، وَهِي آَمْثُلُ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ ») \* (3).

<sup>(</sup>٣) الزهد، للإمام وكيع بن الجراح (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح (٩/ ١٤).

<sup>(</sup>١) أبوداود (٣٠٥٥). قال الألباني: صحيح الإسناد انظرصحيح سنن أبي داود (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) التخويف من النار لابن رجب (ص٢١).

٤ - \*( عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: كَانَ يُـقَالُ: «اعْمَلْ وَأَنْتَ مُحْبُّهُ ، عَمَلٌ قَلِيلٌ مَا وَأَنْتَ مُحْبُّهُ ، عَمَلٌ قَلِيلٌ مَا يُدَاوَمُ عَلَيْهِ ») \* (١)

٥- \*( قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:
 أَمَا وَالَّذِي شَاءَ لَمُ يَخْلُقِ النَّوى
 لَئِنْ غِبْتَ عَنْ عَيْنِي لَمَا غِبْتَ عَنْ قَلْبِي

أُخَيَّ رَعَاكَ اللهُ فِي كُلِّ وِجْهَةٍ

تَوَجَّهْتَهَا مَا بَيْنَ شَرْقٍ إِلَى غَرْبِ

تَوَجَّهْ مَنْكَ الشَّوْقُ حَتَّى كَأَنَّنِي

أُنَاجِيكَ مِنْ قُرْبٍ وَإِنْ لَمَّ تَكُنْ قُرْبِ وَإِنْ لَمَّ تَكُنْ قُرْبِي

وَأَرْقُبُ إِشْفَاقِي عَلَيْكَ مِنَ الْقَذَى

وَهَبِّ ضَمِيرِي مِنْهُ أَجْنِحَةُ الرُّعْبِ)\*(٢).

## من فوائد «الشفقة»

- (١) طَرِيتٌ مُوصِلٌ إِلَى اجْحَنَّةِ.
- (٢) دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.
  - (٣) تُشْمِرُ الأُلْفَةَ وَالْمَحَبَّةَ بَيْنَ النَّاسِ.

- (٤) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرٍ مُرَاقَبَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
  - (٥) الأَمْنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- (٦) دَلِيلٌ عَلَى قُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَمَحَبَّتِهِ لَهُ.

## الشكر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٨     | ٣٥       | ٥٠     |

#### الشكر لغة:

مَصْدَرُ شَكَرَ يَشْكُرُ ،وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ش ك ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «الثَّنَاءِ عَلَى الإِنْسَانِ بِمَعْرُوفٍ يُولِيكَهُ»

وَيُقَالُ: إِنَّ حَقِيقَةَ الشُّكْرِ الرِّضَا بِاليَسِيرِ، وَمِنْ ذَلِكَ فَرَسٌ شَكُورٌ إِذَا كَفَاهُ لِسِمَنِهِ العَلَفُ القَلِيلُ.

قَالَ: الأَّعْشَى:

وَلَا بُدَّ مِنْ غَزْوَةٍ فِي الْمُصِيـ

فَ رَهْبٍ تُكِلُّ الوَقَاحَ الشَّكُورَا('')
وَقَالَ الرَّاغِبُ: الشُّكْرُ تَصَوُّرُ النِّعْمَةِ وَإِظْهَارُهَا،
وَقِيلَ: هُوَ مَقْلُوبٌ عَنِ الكَشْرِ أَيِ الْكَشْفِ: وَيُضَادُّهُ
الْكُفْرُ الَّذِي هُوَ نِسْيَانُ النِّعْمَةِ وَسَتْرُهَا. وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنْ
عَيْنٍ شَكْرَى أَيْ مُتَلِئَةٍ. فَالشُّكْرُ عَلَى هَذَا هُو الامْتِلَاءُ
مِنْ ذِكْرِ الْمُنْعِم عَلَيْهِ ''.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الشُّكْرُ، عِرْفَانُ الإِحْسَانِ وَنَشْرُهُ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِكَ: شَكَرَتِ الإبِلُ تَشْكُرُ إِذَا أَصَابَتْ مَرْعًى فَسَمِنَت عَلَيْهِ، وَالشُّكْرَانُ خِلَافُ النُّكْرَانِ. وَالشُّكْرَانُ خِلَافُ النُّكْرَانِ. وَالشُّكْرَانِ . وَالشُّكْرِانِ . وَالشُّكْرَانِ . وَالشُّكْرَانِ . وَالشَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكُمْرَانِ . وَالسَّمْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالشَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكْرَانِ . وَالسَّكُرَانِ . وَالسَّكُولُ اللهُ المُعْلَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعَلَالِهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ المُعْلَالِهُ اللهُ المُلْعَلَالِهُ المُعْلَالْ اللهُ المُلْعَلَالِهُ المُلْعَلَالِهُ المُلْعَلَالْمُ المُلْعَالْمُلْعَالِمُ المُلْعَلَالِهُ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلِيْلُولُولُ الْمُعْلَالِهُ الْمُلْعَالْمُ الْمُلْعَلَالْمُ الْمُلْعِلْمُ ال

وَيُقَالُ: شَكَرَهُ وَشَكَرَ لَهُ يَشْكُرُ شُكْرًا وَشُكُورًا وَشُكْرَانًا .

وَيُقَالُ أَيْضًا: شَكَرْتُ اللهَ، وَشَكَرْتُ للهِ، وَشَكَرْتُ للهِ، وَشَكَرْتُ بِاللهِ، وَكَذَلِكَ شَكُورٌ: كَثِيرُ الشُّكْرِ، وَكَذَلِكَ شَكُورٌ: كَثِيرُ الشُّكْرِ، وَكَذَلِكَ شَكُورٌ: كَثِيرُ الشُّكْرِ، وَهُوَ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِي شُكْرِ رَبِّهِ بِطَاعَتِهِ وَأَدَائِهِ مَا وَظَّفَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِهِ (\*).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الشُّكْرُ كُلُّ مَا هُوَ جَزَاءٌ لِلنِّعْمَةِ عُرْفًا، وَقَالَ أَيْضًا: أَصْلُ الشُّكْرِ: تَصَوُّرُ النِّعْمَةِ وَإِظْهَارُهَا، وَالشُّكْرُ مِنَ الْعَبْدِ: عِرْفَانُ الإِحْسَانِ، وَمِنَ اللهِ الْمُجَازَاةُ وَالثَّنَاءُ الْجَمِيلُ (٤).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الشُّكْرُ: شُكْرَانِ: الأَوَّلُ شُكْرٌ بِجَمِيعِ بِاللِّسَانِ وَهُوَ النَّنَاءُ عَلَى الْمُنْعِمِ ، وَالآخَرُ: شُكْرٌ بِجَمِيعِ الْجَوَارِحِ ، وَهُوَ مُكَافَأَةُ النِّعْمَةِ بِقَدْرِ الاسْتِحْقَاقِ ، وَالشَّكُورِ البَاذِلُ وُسْعَهُ فِي أَدَاءِ الشُّكْرِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ اعْتِقَادًا وَاعْتِرَافًا (٥).

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: الشُّكْرُ ظُهُورُ أَثَرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ: ثَنَاءً وَاعْتِرَافًا، وَعَلَى قَلْبِهِ شُهُودًا وَتَحَبَّةً، وَعَلَى جَوَارِحِهِ انْقِيَادًا وَطَاعَةً (٦).

 $<sup>.(</sup>Y \cdot Y - Y \cdot Y / Y)$ 

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوي (٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) التوقيف على مهات التعاريف (٢٠٦ - ٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٢/ ٢٤٤) لابن القيم.

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٢٠٧) وقد ذكر لهذه المادة ثلاثة معاني أخر هي الامتلاء ونوع من النبات والنكاح. انظر هذه المعاني وأمثلتها في (ص ٢٠٨) من المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٤/ ٢٣٠٥ - ٢٣٠٨ ). والصحاح

وَقِيلَ: هُوَ الاعْتِرَافُ بِنِعْمَةِ الْمُنْعِمِ عَلَى وَجْهِ الْخُضُوع ''.

## معنى اسم الله (الشكور):

قَالَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ: الشَّكُورُ (في أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى) هُوَ الَّذِي يُجَازِي بِيسِير الطَّاعَاتِ كَثِيرَ الدَّرَجَاتِ، وَيُعْطِي بِالعَمَلِ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَةٍ نَعِيمًا فِي الآخِرَةِ غَيْرَ تَحْدُودٍ، وَمَنْ جَازَى الحَسَنَةَ بِأَضْعَافِهَا يُقَالُ إِنَّهُ شَكَرَ تِلْكَ الحَسَنَةَ، وَمَنْ أَثْنَى عَلَى المُحْسِن أَيْضًا يُقَالُ: إِنَّهُ شَكَرَ، فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى مَعْنَى الزِّيَادَةِ فِي المُجَازَاةِ لَمُ يَكُن الشَّكُورُ المُطْلَقُ إِلَّا اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- لأَنَّ زَيَىادَاتِهِ فِي الْمُجَازَاةِ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ وَلاَ مَحْدُودَةٍ، ذَلِكَ أَنَّ نَعِيمَ الجَنَّةِ لاَ آخِرَ لَـهُ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى يَقُولُ: ﴿ كُلُـوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الخَالِيَةِ ﴾ (الحاقة/ ٢٤). وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى مَعْنَى الثَّنَاءِ فَإِنَّ ثَنَاءَ كُلِّ مُثْنِ يَكُونُ عَلَى فِعْل غَيْرِهِ، وَالرَّبُّ -عَزَّ وَجَلَّ- إِذَا أَثْنَى عَلَى أَعْمَالِ عِبَادِهِ فَقَدْ أَثْنَى عَلَى فِعْل نَفْسِهِ، لأَنَّ أَعْمَا لَهُمْ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى فَأَثْنَى شَكُورًا، فَالَّذِي أَعْطَى وَأَثْنَى عَلَى المُعْطِى أَحَقُّ بِأَنْ يَكُونَ شَكُورًا، وَمِنْ ثَنَايِّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ (الأحزاب/ ٣٥)، وَقَوْلُهُ -جَلَّ مِنْ قَائِل: ﴿نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (صّ/ ٣٠)، كُلُّ ذَلِكَ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ عَطِيَّةٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ (٢).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : وَالشَّكُورُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ - جَلَّ اسْمُهُ - مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَزْكُو عِنْدَهُ الْقَلِيلُ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ ، فَيُضَاعِفُ لَمُمُ الْجَزَاءَ، وَشُكْرُهُ الْقِبَادِهِ: مَعْفِرَتُهُ لَمُمْ وَإِنْعَامُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَجَزَاؤُهُ بِمَا أَقَامَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ.

وَقَالَ ابْنُ سِعْدِيٍّ: وَأَمَّا الشَّكُورُ مِنْ عِبَادِ اللهِ فَهُوَ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِي شُكْرِ رَبِّهِ بِطَاعَتِهِ وَأَدَائِهِ مَا وَظَّفَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِهِ.

وَمِنْ أَسْهَاءِ اللهِ الْحُسْنَى الشَّكُورُهُ وَهُو الَّذِي يَشْكُرُ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ الْخَالِصِ النَّقِيِّ النَّافِعِ، وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ مِنَ النَّلَلِ، وَلَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَ لاً، بَلْ يُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً بِعَيْرِ عَدٍّ وَلَا عَمَ لاً، بَلْ يُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً بِعَيْرِ عَدٍّ وَلَا حَسَابٍ. وَمِنْ شُكْرِهِ أَنَّهُ يَجْزِي بِالْخَسَنَةِ عَشَرَةَ أَمْنَالِهَا فِي سَابٍ. وَمِنْ شُكْرِهِ أَنَّهُ يَجْزِي بِالْخَسَنَةِ عَشَرَةَ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعَائِة ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَقَدْ يَجْزِي اللهُ الْعَبْدَ عَلَى الْعُمَلِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الثَّوابِ العَاجِلِ قَبْلَ الْاَجِلِ مَنْ اللَّوبِ الْعَاجِلِ قَبْلَ الْعَبْدَ عَلَى الْعُمَلِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الثَّوابِ الْعَاجِلِ قَبْلَ الْعَبْدِ مَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَتُّ وَاجِبٌ بِمُقْتَضَى أَعْمَالِ الْعَبَادِ، وَلِيْسَ عَلَيْهِ حَتُّ وَاجِبٌ بِمُقْتَضَى أَعْمَالِ الْعَبَادِ، وَإِنَّا هُو الَّذِي أَوْجَبَ الْعَامِلِينَ إِذَا أَحْسَنُوا فِي الْعَبَادِ، وَاللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَالعَامِلِينَ إِذَا أَحْسَنُوا فِي مَنْ الْمُعْمَلِ مَ أَخْلُصُوهَا للهِ تَعَالَى (٣).

#### الفرق بين الشاكر والشكور:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: إِنَّ الشَّاكِرَ مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الرَّخَاءِ. وَالشَّكُورُ مَنْ يَشْكُرُ عَلَى البَلَاءِ.

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى (١٠٥ - ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية الكافية، شرح عبدالرحمن بن ناصر السعدي(١٢٦،١٢٥).

وَقِيلَ: الشَّاكِرُ مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْعَطَاءِ . وَالشَّكُورُ مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْمَنْعِ.

وَإِذَا وُصِفَ البَارِي بِالشَّكُورِ فَا لْمُرَادُ إِنْعَامُهُ عَلَى عِبَادِهِ (١) .

#### منزلة الشكر من الإيهان وثناء الله على الشاكرين:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّم \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : قَرَنَ اللهُ سُبْحَانَهُ الشُّكْرَ بِالإِيهَانِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَـهُ فِي عَذَابِ خَلْقِهِ إِنْ شَكَرُوا وَآمَنُوا بِهِ فَقَالَ: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾ (النساء/ ١٤٧) أَيْ إِنْ وَقَيْتُمْ مَا خَلَقَكُمْ لَهُ ، وَهُ وَ الشُّكْرُ وَالإِيمَانُ فَمَا أَصْنَعُ بِعَذَابِكُ مْ؟. وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ أَهْلَ الشُّكْ رِهُمُ الْكَخْصُ وصُونَ بِمِنتِّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ عِبَادِهِ . فَقَالَ ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَـ وُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ (الأنعام/ ٥٣). وقَسَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى النَّاسَ إِلَى شَكُورٍ وَكَفُورٍ ، فَأَبْغَضُ الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ الْكُفْرُ وَأَهْلُهُ ، وَأَحَبُّ الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ الشُّكْرُ وَأَهْلُهُ . قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (الإنسان/ ٣) وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ . يُقَابِلُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الشُّكْرِ وَالْكُفْرِ فَهُ وَ ضِدُّهُ . وَعَلَّقَ اللهُ سُبْحَانَـهُ الْمَزِيدَ بِالشُّكْرِ وَالْزِيدُ مِنْهُ لَا نِهَايَةَ لَهُ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِشُكْرِهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ تَاَّذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَـرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُـمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (إبراهيم/ ٧). وَأَوْقَفَ سُبْحَانَهُ الْجَزَاءَ عَلَى الْمُشِيئَةِ كَثِيرًا وَأَطْلَقَ ذَلِكَ فِي الشُّكْرِ.

فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَنَجْ زِي الشَّاكِ رِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٤٥) وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران/ ١٤٤) بَلْ قَدْ جَعَلَ الشُّكْرَ هُوَ الْغَايَةَ مِنْ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، فَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُ ونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (النحل / ٧٨). وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ إِنَّهَا يَعْبُدُهُ مَنْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ عِبَادَتِهِ فَقَـالَ: ﴿ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (البقرة/ ١٧٢) وَقَدْ أَثْنَى اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى أَوَّلِ رَسُولٍ بَعَثَهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ بِالشُّكْرِ. فَقَالَ: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُـوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ (الإسراء/ ٣). كَمَا أَثْنَى شُبْحَانَهُ عَلَى خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ بِشُكْرِهِ نِعَمَهُ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَـدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (النحـل/ ١٢٠ - ١٢١) فَأَخْبَرَ عَنْـهُ سُبْحَانَـهُ بِصِفَاتٍ ثُـمَّ خَتَمَهَا بِأَنَّهُ شَاكِرُلاً نْعُمِهِ، فَجَعَلَ الشُّكْرَ غَايَةَ خَلِيلِهِ. وَأَمَرَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - عَبْدَهُ مُوسَى أَنْ يَتَلَقَّى مَا آتَاهُ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَتَكْلِيمِهِ إِيَّاهُ بِالشُّكْرِ . فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (الأعراف/ ١٤٤). بَلْ جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِ أَوَّلَ وَصِيَّةٍ وَصَّى بِهَا الإِنْسَانَ بَعْدَ مَا عَقَلَ عَنْهُ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ . فَقَالَ: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِـدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهْنًا عَلَى وَهْنِ

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ (لقيان / ١٤). كَمَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ رِضَاهُ فِي شُكْرِهِ فَقَالَ: ﴿ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ (الزمر / ٧)(١).

#### القواعد التي يقوم عليها الشكر:

قَالَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ : الشُّكْرُ اللهُ تَعَالَى ـ : الشُّكْرُ أَعْلَى مَنَازِلِ السَّالِكِينَ ، وَفَوْقَ مَنْزِلَةِ الرِّضَا ، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ الرِّضَا وَزِيَادَةً ، وَالرِّضَا مُنْدَرِجٌ فِي الشُّكْرِ، إِذْ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ الشُّكْرِ بِدُونِهِ، وَهُو نِصْفُ الإِيمَانِ وَمَبْنَاهُ عَلَى خَسْ قَوَاعِدَ:

- (١) خُضُوعُ الشَّاكِرِ لِلْمَشْكُورِ.
  - (٢) وَحُبُّهُ لَهُ.
  - (٣) وَاعْتِرَافُهُ بِنِعْمَتِهِ.
  - (٤) وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِهَا.
- (٥) وَأَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِيهَا يَكْرَهُ.

فَمَتَى فُقِدَ مِنْهَا وَاحِدَةٌ اخْتَلَتْ قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشُّكْرِ(٢).

## أنواع الشكر:

وَالشُّكْرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

شُكْرُ الْقَلْبِ وَهُو تَصَوُّرُ النِّعْمَةِ. وَشُكْرُ اللِّسَانِ. وَهُو اللِّسَانِ. وَهُو النَّنَاءُ عَلَى الْمُنْعِمِ وَشُكْرُ سَائِرِ الْجَوَارِحِ، وَهُو وَمُكَافَأَةُ النِّعْمَةِ بِقَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿اعْمَلُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا

#### العلاقة بين الشكر والصبر:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِّهُ اللهُ تَعَالَى - الشُّكُرُ الصَّبُرُ عَنِ الْمُعْصِيةِ وَقَالَ يَتَضَمَّنُ الصَّبْرَ عَلَى الطَّاعَةِ، وَالصَّبْرَ عَنِ الْمُعْصِيةِ وَقَالَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ: الصَّبْرُ يَسْتَلْنِمُ الشُّكْرَ وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ ، وَبِالْعَكْسِ فَمَتَى ذَهَبَ أَحَدُهُمَا ذَهَبَ الآخَرُ. فَمَنْ كَانَ فِي نِعْمَةٍ فَفَرْضُهُ الشُّكْرُ ، وَالصَّبْرُ (1). أَمَّا الشُّكْرُ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الصَّبْرُ فَعَنِ المُعْصِيةِ ، وَمَنْ كَانَ فِي بَلِيَةٍ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الصَّبْرُ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الصَّبْرُ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الشُّكْرُ ، أَمَّا الصَّبْرُ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الشَّكْرُ ، أَمَّا الصَّبْرُ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الشَّكْرُ وَالشَّكْرُ ، أَمَّا الصَّبْرُ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الشَّبْرُ وَالشَّكُرُ ، أَمَّا الصَّبْرُ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الشَّبْرُ وَالشَّكُرُ ، أَمَّا الصَّبْرُ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الشَّبْرُ وَالشَّكُرُ ، أَمَّا الصَّبْرُ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الشَّبْرُ وَالشَّكُرُ ، وَالشَّبْرُ وَالشَّكُمْ وَالشَّكُونَ وَالسَّبُرُ وَالْقَيَامُ بِحَقِ اللهِ فِي تِلْكَ الْبَلِيَّةِ ، فَإِلَّا لَهُ عَلَيْهِ عُبُودِيَّةً فِي الْبَلَاءِ ، كَمَا لَهُ عَلَيْهِ عُبُودِيَّةً فِي الْبَلَاءِ ، كَمَا لَهُ عَلَيْهِ عُبُودِيَّةً فِي الْبَلَاء ، كَمَا لَهُ عَلَيْهِ عُبُودِيَّةً فِي الْبَلَاء ، كَمَا لَهُ عَلَيْهِ عُبُودِيَّةً فِي الْبَكَء ، كَمَا لَهُ عَلَيْهِ عُبُودِيَّةً فِي الْبَكَء ، كَمَا لَهُ عَلَيْه عُلُولُونَ اللهَ السَّالِيَّةَ ، فَالْمُعْمَاء (٥٠) .

<sup>(</sup>٤) ففرضه الشكر والصبر: أي الواجب عليه الشكر والصبر

<sup>(</sup>٥) الفتح (١١/ ٣١١).

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين (١١٨ ـ ١٢١) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٣٤. ٣٣٤)بتصرف شديد.

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب (٢٦٥ - ٢٦٦).

#### الشكر والابتلاء (بالخيرات):

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : وَقَولُهُ ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالمَصَائِبِ وَوَبَلْهُ وَنَنَة ﴾ أَيْ نَخْبِرَكُمْ بِالمَصَائِبِ تَارَةً وَبِالنِّعَمِ تَارَةً أُخْرَى فَنَنْظُرُ مَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ وَمَنْ يَكُفُرُ اللَّهُ وَمَنْ يَقْنَطُ كَمَا قَالَ عَلَيٌّ بْنُ أَبِي طَلْحَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ وَنْبَلُوكُمْ ﴾ يَقُولُ: نَبْتَلِيكُمْ بِالشَّرِ وَالخَيْرِ وَالخَيْرِ وَالخَيْرِ وَالخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالسَّقَمِ وَالْغِنْ وَالْفَقْرِ وَالْخَيْرِ وَالْمَالِ وَالْحَرَامِ وَالْطَلَا عَلَيْ وَالْمَعْمِينِ قَالْمَوى وَالْفَقْرِ وَالْطَلِي وَالْحَرَامِ وَالْطَلِي وَالْمَوْرِي وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمُونِي وَالْمَالِي وَالْمُ وَالْمَلْدِي وَالْمَالِي وَالْمِلْونِي وَلْمُونِي وَلَيْوَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْوِي وَالْمِلِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمِلْولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُؤْمِي وَالْمَالِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَلِي وَالْمُؤْمِي وَ

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : كُلُّ مَا يَلْقَى العَبْدَ فِي هَذِهِ السَّارِ لَا يَخْلُو مِنْ نَوْعَيْنِ: أَحَدُهُمَا يُوافِقُ هَوَاهُ وَمَرَادَهُ، وَالآخَرُ لَا يُوافِقَهُ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الصَّبْرِ فِي كُلِّ مُنْهُمَا (فَإِنَّهُ مُحْتَبُرٌ وَمُتَحَنِّ).

النَّوْعُ الأَوَّلُ: المُوَافِقُ لِغَرَضِهِ فَكَالصِّحَةِ وَالسَّلاَمَةِ وَاجْاهِ وَالْمَالِ وَأَنْوَاعِ المَلَاذِ المُبَاحَةِ وَهُو أَحْوَجُ وَالسَّلاَمَةِ وَاجْاهِ وَالْمَالِ وَأَنْوَاعِ المَلَاذِ المُبَاحَةِ وَهُو أَحْوَجُ بِشَيْءٍ إِلَى الصَّبْرِ فِيهَا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنْ لا يَرْكِنَ إِلَيْهَا وَلا يَغْتَرُ بِهَا، وَلا تَعْمِلَهُ عَلَى البَطَرِ وَالأَشَرِ وَالفَرَحِ اللهُ أَهْلَهُ عَلَى البَطَرِ وَالأَشْرِ وَالفَرَحِ اللهُ أَهْلَهُ.

الثَّانِي: أَنْ لَا يَنْهَمِكَ فِي نَيْلِهَا وَيُسَالِعَ فِي السَّقْصَائِهَا، فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ إِلَى أَصْدَادِهَا.

الثَّـالِـثُ: أَنْ يَصْبِرَ عَلَى أَدَاءِ حَــقِّ اللهِ فِيهَــا وَلَا يُضَيَّعَهُ فَيُسْلِبَهَا.

الرَّابِعُ: أَنْ يَصْبِرَ عَنْ صَرْفِهَا فِي الْحَرَامِ فَلَا يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِنْ كُلِّ مَا تَرِيدُهُ مِنْهَا فَإِنَّهَا تُوقِعُهُ فِي الْحَرَامِ، فَإِنَ احْتَرَزَ كُلَّ الإِحْتِرَازِ أَوْقَعَتْهُ فِي المَكْرُوهِ، و لَا يَصْبِرُ عَلَى السَّرَّاءِ إِلَّا الصِّدِيقُونَ.

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الْبَلَاءُ يَصْبِرُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى الْمَؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى العَافِيَةِ إِلَّا الصِّدِيقُونَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : ابْتُلِينَا بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرُنَا وَابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ وَلِلذَلِكَ حَذَّرَ اللهُ فَصَبَرُنَا وَابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ مَنْ فِيْنَةِ المَالِ وَالأَزْوَاجِ وَالأَوْلَادِ وَإِنَّمَا كَانَ الصَّبْرُ عِبَادَهُ مِنْ فِيْنَةِ المَالِ وَالأَزْوَاجِ وَالأَوْلَادِ وَإِنَّمَا كَانَ الصَّبْرُ عِبَادَهُ مِنْ فِيْنَةِ السَّرَّاءِ أَعْظُمَ لأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْقُدْرَةِ، وَالجَاعِمُ عَلَى الصَّبْرِ عِنْدَ حُضُورِهِ (٢).

#### الفرق بين الشكر والحمد:

الشُّكْرُ كَالْحَمْدِ فِي أَنَّهُمَا وَصْفٌ بِاللِّسَانِ بِإِزَاءِ النِّعْمَةِ، إِلَّا أَنَّ الْحَمْدَ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ، بِخِلَافِ الشُّكْرِ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِالْجُوَارِحِ. وَالنِّعْمَةُ مُقَيَّدَةٌ فِي الشُّكْرِ بِخِلَافِهَا فِي الحَمْدِ. بِوُصُولِهَا إِلَى الشَّاكِرِ بِخِلَافِهَا فِي الْحَمْدِ.

وَيَخْتَصُّ الشُّكْرُ بِاللهِ تَعَالَى، بِخِلَافِ الحَمْدِ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الاعتراف بالفضل - الثناء - الحمد - الطاعة - العبادة - الكلم الطيب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الجحود ـ الإعراض ـ الغرور ـ الكبر والعجب ـ نكران الجميل ـ الكفر(كفر النعمة)].

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (٦٦٦٤) بتصرف يسير

# الآيات الواردة في « الشكر»

## آيات الشكر فيها لفظًا أو معنَّى:

(١) بِهِمَأْ وَمَن تَطَقَعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنَنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمَ تَكُونُواْ الْكِنْبَ وَالْحِصْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهَ مَكُونُواْ فَالْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعَلُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ اللَّهُ مَعَ الضَيْرِينَ الشَّا فَي اللَّهُ مَعَ الضَيْدِينَ الشَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَسْتَعِينُواْ بِالصَّدِ وَالصَّلَاةُ اللَّهُ مَعَ الصَّيْدِينَ الشَّا اللَّهُ مَعَ الصَّيْدِينَ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّيْدِينَ الشَّالِينَ اللَّهُ مَعَ الصَّيْدِينَ الشَّا اللَّهُ مَعَ الصَّيْدِينَ السَّالِينَ اللَّهُ مَعَ الصَّيْدِينَ السَّالِينَ اللَّهُ مَعَ الصَّيْدِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ اللَّهُ مَعَ الصَّيْدِينَ الشَّالِينَ السَّالِينَ السَّاسُولُ السَّاسُونَ السَّولَةُ السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ السَّاسُونَ السَّاسُولُ السَّاسُولُ السَّمُ اللَّهُ مَعَ السَّاسُةُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّاسُونَ السَّلَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ الصَّاسُونَ الشَّلُولُ السَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّاسُونَ السَّاسُولُ السَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ السَّاسُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ السَّاسُولُ السَّاسُولُ السَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّه

إِذَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اَمُوَتُ اللَّهَ اَمُوا اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُو

ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُهَنَدُونَ ﴿

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِٱعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ

٧- يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَتِمَا رَزَفَنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ يَعْبُدُونَ إِلَيْهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ يَعْبُدُونَ إِلَيْهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إِنْمَاحَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ إِنْمَاحَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِيزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِيهِ عَلِيْهِ إِلنَّهِ فَمَنِ اصْطُلَّ عَيْرُ اللَّهِ فَمَنِ اصْطُلَّ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَمْدُ رُرَحِيدُ وَلاَعَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَمْدُ رُرَحِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَمْدُ رُرَحِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَمْدُ وَكُوبُ وَلَاعَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُعُولُ الْمُؤْمِ اللْمُعُلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْ

وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِعِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ وَبُهُ وَالْكِنِ اَنْظُرُ الْبَكَ قَالَ لَن تَرَسِي وَلَاكِنِ اَنْظُرُ الْمِنَا وَلَاكِنِ اَنْظُرُ الْمِنَا وَلَاكِنِ اَنْظُرُ الْمِنَا وَلَاكِنِ اَنْظُرُ الْمِنَا وَلَا اللَّهِ وَلَاكِنِ اَنْظُرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنِ اَنْظُرُ وَلَا اللَّهُ وَمِنَا مَعُوسَىٰ صَعِفَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ اللَّهُ مِعَلَهُ وَحَمَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ اللَّهُ مِعَالَمُ وَمَنِينَ اللَّهُ مُوسَىٰ صَعِفَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ اللَّهُ مِعَالِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ ال

لَايَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَ<u>اَشْكُرُوا</u>ْ لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

المُريروا كُرْاهُلكْنَافَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ
 أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿

وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَخْيَيْنَهَا وَالْخَرَجْنَا مِنْهَا خَبَّا فَمِنْهُ يَأْ خَلَوْنَ اللهُ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا خَبَّا فَمِنْهُ يَأْ خَلُونَ اللهُ وَحَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ وَاعْمَلْنَا فِيهَا جَنَّا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اللهُ وَاعْمِلَتُهُ لِيَا حَكُمُ وَنَ اللهُ يُعْمَلُونِ اللهُ الله

- أَوَلَمْ يَرُولُ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا
   فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿
   وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَعِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿
   وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ أَلْا يَشْكُرُونَ ﴿
- إن تَكْفُرُوا فَإِتَ اللَّهَ عَنِيًّ عَنكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ
   الْكُفُرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً ثُرَا اللَّهُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً ثُرَا اللَّهُ وَالْحَرَقَ مُنْ إِلَى رَبِيكُمْ مَرْجِعُ كُمْ فَيُنَتِثُكُم
   بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الإِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿

المَّرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتْ المِن اللَّهِ مَكَانِ مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَامِن كُلِ مَكَانِ فَكَ مَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَا فَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَاكَانُوا يَصْنعُون إلَى مَاكَانُوا يَصْنعُون إلَى مَاكَانُوا يَصْنعُون إلَى مَنْ مَرْسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ وَلَقَدْ جَمَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَدَابُ وَهُمْ طَلِمُون إلَى اللَّهُ مَلْاطَيِبَا الْعَدَابُ وَهُمْ طَلِمُون إلَى فَيْ مَن اللَّهِ إِن كُنتُهُ إِيّاهُ وَالشَّهُ مَلْاطَيِبَا وَالشَّهُ إِن كُنتُهُ إِيّاهُ وَالشَّهُ إِن كُنتُهُ إِيّاهُ وَالشَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُهُ إِيّاهُ وَالشَّهُ اللَّهُ إِن كُنتُهُ إِيّاهُ وَالشَّهُ إِن كُنتُهُ إِيّاهُ وَاللّهُ إِن كُنتُهُ إِيّاهُ وَالشَّهُ إِنْ كُنتُهُ إِنْ اللّهِ إِن كُنتُهُ إِيّاهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُونَ إِنْ عَمْتَ اللّهِ إِن كُنتُهُ إِيّاهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُونَ إِنْ عَمْتَ اللّهِ إِن كُنتُهُ إِلَيْ اللّهُ إِن كُنتُهُ إِنْ عَمْتَ اللّهِ إِن كُنتُهُ إِنْ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ إِنّهُ اللّهُ إِن كُنتُهُ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ إِنْ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ اللّهُ إِن كُنتُهُمْ اللّهُ إِن كُنتُهُ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ اللّهُ إِنْ كُنتُهُمْ اللّهُ إِن كُنتُهُ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ اللّهُ إِنْ كُنتُ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ اللّهُ إِنْ كُنتُ اللّهُ إِنْ كُنتُ اللّهُ إِنْ كُنتُهُ إِنْ اللّهُ إِنْ كُنتُ اللّهُ إِنْ كُنتُ اللّهُ إِنْ عَلَيْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ كُنتُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ عُلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللّ

وَدَاوُدَوَسُلَيْمَنَ إِذَ يُعَتَّمُ الْقَوْمِ فِ الْحُرُثِ إِذَ نَفَشَتَ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ الْحِكْمِهِمُ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَ مَنْهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّاءَ الْيُنَاحُكُمَا وَعِلْمَا وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَالطَّيرُ وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَالطَّيرُ وَكُنَّا فَلَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمَنَ لَهُ صَنْعَ لَهُ لَهُ سِلَّا اللَّهِ الْمُحْصِدَى مُ

٦- وَإِنَرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَقُوهُ أَنْ فَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَقُوهُ أَنْ ذَلِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون (اللّهَ لَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>٥) يَس : ٧١ - ٧٣ مكية
 (٦) الزمر : ٧ مكية

<sup>(</sup>۳) العنكبوت: ١٦ - ١٧ مكية

<sup>(</sup>٤) يس : ٣٦ - ٣٥ مكية

<sup>(</sup>١) النجل : ١١٢ – ١١٤ مكية

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٧٨ - ٨٠ مكية

١٠ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنَ
 اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ
 وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَيْسِينَ ﴿
 بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن الشَّلَكِينَ ﴿

11- أَفَرَءَ يَنْتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ الْمَاءَ اللَّهُ مَا الْمَاءَ اللَّهُ الْمُعَنُ الْمُعْرَلُونَ ﴿ الْمَاعَةُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ اللَّهُ الْمُعْرَاءُ اللَّهُ الْمُعْرَاءُ اللَّهُ الْمُعْرَاءُ اللَّهُ ا

آيات الشكر فيها رجاء اقتضاء أمر:

17- شَهُرُرَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنْدِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِن كُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمَّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللهُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ وَلاَيُرِيدُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلاَيُرِيدُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَولِتُ حَمِلُوا ٱلْمِدَةَ وَلِيتُحَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَن كُمْ وَلَعَلَّحَمُ مِنْ أَسَكُمُ وَكَ مَاهَدَن كُمْ وَلَعَلَّحَمُ مِنْ أَسَكُمُ وَكَ

وَادَّكُرُواْنِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ اَلَّذِى وَاتَقَكُم بِهِ عَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ۞

١٥- لَايُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِفِ آيَمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُ كُم بِمَاعَقَد ثُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَ ثُهُ وَ إِظْهَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُظْهِمُونَ اَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ ثَلَنْهَ إَيَامٍ ذَلِكَ كَفَرِيرُ رَفَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِد إِذَا حَلَفْتُ مُ وَاحْفَ ظُواْ أَيْمَنكُمْ كَذَلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ مَا يَنتِهِ عَلَيْكُمْ تَشَكُرُونَ (إِنَّي)

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٦ - ٧ مدنية

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٢٣ مدنية

٢١ - وَمِن زَحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ النَّلَ وَالنَّهَ ارَلِتَسَكُنُواْ
 فيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ عَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ شَيْ (")

٢٢ - وَمِنْ ءَايَكِ اِعَ أَن رُسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم اللّهِ مَن رَحْمَةِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَن رَحْمَةِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَحْدَ اللّهِ وَلِتَلْمُ وَتَشْكُرُ وَنَ اللّهُ (٧)
 وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُ وَتَشْكُرُ وَنَ اللّهُ (٧)

٣٧- وَمَايَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَاعَذَبُّ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهَلْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتُ اوتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللّهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى فَ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

٢٤ ﴿ اللّهُ الّذِي سَخَرَ لَكُو ٱلْبَحْرِ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ إِأَمْرِهِ.
وَلِبَنْنَعُو أَمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ إِنَّ فَي وَلَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ إِنَّ فَي وَسَخَرَ لَكُو مَا فِي ٱلْآرَضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَكُو لَا يَتَ فِي مِنْ فَكُرُونَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسَتِ لِقَوْمِ بِنَفَكُرُونَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسَتِ لِقَوْمٍ بِنَفَكُرُونَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسَتِ لِقَوْمٍ بِنَفَكُرُونَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسَتِ لِقَوْمٍ بِنَفَكُرُونَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَسَتِ لِقَوْمٍ بِنَفَكُرُونَ إِنَّ إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

- اَتَ عُواْفِتْنَةً لَانصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ
خَاصَةً وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَاذَكُرُواْ إِذَ أَنتُدُ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
تَخَافُوكَ أَن يَنخَظَفَكُمُ النّاسُ فَعَاوَىكُمُ
وَأَيْدَكُمُ بِنصْرِهِ وَوَرَزَقَكُمُ مِنَ الطّيبَنِ
وَأَيْدَكُمُ بِنصْرِهِ وَوَرَزَقَكُمُ مِنَ الطّيبَنِ
لَعَلَكُمُ مِسَمِّرِهِ وَوَرَزَقَكُمُ مِنَ الطّيبَنِ

يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ المَّهَ مَنْ المَّهُونَ اللَّ

اللهُ أَخَرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَهَا تِكُمْ
 الاَتَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ
 وَالْأَبْصَدَرُوا لْأَفْعِدَةً لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّى (\*)

(٧) الروم : ٤٦ مكية

(۸) فاطر : ۱۲ مكية

(٩) الجاثية: ١٢ – ١٣ مكية

(٤) النحل: ٧٨ مكية

(٥) الحج : ٣٦ مدنية

(٦) القصص : ٧٣ مكية

(١) الأنفال: ٢٥ - ٢٧ مدنية

(٢) إبراهيم : ٣٧ مكية

(٣) النحل : ١٤ مكية

#### آيات الشكر فيها صفة كمال لله تعالى:

وَلَنَ يَحِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
وَلَنَ يَحِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ الْأَسْفَالِ مِنَ النَّارِ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمَعُواْ
وِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَالُولَيَاكَ مَعَ
الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْمُؤْمِنِينَ وَمَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْمَا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللْحَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا الْحَلَى اللَّهُ اللْحَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْ

١٦٠- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ اللَّهِ وَأَفَامُواْ الصَّلَوْةَ

وَأَنْفَقُواْ مِمَّارَ وَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيةَ

يَرْجُونَ يَجْنَرةً لَّن تَبُور اللَّهِ مِن فَضْلِةً لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِةً لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِةً لِيَّا لَهُ مَعْ فَوْرُ شَكُورُ اللَّهِ عَنْ الْكِنْبِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِقًا

وَالَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ هُوالْحَقُ مُصَدِقًا

وَالَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ هُوالْحَقُ مُصَدِقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَلَيْ اللَّهِ مَلْكَ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ

مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوٓ آ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١٩٠٠

وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَهْ بَعَنَّا ٱلْحَزَنَّ لَا الْحَزَنَّ الْحَزَنَّ الْحَرَنَّ الْحَدَّ الْكَاكُورُ اللَّهُ الْخُورُ اللَّهُ الْعَلَى الْحَدْدُ اللَّهُ الْمُعَلَّمَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَعُورُ اللَّهُ الْمُحُورُ اللَّهُ الْعُورُ اللَّهُ الْعُورُ اللَّهُ الْعُمُورُ اللَّهُ الْعُورُ اللَّهُ الْعُمُورُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمُورُ اللَّهُ الْعُمُورُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمُورُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللِمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِ

٢٧- ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
 ٱلصَّلِلِحَتِّ قُلِلَا ٱلسَّعْلُ كُرْعَلَتِهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ
 فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَفْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِد لَهُ, فِيهَا حُسَنًا فَي وَالْقُرْبِيُ وَمَن يَفْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِد لَهُ, فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿
 إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿

إِن تُقْرِضُوا ٱللّهَ قَرْضًا حَسنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ
 وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيدُ
 عَنافُرُ ٱلْغَيْبِ وَالشّهَدَةِ ٱلْعَزِيرُ لُلْحَكِمُ ﴿

آیات الشکر فیها جزاء عمل صالح أو وعد علیه:

٢٩ - وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ
 الرُّسُلُ أَفَا مِن مَاتَ أَوْقُتِ لَ انقَلَتِ مُعَلَى عَلَى ع

وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْنَا مُّوَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ، مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ، مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ الْأَ

٣٠ وَلاَ تَظُرُوا لَلْدِينَ يَدْعُونَ دَبَّهُم بِالْعَدَوٰةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَيْماعلَيْك مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِهِ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَمَامِنُ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَنَطُرُ دَهُمْ فَتَكُونَ مِن الظَّللِمِين آلَيُّ فَعَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِم مِن اللَّه اللَّه عَلَيْهِم مِن اللَّه عَلَيْهِم مِن اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهِم مِن اللَّه عَلَيْهِم مِن اللَّه عَلَيْهِم مِن اللَّه عَلَيْهِم مِن اللَّه اللَّه عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم ع

٣١- مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ
لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا
مَّدُحُورًا ۞
وَمَنَ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُومُ وَمُوْمِنُ فَمِنَ فَاسَعْيَهَا وَهُومُ وَمِنْ فَا فَالْتَبِكَ كَانَ سَعْيُهُ مِ مَّشَكُورًا ۞
فَأُولَتِ كَ كَانَ سَعْيُهُ مِ مَّشَكُورًا ۞

٣٢- كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطِ إِلنَّذُرِ ﴿ اللَّهِ الْمُذُرِ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللِمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

٣٣- هَلَ أَنْ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِنَ ٱلدَّهْ رِلَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِرًا ۞

إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّاكَفُورًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّاكَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِينَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلَا وَسَعِيرًا ﴿ وَسَعِيرًا ﴿ وَسَعِيرًا ﴾

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَاتَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَ اتَفْجِيرًا ﴿
يُوفُونَ بِالنَّذْرِوعِ عَافُونَ يَومَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمْسَكِ عَنَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿
إِغَّا نُظْعِمُ كُرُلُوجِهِ اللّهِ لَانُرِيدُ مِن كُرُجَزَا أَوْلا شُكُورًا ﴿
إِغَانُظُ عِمْكُمُ لِوَجِهِ اللّهِ لَانُرِيدُ مِن كُرُجَزَا أَوْلا شُكُورًا ﴿
إِنَّا نَعَافُ مِن زَبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْ يِرًا ﴿

فَوْقَنْهُمُ اللَّهُ شَرَّهُ لِكَ الْيُوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ اللَّهِ وَجَرَبُهُمُ مَضَرَةً وَسُرُورًا ﴿ اللَّهِ عَرَبِهُمُ المَّهُمُ المَّامَةُ وَحَرِيرًا ﴿ اللَّهِ المَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ اللَّهِ المَاصَدُواْ عَنْهُ مَا مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللِّلِي اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّهُ الللِّلْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُواللَّالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُولِمُ اللللِمُ اللَّالِم

مُتَكِعِينَ فِهَاعَلَ ٱلأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسُا وَلَازَمْهُ رِيرًا (إِنَّ

وَدَانِيةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذَّ لِيلا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةِ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرُاْ اللهُ عَوَارِيرُاْ اللهُ قَوَارِيرُا اللهُ قَوَارِيرُا اللهُ قَوَارِيرُا اللهُ قَوْدِ فِيهَا كَأْسُا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنِجَ بِيلًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ تُعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوْا مَنشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضَرُّ وَإِسْتَبْرَقُّ وَحُلُّوا السَّاوِرَ عِلْيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضَرُّ وَإِسْتَبْرَقُّ وَحُلُّوا السَّاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُرُ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾

آيات الشكر فيها صفة لقلة من البشر وفي مقدمتهم الرسل \_ صلوات الله عليهم \_:

٣٤- قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُثَالِّهِ مُ مَا لَكُوبِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ فَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَا يَلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِوبِكَ اللهُ وَعَن شَمَا يَلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِوبِكَ اللهُ قَالَ اَخُرُجُ مِنْهَا مَذْ وُمًا مَذْ حُوزًا لَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاللهُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ لَعَلَيْمُ الْمُعَلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٥- وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

٣٦- إِنَّ إِبْرَهِي مَكَاتُ أُمَّةً قَانِتَا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ
مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ
شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنَهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَطِ
مُسْتَقِيم شَا

٣٧- شَبْحَنَ الَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
الْمُحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَنَرَّكُنَا حَوْلَهُ،
لِنُرِيهُ مِنْ ءَايَئِنَا أَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞
هُدُى لِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ الْاَتَنْ خِذُواْ
مِن دُونِ وَكِيلًا ۞
دُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدَا الْسَكُورًا ۞
عَبْدُ الشَكُورًا ۞

٣- ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْعَبْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَالَمَةٌ مَ وَبَدَ ٱخْلَقَ الْآخِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا أَخْلَقَ الْإِنسَنِ مِن طِينٍ ﴿ اللَّهِ مِن مُلَا فِي مَا عَلَى اللَّهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَا عَمْ هِينٍ ﴾ ثُمَّرَ سَعَلَ اللَّهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَا عَمْ هِينٍ ﴾ ثُمَّرَ سَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

٣٩- ﴿ وَلَقَدْءَ الْبَنَا دَاؤُدُ مِنَّا فَضُلَّا يَنْجِبَالُ أَوِي مَعَدُ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْخَدِيدَ (﴿ مَعَدُ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْخَدِيدَ (﴿ النَّالَ اللَّهُ الْخَدَلُ النَّامُ وَالْعَمَلُوا النَّامُ وَالْعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَالْعَمَلُونَ مَصِيرٌ ﴿ وَالْعَمَلُونَ مَصِيرٌ ﴿ وَالْعَمَلُونَ مَصِيرٌ ﴿ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَا اللللْمُ الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُومُ الللْمُؤْم

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ١ - ٣ مكية

<sup>(</sup>٦) السجدة : ٦ – ٩ مكية

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٦ - ١٨ مكية

# آيات الشكر فيها منبع التفكر في آيات الكون:

قُلْ مَن يُنَجِّ يَكُومِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْ تِلَاَعُونَهُ تَضَمُّ عَا وَخُفْيَةً لَ إِنْ أَنْجَننا مِنْ هَلِاهِ عَلَى الشَّكِونَ آلَيْ الشَّكِونَ الثَّلِي الشَّكِونَ الثَّلِي الشَّكِونَ الثَّلِي الشَّلِي السَّلِي الشَّلِي السَّلِي الشَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَهُ السَّلَمُ السَّلِي السَّلَمُ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلِي السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَهُ السَّلَمُ السَّلَيْ السَّلَمُ السَّلَيْ السَّلَةُ السَلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَّلَيْ السَلَيْ الْسَلِيلَةُ السَلْمُ السَلَيْ السَلَيْ السَّلَيْ السَلَيْ الْسَلَيْ السَّلَيْ السَلْمُ السَلْمِ السَّلَيْ السَلَيْ الْمُسَالِي السَّلَيْ السَلَيْ السَلْمُ الْمُسَلِيقِيْ السَلْمُ السَلْمُ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلَيْسَالِي السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلْمِ الْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلَمُ السَلْمُ السَلَم

- ﴿ هُوَالَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْ فَسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْ فَا اللَّهِ الْمَا تَغَشَّلُهَا مِنْهَا ذَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَ أَفْلَمَا تَغَشَّلُهَا حَمَلَا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِدِّ فَلَمَا أَثْقَلَت حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِدِّ فَلَمَا أَثْقَلَت حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِدِّ فَلَمَا أَثْقَلَت حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِدِّ فَلَمَا أَثْقَلَت مَنَا لَلْهَ رَبَّهُ مَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مَن الشَّلِكِرِينَ اللَّهُ مِن الشَّلِكِرِينَ اللَّهُ مَن الشَّلِكِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَن السَّلِكِرِينَ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُوالِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُوالِي اللْمُعَالِمُ اللْ

فَلَمَّا ءَاتَنهُ مَاصَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنهُ مَأْفَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَعْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُعْلَقُونَ اللَّ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ مَعْمُرُونَ اللَّهِ الْأَنْ

٤٣- وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِنَايَكِنِنَا أَنْ الْمُلْمُنَةِ أَنْ الْمُلْمُئِةِ أَنْ أَنْ الْمُلْمُئِةِ إِلَى الْمُلْمُئِةِ إِلَى الْمُلْمُئِةِ إِلَى الْمُلْمِئِةِ إِلَى الْمُؤْدِ وَذَكِرْهُم بِأَيَّىٰمِ اللَّهِ إِلَى الْمُؤْدِ قَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِ

وَلِسُلَنَمُنُ الرِّيحَ عُدُوهَا شَهْرُ وَرَوَا حُهَا شَهْرٌ وَ وَالْكُنَا لَهُ عَنَّا الْمِعِيرِ الْمَا الْمَعِيرِ الله اللهَ عَنَا اللهَ عَلَمُ اللهَ عَنَا اللهَ عَلَمُ اللهُ اللهَ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

٤- أَفَرَنِيْمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِ الْهَٰدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ
 عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ
 قُلْ هُوَالَّذِى آَنَشَا كُوْ وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ
 وَالْأَبْصَرَوالْأَفْنِدَةً قَلِيلًا مَا نَشَكُرُونَ (١٠)
 قُلْ هُوَالَّذِى ذَرَا كُمْ فِ ٱلْأَرْضِ وَالْيَدِ تُحْشَرُونَ (١٠)
 قُلْ هُوَالَّذِى ذَرَا كُمْ فِ ٱلْأَرْضِ وَالْيَدِ تُحْشَرُونَ (١٠)

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۱۰ – ۱۵ مكية

<sup>(</sup>٢) الملك: ٢٢ – ٢٤ مكنة

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰ كُمْ مِّنْ اللهِ فَرَعُونَ
يَسُومُونَكُمْ سُوّ الْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَا اَ كُمْ
يَسُومُونَكُمْ سُوّ الْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَا اَ كُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِ ذَلِكُم
بَلاَ "مِن رَّبِكُمْ لَمِن شَكَرْتُهُ
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْتُهُ
لَا زِيدَنَكُمْ وَلَمِن كُمْ لَمِن شَكَرْتُهُ
لَا زِيدَنَكُمْ وَلَمِن كَمُ لَمِن شَكَرْتُهُ
لَا زِيدَنَكُمْ وَلَمِن كَمُورَ الْمَا فَيْ عَذَابِي
وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُمُّ وَالْمَامُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
فَإِنَ اللّهُ لَغَنَى جَمِيدُ فَي (۱)
فَإِنَ اللّهُ لَغَنَى جَمِيدُ فَي (۱)

٥٤- وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُد وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُلِلَهِ

الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُد دُّوقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا
منطق ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةٍ

منطق ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةٍ

إِنَّ هَلَذَا هُو ٱلْفَصْلُ ٱلْمُينُ ۞

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِن ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِي

حَقَّةٍ إِذَا أَنَوَا عَلَى وَاوِ النَّمْلِ قَالَتَ نَمْلَةً يُتَأَيُّهَ النَّمْلُ ادَخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ الْاَيَعْطِمَنَّكُمْ الْمَيْخُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَيْفُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَيْفُونَ اللَّهِ اللَّهَ الْمَيْفُونَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُولَ

3- أَلْوَتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَعَرِي فِ ٱلْبَحْرِينِعْ مَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُو مِنْ ءَاينتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآينتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ (\*\*)

٧٧- وَمِنْ ءَابَنِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَارِ آَثَ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ آَثَ اَوْيُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ (آَثَ) اَوْيُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ

٤٥ - وَوَصَّيْنَا أَلْإِنْسَنَ بِوَالِدَ يَهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُهَا وَوَصَعْتُهُ كُرُها أَوْحَمُ لُهُ وَفِصَلْهُ مُلْكُهُ ثَلَاثُونَ شَهُ رَّا حَمَّى اللَّهُ مَلَكُهُ وَفِصَلْهُ مُلْكُ أَشَهُ وَلَهُ كُرُها أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ حَقَى إِذَا بَلِغَ أَشَكُر نِعْمَتَكَ النِّي آنعَمْتَ عَلَى الْوَيْ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا نَرْضَلُهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا نَرْضَلُهُ وَالْمَسْلِحَ لِى فِي ذُرِيّةٍ إِنِي بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي وَلَا اللّهِ عَلَى إِلَيْكَ وَإِنِي وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

٥ - وَلَقَدْءَ الْيَنَا الْقَمْنَ الْحِكُمَةَ أَنِ الشَّكُرُ لِلَّهِ

وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّ اللَّهَ عَنَى حَمِيدٌ ﴿
وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهَ عَنَى حَمِيدٌ ﴿
وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهَ عَنَى حَمِيدٌ ﴿
وَاذِهُ قَالَ لُقُمَنُ لِا بَنِهِ ء وَهُو يَعِظُهُ. يَبُنَى لَا تُشْرِكَ
بِاللَّهِ إِنَّ الشِّركَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿
وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَ يَهِ حَمَلَتْ هُ أُمْهُ.
وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَ يَهِ حَمَلَتْ هُ أُمْهُ.
وَهَنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ
وَهُمَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ
أَنِ الشَّكَرُ لِي وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ
أَنِ الشَّكِرُ لِي وَفِصَالُهُ إِنَّ الْمُصِيرُ ﴿
أَن الشَّكُرُ لِي وَفِصَالُهُ إِنَّ الْمُصِيرُ ﴿
أَن الشَّكُرُ لِي وَفِصَالُهُ إِنَّ الْمُصِيرُ ﴿

أُولَكِيكَ الَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوا وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّعَانِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةَ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ الْمَ

#### آيات الشكر فيها ثمرة للشاكر نفسه:

قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ, عِلْمُ مِن ٱلْكِنْبِ ٱنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ
 أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ مَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَن أَن يَرْتَ عَلَيْكُ لِيَا لَكُونَ ءَأَ شَكُرُ أَمْ ٱكْفُرُ هُون وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ مَا الله عَن الله عَلَيْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَ

# الأحاديث الواردة في «الشكر»

الله عَنْهُ وَالَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي اللهُ عَنْهُ وَلَا فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُ وَمَنْ خَفِيفُ الْحَاذِ (' ) ذُو حَظّ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ لَكُوْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ (' ) ذُو حَظٍ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عَبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِ، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ نَفَضَ بِيمِدِهِ، فَقَالَ: عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، قَلَّتْ بَوَاكِيهِ، قَلَّ تُرَاثُهُ هُ ، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِعَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ عَرَضَ عَلَيَّ لَا يَعْرَضَ عَلَيَّ لَوْلَى لَيَعْمَا ، وَبَهَذَا الْإِسْنَادِعَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ عَرَضَ عَلَيَّ لَا يَارِبِ ، وَلِكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا ، وَأَجُوعُ يَوْمًا ﴾ قَالَ ثَلاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَلِكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا ، وَأَجُوعُ يَوْمًا ﴾ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَلِكَ أَوْلَكُونَ أَشْبَعُ يَوْمًا ، وَأَجُوعُ يَوْمًا ﴾ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَلِكَ أَوْدَا شَبِعْتُ فَا إِذَا شَبِعْتُ فَا إِذَا شَبِعْتُ فَا أَوْنَا فَا فَكَرْتُكَ ، وَإِذَا شَبِعْتُ فَا إِذَا شَبِعْتُ فَا إِذَا شَعِمْتُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ وَلَكُ وَلَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢ - \*( عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ ، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَادُ! لَا لأُحِبُّكَ وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَادُ! لَا تَدَعَنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ تَدَعَنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَمُسْن عِبَادَتِكَ ») \* (٣).

٣ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

(١) خفيف الحاذ: أي خفيف الظهر.

- (۲) الترمذي(۲۳٤۷) واللفظ له وقال: هـذا حديث حسن. وأحمد(٥/ ٢٥٢). وذكره في المشكاة (٣/ ١٤٣٣) رقم (٥١٩٠). وقال مخرجه الألباني: إسناده حسن.
- (٣) أبوداود(١٥٢٢) واللفظ له. والنسائي (٣/٥٣) وقال الألبساني: صحيح (١/ ٢٨٠) رقم (١٢٣٦). وأحمد (٥/ ٢٤٥).
- (٤) الترمذي (٢٤٨٦) واللفظ له وقال: حسن غريب. وابن ماجة (١٧٦٤). والدارمي (٢/ ١٣١). وأحمد (٢٨٣/٢) رقم (٧٧٩٣) وقال شاكر: إسناده صحيح (٢١٢/١٤).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الأَجْرِ مِنَ الأَجْرِ

٤ - \*( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ عَسزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَاعِثُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ يَاعِيسَى إِنِّي بَاعِثُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ مَعْدُوا اللهَ وَشَكَرُوهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكُرهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا ، وَلاَ حِلْمَ وَلاَ عِلْمَ . قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَلاَ عِلْمَ . قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَلا عِلْم . قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَلا عِلْم . قَالَ: أَعْطِيهِم مُ مِنْ حِلْمِي وَلا عِلْم . قَالَ: أَعْطِيهِم مُ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي» (٥).

٥- \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَلْقَى رَجُلًا فَيَقُولُ: ﴿ يَا فُلَانُ كَيْفُ وَلُ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ وَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ اللهُ بِخَيْرٍ أَحْمَدُ الله ، فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ ذَاتَ يَـوْمٍ عَلَيْ : ﴿ جَعَلَـكَ اللهُ بِخَيْرٍ فَلَقَيَـهُ النَبَّيُ عَلَيْ ذَاتَ يَـوْمٍ فَقَالَ: بِخَيْرٍ إِنْ شَكَرْتُ . فَقَالَ: بِخَيْرٍ إِنْ شَكَرْتُ . فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ تَسْأَلُنِي قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ . فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ تَسْأَلُنِي فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ تَسْأَلُنِي فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ تَسْأَلُنِي فَقَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ . فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ إِنَّكَ الْيَوْمَ سَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ عَنْهُ وَلَ الْيَوْمَ سَكَتَ عَنْهُ عَلَى اللهُ بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ سَكَتَ عَنْمٍ أَحْمَدُ اللهُ فَقَالَ لَهُ وَلَا يَقُولُ: بِخَيْرٍ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ سَكَتَ عَنْمٍ أَحْمَدُ اللهُ فَقَالَ لَهُ وَيَعَلَى لَهُ وَمَا لَكَ وَيَ مَا لَكُ وَيَعِيْمٍ أَحْمَدُ اللهُ فَقَالَ لَهُ وَيَاكَ اللهُ عَنْ يَعْفُولُ : بِخَيْرٍ أَحْمَدُ اللهُ فَقَالَ لَهُ وَلَى اللهُ عَنْ يَعْفُولُ : بِخَيْرٍ أَحْمَدُ اللهُ فَقَالَ لَهُ وَا يَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُه

والحاكم (٤/ ٢٣٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه المذهبي . وذكره الحافظ في الفتح وعزاه لابن حبان وابن خزيمة وعبدالرزاق. وقال مخرج جامع الأصول: رجاله ثقات (٢/ ١٦)

(٥) أحمد (٦/ ٤٥٠) واللفظ له وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حليس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان ٣(٧٦ ، ٦٨). والحديث ذكره ابن القيم في الزاد وقال مخرجه: إسناده حسن (١/ ٢١)

فَأَقُولُ جَعَلَكَ اللهُ بِخَيْرٍ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ قُلْتَ :إِنْ شَكَرْتُ فَشَكَرْتُ فَشَكَرْتُ فَشَكَرْتُ فَشَكَرْتُ فَشَكَكْتَ فَسَكَتُ عَنْكَ ») \* (١١) .

٦ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَيْلًا خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ » فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُـلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِـمْ عَلَى شَاكِـرِ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ . فَتَرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّامَةُ ؟ » فَقَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر . فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الغَدِ ، فَقَالَ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّامَةُ ؟ » فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: « أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» . فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْل قَرِيبٍ مِنَ الْمُسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ ، فَقَالَ: أَشْهَـدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَـدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُـولُ اللهِ . يَا كُمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الـوُجُوهِ إِلَّ . وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينْكَ أَحَبَّ الدِّين إِلَيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَيكِ كَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَى ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، فَهَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَـهُ قَائِلٌ:

صَبَوْت؟. قَالَ: لَا وَاللهِ، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَهَا مَةِ حَبَّةُ حِبَّةً حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُ عَلَيْ )\*(٢).

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : " بَيْنَا رَجُلُ يَمْشِى فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعُطَشُ ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُو لِغَطَشِ ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ بِكُلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي . فَمَلاً خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي . فَمَلاً خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ مَلَا أَخُولُ اللهُ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قَالَ: "فِي كُلِّ كَبِد رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قَالَ: "فِي كُلِّ كَبِد رَطْبَةٍ أَجْرٌ ") \* (مَلْبَةً أَبْرٌ ") \* (مَلْبَةً أَجْرٌ ") \* (مَلْبَةً أَبْمُ أَلْ أَكُولُ اللّهُ مِلْ اللهُ مَلْسُ مَا أَلْ الْفَلْ الْبُهُ الْمُ مِلْلُولُ اللهُ مِلْكُولُ اللهُ مَا لَعْمُ مُلْمُ أَمْكُمُ أَلْهُ مُنْ مُلْكُمْ أَلْمُ اللّهُ مِلْكُمْ أَلْهُ مُلْمُ أَلْهُ مُنْ مُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ اللهُ مُلْكُلُهُ أَلْمُ اللهُ مِلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ اللهُ أَلْمُ اللهُ أَلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ الْمُؤْلِمُ اللهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللهُ الْمُؤْلِمُ اللهُ الْمُؤْلِمُ اللهُ الْمُؤْلِمُ اللهُ الْمُؤْلِمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِمُ اللهُ الْمُؤْلِمُ اللهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

٨ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «بَيْنَهَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَرَهُ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَرَهُ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ » وَقَالَ « الشُّهَدَاءُ خُسْتُ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمُبُطُونُ ، وَاللهُ هِيدُ فِي سَبِيلِ وَالغَرِقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ وَالغَرِقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ الله ») \* (١٤).

9- ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا ، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ يَكُنْ فَي فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ ، فَحَمِدَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ ، فَحَمِدَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في المغازي (۷۰)، ومسلم في الجهاد (٥٩)، وأبو داود في الجهاد أيضًا (١١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٧(٤٣٧٢) واللفظ له. ومسلم (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٣٦٣) واللفظ له . مسلم (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢(٢٥٢). ومسلم (١٩١٤) واللفظ له .

الله عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فَطُرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا » (۱) .

١٠ - \* (عَنْ صُهَيْبِ الرُّومِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَبًا لأَمْرِ الْلُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ
 كُلَّهُ خَيْرٌ . وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ
 سَرَّاءُ شَكَرَ . فَكَانَ خَيْرًا لَهُ . وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ .
 فَكَانَ خَيْرًا لَهُ »)\*(٢).

الله عَنْهُمَا - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ») \*(٣).

بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ . فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ أَلَا تَـرَى مَا نَحْـنُ فِيهِ وَمَـا بَلَغَنَا ؟ فَيَقُـولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ. نَفْسِي نَفْسِي . اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيَأْتُونَ نُوحًا ، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُمورًا، أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. نَفْسِي نَفْسِي ، ائتُوا النَّبِيَّ ﷺ ، فَيَأْتُ ونِي فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهُ ") \*(١).

١٣ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأُنَاسٍ مِنَ اليَهُودِ قَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ
 فَقَالَ: « مَا هَذَا مِنَ الصَّوْمِ ؟ » قَالُوا: هَذاَ الْيَوْمُ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۰۱۲) واللفظ له وقال: حسن غريب وبعضه في مسلم من حديث أبي هريرة (۲۹۹۳). وابن ماجة (۲۸۲۲). والحديث في المشكاة (۳/۲۶۲۱) برقم (۲۵۲۳) وعزاه إلى الترمذي .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/ ٣٥٣) واللفظ له وأصله في الصحيحين دون زيادة: إما شاكرًاة وإما كفورًا. وهو مشهور، من حديث أبي

هريسرة ــ رضي الله عنه ـــ. وقال الهيثمـي في المجمع (٧/ ٢١٨) رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات. وثقه الحالكم وابن عبد البر وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وراجع التهذيب (١٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ٦ (٣٣٤٠) واللفظ له. و مسلم (١٩٤).

نَجَّى اللهُ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الغَرَقِ، وَغَرِقَ فِيهِ فِي مَرْعُونُ، وَهَـذَا يَـوْمٌ اسْتَـوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الجُودِيِّ، فَصَامَهُ نُوحٌ وَمُوسَى شُكْرًا للهِ تَعَالَى. فَقَـالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : فَصَامَهُ نُوحٌ وَمُوسَى شُكْرًا للهِ تَعَالَى. فَقَـالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ وَمُوسَى وَأَحَـقُ بِصَـوْمِ هَذَا الْيَـوْمِ ». فَأَمَرَ اللهِ تَعَالَى النَّيوْمِ ». فَأَمَرَ اللهِ تَعَالَى النَّيوْمِ ». فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالصَّوْمِ ) \* (١).

18 - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَعَالَ: هَذِهِ رَحْمَةُ اللهِ . وَقَالَ بَعْضُهُ مْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا » قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ : ﴿ فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾ حَتَّى فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ : ﴿ فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَجَعْمُلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ مُ تُكَذِّبُونَ ﴾ (الواقعة / بَلَغَ ﴿ وَجَعْمُلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ مُ تُكَذِّبُونَ ﴾ (الواقعة / ٨٢-٥٥) \* (١٠٠٠).

١٥ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِيهِ فَقَدْ بِيهِ فَقَدْ بِيهِ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ») \* (١٠) .

١٦ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَنَّامِ البَيَاضِيِّ - رَضِيَ

اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا يُصْبِحُ: اللّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شُرِيكَ لَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ شَرِيكَ لَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَعْمِهِ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَعْمِهِ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَعْمِهِ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ ») \* (٥).

١٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارِ أَرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيكُونَ عَلَيْهِ حَسْرةً ") \*(1)

١٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: « لَا يَشْكُـرُ اللهَ مَــنْ لَا يَشْكُـرُ اللهَ مَــنْ لَا يَشْكُـرُ اللهَ مَــنْ لَا يَشْكُـرُ اللهَ مَــنْ اللهَ يَشْكُـرُ اللهَ مَــنْ اللهَ مَــنْ اللهَ يَشْكُـرُ اللهَ يَسْكُـرُ اللهَ مَــنْ اللهَ يَشْكُـرُ اللهَ مَــنْ اللهَ يَشْكُـرُ اللهَ يَسْكُـرُ اللهَ مَــنْ اللهَ يَشْكُـرُ اللهَ اللهِ يَسْلُـرُ اللهَ يَسْكُـرُ اللهَ مَــنْ اللهِ يَشْكُـرُ اللهَ اللهِ يَسْكُـرُ اللهُ الل

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ . وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ . وَأُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحُبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحُبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا . وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا . وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا . وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ

(١٥٢). وذكره أيضًا ابن القيم في الوابل الصيب، وقال نخرجه: رواه أيضًا ابن حبان رقم (٢٣٦١) ونقل تحسين الحافظ في شرح الأذكار (١٢٤)

(٦) البخاري الفتح ١١ (٦٥٦٩).

(٧) أبوداود(٢٨١١)واللفظ له. والترميذي (١٩٥٤) وقال: حسن صحيح. وأحمد(٢/ ٢٥٨، ٢٩٥) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح ونقل عن المناوي عزوه لابن حبان(٢٤٦/١٣) رقم(٧٤٩٥). والبخاري في الأدب المفرد رقم (٣٣). (۱) رواه البخاري (۲۶) كتاب الأنبياء، ومسلم (۱۲۸) (الصيام)، وأحمد (۲/ ۳۵۹، ۳۲۰) رقم (۸۷۰۲) وقال شاكر: صحيح (۱۲/ ۲۹۲) وهذا لفظ أحمد.

(٢) مسلم (٧٣) واللفظ له. وهو في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني بمعناه.

(٣) فليجز به: أي يكافئ من أعطاه.

(٤) أبو داود (٤٨١٣) واللفظ له وقال الألباني: حسن (٤) أبو داود (٩١٤). والترمذي (٢٠٣٤) وقال حسن غريب.

(٥) أبوداود(٥٠٧٣) واللفظ له. والنسائي في اليوم والليلة(٧). وذكره النووي في الأذكار ، وقال مخرجه: إسناده حسن

جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا . وَأَقِلَ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيثُ الْقَلْبَ ») \* (١٠).

• ٢- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَـلَ \_ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا بُنَ آدَمَ حَمَلْتُكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ (٢) وَ تَرْأَسُ (٣)، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ؟ ») \* (٤٠).

# الأحاديث الواردة في «الشكر» معنًى

٢١ - ﴿ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ اللَّهُ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ اللَّاكُلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوَيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ») ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

٢٢ - \*(عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - ٢٢ فَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَقِي قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَقِي لَصَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ لِأَنَا اللهِ عَثَلَ فِقَالَ: « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ ! فَوَ اللهِ لأَنَا اللهِ عَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهِ عَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ أَغْيَرُ مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِن اللهِ ، مِنْ أَجْلِ اللهِ . وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِن اللهِ ، مِنْ أَجْلِ اللهِ . وَلَا شَخْصَ أَخْدُ مِن اللهِ ، مِنْ أَجْلِ اللهِ . وَلَا شَخْصَ أَحُبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِن اللهِ ، مِنْ أَجْلِ اللهِ . وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِن اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْهُ أَلْدُ حَدُّ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجُنَةَ » ) \* (1)

٢٣ - \* (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ

رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ وَيُحَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ ، يَقُولُهُ مِرَارًا ، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا تَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا ، إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ ، وَاللهُ حَسِيبُهُ ، وَلَا يُزَى عَلَى اللهِ أَحَدًا ») \* (٧)

٧٤ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى اللهِ عَلَى فُلَانٍ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ عَيَّةٍ ذَاتَ يَوْمٍ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا قَالَمَا اللهَ عَبْدِ للهِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ . أَشْهَدُ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عُمَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عُمَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ »)\*(^^).

٢٥ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
 لَا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ الْلَدِينَةَ أَتَاهُ اللهَ الجُرُونَ ، فَقَالُوا:

واللفظ له وقال مخرجه د. أحمد الحسيني هاشم: إسناده صحيح (۲۰/ ۸۶).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۷۳٤)

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١٣ (١٦) ٧٤). ومسلم (١٤٩٩) واللفظ له. (٧)البخاري ـ الفتح ١٠ (٦٠٦١) واللفظ له. ومسلم (٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١ ( ٦٣٢٨) واللفظ له. ومسلم (٤٠٢).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة (٤٢١٧) واللفظ له وقال في الزوائد: إسناده حسن، وأورده السيوطي في الجامع الصغيروحسَّن إسناده الشيخ الألباني(٧٧١٠) وكذا في الصحيحة (٩٢٧).

<sup>(</sup>٢) تربع: تأخذ ربع غنيمة القوم.

<sup>(</sup>٣) ترأس: تكون رئيسا للقوم.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٩٦٨). وأحمد (٢/ ٤٩٢) رقمم (١٠٣٨٣)

يَ ارَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْنَا فَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ ، وَلَا أَحْسَنَ مُواسَاةً مِنْ قَلِيلٍ، مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، لَقَدْ كَفَوْنَا مُواسَاةً مِنْ قَلِيلٍ، مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، لَقَدْ كَفَوْنَا الْلُؤْنَةَ ، وَأَشْرَكُونَا فِي الْمُهْنَإِ، حَتَّى خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُ وا بِالأَجْرِ كُلِيةٍ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: « لَا . مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَمُمْ ، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ ») \*(1).

٣٦- \*(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ وَرَجَبَتْ » . ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ » . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ . وَجَبَتْ لَهُ مَا وَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ . أَنْتُمْ الْجَنَّةُ مُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ . أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ ») \* (٢) . شَهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ ») \* (٢) .

٢٧ - \*( عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا .
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا .
 لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ »)\*(٣).

٢٨ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ») (٤).

٢٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَـوُا: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلْ نَـرَى رَبَّنَا بَوْمَ الْقِيَامَـةِ؟.قَالَ:

«هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ ؟ » قَالُوا: لا . قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةٍ الْقَمَر لَيْكَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ ؟» قَالُوا: لا . قَالَ: «فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا ». قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ (٥)! أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ ، وَأُزَوِّجْكَ ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ ، وَأَذَرْكَ تَـرْأَسُ وتَرْبَعُ؟ (١٦) فَيَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاقِيَّ ؟ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي . ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ! أَلَمْ أُكْرِمْكَ ، وَأَسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيَقُولُ: بَلَى . أَيْ رَبِّ افْيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ ؟ فَيَقُولُ: لا . فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي . ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَ ابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ ، وَيُثْنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ . فَيَقُولُ: هَهُنَا إِذًا .قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ . وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ . وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَكُمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي . فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَكُمُّهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ . وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ . وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ. وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ ") \* (٧).

الأصول: إسناده قوي (٢/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٦٠) كتاب التوبة.

<sup>(</sup>٥) فل: أي يا فلان.

 <sup>(</sup>٦) تربع: أي تأخمذ ربع غنيمة القوم . والمراد أنك رئيس أو
 المراد: تركتك مستريحًا لا تحتاج إلى مشقة وتعب .

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح١٣ (٧٤٣٧).ومسلم (٢٩٦٨)واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٨١٢). والترمذي (٢٤٨٧) واللفظ له، وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. وقال مخرج جامع الأصول: إسناده صحيح (٢/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ٣(١٣٦٧) واللفظ له. ومسلم (٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) الترمذي(٢٠٣٥) واللفظ له وقال: حسن جيد غريب. والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧٥). وقال مخرج جامع

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكَ في «الشكر»

٣٠ - \*(عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَيَقُومُ أَوْ لَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ ، فَيُقَالُ لَـ هُ فَيَقُـ ولُ: « أَفَ لَا أَكُـ ونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ ») \* (١).

٣١ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: «سَجَدَهَا دَاوُدُ قَالَ: «سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا ») \* (٢٠).

٣٢ - \* (عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: « اللَّهُ مَّ إِنِّي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: « اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيهًا ، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِيَ تَعْلَمُ» \* (٣) . وَأَعْدَدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِيَ تَعْلَمُ » (٣) .

٣٣ - \* ( عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الحَارِثِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا للهِ ")\*

٣٤ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنَّ يَدْعُو يَقُولُ: "رَبِّ أَعِنِّى وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ . وَامْكِرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ . وَامْدِنِي وَيَسِّرِ الْمُدَى لِي ، وَانْصُرْ نِي عَلَى مَنْ بَعَنِي عَلَيَّ ، وَامْدِنِي وَيَسِّرِ الْمُدَى لِي ، وَانْصُرْ نِي عَلَى مَنْ بَعَنِي عَلَيَّ ، وَامْدِ وَلَمْ اللهِ وَلَا يَعْلَى مَنْ بَعَنِي عَلَيَّ ، وَامْدِ وَلَمْ اللهِ وَلَا يَعْلَى مَنْ بَعَنِي وَاعْدِ وَلَهِ اللهِ عَلْمِي اللهُ وَلَيْتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَاهْدِ قَلْبِي ، وَسِّرِ فَلْبِي ، وَشِيتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَاهْدِ قَلْبِي ، وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَاسْلُلْ سَخِيمَة قَلْبِي » (فَاسْلُلْ سَخِيمَة قَلْبِي ») \*(٥)

٣٥- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ. فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُو فِي فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُو فِي الْلَهُمَّ أَعُوذُ الْلَهُمَّ أَعُوذُ الْلَهُمَّ أَعُوذُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِنِ ضَعْمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُو يَقُولُ: « اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِنِ ضَعْمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُو يَقُولُ: « اللَّهُمَّ أَعُودُ بِنِ ضَعْمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ بِرِضَاكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كَا أَثْنَتَ كَمَا أَثْنَيْتَ وَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ») \* (١٠) .

صحيحه (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٢٧٧٤)واللفظ له وقال الألباني: صحيح (٢/ ٥٣٤). وابن ماجة(١٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) أبوداود(١٥١٠). وابن ماجة (٣٨٣٠). وأحمد (١٧١٢) رقم (١٩٩٧) وقال شاكر: إسناده صحيح (٣٠٩/٣). وعزاه كذلك للنسائي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة. وصححه الشيخ الألباني (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۶).

<sup>(</sup>١) البخاري \_الفتح ٣(١٦٠٠)واللفظ له. ومسلم (٢٨١٩)

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢/ ١٥٩) واللفظ له وقال الألباني: صحيح (٢) النسائي (١/ ١٥٩). والحديث في المشكاة (١/ ٣٢٦) رقم (١٠٣٨) وقال الألباني كذلك رواه. والدارقطني بإسناد صحيح، وصححه ابن السكن كما في التلخيص.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٣/ ٥٤) واللفظ له. والترمذي (٣٤٠٧). وأحمد (٣٤٠٧). وذكره في جمامع الأصول وقال مخرجه: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان في

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الشكر »

الله عَنهُ - يَقُولُ فِي الله عَنهُ - يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: « أَسْأَلُكَ مَامَ النّعْمَةِ فِي الأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَالشُّكْرَ لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْضَى وَبَعْدَ الرِّضَا، وَالخِيرَةَ فِي جَمِيعِ مَا تَكُونُ فِيهِ الخِيرَةُ بِجَمِيعِ مَيْسُ ورِ الأُمُورِ كُلِّهَا لَا تَكُونُ فِيهِ الخِيرَةُ بِجَمِيعٍ مَيْسُ ورِ الأُمُورِ كُلِّهَا لَا مَعْسُورِهَا يَا كَرِيمُ ») \* (۱).

7 - \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:« مَا ابْتُلِيتُ بِبَلَاءِ إِلَّا كَانَ للهِ تَعَالَى عَلَيَّ فِيهِ أَرْبَعُ نِعَمٍ:إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي دِينِي ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَعْظَمَ، وَإِذَا لَمُ أُحْرَمِالرِّضَا بِهِ ، وَإِذَا أَرْجُو الثَّوَابَ عَلَيْهِ ») \* (<math>7).

٣- \* (قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « إِنَّ النِّعْمَةَ مَوْصُ ولَةٌ بِالشُّكْرِ ، وَالشُّكْرُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَزِيدِ ، وَالشُّكْرُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَزِيدِ ، وَهُمَا مَقْرُونَانِ فِي قَرَنٍ ، فَلَنْ يَنْقَطِعَ الْمَزِيدُ مِنَ اللهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْمَزِيدُ مِنَ اللهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الشُّكْرُ مِنَ الْعَبْدِ ») \* (٣).

٤ - \*( وَقَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَعْبُدِ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ: تَقُولُ حَقُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ: تَقُولُ بِاسْمِ اللهِ! اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا رَزَقْتَنَا ، قَالَ: وَتَدْرِي مَا شُكُرُهُ إِذَا فَرَغْتَ ؟ قَالَ: «قُلْتُ: وَمَا شُكْرُهُ قَالَ تَقُولُ: شُكُرُهُ إِذَا فَرَغْتَ ؟ قَالَ: «قُلْتُ: وَمَا شُكْرُهُ قَالَ تَقُولُ: الْخَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا») \*(3).

٥ - \* (قَالَتْ عَائِشَةُ .. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .. : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْرَبُ الْمَاءَ القَرَاحَ فَيَدْخُلُ بِغَيْرِ أَذًى وَيُخْرِجُ

الأَذَى إِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الشُّكْرُ")\*(٥).

٦- \*(قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ، وَعَالَى . وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ، وَهَذَا يُقَالُ لِنَ هُوَ مُتَلَبِّسُ بِالْفِعْلِ ») \* (٦).

٧- \*( قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّ مْمَنِ السُّلَمِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ... : « الصَّلَاةُ شُكْرٌ ، وَالصِّيَامُ شُكْرٌ ، وَكُلُّ خَيْرٍ تَعَالَى ... : « الصَّلَاةُ شُكْرٌ ، وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ تَعْمَلُهُ للهِ - عَـزَّ وَجَلَّ - شُكْرٌ ، وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ الْخَمْدُ ») \* (٧).

٨- \*( قَالَ أَبُو حَازِم - رَحِهُ اللهُ تَعَالَى - لِـرَجُلٍ سَأَلَـهُ: مَا شُكْرُ الْعَيْنَيْنِ يَـا أَبَا حَازِم ؟ قَـالَ: "إِنْ رَأَيْتَ بِهَا شَرًّا سَتَرْتَـهُ ، قَـالَ فَهَا شُكْرُ الأَذْنَيْنِ ؟ قَالَ: إِنْ سَمِعْتَ بِهَا خَيْرًا وَعَيْتَـهُ وَإِنْ شَكْرُ الأَذْنَيْنِ ؟ قَالَ: إِنْ سَمِعْتَ بِهَا خَيْرًا وَعَيْتَـهُ وَإِنْ شَكْرُ الأَذْنَيْنِ ؟ قَالَ: فِنَا شَكْرُ الْيُدَيْنِ ؟ قَالَ: فَهَا شُكْرُ الْيُدَيْنِ ؟ قَالَ: فَهَا شُكْرُ الْيُدَيْنِ ؟ قَالَ: فَهَا شُكْرُ الْيُدَيْنِ ؟ قَالَ: فَا شُكْرُ الْيُدَيْنِ ؟ قَالَ: فَا شُكْرُ الْيُدَيْنِ ؟ قَالَ: فَا لَا اللهُ تَعَالَى ﴿ وَالَّـذِينَ قَالَ: فَا اللهُ تَعَالَى ﴿ وَالَّـذِينَ قَالَ: فَا اللهُ تَعَالَى ﴿ وَالَّـذِينَ قَالَ: فَا اللهُ تَعَالَى ﴿ وَالَّـذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَارُ الْبَطْنِ ؟ قَالَ: قَـالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَالَّـذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُهُمْ فَيْرُ مَلُـ ومِينَ \* فَمَـنِ ابْتَعْـى وَرَاءَ ذَلِكَ فَاللهُ مُعْمُ الْعَادُونَ \* (المؤمنون/ ٥-٧)) \* (٨).

٩-\*(قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ :
 «الْخَيْرُ الَّذِي لَا شَرَّ فِيهِ: العَافِيةُ مَعَ الشُّكْرِ، فَكَمْ مِنْ

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين (٢٩٣ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) عدة الصابرين (١٢٣).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١/٣٥١).

<sup>(</sup>٥) عدة الصابرين (١٤٥).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٣/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٨) عدة الصابرين (١٣٥ ١٣٦).

مُنْعَمِ عَلَيْهِ غَيْرُ شَاكِرٍ ") \*(١)

١٠ - \*( وَقَالَ أَيْضًا: « إِنَّ اللهَ لَيُمَتِّعُ بِالنِّعْمَةِ مَا شَاءَ ، فَ إِذَا لَمْ يُشْكَرْ عَلَيْهَا قَلْبَهَا عَذَابًا ، وَلِهٰذَا كَانُوا يُسَمُّونَ الشُّكْرَ : الحَافِظَ ، لأَنَّهُ يَحْفَظُ النِّعَمَ الْمُوْجُودَة : وَالجَالِبَ ، لأَنَّهُ يَجْلِبُ النِّعَمَ الْمُفْقُودَة ») \*(٢).

١١ - \* (قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «قُلْتُ لأَحْ لِي أَوْصِنِي . فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ غَيْرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِهَذَا الْعَبْدِ أَنْ لاَ يَفْتُرَ مِنَ الْحَمْدِ وَلا غَيْرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِهَذَا الْعَبْدِ أَنْ لاَ يَفْتُر مِنَ الْحَمْدِ وَالاَسْتِغْفَارِ ، فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ بَيْنَ نِعْمَةٍ وَذَنْبٍ ، وَلا تَصْلُحُ النَّعْمَةُ إِلَّا بِالْخَمْدِ وَالشُّكْرِ ، وَلا يَصْلُحُ النَّذُنْبُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَالاَسْتِغْفَارِ ») \* (٣).

17 - \* (قَالَ كَعْبُ الأَّحْبَارِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .. (مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِ مِنْ نِعْمَةٍ فِي الدُّنْيَا فَشَكَرَهَا للهِ، وَتَوَاضَعَ بِهَا للهِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ نَفْعَهَا فِي الدُّنْيَا وَرَفَعَ لَهُ بِهَا وَرَجَةً فِي الآخِرَةِ. وَمَا أَنْعَهَ اللهُ عَلَى عَبْدِ نِعْمَةً فِي الدُّنْيَا، فَلَمْ يَشْكُرُهَا للهِ، وَلَمْ يَتَوَاضِعْ بِهَا إِلَّا مَنعَهُ اللهُ نَفْعَهَا فِي الدُّنْيَا، وَفَتَحَ لَهُ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّارِ يُعَذِّبُهُ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ) \* (3).

١٣ - \*(قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - لِرَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى - لِرَجُلٍ يَشْكُو ضِيقَ حَالِهِ: «أَيَسُرُّكَ بِبَصَرِكَ هَذَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ الرَّجُلُ: لَا . قَالَ: فَبِيَدَيْكَ مِائَةُ

أَلْفُ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: فَبِرِجْلَيْكَ مِاثَةُ أَلْفِ ؟ قَالَ: لَا . فَذَكَّرَهُ نِعَمَ اللهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ يُونُسُ: أَرَى عِنْدَكَ مِئِينَ الْأُلُوفِ وَأَنْتَ تَشْكُو الحَاجَةَ »)\*(٥).

١٤ - \* (قَالَ مُطَرِّفٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ :
 « لأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُ رَ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى
 فَأَصْبِرً » \* (١)

١٥ - ﴿ قَالَ الشَّعْبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «الشُّكْرُ نِصْفُ الإِيهَانِ ، وَالْيَقِينُ الإِيهَانُ كُلُّهُ») ﴿ (٧).

17 - \* (كَتَبَ ابْنُ السَّمَّاكِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَ اللهُ تَعَالَى حِينَ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالرَّقَّةِ: «أَمَّا بَعْدُ وَلَيَ الْقَضَاءَ بِالرَّقَّةِ: «أَمَّا بَعْدُ فَلْتَكُنِ التَّقْوَى مِنْ بَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَخَفِ اللهَ مِنْ فَلْتَكُنِ التَّقْوَى مِنْ بَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَخَفِ اللهَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْكَ مِنْ قِلَّةِ الشُّكْرِ عَلَيْهَا مَعَ اللهُ عَنْكَ كُلِّ مَا التَّبِعَةُ فِيهَا فَقِلَّةُ الشُّكْرِ عَلَيْهَا، فَعَفَا اللهُ عَنْكَ كُلَّ مَا ضَيَّعْتَ مِنْ شُكْرٍ، أَوْ رَكِبْتَ مِنْ ذَنْبِ اللهُ عَنْكَ كُلَّ مَا ضَيَّعْتَ مِنْ شُكْرٍ، أَوْ رَكِبْتَ مِنْ ذَنْبِ اللهُ عَنْكَ كُلَّ مَا ضَيَّعْتَ مِنْ شُكْرٍ، أَوْ رَكِبْتَ مِنْ ذَنْبِ أَوْ قَصَّرْتَ مِنْ حَقِّ ») \* (٨).

١٧ - \*( قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَنِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ: «جُلَسَاءُ الرَّحْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَعَلَ فِي قَلْبِهِ خِصَالًا: الْكَرَمُ وَالسَّحْاءُ وَالْجِلْمُ وَالرَّأْفَةُ وَالشُّكْرُ وَالبِرُّ وَالبِرُّ وَالبِرُّ
 وَالصَّبْرُ ») \* (٩).

١٨ - \* ( قَـالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : « عَلَيْكُمْ بِمُ لَازَمَةِ الشُّكْرِ عَلَى النِّعَمِ ، فَقَـلَ

<sup>(</sup>٦) مختصر منهاج القاصدين(٢٩٥).

<sup>(</sup>٧) عدة الصابرين (١٢٤).

<sup>(</sup>A) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (١٣٠).

<sup>(</sup>١) الإحياء (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١٣٢)

نِعْمَةٌ زَالَتْ عَنْ قَوْم فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ ") \*(١).

١٩ - ۞ وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : « مَـنْ عَرَفَ نِعْمَةَ اللهِ بِقَلْبِهِ، وَحَمِدَهُ بِلِسَانِهِ ، لَمْ يَسْتَتِمَّ ذَلِكَ حَتَّى يَرَى الزِّيَادَةَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (إبراهيم/٧)، وَإِنَّ مِنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ أَنْ يُحَدَّثَ

٢٠ - \* ( قَـالَ مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيـمَ ــ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: ﴿ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ جُرَيْجِ الْمَكِّيِّ ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ لِخَازِنِهِ: أَعْطِهِ دِينَارًا ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا دِينَارٌ إِنْ أَعْطَيْتُهُ لَجُعْتَ وَعِيَالُكَ. قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: أَعْطِهُ . قَالَ مَكِّيُّ: فَنَحْنُ عِنْدَ ابْن جُرَيْج ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِصُرَّةٍ وَكِتَابٍ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ إِخْ وَانِهِ ، وَفِي الْكِتَابِ: إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ خَمْسِينَ دِينَارًا قَالَ: فَحَـلَّ ابْنُ جُرَيْجِ الصُّرَّةَ فَعَـدَّهَا فَإِذَا هِيَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا قَالَ: فَقَـالَ ابْنُ جُرَيْجِ لِخَازِنِهِ: قَدْ أَعْطَيْتَ وَاحِدًا فَرَدَّهُ اللهُ عَلَيْكَ وَزَادَكَ خَمْسِينَ دِينَارًا»)\*<sup>(۳)</sup>.

٢١-\*(قَالَ أَبُو حَاتِم بْنُ حِبَّانٍ الْبُسْـتِيُّــرَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . : « الوَاجِبُ عَلَى العَاقِلِ أَنْ يَشْكُرَ النِّعْمَةَ، وَيَحْمَدَ الْمُعْرُوفَ عَلَى حَسَبِ وُسْعِهِ وَطَاقَتِهِ إِنْ قَدَّرَ بِالضِّعْفِ وَإِلَّا فَبِالْمِثْلِ ، وَإِلَّا فَبِالْمُعْرِفَةِ بِوُقُوعِ النِّعْمَةِ عِنْدَهُ ، مَعَ بَذْكِ الْجَزَاءِ لَهُ بِالشُّكْرِ » ﴾ (٤).

٢٢ - \* ( وَقَالَ: أَنْشَدَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ:

(٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

(٧) المرجع السابق (٣٥٠).

عَلَامَةُ شُكْرِ الْمُرْءِ إِعْلَانُ حَمْدِهِ

فَمَنْ كَتَمَ الْمُعْرُوفَ مِنْهُمْ فَمَا شَكَرَ إِذَا مَا صَدِيقِي نَالَ خَيْرًا فَخَانَنِي

فَهَا الذَّنْبُ عِنْدِي لِلَّذِي خَانَ أَوْ فَجَرْ ﴾ (٥). ٢٣- \* ( وَقَالَ أَيْضًا \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : « إِنِّي لأَسْتَحِبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَلْزَمَ الشُّكْرَ لِلصَّنَائِعِ ، وَالسَّعْيَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ قَضَائِهَا \_ إِذَا كَانَ الْمُنْعِمُ مِنْ ذَوِي الْقَدْرِ فِيهِ \_ وَالاهْتِهَامَ بِالصَّنَائِعِ؛ لأَنَّ الاهْتِهَامَ رُبَّهَا فَاقَ الْمُعْرُوفَ وَزَادَ عَلَى فِعْلِ الإِحْسَانِ، إِذِ الْمَعْرُوفُ يَعْمَلُهُ الْمُرَّءُ لِنَفْسِهِ، وَالإِحْسَانُ يَصْطَنِعُهُ إِلَى النَّاسِ، وَهُوَ غَيْرُ مُهْتَمّ بِهِ، وَلَا مُشْفِقِ عَلَيْهِ ، وَرُبَّكَا فَعَلَهُ الإِنْسَانُ، وَهُــوَ كَارِهٌ ، وَأَمَّا الاهْتِهَامُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ فَرْطِ عِنَايَةٍ، وَفَضْل وُدِّ، فَالعَاقِلُ يَشْكُرُ الاهْتِهَامَ أَكْثَرَ مِنْ شُكْرِ الْمُعْرُوفِ، وَقَالَ: أَنْشَدَني عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ سُلَيْهَانَ :

لأَشْكُرَنَّكَ مَعْرُوفًا هَمَمْتَ بِهِ

إِنَّ اهْتِهَا مَكَ بِالْمُعُرُوفِ مَعْرُوفُ وَلَا أَلُومُكَ إِنْ لَمْ يُمْضِهِ قَدَرٌ

فَالشَّيْءُ بِالْقَدَرِ الْمَجْلُوبِ مَصْرُوفٌ) \*(٦). ٢٤ - \* (وَقَالَ أَنْشَدَنِي الْمُتَصِرُ بْنُ بِلَالٍ: وَمَنْ يُسْدِ مَعْرُوفًا إِلَيْكَ فَكُنْ لَهُ

شَكُورًا يَكُنْ مَعْرُوفُهُ غَيْرَ ضَائِع وَلَا تَبْخَلَنْ بِالشُّكْرِ وَالْقَرْضَ فَاجْزِهِ تَكُنْ خَيْرَ مَصْنُوعٍ إِلَيْهِ وَصَانِعٍ)\*(٧)

(٥) المرجع السابق (٣٥٤).

(١) عدة الصابرين (١٤٤). (٢) الإحياء (٤/ ١٢٧).

(٣) الترمذي (٤/ ٣٣١).

(٤) روضة العقلاء (٣٥٣).

٢٥ - \*(وَقَالَ أَنْشَدَنِي الْكُورَيْزِيُّ:

أَحَقُّ النَّاسِ مِنْكَ بِحُسْنِ عَوْنٍ

لَـمَنْ سَلَفَتْ لَكُمْ نِعَمٌ عَلَيْهِ

وَأَشْكَرُهُمْ أَحَقُّهُمُ جَمِيعًا

بِحُسْنِ صَنِيعَةٍ مِنْكُمْ إِلَيْهِ) \*(١).

٢٦ - \* (وَقَالَ أَنْشَدَنِي بَعْضُهُمْ:

فَكُنْ شَاكِرًا لِلْمُنْعِمِينَ لِفَصْلِهِمْ

وَأَفْضِلْ عَلَيْهِمْ إِنْ قَدَرْتَ وَأَنْعِمِ وَمَنْ كَانَ ذَا شُكْرٍ فَأَهْلُ زِيَادَةٍ

وَأَهْلٌ لِبَذْلِ الْعُرْفِ مَنْ كَانَ يُنْعِمُ ﴾ (٢).

٢٧ - \* ( وَقَالَ آخَرُ:

«الْخُرُّ لَا يَكْفُرُ النِّعْمَةَ ، وَلَا يَتَسَخَّطُ الْمُعْصِيَةَ ، وَلَا يَتَسَخَّطُ الْمُعْصِيَة ، بَلْ عِنْدَ النِّعَمِ يَشْكُرُ ، وَعِنْدَ الْمَصَائِبِ يَصْبِرُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لِقَلِيلِ الْمُعُرُوفِ عِنْدَهُ وَقْعٌ أَوْشَكَ أَنْ لَا يَشْكُرَ الْكَثِيرَ مِنْهُ ، وَالنِّعَمُ لَا تُسْتَجْلَبُ زِيَادَتُهَا وَلَا تُدْفَعُ الْأَفَاتُ عَنْهَا إِلَّا بِالشُّكْرِ » (\*\*) .

٢٨ - \* (قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:
 «مِنْ تَفَضُّلِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَجْعَلَ لِلطَّاعِمِ إِذَا شَكَرَ
 رَبَّهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ ثَوَابَ الصَّائِمِ الصَّابِرِ») \* (٤).

٢٩ - \* (قَالَ مَحْمُودٌ الوَرَّاقُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ :
 إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللهِ نِعْمَةً

عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ

فَكَيْفَ وُقُوعُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ

وَإِنْ طَالَتِ الأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ إِذَا مَسَّ بِالسَّرَّاءِ عَمَّ سُرُورُهَا

وَإِنْ مَسَّ بِالضَّرَّاءِ أَعْقَبَهَا الأَّجْرُ وَمَا مِنْهُمَا إِلَّا لَهُ فِيهِ مِنَّةٌ

تَضِيقُ بِهَا الأَوْهَامُ وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ)\*(\*).

• • • ( قَالَ أَبُو حَامِدٍ الغَزَالِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : « إِنَّ حَقِيقَةَ الشُّكْرِ تَرْجِعُ إِلَى كَوْنِ الْعَبْدِ مُسْتَعْمَلًا فِي إِثْمَامٍ حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَى ، فَأَشْكَرُ الْعِبَادِ أَحَبُّهُمْ إِلَى اللهِ وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ \*)\* (1).

٣١ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : " لَمْ يُقَصِّرْ بِالْخَلْقِ عَنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ إِلَّا الْجَهْلُ وَالْغَفْلَةُ ، فَا يَقْصِرْ بِالْخَهْلِ وَالْغَفْلَةِ عَنْ مَعْرِفَةِ النِّعَمِ ، وَلَا فَا يَتُصَوَّرُ شُكْرُ النِّعْمَةِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا ثُمَّ إِنَّهُمْ إِنْ عَرَفُوا يُتَصَوَّرُ شُكْرُ النِّعْمَةِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا ثُمَّ إِنَّهُمْ إِنْ عَرَفُوا يُتَصَوَّرُ شُكْرُ النِّعْمَةِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا ثُمَّ إِنَّهُمْ إِنْ عَرَفُوا يَتَعَمِ الشَّكْرِ اللهِ ، وَلَمْ يَعْرِفُوا أَنَّ مَعْنَى الشَّكْرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ النَّيْعُمِلَ النَّيْعُمَةَ فِي إِعْمَ الْحِكْمَةِ الَّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النِّعْمَةَ فِي إِعْمَ الْحَكْمَةِ النِّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النَّعْمَةَ فِي إِعْمَ الْحَكْمَةِ النِّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النَّعْمَةَ فِي إِعْمَ الْحَكْمَةِ النَّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النَّعْمَةَ فِي إِعْمَ الْحَكْمَةِ النَّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النَّعْمَةَ فِي إِعْمَ الْحَكْمَةِ النَّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النَّعْمَةَ فِي إِعْمَ الْحَكْمُ اللهُ عَلَيْ مَنَ الشَّكُورِ بَعْدَ حُصُولِ هَاتَيْنِ اللهُ عَلَيْ إِلَا غَلَبَةُ الشَّهُ هُوهِ وَاسْتِيلَاءُ الشَّيْطَانِ » ﴾ ( الْمُعْرَفَةُ وَاسْتِيلَاءُ الشَّيْطَانِ ) ﴾ ( اللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا غَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ إِلَّا غَلَيْهُ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ

٣٢ - \* ( قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «الشُّكُرُ يَكُونُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالجَوَارِحِ . أَمَّا بِالقَلْبِ فَهُو أَنْ يَقْصِدَ الْخَيْرَ وَيُضْمِرَهُ لِلْخَلْقِ كَافَةً. وَأَمَّا

<sup>(</sup>٦) الإحياء (٩٨٤).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق(٤/ ١٢٣).

 <sup>(</sup>۱), (۲), (۳), روضة العقلاء (۳۵۰).

<sup>(</sup>٤) الفتح (٩/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) عدة الصابرين (١٣٠).

بِاللِّسَانِ: فَهُوَ إِظْهَارُ الشُّكْرِ للهِ بِالتَّحْمِيدِ ، وَإِظْهَارُ الشُّكْرِ للهِ بِالتَّحْمِيدِ ، وَإِظْهَارُ السُّكْرِ للهِ بِالتَّحْمِيدِ ، وَإِظْهَارُ السِّكَالُ نِعَمِ اللهِ فِي طَاعَتِهِ ، وَالتَّوقِي مِنَ الاسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى مَعْصِيتِهِ ، وَالتَّوقِي مِنَ الاسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى مَعْصِيتِهِ ، فَمِنْ شُكْرِ الْعَيْنَيْنِ أَنْ تَسْتُرَ كُلَّ عَيْبٍ تَرَاهُ لِلْمُسْلِمِ ، فَمِنْ شُكْرِ الْأَذْنَيْنِ أَنْ تَسْتُرَ كُلَّ عَيْبٍ تَسْمَعُهُ ») \* (1).

٣٣ - \* (قَالَ الفَيْرُوزَآبَادِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ... «الشُّكْرُ مَعَ الْمَزِيدِ أَبَدًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ اللهُ كُرُ مَعَ الْمَزِيدِ الْبَراهِيم / ٧) فَمَتَى لَمْ تَرَ حَالَكَ فِي مَزِيدٍ فَاسْتَقْبِلِ الشُّكْرَ ») \* (إبراهيم / ٧) فَمَتَى لَمْ تَرَ حَالَكَ فِي مَزِيدٍ فَاسْتَقْبِلِ الشُّكْرَ ») \* (٢).

٣٤ - \*( قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: " اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَيِّهِا أَفْضَلُ: الفَقِيرُ الصَّابِرُ أَمْ الْغَنِيُّ الشَّاكِرُ. النَّاسُ فِي أَيِّهِا أَفْضَلُ: الفَقِيرُ الصَّابِرُ أَمْ الْغَنِيُّ الشَّاكِرُ. وَالتَّحْقِيتُ عَنْدَ أَهْلِ الْحِذْقِ أَنْ لَا يُجَابَ فِي ذَلِكَ وَالتَّحْقِيتُ لَا يُجَوَابٍ كُلِّيٍّ، بَلْ يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِاخْتِلَافِ الأَشْخَاصِ وَالأَحْوَالِ ") \*(").

٣٥ - \* (قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى: «النِّعَمُ وَحْشِيَّةُ فَقَيِّدُوهَا بِالشُّكْرِ ») \* (١).

٣٦ - \* (قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: «مَنْ قَصُرَتْ يَدَاهُ عَنِ الْمُكَافَأَةِ فَلْيُطِلْ لِسَانَهُ بِالشُّكْرِ») \* (٥٠).

٣٧ - \* ( قَالَ أَبُو تَمَّامٍ: وَمِنَ الرَّزِيَّةِ أَنَّ شُكْرِيَ صَامِتٌ

عَمَّا فَعَلْتَ وَأَنَّ بِرَّكَ نَاطِقُ أَأْرَى الصَّنِيعَةَ مِنْكَ ثُمَّ أُسِرُّهَا

إِنِّي إِذَا لِنكَى الْكَرِيمِ لَسَارِقُ») \*(1).

٣٨ - \*( قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: « مَنْ أُعْطِي الْمُعْلَمِ: « مَنْ أُعْطِي الْمُعْلَمِ: « مَنْ أُعْطِي الشُّكْرَ لَمَ يُمْنَعِ الْمَزِيدَ ، وَمَنْ أُعْطِي الشُّكْرَ لَمَ يُمْنَعِ الْمَزِيدَ ، وَمَنْ أُعْطِي الشَّكُورَ لَمَ يُمْنَعِ الْقَبُولَ ، وَمَنْ أُعْطِي اللَّمْورَةَ لَمَ يُمْنَعِ الْعَبُولَ ، وَمَنْ أُعْطِي اللَّمْورَةَ لَمَ يُمْنَعِ الْحِيرَةَ ، وَمَنْ أُعْطِي الْمَشُورَةَ لَمَ يُمْنَعِ الْصَورَةَ لَمَ يُمْنَعِ الْصَورَةَ لَمَ يُمْنَعِ الطَّموابَ ») \*(٧).

# من فوائد « الشكر »

- (١) مِنْ كَمَالِ الإِيْمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ إِذْ إِنَّـهُ نِصْفٌ وَالنِّصْفُ الآخَرُ الْصَبْرُ.
  - (٢) اعْتِرَافٌ بِالْمُنْعِم وَالْنِعْمَةِ.
  - (٣) سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ الْنِعْمَةِ بَلِ الْمَزِيدُ.
- (٤) لَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ بَلِ اللِّسَانُ يُعَبِّرُ عَمَّا فِي الْجَنَانِ وَكَذَلِكَ يَكُونُ بِعَمَلِ الْجَوَارِحِ وَالأَرْكَانِ.
- (٥) كَثْرَةُ النِّعَمِ مِنَ الْمُنْعِمِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوَدِّيَ الْمُنْعِمِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَ الإِنْسَانُ حَقَّهَا إِلَّا بِالشُّكْرِعَلَيْهَا.
  - (٦) يُكْسِبُ رِضَا الرَّبِّ وَمَحَبَّتَهُ.
  - (٧) الإِنْسَانُ الشَّكُورُ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ حَبِيبٌ إِلَيْهِمْ.
    - (٨) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى سُمُوِّ النَّفْسِ وَوُفُورِ الْعَقْلِ.
- (٩) الشَّكُورُ قَريرُ الْعَيْنِ، يُحِبُّ الْخَيْرَ لِـلآَخَورِيـنَ وَلَا
   يَحْسُدُ مَنْ كَانَ فِي نِعْمَةٍ.
  - (٥) بصائر ذوي التمييز(٣/ ٣٣٩).
    - (٦) المصدر السابق (٣/ ٣٤٠).
  - (٧) إحياء علوم الدين (١/ ١٦٠).

- (١) مختصر منهاج القاصدين (٢٧٧).
  - (٢) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٣٣٩).
    - (٣) الفتح (٩/ ٨٨٥).
    - (٤) الإحياء (٤/ ١٢٧).

#### الشهامة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ٨        | -      |

#### الشهامة لغةً:

مَصْدَرُ: شَهُمَ شَهَامَةً وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (شَهم) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى النَّكَاءِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: (شهم) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى النَّكَاءِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الشِّينُ وَالْهَاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى ذَكَاءٍ، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ رَجُلٌ شَهْمٌ، وَرُبَّهَا قَالُوا لِلْمَذْعُورِ مَشْهُ ومٌ، وَهَذَا رَجُلٌ شَهْمٌ، وَرُبَّهَا قَالُوا لِلْمَذْعُورِ مَشْهُ ومٌ، وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لأَنَّهُ إِذَا تَفَزَّعَ بَدَا ذَكَاءُ قَلْبِهِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ صَحِيحٌ؛ لأَنَّهُ إِذَا تَفَزَّعَ بَدَا ذَكَاءُ قَلْبِهِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ الشَّهَامَ: السِّعْلَاةُ فَإِنْ صَحَّ هَذَا فَهُوَ أَيْضًا مِنَ الذَّكَاءِ.

الشَّهُمُ: الذَّكِيُّ الفُوَّادِ المُتُوقِدُ، الجَلْدُ، وَالْجَمْعُ شِهَامٌ ، وَقَدْ شَهُمَ الرَّجُلُ ، بِالضَّمِّ ، شَهَامَةً وَشُهُومَةً إِذَا كَانَ ذَكِيًّا ، فَهُ وَ شَهْمٌ أَيْ جَلْدٌ. والشَّهْمُ: السَّيِّدُ النَّجْدُ النَّافِذُ فِي الأُمُورِ ، وَالْجَمْعُ شُهُومٌ . وَفَرَسٌ شَهْمٌ : سَرِيعٌ نَشيطٌ قَويٌّ. وَشَهَمَ الفَرَسَ يَشْهَمُهُ شَهْمً : زَجَرَهُ. وقَالَ نَشيطٌ قَويٌّ. وَشَهَمَ الفَرَسَ يَشْهَمُهُ شَهْمً : زَجَرَهُ. وقَالَ

الْفُرَّاءُ: الشَّهْمُ فِي كَلَامِ العَرَبِ الحَمُولُ الجَيِّدُ الْقِيَامِ بِمَا حُمِّلَ ، النَّذِي لَا تَلْقَاهُ إِلَّا حَمُولًا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا حُمِّلَ وَفِي الْحُمِّلَ ، الَّذِي لَا تَلْقَاهُ إِلَّا حَمُولًا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا حُمِّلَ وَفِي الحَّمُورِ مَاضِيًا (١). الحَدِيثِ: كَانَ شَهْمًا أَيْ نَافِذًا فِي الأُمُورِ مَاضِيًا (١).

#### واصطلاحًا:

الحِرْصُ عَلَى مَا يُسوجِبُ الذِّكْسرَ الجَمِيلَ فِي العَظَائِمِ، وَقَالَ بَعْضُهُ مِنْ: هِيَ الْحُرْصُ عَلَى الأُمُسورِ العَظَامِ تَوَقُّعًا لِلذِّكْرِ الْجَمِيلِ(٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الإغاثة \_ التناصر \_ الرجولة \_ الشجاعة \_ علو الهمة \_ قوة الإرادة \_ المواساة \_ المروءة \_ العفة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإمعة \_ الجبن \_ السفاهة \_ صغر الهمة ].

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٢٢٣)، ولسان العرب (١٦ / ٣١٥).

# الأحاديث الواردة في «الشهامة» معنًى

١ - \*( عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَتَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَتَى النَّبِيَ عَيْنَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ؟
 أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ». فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ». فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ « عَمِلَ قَلِيلًا ، وَأُجِرَ قَاتَلَ فَعُيلًا ، وَأُجِرَ كَثِيرًا»)\*(١).

٢ - \* (عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ. فَقَالَ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا. قَالَ: فَائْتِنِي بِالْكَفِيلِ. قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا. قَالَ: صَدقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَجَل مُسَمَّى. فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهُ يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا. فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارِ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ. ثُمَّ زَجَّجَ مَوضِعَهَا (٢)، ثُمَّ أَتَى بَهَا إِلَى الْبَحْرِ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ. وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِذَلِكَ ، وَإِنِّي جَهدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بَهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَكَحَتْ فِيهِ ،

ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُ وَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِهَالِهِ فَإِذَا بِالْخَشَيَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ. فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا فَلَمَّا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا زِلْتُ كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا زِلْتُ كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا زِلْتُ مَرْكَبًا عَبْلَ اللَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ : هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلِيَّ بِشَيْءٍ؟ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبًا قَبْلَ اللَّذِي جَنْتُ فِيهِ، قَالَ : هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ : فَإِلَّ اللهَ قَدْ أَدِي مَرْكَبًا قَبْلَ اللّذِي بَعَثْتَ فِيه الْحَيْنَارِ رَاشِدًا» فَا الّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ ، قَالَ : فَإِلاَّ لَفِ اللهِ قَدْ أَدَى عَنْكَ الّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِينَارِ رَاشِدًا» () الله قَدْ أَدَى عَنْكَ الّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِينَارِ رَاشِدًا» () \*

٣ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بُسَيْسَةَ عَيْنًا (أ) يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ (أ) فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ عَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (قَالَ: لا أَدْرِي مَا اسْتَثنَى غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (قَالَ: لا أَدْرِي مَا اسْتَثنَى بَعْضَ نِسَائِهِ) قَالَ: فَحَدَثَهُ الحَدِيثَ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَدَاتً اللهِ عَلَيْ فَعَكَلَ مَ فَقَالَ: فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَكَلَ مِجَالٌ يَسْتَأَذْنُونَهُ طَهُرُهُ (٧) حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا » فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي طُهُورُ أَنْ عَلْوِ اللّهِ يَنْ فَقَالَ: « لَا إِلّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ فَيْ عَلْوِ اللّهِ يَنْ فَقَالَ: « لَا إِلّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَالِهُ مَ عَنْهُ وَلَمْ مَا اللهِ عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ. حَتَّى صَامِرًا » ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَصْحَابُهُ. حَتَّى سَبَقُوا اللهُ رِكِينَ إِلَى بَدْرٍ. وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ . فَقَالَ رَسُولُ سَبَقُوا اللهُ مِنْ كَانَ طَهُرُهُ مَا إِلَى بَدْرٍ. وَجَاءَ اللهُ مُرَونَ . فَقَالَ رَسُولُ سَبَقُوا اللهُ مَنْ كَانَ طَهُولُ . فَقَالَ رَسُولُ سَبَقُوا اللهُ مِي عَلْوَ اللهِ يَعْلَى بَدْرٍ. وَجَاءَ اللهُ مُورُونَ . فَقَالَ رَسُولُ سَبَقُوا اللهُ مَنْ كَانَ طَهُرُهُ مَا اللهُ مَنْ كَانَ طَهُ اللهُ مَنْ كَانَ طَهُ اللهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦ (٢٨٠٨) واللفظ له. ومسلم (١٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) زَجَّجَ موضعها: سوى موضع النقر وأصلحه.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٤(٢٢٩١).

<sup>(</sup>٤) عينًا: أي متجسسًا ورقيبًا.

<sup>(</sup>٥) عير أبي سفيان : هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره.

<sup>(</sup>٦) طَلِبَةً: أي شيئًا نطلبه.

<sup>(</sup>٧) الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب.

الله عَلَيْ (لا يُقَدِّمَنَ أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ (ا) فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالأَرْضُ » قَالَ : يَقُولُ عُمَيْرُ اللهِ اجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالأَرْضُ » قَالَ : يَقُولُ عُمَيْرُ اللهِ اجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالأَرْضِ ؟ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ : بَخٍ بخ فَقَالَ السَّمَواتُ وَالأَرْضِ ؟ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ : بَخٍ بخ بخ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ » (\*) قَالَ: لَا وَاللهِ يَكُلُهُ : « مَا يَخْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ » (\*) قَالَ: لَا وَاللهِ يَكُلُهُ عَلَى اللهِ إِلَّا رَجَاءَةً أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. لَا وَاللهِ يَكُلُهُ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَّا رَجَاءَةً أَنْ أَكُونَ مِنْ قَرَنِهِ (\*) . قَالَ : لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَ . ثُمَّ قَالَ : لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ . ثُمَّ قَالَ : لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ فَعَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْسَجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «مَاذَا عَنْدِي الْسَجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدُكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ (٥) » فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ ! إِنْ تَقْتُلُنِي تَقْتُلُ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ . فَتُرَكَ هُ حَتَّى كَانَ الْعَدُ ثُمَّ قَالَ : مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ . فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ لَكَ يَاثُمُ امَةً ؟ » فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَاثُمُ امَةُ ؟ » فَقَالَ: عِنْدِي مَا الْغَدِ ، فَقَالَ: « مَا عِنْدَكَ يَاثُمُ امَةً ؟ » فَقَالَ: عِنْدِي مَا الْغَدِ ، فَقَالَ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً ؟ » فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ . فَقَالَ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً ؟ » فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ . فَقَالَ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً وَالْكَ قَالَ: ﴿ فَقَالَ: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً وَالْكَ قَالَ اللّهُ لِكَ الْكُورُ لَيْ يَعْمَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ قُلْكُ لَكَ . فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ

مِنَ الْمُسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِد ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . يَامُحُمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ فَعْهَدُ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ . وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ فَقَدْ أَصْبَحَ وِينُكَ أَحْبَ الدِّينِ فَقَدْ أَصْبَحَ وِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ وَينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَ الدِّينِ إِلَيَّ ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بِينَاكَ أَحَدَنْنِي وَأَنَا أُرِيدُ إِلَيًّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَنْنِي وَأَنَا أُرِيدُ بَلَكُ أَخَذَنْنِي وَأَنَا أُرِيدُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَلَا وَاللهِ عَلَيْكُ وَلَا وَاللهِ وَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ ال

٥ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : رَأَيْتُ أَخِي عُمَيْرَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَنا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ بَدْرٍ يَتَوَارَى ، فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَرُدُنِي ، وَأَنَا أُحِبُّ الْحُرُوجَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ فَيَرُدُ وَنِي وَيَرُدُنِي ، وَأَنَا أُحِبُّ الْحُرُوجَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرَانِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَيَرُدُنِي ، وَأَنَا أُحِبُّ الْحُرُوجَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُ قَنِي الشَّهَادَة. قَالَ : فَعُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَرَدُهُ، فَبَكَى فَأَجَازَهُ. فَكَانَ سَعْدٌ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ وَعُورَهِ، فَقُتِلَ وَهُو يَقُولُ : فَكُنْتُ أَعْقِدُ حَمَائِلَ سَيْفِهِ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو اللهُ يَقُولُ : فَكُنْتُ أَعْقِدُ حَمَائِلَ سَيْفِهِ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو اللهُ عَنْهُ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ وَهُو اللهُ عَنْهُ مِنْ مِعْرَهِ، فَقُتِلَ وَهُو اللهُ ال

٦ - \* ( عَـنْ أَنْسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ قَـالَ : كَلَّا

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٠١).

<sup>(</sup>٥) ما عندك يا ثمامة : أي ما تظن أني فاعل بك.

<sup>(</sup>٦) البخاري-الفتح٧(٤٣٧٢)واللفظ له.ومسلم (١٧٦٤).

 <sup>(</sup>٧) الإصابة (٥/ ٣٦) واللفظ له، وقال أخرجه البزار ، ورجاله
 ثقات ، كما في المجمع (٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>١) حتى أكون أنا دونه: أي قدامه متقدمًا في ذلك الشيء. لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها.

<sup>(</sup>٢) بخ بخ: فيه لغتان: إسكان الخاء وكسرها منونًا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه.

<sup>(</sup>٣) قَرَنه: أي جعبة النشاب.

كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ (٢) لَهُ ، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ مُحَلِّدُ (١) بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ (٢) لَهُ ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ القَدِ (١) يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ الجُعْبَةُ مِنَ النَّبِي أَوْ ثَلَاثًا ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ الجُعْبَةُ مِنَ النَّبِي أَوْ ثَلَاثًا ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ الجُعْبَةُ مِنَ النَّبِي اللهِ ، يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ : يَا نَبِي اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، لَا تُشْرِفْ يُصِبْكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ ، لَا تُشْرِفْ يُصِبْكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ ،

نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَنُشَرَّتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُنْقِزَانِ (1) سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَنُشَرِّتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُنْقِزَانِ (1) الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ، تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْ لاَنِهَا ، ثُمَّ تَجِيتَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ . وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا وَلَقَدْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا فَلَانًا ) \*(6) .

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «الشهامة»

٧ - \*( سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: يَا أَبَا عُهَارَةَ! أَوَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ الْبَرَاءُ وَأَنَا فَقَالَ: يَا أَبَا عُهَارَةَ! أَوَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسُمَعُ: أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَيْقَةٌ لَمَ يُولِّ يَوْمَئِذٍ، كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بَعْلَتِهِ، فَلَمَّا غَشِيمَهُ شُفْيَانَ بَعْلَتِهِ، فَلَمَّا غَشِيمَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ. قَالَ: فَمَا رُئِي مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ. قَالَ: فَمَا رُئِي مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُ مِنْ النَّاسِ .

٨ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ وَكَانَةٍ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ. وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الْصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُ مُ النَّبِيُ وَيَكَيْ قَدَ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الْصَوْتِ وَهُو يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا» لَمْ تُرَاعُوا » الْضَوْتِ وَهُو عَلَى النَّي أَعُوا» لَمْ تُرَاعُوا » لَمْ تُرَاعُوا » فَي عَنْقِ فَي عَلَى اللَّهِ عَلْمَ فَي عَلْمَ النَّي عَلَى اللَّهِ سَرْجٌ ، فِي عُنْقِ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَة عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ ، فِي عُنْقِهِ مَلَى سَيْفٌ ، فَقَالَ : لَقَدَ وَجَدْتُهُ بَحْرًا (٨) ، أَوْ إِنَّهُ لَبْحُرً ») \* (٩).

# من الآثار الواردة في «الشهامة»

١ - \*(عَنْ حُـذَيْفَةَ الْعَدَوِيِّ، قَـالَ: انْطَلَقْتُ
 يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَطْلُبُ ابْنَ عَـمِّ لِي، وَمَعِي شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ وَأَنَا

أَقُولُ: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ سَقَيْتُهُ، وَمَسَحْتُ بِهِ وَجْهَهُ، فَإِذَا أَتُولُ: إِنْ كَانَ بِهِ وَجْهَهُ، فَإِذَا أَنُونَا إِلَيَّ أَنْ نَعَمْ، فَإِذَا رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) مجوّبٌ: أي مترس عليه يقيه بها، ويقال للتُّرس جوبة. (٦

<sup>(</sup>٢) بِحَجَفَةٍ: الحجفة بفتحتين الترُّس.

<sup>(</sup>٣) القد: سير من جلد غير مدبوغ.

<sup>(</sup>٤) تنقزان: النقز الوثب.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٧(١١١٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٦ (٣٠٤٢) واللفظ له. ومسلم

<sup>(</sup>۲۷۷۱).

<sup>(</sup>٧) لم تراعوا: أي روعًا مستقرًا، أو روعًا يضركم.

<sup>(</sup>٨) بحر: أي فرس واسع الجري.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٣٣)واللفظ لـه. ومسلم (٢٣٠٧).

يَقُولُ: آهِ... فَأَشَارَ ابْنُ عَمِّى إِلَيَّ أَنِ انْطَلِقْ بِهِ إِلَيْهِ فَجِئتُهُ، فَإِذَا هُوَ هِشَامُ بْنُ العَاصِ. فَقُلْتُ : أَسْقِيكَ؟ فَسَمِعَ بِهِ آخَرُ فَقَالَ: آهِ.. فَأَشَارَ هِشَامُ انْطَلِقْ بِهِ إِلَيْهِ، فَجِئْتُهُ، فَإِذَا هُـوَ قَدْ مَاتَ فَرَجَعْتُ إِلَى هِشَـام ،فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَمِّي ،فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)  $*^{(1)}$ .

٢ - \* ( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي ، وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا(٢) وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ (٣)وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ (١) وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْسن إِيمَاءٍ الغِفَارِيّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْخُدَيْييَةَ مَعَ النَّبِيّ عَيْكَ . فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ. ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِنسَبِ قَرِيبِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِ ظَهِيرِ (٥) كَانَ مَوْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَـلاً هُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَـهُمَا نَفَقَـةً وَثِيَابًا ، ثُمَّ نَاوَهَا بِخِطَامِهِ ثُمَّ قَالَ: اقْتَادِيهِ، فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللهُ بِخَيْرِ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينِ أَكْثَـرْتَ لَهَا، قَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، وَاللهِ إِنِّي لأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرًا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سِهْ) نَنَا فِيهِ) \*(٦).

٣ - \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ] \_ قَالَ يَومَ أُحُدٍ لأَخِيهِ: خُذْ دِرْعِي يَا أَخِي. قَالَ: أريدُ مِنَ الشَّهَادَةِ مثْلَ الَّذِي تُرِيدُ ، فَتَرَكَاهَا جَمِيعًا) \*(٧).

٤ - \* ( عَنْ سُلَيْهَ إِنَ بُن بِلَالٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَى بَـدْرٍ أَرَادَ سَعْدُ بْـنُ خَيْتُمَةً وَأَبُوهُ جَمِيعًا الخُرُوجَ مَعَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْكُ ، فَأَمَرَ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا. فَاسْتَهَا، فَقَالَ خَيْثُمَةُ بْنُ الحَارِثِ لابْنِهِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : إِنَّهُ لَا بُدَّ لأَحَدِنَا مِنْ أَنْ يُقِيمَ ، فَأَقِمْ مَعَ نِسَائِكَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : لَوْ كَانَ غَيْرَ الْجَنَّةِ لآئرْتُكَ بِهِ ، إِنِّي أَرْجُو الشَّهَادَةَ في وَجْهي هَذَا ، فَاسْتَهَا ، فَخَرَجَ سَهْمُ سَعْدٍ؛ فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى بَدْرٍ ، فَقَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ) \* (٨).

٥ - \* ( عَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ الْمُرْمُ زَانَ فِي أَصْبَهَانَ وَفَارِسٍ وَأَذْرَبِيجَانَ فَقَالَ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصْبَهَانُ: الرَّأْسُ وَفَارِسُ وَأَذْرَبِيجَانَ الجَنَاحَانِ فَإِذَا قُطِعَتْ إِحْدَى الجَنَاحَيْنِ فَالرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ، وَإِنْ قُطِعَتِ الرَّأْسُ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ، فَابْدَأْ بِأَصْبَهَانَ فَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمُسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِالنُّعْ)َنِ بْنِ مُقَرِّنٍ يُصَلِّي فَانْتَظَرَهُ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي مُسْتَعْمِلُكَ فَقَالَ: أَمَّا جَابِيًا فَلَا وَأَمَّا غَازِيًا فَنَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّكَ غَازٍ فَسَرَّحَهُ، وَبَعَثَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ

<sup>(</sup>١) إحياء على الدين للغزالي (١/ ٢٥٨)، وتفسير ابن كثير .(YTA/E).

<sup>(</sup>٢) الكراع بضم الكاف: مادون الكعب من الشاة.

<sup>(</sup>٣) ولا لهم ضرع: ليس لهم ما يجلبونه.

<sup>(</sup>٤) الضبع: السنة المجدبة، ومعنى تأكلهم: تهلكهم .

<sup>(</sup>٥) بعير ظهير: أي قوي الظهر معد للحاجة.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٧ (٤١٦٠). ونستقى سهماننا أي نسترجع أنصباءنا من الغنيمة.

<sup>(</sup>٧) الهيثمي (٥/ ٢٩٨). وقال : رجاله رجال الصحيح ، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٨) أسد الغابة: (٢/ ٢٧٥) بتصرف.

أَنْ يُمِدُّوهُ وَيَلْحَقُوا بِهِ، وَفِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَالْمُغِيرَةُ الْنَيْ مُونِهُ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِللنَّعْمَانِ: إِنَّ الْعَوْمَ قَدْ أَسْرَعُوا فِينَا فَاحْمِلْ . فَقَالَ: إِنَّكَ ذُو مَنَاقِبَ وَقَدْ الْقَوْمَ قَدْ أَسْرَعُوا فِينَا فَاحْمِلْ . فَقَالَ: إِنَّكَ ذُو مَنَاقِبَ وَقَدْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنِي أَنَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنِي أَنَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنِي أَنَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنِي أَنَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ اللهِ عَلَيْهِ إِللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

فَكَانَ أَوَّلَ صَرِيعٍ، فَذَكَرْتُ وَصِيتَهُ فَلَمْ أَلْوِ عَلَيْهِ وَأَعْلَمْتُ مَكَانَهُ فَكُنَّا إِذَا قَتَلْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ شَغَلَ عَنَا وَأَعْلَمْتُ مَكَانَهُ فَكُنَّا إِذَا قَتَلْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ شَغَلَ عَنَا وَأَعْمَانِهُ يَجُرُّونَهُ، وَوَقَعَ ذُو الحَاجِيَنِ مِنْ بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَانْشَقَ بَطْنُهُ وَفَتَحَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَتَيْتُ النَّعْمَانَ وَبِهِ فَانْشَقَ بَطْنُهُ وَفَتَحَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَتَيْتُ النَّعْمَانَ وَبِهِ لَا نُصَّتُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ أَغْسِلُ رَمَتُ فَأَتَيْتُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ أَغْسِلُ التَّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: مَعْقِلُ بْنُ اللَّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: فَتَعَ اللهُ عَلَيْهِمْ يَسَارٍ فَقَالَ: فَقَالَ: فَتَعَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: الْمَمْدُ لللهِ اكْتُبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمْرَ، وَفَاضَتْ فَقَالَ: الْمُمْدُ لللهِ اكْتُبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمْرَ، وَفَاضَتْ فَقُالَ: فَقُالُ: فَقُالِكُ إِلَى عُمْرَ، وَفَاضَتْ فَقُالُتُ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمَالِي فَقُلْتُ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

٦ - \*(كَانَ سَبَبُ فَتْح الْمُعْتَصِمِ عَمُّورِيَّة أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الثَّعْرِسُيَتُ فَنَادَتْ: وَالْمُحَمَّدَاهُ، وَامُعْتَصِمَاهُ، فَلَمَّا فَتَحَهَا قَالَ: فَبَلَغَهُ الْحَيْشُ فَلَمَّا فَتَحَهَا قَالَ: لَبَيْكُ أَلْحَيْشُ فَلَمَّا فَتَحَهَا قَالَ: لَبَيْكُ أَلِحُيْشُ فَلَمَّا فَتَحَهَا قَالَ: لَبَيْكُ أَلِكَةُ هُا الْمُنَادِيَةُ ) \*(٢).

## من فوائد الشهامة

(١) تُورثُ الذِّكْرَ الْجَمِيلَ.

(٢) تُنْبِئُ عَنْ عُلُوِّ الْهِمَّةِ وَإِبَاءِ النَّفْسِ .

(٣) تَعُودُ بِالْخَيْرِ عَلَى صَاحِبِهَا وَعَلَى الْمُجْتَمَعِ.

(٤) تُعِينُ عَلَى التَّحَلِّي بِالصِّفَاتِ الْحَسنَةِ.

(٥) تَدْفَعُ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَأَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ.

(٦) تُشِيعُ الأَمْنَ وَالطُّمَأْنِينَةَ فِي المُجْتَمَع.

## الشوري

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٢     | ۱۷       | ۲      |

### الشورى لغةً:

اسْمُ لِلْمُشَاوَرَةِ، وَكِلاهُمَا مِأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ش و ر) الَّتِي تَــُدُلُّ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِــنْ شَيْءٍ (١) ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: مِنْ هَذَا الْبَابِ شَاوَرْتُ فُلاّنًا في أَمْرِي، وَهُوَ مُشْتَتُّ مِنْ شَوْرِ الْعَسَلِ وَكَأَنَّ الْمُسْتَشِيرَ يَأْخُذُ الرَّأْيَ مِنْ غَيْرِهِ ، يُقَالُ : شَاوَرَهُ فِي الأَمْرِ مُشَاوَرَةً . طَلَبَ مِنْهُ المَشُورَةَ. وَأَشَارَ بِهِ: عَرَّفَهُ . وَأَشَارَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ بِيَدِهِ وَبِعَيْنِهِ وَبِحَاجِبِهِ: أَوْمَأً . وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِكَـٰذَا: أَمَرَهُ وَارْتَاهُ لَهُ، وَبِيَّنَ لَهُ وَجْهِ الْمُصْلَحَةِ، وَدَلَّهُ عَلَى الصَّوَابِ(٢). وَفِي الْمِصْبَاحِ: أَشَارَ فِي كَذَا (أَيْ جَعَلَ التَّعْدِيَةَ بـ (في) لَا بَالْبَاءِ . وَاسْتَشَرْتُهُ رَاجَعْتُهُ لأَرَى رَأْيَهُ، فَأَشَارَ عَلَى بَكَذَا أَيْ أَرَانِي مَا عِنْدَهُ فِيهِ مِنَ الْمُصْلَحَةِ فَكَانَتْ إِشَارَتُهُ حَسَنَةً. وَالاسْمُ: المَشُورَةُ. وَالشُّورَى: اسْمٌ مِنْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِكَذَا، بِمَعْنَى اسْتِخْرَاجِ الرَّأْيِ. وَمِنْهُ أَهْلُ الْمُشُورَةِ وَتَجْلِسُ الشُّورَى ، وَهِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى التَّشَاوُر . وَالْـمَشْوَرَةُ: الشُّورَى ، وَكَـذَا المَشُورَةُ بِضَمّ الشِّينِ، تَقُولُ: شَاوَرَهُ فِي الأَمْرِ وَاسْتَشَارَهُ بِمَعْنَى.

وَفُلَانٌ خَيِّرٌ شَيِّرٌ أَيْ يَصْلُحُ لِلْمُشَاوَرَةِ . وَجَمْعُهُ شُورَاءُ، وَلَكُمُ شُورَاءُ، وَالْمُشِيرَةُ: الإِصْبَعُ السَّبَّابَةُ (٣).

#### واصطلاحًا:

اسْتِنْبَاطُ الْزُءِ الرَّأْيَ مِنْ غَيْرِهِ فِيهَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مُشْكِلَاتِ الأُمُّورِ الْجُزْئِيَّةِ الَّتِي مُشْكِلَاتِ الأُمُّورِ الْجُزْئِيَّةِ الَّتِي يَتَرَدَّدُ الْزُءُ فِيهَا بَيْنَ فِعْلِهَا وَتَرْكِهَا (٤).

### شروط المستشار:

وَقَدْ اشْتَرَطُوا لأَهْلِيَّةِ الْمُسْتَشَارِ شُرُوطًا خَمْسَةً: ١ -عَقْلٌ كَامِلٌ مَعَ تَجْرِبَةٍ سَالِفَةٍ،قَالَ أَبُو الأَسْوَدِ الدُّوَلِيُّ:

وَمَا كُلُّ ذِي لُبِّ بِمُؤْتِيك نُصْحَهُ

وَلَا كُلُّ مُوْتٍ نُصْحَهُ بِلَبِيبِ وَلَكِنْ إِذَا مَا اسْتَجْمَعَا عِنْدَ صَاحِبٍ

فَحَقٌ لَهُ مِنْ طَاعَةٍ بِنَصِيبِ

٢ ــ أَنْ يَكُونَ ذَا دِينٍ وَتُقَّى: فَقَدْ وَرَدَ فَي الأَثْرِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ــ: مَنْ أَرَادَ أَمْرًا
فَشَاوَرَ فِيهِ امْرَءًا مُسْلِمًا وَفَقَهُ اللهُ لأَرْشَدِ أُمُورِهِ.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٤/ ٤٣٧) ، ومختار الصحاح(٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير للفيومي (٣٥٠-٣٥١).

<sup>(</sup>٤) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب (٢٩٤).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۳/ ۲۲٦) ، قال ابن فارس ولهذه المادة معنى آخر هو إبداء شيء و إظهاره وعرضه مثل قولهم : شُرْتُ الدابَّة شورًا إذا عرضتها ، والمكان الذي يعرض فيه الدواب هو المشوار.

٣ ـ أَنْ يَكُونَ نَاصِحًا وَدُودًا ، فَإِنَّ النُّصْحَ وَالْمَوَدَّةَ يُصَدِّقَانِ الْفِكْرَةَ وَيُمَجِّضَانِ (١) الرَّأْيَ .

٤ ـ أَنْ يَكُونَ سَلِيمَ الْفِحْرِ مِـنْ هَمِّ قَاطِعٍ ، وَغَمِّ شَاغِلٍ، فَإِنَّ مَنْ عَارَضَـتْ فِحْرَهُ شَوَائِبُ الْمُمُومِ لَا يَسْلَمُ لَهُ رَأْيٌ ، وَلَا يَسْتَقِيمُ لَهُ خَاطِرٌ.

٥ \_ أَلَّا يَكُونَ لَـهُ فِي الأَمْرِ الْمُسْتَشَـارِ فِيهِ غَـرَضٌ يُتَابِعُهُ، وَلَا هَوًى يُسَاعِدُهُ، فَإِنَّ الأَغْرَاضَ جَاذِبَةٌ وَالْهَوَى

صَادُّ<sup>(۲)</sup>، وَالرَّأْيُ إِذَا عَارَضَه الْهُوَى وَجَاذَبَتْهُ الأَغْرَاضُ

[للاستزادة: انظر صفات: الإرشاد التعاون على البر والتقوى التناصر القدوة الحسنة النظام الاجتماع].

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اتباع الهوى ـ التفرق ـ التنازع ـ التهاون ـ التفريط والإفراط].

## الآيات الواردة في « الشورى »

### آيات الشوري فيها على سبيل الأمر:

أَلْقَلْبِ لَاَنْفَضُّ وَأُمِنَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظُّا عَلِيظَ
 أَلْقَلْبِ لَاَنْفَضُّ وَأُمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ
 هُمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوكَلَ
 عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ (أَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ (أَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ (أَنْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ (أَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ (أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْلَهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ ا

### آيات الشورى فيها وصف للمؤمنين:

(١) يُمَحِّضَانِ: يَخلِّصان الرأي.

(٢) صَادٌّ: مانع صارف.

(٦) صاد . مانع صارف.(٣) أدب الدنيا والدين(٢٦٢).

(٤) آل عمران : ١٥٩ مدنية.

(٥) الشورى : ٣٦-٣٩ مكية.

# الأحاديث الواردة في «الشورى»

١- \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: أَتَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ: «إِنِّي سَأَعْرِضُ عَلَيْكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تُشَاوِرِي أَبَوَيْكِ». فَقُلْتُ : وَمَا هَـذَا الأَمْرُ؟. قَالَتْ : فَلَلا عَلَى ﴿ يَا أَيُّهُا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنيَّا وَزِينتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُ نَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا \* وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ اللهَ وَرَسُولَـهُ وَالـدَّارَ الآخِـرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَـدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيرًا ﴾ (الأحزاب/ ٢٨-٢٩). قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَفِي أَيِّ ذَلِكَ تَأْمُرُنِي أُشَاوِرُ أَبَوَيَّ ، بَلْ أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرةَ . قَالَتْ : فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ عَيَّ وَأَعْجَبَهُ ، وَقَالَ سَأَعْرِضُ عَلَى صَوَاحِبكِ مَا عَرَضْتُ عَلَيْكِ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: فَلاَ تُغْبِرْهُنَّ بِالَّذِي اخْتَرْتُ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَكَانَ يَقُولُ لَمُنَّ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ ، ثُمَّ يَقُولُ: قَدِ اخْتَارَتْ عَائِشَةُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ خَبَّرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ نَرَ ذَلِكَ طَلَاقًا ﴾(١).

٢ - \*(عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ جُلَيْبِ بِا كَانَ امْ رَأَ يَدْخُ لُ عَلَى النِسَاءِ يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبُ هُنَّ، فَقُلْتُ لامْ رَأَتِي: لا يَدْخُلَ نَّ عَلَيْكُ مْ وَيُلَاعِبُ هُنَّ، فَإِنَّهُ إِنْ دَخَ لَ عَلَيْكُ مْ لأَفْعَلَ نَّ وَلأَفْعَلَنَ ، فَإِنَّهُ إِنْ دَخَ لَ عَلَيْكُ مْ لأَفْعَلَ نَّ وَلأَفْعَلَنَ ، فَإِنَّهُ إِنْ دَخَ لَ عَلَيْكُ مْ لأَفْعَلَ نَّ وَلأَفْعَلَنَ ، فَإِنَّهُ إِنْ دَخَ لَ عَلَيْكُ مْ لأَفْعَلَ نَّ وَلأَفْعَلَ نَ وَلأَفْعَلَنَ ، قَالَ : وَكَ انتِ الأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لأَ حَدِهِمْ أَيَّمْ (٢) لمَّ وَكَ انتِ الأَنْصَارُ إِذَا كَانَ لأَ حَدِهِمْ أَيَّمْ (٢) لمَّ عَلَيْ عُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

يُزَوِّجْهَا ، حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلنَّبِيِّ عَيْ فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِرَجُسِل مِنَ الأَنْصَارِ: «زَوّجْنِي ابْنتَكَ »، فَقَالَ: نَعَمْ وَكَرَامَةٌ يَارَسُولَ اللهِ وَنِعْمَةِ عَيْنِي ، فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي ، قَالَ: فَلِمَنْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿ إِخُلَيْسِبِ »، قَالَ: فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَشَاوِرُ أُمُّهَا فَأَتَى أُمُّهَا، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ يَخْطُبُ ابْنَتَكِ ، فَقَالَتْ: نَعَمْ وَنِعْمَةِ عَيْنِي، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ غَطْبُهَا لِنَفْسِهِ، إِنَّمَا يَخْطُبُهَا إِخُلَيْبِيب، فَقَالَتْ: أَجُلَيْبِيبٌ؟ ، إِنِيهْ (٣) أَجُلَيْبِيبٌ؟ إِنِيهْ. أَجُلَيْبِيبٌ؟ إِنِيهُ لَا الْعَمْرُ اللهِ لَا تُزَوِّجْهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ لِيَأْتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِيُخْبِرَهُ بِهَا قَالَتْ أُمُّهَا ، قَالَتِ الْجَارِيَةُ: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ؟ فَأَخْبَرَهُمَا أُمُّهَا ، فَقَالَتْ :أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْرَهُ، ادْفَعُونِي . فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي . فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: شَأْنُكَ بِهَا فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في غَـزْوَةٍ لَـهُ، قَالَ : فَلَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لأَصْحَابِهِ : «هَـلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟ »، قَالُوا: نَفْقِدُ فُلَانًا وَنَفْقِدُ فُلَانًا . قَالَ: «انْظُرُوا هَـلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟» .قَـالُوا: لَا. قَالَ: «لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا ». قَالَ: «فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى» قَالَ: فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ. فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ !هَا هُـوَ ذَا إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ

<sup>(</sup>۱) أحمد (٦/ ١٨٥) واللفظ لـه. وأصله عند البخاري ــ الفتح ٨(٢٨٦). ومسلم (١٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) أَيَّمٌ :العَزَبُ رجلاً كان أو امرأة.

 <sup>(</sup>٣) إِنِيه : بكسر الهمزة والنون وسكون الياء و بعدها هاء كلمة
 تستعملها العرب في الإنكار.

ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَقَامَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: "قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، هَـذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ» مَرَّتَيْنِ أَوْ وَقَتَلُوهُ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، هَـذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ، وَحَفَرَ لَهُ. مَالَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ، مَالَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ، مَا لَهُ مَا يَعْدَدُ وَلَا تَعْدَدُ أَنَّهُ عَسَلَهُ. قَالَ ثَابِتُ: فَهَا كَانَ فِي الأَنْصَارِ أَيِّمُ اللهُ عَلَيْهَا، وَحَدَّثَ إِسَحْاقُ بُن عَبْدِاللهِ بننِ أَبِي طَلْحَةَ أَنْفَقَ مِنْهَا، وَحَدَّثَ إِسحَاقُ بن عَبْدِاللهِ بننِ أَبِي طَلْحَةَ ثَالَ : قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ مَا دَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبَّا ، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا وَلا تَعْمَلُ عَيْشَهَا كَدًّا وَلَا اللهُ عَلَى عَيْشَهَا كَدًّا وَلا اللهُ عَلَى عَيْشَهَا كَدًّا وَلَا اللهُ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبَّا ، وَلَا تَعْمَلُ عَيْشَهَا كَدًّا وَلَا تَعْمَلُ عَيْشَهَا كَدًا اللهُ عَلَى عَلْمَ عَيْشَهَا كَدًا اللهُ عَلَى عَلْمُ عَيْشَهَا الْكَثْمُ مَا حَدَّثَ بِهِ فِي الدُّنْيَا أَحَدُ إِلَّا حَمَّا إِلَّا مَالًا مُسَادًا وَعَمْ دِاللهُ مُنْ حَدِيثٍ ) \* (١) قَالَ: مَا حَدَّثَ مِنْ حَدِيثٍ ) \* (١) مَا أَحْمَانَهُ مِنْ حَدِيثٍ ) \* (١) مَا أَحْمَانَهُ مِنْ حَدِيثٍ ) \* (١) مَا أَمْ مَا أَحْمَانَهُ مِنْ حَدِيثٍ ) \* (١) مَا أَمْ مَا أَحْمَانَهُ مِنْ حَدِيثٍ ) \* (١) مَا أَنْفَقَ مِنْ مَا أَحْمَانُهُ مِنْ حَدِيثٍ ) \* (١) مَلْ أَنْفُقُ مِنْ مَا أَحْمَانَهُ مِنْ حَدِيثٍ ) \* (١) أَنْفُقُ مِنْ مَا أَحْمَانَهُ مِنْ حَدِيثٍ ) \* (١) مَا أَمْ مَا أَحْمَانَهُ مِنْ حَدِيثٍ ) \* (١) مَا أَنْفُولُ اللهُ عَلْمُ الْمُعْمَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَالُهُ اللهُ اللهُ

٣- \*( عَنِ النَّرْبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلذُّ بَيْرِ: « اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ » . اللهِ ﷺ لِلذُّ بَيْرِ: « اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ » . فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ ، عَمَّتِكَ ؟ . فَتَلَوّنَ (٣ وَحُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ ، عُمَّتِكَ ؟ . فَتَلَوّنَ (٣ وَحَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلُ ذَلِكَ أَشَارَ حِينَاذٍ حَقَّهُ لِلزُّ بَيْرِ بِرَأْيِ سَعَةً لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَا أَحْفَظَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الْخُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ :قَالَ الزُّبِيْرُ: وَاللهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ اللهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُكَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (النساء:الآية ٦٥)) \*(١٠).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: « الْبِكْرُ تُسْتَا أُمَرُ ، وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ»،
 قِيلَ : يَـارَسُولَ اللهِ ! إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي. قَـالَ: «سُكُوتُهَا رضَاهَا »)\* (°).

٥ - \* (عَنْ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْبً الْا نَفْهَمُ هُ، وَلَا يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْبَ : فَطِئْتُمْ لِي ». قَالَ عَمْ ، قَالَ : « فَإِنِي قَدْ ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَائِلُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِنِي قَدْ ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَائِلُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِنِي قَدْ ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَنْ يُكَافِيءُ هَوُلَاءِ ، أَوْ مَنْ يَقُومُ لِهُو لَا مِنْ قَوْمِهِ ، فَقَالَ : مَنْ يُكَافِيءُ هَوُلَاءِ ، أَوْ مَنْ يَتُعُومُ لِهُو لَلاءِ - أَوْ كَلِمَةً شَبِيهِ هَةً بِهَلَاهِ مَنْ يُكَافِئ عُومِكَ بَيْنَ مَنْ يَقُومُ لِهُو لَاءِ - أَوْ كَلِمَةً شَبِيهِ هَةً بِهَ الْحَبْ لِقَوْمِكَ بَيْنَ مَنْ يَتُومُ لِهُ لَكَ إِلَيْهِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ بَيْنَ اللهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ ، فَحِرْ لَنَا ، قَالَ : فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ إِلَيْكَ ، فَخِرْ لَنَا ، قَالَ : فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: أَنْ تَنبِيُّ اللهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ ، فَخِرْ لَنَا ، قَالَ : فَقَالُوا: أَنْ أَسِي اللهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ ، فَخِرْ لَنَا ، قَالَ : فَالْمَا مَلُو فَيَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: أَنْ تَنبِيُّ اللهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ ، فَخِرْ لَنَا ، قَالَ : فَقَالُوا: أَنْ أَسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: أَنْ تَنبِي اللهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ ، فَخِرْ لَنَا ، قَالَ : فَصَلَى ، قَالَ : فَصَلَى مَنْ عَيْرِهِمْ فَلَا ، فَهَمْ مِن قَلَلَ : فَصَلَى وَلَكِ إِلْكُ إِلَى اللهِ مُؤْلِكُ وَلِكُ إِلْكُ إِلَى اللهِ مَنْ عَيْرِهِمْ فَلَا ، فَهَمْسِي الْمُؤْتُ ثَلَافًا ، فَهَمْسِي الْمُؤْتُ ثَلَادُ قَلَا وَلَكِ مِنَ أَلَافًا ، فَهَمْسِي الْمُؤْتُ ثَلَاقًا ، فَهَمْسِي الْمُؤْتُ وَلَكُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا الْمُؤْتُ وَلَكُ وَلَا أَلْقًا ، فَهَمْسِي الْمُؤْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْتُ وَلَكُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) كدًّا: شديدًا.

<sup>(</sup>٣) فتلون: فتغير.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/ ٣٢٩) وقال الشيخ أحمد شاكر (١٠٢/١٢) برقم (٧١٣١): إسناده صحيح. وأصله في الصحيحين.

الَّذِي تَرَوْنَ أَنِّي أَقُولُ: اللَّهُمَّ يَارَبِّ بِكَ أُقَاتِلُ، وَبِكَ أُوَاتِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ (١) وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ») \*(١).

٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ ») \* (٣).

٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَالَمُ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَأُ مَقْعَدَهُ
 مِنَ النَّارِ ، وَمَن اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْلُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ

رُشْدِهِ فَقَـدْ خَانَهُ ، وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ») \* (٤٠).

٨ - \* (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - :
أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، أَرَدْتُ
أَنْ أَغْزُو ، وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « فَالْزَمْهَا ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رَجْلِهَا») \* (٥).

# الأحاديث الواردة في «الشوري» معنًى

9- \*(عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ خُرْمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هُ وَازِنَ مَسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ وَسَبْيهُمْ، فَقَالَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ وَسَبْيهُمْ، فَقَالَ لَمُ مُرسُولُ اللهِ عَنْ : (مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ مَمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْعِيَ وَإِمَّا الْمَالَ . وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ » وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ مُ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَكُمْ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَشَرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ ـ فَلَمَّا لَيْ اللهِ عَنْ عَشَرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ \_ فَلَمَّا لَا يَعْمَدُ وَلَا اللهِ عَنْهُ عَيْرُ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى

الطَّائِفَتَيْنِ قَالَـوُا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُكُم أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ. وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى فَلْيَفْعَلْ. وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى فَلْيَنْ فَيْ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِي ءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ». فَقَالَ نَسُولُ اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ . فَقَالَ مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ عَمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ،

- (١) أُصاول :أسطو وأقهر.
- (٢) الترمذي (٣٣٤٠) وقال عنه: حديث حسن غريب. وأحمد (٢) الترمذي (٣٣٤٠) واللفظ لمه، وفي جامع الأصول:(٣٠٦/١٠، ٣٠٧) وساقه مع حديث أصحاب الأخدود.
- (٣) الترمــذي (٢٨٢٣، ٢٨٢٤)، وأبوداود (٥١٢٨)، وقــال محقـق جـامع الأصــول: (١١/ ٥٦٢) حـديث حسـن، والهيثمي في مجمع الـزوائد (٨/ ٩٧) عن عبدالله بن الـزبير وقال: رجاله رجال الصحيح واللفظ فيها جميعًا .وصححه الشيخ الألباني، صحيح أبي داود (٣/ ٩٦٥).
- (٤) أحمد (٨٧٦١) وقال أحمد شاكر صحيح، ورواه الحاكم في

- المستدرك بلفظ (من قال علي) (١٠٣/١) واللفظ له وصححه ووافقــه الذهبي، وقال محقق جامع الأصول (٢٢/١٢): إسناده حسن.
- (٥) النسائي رقم ١٩٧ (٦/ ١١) واللفظ له وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٢٩)، وابن الأثير في الجامع (١/ ٤٠٣) وقال محققه: إسناده حسن وصححه الحاكم. وذكره الهيثمي في المجمع (٨/ ١٣٨) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
  - (٦) يفيء: الفيء هو الغنيمة بلا قتال.

فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ (١) أَمْرَكُمْ (١، فَرَجَعَ النَّاسُ ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ النَّاسُ ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا . هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبْي هَوَازِنَ) \* (٢).

اللهُ عَنْهُ - ﴿ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَالْحِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْ

يَقُولُونَ : يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ. فَقَالَ: « مَا تَصْنَعُونَ ؟ » قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُ وَنَ النَّخْلَ. فَقَالَ: « لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا » فَتَرَكُوهُ. فَنَفَضَتْ ( أَ فَنَقَصَتْ . قَالَ: فَذَكَرُوا خَيْرًا » فَتَرَكُوهُ . فَنَفَضَتْ ( أَ فَنَقَصَتْ . قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: « إِنَّا أَنَا بَشَرٌ . إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْي وَمِنْ وَيَنِكُمْ فَخُذُوا بِهِ . وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْي ( ) فَإِنَّا أَنَا بَشَرٌ » بِشَيْءٍ مِنْ رَأْي ( ) فَإِنَّا أَنَا بَشَرٌ » بِشَيْءٍ مِنْ رَأْي ( ) فَإِنَّا أَنَا بَشَرُ » ) \* ( ) .

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «الشورى»

۱۱ ـ \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الأُسَارَى أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ: قَوْمُكَ وَعَشِيرَتُكَ فَخَلِّ سَبِيلَهُمْ. فَاسْتَشَارَ عُمَرَ، فَقَالَ: قَوْمُكَ وَعَشِيرَتُكَ فَخَلِّ سَبِيلَهُمْ. فَاسْتَشَارَ عُمَرَ، فَقَالَ: اقْتُلْهُمْ ، قَالَ: فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَ ـ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي ّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتُخِنَ (٧) وَجَلَ ـ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي ّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتُخِنَ (٧) فِي الأَرْضِ ﴾ ـ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَكُلُوا عِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا فِي الأَرْضِ ﴾ ـ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَكُلُوا عِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيَبًا ﴾ (الأنفال / ٢٥ - ٦٩) قَالَ فَلَقِي النَّبِيُ عَلَيْهُ عَمْرَ، قَالَ: «كَادَ أَنْ يُصِيبَنَا فِي خِلَافِكَ بَلَاءً») \* (١٠).

١٢- \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَا وَرَ ، حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ . ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ . ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمرُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِيَّانَا تُويدُ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِيَّانَا تُويدُ ؟ يَارَسُولَ اللهِ ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَمَوْتَنَا أَنْ يَعْرِبُ يَارَسُولَ اللهِ ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَمَوْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ يَارَسُولَ اللهِ ! وَالَّذِي نَفْسِي أَلُو أَمَوْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ يَعْدِهُ هَا الْبَحْرَ لأَخْضَنَاهَا (٩) . وَلَوْ أَمَوْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسَ . فَانْطَلَقُ واحَتَّى نَزَلُوا بَدُرًا . وَلُو اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ . فَانْطَلَقُ واحَتَّى نَزَلُوا بَدُرًا .

- (١) عُرَفَاؤُكُمْ : جمع عريف وهو القيِّمُ بأمر القوم وسيِّدهم.
  - (٢) البخاري\_الفتح ٧(٤٣١٨) ٤٣١٩).
- (٣) يـأبرون: يقـال منه أَبـرَ يَأْبِرُ وَيَأْبُرُ. كَبَـذَرَ يَبْذِرُ وَيَبُـذُرُ. ويقال: أبَّر يُؤبِّر تَأْبِيرًا .وتفسيرها بعدها في لفظ الحديث.
- (٤) فنفضت أو فنقصت: فنفضت أي أسقطت ثمرها. قال أهل اللغة: ويقال لذلك المتساقط النفض، بمعنى المنفوض كالخبط بمعنى المخبوط. وأنفض القوم فني زادهم.
  - (٥) من رأي:أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع .

- (۲) مسلم (۲۳۲۲).
- (٧) يثخن : يبالغ في قتل أعدائه.
- (٨) الحاكم (٢/ ٣٢٩) وصححه ووافقه الذهبي. وقد أخرج مسلم نحوه.
- (٩) أن نخيضها البحر لأخضناها: يعني الخيل. أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر وتمشيتنا إياها فيه لفعلنا.
  - (١٠) أن نضرب أكبادها: كناية عن ركضها .
- (١١) بَرُك الغِمَادِ:برك بفتح الباء وإسكان الراء . موضع من وراء مكة بناحية الساحل .

وَوَرَدَتْ عَلَيْهِم رَوَايَا قُرَيْشِ (۱). وَفِيهِمْ غُلامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ. فَأَخَذُوهُ. فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَمٌ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ ؟ فَيَقُولُ: مَا لِي عِلْمٌ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأَمْيَّةُ الْبِي سُفْيَانَ. وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأَمَيَّةُ الْبِي سُفْيَانَ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَقَالَ: نَعَمْ. أَنَا الْبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ. وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأَمْيَةُ وَلَمُ يَرْكُمْ مَ هَذَا أَبُو سُفْيَانَ عِلْمٌ. وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمْيَةُ وَأُمْيَةً وُلَى اللهِ عَلْمٌ مَا لَيْ اللهِ عَلْمٌ مَا لَكُونُ هَذَا أَبُو مَهْلِ وَعُتْبَةً وَقُمْيَةً وَأُمْيَةً وَالْمَالُوهُ فَقَالَ: اللهِ عَلْمٌ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آسد ﴿ (عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَبَايَعُونَ الثِّهَارَ فَإِذَا جَدَّ (٥) النَّاسُ ، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ ، قَالَ الْلَّبَاعُ: إِنَّهُ فَإِذَا جَدَّ (١ النَّاسُ ، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ ، قَالَ الْلَّبَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَهُ قُشَامٌ - أَصَابَهُ قُشَامٌ - أَصَابَهُ قُشَامٌ - أَصَابَهُ قُشَامٌ - قَالَ اللهِ عَلَيْهُ لَلَّهُ مَرَضٌ ) ، أَصَابَهُ قُشَامٌ - عَاهَاتٌ يَعْتَجُونَ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَمَ تَبَايعُ وَا حَتَى عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ : ﴿ فَأَمَّا لَا فَلَا تَتَبَايعُ وَا حَتَى عِنْدُهُ الْخُورَةِ يُشِيرُ بَهَا لِكَثْرَتُ عَبِيلًا لَكُثْرَتُ اللهُ وَيَقِيلُ مَهَا لِكَثْرَتُ اللهُ عَلَا تَتَبَايعُ وَا حَتَى عِنْدُهُ اللهَ عَلَا تَبَايعُ وَا حَتَى يَبْدُو صَلِحُ الثَّمَ وَ » كَالْمُشُورَةِ يُشِيرُ بَهَا لِكَثْرَةً وَا لَكُونُ وَعَلَا لَا لَكُونُ مَا لِكُونَ عَلَا لَا لَكُونُ وَ يُشِيرُ بَهَا لِكَثْرَةً وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَا تَتَبَا يَعُوا حَتَى اللهُ وَلَا لَا فَلَا تَبَا لِكُونُ وَ عَلَى اللهُ عَلَا لَا لَكُونُ مَا لِكُونُ وَلِي عَلَى اللهُ عَلَا لَهُ اللهُ عَلَا لَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَهُ اللهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَا لَا لَا فَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَا لَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَا فَلَا لَا فَلِكُ اللهُ فَا لَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا لَا عَلَا لَا فَلَا لَا لَا فَلَا لَا لَا فَلَا لَا لَا فَا لَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا لَا فَلَا لَا لَا فَلَا لَا لَا فَلَا لَا لَا فَلَا لَا لَا فَلَا لَا لَا فَلَا لَا لَا فَلَا لَا فَلَا لَا فَلَا ل

خُصُومَتِهِمْ. وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ الْأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ النُّ رَيَّا، ابْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِهَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنُ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْرِ)\*(1).

كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ ، خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌ مِنَ الْشُرْكِينَ فِيهِمْ مَلْ اللهُ عَنْ وَهُمْ الْحُدَيْبِيةِ ، خَرَجَ إِلَيْنَا نَاسٌ مِنْ الْشُرْكِينَ، فَقَالُوا: سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، وَأَنَاسٌ مِنْ رُوَسَاءِ الْشُرْكِينَ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ خَرَجَ إِلَيْكَ نَاسٌ مِنْ أَبْنَائِنَا وَإِخْوَانِنَا وَإَرقَا بِنَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِقْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّا خَرَجُوا فِرَارًا مِنْ أَمُوالِنَا وَضِيَاعِنَا فَارْدُدُهُمْ إِلَيْنَا. قَالَ: « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُمْ فِقْهُ فِي الدِّينِ سَنْفَقِهُهُمْ » فَقَالَ النّبِي تُعَنِّ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ هَمْ فِقْهُ وَيَالَيْنِ ، قَلِهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتَنتُهُ فَلَ الدِّينِ ، قَلِهِ الْمُتَحَنَ الله وَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتَنتُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَتَنتُهُ مَنَ الدِينِ ، قَلِهِ الْمُتَحَنَ الله وَكَانَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ لِيَانِ ». قَالُ وا: مَنْ هُو يَارَسُولَ الله ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو لِيَعْفَى الله عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ الله عَلَيْكُمْ مَنْ يَضُولُ الله عَلَى الله عَلَيْكُمْ مَنْ الله عَلَيْكُمْ مَنْ يَضُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْكُمْ مَنْ النَّهُ عَلَى الله المَنْ كَذَبَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المَلْكَ الله المَلْكَ الله المَلْكَ الله المَلْكَ الله المَنْ كَذَبَ الله عَلَى الله المَلْكَ الله الله المَلْكَالُ الله المَلْكَ الله الله المَلْكَ الله المَلْكَ الله المُلْكَلِي الله المَلْكَ الله المَلْكَ الله المَلْكُ الله المَلْكُولُ الله المَلْكَ الله المُلْك

10- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَنَّ ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ ، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ . ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ . أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا

<sup>(</sup>١) روايا قـريش: أي إبلهـم التي كـانوا يستقـون عليها. فهـي

الإبل الحوامل للهاء. واحدتها راوية.

<sup>(</sup>٢) انصرف: أي سلم من صلاته .

<sup>(</sup>٣) فها ماط أحدهم: أي تباعد .

<sup>(3)</sup> amla (PVV)

<sup>(</sup>٥) جَدَّ: قطع الثمر وجناه.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٤(٢١٩٣).

<sup>(</sup>٧) خاصف: خرزها بالمخصف.

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٣٧١٥) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

أَهْلِي (١). وَإِيْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلَا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا عَابَ مَعِي (١). وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ . وَفِيهِ: وَلَقَدْ غَابَ مَعِي (١ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ . وَفِيهِ: وَلَقَدْ خَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْتِي فَسَأَلَ جَارِيَتِي . فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا ، إِلَّا أَنَهَا كَانَتْ تَرْقُدُ لَكَ تَرُهُ لَلْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا ، إِلَّا أَنْهَا كَانَتْ تَرْقُدُ لَكَ يَرُهُ وَاللهِ عَلَيْهَا عَيْبًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وَفِيهِ أَيْضًا مِنَ الزِّيَادَةِ: وَكَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهِ مِسْطَحٌ وَحَمْنَةُ وَحَسَّانُ. وَأَمَّا الْنُنَافِقُ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيِّ، فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ (٤) وَيَجْمَعُهُ. وَهُوَ الَّذِي تَولَّى فَهُوَ الَّذِي تَولَّى كِبْرَهُ، وَحَمْنَةُ ) \* (٥).

١٦ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَاْ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « مَا تَقُولُونَ فِي هَوْ لَاءِ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ - : الأَسْرَى » قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ - : يَارَسُولَ اللهِ! قَوْمُكَ وَأَهْلُكَ اسْتَفْدِهِمْ واسْتَأْدِهِمْ لَعَلَّ اللهِ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : يَارَسُولَ اللهِ!

أَخْرَجُ وِكَ وَكَذَّبُ وِكَ، قَرِّبُهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ : يَـارَسُولَ اللهِ ! انْظُرُ وَادِيًا كَثِيرَ الْحَطَبِ فَأَدْخِلْهُمْ فِيهِ، ثُمَّ أَضْرِمْهُ عَلَيْهِمْ نَارًا، قَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ: قَطَعَتْكَ رَحِمُكَ ، قَالَ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ نَاسٌ: يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرِ ، وَقَالَ نَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، وَقَالَ نَاسٌ : يَ أُخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِاللهِ بنن رَوَاحَةً، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُلِينُ قُلُوبَ رجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبَنِ ، وَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ كَمَثَل إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيهٌ (إبراهيم/٣٦)، وَمَشْلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَل عِيسَى ﷺ قَالَ: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (المائدة/١١٨)، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَـا عُمَرُ كَمَثَـلِ- نُوحٍ ﷺ قَالَ: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (نوح/٢٦)، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَل مُوسَى عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُـؤْمِنُوا حَتَّى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ (يونس/ ٨٨)، أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلا يَنْقَلِبَنَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ \_ أَوْ ضَرْبَةِ عُنُق » قَالَ عَبْدُاللهِ: فَقُلْتُ إِلَّا سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ، فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ

<sup>(</sup>١) أَبُّنُ وا أهلي: باء مفتوحة مخففة ومشددة .رووه ، هنا بالوجهين، و التخفيف أشهر . والأبن بفتح الهمزة: التهمة.

<sup>(</sup>٢) حتى أسقطوا لها به: ومعناه صرحوا لها بالأمر .

<sup>(</sup>٣) تبر الذهب الأحمر: هي القطعة الخالصة.

<sup>(</sup>٤) يستوشيه: أي يستخرجه بالبحث والمسألة ، ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ، ولا يدعه يخمد.

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ الفتح ٨(٤٧٥٠) و ١٣ (٧٣٦٩-٧٣٧). ومسلم (٢٧٧٠) واللفظ له .

الإِسْلامَ، قَالَ: فَسَكَتَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُنِي فِي يَوْمٍ أَخْوَفَ أَنْ يَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. حَتَّى قَالَ إِلَّا سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ، فَأَنْزَلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وَ قَوْلُهُ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيتٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُرْيدُ وَ قَوْلُهُ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيتٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُرْيدُ وَ قَوْلُهُ عُرْنَ اللهُ عُرِيدُ حَكِيمٌ ﴾ الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الآخِرة وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الآخِرة وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الآخِرة وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الآخِرة وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الله عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الله في المُؤْرِقُ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الله عَنْ يَوْرُقُ وَالله عَنْ يَرْ حَكِيمٌ ﴾ الله عَنْ يَوْرُقُ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الله عَنْ يَوْرُقُ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الله عَنْ يَوْرُقُ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ الله عَنْ يَوْرُقُ اللهُ عَنْ يَوْرُقُ وَاللهُ عَنْ يَوْرُقُ وَلِنْ اللهُ عَنْ يَوْرُقُ وَاللهُ عَنْ يَوْرُقُ وَاللهُ عَنْ يَوْرُقُونَ عَنْ اللهُ عَرْقَ وَاللهُ عَنْ يَوْرُقُ وَاللهُ عَنْ يَوْرُقُ عَنْ عَلَهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ يَوْرُقُ عَمْ اللهُ عَنْ يَوْرُقُ وَاللهُ عَنْ يَوْرُقُونَ عَنْ يَثُونُ اللهُ عَنْ يَوْرُقُ وَاللهُ عَنْ يَوْرُقُ وَاللهُ عَنْ يَكُونُ لَهُ يَعْرَقُ وَلَيْهُ عَنْ يَوْرُقُونَ عَنْ يَوْلِيْ الْعُلْمُ عَنْ يَكُونُ لَهُ عَنْ يَوْلِيْ عَلَيْ عَلَيْ يَعْ يَوْلِونُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ يَوْلِيْ عَنْ يَلْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ يَعْ عَنْ يَوْلِهُ عَنْ يَوْلِيْهُ عَلَيْ عَلَا يَعْ يُعْلِيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَالُهُ عَنْ يُعْتَعُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عُنْ يَعْ يَعْ يَعْ عَلَا عَلَا عُمْ يَعْ يَعْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ يَعْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَ

الله عَنْ عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - حِينَ قَالَ لَمُ اللهِ عَنْهَا - حِينَ قَالَ لَمُ اللهِ عَلْمُ الإِفْكِ مَا قَالُوا ، قَالَتْ : وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا قَالُوا ، قَالَتْ : وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَهُمُا ، وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَهُمُا ، وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ حِينَ اسْتَلْبَثُ الْوَحْيُ يَسْأَهُمُا ، وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ ، أَهْلِهِ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ ، فَأَشَارَ بِاللّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ : لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالنِسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُوقْكَ . فَقَالَ : "هَلْ رَأَيْتِ مِنْ كَثِيرٌ ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُوقْكَ . فَقَالَ : "هَلْ رَأَيْتِ مِنْ

شَيْءٍ يَرِيبُكِ ؟ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ: « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا » وَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا » وَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِي خَطَبَ عَنْ هِشَامٍ وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِي خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: « مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي عَنْ هِشَامُ وَعَنْ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: « مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي عَنْ هِشَامُ وَعَنْ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: « مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي عَنْ هِشَامُ وَعَنْ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: « مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي عَلْ عَلَيْهِ وَقَالَ: « مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي عَلْ عَلَيْهِ مَ مِنْ سُوءٍ قَطُّ » وَعَنْ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: « مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي عَلَيْهِ مَ مِنْ سُوءٍ قَطُ أَنْ وَعَلْ وَعَرْ مِنَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الشورى »

١- \*( عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ : كَانَ أَبُوبَكْرٍ السِّهِ، فَإِنْ وَجَدَ السِّهِ قَإِنْ وَجَدَ
 الصِّدِيقُ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَجَدَ

فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ قَضَى بَيْنَهُم ، وَإِنْ عَلِمَهُ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَضَى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ خَرَجَ فَسَأَلَ

<sup>(</sup>١) يثخن : يبالغ في قتل عدوه.

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد ترتيب الآيات على سبيل الخطأ في مسند أحمد (١/ ٣٨٣) ومجمع الزوائد (٦/ ٨٦-٨٨) وصوابها وفق المصحف: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي اللَّرْضِ ﴾ إِلَى قَوْله: ﴿ لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَـمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (سورة الأنفال/ ١٧-٦٨).

<sup>(</sup>٣) الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٨٦-٨٧) واللفظ له وقال: روى الترمذي منه طرّفا ـ ورواه أحمد (١/ ٣٨٣)وفي رواية فقام عبدالله بن جحش، فقال: يارسول الله أعداء الله

كذبوك وأخرجوك وقاتلوك وأنت بِوَادٍ كثير الحطب، وفي رواية يستنقذهم بك الله من النّار، وقال أبو بكر: يارسول الله عترتك وأهلك وقومك تجاوز عنهم لينقذهم الله بك من النار، ورواه أبويعلى بنحوه ورواه الطبراني أيضًا وفيه أبوعبيدة ولم يسمع من أبيه ولكن رجاله ثقات. وذكره الحاكم في المستدرك(٣/ ٢٢٢١) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٣٧٠، ٧٣٧٠) واللفظ له، ومسلم (٢٧٧٠) نحوه.

الْسُلِمِينَ عَنِ السُّنَّةِ، فَإِنْ أَعْيَاهُ ذَلِكَ دَعَا رُؤُوسَ الْسُلِمِينَ وَعُلَمَاءَهُمْ وَاسْتَشَارَهُمْ)\*(١).

٢ - \*( قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - «الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ تَرِدُ عَلَيْهِ الأُمُورُ ، فَيُسَدِّدُهَا بِرَأْيِهِ ، وَرَجُلٌ يُشَاوِرُ فِيهَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ وَيَنْزِلُ حَيْثُ يَامُرُهُ أَهْلُ الرَّأْيِ ، وَرَجُلٌ حَائِرٌ بَائِرٌ ( ) لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا ، وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًا ») \*(").

٣- \*(قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «نِعْمَ الْمُؤَازَرَةُ
 الْمُشَاوَرَةُ ، وَبِئْسَ الاسْتِعْدَادُ الاسْتِبْدَادُ»)\*(٤).

٤ ـ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَبّالِهِ عُمَرُ اللهُ عَبّالِهِ اللهُ عَبّالِهِ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ

فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَعْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرِه فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرِه فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرِه فَاصَبِحُوا عَلَيْهِ: فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْدُوكَ قَالَمَا يَا أَبَا مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ أَلُو عَيْدُوكَ قَالَمَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، نَعَمْ ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ أَلُولَ قَدَرِ اللهِ أَلُولَ عَيْدُولَ اللهِ أَلُولَ عَيْدَ اللهِ أَلُولَ عَيْدَ اللهِ أَلُولُ فَدَرِ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْ مَنْ قَدْرِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا ، سَمِعْتُ مَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْرُ ، ثُمَّ اللهُ عَلَا عَلْهُ اللهُ عَمْرُ ، ثُمَّ اللهُ عَمْرُ ، ثُمَّ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ ، ثُمَّ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَلَا عَلْ اللهِ عَلَا عَلْهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَا عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَا عَلْهُ اللهُ عَلَا عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلْه

٥ \_ \* ( عَنِ ابْن عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ

أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ

عُمَرُ ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصَحَابَ عَجَالِسِ عُمَرَ ، وَمُشَاوَرَتِهِ

كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا . فَقَـالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أَخِيهِ : يَا بْنَ

أَخِي لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ ،

قَالَ : سَأَسْتَ أَذِنُ لَكَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ

الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ،قَالَ : هِيهِ

يَا بْنَ الْخَطَّابِ ، فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ ، وَلَا تَحْكُمُ

الصرف..

<sup>(</sup>٦) الْعُدُوّةُ: المكان المرتفع.

<sup>(</sup>۷) البخاري \_ الفتح ۱۰ (۷۲۹) واللفظ له، ومسلم (۷) البخاري \_ الفتح ۲۰ (۲۲۱۹). ورد هذا الأثر شرحًا لحديث "إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا...» الحديث.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: (١٣/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) بائر :هالك فاسد.

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين(٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) سرغ: قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز يجوز صرفه وترك

بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ . فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيّهِ ﷺ : ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأُمُورُ بِالْعُونِ وَأَعْرِضْ عَوْنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (الأعراف/ ١٩٩) وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ . وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ )\*(۱).

7- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْهُمْ عَبْدُالرَّمْنِ بْنُ عُوفٍ ، فَبَيْنَهَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنَّى ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُالرَّمْنِ ، فَقَالَ : يَا الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُالرَّمْنِ ، فَقَالَ : يَا الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُالرَّ مُنِ ، فَقَالَ : يَا فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيُومُ فَقَالَ : يَا لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا ، فَلَا لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ : وَلَيْ يَعْدُ أَبِي بِكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً بَعَتُ مُنَ اللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ . الْخَدِيثَ وَفِيهِ : ثُمَّ قَالَ : إِنَّا كَانَتْ بَيْعَدُ أَلِي فَلْكَ بَلَكُمْ مَعُرُ . الْخَدِيثَ وَفِيهِ : ثُمَّ قَالَ : إِنَّا كَانَتْ بَيْعَدُ بَلَيْعِثُ فُلِكَا مَنْكُمْ مُ يَقُولُ : وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ . بَلَيْعْتُ فُلِكَا أَنْ يَقُولُ : إِنَّا كَانَتْ بَيْعَهُ بَلَيْعُثُ فُلِكَا أَنْ يَقُولُ : إِنَّا كَانَتْ بَيْعَةُ بَلَكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْإَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثُلُ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ عَمْوَ وَلَا الَّذِي بَايَعْهُ لَاعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثُلُ اللهِ بَعْرَوهُ مِنَ اللهُ لِمِينَ اللهُ عَمْوَ وَلَا الَّذِي بَايَعْهُ لَعْرَوهُ مِنَ اللهُ لِمِينَ اللهُ عَمُولَ اللهِ عَمُولَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَو اللّهُ اللهِ عَمْوَ وَلَا اللّذِي بَايَعَهُ لَعْتَوْرَ \* أَنْ يُعْرَقُ مَنْ اللهُ الْمُؤَلِّ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤَلِّ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٧ ـ \* (عَنْ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُ وا فِتَشَاوَرُوا، فَقَالَ

لَمُمْ عَبْدُ الرَّحْمَن : لَسْتُ بِالَّذِي أَنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأَمْر، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَالرَّحْمَنِ أَمْرَهُم فَهَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِالرَّحْهَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا، فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ - قَالَ الْمِسْوَرُ - طَرَقَنِي عَبْدُالرَّ حْمَنِ بَعْدَ هَجْع مِنَ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ، فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِمًا ، فَوَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ الشَّلَاثَ بِكَثِيرِ نَوْم. انْطَلِقْ فَادْعُ السزُّبيّرَ وَسَعْدًا، فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ، فَشَاوَرَهُمَا، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا، فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ (١). ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ عَلَى طَمَع ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُالرَّهُمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيّ شَيْئًا . ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي عُثْمَانَ، فَدَعَوْتُهُ ، فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمُ الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ. فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْ طُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْهُاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ - وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ -فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّ دَ عَبْدُالرَّحْمَن، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْهَانَ، فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا . فَقَالَ: أُبَايعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنَ مِنْ بَعْدِهِ : فَبَايَعَهُ عَبْدُالرَّهْن وَبَايَعَهُ النَّاسُ: الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ)(٥).

٨ ـ \* ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ :

<sup>(</sup>٤) ابْهَارَّ اللَّيْلُ: انتصف.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٢٠٧).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٨(٤٦٤٢).

<sup>(</sup>٢)تغرة : أي حذارًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١٢(٦٨٣٠).

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأْخَفِ الْخُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَا نِينَ » \* (۱).

9 - \*( عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْرُأَةِ (٢) ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : قَضَى النَّبِيُ ﷺ بِالْغُرَّةِ (٣) عَبْدِ الْرُقَةِ أَوْ (٢) عَبْدِ أَوْ أَمَة ) \* (١).

• ١ - \* ( وَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : « إِنَّ الْمُشُورَةَ وَالْمُنَاطَرَةَ بَابَا رَحْمَةٍ وَمِفْتَاحَا بَرَكَةٍ ، لَا يَضِلُّ مَعَهُ لَا رَحْمَةً وَمِفْتَاحَا بَرَكَةٍ ، لَا يَضِلُّ مَعَهُ لَا رَحْمَةً وَمِفْتَاحَا بَرَكَةٍ ، لَا يَضِلُّ مَعَهُ لَا رَحْمُ ") \* (٥).

١١- \* (عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ ، وَذَكَرَ أَبْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ أَبَا بَكْرٍ . قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ . إِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي . وَإِنَّ أَقُووَامًا نَقُرَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ . وَإِنَّ اللهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصَيِّعَ دِينَهُ ، يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ . وَإِنَّ اللهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصَيِّعَ دِينَهُ ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيّهُ وَيَلِيَّةً . فَإِنْ عَجِلَ بِي وَلِا خِلَافَتَهُ ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيّهُ وَيَلِيَّةً . الذَّينَ تُوفِقِي وَلا خِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلاَءِ السِّتَةِ . الذَّينَ تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْهُمْ رَاضٍ . وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَرَامُ اللهِ عَلَيْهِ فَا اللَّمْ رِ . أَنَا ضَرَبْتُهُمْ مِيدِي هَذِهِ أَقُوامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ . أَنَا ضَرَبْتُهُمْ مِيدِي هَذِهِ أَقُوامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ . أَنَا ضَرَبْتُهُمْ مِيدِي هَذِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ . أَنَا ضَرَبْتُهُمْ مِيدِي هَذِهِ فَا المَّهُ بِيَدِي هَذِهِ فَي اللهُ عَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ . أَنَا ضَرَبْتُهُمْ مِيدِي هَذِهِ عَلَيْ اللهُ عَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ . أَنَا ضَرَبْتُهُمْ مِيدِي هَذِهِ اللهُ عَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ . أَنَا ضَرَبْتُهُمْ مِيدِي هَذِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ . أَنَا ضَرَبْتُهُمْ مُ يَدِي هَذِهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَلَى الإِسْلَامِ . فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعَدَاءُ اللهِ ، الكَفَرَةُ الضُّلَّالُ . ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ (١٠). مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ . وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ . حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي . قَالَ : « يَا عُمَرُ ! أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ (٧) الَّتِي في آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ؟ " وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ . يَقْضِي بَهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ . وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ ، وَلِيُعَلِّمُ واالنَّاسَ دِينَهُمْ ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ عَلَيْهُ ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْنَهُمْ (^) ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ . ثُمَّ إِنَّكُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْن لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْن . هَذاَ الْبَصَلَ وَالثَّوْمَ. لقَدَ رَأَيْتُ رَسُول اللهِ عَلَيْ ، إِذَا وَجَدَ رِيحَهُما مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيع، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْ يُمِنَّهُمَا طَبْخًا ") \*(٩).

11 \* ( قَ الَ عِيَ اضٌ الأَشْعَرِيُّ: شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ وَعَلَيْنَا خَسْتُهُ أُمْرَاءَ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَابْنُ حَسَنَةَ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعِيَاضٌ ، وَلَيْسُ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِي حَدَّثَ سِمَاكًا ، وَعَيَاضٌ ، وَلَيْسُ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِي حَدَّثَ سِمَاكًا ، وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۰٦) واللفظ له ، والبخاري ـــ الفتح (۱۷) مسلم (۲۷۷۹) نحوه.

<sup>(</sup>٢) إملاص المرأة:هي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها.

<sup>(</sup>٣) الغُرَّة : عبد أو أمة.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ١٢(١٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) الكلالة: أن يموت المرء وليس له والدُّ أو ولد يرثه.

<sup>(</sup>٧) آية الصيف: أي التي نزلت في الصيف وهي قوله تعالى ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ (المائدة/ ١٧٦) ...إلى آخِرِهَا.

<sup>(</sup>٨) فيئهم : هو الغنيمة بلا قتال.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٧٢٥).

عُبَيْدَة. قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ: إِنَّهُ قَدَ جَاشَ إِلَيْنَا الْوْتُ (۱)، وَاسْتَمْ دَذْنَاهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا، إِنَّهُ قَدْ جَاءَنِ كِتَابُكُمْ قَلْ مَنْ هُ وَ أَعَزُّ نَصْرًا تَسْتَمِدُّونِ ، وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُ وَ أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْضَرُ جُنْدًا ، الله - عَنَّ وَجَلَّ - فَاسْتَنْصِرُوه ، فَإِنَّ وَجَلَّ - فَاسْتَنْصِرُوه ، فَإِنَّ فَعَمَّدًا عَلَيْ فَعَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي أَقَلَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ ، فَإِذَا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي ، قَالَ : فَقَاتَلْنَاهُمْ فَهَزَمْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُمْ مُ أَرْبَعَ فَرَاسِخَ ، قَالَ : وَقَالَ أَمُوالًا ، فَتَشَاوَرُوا ، فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضٌ أَنْ فَقَاتِلُنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُمْ أَرُوا ، فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضٌ أَنْ فَقَالَ شَابً : أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : فَلَا يَعْطِي عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشَرَةً ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : فَلَا فَصَابَا فَمُوالًا مَنْ فَالَ شَابٌ: أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ : فَقَالَ شَابٌ : أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ : فَقَالَ شَابٌ : أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ : فَقَالَ شَابٌ : أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ : فَقَالَ شَابٌ : أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ : فَقَالَ شَابٌ : أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ وَلَوْ الْمَاسَ فَمْ وَلَا لَا مُعْرَقُ مُ مَنْ يُرَاهِ عُرَيْ كُلُ وَلَوْ مُ عُرُولُ الْمَاتُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة تَنْقُرَانِ (١٤ وَهُو فَى فَرَاسٍ عُرْيٍ ) \* (٥٠ .

۱۳ \* (عَنِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ : «وَاللهِ، مَا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُـدُوا لأَقْضَلِ مَا بِحَضْرَ مِهِ، ثُمَّ مَا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُـدُوا لأَقْضَلِ مَا بِحَضْرَ مِهِم، ثُمَّ تَلَا ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى / ٣٨)») \* (١).

14 - \* (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: " إِنَّمَا يُؤْمَرُ اللهُ الْحَاكِمُ بِالْمُشُورَةِ لِكَوْنِ الْمُشِيرِ يُنَبِّهُهُ عَلَى مَا يَغْفُلُ عَنْهُ ، وَيَدُلُّهُ عَلَى مَا لَا يَسْتَحْضِرُهُ مِنَ الدَّلِيلِ لَا لِيُقَلِّدَ عَنْهُ ، وَيَدُلُّهُ عَلَى مَا لَا يَسْتَحْضِرُهُ مِنَ الدَّلِيلِ لَا لِيُقَلِّدَ المُشِيرَ فَيمَ يَعُعُلُ هَذَا لاَّحَدِ المُشْيرَ فَيمَ يَعُعُلُ هَذَا لاَّحَدِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ») \* (٧).

10- \* ( وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : " اعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْحَرْمِ لِكُلَّمِ الْحَرْمِ لِكُلِّمِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : " اعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْحَرْمِ لِكُلِّ لِكُلِّ فِي لُبِّ ، أَلَّا يُبْرِمَ أَمْسِرًا وَلَا يُمْضِيَ عَزْمًا إِلَّا بِمَشُورَةِ ذِي الرَّأْيِ النَّاصِحِ ، وَمُطَالَعَةِ ذِي الْعَقْلِ بِمَشُورَةِ ذِي الرَّأْيِ النَّاصِحِ ، وَمُطَالَعَةِ ذِي الْعَقْلِ الرَّاجِع ») \* (^^).

1٦- \* (قَالَ أَحَدُهُمْ: «مَنْ أُعْجِبَ بِرَأْيهِ لَمْ يُشَاوِرْ، وَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيهِ كَانَ مِنَ الصَّوَابِ يَعَدًا») \* (٩).

١٧ \*\* ( وَقَالَ أَحَدُهُ مْ : " الْمُشَاوِرُ فِي رَأْيِهِ ،
 نَاظِرٌ مِنْ وَرَائِهِ ")\* (١٠٠).

١٨ \* ﴿ وَقِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ : « الْمُشَاوَرَةُ لَكَ، وَتَعَبُّ عَلَى غَيْرِكَ ») \* (١١١).

٩ - ١ - \* ( وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : «الاسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ ، وَقَدْ خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيهِ ") \* (١٢١).

٢٠ ـ \* ( وَقَالَ بَعْضُ الأُدَبَاءِ : « مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ ») \* (١٣) .

٢١ ـ \* (وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ: « مِنْ حَقِّ الْعَاقِلِ
أَنْ يُضِيفَ إِلَى رَأْيِهِ آرَاءَ الْعُقَلَعَ، وَيَجْمَعَ إِلَى عَقْلِهِ
عُقُولَ الْحُكَمَاءِ، فَالرَّأْيُ الْفَذُّ رُبَّهَا زَلَّ، وَالْعَقْلُ الْفَرْدُ رُبَّهَا
زَلَّ ، وَالْعَقْلُ الْفَرْدُ رُبَّهَا
زَلَّ ») \* (١٤).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ٣٥٤/١٣.

<sup>(</sup>٨) أدب الدنيا والدين: (٢٦٠).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٢٦١).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ٢٨٩.

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق(٢٦١)

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق(٢٦٣).

<sup>(</sup>١) جاش إلينا الموت: أي تدفق وفاض .

<sup>(</sup>٢) يراهني: أصلها (يراهنني ) والمراهنة: المخاطرة.

<sup>(</sup>٣) عقيصتي : العقصة : خصلة من الشعر معقوصة.

<sup>(</sup>٤) تنقزان: يريد تهتزان من شدة الجري ، وأصل النقز: القفز والوثوب .

<sup>(</sup>٥) أحمد(١/ ٤٩) ، وقال محقق المسند (١/ ٣٤٤): إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد: (٢٥٨)

٢٢ ـ \* ( وَقَالَ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ: إِذَا بَلَغَ الرَّأْيُ الْمُشُورَةَ فَاسْتَعِنْ

بِرَأْيِ نَصِيحٍ أَوْ نَصِيحَةِ حَازِمِ وَلَا تَجْعَلِ الشُّورَى عَلَيْكَ غَضَاضَـةً

فَإِنَّ الْخَوَافِي قُوَّةٌ لِلْقُوادِمِ \*(١).

٢٣\_ \* ( وَقَالَ آخَرُ:

«خَلِيلَيَّ لَيْسَ الرَّأْيُ فِي صَدْرِ وَاحِدٍ

أشيرا عَلَيَّ بِالَّذِي تَرَيَانِ) \*(٢).

الشَّرِيعَةِ وَعَزَائِمِ الأَحْكَامِ مَنْ لاَيَسْتَشِيرُ أَهْلَ العِلْمِ الشَّرِيعَةِ وَعَزَائِمِ الأَحْكَامِ مَنْ لاَيَسْتَشِيرُ أَهْلَ العِلْمِ وَالدِّينِ فَعَزْلُهُ وَاجِبٌ هَذَا مَالاَ خِلَافَ فِيهِ وَقَدْ مَدَحَ اللهُ وَالدِّينِ فَعَزْلُهُ وَاجِبٌ هَذَا مَالاَ خِلَافَ فِيهِ وَقَدْ مَدَحَ اللهُ الْوُمِينَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴿ (الشورى / الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴿ (الشورى / الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَيَى يُغْبَنَ قَوْمِي . وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لاَ أَفْعَلُ شَيْئًا حَتَّى أَشُاوِرَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ خُويْزِ مَنْدَادَ: وَاجِبٌ عَلَى الوُلاَةِ مُشَاوِرَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ خُويْزِ مَنْدَادَ: وَاجِبٌ عَلَى الوُلاَةِ مُشَاوِرَهُمْ . العُلَمَاءِ فِيهَا لاَيعُلَمُونَ، وَمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ وَقَالَ ابْنُ خُوهِ الْكَلَيَةِ فِيهَا لاَيعُلَمُونَ، وَمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ اللهَلاَةِ مِنْ الْمُعَلِمُونَ، وَمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُصَالِحِ، وَوُجُوهِ الْكُتَّابِ وَالْوُزَرَاءِ وَالْمُهُمُ اللهُ مَنْ اسْتَشَارَ، وكَانَ يُقَالُ مَنْ أُعْجِبَ بِرَأَيْهِ ضَا الْمُعَلَى مُن اسْتَشَارَ، وكَانَ يُقَالُ مَنْ أُعْجِبَ بِرَأَيْهِ ضَا الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ مَلَى الْمُقَالُ مَنْ أَعْجِبَ بِرَأَيْهِ مَا الْمُرَاهُ مَن اسْتَشَارَ، وكَانَ يُقَالُ مَنْ أُعْجِبَ بِرَأَيْهِ فَيَا لَى الْمُعْرَامُ مَنِ اسْتَشَارَ، وكَانَ يُقَالُ مَنْ أُعْجِبَ بِرَالْهِ الْمُورِ الْمُنْ الْمُعْرَامُ مَن السُتَشَارَ وكَانَ يُقَالُ مَنْ أَلُهُ مُ مِنْ الْمُعْرِفِي الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ مَنْ الْمُعْرَامُ مَنْ الْمُعْرَامُ مَا الْمُعْرَامُ الْمُعْرِامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلِقِهُ الْمُعَلَى الْمَالِعُولَ الْمُعْلُومُ الْمُعْلِعِيمُ الْمُعَلِيْ الْمِلْمُ الْمُعْرِهُ

٢٥ - \* (عَنِ الْخَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالضَّحَّاكِ قَالَا:

(١) أدب الدنيا والدين (٢٦٣)

(٢) المرجع السابق (٢٩٢) ط. مصطفى السقا.

(٣) تفسير القرطبي (٢/ ١٥٩).

(٤) المرجع السابق (٢/ ١٥٩ ـ ١٦١).

(٥) المرجع السابق نفسه.

مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ بِالْشَاوَرَةِ لِحَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى رَأْيِهِمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَهُمْ مَا فِي الْشَاوَرَةِ مِنْ الْفَضْلِ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَهُمْ مَا فِي الْشَاوَرَةِ مِن الْفَضْلِ وَلِتَقْتَدِيَ بِهِ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَلَيَقْتَدِيَ بِهِ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: \*وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ) (3).

٢٦ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:

شَاوِرْ صَدِيقَكَ فِي الْخَفِيِّ الْمُشْكِلِ

وَاقْبَلْ نَصِيحَةَ نَاصِحٍ مُتَفَضِّلِ

فَاللهُ قَدْ أَوْصَى بِذَاكَ نَبِيَّهُ

فِي قَوْلِهِ شَاوِرْهُمُ وَتَوَكَّلِ) \* (٥). ٢٧ - \* (قَالَ الْحَسَنُ: «مَا كَمُلَ دِينُ امْرِئٍ مَا لَمْ يَكُمُلْ عَقْلُهُ».

فَإِذَا اسْتُشِيرَ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ وَاجْتَهَدَ فِي الصَّلَاحِ وَبَنَالُ جُهْدَهُ فَوَاجْتَهَدَ فِي الصَّلَاحِ وَبَلْاَلُ جُهْدَهُ فَوَقَعَتِ الإِشَارَةُ خَطَأً فَلَا غَرَامَةَ عَلَيْه)\*(1).

٢٨ - \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَصِفَةُ الْمُسْتَشَارِ فِي أَمُورِ الدُّنْيَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا مُجَرِّبًا وَادًّا فِي الْمُسْتَشِيرِ \* (٧).

٢٩ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

وَإِنْ بَابُ أَمْرٍ عَلَيْكَ الْتَوَى

فَشَاوِرْ لَبِيبًا وَلَا تَعْصِه) \* (^^).

• \* ( وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الشُّورَى أُلْفَةٌ لِلْجَاعَةِ وَمِسْبَارٌ لِلْعُقُولِ وَسَبَبٌ إِلَى الصَّوَابِ، وَمَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا) \* (٩).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (١٦/ ٢٥).

٣١ - \* (قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَالشُّورَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى اخْتِلَافِ الآرَاءِ، وَالمُسْتَشِيرُ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ الْخِلَافِ، اخْتِلَافِ، وَيَنْظُرُ أَقْرَبَهَا قَوْلًا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِنْ أَمْكَنَهُ فَإِذَا أَرْشَدَهُ اللهُ \_ تَعَالَى \_ إِلَى مَا شَاءَ مِنْهُ عَزَمَ عَلَيْهِ وَأَنْفَذَهُ أَرْشَدَهُ اللهُ \_ تَعَالَى \_ إِلَى مَا شَاءَ مِنْهُ عَزَمَ عَلَيْهِ وَأَنْفَذَهُ

مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ، إِذْ هَذِهِ غَايَةُ الاجْتِهَادِ الْطَلُوبِ \*(').

٣٢ - \*(وَقَالَ بَعْضُهُ مَ : شَاوِرْ مَنْ جَرَّبَ الأُمُّورَ، فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مِنْ رَأْيِهِ مَا دَفَعَ عَلَيْهِ غَالِيًا وَأَنْتَ الْخُذُهُ مَجَّانًا) \*(').

## من فوائد «الشورى»

- (١) الشُّورَى مِنْ مَبَادِي الإِسْلَامِ السَّمْحَةِ فِي نِظَامِ السُّمْحَةِ فِي نِظَامِ الْخُكْم.
- (٢) النَّبِيُّ عَلَيْ شَاوَرَ الْمُؤْمِنِينَ لِيُطَيِّبَ بِذَلِكَ قُلُوبَهُمْ وَلِيُشَجِّعَهُمْ عَلَى الْمُضِيِّ فِي نَشْرِالدِّينِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
- (٣) لَقَدْ مَدَحَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ بِانْتِهَاجِهِمْ مَبْدَأَ الشُّورَى بَيْنَهُمْ.
- (٤) الشُّورَى تَبْعَثُ فِي النَّاسِ حُبَّ التَّعَاوُنِ مَعَ الْمَسْتُولِينَ وَتُشَجِّعُهُمْ عَلَى تَحَمُّلِ مَسْتُولِيَّاتِهِمْ أَمَامَ مُجْتَمَعِهمْ.
- (٥) شُورَى \_ مَا يَدْعُونَهُ \_ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ تَعْتَمِدُ رَأْيَ الْأَكْثَرِيَّةِ مَهْمَا كَانَ شَائْهَا ، وَشُورَى الإِسْلَامِ

- تَعْتَمِدُ رَأْيَ الْعُلَمَاءِ الأَنْقِيَاءِ الْمُخْلِصِينَ مِنْ رِجَالِ الْأُمَّةِ.
- (٦) الشُّورَى وَالتَّسشَاوُرُ كَمَا تَكُونُ فِي الأُمُورِ الْعَامَّةِ بَسِيْنَ الْحَساكِمِ وَالْمَحْكُومِسِينَ تَكُونُ أَيْضًا فِي الأُمُورِ الْخَاصَّةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُسْرَةِ فِي الْمُجْتَمَع.
- (٧) إِذَا وَرَدَتِ النُّصُوصُ الْـوَاضِحَةُ فِي الْمُسْـأَلَـةِ فَـلَاِ مَشُورَةَ بَعْدَهَا.
- (A) لَا يُسْتَشَارُ إِلَّا مَنْ عُرِفَ بِالأَمَانَةِ وَالإِخْلَاصِ
   وَالْعِلْم.
- (٩) مَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْسُلِمُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْصَحَهُ فِيهَا يَعْلَمُ.

## الصبر والمصابرة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٣     | ٤٨       | ۱۰۳    |

### الصبر لغةً:

مَصْدَرُ صَبَرَ يَصْبِرُ وَهُو مَأْخُودٌ مِنْ مَادَّةِ (صَ بَر) الَّتِي تَدُلُّ بِحَسْبِ وَضْعِ اللَّغَةِ عَلَى مَعَانِ شَلَاتَةٍ : الأَوَّلُ الْخَبْسُ ، وَالشَّانِي : أَعَالِي الشَّيْءِ، وَالشَّالِثُ: ثَلَاتَةٍ : الأَوَّلُ الْخَبْسُ ، وَالشَّانِي : أَعَالِي الشَّيْءِ، وَالشَّالِثُ: فَلَاتُ فِي الشَّيْءِ، وَالشَّالِثُ الْمُرَادُ هُنَا مِنَ الْعَنْسَ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَقَدْ اشْتُقَ الصَّبْرُ الْمُرَادُ هُنَا مِنَ الْعَنْسَى الأَوَّلِ وَهُو الْخَبْسُ ، يُقَالُ : صَبَرْتُ نَفْسِي عَلَى الْمَعْنَى الأَوَّلِ وَهُو الْخَبْسُ ، وَالْمَصْبُ ورَةُ الْمَحْبُوسَةُ عَلَى الْمُوتِ، وَمِنَ البَابِ مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيهِ عَلَى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ اللَّوْتِ، وَمِنَ البَابِ مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيهِ عَلَى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ اللَّوْتِ، وَمِنَ البَابِ مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيهِ عَلَى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ اللَّوْتِ، وَمِنَ البَابِ مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيهِ عَنْ عَنْلِ شَيْءٍ مِنَ اللَّوْتِ، وَمِنَ البَابِ مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيهِ عَنْ عَنْلِ شَيْءٍ مِنَ اللَّوْتِ، وَمِنَ البَابِ مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيهِ عَلَى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَعْنَى حَبَسْتُهَا بِلَا عَلَقِ، وَيُعْمَلُ وَمُعْنَى مَبُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقَالَ عَنْتَرَةُ يَذْكُرُ حَرْبًا كَانَ فِيهَا: فَصَبَرْتُ عَارِفَةً لِذَلِكَ حُرَّةً

تَرْسُو إِذَا نَفْسُ الْجَبَانِ تَطَلَّعُ يَقُولُ: حَبَسْتُ نَفْسًا صَابِرَةً (١).

وَقِيلَ: أَصْلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الشِّيدَّةِ وَالْقُوَّةِ ، وَمِنْهُ الصَّبِرُ لِلدَّوَاءِ الْمُعُرُوفِ بِشِدَّةِ مَرَارَتِهِ وَكَرَاهَتِهِ.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ الشِّدَّةَ بِكَا لِهَا فَي الرَّجُلُ الشِّدَّةَ بِكَا لِهَا فِيلَ قِيلَ لَقِيَهَا بِأَصْبَارِهَا ، وَقِيلَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْجَمْعِ وَالضَّمِّ،

فَالصَّابِرُ يَجْمَعُ نَفْسَهُ ، وَيَضُمُّهَا عَنِ الْهَلَعِ . وَالصَّابِرُ (٢). وَالتَّصَبُّرُ: تَكَلُّفُ الصَّبْرِ (٢).

أَمَّا الصَّبُرُ الجَمِيلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ يَعْقُوبَ -عَلَيْهِ السَّلَام - ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ (يوسف/ ١٨)، فَا لْمُرَادُ بِهِ الصَّبْرُ الَّذِي لَاجَزَعَ فِيهِ وَلَا شَكْوَى (٣)، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ إِنَّ المَعْنَى: لَا أَشْكُو ذَلِكَ لَأَحَدُ (٤).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا: «الصَّبْرُ الجَمِيلُ: الَّذِي لَا جَزَعَ فِيهِ» (٥) وَقَالَ أَبُوحَيَّانٍ: المُعْنَى: أَتَجَمَّلُ لَكُمْ فِي صَبْرِي فَلَا فِيهِ وَقَالَ أَبُوحَيَّانٍ: المُعْنَى: أَتَجَمَّلُ لَكُمْ فِي صَبْرِي فَلَا أَعَاشِرُكُمْ عَلَى كَآبَةِ السَوَجْهِ، وَعُبُوسِ الجَبِينِ، بَلْ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ مَعَكُمْ (مِنْ قَبْلُ) (١) وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الصَّبْرُ كُنْتُ عَلَيْهِ مَعَكُمْ (مِنْ قَبْلُ) (١) وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الصَّبْرُ الجَمِيلُ هُوَ الَّذِي لَا شَكُوى فِيهِ وَلَا مَعَهُ» (٧).

#### من معاني الصبر:

قَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: وَرُبَّهَا خُولِفَ بَيْنَ أَسْمَائِهِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ مَوَاقِعِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَبْسُ النَّفْسِ لِمُصِيبَةٍ سِحَسَبِ اخْتِلَافِ مَوَاقِعِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَبْسُ النَّفْسِ لِمُصِيبَةٍ سُمِّيَ صَبْرًا ، وَإِنْ كَانَ عَنْ شَجَاعَةً ، وَإِنْ كَانَ عَنْ شَهْوَةِ الْفَرْجِ كَانَ عَنْ شَهْوَةِ الْفَرْجِ شُحِي عِفَّةً ، وَإِنْ كَانَ عَنْ شَهْوَةِ الْفَرْجِ سُمِّي عِفَّةً ، وَإِنْ كَانَ عَنْ شَهْ وَةِ طَعَامٍ سُمِّي شَرَفَ نَفْسٍ سُمِّي عِفَّةً ، وَإِنْ كَانَ عَنْ شَهْ وَةِ طَعَامٍ سُمِّي شَرَفَ نَفْسٍ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ أَبْهُ وَةِ طَعَامٍ سُمِّي عِلْمً اللهَ عَنْ أَنْ اللهَ الْعَضَبِ سُمِّي عِلْمً اللهَ اللهَ الْعَضَبِ سُمِّي عِلْمً اللهَ عَنْ أَنْ عَنْ شَهْ وَةِ طَعَامٍ سُمِّي عِلْمً اللهَ عَنْ أَنْ عَنْ شَهْ وَةِ طَعَامٍ سُمِّي عِلْمً اللهَ عَنْ إِجَابَةِ دَاعِي الْغَضَبِ سُمِّي عِلْمً اللهُ اللهَ عَنْ إِجَابَةِ دَاعِي الْغَضَبِ سُمِّي عِلْمً اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَالاسْمُ الْجَامِعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ «الصَّبْرُ» وَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى ارْتِبَاطِ مَقَامَاتِ الدِّينِ كُلِّهَا

<sup>(</sup>٦) تفسير البحر المحيط ٥/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر الأثر رقم ٨.

<sup>(</sup>٨) في الكليات للكفوي (٥٦٠)، والصبر في إمساك النفس عن الفضول قناعة.

<sup>(</sup>٩) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٣٨٣)، وانظر: التعريفات للجرجاني (ص١٣١): الصبر =

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٤/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري (٢/ ٢٠٦، ٧٠٧)، ولسان العرب، لابن منظور (ص ب را (٤/ ٤٣٨)، والمقاييس (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٩/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) السابق ٩/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير مجلد ٢ ص٤٨٩.

بِالصَّبْرِ (١).

## معنى اسم الله الصبور:

قَالَ اَبْنُ مَنْظُورٍ فِي أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى: الصَّبُورُ «وَهُو الَّذِي لَا يُعَاجِلُ الْعُصَاةَ بِالانْتِقَامِ. وَهُو مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ ، وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَلِيمِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَلْبَالَغَةِ ، وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَلِيمِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُدْزِبَ لَا يَأْمَنُ الْعُقُوبَةَ فِي صِفَةِ الصَّبُورِ كَمَا يَأْمَنُهَا فِي صِفَةِ الطَّبُورِ كَمَا يَأْمَنُ الْعُقُوبَةَ فِي صِفَةِ الصَّبُورُ فِي يَأْمَنُهَا فِي صِفَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ... الْحَلِيمُ . وَفِي الحَدِيثِ « لَا أَحَدَ صِفَةِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ... . أَيْ أَشَدُّ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى فَاعِل ذَلِكَ وَتَرْكِ الْمُعَاقَبَةِ عَلَيْهِ (٢) .

قَالَ الزَّجَّاجُ: الصَّبُورُ فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، وَمَعْنَى الصَّبُورِ فِي اسْمِ اللهِ تَعَالَى قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَلِيم (٣).

وَقَالَ الْغَزَائِيُّ: الصَّبُورُ هُو الَّذِي لَا تَحْمِلُهُ الْعَجَلَةُ عَلَى الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْفِعْلِ قَبْلَ أَوَانِهِ ، بَلْ يُسَزِّلُ الْعُجَلَةُ عَلَى الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْفِعْلِ قَبْلَ أَوَانِهِ ، بَلْ يُسَزِّلُ الْأُمُسورَ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَيُجْرِيهَا عَلَى سَنَنِ مَعْدُودٍ ، لَا الْمُصَرِّرَ بِقَدَرُهَا عَنْ آجَا لِهَا الْقَدَّرُةِ لَهَا، وَلَا يُقَدِّمُها عَلَى أَوْقَاتِهَا، يُؤخِرُهَا عَنْ آجَا لِهَا الْقَدَّرَةِ هَا، وَلَا يُقَدِّمُها عَلَى أَوْقَاتِهَا، بَلْ يُوحِعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَوَانِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ بَكُونَ كَمَا يَنْبُغِي (١٤).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ أَوْ عَمَّا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ أَوْ عَمَّا يَقْتَضِيانِ حَبْسَهَا عَنْهُ. وَقَالَ الْجَاحِظُ: الصَّبْرُ عَنِ الشَّدَائِدِ خُلُقٌ مُرَكَّبٌ مِنَ الوَقَارِ وَالشَّجَاعَةِ. وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الصَّبْرُ: قُوَّةُ مُقَاوَمَةِ الأَهْوَالِ وَالشَّجَاعَةِ. وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الصَّبْرُ: قُوَّةُ مُقَاوَمَةِ الأَهْوَالِ وَالْاَلَامِ الْحِسِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ (٥٠).

وَقِيلَ : هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الْجَزَعِ وَالتَّسَخُّطِ، وَحَبْسُ اللَّسَانَ عَنِ الشَّكْوَى ، وَحَبْسُ الْجَوَارِحِ عَنِ التَّشُويشِ. التَّشُويشِ.

وَقِيلَ: هُوَ تَرْكُ الشَّكُوى مِنْ أَلَمَ الْبَلُوى لِغَيْرِاللهِ إِلَّا الْبَالُوى لِغَيْرِاللهِ إِلَّا اللهَ اللهُ ا

وَقِيلَ: هُوَ خُلُقٌ فَاضِلٌ مِنْ أَخْلَاقِ النَّفْسِ يُمْتَنَعُ بِهِ مِنْ فِعْلِ مَالَا يَحْسُنُ وَلَا يَجْمُلُ، وَهُو قُوَّةٌ مِنْ قُوى النَّفْسِ الَّتِي بِهَا صَلَاحُ شَأْنِهَا وَقِوَامُ أَمْرِهَا.

وَقِيلَ: هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى أَحْكَامِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَقِيلَ: هُوَ الْوُقُوفُ مَعَ الْبَلَاءِ بِحُسْنِ الأَدَبِ. وَقِيلَ: هُوَ الثَّبَاتُ مَعَ اللهِ، وَتَلَقِّي بَلَائِهِ بِإلرُّحْبِ وَقِيلَ: هُوَ الشَّعَةِ.

وَقِيلَ: هُوَ ثَبَاتُ الْقَلْبِ عِنْدَ مَوَارِدِ الاضْطِرَابِ<sup>(١)</sup>. مراتب الصبر:

قَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: مَرَاتِبُ الصَّبْرِ خُسَةٌ: صَابِرٌ وَمُصْطَبِرٌ ، وَمُتَصَبِّرٌ، وَصَبُورٌ، وَصَبُّارٌ . فَالصَّابِرُ أَعَمُّهَا، والمُصْطَبِرُ: الْمُكْتَسِبُ لِلصَّبْرِ ، الْبُتَلَى بِهِ ، وَالْمُتَصَبِّرُ: مُتَكَلِّفُ الصَّبْرِ حَامِلُ نَفْسِهِ عَلَيْهِ ، وَالصَّبُورُ: الْعَظِيمُ الصَّبْرِ الَّذِي صَبْرُهُ أَشَدُّ مِنْ صَبْرِ غَيْرِهِ ، وَالصَّبَّارُ: الشَّدِيدُ الصَّبْرِ فَهَذَا فِي الْقَدْرِ وَالْكَمِّ

<sup>(</sup>٣) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٦٥).

<sup>(</sup>٤) المقصد الأسنى للغزالي (١٤٩).

<sup>(</sup>٥) مفردات الراغب (٥٢٧٣)، والتوقيف على مهمات التعاريف(٢١٢).

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين(١/ ١٦٢، ١٦٣)، والتوقيف(٢١٢).

<sup>=</sup> لفظ عام وربها خولف بين أسهائه باختلاف مواقعه وزاد على ما هنا : و إن كان في نائبة مضجرة سمى رحابة صدر

ويضاده الضجر.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۳/ ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) الصحاح للجوهسري (۲/ ۲۰۱) ، ولسان العرب (۲) الصحاح للجوهسري (۱۳۱).

وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي الوَصْفِ والكَيْفِ<sup>(۱)</sup>. **أنواع الصبر:** 

قَالَ أَبُو عُمَرَ: سَأَلْتُ الْحَلِيمِيَّ عَنِ الصَّبْرِ، قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ الْجَبَّارِ، وَالصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ الْجَبَّارِ، وَالصَّبْرُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ وَتَرْكِ مَعْصِيتِهِ (٢).

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: الصَّبْرُ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلَّقِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: صَبْرُ الْأَوَامِرِ وَالطَّاعَاتِ حَتَّى يُـوَدِّيهَا، وَصَبْرٌ عَلَى عَنِ الْنَاهِي وَالْمُخَالَفَاتِ حَتَّى لَا يَقَعَ فِيهَا، وَصَبْرٌ عَلَى الْأَقْدَارِ وَالْأَقْضِيةِ حَتَّى لَا يَتَسَخَّطَهَا (٣).

وَقَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: الصَّبْرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ: (١) صَبْرٌ بِاللهِ، (٢) صَبْرٌ مَعَ اللهِ، (٣) صَبْرٌ للهِ (٤٠) أَهُمِية المصر:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةً - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : « قَدْ ذَكَرَ اللهُ الصَّبْرَ فِي كِتَابِهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ تِسْعِينَ مَوْضِعًا . وَقَرَنَهُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (البقرة / ٥٤)، وَجَعَلَ الإَمَامَةَ فِي السَدِينِ مَوْرُوثَةً عَنِ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَّا صَبَرُوا بِقَوْلُهِ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا بِقَوْدُ إِنَّ الدِينَ كُلَّةُ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ السجدة / ٢٤). فَإِنَّ الدِينَ كُلَّةُ عِلْمٌ بِالْخِلْمِ فِي وَعَمَلٌ بِهِ ، وَالْعَمَلُ بِهِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الصَّبْرِ . وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ السجدة / ٢٤). فَإِنَّ الدِّينَ كُلَّةُ بِعْمُ اللهُ بِالْخِلْمِ فَإِنَّ الدِّينَ كُلَّةُ بِنُ عَلْمُ مِنَ الصَّبْرِ . كَمَا قَالَ مُعَاذُ بُنُ عَلْمُ مِنَ الصَّبْرِ . كَمَا قَالَ مُعَاذُ بُنُ عَلْمُ مِنَ الصَّبْرِ . كَمَا قَالَ مُعَاذُ بُنُ عَلْمُ مِنَ السَّعْرِ . عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ طَلَبَهُ لللهِ عَلْمُ عَنْهُ جَاجُ إِلَى الصَّبْرِ . كَمَا قَالَ مُعَادُ بُنُ عَلَمُ مَعَلِهُ عَنْهُ جِهَادٌ ، وَتَعَلِيمَهُ عَنْهُ عَلْمُ فَيَاكُمْ وَاللهُ وَلَكُوتَ لَهُ تَسْبِيحٌ ، بِهِ يُعْرَفُ اللهُ وَيُوحَدُ ، يَرْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ أَقْوَامًا وَيُعْتِمُ اللهُ وَيُوحَدُّدُ ، يَرْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ أَقْوَامًا وَيُعْتَامُ وَيُومَدُ اللهُ وَيُوحَدُّدُ ، يَرْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ أَعْوَامًا وَيُعْتَامُ اللهُ وَيُوحَدُّدُ ، يَرْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ أَعْوَامًا ويَعْتُ اللهُ وَيُوحَدُّدُ ، يَرْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ أَقْوَامًا وَيُعْتَامُ وَاللهُ وَيُومَدُ وَلِهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ وَيُعْتَلِهُ وَاللّهُ وَيُعْتَامُ اللهُ وَيُومَدُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيُومُ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَالْمَالِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَالْمُؤْمُ اللهُ وَالْمُومِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ

يَجْعَلُهُ مْ لِلنَّاسِ قَادَةً وَأَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِهِمْ وَيَنْتُمُونَ إِلَى رَأْيِهِمْ .

فَجَعَلَ الْبَحْثَ عَنِ الْعِلْمِ مِنَ الْجِهَادِ ، وَلَا بُدَّ فِي الْجِهَادِ مِنَ الْجِهَادِ ، وَلَا بُدَّ فِي الْجِهَادِ مِنَ الصَّبْرِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِسِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُ وا وَعَمِلُ وا الإِنْسَانَ لَفِسِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُ وا وَعَمِلُ وا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ وا بِالصَّبْرِ ﴾ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ الْعَصر)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُ وبَ أُولِي الأَيْسِدِي وَالأَبْصَارِ ﴾ وإسْحَاقَ وَيَعْقُ وبَ أُولِي الأَيْسِدِي وَالأَبْصَارِ ﴾ وإلى الرَّيْسِدِي وَالأَبْصَارِ ﴾ (6).

فَالْعِلْمُ النَّافِعُ هُوَ أَصْلُ الْهُدَى ، وَالْعَمَلُ بِالْحَقِّ هُوَ الرَّشَادُ ، وَضِدُّ النَّانِي الْغَيُّ . هُوَ الرَّشَادُ ، وَضِدُّ النَّانِي الْغَيُّ . هُوَ الرَّشَادُ ، وَضِدُّ النَّانِي الْغَيُّ . فَالَضَّلَالُ الْعَمَلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَالْغَيُّ اتِبَاعُ الْمُوَى ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ (النجم / ١-٢) فلا يُنَالُ الْهُدُى إلَّا بِالْعِلْمِ وَلَا يُنَالُ الْهُدُى إلَّا بِالْعِلْمِ وَلَا يُنَالُ الْهُدَى إلَّا بِالْعِلْمِ وَلَا يُنَالُ الرَّشَادُ إلَّا بِالْعِلْمِ وَلَا يُنَالُ الرَّشَادُ الْمَالِيَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، فَإِذَا الشَّرْ مِنَ الْجَسَدِ ، فَإِذَا النَّاسُ مِنَ الْجَسَدِ ، فَإِذَا النَّالُ الرَّأْسُ بَانَ الْجَسَدُ ، ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ أَلَا الْاَيْمُ لَى الْمَالِيَ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِالْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمَالُلُ الْمَالُولُ الْمَالُمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ

#### المُصَابِرَةُ:

المُصابَرَةُ مُفَاعَلَةٌ - مِنَ الصَّبْرِ، وَيَكْثُرُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الصَّيغَةِ - كَمَا يَقُولُ الصَّرْفِيُّونَ - فِي أَحَدِ أَمْرَيْنِ؛ هَذِهِ الصِّيغَةِ - كَمَا يَقُولُ الصَّرْفِيُّونَ - فِي أَحَدِ أَمْرَيْنِ؛ المُشَارَكَةُ فِي الأَمْرِ كَمَا فِي نَحْوِ قَاتَلَ فُلَانٌ فُلَانٌ فُلَانًا أَيْ أَنَّهُمَا الشَّرَكَا مَعًا فِي القِتَالِ، الآخَرُ: المُوالآةُ وَالْمُتَابَعَةُ فِي الأَمْرِ كَمَا فِي القِتَالِ، الآخَرُ: المُوالآةُ وَالْمُتَابَعَةُ فِي الأَمْرِ كَمَا فِي القِتَالِ، الآخَرُ: ﴿ وَقَاسَمَهُ مَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (الأَعْرَاف/ ٢١) أَيْ وَالَى فِي الْقَسَمِ (١٠)، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ المُصَابَرَةَ قَدْ تَعْنِي:

<sup>(</sup>١) بصَائر ذوي التمييز (٣/ ٣٧٨)ومدارج السالكين (٢/ ١٦٥). (٤) البصا

<sup>(</sup>٢) ذكر في بصّائر ذوّي التمييز ( ٣ / ٣٧٥) النوعين الأوّلين وعبر عن الثالث بقوله: صبر على امتحان الله.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين لابن القيم (١/ ١٦٥)، ودليل الفالحين (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) البصائر (٣/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

 <sup>(</sup>٦) انظر في معاني هذه الصيغة: شذا العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي (٤١) وقد تفيد هذه الصيغة معان أخر، منها: التكثير والمبالغة كما في: ضاعفت الشيء بمعنى ضعفته.

١ - المُشَارَكَة فِي الصَّبْرِ كَأَنْ يَصْبِرَ الإِنْسَانُ عَنِ
 المُعَاصِي، وَيَصْبِرَ الشَّيْطَانُ عَلَى الإِغْوَاءِ وَحِينَتِ ذِ تَكُونُ
 الغَلَبَةُ لاَّكْثَرِ هِمَا صَبْرًا.

٢ - مُوالاَةَ الصَّبْرِ وَمُتَابَعَتَهُ سَوَاءٌ كَانَ صَبْرًا عَنِ
 الْمَعَاصِي أَوْ صَبْرًا عَلَى الطَّاعَاتِ.

وَكَمَ أَمَرَنَا الْمُوْلَى عَزَّ وَجَلَّ بِالصَّبْرِ فَقَدْ أَمَرَنَا أَيْضًا بِالْصَابَرَةِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾. (آل عمران/ ٢٠٠).

فَهَا مَعْنَى المُصَابِرَةِ الَّتِي أُمِرْنَا بِهَا؟

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - إِجَابَةً عَنْ هَذَا التَّسَاؤُلِ: «قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا.. ﴾ التَّسَاؤُلِ: «قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا.. ﴾ الآية "أَنَّهُ انْتِقَالُ مِنَ الأَدْنَى إِلَى الأَعْلَى، فَالصَّبُرُ دُونَ المُصَارَة (١).

وَقِيلَ: اصْبِرُوا بِنُفُوسِكُمْ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَصَابِرُوا بِقُلُوبِكُمْ عَلَى البَلْوَى فِي اللهِ.

وَقِيلَ: اصْبِرُوا فِي اللهِ، وَصَابِرُوا بِاللهِ، (أَيْ أَنَّ الصَّبْرَ يَكُونُ فِي الاسْتِعَانَةِ اللهِ وَالمُصَابَرَةَ تَكُونُ فِي الاسْتِعَانَةِ بِاللهِ).

وَقِيلَ: اصْبِرُوا عَلَى النَّعْهَاءِ، وَصَابِرُوا عَلَى البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فَالصَّبْرُ مَعَ نَفْسِكَ، وَالضَّرَّ أَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوِّكَ (٢) (٣).

وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي تَفْسِيرِ الآيَـةِ الكَـرِيمَـةِ مُؤكِّـدًا هَذَا الْمُعْنَى الأَخِيرِ: أَمَرَهُـمْ بِالصَّبْرِ، وَهُـوَ حَالُ الصَّابِرِ فِي نَفْسِهِ، وَالمُصَابَرَةُ مُقَاوَمَةُ الخَصْمِ فِي مَيْدَانِ

الصَّبْرِ فَإِنَّهَا مُفَاعَلَةٌ تَسْتَدْعِي وُقُوعَهَا بَيْنَ اثْنَيْنِ - كَالُمُسَاتَةِ وَالْمُضَارَبَةِ (') - وَهِيَ إِذَنْ حَالُ المُؤْمِنِ فِي الصَّبْرِ مَعَ خَصْمِهِ، أَمَّا المُرَابَطَةُ فَهِيَ الثَّبَاتُ واللَّرُومُ وَالْإِقَامَةُ عَلَى الصَّبْرِ وَالْمُصَابَرَةِ، فَقَدْ يَصْبِرُ الْعَبْدُ وَلَا يُصَابِرُ وَقَدْ يَصْبِرُ الْعَبْدُ وَلَا يُصَابِرُ وَقَدْ يَصْبِرُ وَيُصَابِرُ وَلَا يُرَابِطُ، وَقَدْ يَصْبِرُ وَيُصَابِرُ وَيُرَابِطُ، وَقَدْ يَصْبِرُ وَيُصَابِرُ وَيُرابِطُ مِنْ غَيْرِ تَعَبُّدِ بِالتَّقْوَى، فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مِلَاكَ وَيُرابِطُ مِنْ غَيْرِ تَعَبُّد بِالتَّقْوَى، فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مِلَاكَ ذَلِكَ كُلِّهِ التَّقْوَى، وَأَنَّ الفَلَاحَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا، فَقَالَ: فَلَاكَ كُلِّهِ اللَّهُ لَعَلَيْهَا، فَقَالَ:

وَهَ ذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ القَيِّمِ هُوَ عَيْنُ مَا رَجَّحَهُ الطَّبَرِيُّ عِنْدَمَا قَالَ: وَأَوْلَى التَأْوِيلَاتِ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: «اصْبِرُوا عَلَى دِينِكُمْ وَطَاعَةٍ رَبَّكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ لَمْ يُخَصِّصْ مِنْ مَعَانِي الصَّبْرِ عَلَى الدِّينِ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ لَمْ يُخَصِّصْ مِنْ مَعَانِي الصَّبْرِ عَلَى الدِّينِ وَالطَّاعَةِ شَيْئًا فَيَجُوزُ إِخْرَاجُهُ مِنْ ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ، وَمِنْ ثَمَ يَكُونُ الأَمْرُ بِالصَّبْرِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِي طَاعَةِ اللهِ فِيهَا أَمَرَ وَنَهَى صَعْبِهَا وَشَدِيدِهَا وَسَهْلِهَا وَخَفِيفِهَا، أَمَّا الْصُابَرَةُ الأَعْدَاءِ مِنَ المُشْرِكِينَ لأَنَّ الْمُعْرُونَ مِنْ المُشْرِكِينَ لأَنَّ اللهَ مُولِكَ مَنْ وَاحِدٍ إِلَّا قَلِيلًا، اللهَ عَرُونَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَّا قَلِيلًا، فَرِيقَيْنِ أَوِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلاَتكُونُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَّا قَلِيلًا، فَرِيقَيْنِ أَوِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلاَتكُونَ مَنْ وَاحِدٍ إِلَّا قَلِيلًا، فَرِيقَيْنِ أَوِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلاَتكُونَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَّا قَلِيلًا، فَرِيقَيْنِ أَوِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلاَتكُونَ عَدُوهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُصَابِرُوا عَدُوهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُصَابِرُوا عَدُوهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُصَابِرُوا عَدُوهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُصَابِرُوا عَدُوهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُصَابِرُوا عَدُوهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُصَاعِدُ فَي عَدُوهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُصَاعِدُ فَا عَدُوهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُصَاعِدُ فَي عَدُولُهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَالِيلًا عَلَيْهُمْ أَنْ يَكُونَ عَدُولُوهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُصَاعِدُ الْكُونَ عَدُولُهُمْ أَصْبَرَ مِنْهُمْ أَنْ يَعِلَا لَا عَلَيْهُمْ أَنْ يَعْرُونَ عَدُولُوهُ مَا مُنَا عَلَيْهُمْ أَنْ يَعْرُونُ الْمُؤْمِنُ أَنْ يُعْوَلِهُمْ أَنْ يُعْرِقُونَ عَدُولُونُ عَدُولُونُ عَدُولُونُ عَدُولُ مَا مُنْ الْمُؤْمِنُ أَنْ يُعْرَائِهُمْ أَنْ يُعْرَائِهُمْ أَنْ يُعْرَانُ عَدُولُ فَا عَلَائِهُمْ أَنْ يُعْرَائِهُمْ أَنْ يُعْرَائِهُمْ أَنْ يُعْرَائِهُمْ أَنْ مُنَا عَلَوْلُولُ عَلَيْكُونَ عَدُولُهُ

وَقَالَ النَّيْسَابُ ورِيُّ: المُرَّادُ بِالصَّبْرِ جِهَادُ النَّفْسِ بِالرِّيَاضَاتِ، وَبِالْمُصَابَرَةِ: مُرَاقَبَةُ القَلْبِ عِنْدَ الابْتِلَاءَاتِ (٧).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: المُصَابَرَةُ: فِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: «مُصَابَرَةُ الأَعْدَاءِ» وَقَالَ الْخَسَنُ: «عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ»، وقِيلَ: إِدَامَةُ مُخَالَفَةِ النَّفْسِ عَنْ

<sup>(</sup>٤) يشير بذلك إلى المعنى الصرفي الأول للصيغة وقد ذكرناه آنفا.

<sup>(</sup>٥) التفسير القيم لابن قيم الجوزية ص٢١٧.

<sup>(</sup>٦) ذكر -رحمه الله تعالى- آراء عديدة في تفسير معنى الصبر والمصابرة، شم وازن بينها ورجح أولى الآراء بالقبول، انظر هذه الآراء في المجلد ٣ جـ٤ ص١٤٨، ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) تفسير النيسابوري (بهامش الطبري) مجلد ٤ جـ ٤ ص١٧٥.

 <sup>(</sup>١) ويشير بهذا إلى أن الصيغة «فاعل» تفيد الموالاة في الصبر والمالغة فه.

<sup>(</sup>٢) يشير بهذا القول الى أن المراد بـالمصابرة المشـاركة في الصبر وكـأن الإنسـان يصبر على الجهاد مثـلا (جهـاد النفـس أو جهاد العدو) فيصبر عليه بمثل ما صبر.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ١٦٦١- ١٦٧.

شَهَ وَاتِهَا فَهِيَ تَدْعُو وَهِيَ تَنْزِعُ(١)، وَقَالَ عَطَاءٌ وَالقُرَظِيُّ (مُحَمَّدُ بْنِ كَعْبِ): صَابِرُوا الْوَعْدَ الَّذِي وُعِدْتُمْ، أَيْ لَا تَيْأَسُوا وانْتَظِرُوا الفَرَجَ.

قَالَ القُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وَالقَوْلُ الأَوَّلُ (أَيْ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) هُـوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ

فَلَمْ أَرَ حَيًّا صَابَرُوا مِثْلَ صَبْرِنَا

وَلَا كَافَحُوا مِثْلَ الَّذِينَ نُكَافِحُ أَيْ صَابَرُوا العَدُوَّ فِي الْحَرْبِ، وَلَمْ يَبْدُ مِنْهُمْ جُبْنٌ

وَقَالَ أَبُوحَيَّانَ: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالصَّبْرِ وَالْمُصابِرَةِ وَالرِّبَاطِ، فَقِيلَ اصْبرُوا وَصَابِرُوا بِمَعْنَى وَاحِدٍ لِلتَّوْكِيدِ(")، ثُمَّ ذَكَرَ الآرَاءَ الأُخْرَى الَّتِي ذَكَرَهَا القُرْطُبِيُّ ، وَذَكَرَ ابْنُ كَثِيرِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالمُصَابَرَةَ عَلَى النَّفْسِ وَالهُوَى (٥).

قُلْتُ: وَلَا تَنَافِي بَيْنَ هَــذِهِ الأَقْوَالِ جَمِيعًا لأَنَّ الصِّيغَةَ تَحْتَمِلُهَا مَعًا، وَقَدْ قَرَّرَ عُلَمَاءُ الأُصُولِ «أَنَّ المُعَانَ المُحْتَمَلَةَ (لِلَّفْظِ أَو الصِّيغَةِ) مُرَادَةٌ للهِ تَعَالَى (1).

مِنْ مَظَاهِرِ المُصَابَرَةِ:

ذَكَرَ ابُّنُ الْقَيِّم وَغَيْرُهُ لِلمُصَابِرَةِ صُورًا عَدِيدَةً، وَأَشْكَالًا مُتَنَوِّعَةً، ذَكَرْنَاها فِيها سَبَق، وَنُضِيفُ إِلَيْهَا:

١ - المُثَابِرَةُ فِي إِنْجَازِ الأَعْمَالِ وَالمُواظَبَةُ عَلَيْهَا، طَالَمَا أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ في طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، وَفي هَذَا يَلْتَقِى

مَعْنَى الاصْطِبَارِ مَعَ المُصَابِرَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبرْ لِعِبَادَتِهِ ﴾ (مريم/ ٦٥)، وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ (طه/ ١٣٢).

٢- مُتَابَعَةُ الأَعْمَالِ وَعَدَمُ اليَـأْسِ مِنْ إِنْجَازِهَا لِلَا في هَذَا مِنْ إِدَامَةٍ لِلصَّبْرِ عَلَيْهَا، وَانْتِظَارٍ لِلْفَرَجِ المَوْعُودِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (الكهف/ ٣٠).

#### الصبرعلى الابتلاء:

الابْتِلَاءُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ قَوْطِمْ: ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ ابْتِلَاءً إِذَا اخْتَبَرَهُ فِي صَبْرِهِ وَشُكْرِهِ (^^).

أَمَّا فِي الاصْطِلَاحِ فَقَدْ قَالَ الْكَفُويُّ: الابْتِلَاءُ في الأَصْل هُوَ التَّكْلِيفُ بِالْأَمْرِ الشَّاقِّ لَكِنَّهُ كَاَّ اسْتَلْزَمَ الاخْتِبَارَ إِلَى مَنْ يَجْهَلُ الْعَوَاقِبَ ظُنَّ تَرَادُفُهُمَا (٩)، وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْبَلَاءُ كَالْبَلِيَّةِ: الامْتِحَانُ، وَسُمِّىَ الْغَمُّ بَلَاءً لِإنَّهُ يُبْلِي الْجِسْمَ (١٠). وَقَالَ بَعْضُ الْبَاحِثِينَ الْمُحْدَثِينَ: الْأبِتِ لَاءُ هُوَ الْلَطْهَرُ الْعَمَلِيُّ لِعَلَاقَةِ الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ اللهِ وَالإِنْسَانِ، وَمَعْنَى هَـنِهِ الْعَلَاقَةُ كَمَالَ الطَّاعَةِ لِكَمَالِ الْمَحَبَّةِ، وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا هِيَ النَّمَنُ الْقُرَّرُ لِهَذَا الابْتِلَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمُؤْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ ﴾ (الملك/ ٢)(١١). وَيَنْقَسِمُ الابْتِلَاءُ إِلَى قِسْمَيْن: الْأَوَّلُ: الابْتِلَاءُ بِالشَّرِّ، وَهُوَ مَنَاطُ الصَّبْرِ. الثَّانِي: الابْتِلَاءُ بِالْخَيْرِ، وَهُوَ مَنَاطُ الشُّكْرِ (١١). وَفِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّوْعِ الأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الابْتِلاَءَ

<sup>(</sup>٧) قال في مختار الصحاح «المثابرة على الأمر: المواظبة عليه، انظر مادة «ث ب ر» (٨٣) ط. دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٨) انظر في المعنى اللغوي للابتلاء: أحمد بن فارس، مقاييس اللغة (١/ ٢٩٢)، وقارن بالصحاح (٦/ ٢٢٨٤).

<sup>(</sup>٩) معنى الترادف: هو أن يكون لـ للبتـ لاء والاختبار المعنى

<sup>(</sup>۱۰) التوقيف على مهمات التعاريف (۸۳).

<sup>(</sup>١١) ماجد الكيلاني ، فلسفة التربية الإسلامية (١٦٣).

<sup>(</sup>١٢) انظر صفة الشكر ( ٢٣٩٧) من هذا المجلد، وقارن بصفة «تكريم الإنسان» (// ١١٣٥).

<sup>(</sup>١) يشير صاحب هـ ذا الرأي إلى أن معنى المفاعلـ ة هنا هـ و

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) وهو يشير هنا إلى أن الصيغة تفيد معنى التكثير والمبالغة.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير البحر المحيط (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>۵) تفسیر ابن کثیر (۱/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر في هذه القاعدة الأصولية الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٢/ ٢٢٧)، وانظر ايضا المبحث الخامس «المعاني المحتملة مرادة» من كتاب بحوث في علوم القرآن لعبدالغفور جعفر (٢٠٥ - ٢٢٩).

بِالْمِحَن وَالْكَوَارِثِ وَنَقْصِ الأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَاجْهُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْدِوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ (البقرة / ١٥٥)، وَهُنَا يَكُونُ الصَّبْرُ وَالرِّضَا هُمَا الْقِيَاسُ الْحَقِيقِيُّ لِلْإِيهَانِ الصَّادِقِ.

## ضَرُورَةُ الأبِتَلاءِ بِالشَّرِّ:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: سَأَلَ رَجُلٌ الشَّافِعِيَّ-رَحِمَهُ اللهُ - فَقَـالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ۚ أَيُّهُما أَفْضَلُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُمَكَّنَ (فَيَشْكُ رَ اللهَ عَزَّ وَجَـلَّ ) أَوْ يُبْتَلَى (بالشَّرِّ فَيَصْبرَ)؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُمكَّنُ حَتَّى يُبْتَلَى ، فَإِنَّ اللهَ ابْتَلَى نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَحُمَّدًا \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \_ فَلَمَّا صَبَرُوا مَكَّنَهُم، فَلَا يَظُنَّ أَحَدٌ أَنْ يَخْلُصَ مِنَ الْأَلَمَ

## الصبر والمصابرة في القرآن الكريم:

وَرَدَ الصَّبْرُ فِي القُرْآنِ الكَريم فِي سِيَاقَاتٍ عَدِيدَةٍ

١ - الثَّنَاءُ عَلَى أَهْلِهِ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ ﴾ (البقرة / ١٧٧).

٢ - الاسْتِجَابَةُ لأَمْرِ اللهِ تَعَالَى بِالصَّبْرِ وَإِيجَابِ مَعِيَّتِهِ لَمُمْ تِلْكَ الْعِيَّةِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ حِفظَهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِنَ ﴾ (البقرة/ ١٥٣)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (الأنفال/ ٤٦). رَاجِعْ ص ٢٤٥١ رقم (٢٦).

٣ - الإخْبَارُ أَنَّ أَهْلَ الصَّبْرِ مَعَ أَهْلِ الْعَزَائِم ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ﴾ (الشوري/ ٤٣).

٤ - يُورِثُ صَاحِبَهُ الإِمَامَةَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً

يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (السَّجْدَة / ٢٤).

٥ - اقْتِرَانُهُ بِمَقَامَاتِ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ (٢).

٦ - إطْلَكَ أُنْ الْبُشْرَى لأَهْلَ الصَّبْرِ عَلَى الابْتِلَاءِ بمَصَائِب الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَصَاعِبِهَا بِأَنَّ جَزَاءَهُمْ عَلَى صَبْرِهِم مُ هُ وَ الْحُصُولُ عَلَى صَلَوَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٍ وَهِـدَايَةٍ إِلَى السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِإِذْنِ اللهِ كَقَـوْلِهِ تَعَـالَى ﴿ وَلَنَبْلُ وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوُّفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرينَ ﴾ (البقرة/ ١٥٥\_١٥٧). رَاجِعْ ص٠٥٥ ٢ رقم (١٩)

٧ - إِنَّ الصَّابِرِينَ بِأَنْفُسِهِمْ عَلَى طَاعَةِ الله وَالتَّكَ الِيفِ الْمُنُوطَةِ بِهِمْ وَالتَّقْوَى وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ ونَمْيِهَا عَـنِ الْهَوَى وَتَزْكِيَتِهَـا وَمُحَاسَبَتِهَا وَمُـرَاقَبَتِهَا عِنْـدَ الابْتِلاءَاتِ جَزَاؤُهُمْ أَنْ يُـوقَى لَهُمْ أُجُورَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمَّنْ هُـوَ قَانِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا... ﴾ (الزمر/ ٩-١٠)، وَأُولَئكَ الصَّابِرِينَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّار، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّمْ ... ﴾ (الرعد ٢٢-٢٤). رَاجِعْ ص٢٤٤٩ رقم(۱۲).

٨ ضَهَانُ النَّصْرِ وَالمَدَدِ لَهُمْ كَقَوْلِهِ ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلَافٍ مِنَ الْلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران/ ١٢٥)<sup>(٣)</sup>.

[للاستزادة: انظر صفات: التأني \_ الثبات \_ الحلم - الزهد - العفة - كتمان السر - الاحتساب -الرضا\_ الاستعانة \_ مجاهدة النفس \_ محاسبة النفس .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الجزع العجلة ـ القنوط \_ اليأس \_ إفشاء السر \_ الوهن].

وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا...﴾ (آل عمران/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم (٢٨٣) (بتصرف يسير). (٢) لم يـذكـر الفيروزابادى آيـةً معينة لهذا المعني ، ويمكـن التمثيل لـذلك بقوله تعـالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا اصْبِرُوا

# الآيات الواردة في « الصبر والمصابرة »

#### الصبر على الطاعات :

- وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلُوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّاعَلَى لَٰ الْحَسْمِينَ الْكِلَّ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٩٠٠
- ٢- فَلَمَّافَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيـ لَا مِّنْهُمُّ فَلَمَّاجَاوَزَهُۥهُوَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُم مُّلَنَقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِئَ تَوْ قَلِيكَ إِغَلَبَتْ (٢) فِثَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّسَبِرِينَ ١
  - ٣- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيْمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآهُ مِنْ أَفُوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيِئَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَنَأَنتُمْ أُولُآء يُحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِنَٰبِكُلِهِ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِعَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (إِنَّ السَّدُودِ (إِنَّ السَّاءُ وَدِ النَّهُ

إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّنَةُ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا إِنَّا

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَاللَّهُ

وَلَيْهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَيَّ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَتْهَ ءَالَعْلِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ إِنَّ بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمُ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ مُسَوِّمِينَ شَ

وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِهْ ِءُومَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرَبِيرَ آلحکیمِ 🕲 "

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُ وُأُمِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ إِنَّ اللَّهُ

وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَ إِنْنَا أَغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَ إِنْسَرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْفِي وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْفِي وَانسُهُمُ اللَّهُ ثُوَابِ الْآفِرَةِ فَي فَائلَهُمُ اللَّهُ ثُوابِ الْآفِينِ فَلَا فَرَالِهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْم

٦- يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصَّبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَسْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُوْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ الْمُحْصَنَتِ الْمُوْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ الْمُحْصَنَتِ الْمُوْمِنَتِ فَمِن مَّا الْمُحُوهُنَ الْمُعْرَمُ مِن الْمُحْورُهُنَ بِإِيمَنِكُمْ الْمُحُورُهُنَ بِإِيمَنِكُمْ الْمُحُورُهُنَ بِإِيمَنِكُمْ مِعْنَ الْمُحُورُهُنَ بِإِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَى الْمُحُورُهُنَ بِإِلَّهُ مَلَيْ فَالْمُحُورُهُنَ بِإِلَّهُ مَعْمُ مِن اللَّهُ مَا عَلَى المُحْصَنَتِ مَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مِن فِيمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ

٨- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَى يَعَكُمُ اللَّهُ
 وَهُوحَ ثَيْرُ ٱلْمُلْكِمِينَ ﴿

وَلَبِنَأَذَقَنَاٱلْإِنسَنَ مِنّارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا
 مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسُ كَفُورٌ ﴿

وَكَ مِنْ أَذَفَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِیْ أَنِهُ الفَرِحُ فَخُورُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُولِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُواللَّالِمُ اللَّالَةُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ

قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِى بِهِ عِلْمُ وَ لَلَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَّ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّا ﴾

قِيلَيننُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَاهِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُوِمِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَّمُ سَنُمَيِّمُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَاكِ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ مَنَّا عَذَاكِ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ مَا كُنتَ تِلْكَ مِنْ أَنْلَاهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيها ٓ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُها ٓ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَاً

١١- وَأَقِهِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِ بْنَ ٱلسَّيَّ عَاتَّ ذَاكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ اللَّهِ

فَأُصْبِرً ۚ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَصْرِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٦) هود : ٤٥ - ٤٩ مكية

<sup>(</sup>۷) هود: ۱۱۶ – ۱۱۵ مکية

<sup>(</sup>٤) يونس: ١٠٩ مكية

<sup>(</sup>٥) هود : ۹ - ۱۱ مکية

<sup>(</sup>١) آلِ عمران : ١٤٦ - ١٤٨ مدنية

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۲۰۰ مدنیة (۳) النساء : ۲۰ مدنیة

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى َ اَثَارِهِمَا فَيَ مَصَالِيَ فَرَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِ نَا آ اَبْنِنَهُ رَحْمَةً فَرَجَدَا عَبْدَنَا وَعَلَمْنَ هُ مِن قَدْنَا عَلْمَا فَيْ مَنْ عِندِ نَا وَالْمِينَ عَندِ نَا وَعَلَمْنَ هُ مِن لَّذُنَا عِلْمَا فَيْ عَندِ نَا وَعَلَمْنَ هُ مُن اللَّهُ عَلَى عَلَى اَن تُعَلِمَنِ مَعَ عَلَى اَن تُعَلِمَنِ مَعَ عَلَى اَن تُعَلِمَنِ مَعَى صَبْرًا فَيْ وَكَنْ مَن اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ

17- يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ يَقِيًّا ﴿ اللهِ الْمَرِرَيِكَ لَهُ مَا الْكِنَ آيَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَا مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللهِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللهَ مَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَلَمَا بَيْنَهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَلَمَا مِنَّا اللهُ مَا وَالْمَا لَهُ اللهُ اللهُ

١٧ - يَتَأْتُهُ اَلْمُدَّنِرُ ۞
 وَرَبَكَ فَكَيْرِ ۞
 وَيْبَابِكَ فَطَهِرٍ ۞
 وَلْيَابِكَ فَطَهِرٍ ۞
 وَالرُّجْرُ فَالْهُجُرُ ۞
 وَلَاتَمْنُن تَشْتَكُيْرُ ۞
 وَلِرَبِكَ فَاصْدِرْ ۞

١٢ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَاءَ وَجُدِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ
وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيهَ وَيَدْرَءُ وَن وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيهَ وَيَدْرَءُ وَن وَلَمْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيْنَتِهِمْ وَٱلْمَلَتِهِ كَهُ يُدَخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابِ (اللَّهُ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابِ (اللَّهُ عَلَيْهُم مَن كُلِ بَابِ (اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم مَن كُلِ بَابِ (اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم مَن كُلِ بَابِ (اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ وَالْعُلِكُولُ وَالْمُعَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُلْكِلِكُونَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْعُلِيلُولُ وَالْمُولِكُمُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللْعُولُولُ مُنْ الْعُلِيلُولُ وَالْعُلُولُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُولُ الْعُلْمُ الْعُل

١٣- ثُمَّ إِن رَبَك لِلَّذِين هَاج رُواْ مِنْ بَعَدِ
 مَافُتِ نُواْ ثُمَّ جَمَع دُواْ وَصَبَرُواْ إِن
 رَبَك مِنْ بَعْدِها لَغَ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿

١٤ - وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا لَعُلِغَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ مَنْ أَغُومُ وَكُانَ أَمْرُهُ وَفُطًا إِنَّ إِنَّا وَاتَبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ الْمَرْهُ وَفُطًا إِنَّ إِنَّا وَاتَبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ الْمَرْهُ وَفُطًا إِنَّ إِنَّا وَاتَبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ الْمُورُهُ وَفُطًا إِنَّ إِنَّا وَاتَبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ إِنَّا وَاتَبَعَ هَوَلِهُ وَكُانَ إِنَّا وَاتَبَعَ هَوْلِهُ وَكَانَ الْمُونُ وَهُ وَلَا اللَّهُ إِنَّا وَاتَبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ الْمُونَ وَهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلُولُولُولُولُهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَيْ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَالَ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلِيْ الْمُؤْمُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَيْ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَكُولَا الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ مَهُ لَآ أَبُرَحُ حَتَى الْبَلْغُ مَجْمَعُ الْبَحْرِيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿
 فَلَمَّا بِلَغَ الْجَعْمَعُ بِيْنِهِ مَانِسِيا حُوتَهُمَا فَاتَّعَدُ سَيِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَيَا ﴿
 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَ مَهُ ءَ النَّا عَدَاءَ نَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَ مَهُ ءَ النَّا عَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا الْشَيْطُ لَا الْمَا خَرَةَ فَإِنِي نَسِيتُ لَقَلَ الْمَا خُرَةَ فَإِنِي نَسِيتُ الْمَا الْسَلَيْدِةُ إِلَّا الشَّيْطُ لُ أَنْ أَذْكُرَهُ أَلَى الْمَا خُرِعَ بَا إِلَى الْمَا خُرِعَ بَا إِلَى الْمَا خُرِعَ بَا إِلَى الْمَا خُرِعَ بَا إِلَى الْمَا فَيْ الْمَا لَيْ الْمَا لَكُونَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطُ لُ أَنْ أَذْكُرَهُ أَوْلَا الْمَا خُرِعَ بَا إِلَى الْمَا خُرِعَ بَا إِلَى الْمَا خُرِعَ بَا إِلَى الْمَا خُرِعَ بَا إِلَى الْمَا لَا اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمَا الْمَا لَى الْمَا عَلْكُونَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الْمَا عُلِيمَ الْمِنْ الْمَالِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمُؤْمِنَ وَمِالَالُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمِنَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَى الْمَالِيلُ الْمَالُولُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُهُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَلْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِيلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُولُ الْمَلْم

<sup>(</sup>٢) النّحل: ١١٠ مكية

١٨ - إِنَّا نَعَنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزيلًا (إِنَّا) فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا 😳 وَٱذَكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا ۞

#### الصبر على البلاء:

١٩- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللَّهُ وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَمْوَكُمُّ إِلَّى أَخِيَاءٌ وَلَئِكِنَ لَا تَشْعُرُوكَ إِنَّ وَلَنَبْلُونَكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّر الصّنبرين (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَنَّدُونَ ١٠٠٠

٢٠- ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبَرَّمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأخروَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِنَابِوَٱلنِّبِينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْفُسُرِيَكِ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيل وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَّامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَا

عَنهَدُواً وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوٓ أَوَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُنَّقُونَ إِنَّ

٢١- كُلُّ نَفْسِ ذَا يَقَةُ ٱلْمُؤْتُّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِعَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَذْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُورِ ﴿ المُتُبَلُوك فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُرِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواۤ أَذَكَ كَثِيرًاْ وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَتَقَوُا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُورِ ١

> ٢٢- قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّنُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايِنَ ٱللَّهِ يَحْحَدُونَ ﴿

وَلَقَدَّكُذِّ بَتُ رُسُلٌ مِّن قَيْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى آلَنَهُمْ نَصُّرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ (٥)

٢٣- وَإِن كَانَ طَآبِفَ أُمِّ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ـ وَطَآبِفَةٌ لَرْنُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَّى 

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٣٣ – ٣٤ مكية

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ٨٧ مكية

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٧ مدنية

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١٨٥ – ١٨٦ مدنية

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٢٣ – ٢٥ مدنية

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٣ – ١٥٧ مدنية

وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُون ۚ الله قَالُواْيَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَ نَايُوسُ فَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكُ لَهُ ٱلذِّبْ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكْ لَهُ ٱلذِّبْ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَّا وَلَوْكُ نَاصَدِقِينَ الله وَمَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ عَبِدَ مِكَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَلَتَ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ عَبِدَ مِكَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَلَتَ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ عَبِدَ مِكَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنْفُ لُكُمْ أَمُرًا فَصَبِرُ جَمِيلٌ لَيْ وَلَيْهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ إِنَّ اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ إِنَّ اللهُ ا

٢٨- ٱرْجِعُوۤ اٰإِلَىۤ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَ ٓ إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا حُنَّا لِلْعَيْبِ حَنفِظِينَ ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا حُنَّا لِلْعَيْبِ حَنفِظِينَ ۚ إِلَّا يَعَالَٰ فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِيَ أَفْلُنَا وَسُئُلِ الْفَرْيَةَ اللَّي حَنْفِي وَ مَنْ الْمِيهُ وَالْعِيرَ اللَّي الْفَلْدَةُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَةُ وَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٩ وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ
 لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَبِن كَفْرَتُمْ إِنَّ عَذَابِي
 لَشَدِيدٌ ﴿
 وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا
 فَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَنِيُّ جَمِيدُ ﴿

٧٤- ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللّهِ فَوَقَعَ ٱلْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعَلَيْهُواْ هَنَا إِلَى وَانْقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ فَعَلَيْهُواْ صَغِرِينَ ﴿ فَعَلَيْهُواْ مَا عَلِينَ ﴿ وَالْفَيْمِينَ ﴿ وَالْمَعْمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَعْمُ اللّهُ وَالْمَعْمُ اللّهُ وَالْمَعْمُ اللّهُ وَالْمَعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللهُ

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلكُمْ مِنْ خِلَفٍ

ثُمُّ لَأُصَلِبَنَكُمُ أَجْمَعِيك ﴿
قَالُوۤ اٰإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا مُنقَلِبُونَ ﴿
وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامُنَا بِتَايَتِ رَبِنَا لَمَّا جَآءَ تَنَا 
رَبَّنَا آفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِعِينَ ﴿
(())

٥٧- قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوَّا اللَّهِ وَاصْبِرُوَّا اللَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ (١٠) مِنْ عِبَادِةٍ وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ (١٠)

٢٦- يَتَأَيْهُا الَّذِينَ اَمَنُوۤ الْإِذَالَقِيتُمۡ فِئَ قَاتَبُتُواْ
 وَاذَكُرُوا اللّهَ كَيْبِيرًا لَعَلَكُمْ الْفُلِحُونَ ﴿
 وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ
 وَتَذْهَبَ رِيمُكُمُ وَاصْبِرُوۤ الْإِنّالَالَةَ
 مَعَ الصّنبِرينَ ﴿

١١ - ١٢٦ مكية (٣) الأنفال: ٤٥ - ٤٦ مدنية

<sup>(</sup>٤) يوسف : ١٦ – ١٨ مكية

ٱلْمَيْأَتِكُمْ بَسُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتُمُودُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوْهِ هِمْ وَقَالُوَاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرۡسِلۡتُم بِهِۦوَ إِنَّالَفِي شَكِّ مِّمَاتَدۡعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوَاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشُرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانِ مُّينِ الْ

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُكُمْ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَكُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَ ادِهٍّ-وَمَاكَاكَ لَنَآأَنَ نَأْتِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١

وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ لِنَا سُبُكِنَأُولَنَصْبِرَكَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَاْ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١

٣٠- فَأَصْبُرْعَكَ مَايَقُولُونَ وَسَيِّتْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلُطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُوبِهَٱ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلْيَٰلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِۦٓ أَزُوَجَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اللَّ

وَأُمُرَّاٰهَلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْعَلَيْهَ ۖ لَانسََّلُكَ رِزْقًا ۖ نَعُنُ ذَرُوْفُكُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلنَّقُوي الْآلَا

٣١- وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيُّرُ فَإِلَاهُكُرُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَعَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٢٠)

٣٢- وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكْمَشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ " وَجَعَلْنَابَعْضَة ثُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

> يَنبُنَيَّ أَقِم ٱلصَّكَانِهَ وَأَمْرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبِرْعَلَىٰ مَآأَصَابِكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْعَزِمِ ٱلْأُمُورِ ١

وَلَقَدْءَ اللَّيْنَامُوسَى ٱلَّهُ دَىٰ وَأُورَثِّنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلُ ٱلۡكِتُبُ (أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ٥ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِحْ بِحَمْدِرَ بِكَ بِٱلْعَشِي<u>ّ</u>َ وَٱلْإِبْكَرِ ۞

٣٥- فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُـ دَأَللَّهِ حَقُّ فَكِإِمَّا نُرُيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

<sup>(</sup>٦) غافر : ٥٣ – ٥٥ مكية

<sup>(</sup>٧) غافر : ٧٧ مكية

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ٢٠ مكية

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٧ - ١٢ مكية (٥) لقمان: ١٧ مكية (٢) طه: ١٣٠٠ – ١٣٢ مكبة

<sup>(</sup>٣) الحج: ٣٤ - ٣٥ مدنية

٣٦- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّهِينَ وَكُونَ وَالصَّهِينَ وَلَا وَلَنَّا اللهُ وَلَا المُعْرَاقُ اللهُ الْمُعْرَاقُ اللهُ المُعْرَاقُ اللهُ المُعْرَاقُ اللهُ المُعْرَاقُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٣٧- يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ۞ فَرُالَيْلَ إِلَّا قَلِيلَا ۞ نَضَفَهُۥ أَوَانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْذِهُ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْفُرَّءَ ان تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلنَّيْلِ هِى أَشَدُّ وَطَكَا وَأَقْوَمُ فِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلنَّيْلِ هِى أَشَدُّ وَطَكَا وَأَقْومُ فِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلنَّيْلِ هِى أَشَدُّ وَطَكَا وَأَقْومُ فِيلًا ۞ وَاذْكُرُ الشَّمْ رَبِكَ وَبَسَتَلْ إِلَيْهِ بَبْسِيلًا ۞ وَاذْكُرُ الشَّمْ رَبِكَ وَبَسَتَلْ إِلَيْهِ بَبْسِيلًا ۞ رَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُعْرِ لِلَّ إِلَيْهِ إِلَّا هُو فَا تَغِذْهُ وَكِيلًا ۞ رَبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُعْرِ لِلَآ إِلَيْهِ إِلَاهُ وَقَا تَغِذْهُ وَكِيلًا ۞

#### ثهار الصبر:

٣٨- اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ ٓ إِنَّنَآ اَمَنَا فَاغَفِرْلَنَا

دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿

الْفَهَنِدِينَ وَالْفَهَدِوِينَ وَالْفَهَدُويِنَ وَالْفَهَدُويِنَ وَالْفَهَدُويِنَ وَالْفَهَدُويِنَ وَالْفَهَدُويِنَ وَالْفَهُدُويِنَ وَالْفَهُدُويِنَ وَالْفُهُدُويِنَ وَالْفُهُدُويِنِ وَالْفُهُدُويُونِ وَالْفُهُدُويِنَ وَالْفُهُدُويُونَ وَالْفُهُدُويُونَ وَالْفُهُدُويُونَ وَالْفُهُدُويُونَ وَالْفُهُدُويُونَ وَالْفُهُدُونِ وَالْفُهُدُولُونَا وَالْفُهُدُونِ وَالْفُهُدُولُونَا وَالْفُهُدُولُونَا وَالْفُهُدُولُونَا وَالْفُهُدُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَلَهُ وَالْفُلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَلَوْلُونَا وَالْفُلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَلَالْمُنْفُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَالْفَالُونِينَا وَلَوْلُونَا وَالْفَلُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَلَالْمُنْفُولُونَا وَالْفُلُولُونَا وَلَالْمُلْعِلَالِكُونَا وَلَالْمُنْفُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلِيلُونَا وَلَالْمُنْفُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُنْفُولُونَا وَلَالْمُلْعُلِيلُونَا وَلَالْمُلْفُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلِيلِيلُولُونَا وَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُونِالْولِيلُولُونَا وَلَالْمُلْعِلِيلُونَا وَلَالْمُلْعُلِيلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالْمُلْعِلَالِمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُولُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُولُونَالِونَا لَلْمُلْعُلُولُونَا وَلَالْمُلْعُلُولُونَالِلْمُلِلْلِلْمُلُولُونَا لَالْمُلْعُلُونَا لِلْلِلْمُلْعُلُولُولُونُولُونَا وَلَولُونَالِلُ

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجُرَاجِيلًا

٣٩- وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَ الَّتِي بَدَرُكَنَا فِيهَا وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَنعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُ انُواْ يَعْرِشُونَ ﴿

عَالَيُّمَا النَّيِّ حَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَ الْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَ الْ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ

٤١- فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَاَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الْعَلَىٰ الْفَرُ وَجِثْنَا بِيضَاعَةٍ مُّرْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَجُزِى وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجُزِى الْمُتَصَدِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَجُزِى الْمُتَصَدِقِينَ إِنَّ اللَّهَ عَمْرِي

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ مَّافَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴿ ﴾ قَالُوَاْ أَءِ نَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْ مَن اللَّهُ عَلَيْ نَأَ إِنَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

٤٢- وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِنَا يَكِتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ فَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيْنِ لِـ كُلِّ صَكِبًارِ شَكُورٍ ۞ (``

<sup>(</sup>٦) يوسف: ۸۸ – ۹۰ مكية

<sup>(</sup>٧) إبراهيم: ٥ مكية

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٣٧ مكية

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٦٥ – ٦٦ مدنية

<sup>(</sup>۱) محمد: ۳۱ مدنية

<sup>(</sup>۲) المزمل: ۱ - ۱۰ مكية (۳) آل عمران: ۱٦ - ۱۷ مدنية

وَبَرَزُوا لِللهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَ وَاللَّذِينَ
 استكبروا إِنَّا كُنَّ الكُمْ تَبعًا فَهَلَ أَنتُم مَعْنُ وَاللَّهِ مِن شَيْءً وَقَالُوا مُعْنُونَ عَنَّامِنَ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً وَقَالُوا لَوْهَ دَنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يُنَاكُمُ مَّ سَوَاءً عَلَيْنَا لَوْهَ دَنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يُنَاكُمُ مَّ سَوَاءً عَلَيْنَا اللهُ لَمَدَ يُنَاكُمُ مَّ سَوَاءً عَلَيْنَا اللهُ لَمَدَ يُنَاكُمُ مَ سَوَاءً عَلَيْنَا اللهُ لَمَدَ يُنَاكُمُ مَ سَوَاءً عَلَيْنَا اللهُ لَمَد يُنَاكُمُ مَ مَكِيلًا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرَنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرَنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ إِنَّ اللهِ مِن مُنْ مَا اللهُ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرَنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ إِنَّ اللهِ مِن مُنْ مَا اللهُ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرَنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ إِنَّ اللهُ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرَنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ إِنَّ اللهُ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرَنَا مَا لَنَا مِن مَا اللهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ إِنَّ اللهُ لَهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَنَا مِن مَا اللهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَنَا مِن مَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَيْنَا مِن مَا اللهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَنَا مِن مَا اللهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَيْنَا مَا لَنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَيْنَا مِن مَا اللّهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَيْنَا مِن مَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلَانَا مِن مَا عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَيْنَا عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَيْنَا مِن مَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَيْنَا مِنْ مَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَمْ مَا مُنْ إِلَيْنَا أَمْ مَا مَا لَيْنَا عَلَيْنَا أَلَا عَلَيْنَا أَمْ مَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا أَلْمَ عَلَيْنَا أَمْ مَا عَلَيْنَا أَمْ عَلَيْنَا أَلْمُ مَا عَلَيْنَا أَمْ مَا عَلَيْنَا أَمْ عَلَيْنَا أَمْ عَلَيْنَا أَمْ مَا عَلَيْنَا أَمْ عَلَيْنَا أَلَانَا عَلَيْنَا أَمْ عَلَيْنَا أَلَا عَلَيْنَا أَلَانِهُ مِنْ أَلَانِهُ مِنَا عَلَيْنَا أَمْ عَلَيْنَا أَلَا عَلَيْنَا أَمْ عَلَيْنَا أَمْ عَلَيْنَا أَمْ عَلَيْنَا

٤٤- مَاعِندَكُرُ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوۤ الْجَرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ لَأَنَّ اللَّهِ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالُونَ ۖ لَا الْمَالُونَ لَلْكَالُا اللَّهُ الْمَالُونَ لَلْكَالُا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي الللِمُولَ الللْمُولِي

وَانَ عَافَنْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوفِبْتُمْ بِهِ \*

وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿
وَاصْبِرْ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَاصْبِرْ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿
إِنَّا اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُم

فَيْسِنُونَ ﴿
اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُم

23- حَقَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ الْمَعْوَنِ ﴿ الْمَعْوَنِ الْمَا لَعُلَيْ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَقَا بِلُهُ آوَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ بُعْمُونَ ﴿ الْمَعْوَلَ اللّهِ مَا اللّهُ وَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ بِدِ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ بِدِ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مَيْوَمَ بِدِ وَلَا يَسْسَاءَ لُوكَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُلْكُوكَ ﴾ وَلَا يَشْمَ اللّهُ مُلْكُوكَ فَي وَمَن خَقَتْ مَوْزِينُهُ وَالْكِيكَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكِيكَ وَمِن خَقَتْ مَوْزِينُهُ وَالْكِيكَ وَلَا اللّهُ مَلْكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ ﴿ إِنَّا

اَلَمْ تَكُنْ مَا يَنِي تُنْالَ عَلَيْكُوْ
فَكُنْتُم عِهَا تُكُوْبُونَ فَيْ
قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَنَا شِقُوتُنَا
وَكُنْنَا أَخْرِ جَنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونِ فَيْ
قَالُ الْخَسْوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِمُونِ فَيْ
قَالُ الْخَسْوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِمُونِ فَيْ
قَالُ الْخَسْوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِمُونِ فَيْ
إِنَّهُ وَكُانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ وَبَنَا
هَامَنَا فَاعْفِرْ لِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ فَيْ
فَاتَّخَذْ نُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي
فَاتَّخَذْ نُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي
فَاتَّخَذْ نُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي
وَكُنتُ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْ مَكُونَ فِي

٧٤- وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَغِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا وَدُرِيّكِنِنَا قُرْرَةً أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُنْقِينَ إِمَامًا ﴿ الْمُنْقِينَ إِمَامًا ﴿ وَيُلَقَوْنَ فِيهَا يَعِينَةً وَسَلَامًا ﴿ وَيُلَقَوْنَ فِيهَا يَعِينَةً وَسَلَامًا ﴿

﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِئنبَ مِن قَبْلِهِ ء
 الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِئنبَ مِن قَبْلِهِ ء
 هُم بِهِ ء يُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ﴾
 وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِينَا
 إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ ء مُسْلِعِينَ ﴿ قَالُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَسْلِعِينَ ﴿ قَالُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَسْلِعِينَ ﴿ قَالُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَسْلِعِينَ ﴿ قَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَقَى مِن رَبِينَا

فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمْ وَبَدَّلْنَهُمْ بِحَنَّنَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطِ وَأَثْلِ وَشَى ءِ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ اللَّهِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفُرُولَّ وَهَلَ ثُحَرِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلْتِي بَدَرَكَ نَافِهَا قُرَى ظُهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي فَقَا لُواْرَبِنَا بَنِعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَقَا لُواْرَبِنَا بَنِعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَقَالُواْرَبِنَا بَنِعِدَ بَيْنَ أَسَفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَقَالُواْرَبِنَا بَنِعِدَ بَيْنَ أَسَفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَقَالُواْرَبِنَا بَنِعِدَ بَيْنَ أَسَفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَعَالَمُهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَقٍ اللَّهِ فَرَاكُ لَا يَعْتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ النَّا

٥٤- قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْقُواْرَبَّكُمْ لِلَّذِينَ اَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنِيَ اَحَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَقَى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ (())

٥٥- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِمَن دَعَآ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَدِيحًا وَمَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿
وَلَا سَّتَوِى الْحَسَنُ أُولِا السِّيتَةُ وَلَا السِّيتَةُ وَلَا السِّيتَةُ وَلا السِّيتَةُ وَلا السِّيتَةُ وَلا اللّهِ مَا اللّهُ عَمَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّه

أُوْلَيَهِ كَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَيَّيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّنَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿

19- فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ

الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَامِثُلَ مَا أُوقِى قَدُرُونُ

إِنَّهُ وَلَا يُلَقَّ عَظِيمٍ ﴿

وَقَالَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ مُوَابُ اللَّهِ وَلَا يُلَكِّمُ مُوَابُ اللَّهِ وَلَا يُلَقِّمُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الل

٥٠- كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُون ﴿
وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُبُوِّتَنَّهُم
مِنَ ٱلْمُنَّةِ غُرَفًا تَعَرِى مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ
فِهَ أَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿
فَهَأَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ﴿
فَهَأَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ﴿

ٱلَّذِينَ <u>صَبَرُوا</u> وَعَلَى رَجِّمٍ بِنُوكَلُونَ ﴿ اللهِ الْوَرِّيَ اللهِ الْوَرِينِ عَمَتِ ٱللهِ اللهُ الْوَرِينَ عَمَتِ ٱللهِ المُرِيكُمُ مِّنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِيرِيكُمُ مِّنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِيرَيكُمُ مِّنْ ءَاينَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِيرَّيْ اللهِ اللهَ لَاَينَتِ لِيرَّيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٥- وَلَقَدَّ الْبِنَا مُوسَى الْكِ تَبَ فَلَا تَكُن فِي مِنْ يَقِ مِن لِقَالَهِ فَي وَجَعَلْنَا لَهُ هُدَّى لِبَنِيَ إِسْرَّ عِلَ الْآَثَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ يِأْمُرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِنَا يَكِيْنَا يُوقِنُونَ اللَّهَا وَكَانُواْ بِنَا يَكِيْنَا يُوقِنُونَ اللَّهَا (٥)

٥٣- لَقَدْكَانَ لِسَبَإِفِ مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْلَهُ مَبَلَدَةٌ طَيَبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿

<sup>(</sup>۷) الزمر : ۱۰ مكية

<sup>(</sup>٨) فصلت : ٣٣ - ٣٥ مكية

<sup>(</sup>٤) لقهان : ٣١ مكية

<sup>(</sup>٥) السجدة : ٢٣ – ٢٤ مكية

<sup>(</sup>٦) سبأ: ١٥ - ١٩ مكية

<sup>(</sup>١) القصص: ٥١ - ٥٤ مكية

<sup>(</sup>۲) القصص: ۷۹ - ۸۰ مكية

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٥٧ - ٥٩ مكية

٥٦- وَمِنْ ءَايُنتِهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ ﴿ إِن يَشَأَيْسَكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١

٥٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرِاآءِ ٱلْمُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُونَ ١ وَلَوْ أَنَّهُمْ <u>صَبُرُوا</u>ْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ أَنَّا لِللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ أَنَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٥- إِنَّ ٱلْأَبْرَارَيَشْرَنُونَ مِنكَأْسِكَاكَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ١ عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ أَللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (أَ) يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِوَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴿ ٢٠ وَنُطْعِمُونَ ٱلطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأُسِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّانُطْعِمُكُرُ لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُورًا ٢ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمَطُرِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَوَقَنَهُمُ ٱللَّهُ شَرَّدَاكِ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضَرَّةً وَسُرُورًا ١ وَجَرَنهُم بِمَا<u>صَبُرُوا</u> جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ اللهِ (<sup>٣)</sup>

> ٥٩- لَآ أُقْسِمُ بَهُذَا ٱلْبَلَدِ ١ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَاٱلْبَلَدِ وَوَالِدِوَمَاوَلَدَ ٢ لَقَدْخَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ فِي كَبِدِ إِنَّ ا أَيَغْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَعَلَيْهِ أَحَدُّنَ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لُكُالِ أَيَعْسَبُ أَن لَمْ يَرُهُ وَأَحَدُ ١ أَلْوَجُعُلِلَّهُ مُعَيِّنَيْنِ ﴿ اللَّهُ مُعَيِّنَيْنِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلِسَانَاوَشَفَنَيْنِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١ فَلَا أُقِّنَحُمُ ٱلْعَقَبَةَ إِنَّا وَمَآ أَدْرَيْكَ مَا ٱلْعَقَيْةُ اللَّهُ فَكُرَفَيَةِ ﴿ اللَّهُ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ١ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ١ أَوْمِسْكِينَا ذَامَتُرَبَةِ ١ ثُعَرَّكَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بألصِّير وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ١ أُوْلَيْكَ أَضَعَتُ الْمُنْمَدِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِتَايِنِينَا هُمَّ أَصْحَبُ ٱلْمَشْتَمَةِ ١ عَلَيْهِمْ فَأَرُّمُ وَصَدَهُ اللهِ الله

٦٠- وَٱلْعَصْرِ ١ إِنَّ ٱلَّإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّرِينَ

الصبر سمة النبيين والصالحين:

٦١- وَإِسْمَىٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنبِينَ ١

وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ (١)

٦٢- وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَين حِثْنَهُم بِعَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ١

<sup>(</sup>٥) العصر : ١ – ٣ مكية

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٨٥ - ٨٦ مكية

<sup>(</sup>٣) الإنسان: ٥ ـ ١٢ مدنية

<sup>(</sup>٤) البلد: ١ - ٢٠ مكية

<sup>(</sup>١) الشورى: ٣٢ - ٣٣ مكية

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ٤ - ٥ مدنية

كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَذَيْعُ لَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ الْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنَ الْأَيْنَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ (()

- إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ وَٱلْمَنْيِينَ وَٱلْمَنْيَةِ وَٱلْصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَةِ وَالصَّنِينَ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَالْحَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَالْحَنْيِمِينَ وَٱلْمَنَّ مِمَّةِ فِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَالْصَنْيِمِينَ وَٱلْصَنْيِمِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَالْصَنْيِمِينَ وَٱلْصَنْيِمِينَ وَٱلْمَنْ مِمْتِ وَٱلْمُنْفِينَ وَالْصَنْيِمِينَ وَٱلْمَنْ فِيمَاتِ وَٱلْذَاكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللّهُ لَمُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ اللّهِ اللّهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقِيمَا الْهَالِمُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُعْفِرَةُ وَأَجْرًا عَظِيمًا الْهَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْفِرَةُ وَأَجْرًا عَظِيمًا الْمَالِيمَ الْمُلْتَالَةُ اللّهُ الْمُعْفِرَةُ وَأَجْرًا عَظِيمًا الْمِنْ الْمُسْلِمَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْفِيمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمَالُهُ اللّهُ الْمُعْفِرَةُ وَأَجْرًا عَظِيمًا الْمُنْ الْمُنْفِيمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

7٤- وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَقِ سَيَهْدِينِ ﴿ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ مَنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ مَنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِعَهُ السَّعْى قَالَ يَلُمَنَ إِنِّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ فَلَمَنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الصَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الصَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّلَامِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّامِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّامِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّامِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

٦٦ - وَٱذْكُرْعَبْدُنَاۤ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ ٓ أَنِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ (إِنَّ

- وَجَزَ وَ اُسَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهُ أَفَمَنْ عَفَى
 وَأَصْلَحَ فَأَجَرُهُ مَعَلَى اللَّهُ إِنَّهُ رَلَا يُحِبُ الظَّلِلِمِينَ ﴿ )
 وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَا أُولَتِ كَ مَا عَلَيْهِم
 مِن سَبِيلِ ﴿ )

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَىٰ لَذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ اُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُ ﴿ ثَنَّ وَلَمَن <u>صَبَرَ</u> وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ ثَنَّ ﴾ وَلَمَن <u>صَبَرَ</u> وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ ثَنَّ

٥٠٠ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
 وَلَا تَسْتَعْجِلَ لَمَنْمُ أَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ
 لَوْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَا رِّبَكُ عُنْهُ لَ يُهَلَّكُ
 إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (أَنَّ) (٧)

٦٩- فَأَصْبِرْعَكَ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّعْ بِحَمْدِرَيِكَ فَأَصْبِرْعَكَ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّعْ بِحَمْدِرَيِكَ قَلْ مُلْلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (١٠) (١٠)

٧٠ وَاصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدُنِنَا وَسَيِّحْ بِهِ وَاصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدُنِنَا وَسَيِّحْ بِهِ الْمُعَالِمُ مُؤْمِدُ الْمُأْكُومِ الْمَاكُومِ الْمَالْمُ الْمُعْمُ وَإِذْ بَرُاللَّهُ مُومِ الْمَاكُومِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

٧١ كَذَبَتُ تَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ١

(٧) الأحقاف: ٣٥ مكبة

(٨) ق َ : ٣٩ مكية

(٩) الطور : ٤٨ – ٤٩ مكية

(٤) ص : ١٦ - ١٧ مكية

(٥) ص : ٤١ – ٤٤ مكية

(٦) الشورى: ٤٠ – ٤٣ مكنة

(۱) الروم : ۵۸ – ۲۰ مكية (۲) الأحزاب : ۳۵ مدنية

(٣) الصافات: ٩٩ -- ١٠٢ مكبة

فَقَالُوٓ ٱلۡبَشَرُا مِنَّا وَحِدَا نَبِّيعُهُ وَإِنَّاۤ إِذَا لَهِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١ أَءُ لِهِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ هُو كَذَابُ أَيْسٌ ١ سَيَعْلَمُونَ غَدًامِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَيْرُ ١ إِنَّامُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأُصْطِيرُ ﴿ اللَّهِ

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَذَيرُجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ) وَأُمْلِي لَمُمَّ إِنَّا كَيْدِي مَتِينُ ﴿ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ إِنَّا لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ (اللهُ) أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنبُونَ فأصبر ليحكم رتك وكاتكن كصاحب الخوت إذ نادى وَهُو مَكُظُومٌ ١ لَّوْلَآ أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَيْهِ عَلَيْهُ لِمَالْعَرَآءِ وَهُوَمَذُمُومٌ ١

سَأَلَ سَآيِلُ إِعَذَابِ وَاقِعِ ١ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ إِنَّ مِنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَادِجِ ﴿ تَعَرُجُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقُدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ (إِنَّ)

فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ وَجَعَلَهُ ومِنَ الصَّلِحِينَ (٥)

فأصرصر كاجبيلان إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بِعِيدًا ﴿ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلُنَبْلُونَكُمُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخُوفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلتَّمَرَاتُّ وَبَشْر ٱلصَّنبرينَ (فَقُ)(1)

٧٠- فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لُّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ عُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْ هُ إِلَّا قَلِي لَا مِّنْهُمْ فَلَمَّاحَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَكَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُم مُُلَاقُواْ اللهِ كَم مِن فِسُةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِتَةَ كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّحَدِينَ ﴿ ٧٦- ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَنَمَعُ إِن اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ أُوتُوا اللَّكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوٓ ٱأَذَّكِ كَشِيرًاْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأَمُورِ ١٠٠٠

## الآيات الواردة في «الصبر والمصابرة» معنًى

٧٧- وَإِذْ نَجَيُّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَالِكُم بَسَلَآيٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ١

ا وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِ عَرَرَتُهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ شَهُ (^)

(٧) البقرة : ٤٩ مدنية(٨) البقرة : ١٢٤ مدنية

(٤) البقرة: ١٥٥ مدنية
 (٥) البقرة: ٢٤٩ مدنية
 (٦) أل عمران: ١٨٦ مدنية

(١) القمر: ٢٣ - ٢٧ مكية

(٢) القلم: ٤٤ - ٥٠ مكية (٣) المعارج: ١ - ٧ مكية

٧٩- وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ،

إِذْ تَحُسُونَهُ مِبِإِذْنِهِ مَّ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ

وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَلَتُم مِنَ ابْعَدِ
مَا أَرَسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنصَلِيتُم مَّن يُرِيدُ
مَا أَرَسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ
الدُّني اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرةَ فَلَا خِرةً لَهُمُ صَرَفَكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرة فَلَمَد اللَّهُ مَسَرَفَكُمْ مَا تَعُمَّمُ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَمَا عَنصَكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ
عَمَا عَنصَكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ
عَمَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَقَدُهُ مَا لَهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ
عَمَا عَنصَكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ

٨٠ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَبِّعْ أَهُوآ عَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِن ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ أَمَّةُ وَبَحِدةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ أَفَالسَتَبِقُواْ وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ أَفَالسَتَبِقُواْ

٥ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ
 يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِّ يُقَنِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ
 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِى ذَلِكُم
 مَلَاً مُنِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّه

٥٨- وَسْكَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِيكَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أُتِيهِمُ كِنْ السَّبْتِ إِذْ تَ أُتِيهِمُ حَيْنَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ
 لايسبتُونُ لاتأتِيهِمْ كَانَالُكُ بَلُوهُم
 بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ شَلَا اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الصليحون ومِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبِلَوْنَهُمْ لِلْكَوْنِهُمْ وَلَا الْمَالِمُونَهُمْ وَلَا الْمَالِمُونَهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبِلَوْنَهُم لِلْمَالِمُونَ هُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبِلَوْنَهُم لِلْمَالِمُ وَلَكِنَ اللّهَ قَالَمُهُمْ يَرْجِعُونَ هَالَهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ قَالَمُهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ وَمَارَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ وَلَكِنَ اللّهَ وَمَارَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهُ وَلِيكِنَ اللّهُ وَلِيكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

(٧) الأعراف: ١٦٣ مدنية

(٨) الأعراف : ١٦٨ مدنية

(٩) الأنفال : ١٧ مدنية

(٤) المائدة: ٩٤ مكية

(٥) الأنعام: ١٦٥ مكية

(٦) الأعراف : ١٤١ مكية

(۱) آل عمران : ۱۵۲ مدنية

(۲) آل عمران: ۱۰۶ مدنیة(۳) المائدة: ٤٨ مدنیة

٨٩- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ مَلْ مَا فَاللَّهِ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَفِ ذَلِكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَفِ ذَلِكُمْ وَفِ ذَلِكُمْ مَا يَسْتَحْيُونَ فِي مَا يَسْتَحْيُونَ فَي مَا يَسْتَحْيُونَ فَي مَا يَسْتَحْيُونَ فَي مَا يَسْتَحْيُونَ فَي مَا يَسْتُ فَي فَيْ مَا يَسْتَحْيُونَ فَي مَا يَسْتُ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ فَي مَا يَسْتَحْيُونَ فَي مَا يَسْتَحْيُونَ فَي مَا يَسْتَحْمُ عَظِيمٌ لَيْ اللَّهُ فَي مَا يَسْتُ عَلَيْنَ اللَّهُ فَي مَا يَسْتَحْيُونَ فَي مَا يَسْتَحْيُونَ فَي مَا يَسْتُ مَا يَسْتُعْلُونَ فَي مَا يَعْمُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِيمُ وَلَيْنَا مُعْلِيمُ وَلَيْنَا عَلَيْمُ وَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ مَا يَعْفِيمُ وَلِيمُ مَا يَسْتَعْمُ عَلَيْنَ مُنْ مَا يَسْتُ عَلَيْنَا فَي مَا يَسْتُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا مُنْ مِنْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا

٩٠ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

أَنكَ ثَالَتَ خُدُوكَ أَيْمَن كُمْ مَا الْمَن كُمْ الْمَان كُمْ الْمَان كُمْ الْمَان كُمْ الْمَان كُمْ الْمَان كُمْ الْمَان أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ الْمَانِي فَي اللّهُ بِهِ وَلَيْبِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ لَعَلَى اللّهُ بِهِ وَلَيْبِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ لَعَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٩١- إِنَّاجَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبَلُوهُوْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ (٤)

٩٢- كُلُّ نَفْسِ ذَآيِفَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمُ فِي اللَّهِ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُوْتِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُواللَّا اللَّالِ الللِهُ الللْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ اللْمُؤْتِلِي الللْمُواللَّا اللْمُؤَ

٩٣ - إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

94- قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْرُمِّنَ ٱلْكِندَبِ ٱنَاْءَ الْهِ كَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَقَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمَّ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ مَ

٩٦ - إِنَّ هَنَاهُمُ ٱلْبَلَتُوُّا ٱلْمُبِينُ (إِنَّ)

١٠) ٩٧- وَءَانَيْنَهُم مِّنَٱلْآيَنَتِ مَافِيهِ بَلَنَوُّا مُّبِيثُ ﴿ عَالَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

٩/- فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَبُ الرِّقَابِحَقَى إِذَا آثَغَنتُمُوهُمْ فَشَدُواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاةً حَتَّى تَضَعَ الْحَرَبُ فَشَدُواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا اللَّهُ لَا نَصْرَمِنْهُمْ وَلَئِكِن لِيَبْلُواْ فَا فَا اللَّهُ لَا نَصْرَمِنْهُمْ وَلَئِكِن لِيَبْلُواْ فَا فَا اللَّهُ لَا نَصْرَمِنْهُمْ وَلَئِكِن لِيَبْلُواْ فَا اللَّهِ بَعْضَ حَلُمْ مَنْ اللَّهُ لَا نَصْرَمِنْهُمْ وَلَيْكِن لِيَبْلُواْ فَى سَبِيلِ اللَّهِ بَعْضَ حَلُمْ إِنَّ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّه

٩٩- وَلِنَسَلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُحَنِهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِينِ وَنَبَلُوا أَخْبَارَكُو ﴿ اللَّهِ اللّ

۱۰۰ - الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُواً لَعَيْرُ أَلْعَفُورُ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْعَيْرِزُ ٱلْعَفُورُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْعَيْرِزُ ٱلْعَفُورُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْعَيْرِزُ الْعَفُورُ الْمَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

١٠١- إِنَّابَلَوْنَهُمْ كُمَابِلُوْنَا أَصْحَبَ لَلْحَنَةِ إِذَا فَسَمُواُ لَا اللَّهِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّ

١٠٢- إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُ فَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَيَعًا بَعَدُ فَجَعَلْنَهُ سَيَعًا بَصِيرًا ﴿ (١٥) سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ (١٥) ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِي الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ ا

۱۰۳ - فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكَ الْهُ وَلَّهُ وَفَا كُرْمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ وَلَا مَا أَبِنَكَ الْهُ وَفَا كُرْمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ وَرَبِّ وَالْمَالُونِ وَلَا اللّهِ وَالْمَالُونِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُلّمُ وَاللّهُ وَ

وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكَنُهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَنَانِ اللهُ اللهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَهَانَانِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۱۲) محمد: ۳۱ مدنیة

(۱۳) الملك: ٢ مدنية

(١٤) القلم : ١٧ مكية (١٥) الإنسان : ٢ مكية

(١٦) الفَّجر: ١٥ — ١٦ مكية

(٧) النمل: ٤٠ مكية

(٨) الأحزاب: ١١ مدنية

(٩) الصافات : ١٠٦ مكية(١٠) الدخان : ٣٣ مكية

(١١) محمد: ٤ مدنية

(١) هود : ٧ مكية

(۲) إبراهيم: ٦ مكية(٣) النحل: ٩٢ النحل

(٤) الكهف: ٧ مكية

(٥) الأنبياء: ٣٥ مكية(٦) المؤمنون: ٣٠ مكية

## الأحاديث الواردة في «الصبر والمصابرة»

الْخُشَنِيّ فَقُلْتُ : يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ ، كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيةِ الْخُشَنِيّ فَقُلْتُ : يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ ، كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيةِ هِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴿ (المائدة/ ١٠٥) قَالَ : أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنَاهَوْا عَنِ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ : "بَلِ ائْتُمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنَاهَوْا عَنِ اللهُ كَلَيْ فَقَالَ : "بَلِ ائْتُمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنَاهَوْا عَنِ اللهُ كَلَيْ فَقَالَ : "بَلِ ائْتُمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنَاهَوْا عَنِ اللهُ وَتَعَيْ وَعَى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا وَهَوَى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً ، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِ بِرَأْيِهِ ، فَعَلَيْكَ . يَعْنِي وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ ، فَعَلَيْكَ . يَعْنِي وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ ، فَعَلَيْكَ . يَعْنِي وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ ، فَعَلَيْكَ . يَعْنِي يَعْمَلُونَ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ لِ فِيهِمْ السَّبْرِ ، الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ اللهَ اللهِ فِيهِمْ مِثْلُ قَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ قَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلُ عَمَلُونَ مِثْلُ عَمَلُونَ مِثْلُ عَمَلِهِ ») \* (١).

٢ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ حُرُّ وَعَبْدٌ ﴾. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى هَذَا الأَمْرِ ؟ قَالَ: ﴿ حُرُّ وَعَبْدٌ ﴾. قُلْتُ: مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: ﴿ حُرُّ وَعَبْدٌ ﴾. قُلْتُ: مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: ﴿ الصَّبْرُ وَالسَّاحَةُ ﴾. قَالَ: ﴿ قُلْتُ: مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَ: ﴿ الصَّبْرُ وَالسَّاحَةُ ﴾. قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الإِيمَانِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ﴿ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ قُلْتُ: أَيُّ الإِيمَانِ أَفْضَلُ ؟ مَنْ اللهِ عَلْنَ أَيُّ الإَيمَانِ أَفْضَلُ ؟ فَالَ: ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

٣- \* ( عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النّبِي عَلَيْ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ ، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى . وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى . فَلْتَصْبِرْ وَلَهُ مَا أَعْطَى . وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى . فَلْتَصْبِرْ وَلَهُ مَا أَعْطَى . وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى . فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِينَهَا . فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ وَرَعَالُ ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لَيَأْتِينَهَا . وَوَرَجَالٌ ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَلَيْ مَسِولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ فَي قَلُوبِ عِبَادِهِ . هَذَا ؟ فَقَالَ شَعْدٌ : يَارَسُولَ اللهِ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ . هَذَا ؟ فَقَالَ : «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في قُلُوبِ عِبَادِهِ . وَإِنَّا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ اللهِ عَبْدِهِ . وَإِنَّا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَّةِ الله في قُلُوبِ عِبَادِهِ . وَإِنَّا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۳۶۱) وهذا لفظه ، والترمذي (۳۰۵۸) وقال: حديث حسن غريب ، وابس ماجه (۲۰۱۶) ، وشرح السنة (۲٤٨/۱۶)، وقال محققه: للحديث شواهد يتقوى بها. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (۲۳۰): لكن فقرة أيام الصبر ثابتة.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/ ٣٨٥) واللفظ له، وابن ماجه (٢٧٩٤). وأصله

عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) تَتَقَعْقَعُ: تتحرك وتضطرب.

<sup>(</sup>٤) شَنُّ : هو القِرْبَةُ الْخَلَقُ الصغيرة.

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٣(١٢٨٤) واللفظ له ، ومسلم (٩٢٣).

<sup>(</sup>٦) في قبة من أدم: القبه من الخيام: بيت صغير مستدير. ومن أدم معناه من جلود.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ. أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ ؟ فَوَاللهِ! لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ ﴾ فَقَالُوا: بَلَى . يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ رَضِينَا . قَالَ : ﴿ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثْرَةٌ (١) شَدِيدَةً . وَرَضِينَا . قَالَ : ﴿ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثْرَةً (١) شَدِيدَةً . فَإِنِّي عَلَى الْحُوْضِ ». فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ . فَإِنِّي عَلَى الْحُوْضِ ». قَالُوا: سَنَصْبِرُ ﴾ (٢) .

٥ - \*(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبُصَرِ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: الْبُصَرِ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ ». قَالَ: فَادْعُهُ. وَقَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوضَاً فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ قَالَ: فَادْعُهُ. وَقَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوضَاً فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنِيتِ الرَّهُمَّ ، إِنِّي تَوجَهُمْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي بِنَيتِكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّهُمَّ ، إِنِّي تَوجَهُمْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي،اللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فَيَّ») \* (٣).

٢- \*( عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ اللَّنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اللَّانْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا . فَقَالَ : ﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً الشَّعْمَلْتَ فُلَانًا . فَقَالَ : ﴿إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخَوْضِ »)\*(٤).

٧- ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] \_ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي

لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِ ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَسَنَّة عَنْ ظِلَالِ السُّيُوفِ ». ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنزَلِّل السُّيُوفِ ». ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنزَلِّل السُّيُوفِ ». ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنزَلِل الْكَتَابِ، وَمُحْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزَمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ») \* (٥٠).

٨ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ... أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ أَتَنْهُ فَقَالَتْ: اشْتَدَّ عَلَيَّ الزَّمَانُ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْعِرَاقِ . قَالَ: فَهَ لَّا إِلَى الشَّامِ أَرْضِ الْمُنْشَرِ وَاصْبِرِي لَكَاعِ (٢) فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي يَقُولُ : وَاصْبِرِي لَكَاعِ (٢) فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ : «مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلأُوَائِهَا (٧) كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَهِيدًا أَوْ شَهِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٨).

١٠ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_: أَنَّهُ
 قَالَ لِعَطَاءٍ: أَلَا أُرِيَكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ: بَلَى،

دعاءه. ذكر هذه الفائدة الشيخ الألباني في صحيح الجامع

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ٧(٣٧٩٢)، مسلم (١٨٤٥)واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٦ (٣٠٢٤، ٣٠٢٥)، مسلم (١٧٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) لكاع: يقال امرأة لكاع ورجل لكع، ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لايفهم كلام غيره وعلى الصغير. وخاطبها ابن عمر بهذا إنكارًا عليها وليس المراد وصفها بذلك المعنى.

<sup>(</sup>٧) أي لأواء المدينة . واللأواء: الشدة وضيق العيش.

<sup>(</sup>۸) رواه الترمذي (۳۹۱۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيدالله. وأصل الحديث عند مسلم (۱۰۰۲، ۸٤۳، ۱۰۰۶).

<sup>(</sup>٩)البخاري\_الفتح١١(٦٤٧٠)، ومسلم(١٠٥٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) أُشرة: فيها لغتان إحداهما ضم الهمزة وإسكان الثاء وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعًا والأثرة الاستئشار بالمشترك.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٧(٣٧٩٣) ، ومسلم (١٠٥٩) واللفظ له (٣) الترمذي (٣٥٧٨) وقال: حديث حسن صحيح . وأورده السيوطي في الجامع الصغير وصححه الشيخ الألباني (١٢٩٠) . وزاد أحمد وابن خزيمة والحاكم «وشفعني فيه» وهي من الأدلة الكثيرة على أن التوسل والتوجه المذكور في الحديث هو بدعائه على لأن معناها: اقبل شفاعتي: أي في دعائه وكذلك قوله «فشفعه في» أي اقبل شفاعته أي

<sup>.(</sup>٤٠٤/١)

قَالَ: هَـذِهِ الْمُزْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أَلَّكُ قَالَ: « إِنْ شِئْتِ أَصْرَعُ وَإِنِّي اللَّهَ أَنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَـكِ الْجُنَّةُ. وَإِنْ شِئْتِ دَعَـوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ». قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لا أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لا أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَ) \*(١).

١٢- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللّهِ عَنْهَا - زَوْجِ اللّهِ عَنَهُ اللهُ عَنَهَا اللّهُ عَنْهَا مَنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ عَلَى مَنْ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهُ عَلَى مَنْ عَلْمَ مَنْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ») \* (٣).

١٣ - \*( عَنْ مَحْمُ ودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ قَوْمًا ابْتَ لَاهُمْ. فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ. وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ») \*(٤).

١٤ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِي عَلَيْ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُعَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ. فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلامُ - تَـمْشِي ، وَلا وَاللهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلِيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُواللْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْلُولِ الللهِ عَلَيْكُولِ الللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُولِ قَالَ: « مَرْحَبًا بِابْنَتِي » . ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ \_ أَوْ عَنْ شِهَالِهِ . . ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ ، فَإِذَا هِي تَضْحَكُ . فَقُلْتُ لَمَا أَنَا \_ مِنْ بَيْن نِسَائِهِ \_: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالسِّرّ مِنْ بَيْنِنا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ سَأَلْتُهَا عَمَّ سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوفِقِي قُلْتُ هَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ \_ بِهَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ \_ لَهَا أَخَبَرْتِنِي . قَالَتْ : أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ. فَأَخْبَرَتْنِي . قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِ «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً. وَأَنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ. وَلَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ». قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَـلَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّني الثَّانِيَة قَالَ: « يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّة»)\*\* .

١٦ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١٠ (٥٦٥٢) ، ومسلم (٢٥٧٦) واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۸۵).
 (۳) أخرجه البخاري الفتح ۱۰(۵۷۳٤).

<sup>(</sup>٤) قال المنذري: رواه أحمد ورواته ثقات . الترغيب والترهيب (٤/ ٢٨٣). وأورده السيوطيي في الجامع الصغير

وصححه الشيخ الألباني (٢٨٢) وفي السلسلة الصحيحة (١٤٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ الفتح ١١(٦٢٨٥، ٦٢٨٦) واللفظ له، مسلم (٧٤٥٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_ الفتح ١٠ (٥٦٥٣).

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيّهِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ ، وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ الْجُنَّة ») \* (۱).

١٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ»)\* (٢).

١٨- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِ عَنْهُ لَا الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ») \* (٣).

١٩ - \* (عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَلَهُ وَ اللهُ عَنْ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَمْلاَنِ وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَيْنَ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَالصَّلَانُ وَلا رُضِ اللهِ عَلَيْ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِياءٌ ، وَالصَّبْرُ ضِياءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ») \* (3)

٢٠ - ﴿ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ: «التَّسْبِيحُ نِصْفُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ: «التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ يَمْلأُهُ، وَالتَّكْبِيرُ يَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ ، وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ ، وَالطُّهُ ورُ نِصْفُ اللَّهْرِ ، وَالطُّهُ ورُ نِصْفُ الإِيمَانِ»)\*(٥).

٢١- \*( عَنْ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ») \*(1).

٣٧ - \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "يَا أَبَا ذَرِّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَارَسُولُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ فِيهِ: " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالوَصِيفِ (^^) »؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، أَوْ قَالَ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ» أَوْ قَالَ: " خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ ، قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ» أَوْ قَالَ: " تَصْبِرُ " ثُمَّ قَالَ لِي: " يَا أَبَاذَرٍ " . قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ .
 "تَصْبِرُ " ثُمَّ قَالَ لِي: " يَا أَبَاذَرٍ " . قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ .

<sup>(</sup>١) النسائي (٢٣/٤) ، وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٤٣٤): إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٤/ ٢١٨) واللفظ له، وأحمد (٢/ ٢٦٣، ٣٨٤، ٣٨٤)، وأحمد (ط شاكر) (٧٥٦٧) وقال محققه إسناده صحيح وجامع الأصول (٦/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٨٦) واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب في صحيح سنن الترمذي لسلالباني (٢٠٢١) ، وابسن ماجه (١٧٦٣)، أخرجه أحمد في المسند (٧٧٩٣) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٥١٩) وقال: حديث حسن ، وقال محقق جامع الأصول (٩/٥٥): حديث حسن وله شاهد

صحيح عند مسلم (٢٢٣) ، والترمذي (٣٥١٧) عن أبي مالك : « الطهور شطر الإيان» والحمدُ لله تملأ الميزان... الحديث».

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٧) أحمد في المسند (١٤٨٧) وقال محققه: إسناده صحيح. وقال الهيثمي (٧/ ٢٠٩) : رواه أحمد بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۸) يكون البيت فيه بالوصيف: الوصيف: العبد، والأمة: وصيفة. وجعها: وصفاء ووصائف والمراد يكثر الموت حتى يصير موضع قبر يشترى بعبد، من كثرة الموتى. وقبر الميت: بيته.

قَالَ: ﴿كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ ؟ » قُلْتُ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ ، قَالَ: ﴿ عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي وَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي ؟ قَالَ: ﴿ شَارَكْتَ الْقُومَ إِذَنْ » قُلْتُ: فَإِنْ مُحِلَ عَلَيَ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: ﴿ تَلْزَمُ بَيْتَكَ » قُلْتُ : فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ: ﴿ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَ رَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَالَّذِي ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُونْ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ » ﴾ ﴿ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُونْ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ » ﴾ ﴿ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُونْ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ » ﴾ ﴿ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُونْ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ » ﴾ ﴿ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُونْ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ » ﴾ ﴿ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُونُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ » ﴾ ﴿ اللَّهُ السَّيْفِ فَالْتَقْوَمُ وَالْمَعِلَى عَلَى وَجْهِكَ يَبُونُ إِلَّهُ مِكَ وَ إِثْمِهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى وَجْهِكَ يَبُونُ فِي إِثْمِكَ وَ إِثْمِهِ اللْهِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ السَّلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّ

٢٤ - ﴿ ( عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَامَ مُسوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ - خَطِيبًا في بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ . قَالَ فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ . فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ! كَيْفَ لِي بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا (٢) فِي مِكْتَل (٣) فَحَيْثُ تَفْقِدُ (٤) الْخُوتَ ، فَهُوَ ثَمَّ (٥). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ ، فَحَمَلَ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ حُوتًا فِي مِكْتَلِ ، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَخْرَةَ ، فَرَقَدَ مُوسَى حَلَيْهِ السَّلَامُ \_ وَفَتَاهُ. فَاضْطَرَبَ الْخُوتُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ . قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ(٦) فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا ، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا . فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُغْبِرَهُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى \_ عَلَيْه

السَّلامُ \_ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا(٧). قَالَ: وَلَمُ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْكَكَانَ الَّذِي أُمِر بهِ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَ انُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرةَ فَرَأَى رَجُلًا مُسَجَّى (٨) عَلَيْهِ بِشَوْبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى. فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بَأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ أَنَا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ . وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ . قَالَ لَـهُ مُوسَى ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ : هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا؟ قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . قَالَ: نَعَمْ . فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ. فَمَرَّتْ بِهِ إِ سَفِينَةٌ فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا. فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ مَا بِغَيْرِ نَوْلٍ (٩) فَعَمِدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفينَةِ ، فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُـوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا(١١٠). قَالَ: أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ: لَا تُوَاخِذْنِي بِهَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي

<sup>(</sup>٦) الطاق: عقد البناء.

<sup>(</sup>٧) نصبًا: النصب: التعب.

<sup>(</sup>۸) مسجى: مغطى .

<sup>(</sup>٩) بغير نول: بغير أجر.

<sup>(</sup>١٠) إمرًا: عظيمًا.

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۲۲۱۱) ، ابن ماجه في الفتن (۳۹۵۸). وقال محقق جامع الأصول (۱/۷): حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) الحوت: السمكة.

<sup>(</sup>٣) مكتل: هو القفة و الزنبيل.

<sup>(</sup>٤) تفقد: أي يذهب منك.

<sup>(</sup>٥) فهو ثم: أي هناك.

عُسْرًا، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَا هُمَا يَمْشِيانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ السَّاحِلِ إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيكِهِ فَقَتَلَهُ . فَقَالَ مُوسَى: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً (اللَّهُ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قَالَ: أَلَمَ أَقُلْ لَلَّ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا. قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ اللَّهُ فِلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَعِنَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَلَا مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَعِنَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَلَا اللهُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَوْنَا لَوْ شِئْتَ لاَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا . فَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضِيقُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شِئْتَ لاَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا . فَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضِيقُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شِئْتَ لاَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا . فَلَمْ يُضِيقُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شِئْتَ لاَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا . فَلَمْ يُضِيقُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شِئْتَ لاَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا . فَلَمْ يُسَعِلُ عَلَيْهِ مَرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ . سَأَنْبَعُكَ بِتَأُويلِ مَا لُمْ فَلَمْ وَسَى لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَلَّ مَا عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ شِئْتَ لاَتَخَذْتَ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ فَوْلَا اللهِ عَلَيْهُ مَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ الله

٢٥ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ عَنْهُ قَسْمًا ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ عَنْهُ - قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ عَنْهُ قَسْمًا ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ ، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَنِي اللهُ فَأَحْبَرُتُهُ . فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ فَأَخْبَرْتُهُ . فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ » \* (3)

٢٦- \* (عَنْ صُهَـيْبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كَانَ مَلِكٌ فِيمَـنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ . قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعِيدٍ (٥) وَاحِدٍ. وَتَصْلُبْنِي عَلَى جِذْع. ثُمَّ خُذْ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِي . ثُمَّ ضَعِ السَّهُمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ (١) ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللهِ ، رَبِّ الْغُلَام . ثُمَّ ارْمِنِي ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِدْع . ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ . ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَهَاتَ . فَقَالَ النَّاسُ : آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ. أَمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ. فَأَتِيَ الْلَلِكُ فَقِيلَ لَـهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ ؟ قَـدْ، وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ. قَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ (٧) فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ (٨) فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ . وَقَالَ : مَدنْ لَمُ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَهْمُوهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَمَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا. فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهُ! اصْبري ، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ»)\*\*

آنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ أَنَّهُ قَالَ: «يَا غُلامُ \_ أَوْ يَا قَالَ: «يَا غُلامُ \_ أَوْ يَا غُلَامُ \_ أَوْ يَا غُلَامُ \_ أَوْ يَا غُلَيْ مُ \_ أَلَا أُعَلِّمُ كَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بَهِنَّ ؟» فَقُلْتُ: بَلَ. فَقَالَ: «احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُ لَكَ ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ ، وَإِذَا إِلَيْهِ فَي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ ، وَإِذَا إِلَيْهِ فِي الرَّبَادِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وزكية، قالوا ومعناه طاهرة (٦) كبد القوس: مقبضها عند الرمي.

<sup>(</sup>٧) الأحدود: هو الشق العظيم في الأرض، وجمعه أحاديد.

<sup>(</sup>٨) أفواه السكك: أبواب الطرق.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۳۰۰۵).

 <sup>(</sup>١) زاكية: قـرىء في السبع زاكية وزكية، قالـوا ومعناه طـاهرة من الذنوب.

<sup>(</sup>٢) ينقض: قرب من الانقضاض أو السقوط.

<sup>(</sup>٣) البخاري الفتح ٦(٣٤٠١)، ومسلم (٢٣٨٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٦(٣٤٠٥) واللفظ له، مسلم (١٠٦٢).

<sup>(</sup>٥) صعيد: الصعيد هنا: الأرض البارزة.

سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِهَا هُو كَائِنٌ ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ الله عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ الله عَلَيْكَ لَمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا يَقْدِرُوا عَلَيْهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ ، كَثِيرًا ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْكُرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»)\*

٣٦- \*( عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِي ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِي ، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « كَيْفَ وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَرِبَهُ بِرِجْلِهِ . قُلْتَ ؟» قَالَ: فَطَرَبَهُ بِرِجْلِهِ . وَقَالَ: « اللَّهُ مَّ عَافِه أَوِ اشْفِهِ » قَالَ: فَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي بَعْدُ) \* (٢).

٢٩ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : « لَيْسَ أَحَدٌ - أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ - أَصْبَرَ علَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ») \* (").

٣٠- \* (عَنْ أَنْسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَيْدٌ فَقَالَ: « اتَّقِي اللهَ

وَاصْبِرِي ». قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي ، وَلَمْ تَعُرِفُهُ . فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَنَتْ بَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَنَتْ بَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ تَعِرْفُهُ . فَقَالَ: « عَلْدَهُ بَوَّابِينَ. فَقَالَتْ : لَـمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: « إِنَّهَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى») \* (١٤).

٣١- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ ») \* (٥٠).

٣٢- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا : « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَهَاتَ ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ") \* (٢٠) .

٣٣ \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظُمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ") \* (٧).

٣٤- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! ادْعُ اللهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً . قَالَ: «دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ (^) مِنَ النَّار») \* (٩).

# الأحاديث الواردة في «الصبر والمصابرة» معنًى

٣٥- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِـنَ الأَنْصَارِ: « لَا يَمُـوتُ

لإِحْدَاكُ نَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّة » فَقَالَ: «أَوِ اثْنَيْنِ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَوِ

- (۲) مسلم (۱۸٤۹).
- (٧) الترمذي(٢٥٠٧) ، ابن ماجه (٤٠٣٢)واللفظ له ، أحمدفي المسند(٢٠٢٥) وقال محققه: إسناده صحيح .
- (٨) احتظرت بحظار شدید: أي احتمت بحمى عظیم من النار یقیها حرها و یؤمنها من دخولها لأنها صبرت على فقد ابنها.
  - (۹) مسلم ۲۲۲۲).
- (۱) رواه أحمد في المسند (۱/۳۰۷)، وذكره أحمد شاكر برقم(۲۸۰٤) وقال محققه: إسناده صحيح، الترمذي (۲۵۱٦) وقال: حديث حسن صحيح.
  - (٢) رواه الترمذي (٣٥٦٤) وقال حديث حسن صحيح
- (٣) البخاري الفتح ١٠ (٦٠٩٩) واللفظ له ، مسلم (٢٨٠٤).
  - (٤) البخاري الفتح ٣(١٢٨٣) واللفظ له ، مسلم (٩٢٦).
- (٥) صحيح سنن الترمذي (١٥٦١) وصححه الألباني، وقال:

حديث حسن صحيح.

اثْنَيْنِ»)**\***(۱).

٣٦- \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَـهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*) \* (٢).

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: "إِنَّ عِظَمَ الْسَجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ. وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا الْبَلَاءِ. وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا الْبَلَاءُ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ . وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا الْبَتَكَاهُ مَمْ ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ الرِّضَى ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ» (٣).

٣٧- \* (عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَهُ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ عَالَ اللهُ لِلْلاَئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ . فَيَقُولُ: فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ») \* (١٠) .

٣٨- \*(عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَهُ وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو لَنَا. فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي اللَّرْضِ ، فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الأَرْضِ ، فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَاطِ الْحَدِيدِ مِنْ دُونِ فَيُحْمَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مِنْ دُونِ خَلْمِهِ وَعَظْمِهِ فَهَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ . وَاللهِ لَيَتِمَّنَ هَذَا السَّهُ لَيَتِمَّنَ هَذَا

الأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَسخَافُ إِلَّا اللهُ وَالسِنِّرُ الرَّعْبَ عَسلَى غَنَمِسِهِ وَلَكِنَّكُمْ تُسْتَعْجِلُونَ»)\*(٥).

٣٩- \*( عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ عَنْ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ حَنْ هُ عَنْ أَرسُولَ اللهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: « الأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ . يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ مَلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةٌ ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ . فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالعَبْدِ حَتَّى يَتُرُكَ هُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ") \* (٢٠) .

٤٠ \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ \_ عَنِ النّبِيِ عَلَيْهِ قَـالَ : « لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تـ لَا ثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تـ لَا ثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تـ لَا ثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَم (٧) » (٨).

ا ٤ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ عَالَ: «يَقُـولُ اللهُ تَعَـالَى: مَا لِعَبْدِي السُّونَ اللهُ تَعَـالَى: مَا لِعَبْدِي السُّمؤُ مِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجُنَّةَ ») \* (٩).

٢٤ - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هَا - أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ (إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا») \* (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ٣(٩٤٩)، ومسلم (٢٦٣٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٣٢٦) وقال: حديث حسن غريب، وقال الألباني (٢/ ٢٨٥) برقم (١٩٥٣): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٩٦). وقال الألباني (٢/ ٢٨٦) برقم (١٩٥٤): حسن ، وابن ماجه (٤٠٣١).

<sup>(</sup>٤) الترمذي(١٠٢١) وقال:حديث حسن غريب، وحسن إسناده الألباني (١/ ٢٩٨)..

<sup>(</sup>٥) البخاري\_ الفتّح ١٢ (٦٩٤٣).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢٤٠٠)، وقال الترمذي: حديث صحيح، وصحح إسناده الألباني، وابن ماجة (٤٠٢٣).

<sup>(</sup>٧) تحلة القسم: هي تحلّة قوله تعالى ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ والقسم قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَةً مُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْشُرَةً مُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضَرَةً مُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾ (مريم: ١٨).

<sup>(</sup>٨) البخاري الفتح ٣(١٢٥١)، مسلم (٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٩) البخاري الفتح ١١ (٦٤٢٤).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۹۱۸).

٣٤ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ ،
إلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ (١) يُشَاكُهَا»)\* (٢).

٤٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: « مَا يَـزَالُ الْبَلاءُ بِالْـمُوْمِنِ
 وَالْـمُوْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَـدِهِ وَمَالِـهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا

عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ") \*(").

٥٥ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ (3) وَلَا وَصَبٍ (6) وَلَا هَمِّ وَلا حَزَنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمْ مِنْ نَصَبٍ (3) وَلَا وَصَبٍ (6) وَلَا هَمِّ وَلا حَزَنٍ وَلَا أَذَى وَلا عَنْ نَصَبٍ (3) وَلَا وَصَبٍ (6) وَلَا هَمِّ وَلا حَزَنٍ وَلَا أَذَى وَلا عَمْ مِنْ نَصَبٍ (4) وَكَةً يُشَاكُهَا - ، إِلَّا كَفَّ رَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (4) \* (6) \* (7) \* (8) \* (8) \* (8) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \*

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «الصبر والمصابرة»

73 - \*( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيّ عَلَيْكَ بَوْمٌ النَّبِيّ عَلَيْكَ بَوْمٌ النَّبِيّ عَلَيْكَ بَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ بَوْمٌ النَّبِيّ عَلَيْكَ بَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ بَوْمٌ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ، وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ، وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ، وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ النَّعَالِبِ (٧). فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي أَنْ بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي أَنْ بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ اللهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِعْتَ فِيهِمْ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ إَلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَيَا اللهُ عِنْ اللهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَيَا اللهُ عِنْ عَلَيْهِمْ أَلْ النَّيْقِ عَلَيْهِمْ أَنْ عُنْ اللهُ عِنْ فَقَالَ النَّيْقِ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْ أُولِكَ فَعَلَ اللهُ عِنْ عَلَى اللهُ عَل

أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا») \* (^^)

8 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْهِ وَهُوَ يُسوعَكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ (^9) وَعْكًا شَدِيدًا. قَالَ: «أَجَلْ إِنِّي رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ (^9) وَعْكًا شَدِيدًا. قَالَ: «أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُدوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ » قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أُوعَكُ كَمَا يُوعِكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ » قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أُوعَكُ كَمَا يُوعِكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ » قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ أُوعَكُ كَمَا يُوعِيهُ أُوعَ اللهُ بِهَا سَيْئَاتِهِ كَمَا أَدْى حَشَوْكَةٌ فَهَا فَوْقَهَا - إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيْئَاتِهِ كَمَا فَعُومَ اللهُ بِهَا سَيْئَاتِهِ كَمَا مَنْ مُسْلِم يُحِيبُهُ أَذًى حَشَوْكَةٌ فَهَا فَوْقَهَا - إِلَّا كَفَرَ اللهُ بِهَا سَيْئَاتِهِ كَمَا فَعُومَ اللهُ بِهَا سَيْئَاتِهِ كَمَا شَدْدُرَا اللهُ عِبَا اللهُ عَلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٨٤ - \*(عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: « دَمِيَتْ (١٢) إِصْبَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْـمَشَاهِدِ فَقَالَ:

«هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ

وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ ») \* (١٣).

<sup>(</sup>۱) حتى الشوكة: جوزوا فيها الحركات الثلاث، فالجر بمعنى الغاية والنصب بتقدير عامل أي حتى وجدانه الشوكة، والرفع عطفا على الضمير في "تصيب"، وقيل: على الابتداء.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۷۲).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٤٠١)، وقال الترمذي: حديث حسن، وحسن إسناده الألباني.

<sup>(</sup>٤) النصب: التعب.

<sup>(</sup>٥) الوصب: الوجع.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١٠ (١١ ٥٦٤، ٥٦٤٥) واللفظ له ، ومسلم (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٧) قرن الثعالب: هو قَرْنُ المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو على مرحلتين من مكة، وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير.

يعت من بهن مبير. (٨) البخاري ـ الفتح٦ (٣٢٣١)واللفظ له ، مسلم (١٧٩٥).

 <sup>(</sup>٩) توعك: الوعك قيل الحمى وقيل ألمها .

<sup>(</sup>١٠) تحط: تلقيه منتثرًا.

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٦٤٨) واللفظ له، مسلم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>١٢) دميت: أي جرحت وخرج منها الدم

<sup>(</sup>١٣) البخاري - الفتح ١٠ (٦١٤٦)، ومسلم (١٧٩٦) واللفظ له.

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «الصبر والمصابرة»

١- \*(عَنْ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا الصَّبْرَ »)\*

٢ - \* (قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 
 « الصَّبْرُ مَطِيَّةٌ لَا تَكْبُو ») \* (٢).

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِنِ عَمْرِو بْسِنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : أَنَّ ثَلَاثَة نَفَرٍ جَاءُوهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللهِ! مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ: لَا نَفَقَةٍ وَلَا دَابَّةٍ وَلَا مَتَاعٍ. فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئتُمْ ، إِنْ شِئتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ ، وَإِنْ شِئتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِللسُّلْطَانِ ، وَإِنْ شِئتُمْ صَبَرْتُمْ ») \* (7).

٤ ـ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّــ هُ قَالَ: «الصَّبْرُ نِصْـفُ الإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الإِيمَانُ كُلُّهُ») \* (٤).

٥ - \* (قَالَ سُلَيْ) نُ بْنُ عَبْدِ الْلَكِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْلَكِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عِنْدَمَا مَاتَ وَلَـدُ شُلَيْهَا نُ : « أَيَصْبِرُ الْمُؤْمِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عِنْدَمَا مَاتَ وَلَـدُ شُلَيْهَا نُ : « أَيَصْبِرُ الْمُؤْمِنِينَ : « لَا حَتَّى لَا يَجِدَ لِمُصِيبَتِهِ أَلَمًا ؟ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : « لَا يَجَدَدُ لُصِيبَتِهِ أَلَمًا ؟ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : « لَا يَعْدَدُ لَا مَا تُحِبُّ وَمَا تَكْرَهُ ، وَلَكِئَ الصَّبْرَ مُعَوَّلُ يَسْتَوِي عِنْدَ لَا مَا تُحِبُّ وَمَا تَكْرَهُ ، وَلَكِئَ الصَّبْرَ مُعَوَّلُ الْمُؤْمِن » ) \* (أ).

٦ ـ \* ( قِيلَ لِرَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ: مَا مُنتُهَى

الصَّبْرِ ؟ قَالَ: يَكُونُ يَوْمَ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ مِثْلَهُ قَبْلَ أَنْ تُصِيبُهُ ") ﴿ (٦) . تُصيبَهُ ") ﴿ (٦) .

٧- \* ( وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ الدَّقَّاقُ: « فَازَ الصَّابِرُونَ بِعِنِّ الدَّقَاقُ: « فَازَ الصَّابِرُونَ بِعِنِّ الدَّارَيْنِ . لأَنَّهُمْ نَالُوا مِنَ اللهِ مَعِيَّتَهُ فَإِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ») \* (٧).

٨ - \* ( وَقِيلَ: الصَّبْرُ اللهِ غَنَاءٌ ، وَبِاللهِ تَعَالَى بَقَاءٌ ، وَفِي اللهِ جَفَاءٌ ،
 بَقَاءٌ ، وَفِي اللهِ بَلَاءٌ ، وَمَعَ اللهِ وَفَاءٌ ، وَعَنِ اللهِ جَفَاءٌ ،
 وَالصَّبْرُ عَلَى الطَّلَبِ عُنْوَانُ الظَّفَرِ وَفِي الْمِحَنِ عُنْوَانُ الظَّفَرِ وَفِي الْمِحَنِ عُنْوَانُ الظَّفَرِ .
 الْفَرَج .

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَـابِهِ: الصَّبْرَ الْجَمِيلَ ، وَالصَّفْحَ الْجَمِيلَ ، وَالْهُجْرَ الْجَمِيلَ ».

الصَّبْرُ الْجَمِيلُ: هُوَ الَّذِي لَا شَكُوى فِيهِ وَلَا مَعَهُ، وَالصَّبْرُ الْجَمِيلُ: هُوَ الَّذِي لَا عِتَابَ مَعَهُ، وَالصَّفْحُ الْجَمِيلُ: هُوَ الَّذِي لَا أَذَى مَعَهُ») \*(^^).

9- \* (قَالَ ذُو النُّونِ: «الصَّبْرُ: التَّبَاعُدُ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ، وَالسُّكُونُ عِنْدَ تَجَرُّعِ غُصَصِ الْبَلِيَّاتِ، وَالسُّكُونُ عِنْدَ تَجَرُّعِ غُصَصِ الْبَلِيَّاتِ، وَإِظْهَارُ الْغِنَى مَعَ طُولِ الْفَقْرِ بِسَاحَاتِ الْعَيشَةِ» (٩).

١٠ - قَالَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ: «قِيلَ: الصَّبْرُ: الْوُقُوفُ

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور للسيوطي (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها

<sup>(</sup>٧) مدارج السالكين (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٩) بصَائر ذَوي التمييز (٣/٣٧).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين لابن القيم (١٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٤) الـزهد لـوكيع بـن الجراح (٢/٤٥٦) وقال محققـه: رجالـه ثقات وقد صح وقفه.

مَعَ الْبَلَاءِ بِحُسْنِ الأَدَبِ، وَقِيلَ: هُوَ الْفَنَاءُ فِي الْبَلْوَى، بِلَا ظُهُورِ شَكْوَى، وَقِيلَ: إِلْزَامُ النَّفْسِ الْمُجُومَ عَلَى بِلَا ظُهُورِ شَكْوَى، وَقِيلَ: إِلْزَامُ النَّفْسِ الْمُجُومَ عَلَى الْكَارِهِ، وَقِيلَ: الْمُقَامُ مَعَ الْبَلَاءِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ، كَالْقُامِ مَعَ الْبَلَاءِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ، كَالْقُامِ مَعَ الْعَافِيَةِ» (١).

١١- \*(وَقِيلَ الصَّبْرُ: هُوَ الاسْتِعَانَةُ بِاللهِ، وَقِيلَ
 هُوَ تَرْكُ الشَّكْوَى، وَقِيلَ:
 الصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُرِّ مَذَاقَتُهُ

لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ﴾ (٢).

١٢ - \* (قَالَ الحَرِيرِيُّ: «الصَّبُرُ أَلَّا تُفَرِقَ بَيْنَ
 حَالِ النِّعْمَةِ وَحَالِ الْمِحْنَةِ مَعَ سُكُونِ الْخَاطِرِ فِيهِ مَا،
 وَالتَّصَبُّرُ : السُّكُونُ مَعَ الْبَلَاءِ مَعَ وِجْدَانِ أَثْقَالِ
 الْمِحْنَةِ ») \* (٣).

١٣ - \*(قَالَ الشَوْرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:
 ثَلَاثٌ مِنَ الصَّبْرِ: أَلَّا تُحَدِّثَ بِوَجَعِكَ، وَلَا بِمُصِيبَك،
 وَلَا تُزَكِّي نَفْسَكَ »)\*(١٤).

## من فوائد «الصبر والمصابرة»

- (۱) ضَبْطُ النَّفْسِ عَنِ السَّأَمِ وَالْلَلِ، لَدَى الْقِيَامِ بِأَعْمَالٍ تَتَطَلَّبُ الدَّأَبَ وَالْمُنَابَرَةَ خِلَالَ مُدَّةً مُنَاسِبَةٍ، قَدْ يَرَاهَا الْمُستَعْجِلُ مُدَّةً طَوِيلَةً.
- (٢) ضَبْطُ النَّفْسِ عَنِ الْعَجَلَةِ وَالرُّعُونَةِ، لَدَى تَحْقِيقُ مَطْلَبِ مِنَ الْمُطَالِبِ الْمَادِّيَّةِ أَوِ الْمُعَنوِيَّةِ.
- (٣) ضَبْطُ النَّفْسِ عَنِ الْغَضَبِ وَالطَّيْشِ، لَدَى مُثِيرَاتِ عَوَامِلِ الْغَضَبِ فِي النَّفْسِ، وَمُحَرِّضَاتِ مُثِيرَاتِ عَوَامِلِ الْغَضَبِ فِي النَّفْسِ، وَمُحَرِّضَاتِ الإِرَادَةِ لِلانْدِفَاعِ بَطَيْشٍ لَا حِكْمَةَ فِيهِ وَلَا اتَّزَانٍ فِي الْقَوْلِ أَوْ فِي الْعَمَل.

- (٤) ضَبْطُ النَّفْسِ عَنِ الْخَوْفِ لَدَى مُثِيرَاتِ الْخَوْفِ فِي النَّفْس.
- (٥) ضَبْطُ النَّفْسِ عَنِ الطَّمَعِ لَدَى مُثِيرَاتِ الطَّمَعِ فها (٥).
- (٦) ضَبْطُ النَّفْسِ عَنِ الانْدِفَاعِ وَرَاءَ أَهْوَائِهَا وَشَهَوَاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا وَعَرَائِزِهَا.
- (٧) ضَبْطُ النَّفْسِ لِتَحَمُّلِ الْتَاعِبِ وَالْشَقَّاتِ وَالآلَامِ الْكَاعِبِ وَالْشَقَّاتِ وَالآلَامِ الْجَسَدِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ، كُلَّهَا كَانَ فِي هَذَا التَّحَمُّلِ خَيْرٌ عَاجِلٌ أَوْ آجِلٌ.

<sup>(</sup>١) بصَائر ذَوي التمييز (٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣٧٨/٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) الفوائد من (١ \_ ٥) عن كتاب الأخلاف الإسلامية وأسسها ، عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني(٣٠٦ ـ ٣٠٧) بتصرف يسير.

(١٣) مَعِيَّةُ اللهِ لِلصَّابِرِينَ.

(١٤) الأَمْنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(١٥) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الرُّجُولَةِ الْحَقَّةِ وَعَلَامَةٌ عَلَى

حُسْنِ الْخَاتِمَةِ.

(١٦) صَلَاةُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى الصَّابِرِينَ.

(٨) دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.

(٩) يُورِثُ هِدَايَةً فِي الْقَلْبِ.

(١٠) يُثْمِرُ مَحَبَّةَ اللهِ وَمَحَبَّةَ النَّاسِ.

(١١) سَبَبٌ لِلتَّمْكِينِ فِي الأَرْضِ.

(١٢) الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ.

### الصدق

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٧     | ٤٤       | 9.7    |

### الصدق لغةً:

مَصْدَرُ قَوْطِمْ صَدَقَ يَصْدُقُ صِدْقًا (١) وَهُوَ مأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ص دق) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى قُوَّةٍ في الشَّيْءِ قَوْلًا أَوْ غَيْرَ قَوْلِ ، مِنْ ذَلِكَ الصِّدْقُ خِلَافُ الْكَذِب لِقُوَّتِه فِي نَفْسِهِ وَلأَنَّ الْكَذِبَ لَا قُوَّةَ لَهُ ، وَهُوَ بَاطِلٌ ، وَأَصْلُ هَـذَا مِنْ قَوْلِمِمْ. شَيْءٌ صَدْقٌ ، أَيْ صُلْبٌ (٢)، وَرُمْحٌ صَدْقٌ، وَيُقَالُ صَدَقُوهُمُ القِتَالَ، وَفِي خِلَافِ ذَلِكَ كَذَبُوهُمْ ، وَقَالَ الرَّاغِبُ : الصِّدْقُ وَالكَذِبُ أَصْلُهُمَا فِي القَوْلِ مَاضِيًا كَانَ أَوْ مُسْتَقْبَلًا وَعْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونَانِ فِي القَوْلِ إِلَّافِي الْخَبَرِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْنَافِ الْكَلَامِ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ (النساء/ ٨٧) وَقَالَ ابْنُ مَنْظُور: الصِّدْقُ: نَقِيضُ الْكَذِب، يُقَالُ: صَدَقَهُ الْحَدِيثَ : أَنْبَأَهُ بِالصِّدْقِ ، وَصَدَقْتُ القَوْمَ : قُلْتُ لَمُمْ صِدْقًا ، وَرَجُلٌ صَدُوقٌ أَبْلَغُ مِنَ الصَّادِق ، وَالصِّدِّيقُ الدَّائِمُ التَّصْدِيقِ ، وَيَكُونُ أَيْضًا الَّذِي يُصَدِّقُ قَوْلَهُ

بِالْعَمَلِ ، وَالصِّدِّيقُ الْبُالِغُ فِي الصِّدْقِ<sup>(٣)</sup>.

وَالصِّدِّيقُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا ﴿ (النساء / ٦٩ ) جَمْعُ صِدِّيقٍ، وَهُوَ الْبُالِغُ فِي الصِّدْقِ أَوْ التَّصْدِيقِ أَوْ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ بِفِعْلِهِ مَا يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ، وَقِيلَ: هُمْ فُضَلَاءُ أَتْبَاع الأَنْبِيَاءِ اللَّذِينَ يَسْبِقُونَ إِلَى تَصْديقِهِمْ كَأَبِي بَكْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_(١٠) أَمَّا الصَّادِقُونَ الَّذِينَ أَمَرَنَا الْمُوْلَى بِأَنْ نَكُونَ مَعَهُمْ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبة/ ١١٩)فهُمُ الَّذِينَ خَرَجُوا مَعَ النَّسِيِّ عَيْكُ لَا مَعَ الْنُافِقِينَ، وَالْمُعْنَى : كُونُوا عَلَى مَذْهَب الصَّادِقِينَ وَسبِيلِهِمْ، وَقِيلَ: هُمُ الأَنْبِيَاءُ، وَقِيلَ: هُمُ الْمُوفُونَ بِهَا عَاهَدُوا، وَقِيلَ : هُمُ الْمُهَاجِرُونَ، وَقِيلَ : هُمُ الَّذِينَ اسْتَوَتْ ظَوَاهِرُهُمْ مَعَ بَوَاطِنِهِمْ (٥) ، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَـدَّقَ بِهِ أُولَـٰئكَ هُمُ الْمُتُّقُونَ﴾ (الزمر/ ٣٣)

في حالك اللون صدق غير ذي أود قال : وإنها الصَّـدْق: الجامع للأوصاف المحمودة... قال

<sup>(</sup>۱) في اللسان أنه يقال أيضًا صَدْقًا بفتح الصاد وتصداقًا وما ذكرناه أشهر \_لسان العرب «ص دق» (۱۹/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) لم يرتض ابن درستويه هذا الاشتقاق فقال: ليس الصدق من الصلابة في شيء ولكن أهل اللغة أخذوه (أي هذا المعنى) من قول النابغة:

الخليل: الصدق الكامل من كل شيء .انظر اللسان (١٩٦/١٩) ط. بروت.

<sup>(</sup>٣) المقاييس (٣/ ٣٣٩)، والمفردات للراغب (٢٧٧)، ولسان العرب لابن منظور ١٩٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) باختصار وتصرف يسير عن القرطبي (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٨/ ٢٨٨) بتصرف واختصار.

فَقَدْ قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ: الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ هُوَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. أَمَّا الَّذِي جَاءَ بِهِ فَهُوَ عُمَّدٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. أَمَّا الَّذِي جَاءَ بِهِ فَهُو عُمَّدٌ عَلَيْهِ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ عُمَّدُ عُلَيْهِ مَنْ جُاهِدٍ قَوْلُهُ ﴿ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ وَرُوي عَنْ جُاهِدٍ قَوْلُهُ ﴿ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ هُمُ أَصْحَابُ الْقُرْآنِ وَالْمؤْمِنُونَ يَجِيمُونَ يَومَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُونَ: هَذَا مَا أَعْطَيْتُمُونَا فَعَمِلْنَا فِيهِ بِهَا أَمَرْ مُّمُونَا » قَالَ الْمؤْمِنِينِ يَقُولُونَ الْقَوْلُ عَنْ مُجَاهِدٍ يَشْمَلُ كُلَّ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَمَذَا الْقُولُ عَنْ مُجَاهِدٍ يَشْمَلُ كُلَّ الْمُؤْمِنِينِ يَقُولُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِهِ ، وَالرَّسُولُ عَنْ أَلَوْ الْمَدِيقِ وَكُنْ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالرَّسُولُ عَنْ أَنْ اللّهِ وَمَلَائِكُتِهِ وَكُنْ إِلَى اللّهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُولُ عَنْ زَيْدِ الْنِ وَصَدَّقَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ وَصَدَّقَ الْمُولُ عَنْ وَيُعُمَلُونَ بِهِ وَمُلَائِكُتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَوَكُونَ عَنْ زَيْدِ الْنِ وَمَكَا اللّهِ وَمَلَائِكُتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَمُكِيءَ عَنْ زَيْدِ الْنِ اللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ وَمُولِ فِي هُو الرَّسُولُ عَنْ رَبِّهِ وَالْمَسُولُ عَنْ رَبِيهِ وَالْمَسُولُ عَلَيْ وَالْمَسُولُ عَنْ وَيُسُلِهِ وَمُكَالِ عَلَى النَّسُولُ عَنْ وَيُسُلِهِ وَمُكَالِكُونَ الْمَالِهُ وَمُلَائِكُمْ وَالْمُسُولُ عَلَى النَّاسِ مِاللَّهُ وَمُلَائِكُمُ وَلَاللَّهُ وَلُولُونَ اللّهُ وَمُعَمِلُونَ اللّهُ وَمُعَلِي عَنْ زَيْدِ الْنُولُ اللّهُ وَمُنَالِهُ وَمُلَائِكُمُ وَلَائُونُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَمُلَائِكُونَ الْمُولِ اللّهِ وَمُلَائِهُ وَلَائُولُولُ اللّهُ وَلَائُولُ اللّهُ وَلَائُولُ وَلَائُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَائُولُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُولُ وَلَائُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَلَائُولُ وَلَائُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَلَائُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

#### الصدق اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الْصِّدْقُ مُطَابَقَةُ القَوْلِ الضَّمِيرَ وَالْمُخْبَرَ عَنْهُ مَعًا، وَمَتَى انْخَرَمَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلِمُ فَا تَامًّا، بَلْ إِمَّا أَلَّا يُوصَفَ بِالصِّدْقِ، وَإِمَّا أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ، وَإِمَّا أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ، وَإِمَّا أَنْ يُوصَفَ تَارَةً بِالصِّدْقِ وَتَارَةً بِالْكَذِبِ عَلَى نَظَرَيْنِ يُعْتِلْفَيْنِ، كَقَوْلِ كَافِرٍ إِذَا قَالَ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَإِنَّ هَذَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ كَذِبٌ لِحُالَفَةِ قَوْلِهِ الْخُبَرِ عَنْهُ كَذَلِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ كَذِبٌ لِحُالَفَةٍ قَوْلِهِ ضَمِيرَهُ، وَبِالوَجْهِ الثَّانِي، إِكْذَابُ اللهِ الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ فَالُوا ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ﴾. (المنافقون/ ۱)(۲).

وَقَالَ الْحُرْجَ انِيُّ : مُطَابَقَةُ الْحُكْمِ لِلْوَاقِعِ ، وَهَذَا هُوَ ضِدُّ الْكَذِب (٣).

وَقِيلَ : اسْتِوَاءُ السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ بِأَلَّا تُكَذِّبَ أَحْوَالُ الْعَبْدِ أَعْهَالَهُ ، وَلَا أَعْهَالُهُ أَحْوَالَهُ.

وَجَعَلُوا الإِخْلَاصَ لَازِمًا ، وَالصِّدْقَ أَعَمَّ ، فَقَالُوا: كُلُّ صَادِقٍ مُخْلِصٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ خُلِصٍ صَادِقًا.

وَسُئِلَ الْجُنْدُد رَحِمَهُ اللهُ مَنِ الصِّدْقِ وَالإِخْلَاصِ أَهُمَا وَاحِدٌ أَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ؟ فَقَالَ: بَيْنَهُمَا وَاحِدٌ أَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ؟ فَقَالَ: بَيْنَهُمَا فَرْقٌ . الصِّدْقُ أَصْلٌ ، وَالإِخْلَاصُ فَرْعٌ ، وَالصِّدْقُ أَصْلُ كُلِّ شَيْء ، وَالإِخْلَاصُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَي الأَعْمَالِ ، وَالإَخْلَاصُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الأَعْمَالِ ، وَالأَعْمَالُ لَا تَكُونُ مَقْبُولَةً إِلَّا بِهَا (1).

قَالَ الْقُشَيْرِيُّ: الصِّدْقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي أَحْوَالِكَ شَوْبٌ (٥) ، وَلَا فِي اَعْتِقَادِكَ رَيْبٌ ، وَلَا فِي أَعْمَا لِكَ عَيْبٌ. 

وَقَدْ خُتَصَ الْلَوَرْدِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ دَوَاعِيَ الصِّدْقِ فَقَالَ:

١ ـ الْعَقْلُ : مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُوجِبًا لِقُبْحِ الْكَذِبِ .

٢ الشَّرْعُ: حَيْثُ وَرَدَ بِوُجُوبِ اتِّبَاعِ الصِّدْقِ وَحَظْرِ
 الْكَذِبِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَشْرَعُ إِلَّا كُلَّ خَيْرٍ.

٣ الْمُرُوءَةُ : الأَنْهَا مَانِعَةٌ مِنَ الْكَذِبِ بَاعِشَةٌ عَلَى الصِّدْق.

٤ - حُبُ الاشْتِهَ ارِ بِالصِّدْقِ: فَمَنْ يَتَمَتَّعْ بِهَذَا الاشْتِهَارِ بَيْنَ النَّاسِ، لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، وَلَا يَلْحَقُهُ نَدَمٌ (٢).
 نَدَمٌ (٢).

<sup>(</sup>٤) دليل الفالحين (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) الشوّب: هو ما اختلط بغيره من الأشياء.

<sup>(</sup>٦) أدب الدنيا والدين (٢٦١–٢٦٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۵۸ ـ ۵۹).

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (١٣٢).

#### مجالات الصدق:

قَال ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهِ - : وَالصِّدْقُ ثَلَاثَةٌ : قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَحَالٌ .

فَالصِّدْقُ فِي الأَقْوَالِ: اسْتِواءُ اللِّسَانِ عَلَى الأَقْوَالِ كَاسْتِواءِ السُّنْبُلَةِ عَلَى سَاقِهَا.

وَالصِّدْقُ فِي الأَعْمَالِ: اسْتِوَاءُ الأَفْعَالِ عَلَى الأَمْرِ وَاللَّتَابَعَةِ، كَاسْتِوَاءِ الرَّأْسِ عَلَى الْجَسَدِ.

وَالصِّدْقُ فِي الأَحْوَالِ: اسْتِوَاءُ أَعْمَالِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ عَلَى الإِحْلَاصِ. وَاسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ وَبَدْلُ الطَّاقَةِ. فَبِذَلِكَ يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الَّذِينَ جَاءُوا الطَّاقَةِ. فَبِذَلِكَ يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ. وَبِحَسَبِ كَمَالِ هَذِهِ الأُمُّورِ فِيهِ وَقِيَامِهَا بِهِ بِالصِّدْقِ. وَبِحَسَبِ كَمَالِ هَذِهِ الأُمُّورِ فِيهِ وَقِيَامِهَا بِهِ تَكُونُ صِدِّيقِيَّتُهُ . كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - (').

وَقَدْ أَخْبَرَ \_ سُبْحَانَهُ \_ أَنَّهُ أَكْرَمَ عِبَادَهُ الْمُتَّقِينَ بِأَنْ جَعَلَ لَهُمْ : مُدْخَلَ صِدْقٍ وَمُخْرَجَ صِدْقٍ وَلِسَانَ صِدْقٍ وَقَدَمَ صِدْقٍ وَقَدَمَ صِدْقٍ وَقَدَمَ صِدْقٍ وَقَدَمَ صِدْقٍ .

وَحَقِيقَةُ الصِّدْقِ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ هُوَ الْحَقَّ الْقَابِتُ الْمُتَّصِلُ بِاللهِ، الْمُوصِلُ إِلَى اللهِ. وَهُوَ مَا كَانَ بِهِ وَلَىهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ. وَجَدزَاءُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالأَعْمَالِ. وَجَدزَاءُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالأَعْمَالِ. وَجَدزَاءُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالأَحْرَة (٢).

قَالَ الفَيْرُوزَ ابَادِيُّ: وَالصِّدِيثُ : الرَّجُلُ الْكَثِيرُ الصِّدْقِ : الرَّجُلُ الْكَثِيرُ الصِّدْقِ ، وَقِيلَ : الصِّدُقُ : مَنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ الْكَذِبُ الصِّدْقِ ، وَحَقَّقَ أَصْلًا . وَقِيلَ : مَنْ صَدَقَ بِقَوْلِهِ وَاعْتِقَادِهِ ، وَحَقَّقَ صَدْقَهُ ، قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ إِبْرَاهِيمَ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا صِدْقَهُ ، قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ إِبْرَاهِيمَ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا

نَبِيًّا﴾ (مريم/ ٤١).

## الرسول عليه إمام الصادقين:

لَقَدْ كَانَتْ حَيَاتُهُ عَيْ أَفْضَلَ مِثَالٍ للإِنْسَانِ الْكَامِلِ الَّذِي الْخَدْ مِنَ الصِّدْقَ فِي الْقُولِ وَالأَمَانِةِ فِي الْكَامِلِ الَّذِي الْخَدْ مِنَ الصِّدْقَ فِي الْقُولِ وَالأَمَانِةِ فِي الْمُعامَلَةِ خَطَّا ثَابِتًا لَا يَحِيدُ عَنْهُ قِيدَ أَنْمُلَةٍ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِيه بِمَثَابَةِ السَّجِيَّةِ وَالطَّبْعِ فَعُرِفَ بِذَلِكَ حَتَّى قَبْلَ فِيه بِمَثَابَةِ السَّجِيَّةِ وَالطَّبْعِ فَعُرِفَ بِذَلِكَ حَتَّى قَبْلَ الْبِعْثَةِ، وَكَانَ لِذَلِكَ يُلَقَّبُ بِالصَّادِقِ الأَمِين، وَاشْتُهِرَ بِهِ بَيْنَ أَقْرَانِهِ، وَقَدِ الثَّخَدَ عَيِّيْ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ بَيْنَ أَقْرَانِهِ، وَقَدِ الثَّخَدَ عَيِّيْ مِنَ الصَّدْقِ اللَّذِي اشْتُهِرَ بِهِ بَيْنَ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ مَدْخَلًا إِلَى الْمُجَاهِرةِ بِالسَّدَّةِ وَاللَّهُ تَعَلَى : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ بِالسَّدَعُوةِ ، إِذْ إِنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَلَى : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ بِالسَّدَعُومَ ، إِذْ إِنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَلَى : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّذِي اشْتُهُ وَمَ إِذْ إِنَّهُ لَمُ لَلَّ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَلَى : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّمُونِ وَاللَّهُ مَا أَنْ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ وَا عَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعْفُونَ وَاعَنْهُ وَاعْفُونَ وَاعَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعْفُونَ وَاعْفُونَ وَاعْفُونَ وَاعَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعْفُونَ وَاعَنْهُ وَاعْفُونَ وَاعْفُونَ وَاعْمُونَ وَاعْفُونَ وَاعْفُونَ وَاعْمُ وَاعْفُونَ وَلَا اللّهُ وَاعْفُونَ وَاعْفُونَ وَاعْفُونَ وَاعْلَاقُ وَاعْفُونَ وَاعَلَاقُ وَلَا الْعُولُونَ وَاعْفُونَ وَاعْفُونَ وَاعْفُولُوا

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٣٩٧-٣٩٨).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٢٨٢).

ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - قَالَ : ﴿ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ... ﴾ (الشعراء/ ٢١٤) صَعِدَ النَّبِي عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ... ﴾ (الشعراء/ ٢١٤) صَعِدَ النَّبِي عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ الْبَنِي فِهْ رِ ، يَا بَنِي عَدِيٍّ ﴾ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ عَدِيٍّ ﴾ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَجَاءَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو، فَجَاءَ أَبُو لَمَبٍ وَقُرَيْشٌ ، فَقَالَ : ﴿ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنْ تُعْمِي عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ ﴾. خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ ﴾. فَالُوا: نَعَمْ ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكُ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ : ﴿ فَإِنِي عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟ ﴾. فَالُوا: نَعَمْ ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكُ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ : ﴿ فَإِنِي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ». فَقَالَ أَبُو هَبَ : تَبَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ». فَقَالَ أَبُو هَبَ : تَبَّا لَكُ سَائِرَ الْيَوْمِ ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَنَزَلَتْ ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَكُمْ مَا أُغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ (المسد/ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَنَزَلَتْ ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي فَيَ مَنْ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ (المسد/ لَكَ الْمَنْ وَتَبَ \* مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ (المسد/ ١-٢).

وَقَدْ كَانَ الصِّدْقُ مِنْ خَصَائِصِ أَقَوَالِهِ عَلَيْهُ الْمُقُولُ صَاحِبُ جَلَاءُ الأَفْهَامِ مَا خُلاَصَتُهُ: لَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ مَحْفُوظَ اللِّسَانِ مِنْ تَحْرِيفٍ فِي قَوْلٍ وَاسْتِرْسَالٍ فِي خَبَرٍ مَحْفُوظَ اللِّسَانِ مِنْ تَحْرِيفٍ فِي قَوْلٍ وَاسْتِرْسَالٍ فِي خَبَرٍ يَكُونُ إِلَى الْكَذِبِ مَنْشُوبًا وَلِلصِّدْقِ مُجَانِبًا.. وَكَانَتُ تَكُونُ إِلَى الْكَذِبِ مَنْشُوبًا وَلِلصِّدْقِ مُجَانِبًا.. وَكَانَتُ قُرُيْشُ كُلُّهَا تَعْرِفُ عَنْهُ ذَلِكَ، وَلَى وَخِظُوا عَلَيْهِ كِذْبَةً فَرَيْشُ كُلُّهَا تَعْرِفُ عَنْهُ ذَلِكَ، وَلَى وَخِظُوا عَلَيْهِ كِذْبَةً نَادِرَةً فِي عَيْرِ الرِّسَالَةِ جَعَلُوهَا دَلِيلًا عَلَى تَكْذِيبِهِ فِي الْكِبَرِ الرِّسَالَةِ جَعَلُوهَا دَلِيلًا عَلَى تَكْذِيبِهِ فِي الْكِبَرِ الرِّسَالَةِ ، وَمَنْ لَزِمَ الصِّدْقَ فِي صِغرِهِ كَانَ فِي حُقُوقِ اللهِ الرَّسَالَةِ ، وَمَنْ عُصِمَ مِنْهُ فِي حَتِّ نَفْسِهِ كَانَ فِي حُقُوقِ اللهِ الْمُصَمَّ ('').

وَبَعْدَ الْبِعْشَةِ الْمُبَارَكَةِ كَانَ تَصْدِيتُ الْوَحْيِ لَهُ

مَـدْعَـاةً لأَنْ يُطْلِـقَ عَلَيهِ أَصْحَـابُـهُ «الصَّـادِقُ الْمَصْدُوقُ» (٢) ، وَصَدَ قَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَـلَّ ـ إِذْ قَـالَ: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (النجم / ٢ \_ ٤).

## تسمية أبي بكر - رضي الله عنه - بِالصِّدِّيقِ:

لَمَّا كَانَ حَادِثُ الإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ، وَأَخْبَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى عَيْدُ قُرَيْشًا، اخْتَلَفَ النَّاسُ بَيْنَ مُصَدِّقِ وَمُرْتَاب، وَمُنْدَهِشٍ وَمُتَحَيِّر، وَقَدِ ارْتَدَّ نَفَرٌ عَن الإِسْلَام عِنْدَمَا حَكَّمُوا عُقُولَهُمُ الْقَاصِرَةَ، وَتَجَارِبَهُمُ الَّتِي أَلِفُوهَا، لَكِنَّ أَبَا بَكْرِ عِنْدَمَا أُخْبِرَ بِنَدَلِكَ لَمْ يُخَالِجُهُ شَكٌّ أَوْ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ رَيْبٌ وَأَعْلَنَ بِمِلْءِ فِيهِ أَنَّ الرَّسُولَ صَادِقٌ فِيهَا أَخْبَرَ بِهِ ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْهُ قَوْلَهُ : « لَئِنْ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ». فَتَعَجَّبُوا وَقَالُوا: أَوَ تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ وَعَادَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ فَقَالَ: «وَمَا يُعَجِّبكُ مْ مِنْ ذَلِكَ! فَوَاللهِ إِنَّ لْأُصَدِّقَهُ بِهَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقَهُ فِي خَبَرِ السَّهَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ " ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْ لَا يَسْأَلُهُ عَنْ وَصْفِهِ، وَكُلَّمَا ذَكَرَ شَيْئًا قَالَ: صَدَقْتَ. أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ وَأَنْتَ يَا أَبَا بِكُر الصِّدِّيقُ»(٣) . فَمُنْذُئِذِ سُمِّيَ بِالصِّدِّيقِ، وَقِيلَ سُمِّيَ بِالصِّدِّيقِ لِتَصْدِيقِهِ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ حِينَ كَذَّبَهَا النَّاسُ (١).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/ ٦٢ \_ ٦٣) ، وإنظر أيضًا سيرة ابن هشام (٣) (٩٩ ٩).

<sup>(</sup>٤) الرحيق المختوم (٢٧).

<sup>(</sup>١) انظر: الخصلة السادسة مِنْ فضائل أقواله ﷺ (٤٤٣) من هذِه الموسوعة.

## فضل الصدق وأثره:

قَالَ صَاحِبُ الْبَصَائِرِ: أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَخصَّصَ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِالنَّبِيِّنَ وَالصِّلِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فَقَالَ : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة/ ١١٩)، وَقَالَ: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰ يِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾ (النساء/ ٦٩) ، فَهُمْ أَهْلُ الرَّفِيقِ الأَعْلَى، ﴿ وَحَسُنَ أُولَـٰ يُكَ رَفِيقًا ﴾ وَلا يَزَالُ اللهُ يُمِدُّهُمْ بِنِعَمِهِ وَأَلْطَافِهِ، وَيَزِيدُهُمْ إِحْسَانًا مِنْهُ وَتَوْفِيقًا، وَلَهُمْ مَزيَّةُ الْمَعِيَّةِ مَعَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مَعَ الصَّادِقِينَ. وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِأَحْسَنِ أَعْمَا لِمِمْ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِسْلَام، وَالصَّدَقَةِ، وَالصَّبْرِ، وَبِأَنَّهُمْ أَهْلُ الصِّدْقِ فَقَالَ: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَالْلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ ﴾ (البقرة/ ١٧٧) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أُولَٰ إِنَّكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولِ إِنَّكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾، وَهَذَا صَرِيحٌ في أَنَّ الصِّدْقَ بِالَّاعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَأَنَّ الصِّدْقَ هُوَ مَقَامُ الإِسْلَام وَالإِيمَانِ.

وَقَسَّمَ سُبْحَانَهُ النَّاسَ إِلَى صَادِقٍ وَمُنَافِقٍ، فَقَالَ: ﴿ لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ (الأحزاب/ ٢٤).

وَالْإِيهَانُ أَسَاسُهُ الصَّدْقُ، وَالنَّفَاقُ أَسَاسُهُ الصَّدْقُ، وَالنَّفَاقُ أَسَاسُهُ الْكَذِبُ، فَلَا يَجْتَمِعُ كَذِبٌ وَإِيهَانٌ إِلَّا وَأَحَدُهُمَا يُحَارِبُ الْكَذِبُ، فَلَا يَنْفَعُ الْعَبْدَ الْاَخَورَ. وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ فِي الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ الْعَبْدَ وَيُنَجِّيهِ مِنْ عَذَايِهِ إِلَّا صِدْقُهُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ هَنَّمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ هَنَّمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ هَنَّمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (المائدة/ ١١٩)، وَقَالَ: ﴿ وَالَّذِي خَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولِئِكَ هُمُ الْمُثَقُونَ \* لَمُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ \* لِيُكَفِّرَ اللهُ يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ \* لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ اللَّذِي كَانُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ وَالَّذِي جَاءَ كَانُوا وَيَعْمَلُونَ وَالزِيمِ ٣٣\_٣٥)، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ هُوَ مَنْ شَأْنُهُ الصِّدْقُ فِي قَوْلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَحَالِهِ.

وَقَدْ أَمَرَ سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ مُدْخَلَهُ وَخُرْرَجَهُ عَلَى الصِّدْقِ، فَقَالَ: ﴿ وَقُلْ رَبِّ مُدْخَلَهُ وَخُرْرَجَهُ عَلَى الصِّدْقِ، فَقَالَ: ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ إِنْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ إِنْ مَنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴾. (الإسراء/ ٨٠).

# لسان الصدق \_ قدم الصدق \_ مدخل ومخرج الصدق \_ مقعد الصدق:

وَأَخْبَرَ عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سَأَلَهُ الْ يَبْعَلَ لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ. وَبَشَرَ عِبَادَهُ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ، وَمَقْعَدَ صِدْقٍ؛ فَقَالَ: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ اللّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّمْ ﴾ (يونس/٢)، عَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّمْ ﴾ (يونس/٢)، وَقَالَ: ﴿ إِنَّ المُتُقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ (وقال: ﴿ إِنَّ المُتُقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ (القمر/ ٥٤ - ٥٥). فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَشْيَاء: مُدْخَلُ الصِّدْقِ، وَمَقْعَدُ الصِّدْقِ، وَعَلْمَ لُ الصِّدْقِ، وَلَسَانُ الصِّدْقِ، وَمَقْعَدُ الصِّدْقِ، وَمَقْعَدُ الصِّدْقِ، وَمَقْعَدُ الصِّدْقِ، وَعَلَى اللهُ مَا كَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو مَا كَانَ اللّهُ وَلَهُ مِنَ الأَعْمَالِ وَالأَقْوَالِ. وَجَزَاءُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالأَقْوَالِ. وَجَزَاءُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالأَقْوَالِ. وَجَزَاءُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا

أَمَّا لِسَانُ الصِّدْقِ فَهُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ مِنْ سَائِرِ اللَّمَاءِ الْحَسَنُ مِنْ سَائِرِ اللَّمَاءِ بِالصِّدْقِ وَلَيْسَ بِالْكَذِبِ؛ كَمَا قَالَ عَنْ بَعْضِ

الْأَنْبِاءِ: ﴿وَجَعَلْنَا لَمُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴾ ( مريم / ٥٠)، وَالْمُرَادُ بِاللِّسَانِ هَا هُنَا النَّنَاءُ الْحَسَنُ، فَلَمَّا كَانَ بِاللِّسَانِ وَهُوَ مَحَلُّهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِهِ؛ لأَنَّ اللِّسَانَ يُرَادُ بِهِ كَانَ بِاللِّسَانِ وَهُو مَحَلُّهُ عَبَرَ عَنْهُ بِهِ؛ لأَنَّ اللِّسَانَ يُرَادُ بِهِ ثَكَانَ بِاللِّسَانِ وَهُو مَحَلُّهُ عَبَرَ عَنْهُ بِهِ؛ لأَنَّ اللِّسَانَ يُرَادُ بِهِ ثَكَانَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ ثَكَانَ مِنْ لَكُونَةُ مَعَانٍ: هَذَا، وَاللَّغَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (إبراهيم / ٤) ، وَقَوْلُهُ - عَزَّ مِنْ وَلِهِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (إبراهيم / ٤) ، وَقَوْلُهُ - عَزَّ مِنْ قَائِلٍ - : ﴿ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ ﴾ (الروم / ٢٢)، ﴿ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ ﴾ (النحل / ٢٣)، وَيُرادُ بِهِ الْجَارِحَةُ نَفْسُهَا كَقَوْلِهِ: ﴿ لَا تُحْرِكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ (القيامة / ٢٦).

وَأَمَّا قَدَمُ الصَّدْقِ فَفُسِّرَ بِالْجَنَّةِ، وَفُسِّرَ بِمُحَمَّدٍ وَالْمَّرَ بِمُحَمَّدٍ وَالْمَّارِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. وَحَقِيقَةُ الْقَدَمُو: مَا قَدَّمُوهُ، وَهُمْ قَدَّمُوا الأَعْمَالَ قَدَّمُوهُ، وَهُمْ قَدَّمُوا الأَعْمَالَ وَالْإِيمَانَ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهُمْ قَدَّمُوا الأَعْمَالَ وَالإِيمَانَ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، وَيُقْدِمُونَ عَلَى الْجَنَّةِ؛ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالأَعْمَالِ وَبِالنَّبِيِّ عَلَيْ فَلاَنَّهُمْ قَدَّمُوهَا، وَقَدَّمُوا الإِيمَانَ بِهِ بِالأَعْمَالِ وَبِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَلاَنَّهُمْ قَدَّمُوهَا، وَقَدَّمُوا الإِيمَانَ بِهِ بِالْأَعْمَالِ وَبِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَلاَنَّهُمْ قَدَّمُ وَهَا، وَقَدَّمُوا الإِيمَانَ بِهِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ.

وَأَمَّا مَقْعَدُ الصِّدْقِ، فَهُوَ الْحَنَّةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وَوَصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالصِّدْقِ مُسْتَلْنِمٌ ثُبُوتَهُ وَاسْتِقْرَارَهُ، وَأَنَّهُ حَقُّ، وَأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْحَقِّ سُبْحَانَهُ، كَانَ به وَلَهُ.

فَمُدْخَلُهُ وَخُرُوجُهُ حَقًّا ثَابِتَاللهِ تَعَالَى وَمَرْضَاتِهِ، مُتَّصِلًا دُخُولُهُ وَخُرُوجُهُ حَقًّا ثَابِتَاللهِ تَعَالَى وَمَرْضَاتِهِ، مُتَّصِلًا بِالظَّفَرِ بِبُغْيَتِهِ، وَحُصُولِ الْمَطْلُوبِ، وَهُوَ ضِدُّ مُخْرَجِ الْمَطْلُوبِ، وَهُوَ ضِدُّ مُخْرَجِ الْمَكْذِبِ وَمُدْخَلِهِ الَّذِي لَا غَايَةَ لَهُ يُوصِّلُ إِلَيْهَا. وَلَا لَهُ سَاقٌ ثَابِتَةٌ يَقُومُ عَلَيْهَا؛ كَمُخْرَجِ أَعْدَائِهِ يَوْمَ بَدْدٍ. وَخُرْبُ سَاقٌ ثَابِتَةٌ يَقُومُ عَلَيْهَا؛ كَمُخْرَجِ أَعْدَائِهِ يَوْمَ بَدْدٍ. وَخُرْبُ اللهِ وللهِ الصِّدْقِ كَمُخْرَجِهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ الْغَزْوِ. وَكُولَكَ الْغَزْوِ. وَكَذَلِكَ مُدْخَلُ صِدْقٍ بِاللهِ وللهِ وَلَهُ وَكَذَلِكَ مُدْخَلُ صِدْقٍ بِاللهِ وللهِ وللهِ وللهِ اللهِ وللهِ

وَابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ، فَاتَّصَلَ بِهِ التَّأْيِيدُ، وَالظَّفَرُ، وَالنَّصْرُ، وَإِدْرَاكُ مَا طَلَبَهُ فِي الدُّنيَّا وَالْآخِرَةِ؛ بِخِلَافِ مُدْخَل الْكَذِبِ الَّذِي رَامَ أَعْدَاؤُهُ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ الْلَايِنَةَ يَوْمَ الأَحْزَابِ؛ فَإِنَّـهُ لَمْ يَكُنْ بِاللهِ وَلَا للهِ بَلْ مُحَادَّةً للهِ وَرَسُــولِهِ عَلَى مُذَخَلُ مَنَتَصِلْ بِهِ إِلَّا الْخِذْلَانُ وَالْبَوَارُ. وَكَذَلِكَ مُدْخَلُ مَنْ دَخَلَ مِنَ الْيَهُ وِ وَالْمُحَارِبِينَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حِصْنَ بَنِي قُرَيْظَةَ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ مُدْخَلَ كَذِبِ أَصَابَهُمْ مِنْـهُ مَا أَصَابَهُمْ. وَكُلُّ مُـدْخَلِ وَمُخْرَجِ كَـانَ بِـاللهِ وَللهِ وَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، فَهُوَ مُدْخَلُ صِدْقِ وَكُوْرَجُ صِدْقِ، وَلِذَلِكَ فُسِّرَ مُدْخَلُ الصِّدْقِ وَنُخْرَجُهُ بِخُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ، وَدُخُولِهِ الْمَدِينَةَ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا عَلَى سَبِيل التَّمْثِيل؛ فَإِنَّ هَذَا الْـمُدْخَلَ وَالْمُخْرَجَ مِنْ أَجَلِّ مَدَاخِلِهِ وَنَخَارِجُهُ عَلَيْهُ؛ وَإِلَّا فَمَدَاخِلُهُ وَنَخَارِجُهُ كُلُّهَا مَدَاخِلُ صِدْقٍ وَنَخَارِجُ صِدْقٍ إِذْ هِيَ بِاللهِ ، وَللهِ، وَبِأَمْرِهِ، وَلا بْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ. وَمَا خَرِجَ أَحَـدٌ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ دَخَلَ سُوقًا أَوْ مَدْخَلًا آخَرَ إِلَّا بِصِدْقِ أَوْ كَنِهِ. فَمَدْخَلُ كُلِّ أَحَدٍ وَخُرَجُهُ لَا يَعْدُو الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ. فَهُوَ صِدْقٌ غَيْرُ كَذِبٍ، وَحَتُّ غَيْرُ بَاطِلِ، وَدَائِمٌ غَيْرُ زَائِلِ، وَنَافِعٌ غَيْرُ ضَارً، وَمَا لِلْبَاطِل وَمُتَعَلَّقَاتِهِ إِلَيْهِ سَبِيلٌ وَلا مُدْخَلٌ.

#### علامة الصدق:

مِنْ عَلَامَاتِ الصِّدْقِ طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ إِلَيْهِ، وَمِنْ عَلَامَاتِ الصِّدْقِ طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ إِلَيْهِ، وَمِنْ عَلَامَاتِ الْكَذِبِ حُصُولُ الرِّيبَةِ؛ كَمَا فِي التِّرْمِيذِيِّ مَرْفُوعًا: «الصِّيدُقُ طُمَأْنِينَةٌ، وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ»، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّوَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّوَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ عَبْدَ اللهِ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيقًا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ

كَذَّابًا، فَجَعَلَ الصِّدْقَ مِفْتَاحَ الصِّدِّيقِيَّةِ وَمَبْدَأَهَا، وَهِي غَايَتُهُ، فَلَا يَنَالُ دَرَجَتَهَا كَاذِبُ الْبُتَّة، لَا فِي قَوْلِهِ، وَلَا فِي عَمَلِهِ، وَلَا فِي عَمَلِهِ، وَلَا فِي عَمَلِهِ، وَلَا فِي عَمَلِهِ، وَلَا فِي عَلَى اللهِ فِي أَسْمَائِهِ عَمَلِهِ، وَلَا شِيَّا كَاذِبِ عَلَى اللهِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، بِنَفْي مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ بِإِثْبَاتِ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ فِي هَوُلًا عِصِدِّيقٌ أَبَدًا، وَكَذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَشَرْعِهِ بِتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ، وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّهُ، وَإِسْفَاطِ مَا أَوْجَبَهُ، وَ إِيجَابِ مَا أَسْقَطَهُ، وَكَرَاهَةِ أَحَلَّهُ، وَإِيجَابِ مَا أَسْقَطَهُ، وَكَرَاهَةِ مَا أَحَبَّهُ، وَإِيكَابِ مَا أَسْقَطَهُ، وَكَرَاهَةِ لِللَّهُ مَا أَحْبَهُ، وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْسَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ وَلَيْسَ بِحِلْيَةِ الصَّادِقِينَ الْمُخْلِصِينَ، الزَّاهِدِينَ الْمُعَلِينَ وَلَيْسَ مِنْهُ فِي الأَعْمَالِ بِالتَّحَلِي مِنْهُ مِي الْمُعَلِينَ وَلَيْسَ وَلَيْسَ وَكَانَتُ الصَّدِيقِيَّةُ كَمَالَ الإِخْلَاصِ، وَالاَنْقِيَادِ مِنْهُ مَا أَلَا الْمَعْلَاصِ، وَالاَنْقِيَادِ مِنْهُ مُ وَكَانَتُ الصَّدِيْقِيَّةُ كَمَالَ الإِخْلَاصِ، وَالاَنْقِيَادِ مِنْهُ مَا أَلَا اللْمُعْلَاصِ، وَالاَنْقِيَادِ مِنْهُ مَا أَلَا اللَّهُ وَكَانَتُ الصَّلَا الْمَرْمَالَ الإَنْفِيمِينَ الْمُتَوْمِينَ الْمُعْلَاقِ مَا أَعْمَالًا الْمِيْعِينَ الْمُعْمَلُهُ فَيَالْمَا لِمُنْ الْمُؤْمِلِينَ وَلَا الْقَطَةُ وَلَا الْمُعْلِينَ وَلَانْ وَلِي اللْمُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ وَلَانْ الْمُؤْمِلِينَ الْمُعْمَلِينَ وَلَا الْمُعْلَاقِ الْمُعْلِينَ وَلَا الْمُؤْمِلِينَ وَلَا الْمُؤْمِلِينَ وَلَا الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ وَلَا الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِينَ وَالْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ ا

وَالْمُتَابَعَةِ فِي كُلِّ الأُمُورِ؛ حَتَّى إِنَّ صِدْقَ الْمُتَبَايِعَيْنِ يُحِلُّ الْبُرَكَةَ فِي بَيْعِهِا، وَكَذِبَهُ اَيَمْحُو بَرَكَةَ بَيْعِهِا. كَمَا فِي الْبَرَكَةَ فِي بَيْعِهِا، وَكَذِبَهُ اَيَمْحُو بَرَكَةَ بَيْعِهِا. كَمَا فِي الصَّحِيحَيْن: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ الصَّحِيحَيْن: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَقًا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَمُ البَيْعُهُا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِاً» (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الإخلاص ـ الأمانة ـ البر ـ الوفاء ـ الإيهان ـ الاستقامة ـ الطمأنينة ـ إقامة الشهادة ـ اليقين ].

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الكذب الافتراء - الإفك - البهتان - الخيانة - نقض العهد -الغدر - شهادة الزور].

<sup>(</sup>۱) بصائر ذوي التمييز (۳۹۸ ــ ۴۰۳) ، وقارن بــمدارج السالكين(۲/ ۲۸۱) وما بعدها.

# الآيات الواردة في « الصدق »

## طلب الدليل على الصدق:

- ١ وَإِن كُنتُمْ فِى رَبْ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ
   بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ ء وَادْ عُواْ شُهَدَ آءَكُم مِّن دُونِ
   اللّه إِن كُنتُ مُ صَلِد قِينَ ﴿ اللّهِ إِن كُنتُ مُ صَلِد قِينَ ﴿ اللّهِ إِن كُنتُ مُ صَلِد قِينَ ﴿ اللّهِ إِن كُنتُ مُ مَلُواْ فَأَتَقُواْ النّارَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمُ مَا لَكُن اللّهُ وَالْمُ مَا لَكُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

- ٣- . فَمَنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ
  فَأُولَكَيْهِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿
  قُلُصَدَقَ ٱللَّهُ فَٱلتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا
  وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿
- ٤ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ الْجَنَةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا
   أُونَصَلَرَىُّ تِلْكَ أَمَانِيُهُمُّ قُلُهَاتُواْ
   بُرُهن حَصْدِقِين شَانِ الْهَانَةُ مُصَدِقِين إِن الْهَانَةُ مُصَدِقِين إِن الْهَانَةُ مُصَدِقِين إِن اللهَانَةُ مُصَدِقِينَ إِنْ اللهَانَةُ مُصَدِقِينَ إِنْ اللهَانَةُ مُسَدِقِينَ إِنْ اللهَانَةُ مُسَدِقِينَ إِنْ اللهَانَةُ مُسَدِقِينَ إِنْ اللهَانَةُ اللّهُ اللهَانَةُ اللّهُ اللّهَانَةُ اللّهَانَةُ اللّهَانَةُ اللهَانِينَ اللهَانَةُ اللهَانَةُ اللهَانَةُ اللهَانَةُ اللهَانَةُ اللهَانِينَانِينَا اللهَانَةُ اللهَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانُونَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِ
  - لَن نَنَالُواْ الْبِرَحَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا تَعِبُونَ وَمَالْنَفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ فَكُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَنَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَنَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ شَيْ

فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ثَالَةً اللّهُ الْمَكُونَ اللّهُ اللّهُ الْمَكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَ بَهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا
 مَا قُتِلُوا ۚ قُلُ فَا دُرَءُ واعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ
 إِن كُنتُمْ صَعَدِقِينَ ﴿

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١١١ مدنية

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٠ - ٣٣ مدنية

- ٧- ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْمَنَاۤ ٱلَّاثُوۡ مِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي (() قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿
- قُلُ أَرَءَ يُتَكُمُّ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوَ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُوصَادِقِينَ إِنَّ
  - ٩- قَالُوٓ أَلَجِتْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ بَعْـنُدُ ءَابَآؤُنَّا فَأَيْنَا بِمَاتِعِـدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
  - ١٠- وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ ١ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى أَسَّه إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ حِتْنُكُمُ مِبَيِّنَةِ مِن زَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ الْفَالَ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِئَا يَهِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه
  - ١١- أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَكَ قُلُ فَأَنْوُا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ (اللَّهِ) بَلَكَذَبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ءَوَلَمَّا يَأْتَهُمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ

- وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ . وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ١٢- وَنَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُدُ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قُل لَاۤ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي ضَرَّا وَلانَفۡعَّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَايَسْتَءْخِرُونَ سَاعَةً وَلَايِسَتَقَدِمُونَ (إِنَّا (١)
- ١٣- أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ. مُفْتَرَيِّتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- 18- قَالُواْ يَكُوحُ قَدْ جَدَلْتَ نَافَاً كَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَابِمَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (أَنَّ الْ
- ١٥- قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَاوَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهُ (٩)
  - ١٦- خُلِقَٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلْوَعَٰدُ إن كُنتُمْ صَكِدِ فِينَ ﴿

(١) آل عمران : ١٨٣ مدنية (٤) الأعراف: ١٠٤ - ١٠٦ مكبة

(۷) هود : ۱۳ مکنة (٢) الأنعام: ٤٠ مكية (۸) هود: ۳۲ مکية (٥) يونس: ٣٨ – ٤٠ مکية

(٦) يونس: ٤٨ - ٤٩ مكية (٣) الأعراف : ٧٠ مكية (۹) يوسف : ۱۷ مكية

فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنْهُ نَاءَ إِمِنِينَ في جَنَّتِ وَعُبُونِ ١ وَزُرُوعٍ وَنَخْ لِطَلْعُهَا هَضِيمٌ ١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرهِينَ إِنَّا فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِعُون اللَّهُ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرُ إِلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه قَالُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ اللَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُنا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ اللهِ قَالَ هَانِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ وَلَاتَسُوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ الله فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَالْعَرْبِيزُ ٱلرِّحِيمُ (أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٩ - كَذَّبَ أَصْحَنْ لِنَيْ كَاةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿
 إِذْ قَالَ لَمْمُ شُعَيْثُ أَلَائنَقُونَ ﴿

لَوْيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَنَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿

النه فَرَعُونُ وَمَارَبُ الْعَنْكِينَ ﴿
قَالَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَلْاَ شَعْوُنَ ﴿
قَالَ لِمَنْ عَوْلَهُ الْاَسْمَعُونَ ﴿
قَالَ لِمَنْ عَوْلَهُ الْاَسْمَعُونَ ﴿
قَالَ لِمَنْ عَوْلَهُ الْاَسْمَعُونَ ﴿
قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ اللَّذِي أَرْسِلَ الْاَتَكُولَ لَمَخُونً ﴾
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ اللَّذِي أَرْسِلَ الْاَتَكُولَ لَمَخُونً ﴾
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ اللَّذِي أَرْسِلَ الْاَتَكُولَ لَمَخُونً ﴾
قَالَ اِنَ كُنُمُ مَعْقِلُونَ ﴿
قَالَ اللَّهِ الْمَعْدِينِ وَمَا بَيْنَهُمَ اللَّهُ الْمَعْدِينِ وَمَا بَيْنَهُمَ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَ

كَذَبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿
 إِذْ قَالَ لَهُمُّ آَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَائنَقُونَ ﴿
 إِنِي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿

قُل لَايَعْ لَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ (٢)

۲۱- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُ مُرَصَدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ قُلْ عَسَى آن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى نَسَّ تَعْجِلُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَثْلُمَا أُوتِ مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ لِمَا أُوتِ مِثْلُمَا أُوتِ مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِ مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِ مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَّهُ رَا فَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ اللَّهِ مُواَلَّهُ مُواَلَّهُ مَا تَلْمَا لَيْعَالَمُ اللَّهِ هُواَ هَدَىٰ مِنْهُما قَلْ فَالْمَا اللَّهِ هُواَ هَدَىٰ مِنْهُما قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٧٧- وَيَقُولُونَ مَنَى هَنَذَا ٱلْفَتَحُ إِن كُنتُمُ مَنَ هَنذَا ٱلْفَتَحُ إِن كُنتُمُ مَن هَا الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنهُمْ وَلَا يَمَنهُمْ وَلَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنهُمْ وَلَا يَعْمَ وَالنظِرَ إِنّهُم فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَالنظِرَ إِنّهُم مَنْ مَنْ عَظْرُونَ ﴿ (\*)

مُنتَظِرُونَ ﴿ (\*)

مُنتَظِرُونَ ﴿ (\*)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ وَمَاۤ أَسۡ كُكُمۡ عَكَيۡهِ مِنۡ أَجۡرِ ۚ إِنۡ أَجۡرِى إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ ا وَفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ اللَّهِ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَلَا تَبْخُسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُرُ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفسدينَ الله وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ قَالُوٓ النَّا مَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بِشُرُّهِ مِثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّك لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١ فأسقط عكننا كسفامن السمآء إن كنت مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ الْإِلَيُّا قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَاتَعْ مَلُونَ ١ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّ فَوْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّارَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ۞ (١)

٢٠ أَمَّن يَبْدَ وَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُ فُكُم مِن السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ أَءِكَ مُعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُوابُرُ هَا نَكُمْ
 إِن كُنتُ مُ صَلِيقِينَ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

<sup>(</sup>۱) الشعراء : ۱۷٦ – ۱۹۱ مكية (۲) النمل : ۲۶ – ۲۰ مكية

<sup>(</sup>٣) النمل ٧١ – ٧٢ مكية

<sup>(</sup>٤) القصص : ٤٨ – ٥٠ مكية

ألآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُون (إِنَّ وَلَا اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (إِنَّ مَا لَكُونَكُ اللَّهُ عَكُمُونَ (إِنَّ مَا لَكُونَكُ اللَّهُ عَكُمُونَ (إِنَّ مَا لَكُونَكُ اللَّهُ عَكُمُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

٥٧- وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْآيَتِ مَافِيهِ بَلَكُوُّا أُمُيِينَ ﴿

إِنَّ هَنُوُلاَ عِلَيْقُولُونَ ﴿

إِنَّ هِنَ إِلَا مَوْتَتُنَا اللُّهُ ولَى وَمَا غَنُ يِمُنشَرِينَ ﴿

فَأْتُواْ بِعَا بَآبِنَآ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿

فَأْتُواْ بِعَا بَآبِنَآ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿

الْهُمْ خَيْرًا مْ قَوْمُ تُبَعَ وَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُناهُمْ اللَّهُمُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿

إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿

(\*)

٢٦- وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَا يَكُنَّنَا بَيِنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ
 إِلَّا أَن قَالُوا أَنْتُوا بِعَا بَآبِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿
 قُلِ اللَّهُ يُحِيد مُحْ ثُمَ يُعِيدُ كُوْ ثُمَ يَعِيد كُوْ ثُمَ اللَّهَ عَلَمُونَ ﴿
 لَارَيْبَ فِيهِ وَلَلْكِنَ أَكُمْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

٢٧- قُلْ أَرَءَيْتُم مَّالَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ
 مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُ مُ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتُ ٱلثَّنُونِ بِكِتَبِ
مِن قَبِّلِ هَلَا ٱلْوَ أَثْلَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمُ
صَدِقِينَ 
الْهَانَا الْوَائِنَ الْهَانَا الْهَانَا الْهَانَا الْهَانَا الْهَانَا الْهَانَا اللَّهَانَا اللَّهُ اللَّهَانَا اللَّهُ اللَّهَانَا اللَّهَانَ اللَّهُ اللَّهَانَ اللَّهُ اللَّهَانَ اللَّهُ اللَّهَانَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

٨٠- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَاسَيَقُولُونَ هَلَا آإِفْكُ قَدِيدٌ (إِنَّ فَصَيَةُ لِمَامَا وَرَحْمَةً وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِللهُ نذِرَ وَهَذَا كِتَنَبٌ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِللهُ نذِرَ اللّهُ وَسِنِينَ (إِنَّ اللّهُ عَسِنِينَ (إِنَّ اللّهُ وَا وَبُشْرَى اللّهُ حَسِنِينَ (إِنَّ اللّهُ وَا وَبُشْرَى اللّهُ حَسِنِينَ (إِنَّ اللّهُ وَا وَبُشْرَى اللّهُ وَسِنِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَا وَبُشْرَى اللّهُ وَسِنِينَ (إِنَّ اللّهُ وَا وَبُشْرَى اللّهُ وَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّ

٢٩- ﴿ وَاذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنَذَرَ قَوْمَهُ. بِإِلْأَخْقَافِ
 وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ الْاَتَعْبُدُ وَا إِلَّا اللَّهَ إِنِي آخَافُ عَلَيْكُورُ
 عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُورُ
 عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيلِي الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعَلِمُ الللْمُعُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِمُ ا

٣٠- أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلَهُۥ بَلَلَايُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَلْيَأْتُواْ مِحَدِيثٍ مِّشْلِهِ عَلِينًا كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣١- أَفَيَهُ ذَا الْمُدِيثِ أَنتُم مُدُهِ فُونَ اللهُ وَتَعَمَّلُونَ اللهُ وَتَعَمَّلُونَ اللهُ وَتَعَمَّلُونَ اللهُ فَكَدِّبُونَ اللهُ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومُ اللهُ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومُ اللهُ وَانتُمْ حِينَدٍ لِنَظُرُونَ اللهُ وَانتُمْ حَيْنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَن اللهُ فَلَوَلاَ إِن كُنتُمُ عَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ فَرَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ

(٧) الطور : ٣٣ – ٣٤ مكية

(٨) الواقعة : ٨١ – ٨٧ مكية

(٤) الأحقاف: ٤ مكية

(٥) الأحقاف : ١١ – ١٢ مكية(٦) الأحقاف : ٢١ – ٢٢ مكية

(٢) الدخان : ٣٣ – ٣٧ مكية (٥) الأحقاف : ١١ –

(١) الصافات: ١٥١ - ١٥٧ مكية

(٣) الجاثية: ٢٥ - ٢٦ مكية

٣٦ الّمَ هَ اللّهُ الْمُوَالْحَيُّ الْقَيْوُمُ هَ اللّهُ لَالْهُ الْمُوالْحَيُّ الْقَيْوُمُ هَ اللّهُ لَا اللّهُ الْمُوالْحَيْ الْقَيْوُمُ هَ اللّهُ لَا اللّهُ الْمُؤَالْفَرُقَا لِلْمَا يَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ اللّهُ وَلَا يَضِيلَ هَ وَالْإِنجِيلَ هَ وَالْإِنجِيلَ هَ وَالْإِنجِيلَ هَ وَالْإِنجِيلَ هَ وَالْإِنجِيلَ هَ مَن فَبْلُ هُدَى لِلنّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرُقَانُ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا مِن فَبْلُ هُدَى لِلنّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرُقَانُ إِنَّ اللّهُ عَلِيدٌ وَاللّهُ عَلِيدٌ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدٍ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدَالُ اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٣٧- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ امِنُوا مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّ هَاعَلَىٰ أَدْبَارِهَا آوَنلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا آضَعَنَبَ فَنَرُدَّ هَاعَلَىٰ أَدْبَارِهَا آوَنلْعَنهُمْ كَمَا لَعَنَا آضَعَنبَ السَّبَتِ وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهُ اللْمُنْ ا

٣٢- قُلْ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ هَا دُوَّا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمُ اللَّهِ فَ الْمَثَمُ أَنَّكُمُ اللَّهِ فَتَ مَنَّوُا اللَّوْتَ الْوَلِيلَةُ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا اللَّوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ فَي إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ فَي اللَّهُ عَلِيمَ أَبُكُ البِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ أَبُا لَظَل لِمِينَ فَي اللَّهُ عَلِيمٌ إِلَا لَظَل لِمِينَ فَي اللَّهُ عَلِيمٌ إِلَا لَظَل لِمِينَ فَي اللَّهُ عَلِيمٌ أَبِا لَظَل لِمِينَ فَي اللَّهُ عَلِيمٌ أَبِا لَظَل لِمِينَ فَي اللَّهُ عَلِيمٌ أَبِا لَظَل لِمِينَ فَي اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْعُلُولُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُو

٣٣- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ صَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّمَا آنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا آنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا آنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٠- أَفَنَجْعَلُ لَلْسُلِمِينَ كَالْمُخْرِمِينَ ﴿
مَالَكُوْكِفَ تَعَكَّمُونَ ﴿
أَمُ لَكُوكِسَبُّ فِيهِ مَذَرُسُونَ ﴿
إِنَّ لَكُونِيهِ لَمَا تَعَكَّمُونَ ﴿
اَمُ لَكُونَا بَعْنَ مَعْ يَعْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ
إِنَّ لَكُونَا مَن عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ
إِنَّ لَكُونَا مَن عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ
إِنَّ لَكُونَا مَنْ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ
إِنَّ لَكُونَا مَنْ عَلَيْنَا فَلَيْنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُولُ الْمُ

#### الحق والصدق متلازمان:

٥٣- وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآأَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُواَلْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْلِيآ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١ \_ ٤ مدنية

<sup>(</sup>۱) ان عمران . ۱ ـ ۲ م (٦) النساء : ٤٧ مدنية

وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّ وَكَ بِهِ . فَهُوَ كَفَّارَةٌ" لَّهُ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَـٰ يِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّنهِ هِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّ قَالِمَا بَنْ مَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرُ بِينَةٍ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمَ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ١ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْن يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ فَأَحْكُم بَيْنَهُ مِهِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓ آءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأُ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَسْلُوكُمْ فِمَآءَاتَىٰكُمْ فَالْسَيَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ ثَكُمُ بِمَا كُنُتُمْ فِيهِ تَغَنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٩- وَهَذَا كِتَنَّ أَنَزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّ<u>صَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ</u>
يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُوَّمِنُونَ
بِا لَاَخِرَةِ يُوْمِنُونَ بِيِجْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَا تِهِمْ
يُحَافِظُونَ إِنَّ الْأَنْ

٤٠ - وَرَوَدَتْهُ ٱلَّيَهُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَفْسِهِ ـ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَنْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهُ إِنَّهُ,رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثْوَايُّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۞ وَلَقَدْهَمَّتْ بِقِّ-ْوَهَمَّ بِهَالَوَلَاۤ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ- كَذَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَٱلْفَيَا سَيّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأُهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوَعَذَابُ أَلِيدُ ١ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ وَقُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَفَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللهُ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١- لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَعَ وَلَكِن تَصَدِيقَ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَعَ وَلَكِن تَصَدِيقَ اللَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كَلِّ شَيْءٍ وَلَقْصِيلَ كَلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ إِنَّ (\*)

اللهُ كَآبِالهَ إِلَاهُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْ اللهُ كَآبِالهَ إِلَاهُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهُ اللهُ كَالَ اللهُ الل

٥٥- وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَفَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُرِجِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ أَيْ مِن فُرِجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنِ مَنْ يَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِينَ فَالْمِنْهُم مِينَ فَالْمَا عَلَيْظُ الْكُلُلُ فَلَا كَنْ فِينَ اللَّهُ وَأَعَدَ لِلْكَنْفِرِينَ لَيْسَنْكُ الصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَنْفِرِينَ لَيْسَنْكُ الصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا فَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيَّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

٢٤ - وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمْمُ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنّهُ وَلَا يَكُن لَمِن الصَّكِدِفِين ﴿ وَالْحَدَينِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن الْكَيْدِين ﴿ وَالْحَدَينِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن الْكَيْدِين ﴿ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَت بِاللَّهِ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَت بِاللَّهِ وَيَعْمَل اللَّهِ عَلَيْهِ إِللَّهُ فَي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللْعَلَالَةُ الْمُعَالِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٣٤- وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآأَرَى الْهُدُهُدَ
الْمُحَانَ مِنَ الْعَابِينِ الْهُ الْمُدُبِينِ الْهُ الْمُكَذِبَ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِيدِ اللَّهِ الْمُحَلِيدِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُحَلِيدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللِهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْه

## ٤٦- وَٱلَّذِيٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَّجَيْرٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٤٧- وَقَالَ رَحُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَال فِرْعَوْنَ ىكَنُوُ إِمَانَهُ وَأَنْقُ تُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّك ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَايَهُدِىمَنْهُوَمُسۡرِثُكَذَّابُ۞

 ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنْ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّاحَضَرُوهُ قَالُوٓ أَأَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ شَ قَالُواْ يَنْفَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنْزِلَ من يَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَفِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

> ٤٩- وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرُوا ١ فَٱلْحَيْمَلَاتِ وَقُرًا ١ فَأَلْجَارِيَاتِ يُسْرَاكُ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ١ إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِمٌ ۗ ۞

## صفات الصادقين:

٥٠- ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَنَ تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الأخروالمكتبكة والكنب والنبين وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيل وَالسَّآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوآً وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَصَدَقُوٓ أَوَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلمُنَّقُونَ اللَّيُ

٥١- إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ وَاصَنُواْ بِٱللَّهُ وَرَسُولِهِ عَ ثُمَّلَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِ كَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ١ قُلْ أَتَّعُكِلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ١ نَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوأُ قُل لَا نَمُنُواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُمْ بَلَ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُرْ أَنْ هَدَىكُرْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١

> إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ﴿

## ثواب الصادقين:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّكَاءِ

رَبِّ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَيْنَ فَكُمُ وَكَ فِيمَا شَحَرَ بَيْنَ فَهُ مُ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمَ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا فَيَ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ الْقَتُلُو الْمَنْسَكُمْ وَلَوْ أَنَا كُنبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ الْقَتُلُو الْمَنفُسِكُمْ وَلَوْ أَنا كُنبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ الْقَتُلُو الْمَنفُسِكُمْ وَلَوْ أَنفُسِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ فَعَلُو اللهِ عَلَوْ اللهِ عَلَوْ اللهِ عَلَوْ اللهِ عَلَوْ اللهِ عَلَوْ اللهِ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهِ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَإِذَا لَآنَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَجُراعظِيمًا ﴿
وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيمًا ﴿
وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن النَّيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِيكَ رَفِيقًا ﴿
وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿
وَالصَّلِحِينَ وَاللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْعَنْدُونِ وَأَلِي إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبَحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي قَالَ سُبَحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي قَالَ سُبَحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَلْا عَلِمَ تَلَهُ الْعُيُوبِ اللهَ وَلِا أَعَلَمُ مَا فَي نَفْسِى وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعَلَمُ مَا فَي نَفْسِى وَلاَ أَعَلَمُ مَا فَي نَفْسِى مَا قُلْتَ أَمْ مَا فَي نَفْسِى اللّهَ مَا أَن اللّهَ وَلِي اللهَ وَلَيْ اللّهُ مَا أَمْرَ تَنِي لِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٥٥- وَلَقَدُ بَوَّ أَنَا بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ مُبَوَّا صِدُقِ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنْتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ (١) يَغْتَلِفُونَ ﴿ (١)

٥٦ قَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ۞
 وَصَدَقَ بِالْخُسْنَى ۞
 فَسَنُيسِّرُهُ وللْمُسْرَى ۞

الصدق سمة النبيين والملائكة والصالحين:

منالك دَعازَك رِبَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنك دُرِيّة طَيِّب اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

٥٥- مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ
مِن قَبْ لِهِ الرُّسُلُ وَأُمِّهُ وَصِدِيقَةً كَانَا

يَا صَكُلانِ الطَّعَامُّ انظُرْكَيْفَ نُبَيِّثُ
لَهُمُ الْآيكتِ ثُمَّ انظُرْ الْنَّ

لَهُمُ الْآيكتِ ثُمَّ انظُرْ الْنَّ

يُؤْفَكُونَ فَيْ الْمُا الْفَارِ الْنَّا الْمَا الْفَارِ الْنَّا الْمَا الْفَارِ الْنَا الْمَا الْفَارِ الْنَا الْمَا الْفَارِ الْنَا الْمَا الْفَارِ الْنَا الْمَا الْفَارِ الْمَا الْفَارِ اللَّهُ الْمَا الْفَارِ اللَّهُ الْمَا الْفَارِ اللَّهُ الْمَا الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَا الْمُا الْمَا الْمَالُونُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالُونُ الْمَا الْمَالُونُ الْمَا الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالِي الْمَالُونُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعِلَى الْمَالُونُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْم

٥٩- لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّيِ وَالْمُهَا جِرِينَ وَالْمُهَا جِرِينَ وَالْمُهَا جَرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ الْعَشْرَةِ مِنْ الْعَشْرَةِ مِنْ الْعَشْرَةِ فَلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ هُمْ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهِمْ وَالْعُرْدَةُ وَقُلْمَا مَا يَلِيهِمْ أَنِي اللَّهِمْ وَالْعَالَةُ فَلَا اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّسُولُ قَالَ الرّجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلُهُ مَا اللّهُ اللّسَوَةِ النّبِي قَطَعْن اللهُ مَا اللّهُ اللّهِ مَا عَلِمُ اللّهِ مِن سُوّعٌ قَالَتِ قَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّ

٦١- فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنَكَرُونَ۞ قَالُواْ بَلْ جِثْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ۞

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١١٧ - ١١٩ مدنية

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٣٨ - ٤٠ مدنية (٤) المائدة : ٧٥ مدنية

<sup>(</sup>۱) يونس : ٩٣ مكية (٢) الليل : ٥ ـ ٧ مكية

وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ أَيْدُكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا نَبِينًا ﴿ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا نَبِينًا ﴿ وَكَانَ مَا الصَّلَوْةِ وَكَانَ مَا مُرُاهَلُهُ مِا الصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عِمْ ضِيًا ﴿ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عِمْ ضِيًا ﴿ وَا

٦٤- وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ إِذْ دِيسَ إِنَّهُ رَكَانَ صِدِيعًا نَبِيَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ وَرَفَعُنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ( ) ( ) ( ) وَرَفَعُنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٦٥- وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ لَنَّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَالَعْ بُدُونَ إِنَّ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَاعَنِ كِفِينَ الْآُكُ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ثَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْيَنفَعُونَكُمْ أَوْيضُرُونَ ١ قَالُو أَبِلُ وَجِدْنَاءَ ابِئَاءَ نَا كَذَلِكَ نَفْعَلُونَ لِينًا قَالَ أَفْرَءَ يَتَّعُرُمُا كُنْتُورَتُعُبُدُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُعَالِدُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَنتُهُ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلأَفْدَمُونَ ١ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَنْكِمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَيُطْعِمُني وَسَقِينِ ﴿ إِنَّا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِينِ ٥ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلِي خَطِيٓتَنِي يَوْمَ ٱلدِّيبِ رَبِّ هَبْ لِي خُڪمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (اللهُ الصَّلِحِينَ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١

وَأَنَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿
فَاشِرِ بِالْهَلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْيَّلِ وَاُتَّبِعُ أَدْبَكُرهُمُ
وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُوا أَحَدُّ وَامْضُوا حَيْثُ ثُوَّمُونَ ﴿
وَقَضَيْنَا إِلِيَهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلاَ 
مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿
())
مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿
())

77- وَاَذَكُرُ فِ الْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا الْ الْمِدُ وَالْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا الْ الْمَخْفِي عَنكَ شَيْنًا الْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْفِى عَنكَ شَيْنًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ الْمَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي اللْمُعَلِيْمُ اللْعُلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْعَلَيْمُ اللْعُلِي الْمُعَلِي اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْعُلِي الْمُعُلِي اللْعُلِي الْمُعَلِي اللْمُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي الْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي ال

٣- فَلَمَّا أَعْتَرَهُمُ مَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ وَاللهِ وَهَبْنَا لَهُ وَاللهِ وَهَبْنَا لَهُ وَاللهِ وَهَبْنَا لَهُ مَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاَ جَعَلْنَا نِيْتِنَا إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيْنَا وَهُ عَلِيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِينَا وَهُ عَلِينَا وَهُ وَاذْ كُرُفِ الْكِنْكِ مُوسَى إِنَّهُ دَكُن اللهُ عَلَيْنَا وَهُ وَاذْ كُرُف الْكِنْكِ مُوسَى إِنَّهُ دَكُن اللهُ عَلَيْنَا وَهُ وَكُن رَسُولًا نَبْيَا وَقَ وَنَدَيْنَا اللهُ عَن رَحْمَلِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَا اللهِ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَلِنَا النَّهُ وَعَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيَّةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (هُ) وَٱغْفِر لِأَقِى إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّا لِّينَ (هُ) وَلاَ تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (هُ) يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا لُّ وَلَا بَنُونَ (هُ) إِلَّا مَنْ أَنَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (هُ)

- ٦٦ وَلَمَّارَءَ اللَّهُ وَمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ فَعَنْ مَن فَضَى خَبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ فَعَنْ مَن فَضَى خَبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنظُرُ وَمَا بَدُ لِلَّالَّهُ السَّدِيلَا اللَّهُ الصَّدِيلَةُ الصَّدِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعذِب اللَّهُ الصَّدِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعذِب الْمُنْ اللَّهُ الصَّدِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعذَب اللَّهُ الصَّدِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعذَب اللَّهُ الصَّدِينَ اللَّهُ الصَّدِينَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ الصَّدِينَ اللَّهُ الصَّدِينَ عِصِدْقِهِمْ وَيُعذَب الْمُنْ اللَّهُ الصَّدِينَ اللَّهُ الصَّدِينَ اللَّهُ الصَّدِينَ عِصِدْقِهِمْ وَيُعذَب اللَّهُ الصَّدِينَ اللَّهُ الصَّدِينَ عِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِب اللَّهُ اللَّهُ الصَّدِينَ اللَّهُ الصَّدِينَ السَلَّةُ الصَّدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّدِينَ اللَّهُ الصَّدُونَ اللَّهُ الْعَمَالُ اللَّهُ الْعَدَالِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَالَقِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

- إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُنْدِينَ وَٱلْمُنْدِينَ وَٱلْمَنْدِينَ وَٱلْمَنْدِينَ وَٱلْمَنْدِينَ وَٱلْمَنْدِينَ وَٱلْمَنْدِينَ وَٱلْمَنْدِينَ وَٱلْمَنْمِينَ وَٱلْمُنْمَدِينَ وَٱلْمُنْمَدِينَ وَٱلْمُنْمَدِينَ وَٱلْمُنْمَدِينَ وَٱلْمُنْمَدِينَ وَٱلْمُنْمَدِينَ وَٱلْمُنْمَدِينَ وَٱلْمُنْمَدِينَ وَٱلْمَنْمَدِينَ وَالْمَنْمَدِينَ وَالْمَنْمَدِينَ وَالْمَنْمَدِينَ وَالْمَنْمَدِينَ وَالْمَنْمَدِينَ وَالْمَنْمَدِينَ وَالْمَنْمَ وَٱلْمَنْمُ وَٱلْمَنْمُ وَٱلْمَنْمُ وَٱلْمَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُمْمُ وَالْمَنْمُ الْمُنْمَالِكُونَ وَالْمَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُمْمُ وَالْمَنْمُ الْمُنْمَالِكُونَا اللَّهُ اللَّهُ كُونِيمَا وَالذَّاكِرَاتِ الْمَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ كُونِيمَا وَالذَّاكِرَاتِ الْمَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمَنْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

الله مَعْون تَوْصِيةً وَلا إِلَى أَهْلِهِم مَعُون تَوْصِيةً وَلا إِلَى أَهْلِهِم مَرْجِعُون فَيْ

وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَسْلُونَ اللَّهُ الْمَاوَعَدَ قَالُواْ يَنُويْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِ نَا هُمَا المَاوَعَدَ الرَّحْمُنُ وصَدَق الْمُرْسَلُونَ ﴿ فَيَ

٦٩- وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَالِشَاعِرِ بَعْنُونِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الل

٧٠- فَبَشَرْنَكُ بِعُلَامِ حَلِيمِ إِنَّ أَرَىٰ فِ الْمَنَامِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعُهُ السَّعْى قَصَالَ بَنْ بَنَى إِنِّ أَرَىٰ فِ الْمَنَامِ الْمَنَامِ الْمَنْ مَعُهُ السَّعْى قَصَالَ بَنْ بَيْ أَنْ الْمَنْ الْمَنْ بِينَ اللَّهُ مَنَ الْمَنْ بِينَ اللَّهُ مَنَ الْمَنْ بِينَ اللَّهُ مِنَ الْمَنْ بِينَ اللَّهُ مِنَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

٧١- ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ عِلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلْصِدْقِ إِذْ جَآءَ هُ أَ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ شَيْ
 لَلْكَنفِرِينَ شَيْ

(٥) الصافات : ٣٦ - ٣٧ مكية

(٦) الصافات: ١٠١ - ١١٠ مكية

(٣) الأحزاب: ٣٥ مدنية

(٤) يس : ٥٠ – ٥٢ مكية

(١) الشِّعراء: ٦٩ - ٨٩ مكية

(٢) الأحزاب: ٢٢ - ٢٤ مدنية

لِلْفُقَرَآءَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِمَ وَأُمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ ﴿ ﴿ }

٥٧- وَإِذْ قَالَ عِسَى أَبْنُ مَرْ يَمَ يَكِنِيْ إِسْرَ عِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَدِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مَنْ بَعْدِى أَسْمُهُ وَأَحَدُ فَلَمَّا جَآءَ هُم بِٱلْبَيْسَنَتِ قَالُواْ فَا يَعْدِى أَسْمُهُ وَأَحَدُ فَلَمَّا جَآءَ هُم بِٱلْبَيْسَنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرُ مُبِينٌ ﴿ وَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٥٥٠ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَ لَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ اللَّهُ مَثَ لَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْمُرَاتَ فِي فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَيِّي فِي الْجَنَّةِ وَيَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَيِّي فِي الْجَنَّةِ وَيَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَيِّي مِن الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ إِنَّي مَن الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ إِنَّي وَمَنْهَمَ الْبَنَ عَمْرَانَ الْقَيْنِينَ الْحَصَلَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ وَكُنتُهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنتُ مِنَ الْقَيْنِينَ إِنَّ الْمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتُ مِنَ الْقَيْنِينَ إِنَّ الْمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتُ مِنَ الْقَيْنِينَ إِنْ إِنَّ الْمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتُ مِنَ الْقَيْنِينَ إِنْ إِنَّ الْمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتُ مِنَ الْقَيْنِينَ إِنَّ إِنَّ مِنَ الْمَاتِ رَبِّهَا وَلَيْنَا مِن اللَّهُ وَمِنْ الْمَاتِينِينَ إِنْ إِنْ الْمَاتِ وَمِنْ الْمَاتِ وَمِنْ الْمَاتِينِينَ إِنَّ إِنْ الْمَاتِ وَمِنْ الْمَاتِ وَالْمَاتُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَاتِ مِنْ الْمِينَانِ اللَّهُ الْمَاتِ وَمِنْ الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مَنْ الْمَاتِ وَمِنْ الْمَاتِ وَمِنْ الْمَاتِ وَمِنْ الْمَاتِ مَا الْمَاتِ مِنْ الْقَوْمِ الْمَاتِ مِي الْمَاتِ مِنْ الْقَاتِ الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مَنْ الْمَاتِ مَالَيْنَانِ مِنْ الْمَاتِ مَنْ الْمَاتِ مَا الْمَنْ الْمَاتِ مَالِهِ الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مَا الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مَنْ الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مَا الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مَنْ الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مَاتِهُ مِنْ الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مِنْ الْمِنْ الْمَاتِ مَالِمَاتِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مَا الْمَاتِ مَالِيْنَالِيْنَا الْمِنْ الْمَاتِ مَا الْمَاتِ مَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاتِ مَالِمَاتِ الْمَاتِ مَا الْمَاتِ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمَاتِ مِنْ الْمَاتِ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاتِ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِيْنَا الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِنْ الْمِنْ ا

٧٧- ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَ لُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُّجَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ وَٱلَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَعُرُومِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ آلدِينِ ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْوَكَيْكَ هُمُ الْمُنَقُونَ آقَ وَصَدَّقَ بِهِ الْوُلَيْكَ هُمُ الْمُنَقُونَ آقَ وَصَدَرَ بِهِمْ ذَلِكَ هُمُ مَّا يَشَاءُ ورَبَ عِندَرَ بِهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ آقَ وَلَيْ عَندُ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ آقَ لَيْ اللّهُ عَنْهُمْ السَّوَا اللّذِي عَمِلُوا لِيُحْرَبُهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ اللّذِي وَيَعْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ اللّذِي صَافَوا يَعْمَلُونَ آقَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٧٧- إِنَّ الْمُنَقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنَهُرِ الْفَّ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِ دِ ﴿

٧٤ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلُ وَكَلْرِكَا لَهِ وَلَلْكِنَّ اللّهَ يُسْلِطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَنْ مَنْ وَقَدِيرٌ فَيْ اللّهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَيْ مَنْ مَنَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ مَنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ مَنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِيْ اللّهَ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِيْ اللّهَ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَابْنِ السّبِيلِ وَلِيْ اللّهَ اللّهَ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَنْ لَكُمْ عَنْهُ فَالنّهُ وَأَ وَانّقُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ لِي اللّهُ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٥) الصف: ٦ مدنية

 <sup>(</sup>٦) التحريم: ١١ – ١٢ مدنية

من صَدَقَ اللهَ صَدَقَ اللهُ وعده معه:

مراب وَلَقَادُ مَكِدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ وَلَا فَشِلْتُ مُ اللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن ابَعْدِ الْفَكِرَ أَمَنَةً نُعُ اسًا يَغْشَىٰ طَآبِهِ مَ مِن ابَعْدِ الْفَكِرَ أَمَنَةً نُعُ اسًا يَغْشَىٰ طَآبِهِ مَ مِن الْمُعَرِّ وَطَآبِهِ مُ قَدْ أَهَمَ مَّ الْمُسَهُمْ مَعْلَنُون بِاللَّهِ غَيْر الْحَقِ ظَنَّ الْجَلَهِلِيَّةً يَقُولُون هَلَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْةً قُلُ إِنَّ الْأَمْر كُلَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُرَاكِلَةُ الْمَاكُلُهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاكِلُ الْمُرَاكِلَةُ الْمَاكُونُ الْمُحْوَن فِي النَّهُ مَا لَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ لَكَ يَعْمُ اللَّهُ مَا لَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ اللَّهُ مَر شَى مُ مَا لَا يُبَدُّونَ لَكَ يَعْمُ الْقَتُلُ إِلَى فَي مُنْ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ مَ وَلِيبَعْلَى اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ مَ وَلِيبُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿
(٢)

٧٩ - ٱلله كَآ إِلَه إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ
 كَارَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (١٩)

٨٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ
 سَنُدِّ خِلُهُمْ جَنَّتِ عَجْرِى مِن تَعْتِهَا
 ٱلْأَنْهَ لُرُ خَلِدِينَ فِهِ ٓ ٱللَّهِ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّا َ
 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا إِنَّ اللَّهِ قَيلًا إِنَّ اللَّهِ قَيلًا إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَيلًا إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ الللللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّه

٨١- إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اُذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ الْقَدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَ هُلَّا الْقَدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَ هُلَّا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ الْفَاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَ هُلَّا وَرُحَةً وَالتَّوْرَكَةَ وَالْقَوْرَكَةَ وَالتَّوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَالتَّوْرَكَةَ وَالتَّوْرَكَةَ وَالتَّوْرَكَةَ وَالتَّوْرَكَةَ وَالتَّوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَالْتَوْرَكَةَ وَلَا لَيْسَاقِهُ اللْهُ عَلَيْنَاسُ فِي الْمَهْ عَلَيْكُولَالَ اللّهُ اللّهُ

وَتَمَّتَكِلِمَتُ دَيِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا لَا مُبَدِّلَ لَا مُبَدِّلَ لَا مُبَدِّلَ لَا مُبَدِّلَ لِلْمُ الْكَ لِكَلِمَنتِةِ عُوهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٨٣- وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَدِحَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُمَآ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِآأَوْمَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ (إِنَّا جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ (إِنَّا

٨٤ - الرَّ تِلْكَ عَايَتُ الْكِنْ الْحَنْ الْحَكِيمِ الْ الْحَالَةِ الْحَلَى الْحَلْمِ الْحَالَةِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلَى الْحَلْمِ الْحَلْمَ الْمَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْمَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْحَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمَ الْمُلْمِ الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمِ الْمَلْمَ الْمُلْمِ الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمُلْمِ الْمَ

٥٨- أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلْتَلِ
 وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ
 مَشْهُودًا ﴿

وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عِنَافِلَةُ لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ وَقُل زَبِّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِيَ مِن لَّذُنكَ سُلُطَ نَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَلِطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوفًا ﴿ آَنَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلْقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّالِمُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤَلِمُ ا

وَٱلْإِنِحِيلَّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْنَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِئُ ٱلأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِيَّ وَإِذْ تَحْرِجُ ٱلْمَوْقَ بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَ ءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْمِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحُرُ مُّبِينٌ ١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِجَنَأَنَ ءَامِنُواْبِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِنُونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ آلُهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ آلَا قَالُواْنُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكِ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَّكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشُّلهِدِينَ ١ قَالَ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَرَبِّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَلِنَا وَ وَاخرِنَا وَءَايَةً مِنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ قَمَن يَكُفُرُ نَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ الْسُ

٨٧- أَفَعَنَيْرَاُللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَالَّذِي َأَنزَلَ
إِلَيْكُمُ الْكِئنَبُ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ
الْكِئنَبُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن زَيِّكَ بِالْحَقِّ
فَلا تَكُونَنَ مِن الْمُمْتَذِينَ الْنِيْ

٨٦- وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَقَىٰ إِذَا جَآءُ وَهَا وَفُتِحَتُ الْبَوْبُهَا وَقَالَ لَمُنَهُ خَرْنَنُهُ اسكَنَمُ عَلَيْكُمْ مِطِبْتُهُ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِطِبْتُهُ فَادُخُلُوهَا وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَلَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّا أُمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَيْعُمَ أَجُرُ الْعَمِلِينَ ﴿ إِنَّ الْجَنَّةِ مَنْ الْجَنَّةِ مَا الْجَنَّةِ اللَّهِ الْمَا الْمُا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُعْلِيلِينَ الْمِثْلُمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِينَ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ ا

وَوَضَيْنَا أَلْإِنسَنَ بِوَالِدَ يُعِ إِحْسَنَا حَكَتُهُ أُمَّهُ كُرُهُا وَوَصَدَلُهُ مُثَلَّتُهُ أَمَّهُ كُرُهُا وَحَمْلُهُ وَفِصَدَلُهُ مُثَلَّتُهُ أَمَّهُ كُرُهُا وَخَمْلُهُ وَفِصَدَلُهُ مُثَلَّتُهُ أَلَّهُ وَمَعَنَى صَنَةً قَالَ رَبِ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشَكُم يَعْمَتَكَ الَّذِي سَنَةً قَالَ رَبِ الْوَرْعِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ ا

٨٨- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّء يَا بِاللَّحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسَعِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَامِنِين مُحَلِقِينَ الْمُسَعِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَامِنِين مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَي وَسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَي فَعَلَمَ مَا لَمْ مَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ فَعَلِمَ مَا لَمْ مَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَوْلِ فَاللَّهُ عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَوْلِ فَاللَّهُ عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ فَي اللَّهُ عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ فَي اللَّهُ عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ فَي اللَّهِ عَلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ فَي اللَّهُ عَلَمُوا فَي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي اللْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُو

### الصدق يكشف الحقائق:

٨٩- لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَا بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرْجُنَامَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ لَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَدِهِ ذُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُا اللَّهُ لَيْكَ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّمَا يَسْتَغُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِ رَيْبِهِ رُبِّرُدُدُونَ ١ وَلُوَ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهُ أَللَّهُ أَنْبِكَ أَنَّهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُ دُواْمَعَ الْقَدَعِدِينَ اللهُ لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلاَّ وْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَلِمِينَ ١

٩٠- قَالُواْيَّتَأَبَانَآإِنَّاذَهَبْنَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَايُوسُفَ عِندَمَتَعِنَافَأَكَلَهُ ٱلذِّبُ ۖ وَمَآأَنَتَ بِمُؤْمِنِ لَنَاوَلُوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ الْأَ ٩٧ - نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولَا تُصَدِقُونَ الْ اَفُرَءَ يَهُمُ مَّا تُعَنُونَ الْ اَفَرَءَ يَهُمُ مَّا تُعَنُونَ الْ اَفَرَهُ اَلْمَوْتَ وَمَا غَنُ اِلْمَا اَلَٰ اَلْمُوتِ وَمَا غَنُ اِلْمَا الْ اَلْمُوتِ وَمَا غَنُ اِلْمَا الْفَالِكُمْ وَلَنُوشِكُمُ مَا كُنُ اللّهُ اللّ

## الأحاديث الواردة في «الصدق»

١ - \* (عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُ وهُ ،قَالَ :مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، وَأُحَـدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ : إِنَّا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُ وَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ اللهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَل فُكَانٍ فَهُوَ نِيَّــتُهُ فَأَجْـرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْـدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم لَا يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلَا يَعْلَمُ اللهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بَأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ ، وَعَبْدٍ لَمْ يَـرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءً") \* (١)

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَيْقٍ ، قَالَ : « إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمُ تَكَدْ رُؤْيَا النَّبِي عَيْقٍ ، قَالَ : « إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمُ تَكَدْ رُؤْيَا الْنُبِي عَيْقٍ ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا .
 الْسُلِم تُحْذِبُ . وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا .
 وَرُؤْيَا الْمُسْلِم جُزْءٌ مِنْ خَسْ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوّةِ .

وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: فَرُؤْيَا الصَّالِخَةِ بُشْرَى مِنَ اللهِ. وَرُؤْيَا تَعْزِينُ مِنَ اللهِ. وَرُؤْيَا تَعْزِينُ مِنَ اللهِ فَلْيَعْفَ . فَرُؤْيَا مِا يُحُدِّثُ الْمُرَّءُ نَفْسَهُ. فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ ، وَلَا يُحَدِّثْ مَا النَّاسَ ») \* (٢).

٣- \* (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ أَنْ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ ثَائِرَ الرَّأْسِ (٣) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْ نِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْ نِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: « الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا». فَقَالَ: « شَهْرَ فَقَالَ: « شَهْرَ أَخْبِرْ نِي بِهَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ فَقَالَ: « شَهْرَ رَمُضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا». فَقَالَ: أَخْبِرْ نِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِن الصِّيَامِ ؟ فَقَالَ: أَخْبِرْ نِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَرَائِعِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: فَأَكْرَمَكَ بِالْحَقِ ، لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا اللهُ عَلَيْ مَن الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: فَأَكُرَمَكَ بِالْحَقِ ، لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ عِنَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى شَعْمَا فَرَضَ اللهُ عَلَى مَا فَوَضَ اللهُ عَلَى شَعْمًا فَرَضَ اللهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٤ - \*( عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عَمْرِو بْـنِ الْعَـاصِ
 ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : « أَرْبَعُ إِذَا
 كُنَّ فِيـكَ فَلَا عَلَيْكَ مَـا فَاتَكَ فِي الـدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَـانَةٍ ،
 وَصِدْقُ حَدِيثٍ ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ ») \*(°).

٥ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ : « أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ . لَمُ

<sup>(</sup>٤) البخاري \_الفتح ١٨٩١) واللفظ له. ومسلم (١١).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/ ١٧٧) واللفظ له ، وقال أحمد شاكر (١٠/ ٢٥٢): إسناده صحيح . قال المنذري في الترغيب (٣/ ٥٦٩): إسناده حسن. والحاكم في المستدرك(٤/ ٢١٤) من رواية عبدالله بن عمر وسكت هو والذهبي عليه.

<sup>(</sup>۱) أحمد (٤/ ٢٣٠). والترمذي (٢٣٢٥) وقال: حديث حسن صحيح \_ وهذا لفظه. و ابن ماجة برقم (٢٢٨) بلفظ قريب. وقال محقق جامع الأصول (١١/ ١٠) كما قال الترمذي.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١٢ (٧٠ ١٧)، ومسلم (٢٢٦٣) واللفظ له (٣) ثائر الرأس: منتشر الرأس.

يُصَدَّقُ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ. وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ") \*(١).

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنْ مَرْفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ . فَقَالَ لَـهُ ذُوالْيَدَيْنِ:
 أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَصْرَتِ الصَّلَةُ أَمْ نَسِيتَ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ مَكَبَرَ ، وَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ مَكَبَرَ ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ، أَوْ أَطْوَلَ») \* (٢).

٧ - \*(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِي عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِي عَنَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَهُ سَمِع خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَا أَنِي الْخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ يَا تُعِضِ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ يَعْضِ ، فَأَخْضِ لَهُ بِنَلِكَ . فَمَنْ بَعْضٍ ، فَأَخْدُهَا أَوْ لِيَتْرُكُهَا ») \* قَانَا هِي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ ، فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَتْرُكُهَا ») \* (٣).

٨- \*(عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اوَرَ ، حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ:
 فَـتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ . ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ ،
 فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّانَا تُريدُ ؟

يَــارَسُـــولَ اللهِ !وَالَّـذِي نَفْسِى بِيَـدِهِ !لَـوْ أَمَــرْتَنَـا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا(٤). وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا (٥) إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ (١) لَفَعَلْنَا . قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ. فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزلُوا بَدْرًا. وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ (٧) وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ. فَأَخَذُوهُ. فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ ؟ فَيَقُولُ: مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ . وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ ابْنُ خَلَفٍ . فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ. فَقَالَ: نَعَمْ. أَنَا أُخْبِرُكُمْ . هَـذَا أَبُو سُفْيَانَ . فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: مَالِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ . وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هَـذَا أَيْصًا ضَرَبُوهُ . وَرَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ قَائِمٌ يُصَلِّى. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ (٨). قَالَ: ﴿ وَالَّهِ نِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُ وَهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَثْرُكُوهُ (٩) إِذَا كَذَبَكُمْ».قَالَ:فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ هَــذَا مَصْرَعُ فُــلَانٍ ﴾ قَالَ : وَيَضَـعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا. قَالَ: فَهَا مَاطَ (١٠) أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿ (١١)

٩ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>٧) روايا قريش: أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها . فهي الإبل الحوامل للهاء. واحدتها راوية .

<sup>(</sup>٨) انصرف : أي سلم من صلاته.

<sup>(</sup>٩) لتضربوه..وتتركوه: هكذا وردت بحذف النون في الموضعين لغة، لا لناصب ولاجازم.

<sup>(</sup>١٠) فها ماط أحدهم: أي تباعد.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۱۷۷۹).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٢ (٧١٤) واللفظ له. ومسلم (٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧١٨١)واللفظ له.ومسلم(١٧١٣).

<sup>(</sup>٤) أن نخيضها البحر لأخضناها: يعني الخيل. أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر وتمشيتنا إياها فيه لفعلنا.

<sup>(</sup>٥) أن نضرب أكبادها: كناية عن ركضها.

<sup>(</sup>٦) بـرك الغماد: أما بـرك فهو بفتـح الباء و إسكـان الراء . وهـو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل .

قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في أَضْحًى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ ، تَصَدَّقُوا». فَمَـرَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ». فَقُلْنَ : وَبِمَ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ (١) ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل وَدِين أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ" . ثُمَّ انْصَرَفَ . فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ تَسْتَ أَذِنُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ زَيْنَبُ ، فَقَالَ : « أَيُّ الزَّيَانِب ؟» فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْن مَسْعُودٍ. قَالَ: «نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا»، فَأُذِنَ لَهَا ، قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِيُّ عَلَيْهِ: « صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ») \* (٢).

(١) العشير :الزوج.

- (٢) البخاري \_الفتح ٣(١٤٦٢)واللفظ له. ومسلم (١٠٠٠) من حديث زينب امرأة عبدالله ، نحوه .
  - (٣) رجف بهم: أي اضطرب.وذلك معجزة.
- (٤) هكذا وردت في الفتح والصواب (فَإِنَّمَ) كما أثبته ابن حجر في شرح الحديث (٧/ ٤٧). وكما هو مدون في صحيح البخاري جـ٣ص١٣٤٥ (تحقيق مصطفى البغا).
- (٥) البخاري ـ الفتح ٧(٣٦٧٥) واللفظ له. ومسلم (٢٤١٧) والصدِّيق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان ـ رضي

وَصِدِّيتُّ وَشَهِيدَانِ»)\*(٥).

الله عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِهِ قَالَ: « اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثُمْ ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ ، وَأَدْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ ، وَأَخْضُوا فَرُوجَكُمْ ، وَغُضُوا وَعَدْتُمْ ، وَخُضُوا أَيْدِيكُمْ ») \* (1)

١٣ - \*(عَنْ رِفَاعَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْ إِلَى المُصلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايعُونَ. فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ»! فَاسْتَجَابُوا لِـرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنَّ التُّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنَّ التُّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ

الله عنهم .. وقد ماتا شهيدين. وعن أبي هريرة ، وفيه زيادة على من ذكر عندالبخاري: وعلى وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم ، وأخرى عن أبي هريرة أيضًا.

- (٦) الحاكم في المستدرك(٤/ ٣٥٩) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه وصححه الذهبي . وأخرجه أحد(٥/ ٢٣٣).
  - (٧) قوله: تأثمًا: أي خشية كتم العلم .
    - (٨) البخاري\_ الفتح ١ (١٢٨).

الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ ») \*(١١).

18 - \* (عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ كَانَ يَعِدُهُ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ لَيْلَةً، فَإِذَا هُو بِمِشْلِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلَامَ فَقَالَ: أَجِنِيٌ أَمْ إِنْسِيٌّ ؟ فَقَالَ: بَلْ جِنِيٌ . فَقَالَ: السَّلَامَ فَقَالَ: أَجِنِيٌ أَمْ إِنْسِيٌّ ؟ فَقَالَ: بَلْ جِنِيٌ . فَقَالَ: أَرْنِي يَدَكَ فَأَرَاهُ ، فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ ، فَقَالَ: أَرِنِي يَدَكَ فَأَرَاهُ ، فَإِذَا يَدُ كُلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ ، فَقَالَ: أَنْهُ لَيْسَ أَرِنِي يَدَكَ فَأَرَاهُ ، فَإِذَا يَدُ كُلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ ، فَقَالَ: أَنْهُ لَيْسَ هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ ، فَقَالَ: القَدْ عَلِمَتِ الْجِنِّ أَنَّهُ لَيْسَ فَيَعِمْ رَجُلٌ أَشَدُّ مِنِي مِنْ عَلِمَتِ الْجِنِّ أَنَّهُ لَيْسَ أَنْكُ رُسِيّ مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ: أَنْبِئْنَا مِنْكُمْ ؟ قَالَ: تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ سُورَةِ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُورًا تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ سُورَةِ قَالَ: إِنَّا عَرْبَ مِنَا حَتَى تُصْبِح . قَالَ أَيْتُ فَعُدُوتُ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُورَتَ مِنَا حَتَى تُصْبِح . قَالَ أَبُيِّ فَعُدَوْتُ وَإِللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُورَتَ مِنَا حَتَى تُصْبِح . قَالَ أَبُيَّ فَعُدَوْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْقُ فَا أَجْرُتُ مُ بِذَلِكَ. فَقَالَ الْمَالِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَى اللهُ الل

١٥ - \* ( عَنْ أَبِي مُـوسَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ

١٦- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ أَهْلَ عَنْ اللهُ عَنْهُ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ أَهْلَ الْجُنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ ( ﴿ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ مَنْ فَوْقِهِ مْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ اللَّذُرِيَ ( ﴿ الْغُربِ لِتَفَاضُلِ مَا الْغَابِرَ ( ﴾ فِي الأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمُغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا الْغَابِرَ ( ﴾ فِي الأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمُغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا الْغَابِرَ ( ﴾ فِي الأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمُغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا يَنْهُ مْ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، تِلْكَ مَنَاذِلُ الأَنْبِيَاءِ لَا يَنْهُمْ عَنْرُكُ مُنْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، رِجَالٌ يَنْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ: ﴿ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، رِجَالٌ

(۱) الترمذي (۱۲۱۰)واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم (۲/۲): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الـذهبي. والحديث أورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٣)، (٨/ ٣٦) ونسبه لأحمد والطبراني وقال: رجالهم رجال الصحيح.

- (٢) الجرن: هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة.
- (٣) الحاكم في المستدرك (١/ ٥٦٢) وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. والهيثمي في مجمع الزوائد(١١/١٠) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
  - (٤) وهلي :وهمي واعتقادي.
  - (٥) هَجَرُ : مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين.
- (٦) البخاري \_ الفتح ٦ (٣٦٢٢). ومسلم (٢٢٧٢). واللفظ له.

- وقال أكثر شراح الحديث: معناه ثواب الله خير. أي صُنْعُ الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا وتأويل النبي لها: ﴿ إِذَا الحَيْرِ مَا جَاءَ الله به ﴾.
- (٧) في رواية أبي ذر: ﴿إِنَّ أَهْلَ الْجُنَّةِ يَتَرَاءَيُونَ » بوزن يتفاعلون. والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل ، حتى إن الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم.
- (٨) الكوكب الدري: الكوكب العظيم. قيل سمي دُرِّيًّا لبياضه كالدر. وقيل: الإضاءته.
- (٩) الغابر: الذاهب الماشي الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون.

آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ")\*(١).

۱۷ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِيِ عَلَيْهُ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِيِ وَإِنَّ الرَّجُ لَ لَيَصْدُقُ الْبِيّ وَإِنَّ الْبِرِّ مَهْدِي إِلَى الْجُنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُ لَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْمُكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْمُحَدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُ لَ لَيَكُذِبُ وَإِنَّ اللهِ كَذَابًا » (\*).

ما - \* (عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ خُرْمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَعَالَمَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَهَذَا فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ . فَقَامَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ فَسَمِعْتُهُ فَسَمِعْتُهُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ . فَقَامَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ فَسَمِعْتُهُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ مَنْ وَلَا يَعْفَى مَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْدَ وَاللهِ عَنْدَ وَاحِدٍ » فَتَرَكَ عَلِي وَاللهِ عَنْدَ رَجُلُ وَاحِدٍ » فَتَرَكَ عَلِي وَاللهِ عَنْدَ وَجُلُ وَاحِدٍ » فَتَرَكَ عَلِي وَاللهِ عَنْدَ وَاحِدٍ » فَتَرَكَ عَلِي اللهِ وَالْخِطْبَةَ ) \* (1)

١٩ - \*( عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَ فَرَّقَا لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَ فَرَّقَا لَا يَعْ مَلُ فَي لَا فَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُه

• ٢- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

قَالَ: بَيْنَا رَاعٍ يَرْعَى بِالْحَرَّةِ، إِذْ عَدَا الذِّنْبُ عَلَى شَاةٍ مِنَ الشِّيَاهِ، فَحَالَ الرَّاعِي بَيْنَ الدِّنْبِ وَبَيْنَ الشَّاةِ، فَأَقْعَى الشِّياهِ، فَحَالَ الرَّاعِي بَيْنَ الدِّنْبِ وَبَيْنَ الشَّاةِ، فَأَقْعَى اللَّهِ! أَحَوُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ! أَحَوُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ! أَحَوُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا عَجَبَاهُ! ذِئْبُ يُكِلِّمُنِي بِكَلَامِ الإِنْسَانِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا عَجَبَاهُ! ذِئْبُ يُكَلِّمُنِي بِكَلَامِ الإِنْسَانِ. فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُ النَّاسَ بِكَلَامِ الإِنْسَانِ. فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُ النَّاسَ بِكَلَامُ مِنْ مَنْ وَى (٧) الرَّاعِي شِياهَهُ إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ بَأَنْبُوهُ مَنَ مَا قَدْ سَبَقَ ، فَزَوَى (٧) الرَّاعِي شِياهَهُ إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوايَا اللهِ عَلَيْهِ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "صَدَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ" إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "صَدَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ") \* النَّاسَ بِيدِهِ" فَلَا لَا اللهِ عَلَيْهِ: "صَدَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ") \* النَّاسِ بَيْدِهِ" أَلَى النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "صَدَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ") \* النَّاسِ بَيْدِهِ اللهِ عَلَيْهِ: "صَدَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ") \* المَالِمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

71 - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِمْ ، قَالَ : بَيْنَمَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَأُووْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَطَرٌ ، فَأُووْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَطَرٌ ، فَأُووْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِ لِبَعْضِ : إِنَّهُ وَاللهِ يَا هَوُلاَءِ لَا يُنَجِّيكُمْ إِلّا الصِّدْقُ ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِهَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ مَصَدَقَ فِيهِ . فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أُرُزً (٥) ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ ، وَأَيِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَرَوْعُتُهُ ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَيِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَرَوْعُتُهُ ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَيِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَرَوْعُتُهُ ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَيِّي عَمَدْتُ إِلَى تِلْكَ الْبَقِرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي عَلْ الْمَوْرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي عَلْمُ اللّهُ وَقُلُ الْمَوْرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي عَلْمُ اللّهُ وَقُولَ فَسُقُهَا ، فَقَالَ لِي اللّهُ مَا فَقَالَ لِي اللّهُ وَاللّهُ فَالَ لِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُورِ فَسُونُ اللّهُ الْمُورِ فَسُقُهَا ، فَقَالَ لِي اللّهُ الْمَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٢٥٦) واللفظ له، ومسلم (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦٠٩٤) واللفظ له، مسلم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) بَضْعَةٌ: البضعة: قطعة اللحم. وفي مسلم (مُضْغة).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٧ (٩ ٣٧٢) واللفظ له، ومسلم (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) محقت بركة بيعها: أي ذهبت بركته ، وهي زيادته ونهاؤه.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٤(٢٠٧٩). واللفظ له ومسلم (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٧) زوى : جمع.

<sup>(</sup>A) رواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. والهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٩١\_٢٩٢) وقال:رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٩) فرَقٌ من أرزِّ: الفرق مكيال يسع ثلاثة آصع.

إِنَّهَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أُرُزِّهِ فَقُلْتُ لَـهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ البَقَر، فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ . فَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَكُنْتُ آتِيهِمَ كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ مَا لَيْلَةً ، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا ، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوعِ ، وَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبُوايَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا ، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ:اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِهِائَةِ دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا ،فَأَمْكَنتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. فَقَالَتِ: اتَّق اللهُ، وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ اللِّينَارِ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتَكَ فَفَرَّجْ عَنَّا ، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا ») \* (١).

٢٢ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

(١) البخاري \_الفتح٦(٣٤٦٥)واللفظ له، ومسلم (٢٧٤٣) إلا أنه لم يأت بلفظ « الصدق».

القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيل ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامَهُ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِـدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْر. فَقَالَ : وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَذَا كَذَا وَكَذَا ، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ (آل عمران/ ·(Y))

٢٣ – ﴿ عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَـرِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ : ﴿ ثَلَاثَةٌ يُوثُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ عِيْكِيْ فَآمَنَ بِهِ ، وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ . وَعَبْدٌ مُلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَـقَّ سَيِّدِهِ، فَلَـهُ أَجْرَانِ . وَرَجُـلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ ») \* (٣).

٢٤ \* ( عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، الْخَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِب \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدُ: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ (٤) إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ ") \*(٥).

٢٥ - \* (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_فِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٣٥٨)

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٥(٢٥٤٤) جزء منه وهو ما يخص الجارية ، (٢٥٤٧) جزء آخر ما يخص الجارية والمملوك، وساقه كاملا في٦(٢٠١١). ومسلم (١٥٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) يريبك: من الريب وهو الشك والتهمة، ويروى بفتح الياء

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٥١٨) واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (٨/ ٣٢٧ ، ٣٢٨) وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٤٤٤،٤٤٣): إسناده صحيح.

عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ : مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ قَالَتْ: فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ (١)، وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، و قَد تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ النَّـاسَ وَحَمِدَ اللهَ بِهَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَـالَ : « أَمَّا بَعْـدُ » . قَالَتْ: وَلَغَطَ (٢) نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لْأُسَكِّتَهُنَّ ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ ؟ قَالَتْ : قَالَ : « مَا مِنْ شَيْءٍ لَمُ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا ، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَإِنَّـهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُـونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبًا - مِنْ فِتْنَةِ الْسِيحِ الدَّجَّالِ ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُل؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ -أَوِ الْمُوقِنُ (شَكَّ هِشَامٌ) \_ فَيَقُـولُ : هُوَ رَسُولُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا. فَيُقَالُ لَهُ : نَمْ صَالِحًا، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ \_ أَوْ قَالَ: الْمُرْتَابُ (شَكَّ هِشَامٌ) \_ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذاَ الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ»)\*(٣).

٢٦ - \* (عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ

حُجْرٍ ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ ، فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ كَعُلِفُوا ، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، فَخَلَّى سَبِيلَهُ . فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ ثَحَرَّجُوا أَنْ يَعْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، فَأَخْرَتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ ثَحَرَّجُوا أَنْ يَعْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ: « صَدَقْتَ ، الْلُسْلِمُ أَخُو الْلُسْلِم») \* (3).

٢٧ - \* ( عَنْ عَائِشَـةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا ـ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الإِفْكِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرِعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُ نَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا. فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي. فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ،حِينَ اسْتَلْبَتَ (٥) الْوَحْيُ. يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّق اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ. وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَ بَرِيرَةَ . فَقَالَ : «أَيْ بَرِيرَةُ! هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَريبُكِ مِنْ عَائِشَةَ ؟». قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ (٦) عَلَيْهَا ، أَكْثَرَ

<sup>(</sup>١) تَجَلَّانِي الغشي: أي غطَّاني ما ينوب الإنسان من الغيبوبة.

<sup>(</sup>٢) لَغَطَ نسوة: صوَّتْنَ أصواتًا مختلطة مبهمة لا تفهم.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٢ (٩٢٢) واللفظ له. ومسلم (٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٢٥٦) واللفظ له. وقال الألباني (٢ / ٦٢٨): صحيح وهو في صحيح ابن ماجة (٢١١٩). ورواه

الحاكم في المستدرك(٤/ ٣٠٠) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>٥) استلبث : تأخر ولم ينزل.

<sup>(</sup>٦) أغمصه: أي أعيبها به.

مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنّ ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (١) فَتَأْكُلُهُ ... الْحَدِيثُ إِلَى أَنْ قَالَتْ: فَيَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ . قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ. وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. يَاعَائِشَةُ! فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا . فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ. وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتِ بِذَنْبِ. فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ . فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِ ثُمَّ تَابَ ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » قَالَتْ : فَلَمَّ قَضَى رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مَقَالَتُهُ ، قَلَصَ دَمْعِي (٢) حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً . فَقُلْتُ لأبي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ عَيْكُ فِيهَا قَالَ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِسَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقُلْتُ لْأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ ، وَأَنَا جَارِيةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِّي، وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بَهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نْفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ. وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّائِكَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُونَنِي. وَإِنِّي، وَاللهِ! مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾.

قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي. قَالَتْ: وَأَنَّ اللهُ مُبَرِّئِي وَأَنَا، وَاللهِ! حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ. وَأَنَّ اللهُ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي. وَلَكِنْ ، وَاللهِ! مَا كُنْتُ أَطُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتُلَى. وَلَشَانِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَحْيٌ يُتُلَى. وَلَشَانِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ - فِي بِأَمْ يُتْلَى. وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ - فَي بِأَمْ يُتْلَى. وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَتَكَلَّمَ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي النَّوْمِ رُوْيًا يُبَرِّئِنِي اللهُ بَهَا. قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا رَامَ (٣) رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْ غَلِسَهُ ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيسَهُ ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيسَهُ ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيسَهُ ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَي مَنْ وَجَلَّ . عَلَى نَيِيهِ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ . عَلَى نَيِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا رَامَ (٣) رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

مر - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ رَسُولِ فَي حَدِيثِ تَوْبَتِهِ وَصَاحِبَيْهِ قَالَ : لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَدْ تَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَدْ تَخَلَّفْ تَعُ فَيْ عَنْ وَةٍ عَزَاهَا قَطَّ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ . غَيْر اللهِ عَنْ قَدْ تَخَلَّفْ تَعُ فِي غَزْوَةٍ بَدْدٍ وَلَمْ يُعاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ هُ ، إِنَّى خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَالْمُسْلِمُ وِنَ يُرِيدُونَ عَرْ يَعْ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوقِهِمْ ، عَلَى عِيرَ قُرَيْشٍ . حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوقِهِمْ ، عَلَى عَيْر مِيعَادٍ . وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَع رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ عَيْر مِيعَادٍ . وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَع رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْعُقْبَةِ . حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَامِ (٥) . وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي الْعَقَبَةِ . حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَامِ (٥) . وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي الْعَقَبَةِ . حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَامِ (٥) . وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي عَيْر مِيعَادٍ . وَإِنْ كَانَتْ بَدْرُ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا . وَكَانَ مِنْ خَبَرِي ، حين تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ فِي النَّاسِ مِنْهَا . وَكَانَ مِنْ خَبَرِي ، حين تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ فِي اللهَ الْعَنْ وَةِ تَبُولَ ، أَنِي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى ، وَلَا أَيْسَرَ مِنِي فِي وَكَانَ مِنْ خَبَرِي ، حين تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَقِق تَبُولَ ، أَنِي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى ، وَلَا أَيْسَرَ مِنْ عَنْ وَق وَ تَبُولَ ، أَنِي عَمْ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْ وَةٍ . وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا وَعِنَ وَلَا الْغَزْ وَةِ . وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا وَتَعَى الْكَالُونُ وَق وَ اللهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلُهَا الْعَنْ وَق . وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلُهَا وَق . وَلَا الْعَنْ وَق . وَلَا الْعُونُ وَق . فَعَزَاهَا مَا اللهُ وَق . وَلَا أَنْ الْعُونُ وَق . وَلا أَيْسَ وَلَا اللهِ الْعُولُ الْعُولُ وَق . وَلا أَنْ الْعُولُ الْعُولُ وَق . وَلا أَنْتُ اللهُ الْعُولُ وَق . وَلا أَنْ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُولُ الْعُولُ اللهُ اللهُ الْعُولُ الْعُولُ اللهُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُلَولُ ال

التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى. ومعنى (٣) ما رام: أي ما فارق

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٧(٤١٤١)، ومسلم (٢٧٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) تواثقنا على الإسلام: أي تبايعنا عليه وتعاهدنا.

<sup>(</sup>١) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى. ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيء من غيره ، إلا نومها عن العجين.

<sup>(</sup>٢) قلص دمعي : أي ارتفع لاستعظام ما يصيبني من الكلام.

رَسُولُ اللهِ ﷺ في حَرّ شَدِيدٍ. وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا (١). وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا. فَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ. فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُريدُ. وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثِيرٌ. وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ ( يُريدُ بِذَلِكَ الدِّيوَانَ ) . قَالَ كَعْبٌ : فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ، يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَغَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثَّهَارُ وَالظِّكَالُ. فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ (٢) فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي وَالْمُسْلِمُ وَنَ مَعَهُ . وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّ زَ مَعَهُمْ. فَأَرْجِعُ وَلَمُ أَقْضِ شَيْئًا. وَأَقُولُ فِي نَفْسِي : أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ ، إِذَا أَرَدْتُ. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَهَادَى بي حَتَّى اسْتَمَرَّ بالنَّاسِ الْجِدُّ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ. وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا. ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ ولَمُ أَقْضِ شَيْئًا. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَهَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ (٣) الغَزْوُ. فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتِحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ . فَيَالَيْتَنِي فَعَلْتُ ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي. فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ ، بَعْدَ خُرُوج رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْزُنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَةً. إِلَّا رَجُلًا مَغْمُ وصًا (٤) عَلَيْهِ فِي النِّفَ اقِ. أَوْ رَجُلًا مِحَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ. وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا (٥) فَقَالَ ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ : «مَا فَعَلَ

كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ ». قَال رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً: يَارَسُولَ اللهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ (٦). فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل : بِئْسَ مَا قُلْتَ . وَاللهِ ! يَارَسُولَ اللهِ ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . فَبَيْنَهَا هُ وَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبَيِّضًا (٧) يَزُولُ بِهِ (١٨) السَّرَابُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْ أَبَاخَيْثَمَةَ ». فِإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ . وَهُـوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَ زَهُ النُّافقُ ونَ. فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَـوَجَّـهَ قَـافِلًامِنْ تَبُـوكَ، حَضَرَ فِي بَيِّي (١٠٠) ، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ ، وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي. فَلَمَّا قِيلَ لِي: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا ، زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ ، حَتَّى عَرَفْتُ أَيِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا. فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ١١١ . وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ قَادِمًا. وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر، بَدَأً بِالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْن. ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّ افَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا. فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَمُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ ، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَب، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ ». فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى

<sup>(</sup>٧) مبيِّضًا: لابس البياض.

<sup>(</sup>٨) يزول به: يتحرك به.

<sup>(</sup>٩) لمزه : عابوه واحتقروه.

<sup>(</sup>١٠) بَثِّي : البث هو أشد الحزن.

<sup>(</sup>١١) أجمعتُ صدقه: أي عزمت عليه.

<sup>(</sup>١) مفازًا: أي برية طويلة قليلة الماء. يُخاف فيها الهلاك.

<sup>(</sup>٢) أَصْعَرُ: أَمْيَلُ.

<sup>(</sup>٣) تفارط: أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.

<sup>(</sup>٤) مغموصًا: متهمًا به.

<sup>(</sup>٥) تبوكًا: بالتنوين، وكأنه صرفها لإرادة الموقع دون البقعة.

<sup>(</sup>٦) عطفيه : جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه.

جَلَسْتُ بَيْنَ يَـدَيْهِ. فَقَالَ لِي: « مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُـنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَك؟». قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي، وَالله! لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَيِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ. وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا(١). وَلَكِنِّي ، وَاللهِ! لَقَدْ عَلِمْتُ، لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَومَ حَدِيثَ كَذِب تَرْضَى بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَى . وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ (٢) ، إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ " . وَاللهِ! مَا كَانَ لِي عُذْرٌ. وَاللهِ! مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَمَّا هَـٰذَا فَقَـدْ صَـدَقَ. فَقُـمْ حَتَّى يَقْضِىَ اللهُ فِيكَ ». فَقُمْتُ . وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِ ، فَقَالُوا لِي : وَاللهِ!مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا ، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ بِمَ اعَنْذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُ وِنَ ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْ فَارُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَكَ. قَالَ: فَوَاللهِ ! مَازَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي. قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ لَمُمْ : هَلْ لَقِي هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدِ؟. قَالُوا: نَعَمْ. لَقِيَةُ مَعَكَ رَجُلَانِ. قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ . فَقِيلَ لَهُمَّا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ. قَالَ: قُلْتُ : مَنْ هُمَا؟. قَالُـوا: مُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَامِـرِيُّ ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَّيَّةَ الْوَاقِفِيُّ . قَالَ :فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا ، فِيهِمَا أُسْوَةً . قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لي.

قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ كَلَامِنَا، أَيُّهَا الثَّكَاتَةُ ، مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ . قَالَ : فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ. وَقَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِيَ الأَرْضُ فَهَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَايَ، فَاسْتَكَانَا (١) وَقَعَدَا في بُيُوتِهَا يَبْكِيَانِ. وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْم (٥) وَأَجْلَدَهُمْ. فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَأَطُوفُ في الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ. وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي جَلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَةِ. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ ، أَمْ لَا ؟. ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ. فَإِذَا أَقْبُلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي . حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيًّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ ،مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ (1) جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَنَادَةَ ، وَهُ وَ ابْنُ عَمِّي ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ! مَا رَدَّ عَلَيْ السَّلَامَ . فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ! أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ أَيِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ. فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ ، فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُه. فَقَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ ، وَتَوَلَّيْتُ ، حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ . فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ (٧) مِنْ نَبَطِ أهل الشَّام ، مِثَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَام يَبِيعُهُ بِالْلَدِينَةِ . يَقُولُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ :

<sup>(</sup>٥) أشب القوم: أصغرهم سنًّا.

<sup>(</sup>٦) تسورت: صعدت سوره.

<sup>(</sup>٧) نبطيّ : هم فلاحو العجم.

<sup>(</sup>١) أعطيت جدلاً : أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة.

<sup>(</sup>٢) تجد على فيه: أي تغضب.

<sup>(</sup>٣) إني لأرجو فيه عقبي الله: أي يعقبني خيرًا وأن يثيبني عليه.

<sup>(</sup>٤) استكانا: خضعا.

فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَـهُ إِلَيًّ . حَتَّى جَـاءَني فَدَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ. وَكُنْتُ كَاتِبًا. فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّهُ قَدْ بِلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُبدَارِ هَـوَانِ وَلَا مَضْيَعَةٍ. فَالْحَقْ بِنَا نُـوَاسِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ ، حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَـذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ. فَتَيَا مَهْتُ (١) بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا (٢) بها. حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَاسْتَلْبَثَ (٣) الْوَحْيُ ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ : إِنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ يَأْمُـرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ . قَالَ : فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟. قَالَ: لَا. بَلْ اعْتَزِهْا. فَلَا تَقْرَبَنَّهَا. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْل ذَلِكَ . قَالَ: فَقُلْتُ لامْرَأْتِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَذَا الأَمْرِ. قَالَ: فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمِّيَّةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ لَهُ : يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْـدُمَـهُ؟. قَالَ: «لَا. وَلَكِـنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ». فَقَالَتْ: إِنَّهُ، وَاللهِ! مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ. وَوَاللهِ !مَازَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا .

قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَـوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي امْرَأَتِكَ؟. فَقَدْ أَذِنَ لامْرَأَةِ هِلَالِ بُـنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخُدُمَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. وَمَا يُدْرِينِي مَـاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا،

وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ . قَالَ : فَلَبَثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِ. فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِنَا. قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ حَعَزَّ وَجَلَّ مِنًّا . قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخِ أَوْفَى (١٠) عَلَى سَلْع (٥) يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ! أَبْشِرْ. قَالَ : فَخَرَرْتُ سَاجِدًا. وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. قَالَ فَآذَنَ (٦) رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ. فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا. فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ. وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا ، وَسَعَى سَاع مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي، وَأَوْفَى الجَبَلَ . فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ. فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي. فَنَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ. وَاللهِ! مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِدِ . وَاسْتَعَرْتُ ثَـوبَيْن فَلَبَسْتُهُ). فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ (٧) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَلَقَّانِ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. حَتَّى دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ. فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِ. وَاللهِ! مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ . قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ . قَالَ كَعْبُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ، وَهُو

<sup>(</sup>١) فتياممت : قصدت.

<sup>(</sup>٢) سجرتها: أحرقتها.

<sup>(</sup>٣) استلبث: أبطأ.

<sup>(</sup>٤) أوفى: صعد وارتفع.

<sup>(</sup>٥) سلع: جبل بالمدينة.

<sup>(</sup>٦) فآذن: فأعلم.

<sup>(</sup>٧) أتأمَّم:أ قصد.

يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُولُ: ﴿ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ». قَالَ : فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يارَسُولَ اللهِ ! أَمْ مِنْ عِنْدِاللهِ ؟. فَقَالَ : «لَا. بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ». وَكَانَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُــهُ. كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ. قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ : يَارَسُولَاللهِ! إِنَّا مِنْ تَوْيَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ : «أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ . فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ. قَالَ: وَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا أَنْجَانِ بِالصِّدْقِ. وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ .قَالَ: فَوَاللهِ! مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْـمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ في صِدْق الْحَدِيثِ ، مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَكِرتُ لَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى يَوْمِي هَذَا ، أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِ اللهُ بِهِ. وَاللهِ!مَا تَعَمَّدْتُ كَـذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَٰلِكَ لِـرَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِلَى يؤمِـى هَذَا. وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيهَا بَقِيَ. قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ \_ عـَزَّ وَجَــلَّ ــ: ﴿ لَقَـدْ تَـاَبَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْــمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ \* وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (التوبة/ ١١٧ -١١٨) حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوااللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبة/ ١١٩). قَالَ كَعْبٌ : وَاللَّهِ مَا أَنْعَـمَاللَّهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ ، بَعْـدَ إِذْ

هَدَانِي اللهُ لِلإِسْلَام ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ لَا أَكُونَ كَنَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا . إِنَّ اللهُ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا ، حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ، شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ. وَقَالَ اللهُ: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (التوبة/ ٩٦،٩٥). قَالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّفْنَا ، أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ ، عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ منْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ. فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ وَلِيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا ، تَخَلُّفَنَا عَن الْغَزْوِ وإِنَّهَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا ، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا ، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبَلَ مِنْهُ ﴾ (٢).

79 - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَيْنَهَا نَحْنُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ . شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ. عَلَيْهَ أَثَرُ السَّفَرِ . وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ . وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلِيْ . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلِيْ . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ . وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلامِ ؟ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ . وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا فَاللهُ وَأَنَّ كُمَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ ، وَتُونَى الْإِسْلامُ اللهُ وَقَيْمَ الصَّلاةَ ، وَتُونِي اللهُ وَأَنَّ عُمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ ، وَتُعُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُبَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ اللهُ وَالَّذَكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَكُثَحَ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

سَبِيلًا » قَالَ: صَدَقْت. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيهَانِ. قَالَ: « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ. وَتُوْمِنَ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ. وَتُوْمِنَ بِاللهِ كَالَةُ كَالَةُ كَالَةُ عَبْرِنِي بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » قَالَ: صَدَقْت. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » قَالَ: صَدَقْت. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإَصْاعَةِ. قَالَ: « أَنْ تَعْبُدُ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لُمْ يَرَاكَ ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: « مَا الْسُعُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ. قَالَ: « أَنْ تَلِدَ الأَ مَةُ رَبَّتَهَا (''). قَالَ ( اَنْ تَلِدَ الأَ مَةُ رَبَّتَهَا ('') . وَأَنْ تَرَى السَّاعِلُ » قُلْنَ : اللهُ وَرَسُولُ فَي النَّنَانِ (" ) ». قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ. فَلَبِشْتُ مَلِيًّا (' ) . ثُمَّ قَالَ لِي: اللهُ وَرَسُولُ هُ الْبُنْيَانِ (" ) ». قَالَ: « فَالِنَّهُ جِبْرِيلُ . أَتَسَاعُلُ ؟ » قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُ هُ أَعْلَى اللهُ وَرَسُولُ هُ أَعْلَى اللهُ وَرَسُولُ هُ الْمِينَانِ آ ) . ثُمَّ قَالَ لِي: أَعْلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَرَسُولُ هُ الْمُنْ اللهُ وَرَسُولُ هُ الْمُعْرَاقَ اللهَ وَرَسُولُ هُ الْمُنْ اللهُ وَرَسُولُ هُ الْمُنْ اللهَ وَرَسُولُ هُ الْمُنْ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ هُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ » قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُ هُ أَعْلَى اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَاللَّ اللهُ وَرَسُولُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللهُهُ وَرَسُولُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

• ٣- \* (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي حَدِيثِهِ فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ قَالَ هِرَقْلُ: فَهَاذَا يَأْمُورُكُمْ ؟ - يَعْنِي النَّبِيَ عَلَيْ لَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قُلْتُ: يَأْمُورُكُمْ ؟ - يَعْنِي النَّبِيَ عَلَيْ — قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَةِ ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَلَاةِ » ... الحَدِيثَ ) \* (١٠).

(١) أمارتها: الأمارة بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة.

٣١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ (٧). ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ. فَكَانَ يَخْلُوا بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ (وَهُـوَ التَّعَبُّدُ) اللَّيَالِيَ أُولَاتِ الْعَدَدِ. قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَيَتَزَوَّدُ لِـذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَ زَوَّدُ لِثْلِهَا. حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ في غَار حِـرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْلُّكُ فَقَـالَ: اقْرَأْ. قَالَ: « مَا أَنَا بِقَارِئِ» . قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (٨) حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ .فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئ. قَالَ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ،ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئِ». فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي . فَقَالَ : ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم \* عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (العلق / الآية ١٥٥). فَرَجَعَ بَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ تَـرْجُفُ بَـوَادِرُهُ (٩) حَتَّـى دَخَلَ عَلَى خَـدِيجَةَ . فَقَـالَ : «زَمِّـلُونِي (١٠٠)،زَمِّـلُونِي» فَـزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْـهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ! مَالِي » وَأَخْسَبَرَهَا الْخَبَرَ.

<sup>(</sup>٢) ربتها: معنى ربها وربتها: سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها.

<sup>(</sup>٣) العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان: أما العالة فهم الفقراء. والعائل الفقير. والعيلة الفقر. وعال الرجل يعيل عيلة. أي افتقر. والرعاء ويقال فيهم: رعاة ، ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان.

<sup>(</sup>٤) فلبث مليا : أي وقتًا طويلاً.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_الفتح ١(٥٠) من حديث أبي هريرة. ومسلم(٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٧) واللفظ له. ومسلم (١٧٧٣)

<sup>(</sup>٧) فلق الصبح: ضياؤه.

<sup>(</sup>٨) غطني: عصرني وضمني.

<sup>(</sup>٩) ترجف بوادره: معنى ترجف: ترعد وتضطرب. البوادر: جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق.

<sup>(</sup>١٠) زملوني : غطوني بالثياب ولفوني.

قَالَ : « لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي » . قَالَتَ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلَّا. أَبْشِرْ. فَوَاللهِ ! لاَ يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا . وَاللهِ ! إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ (١)، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (٢). فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْن أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَهُوَ ابْنُ عَمّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِـالْعَرَبِيَّةِ مَـا شَاءَ اللهُأَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمّ ! اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَل : يَا ابْنَ أَخِي ! مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَآهُ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ (٣) الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ﷺ ، يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا ( ُ ) ، يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : « أَوَ نُخْرِجِيَّ هُمْمْ؟» قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِهَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَإِنْ يُلْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا)\*(٥)

٣٢ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا

قَمِيصَانِ أَحْرَانِ يَعْشُرَانِ وَيَقُومَانِ، فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَوَصَانِ، فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَوَصَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿إِنَّا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِئْنَةٌ ﴾ (التغابن/ ١٥). رَأَيْتُ وَلَدَيَّ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُما »، ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ ) \* (1). خُطْبَتِه ) \* (1).

٣٣- \* (عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِيْ ، يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنِبَةِ الْيُمْنَى ، وَجعَلَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْمُجَنِبَةِ الْيُمْنَى ، وَجعَلَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْمُجَنِبَةِ الْيُسْرَى ، وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَاذِقَةِ (٢) وَبَطْنِ الْيُسْرَى ، وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَاذِقَةِ (٢) وَبَطْنِ الْيُسْرَى ، وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدِ اللهُ عَلَى الْبَيَاذِقَةِ (٢) وَبَطْنِ الْمُوادِي . فَقَالَ : ﴿ يَا أَبًا هُرَيْرَةَ! ادْعُ لِي الأَنْصَارِ» . فَدَاءُوا يُهرُولُونَ . فَقَالَ ﴿ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، فَلَكَ وَمُولُ وَلَوْنَ . فَقَالَ ﴿ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، هَلُ تَرُونَ أَوْبَاشَ (٨) قُريْشٍ ؟» . قَالُ وا: نَعَمْ . قَالَ : ﴿ الْفَلُولُ اللهُ عَلَى شَمَالِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شَمَالِهِ . وَقَالَ : ﴿ اللهُ عَلَى شَمَالِهِ . وَقَالَ : ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَمَالِهِ . وَقَالَ : وَصَعِيدَ مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) تحمل الكلّ : أي تنفق على الضعيف واليتيم والعيال.

<sup>(</sup>٢) وتعين على نوائب الحق: النوائب جمع نائبة وهي الحادثة.

<sup>(</sup>٣) هذا الناموس: هـو جبريل على اللغة وغريب الحديث: الناموس في اللغة صاحب سر الخير. يقال نمست السر أنمسه أي كتمته .

 <sup>(</sup>٤) ياليتني فيها جذعًا: الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدتها ،
 وجذعًا: يعني قويًّا ، حتى أبالغ في نصرك .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١(٣). ومسلم (١٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) الحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٧) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه. والذهبي في التلخيص. ورواه الحاكم من طريق آخر عن بريدة (٤/ ١٨٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>٧) البياذقة : هم الرجالة ( وهو فارسي معرب ).

<sup>(</sup>٨) أوباش : جموع من شتى البطون.

<sup>(</sup>٩) أناموه : أي قتلوه فوقع إلى الأرض.

دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُ وَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَفْقَى السِّلَاحَ فَهُ وَ آمِنٌ .. فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَدَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ . قَالَ: « قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ . أَلَا ثُمَّا اللهِ وَلَاللهِ وَرَعُبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ . أَلَا فَهَ الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ . أَلَا فَهَ اللهِ وَرَسُولُهُ ، اللهِ وَإِلَيْكُمْ ، فَا لَمُحْيَا عَيْدَاكُمْ وَالْمَهَاتُ هَا اللهِ وَإِلَيْكُمْ ، فَا لَمُحْيَا عَيْداكُمْ وَالْمَهَاتُ عَلَا اللهِ وَإِلَيْكُمْ ، فَا لَمُحْيَا عَيْداكُمْ وَالْمَهَاتُ عَلَا اللهِ وَإِلَيْكُمْ ، فَا لَمُحْيَا عَيْداكُمْ وَالْمَهَاتُ بِاللهِ عَلَا اللهِ وَاللهِ ! مَا قُلْنَا إِلّا ضِنَّا (') بِاللهِ وَرَسُولُهُ ! وَرَسُولُهُ إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَالْمَا لِكُونَا اللهَ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَالْمَا لَكُمْ وَالْمَا لَكُمْ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَالْمَا لَكُمْ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَاللهِ ! مَا قُلْنَا إِلّا وَلَهُ إِنَّا اللهَ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَالْمَالِكُمْ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْذِرَانِكُمْ ") \* ('').

٣٤ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَا للهِ بْنَ أُبِي يَقُولُ: لَا قَنْفُ وَاعَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفُضُّوا مِنْ عَنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْزُ مِنْهَا الأَذَلَّ. حَوْلِهِ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْزُ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي - أَوْ لِعُمَرَ - فَذَكَرَهُ لِلنَّبِي عَلَى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي - أَوْ لِعُمَرَ - فَذَكَرَهُ لِلنَّبِي عَلَى فَذَكَانِي فَحَدَّ ثُتُهُ وَلَيْ مَنْ لَهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ فَذَكَانِي فَحَدَّ ثُتُهُ وَا مَا قَالُوا ، فَكَذَّ بَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابَنِي هَمْ لُمُ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابَنِي هَمْ لَمُ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابَنِي هَمْ لُمُ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي

(١) الضن : هو الشح.

(۲) مسلم (۱۷۸۰).

- (٣) البخاري الفتح ٨(٤٩٠٠) واللفظ له. ومسلم (٢٧٧٢) نحو حديث البخاري.
- (٤) أبو داود (٣٢٤٨) واللفظ له. وقال الألباني (٢/ ٦٢٧): صحيح وفي صحيح سنن النسائي (٣٥٢٩) والنسائي (٧/٥). قال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح . انظر جامع الأصول (١١/ ٢٥٥).
- (٥) أبو داود (٤٩٤٢) واللفظ له. وقال الألباني (٣/ ٩٣٣): حسن وكذا الترمذي والمشكاة وصحيح الجامع والترمذي

الْبَيْتِ ، فَقَالَ لِي عَمِّي : مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَقَتَكَ ، فَأَنْ رَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِذَا جَاءَكَ اللهُ اللهُ تَعَالَى ﴿إِذَا جَاءَكَ اللهَ اللهُ فَقُولَ ... ﴾ فَبَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُ وَيَنِيْ ، فَقَرَأَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَازَيْدُ ») \* (٣).

٣٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ السَّعَادِقَ الْمُصْدُوقَ عَيْكَ ، صَاحِبَ هَذِهِ الشَّعْتُ الصَّاحِبَ هَذِهِ الشَّعْتُ الصَّدْرَةِ، يَقُولُ: « لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍ ») \* (٥). الْمُحْرَةِ، يَقُولُ: « لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍ ») \* (٦) ح \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ ، قَالَ: «وَلَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ اللهُ عَنْهُ . أَنْ يَكُونَ لَكُونَ اللهِ عَيْكِ ، قَالَ: «وَلَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ ») \* (٦).

٣٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ أَنَى اللهِ عَنْهُ - أَوْ أَتَى الْمَرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِيً أَوْ أَتَى الْمَرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِيً عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ») \* (٧).

<sup>(</sup>٣٢٣) برقم (١٩٢٤) وقال: هذا حمديث حسن. وقال محقق جامع الأصول (١٦/٤): وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۷).

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۲۹۰٤). وقال الألباني (۲/ ۲۳۹): صحيح وفي صحيح سنن ابن ماجة (۵۲۲). والترمذي (۱۳۵). وقال أبوعيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حَكِيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. وابن ماجة (۲۳۹) وساق كلام الترمذي فيه قال: إنها معنى الحديث عند أهل العلم على التغليظ. وقال محقق جامع الأصول (۵/ ۲۵): وهو حديث صحيح.

٣٩- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أَعْطِيهَا وَلَوْ لَمُ تُصِبْهُ ») \* (١٠).

# الأحاديث الواردة في «الصدق » معنًى

• ٤ - ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا تَبْعْنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ (٣) امْرَأَةٍ ، وَهُ وَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي يَبَاهُ عَنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ (١) امْرَأَةٍ ، وَهُ وَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا . وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا، لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، فَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا، لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلَا آخَرَ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَ اتٍ (٥) وَهُ وَ يَنتُظِرُ وَلَا آخَرَ اللهُ مَن الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا وَلَادَهَا لَكَ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ قَرِيبًا اللّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا ، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، اللّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا ، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ،

فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ : إِنَّ فِيكُمْ عُلُولًا، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَيْبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيكِهِ، فَقَالَ : فِيكُمُ الْعُلُولُ (\*) فَلَتْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ اللهُ لُولُ ، فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ ثَلَاثَةٌ بِيكِهِ فَقَالَ : فِيكُمُ الْعُلُولُ ، فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسٍ مِثْلِ رَأْسٍ مَثْلِ رَأْسٍ مَقْرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسٍ مَقْرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مَثْلِ وَأَسٍ مَقْلَ الْغَنَائِمَ ، رَأَى ضَعْفَنَا فَأَكُلُ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلَّهَا لَنَا ») \* (٨).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْلًا في «الصدق»

ا ٤- ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَا خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا فَيَالِلهُ عَيْلَا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَا خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا لِرَجُلٍ مِنْ أَهْدِ الْقِتَالِ، وَكَثُرَتْ فَلَمَا مَنْ أَهْدِ النِّيِ عَيْلِا فِي الْمِنْ أَهْدِ النَّيِ عَيْلِا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ

النَّارِ، قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ فَكَثُرُتْ بِهِ الْجِرَاحُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ، فَبَيْنَا هُو عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ، فَبَيْنَا هُو عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجُرَاحِ، فَالْتَزَعَ مِنْهَا الرَّجُلُ أَلَمَ الْجُرَاحِ، فَالْشَدَعَ مِنْهَا مَنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ سَهْا فَانْتَحَرَ بِهَا، فَاشْتَدَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ الله إِ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ، قَد اللهِ عَلَيْ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ! صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ، قَد

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۰۸).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۰۹).

<sup>(</sup>٣) بُضْع:بضم الباء هو فرج المرأة، أي ملك فرجها بالنكاح.

<sup>(</sup>٤) يبني بها : يدخل بها.

<sup>(</sup>٥) الخلفات: بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: جمع خلفة

وهي الناقة الحامل . وانظر صفة الإخلاص والتقوي .

<sup>(</sup>٦) ولادها: أي نتاجها.

<sup>(</sup>٧) الغلول: الخيانة في المغنم.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٦ (٣١٢٤) واللفظ له. ومسلم (١٧٤٧).

انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِنْ ، لَا يَدْخُلُ اجْنَةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللهُ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ") \*(١).

٢٤ - ﴿ عَـنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَ فَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ نُحِلَّ. وَقَالَ : ﴿ أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسِاءِ ﴾ قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْنِمْ عَلَيْهِمْ ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْنِمْ عَلَيْهِمْ ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعُنِمْ عَلَيْهِمْ ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعُنِمْ عَلَيْهِمْ ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ خَوْلُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ المُمْ مُنَا أَنْ نُحِلً إِلَى نِسَائِنَا ، فَنَا أَتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَا كِيرُنَا اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي قَالُ : وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي طَلَاتُ كَمَا تُقَالَ مَلَاهُ وَسَمِعْنَا وَأَطْعَنَا ﴾ وَلَوْلًا هَدْيِي كَلَلْتُ كَمَا اسْتَدْبَرْتُ مَا وَحَرَّكَهَا ، فَعَلَى وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٢) فَي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا وَحَرَّكُونَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٢) الله قَدْرُتُ مَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٢) الله قَدْرُتُ مَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٢) الله قَدْرِتُ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا الْعَدَيْتُ . فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٢) الله مُنْهُ أَلْمُ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٢) الله مُذَيْتُ . فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (٢) اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ الله المُنْ اللهُ الله المُنْهُ اللهُ الله الله الله الله المُسْتَلْ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُنَا وَاللهُ اللهُ ال

٤٣ - \*( عَـنْ مَـرْوَانَ بْنِ الْحَكَـمِ وَالْمِسْورِ بْنِ
 غُوْرَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ] \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَ

وَفْدُ هَـوَاذِنَ مُسْلِمِينَ فَسَـأَلُـوهُ أَنْ يَـرُدَّ إِلَيْهِـمْ أَمْـوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: "أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ وَسَبْيَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: "أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، إِمَّـا السَّبْيَ وَإِمَّا أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، إِمَّـا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالُنَيْتُ بَهِمْ »...الحَدِيثَ ») \* (٣).

23 - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: لَاَّ نَـزَلَـتُ ﴿ وَأَنْـذِرْ عَشِيرَتَـكَ الأَقْـرَبِينَ ﴾ (الشعراء/ ٢١٤) صَعِدَ النَّبِيُ عَلَيْ الصَّفَا فَجَعَلَ السَّعُونِ قُرَيْشٍ يُنَادِي: "يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَـدِيّ " لِبُطُونِ قُرَيْشٍ يُنَادِي: "يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَـدِيّ " لِبُطُونِ قُرَيْشٍ كُتَى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ وَتَى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ وَتَى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجُ وَتَى الْبَيْطِ وَقُرَيْشٌ، وَقَلَ لَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَكُمْ أَنْ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ وَقَلَ لَ اللّهُ وَمَا كُمْ مَلَ اللّهُ وَمَا كَسَبُ ﴿ وَالْمَدِيدِ " . قَالُ لَكُ سَائِرَ عَلَى اللّهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ وَلَيْتَ يَدَا أَبِي لَمَبٍ وَتَبَّ \* مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ (المسد/ ١-٢) \* (نَـ الللهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ (المسد/ ١-٢) \* (نَـ اللهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ (المُعَلَى اللهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ (المُعَلَى اللهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ (المُعَلَى اللهُ وَمَا كَسَبَ وَالْمُ الْمُولِولِ الْمُعْلَى اللهُ وَمَا كَسَبَ إِلَى الْمُولِ الْمُعْلِى اللهُ وَمَا كُسَبَ إِلْمُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى اللهُ وَمَا كَسَبَ إِلَى الْمُعْلَى اللهُ وَمَا كَسَبَ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَى اللهُ وَمَا كُسَلَا أَلَا الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «الصدق»

١-\* (قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
« مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّاسِ ثَلَاثٌ وَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهِمْ
ثَلَاثٌ ، مَنْ إِذَا حَدَّثَهُمْ صَدَقَهُمْ ، وَإِذَا ائْتَمَنُوهُ لَمْ
غُنْهُمْ ، وَإِذَا وَعَدَهُمْ وَقَى لَهُمْ ، وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ أَنْ تُحِبَّهُ
قُلُوبُهُمْ ، وَتَنْطِقَ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ أَلْسِنَتُهُمْ ، وَتَظْهَرَ لَهُ

٢ - ﴿ عَنْ عُـرْوَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَـةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ــ: أَرَأَيْتِ قَـوْلَ اللهِ ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْاً سَ الرُّسُـلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ (٦) أَوْ كُذِبُوا؟ قَالَتْ: بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ كَذَّبُوا ﴾ (٦) أَوْ كُذِبُوا؟ قَالَتْ: بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ كَذَّبُوهُمْ كَذَّبُوهُمْ كَذَّبُوهُمْ كَذَّبُوهُمْ مَنْ فَقُلْتُ : وَاللهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ

مَعُونَتُهُمْ »)\* .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧٧٠).

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعية: ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ١١٠.

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١١(٦٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح١٣ (٧٣٦) واللفظ له، ومسلم(١٢١٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٤(٢٣٠٨، ٢٣٠٧).

وَمَا هُوَ بِالطَّنِّ. فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّةُ ، لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَلَعْلَهَا (أَوْ كُذِبُوا). قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ ، لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا، وَأَمَّا هَذِهِ الآيَةُ. قَالَتْ: هُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ وَظَنُّوا أَنَّ أَنْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ عَنْ فَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَنْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ عَنْ مَنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَنْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ عَنْ مَنْ مَنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَنْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ اللهِ ")\*

٣ - \* (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي جَدِيثِ اللهُ عَنْهُمَا - فِي حَدِيثِ الْغَيْرَةِ قَالَتْ : « وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَغْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ ») \* (٢).

٤- \*( وَقِيلَ لِلُقْهَانَ الْحَكِيمِ: أَلَسْتَ عَبْدَ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى. قِيلَ : فَمَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: تَقْوَى اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ، وَصِدْقُ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي ، ثُمَّ قَالَ:

أَلَا رُبَّ مَنْ تَغْتَشُّهُ (٣) لَكَ نَاصِحٌ

وَمُوْتَكُنُ بِالْغَيْبِ غَيْرُ أَمِينِ) \* (1). وَمُوْتَكُنُ بِالْغَيْبِ غَيْرُ أَمِينِ) \* (1). و مَا فَا لَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: « طَافَ ابْنُ عُمَرَ سَبْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشٍ : مَا أَسْرَعَ مَا طُفْتَ وَصَلَّيْتَ يَا أَبَاعَبْدِالرَّ هُنِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : « أَنْتُمْ أَكْثَرُ مِنَا طَوَافًا وَصِيامًا وَنَحْنُ خَيْرٌ مِنْكُمْ عُمَرَ : « أَنْتُمْ أَكْثَرُ مِنَا طَوَافًا وَصِيامًا وَنَحْنُ خَيْرٌ مِنْكُمْ

بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ وَإِنْجَازِ الْوَعْدِ») \*(°). ٦ - \*( وَأَنْشَدَ مَعْمُودٌ الْوَرَّاقُ: اصْدُقْ حَدِيثَكَ إِنَّ فِي الصِّــ اصْدُقْ حَدِيثَكَ إِنَّ فِي الصِّــ

دْقِ الخَلَاصَ مِنَ الدَّنَسِ وَدَعِ الْكَذُوبَ لِشَأْنِهِ

خَيْرٌ مِنَ الْكَذِبِ الْخَرَسُ) \*(١٠). ٧ - \* ( وَقَالَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ:

الصِّدْقُ أَوْلَى مَا بِهِ

دَانَ امْــرُوُّ فاَجْعَــلْهُ دِينا وَدَع النِّـفَاقَ فَــَا رَأَيـْ

9 - \* ( وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَّاصُ : « الصَّادِقُ لَا تَرَاهُ إِلَّا فِي فَرْضٍ يُؤَدِّيهِ ، أَوْ فَضْلٍ يَعْمَلُ فِيهِ ») \* (1) .

• 1 - \* ( وَقَالَ الْجُنْيَدُ : « حَقِيقَةُ الصِّدْقِ : أَنْ تَصْدُقَ فِي مَوْطِنِ لَا يُنَجِّيكَ مِنْهُ إِلَّا الْكَذِبُ ») \* (١٠) .

١١ - \* ( وَقِيلَ: « ثَلَاثٌ لَا تُخْطِئُ الصَّادِقَ: الْحَلَوَةُ ، وَالْلَلَاحَةُ ، وَالْمَيْنَةُ ») \* (١١).

١٢ - ﴿ وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ : ﴿ لأَنْ أَبِيتَ

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) البخاري\_ الفتح ٦ (٣٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٩ (٢٢٤ ) واللفظ له، ومسلم (٢١٨٢).

<sup>(</sup>٣) تغتشه: تظن به الغش.

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية (١/ ٣٩) .

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

لَيْلَةً أُعَامِلُ اللهَ بِالصِّدْقِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِي فِي سَبِيلِ اللهِ ») \* (١).

١٣ - \*( وَقَالَ بَعْضُهُ مْ : " مَنْ لَمْ يُـوَدِ الْفَرْضَ
 الدَّائِمَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ الْفَرْضُ الْمُؤَقَّتُ . قِيلَ : وَمَا الْفَرْضُ
 الدَّائِمُ ؟ قَالَ : الصِّدْقُ »)\*(٢).

١٤ - \* ( وَقِيلَ : مَنْ طَلَبَ اللهَ بِالصِّدْقِ أَعْطَاهُ مِنْ أَةً يُبْصِرُ فِيهَا الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ») \* (٣).

١٥ - \*( وَقِيلَ : " عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ حَيْثُ تَخَافُ أَنَّهُ يَضُرُّكَ ، فَإِنَّهُ يَنْفَعُكَ ، وَدَعِ الْكَذِبَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ يَنْفَعُكَ ، وَدَعِ الْكَذِبَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ يَنْفَعُكَ ، وَدَعِ الْكَذِبَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ يَضُرُّ بِكَ ») \* (١٠)

١٦ - \* (وَقِيلَ: «مَا أَمْلَقَ (٥) تَاجِرٌ صَدَقَ ») \* (٦). ١٧ - \* ( وَقَالَ الشَّاعِرُ:

قُمْ لِوَجْهِ اللهِ بِالْحَقِّ وَكُنْ

صَادِقَ الْوَعْدِ فَمَنْ يُخْلِفْ يُلَمْ \*(٧).

## من فوائد «الصدق »

- (١) الصِّدْقُ طَرِيقُ الأَبْرَارِ إِلَى الْجَنَّةِ.
- (٢) الصَّادِقُونَ هُمْ أَحْبَابُ اللهِ الْمُقَرَّبُونَ .
- (٣) مَدَحَ اللهُ أَنْبِيَاءَهُ وَخُلَّاصَهُ بِأَنَّهُمْ مصَدِّقُونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْفَعُهُمْ صِدْقُهُمْ .
- (٤) الصَّادِقُونَ يُحِبُّهُمُ النَّاسُ وَيَثِقُونَ بِهِمْ وَيَأْتَمِنُونَهُمْ فِي سَائِر مُعَامَلَاتِهمْ.
- (٥) الصَّادِقُ يَعْتَزُّ بِنَفْسِهِ وَيَرْفَعُ نَفْسَهُ بَيْنَ أَفْرَادِ مُجْتَمَعِهِ.

- (٦) الصِّدْقُ يَرْفَعُ الأَعْمَ لَل وَيُعْلِي شَأْنَهَا.
- (٧) الصِّدْقُ دَلِيلُ الْقُوَّةِ وَسِمَةُ الثِّقَةِ بِالنَّفْسِ.
  - (٨) الصِّدْقُ مَنْجَاةٌ وَالْكَذِبُ مَهْوَاةٌ.
- (٩) الصِّدْقُ فِي الْحَدِيثِ يَجْعَلُهُ مُوَ ثِرًا فِي الْقُلُوبِ.
- (١٠) الصَّادِقُ مَعْشُورٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَ لَاءِ وَالصَّالِينَ.

(٥) أَمْلَقَ : افتقر.

(٦) مدارج السالكين (٢/ ٢٩٠).

(٧) الآداب الشرعية (١/ ٣٩).

(١)مدارج السالكين (٢/ ٢٩٠).

(٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

(٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

(٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

#### الصدقة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | ٣١       | 14     |

#### الصدقة لغةً:

اسْمٌ لِمَا يُتَصَدَّقُ بِ وَهُ وَمَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةٍ (ص دق) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى قُورَةٍ فِي الشَّيْءِ قَوْلًا أَوْ غَيْرُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ أُخِذَ الصِّدْقُ لِقُوَّتِهِ فِي نَفْسِهِ، وَمِنَ الصِّدْقِ أُخِذَتِ الصَّدَقَةُ ، لأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ العُبُودِيَّةِ اللهِ \_ تَعَالَى \_ وَالصَّدَفَةُ مَا تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى الفُقَرَاءِ ( أَوِ الْسَاكِينِ) ، وَالْمُتَصَدِّقُ هُوَ الَّذِي يُعْطِى الصَّدَقَةَ ، وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ لِلَّذِي يَسْأَلُ الصَدَقَةَ لِيَأْخُ ذَهَا، وَالْعَامَّةُ تَغْلَلُمُ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: إِنَّ الْمُتُصَدِّقَ يُقَالُ لِللاثْنَيْنِ جَمِيعًا أَيِ الَّذِي يُعْطِي الصَّدَقَةَ وَالَّذِي يَسْأَلُهَا ، وَالمُصَدِّقُ يُقَالُ بِهِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الَّذِي يُصَدِّقُكَ فِي حَدِيثِكَ، وَالَّذِي يَأْخُذُ صَدَقَاتِ الغَنَم (وَنَحْوِهَا)، وَقَوْلُ اللهِ \_ تَعَالَى \_ : ﴿إِنَّ الْلُصَّدِّقِينَ وَالمُصَّدِّقَاتِ ﴾ (الحديد/ ١٨) بتَشْدِيدِ الصَّادِ أَصْلُهُ المُتَصَدِّقِينَ فَقُلِبَتِ النَّاءُ صَادًا وأُدْغِمَتْ في الصَّادِ، وَ الصَّدَقَةُ مَا أَعْطَيْتَهُ فِي ذَاتِ اللهِ لِلْفُقَرَاءِ ، يُقَالُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ (أَعْطَاهُ الصَّدَقَةَ)، وَفِي الحَدِيثِ لَمَّا قَرَأَ القَارِئُ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ وَلُتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ ﴾ (الحشر/ ١٨). قَالَ ﷺ: « تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ ، وَمِـنْ ثَوْبِهِ »، أَيْ لِيَتَصَـدَّقْ، لَفْظُهُ الخَبَرُ ،

وَمَعْنَاهُ الأَمْرُ كَقَوْلِمِمْ: أَنْجَزَ حُرٌّ مَا وَعَدَ ، أَيْ لِيُنْجِزْ. وَيُقَالُ صَـدَّقَ عَلَيْهِ فِي مَعْنَى تَصَدَّقَ كَمَا فِي قَوْلِهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ (القيامة/ ٣١)، وفي حَدِيثِ الزَّكَاةِ لَا تُوْخَـذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ المُصَدَّقُ. رُوِيَتْ بِفَتْحِ الصَّادِ مُخَفَّفَةً وَبِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا، فَعَلَى رِوَايَةِ فَتْحِ الدَّالِ \_ وَهِيَ لأَبِي عُبَيْدٍ \_ صَاحِبُ المَاشِيةِ وَعَلَى رِوَايَةِ الكَسْرِ - وَهِيَ لِلْجُمْهُورِ -عَـامِلُ الزَّكَـاةِ، وَقَالَ أَبُـو مُوسَـى (المَدِينِـيُّ): الرَّوَايَـةُ بتَشْدِيدِ الصَّادِ مَفْتُوحَةً ، وَتَشْدِيدِ الـدَّالِ مَكْسُورَةً وَهُوَ صَاحِبُ المَالِ وَأَصْلُهُ المُتَصَدِّقُ ، وَالصَّدَقَةُ فِي هَذَا الحَدِيثِ هِيَ المَفْرُوضَةُ أَوِ الوَاجِبَةُ ، قَالَ الرَّاغِبُ : وَقَدْ يُسمَّى الوَاجِبُ صَدَقَةً إِذَا تَحَرَّى صَاحِبُهَا الصِّدْقَ في فِعْلِهِ، قَالَ تَعَسَالَى: ﴿ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (التوبة / ٦٠)، وَيُقَالُ أَيْضًا لِمَا يَتَجَافَى عَنْهُ الإِنْسَانُ مِنْ حَقِّهِ : تَصَدَّقَ بِهِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ (المائدة/ ٤٥)، وَقَوْلُهُ \_ عَـزَّ مِـنْ قَائِلٍ ـ ﴿ وَإِنْ كَـانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (البقرة / ٢٨٠). أَجْرَى مَا يُسَامِحُ بِهِ الْـمُعْسِرُ مُلجْرَى الصَّدَقَةِ ، وَعَلَى هَذَا مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَاتَأْكُلُهُ العَافِيَةُ (١) فَهُوَ صَدَقَةٌ "، وَقَوْلُ

<sup>(</sup>١) العافية والعافي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر وجمعها العوافي ، انظر النهاية(٣/ ٢٦٦).

اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِينَ ﴾ (المنافقون / ١٠) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الصِّدْقِ أَوْ مِنَ الصِّدْقِ أَوْ مِنَ الصَّدْقَةِ (١٠)

#### واصطلاحاً:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: هِيَ الْعَطِيَّةُ يُبْتَغَى بِهَا الْهَ مُثُوبَةُ مِنَ اللهِ \_ تَعَالَى \_ وَقَالَ الرَّاغِبُ : مَا يُخْرِجُهُ الإِنْسَانُ مِنْ مِنَ اللهِ \_ تَعَالَى \_ وَقَالَ الرَّاغِبُ : مَا يُخْرِجُهُ الإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ كَالـزَّكَاةِ ، لَكِنَّ الصَّدَقَةَ فِي الأَصْلِ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ كَالـزَّكَاة لِلْوَاجِبِ (٢).

وَقَالَ التَّهَانَوِيُّ: الصَّدَفَةُ: عَطِيَّةٌ يُرَادُ بِهَا الْمُثُوبَةُ لَا التَّكْرِمَةُ؛ لأَنَّ بِهَا يَظْهَرُ الصِّدْقُ فِي العُبُودِيَّةِ، وَهِي لَا التَّكْرِمَةُ؛ لأَنَّ بِهَا يَظْهَرُ الصِّدْقُ فِي العُبُودِيَّةِ، وَهِي أَعَمُّ مِنَ الزَّكَاةِ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَيْهَا أَيْضًا (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الإيمان \_ الإخلاص \_ التقوى \_ الإسلام \_ اليقين \_ الأمانة \_ البر \_ الوفاء \_ الاستقامة ـ الطمأنينة \_ إقامة الشهادة \_ الزكاة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: البخل \_ الشح \_ الجحود \_ قطيعة الرحم \_ الكنز \_ نكران الجميل].

<sup>(</sup>۱) بتصرف يسير من المراجع الآتية :مقاييس اللغة ، لابن فارس (۳/ ۳۳۹) ، والصحاح للجوهيري (۲/ ۱۵۰۱) ، ولسان العرب ، لابن منظور (ص ۲٤۱۹) (ط.دار المعارف)، والمفردات ، للراغب (ص۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) التعريفات ، للجرجاني ١٣٨) ، والمفردات للراغب (٢٧٨) ، وقارن بالتوقيف على مهمات التعريف ، للمناوي(٢١٤).

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون ، للتهانوي (٤/ ٢٦٠).

# الآيات الواردة في « الصدقة »

### الصدقة بمعنى الكفارة:

وَأَتِمُوا الْحُنَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِن الْحُصِرَةُ فَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهُدِيِّ وَلاَ عَلِقُوا رُءُ وسَكُرَحَقَ بَنكُعَ الْهَدَى عَلَهُ وَمَن الْهُدَى عَلَهُ وَهَ مَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِن رَأْسِهِ عَفَيْدَيةٌ مَن كَانَ مِن كُم مَرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِن رَأْسِهِ عَفَيْدَيةٌ مِن صَيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَ آأَمِنتُمْ فَنَ تَمنَعَ فَي مِن مَن الْهُدَى فَن لَمْ يَعِد فَل السَّيْسَرَ مِن الْهُدَى فَن لَمْ يَعِد فَصِيامُ تَلكَثُهُ أَي اللهُ اللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاعْلَمُوا أَللهُ سَكُن أَهُ لَهُ وَكُن اللهُ سَكِيد الْمَا اللهُ سَلَي اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ لَهُ وَاللهُ سَلَهُ مَن اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ لَهُ وَاللهُ سَلِيكُ اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ لَلهُ سَلَم يَكُن أَهُ لَهُ مَن اللهُ سَلِيكُ اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ لَهُ اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ لَهُ مَن اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ لَهُ اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ لَهُ اللهُ سَلَم يَكُن أَهُ اللهُ سَلِيم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٧- وَمَاكَانَ لِمُوْمِنَ أَن يَقْتُلَ مُوْمِنَا إِلَّا خَطَنَا وَمَن قَلْلُ مُوْمِنَةٍ وَمَن قَلْلُ مُوْمِنَا خَطَافًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَمِن قَلْلُ مُوْمِنَا خَطَافًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةً إِلَا أَن يَصَكَدَ قُوا فَان كَانَ مِن قَوْمِ عَدُولًا كُمُ وَهُومُوْمِن فَان كَانَ مِن قَوْمِ عَدُولًا كُمُ وَهُومُوْمِن فَان كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَ هُومِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَ كُمْ وَمُؤْمِن وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَ كُمْ وَمُؤْمِن وَان كَان مِن قَوْمِ بَيْنَ كُمْ وَمُؤْمِن وَمَعْ وَبِي نَعْ مَن اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَكَانَ اللهُ مُن اللهُ وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣- وَكَنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْجُرُوحَ وَالْأَذُنُ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قَصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكَ فَالْرَدُّ لَيْ اللَّهُ فَأُولَتَ بِكَ لَيْ مُن لَدَي عَلَيْ اللَّهُ فَأُولَتَ بِكَ لَهُمُ الظَّلِمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ فَأُولَتَ بِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ فَأُولَتَ بِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ فَأُولَتَ بِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

### صدقة التطوع:

٤- إِن تُبُّدُ وَأَ الصَّدَ قَنتِ فَنِعِمَا هِي قَ وَإِن تُخفُوهَا وَتُوْتُوهَا وَتُوْتُوهَا وَتُوْتُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُ قَراآة فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَافِرُ عَنصُهُمْ عَنصُهم مِن سَيِعَاتِكُمْ عَنصُهم وَن سَيِعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ إِنَا اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنِي اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِمَا الْعَلَى اللَّهُ إِمَا الْعَلَى اللَّهُ إِمَا اللَّهُ إِمَا الْعَلَى اللَّهُ إِمَا اللَّهُ إِمَا اللَّهُ إِلَيْ الْمَا اللَّهُ إِمَا اللَّهُ إِلَيْ الْمَا اللَّهُ إِلَيْ الْمَا اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ الْمَا اللَّهُ إِلَيْ الْمَا اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ الْمَا اللَّهُ إِلَيْ الْمَا اللَّهُ إِلَيْ الْمَا اللَّهُ إِلَيْ الْمِنْ اللَّهُ إِلَيْ الْمَالِيَ اللَّهُ إِلَيْ الْمَالِقُ اللَّهُ إِلَيْ الْمَالِقُ اللَّهُ إِلَيْ الْمِنْ الْمَالِقُ اللَّهُ إِلَيْ الْمَالِقُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِيْ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْمُ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْمِلُونَا أَلَا الْمُؤْمِنِ اللْمِنْ أَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِقِيْمِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُونَا الْم

٥- يَمْ عَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوَا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمِ اللَّهُ الْأَلْفَ

الآخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُودهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ فَصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِعْنَا ءَ مَرْضَاتِ النَّهِ فَسَوْف نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِلَيْنَا اللَّهِ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقِيمُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالُونِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُونِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُهُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَقِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُهُ الْمُعْلَقِيلُولُ الْمُعْلَقِيلُهُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلَقِيلُهُ الْمُعْلَقِيلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيلُهُ الْمُعْلَقِيلُولُولُ الْمُعْلَقِيلُهُ الْمُعْلَقِيلُولُ الْمُعْلَقِيلُولُ الْمُعْلَقِيلُولُولُ الْمُعْلَقِيلُولُ الْمُعْلَقِلْمُ الْمُعْلَعُلُمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِلْمُ الْمُعْلَقِلْمُ ا

(٥) البقرة: ٢٧٦ مدنية

(٦) النساء: ١١٤ مدنية

(٣) المائدة: ٥٥ مدنية

(٤) البقرة: ٢٧١ مدنية

(١) البقرة : ١٩٦ مدنية

(٢) النساء: ٩٢ مدنية

### التصدق بإنظار المعسر:

٨- يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَابَقِى مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُ مِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* فَإِن لَيْمَ تَغْمَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* فَإِن لَّمَ تَغْمَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبِ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبتُمُ فَلَكُمُ مُرُهُ وسُ أَمْولِكُمْ لَا تَغْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ﴿ وَسُ آمُولِكُمْ اللَّهِ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ مَا مَوْلِكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلْمَونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن لَا تَصْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُ أَلْ اللَّهِ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا تُعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْ مَا مُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَا مُعْمَلُولُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ مَا لَا عَلَيْ مَا مُولِلْكُمُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ لَمُ لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُمُ وَلَا لَا عَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَاللّهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لِللّهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُونَا اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونَا لَلْمُونَا لِلْمُونَا لَا عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ لَا عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### مصارف الزكاة والصدقات:

٩- وَمِنْهُم مَّن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَنتِ فَإِنْ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمَّ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَاهُمُ يَسْخُطُون ﴿
 وَلَوْ أَنَهُ مُرضُواْ مَا ءَاتَنهُ مُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ,وَقَ الْواْحَسِّبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَرَعِبُون ﴾

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَنْرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيثُمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيثُمُ

#### فوائد الصدقة:

٠١- خُذُمِنْ أَمْوَلِمِ مُصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ آَنَ اَلَدْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ التَّوَابُ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُو اللَّهَ اللَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُعْمِي الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللْمُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

## التَّصدُّق من سهات الصالحين والمؤمنين:

١١- فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضَّرُ وَجِثْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّفُ عَلَيْنَا أَإِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
 وَتَصَدَّفُ عَلَيْنَا أَإِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
 الْمُتَصَدِقِينَ ﴿

اِنَّ ٱلْمُسْلِمِين وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِين وَٱلْمُؤْمِنِين وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّدِينَ وَٱلْمَاتِ وَٱلْمَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ

(۱) المجادلة : ۱۲ – ۱۳ مدنية (۲) البقرة : ۲۷۸ – ۲۸۰ مدنية

(٣) التوبة : ٥٨ - ٦٠ مدنية
 (٤) التوبة : ١٠٣ - ١٠٤ مدنية

(٥) يوسف: ٨٨ مكية

#### وقت الصدقة:

وَأَنفِقُواْ مِنهَارَزَفَنكُمُ مِن فَبلِ أَن يَأْ قِلَ أَحَدَكُمُ
 المَوْتُ فَيقُولَ رَبِّ لَوْلا آخَرْ تَنِي إِلَىٰ آجَلِ قَرِيبٍ
 فَأَصَدَق وَأ كُن مِن الصَّلِحِين (اللهُ المَّن الصَّلِحِين (اللهُ اللهُ المَّن الصَّل المَّن المَن المَّن المَن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَن المَّن المِن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّ المَّن المُن المَّن المَائِق المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَن المَائِق المَائِق المَائِق المَائِق المَّن المَّن المَّن المَّن المَّامِن المَّن المَائِق المَائِق المَّامِي المَّن المَّامِن المَّامِن المَّامِن المَّن المَّن المَّن الم

وَالصَّنَيِمِينَ وَالصَّنَيِمَتِ وَالْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَنفِظَنتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞ (()

## الأحاديث الواردة في «الصدقة»

١ - \*( عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي (١) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا ، وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ ، أَمَرَ لِي الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا ، وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ ، أَمَرَ لِي بعُمَالَةٍ (١). فَقُلْتُ : إِنَّا عَمِلْتُ لِلَّهِ ، وَأَجْرِي عَلَى اللهِ . فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيتَ ، فَإِنَّ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيتَ ، فَإِنَّ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَعَمَّلَنِي (١). فَقُالَ مِثْلَ قَوْلِكَ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولَ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولَ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولًا اللهِ وَسُولًا اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولًا اللهِ وَسُولًا اللهِ وَسُولًا اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولًا اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهُ وَسُولًا اللهُ اللهُ اللهِ وَسُولًا اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢ - \*( عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ...
 الْحَدِيثَ وَفِيهِ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُوسُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوفَقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي مُتَصَدِّقٌ مُوفَقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ » ...
 الْحَدِيثَ) \* ...

٣ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَرَ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمَر ابْنَ الْخُطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَهَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ . قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا » . قَالَ : قَالَ : ﴿ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا » . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي وَتَصَدَّقَ مِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي وَتَصَدَّقَ مِهَا فِي الْرِقَابِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الْمُ

سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمُعْرُوفِ وَيُطْعِمَ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمُعْرُوفِ وَيُطْعِمَ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ (الرَّاوِي): فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالًا﴾ (الرَّاوِي).

٤ - \* (عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ فَاطِمَةَ \_ عَلَيْهَا السَّلَامُ \_ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاتُهَا مِمَّا تَـرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ ، فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرِ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. قَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَابَكُرِ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ ، وَصَدَقَتَهُ بِالْلَدِينَةِ. فَأَبَى أَبُوبَكْرِ عَلَيْهَا ذَٰلِكَ وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْعًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْكَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، وَأَمَّا خَيْبُرُ وفَدَكُ ، فَأَمْسَكَهُمَا عُمَـرُ ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانْتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ (٧٠ وَنَوَائِيهِ ، وَأَمْـرُهُمَا إِلَى وَلِيَّ الأَمْرِ. قَالَ : فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ»)\* أَنْ

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٥(٢٧٣٧)واللفظ لـ ه. ومسلم (١٦٣٢). وقوله غير متأثل مالاً: أي غير جامع مالاً.

<sup>(</sup>٧) تعروه : التي تقصده لطلب رفده واعتراه أمر أي أصابه.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٠٩٣ – ٣٠٩٣).

<sup>(</sup>١) استعملني: أي جعلني عاملاً على الصدقة، أي على أخذها وجمعها.

<sup>(</sup>٢) بعمالة: أجرة عمل.

<sup>(</sup>٣) فعمّلني: أي أعطاني عمالتي وأجرة عملي.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٤٠١).

٥ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ ناسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالُوا لِلنَّبِي عَلَيْهُ قَالُوا لِلنَّبِي عَلَيْهِ : يَارَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ 'بِالأُجُورِ يُصَدُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَا لَحِمْ. قَالَ: وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُدَقُونَ بِفُضُولِ أَمْوا لَحِمْ. قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ } وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَلُي بُصُدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَمْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَلُي بُصُدَقَةٌ ، وَلُي بُصُدَقَةٌ ، وَفِي بُضِع (١) أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، وَلَي بُصْعِ (١) أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُونَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُونَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُونَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُونَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيها قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ! أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُونَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيها وَزُرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ أَجُرٌ ؟ قَالَ : «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ أَجُرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ أَيْهُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ كَانَ لَكُ أَجُرٌ ﴾ . ".

آ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْهُ مَنَشِرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَيَيْهُ : "مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟. أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ " فَقَالَتْ : بَلْ مُسْلِمٌ. فَقَالَ : " لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا فَقَالَتْ : بَلْ مُسْلِمٌ. فَقَالَ : " لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ ، وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ") \* (3)

٧- \* (عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ اللهُ عَنْهُ - عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُو يَحْتَسِبُهَا (٥) ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (١) ) \* (٧) .

٨ - \* ( عَـنْ مُعَاذِ بْـنِ جَبَلٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ

قَالَ: بَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: ﴿ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ اللهُ أَهْلِ اللهُ عَلَيْهِ مَ أَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَىٰ اللهُ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ هُمْ ضَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِياتِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فَقَرَاتِهِمْ. فَإِنْ هُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياتِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فَقَرَاتِهِمْ ، وَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكُ وَكَرَائِمَ أَمْوا لِهِمْ ، وَإِنَّقِ دَعْوَةً أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّا فَ وَكَرَائِمَ أَمْوا لِهِمْ ، وَإِنَّقِ دَعْوَةً أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكُ وَكَرَائِمَ أَمْوا لِهِمْ ، وَإِنَّقِ دَعْوَةً اللهُ عُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكُ وَكَرَائِمَ أَمْوا لِهِمْ ، وَإِنَّقِ دَعْوَةً اللهُ عُولَالِهُمْ ، وَإِنَّقِ دَعْوَةً اللهُ لَكُمْ وَاللهِ مِجَابٌ ») \* (١) المُظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ») \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \*

9 - \*(عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْهَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : "ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ "، قَالَ : "مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ - عَـزَّ وَجَلَّ - بِهَا عِزًّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ "، قَالَ : "إِنَّهَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ "، قَالَ : "إِنَّهَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ فَاحْفَظُوهُ "، قَالَ : "إِنَّهَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْ وَيَعْقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَجَمَّهُ وَيَعْلَمُ للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عِلْمًا فَهُ وَيَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَجَمَّهُ وَيَعْلَمُ للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عِلْمًا وَلَمُ يَرُونُقُهُ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ اللهُ عَرْدُونُهُ اللهُ اللهُ عَرْدُونُهُ اللهُ عَمْلِ اللهُ وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ عَمْلِ اللهُ وَعَلْ عَلْمُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْ عَلَمُ لِللهُ عَلَمُ لِللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ وَعَلْمُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) أي يقصد بها طلب الثواب.

<sup>(</sup>٦) أي يثاب عليها كما يثاب على الصدقة.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۰۰۲).

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٣(١٤٥٨).

<sup>(</sup>١) أهل الدثور: أصحاب الأموال.

<sup>(</sup>٢) البُّضْع : هو فرج المرأة.ويطلق على الجماع.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٠٠٦).وردت فيه «أجرًا » بالرفع على أنه اسم كان مؤخر، وخبرها الجار والمجرور، وبالنصب على أنه خبر كان واسمها مقدر تقديره كان ذلك أجرًا له.

حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمُنَازِلِ. وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُ وَ يَقُولُ: لَـوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ عِلْمًا، فَهُ وَ يَقُولُ: لَـوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلُونٍ، فَهُوَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ ») \*(١).

١٠ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! نَبِيْنِي ، مَا حَتُّ النّاسِ مِنِي بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ . مَا حَتُّ النّاسِ مِنِي بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ . وَأَبِيكَ! لَـ تُنَابَّأَنَّ. أُمُّكَ؟ ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: شُمَّ أُمُّكَ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: شُمَّ أُمُّكَ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ مَنْ؟ وَالله اللهِ عَنْ مَالِي، قَالَ: «ثُمَّ مَنْ وَالله اللهِ عَنْ مَالِي، قَالَ: «ثَمَّ مُنْ وَالله اللهِ عَنْ مَالِي، وَمُلْ النَّهُ عَنْ مَالِي، وَمُلْقُ فَيْ وَقَالَ: «نَعَمْ . وَالله اللهِ عَنْ مَالِي، وَمَالِي الْفُكُ لُلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ تَصَحِيحٌ شَجِيحٌ . تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ لَكُ مَلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَيْشَ وَتَخَافُ اللهِ عَنْ مَالِي الْفُكُ لَا إِنْ مَالِي الْفُكُ لَانٍ ، وَمَالِي الْفُكُلُنِ . وَهُو لَمُ مُ وَإِنْ تَعَمْ وَالله اللهِ اللهُ لَوْ لَكُنْ وَمَالِي الْفُكُلُنِ . وَهُو لَمُ مُ وَإِنْ كَرُهْتَ ») \* (٢) .

11 - \*(عَنِ الْـمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّـهَارِ ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَـوْمٌ حُفَاةٌ عُـرَاةٌ مُجْتَابِي النِّهَارِ أَوِ العَبَاءِ . مُتَقَلِّدِي الشَّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ . فَتَمَعَّرَ (٣) وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا رَأَى بِهِمْ مِـنَ الفَاقَةِ . فَدَخَلَ ثُمَّ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَا رَأَى بِهِمْ مِـنَ الفَاقَةِ . فَدَخَلَ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : خَرَجَ . فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ . فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ :

﴿ يَأَيُّ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (النساء/ ١) إِلَى آخِر الآيَةِ. ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾، وَالآيَةُ الَّتِي فِي الحَشْرِ ﴿ اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ (الحشر/ ١٨) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ ،مِنْ تَوْبِهِ ، مِنْ صَاع بُرِّهِ ، مِنْ صَاع تَمْرِهِ (حَتَّى قَالَ ) ، وَلَـوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَثِيَابٍ. حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّـ لُ كَأَنَّهُ مُــٰذَهَبَةٌ ۖ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيٌّ : « مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَام سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ")\*

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۳۲٥). وقال : هذا حديث حسن صحيح وبعضه عند مسلم (۲۰۸۸). ورواه أحمد (۲۳۱/٤).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة ٢(٢٠٠٦). والحديث أصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) فتمعر : انقبض وتغير.

<sup>(</sup>٤) مذهبة : قال ابن الأثير هكذا جاء في سنن النسائي وبعض طرق مسلم والرواية بالدال المهملة والنون وقد تقدمت.

فإن صحت الرواية فهي من الشيء المذهب وهو المموّه بالذهب أو من قولهم: فرس مذهب إذا علت حمرته صفرة. والأنثى مذهبة وإنها هي الأنثى بالذكر لأنها أصفى لوناً وأرق بشرة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠١٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٣(١٤٣٨) واللفظ له. ومسلم (١٠٢٣).

١٣ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ : « سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ '' يَوْمَ لَا ظِلَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : « سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ '' يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : الإِمَامُ الْعَادِلُ '' . وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ '" . وَرَجُلُانِ ثَحَابًا فِي اللهِ وَرَجُلُ فَلْهُ مُعَلَّقٌ فِي الْسَاجِدِ '' . وَرَجُلُانِ ثَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ '' . وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ '' . فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ الله ، وَرَجُلٌ مَنْ مَنْ اللهُ مَا تُنْفِقُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ . وَرَجُلٌ دَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ») \* '' .

18- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًامِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأَنْثَى وَالصَّغِيرِ مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأَنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) \* (٨).

١٥- \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أُعِيذُكَ بِاللهِ يَا كَعْبُ الْنُ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ (مِنْ ) بَعْدِي ، فَمَنْ غَشِيَ الْنُ عُجْرَةَ مِنْ أُمْرَاءَ يَكُونُونَ (مِنْ ) بَعْدِي ، فَمَنْ غَشِيَ

- (۱) يظلهم الله في ظله: المراد هنا ظل العرش. والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين. ودنت منهم الشمس، وأخذهم العرق. ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش.
- (٢) الإمام العادل: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام.
- (٣) شاب نشأ بعبادة الله: أي نشأ متلبسًا للعبادة، أو مصاحبًا لها أو ملتصقًا بها.
- (٤) ورجل قلبه معلق في المساجد:أي شديد الحب لها، والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد.
- (٥) ورجلان تحابا في الله ...:أي اجتمعا وتفرقا على الله، وكانا صادقين في حب كل واحد منهم صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما.
- (٦) ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال:أي ذات الحسب،

أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِيهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنْهُ، وَلاَ يَبِرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ مِنْهُ، وَلاَ يَبِرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبُوابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُ وَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ . عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُ وَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ . يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، الصَّلَاةُ بُرْهَانُ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةً الضَّلَاةُ بُرُهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ عَصِينَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةً ! إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحُمْ بْنَتَ مِنْ سُحْتِ (٩) يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةً ! إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحُمْ بْنَتَ مِنْ سُحْتِ (٩) يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةً ! إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحُمْ بْنَتَ مِنْ سُحْتِ (٩) يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةً ! إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحُمْ بْنَتَ مِنْ سُحْتِ (٩) إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ ») \*

17 - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ : أَيُّ الإِيمَانُ بِاللهِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ». قَالَ: قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ((()) وَأَكْثُرُهَا الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ((()) وَأَكْثُرُهَا الرِّقَابِ أَفْعَلْ؟ قَالَ: « تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ (()) قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ! أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ (()) قَالَ: « تَكُفُّ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: « تَكُفُّ شَرَّكَ عَلَى نَفْسِكَ ») \* ((1) فَرْتُ اللهُ إِلَيْ اللهُ الل

- والنسب، والجمال، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها.
- (٧) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٢٣). ومسلم (١٠٣١) واللفظ له.
  - (٨) البخاري\_الفتح٣(٣٠٥١) واللفظ له. ومسلم (٩٨٤).
    - (٩) السحت: هو المال الحرام.
- (۱۰) الترمذي (۲۱۶) واللفظ له، وقال حديث حسن غريب. وصححه الألباني، صحيح الترمذي (۱/ ۱۸۹) برقم والنسائي (۷/ ۱۲۰). والحاكم في المستدرك (۲/۲۶). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
  - (١١) أنفسها عند أهلها: أي أرفعها وأجودها.
- (١٢) تصنع لأخرق : الأخرق : هو الـذي ليس بصانع . يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء ، لمن لا صنعة له.
  - (۱۳) مسلم (۸٤).

١٨ - \* (عَنْ حُـذَيْفَـةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ : «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ») \* (٢).

١٩ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ و - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا خَيِلَةٍ " ) \* (٤).

٢٠ - \*(عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ : كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ : كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنْهُمَا : « تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقَ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا ، فَقَالَ : " سَلْ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةً : أَيُجْزِي عَنِي أَنْ فَقَالَ تَسُلُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةً : أَيُجْزِي عَنِي أَنْ

أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَ امِي فِي حِجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْتُ : سَلِ النَّبِيَّ: مَلْ النَّبِيَّ: مَلْ النَّبِيَّ: مَلْ النَّبِيَّ: مَلْ النَّبِيَّ: مَلْ النَّبِيَّ: مَلْ النَّبِيَّ: مَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا . فَلَاخَلَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « مَنْ حِجْرِي؟ وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا . فَلَاخَلَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « مَنْ الْرَيانِ ؟ » قَالَ : « مَنْ الْمَرَأَةُ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابِةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ » ) \* (أَيُّ الرَّيَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ » ) \* (أَنْ

٢١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ قَالَ : « لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيّبٍ ، إِلَّا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلْبِ ، إِلَّا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُربِّى أَحَدُكُمْ فَلْ وَقُلُ وصَهُ أَنْ قَلُ وصَهُ أَنْ . حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبلِ أَوْ قَلُ وصَهُ أَنْ . حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبلِ أَوْ أَعْظَمَ ») \* (٧).

٣٢- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَيْ سَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ اللَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ ، فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ. وَالتَّمْرَةُ وَاللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَتَانِ. وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ». قَالَ: فَهَا الْمِسْكِينُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَهَا الْمِسْكِينُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: « الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَّى يُغْنِيهِ. وَلَا يُغْطَنُ لَـ هُ. قَالَ: « الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَّى يُغْنِيهِ. وَلَا يُغْطَنُ لَـ هُ. فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا ») \* (٨).

النسائي برقم ٢٣٩٩). وابن ماجة (٣٦٠٥). والحاكم في المستدرك(٤/ ١٣٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٦٦) واللفظ له. ومسلم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) قلوصه: هي الناقة الفتية.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٣(١٤١٠). ومسلم (١٠١٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٣(١٤٧٦). ومسلم (١٠٣٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲٦١٦). واللفظ له وقال: حسن صحيح وعزاه أحمد شاكر في المسند للسنن الكبرى للنسائي (٣/ ١٣)، وابن ماجة (٣٩٧٣). وقال الألباني في صحيح الجامع (٣/ ٢٩ -٣٠): صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٢١) واللفظ له. ومسلم (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) مخيلة : التعاجب والتفاخر.

<sup>(</sup>٤) النسائي (٥/ ٧٩) واللفظ له وحسنه الألباني (صحيح

٢٣ - \*( عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الزَّبِيدِيِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ ، فَهُوَ صَدَقَةٌ ») \* (١)

٢٤ - \* (عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً ») \* (٢).

٢٥- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَا نَقَصَتْ صَـدَقَةٌ مِنْ مَالٍ (٣) ،
 وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّالْ ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ (٥) ».

٢٦- \*(عَنْ حُـذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ عُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النّبِيّ
 قَالَ عُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النّبِيّ
 قَالَ عُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِتْنَةُ وَالسِّيَامُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّيَامُ وَالصَّيَامُ
 والصَّدَقَةُ »...الحَدِيثَ ») \*

٧٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ - رَقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَةَةِ». وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَةَة وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَقَة ». فَقَالَ أَبُو بَكُو - رَضِيَ الصَّلَقَة وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَقَة ». فَقَالَ أَبُو بَكُو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ مَا عَلَى مَنْ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَقَة وَهُولَ اللهِ مَا عَلَى مَنْ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَقَة ». فَقَالَ أَبُو بَكُو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ مَا عَلَى مَنْ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَقَة وَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُ لَلْ يُعْمَلُ مُنْ وَمِي مِنْ بَابِ الصَّلَقَة عَلَى اللهِ مَا عَلَى مَنْ وُعِيَ مِنْ بَلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَرَبُو أَنْ تَكُونَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ») \* (^^ ) \*

٢٨- \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ مَعْنُ أَحَدِكُمْ
 عَلَى كُلِّ سُلاَمَى (٩) مِنْ أَحَدِكُمْ
 صَدَقَةٌ. فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ. وَكُلُّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ وَكُلُّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وأَمْرٌ بِالْمُعُرُوفِ صَدَقَةٌ. وَيُمْرِيءَ
 بِالْمُعُرُوفِ صَدَقَةٌ. وَنَمْيٌ عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ. وَيُجْزِيءُ
 مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضَّحَى ») \* (١٠٠)

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة (۲۱۳۸). وصححه الألباني - صحيح سنن ابن ماجة (۱۷۳۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٥ ( ٢٣٢٠) واللفظ له. ومسلم (١٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) ما نقصت صدقة من مال: ذكروا فيها وجهين: أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة، والثاني: أنه، وإن نقصت صورته، كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة.

<sup>(</sup>٤) وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا: فيه أيضًا وجهان: أحدهما على ظاهره. ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب، وزاد عزه وإكرامه. والثاني: شأن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك.

<sup>(</sup>٥) وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله: فيه أيضًا وجهان: أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة، ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه. والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة. وقد يكون المراد الوجهين معًا في جميعها. في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۸۵۲).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٨٩٥)واللفظ له. ومسلم (١٤٤).

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٤(١٨٩٧).

<sup>(</sup>٩) على كل سلامى : قال النووي : أصله عظام الأصابع وسائر الكف ، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. (١٠) مسلم (٧٢٠).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكِيَّةٍ في «الصدقة»

٢٩- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا مِنَ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ ع

• ٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ اللهِ عَلَيْ إِنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ فَهَلُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الل

النّبِيُّ عَلَيْ النّبِي عُلَيْ اللّهِ الْمَائِلُ؟ النّبِي عُلَيْ ذَلِكَ أُتِيَ النّبِي عُلَيْ اللّهِ عِمَوَ وَ النّبِي عُلَيْ السّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا. فَقَالَ: ﴿ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ». فَقَالَ الرّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَارَسُولَ اللهِ ! فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (يُرِيدُ الْحَرّتَيْنِ) مَنِي يَارَسُولَ اللهِ ! فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (يُرِيدُ الْحَرّتَيْنِ) أَهْلُ بَيْتِي . فَضَحِكَ النّبِي عَلَيْ حَتّى أَهْلُ بَيْتِي . فَضَحِكَ النّبِي عَلَيْ حَتّى بَدَتْ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقُرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . فَضَحِكَ النّبِي عَلَيْ اللهِ الل

٣١- \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِ عَلَيْ فِي حَرَّةٍ (١ اللّهِ عَشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: " يَا أَبَا ذَرِّ!» ، قَالَ : قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : " مَا أَبَا ذَرِّ!» ، قَالَ : قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : " مَا أُجِبُ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبٌ ، أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي أَبِي فَي أَبِي فَي أَرْضُدُهُ لِدَيْنٍ ، إِلّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي مِنْهُ دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ، إِلّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا (حَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ) (٥) ، وَهَكَذَا (عَنْ شِهَالِهِ ... الْحَدِيثَ) \* (٢) .

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الصدقة»

١ - \*(عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ الأَعْمَالَ
 تَبَاهَتْ فَقَالَتِ الصَّدَقَةُ : أَنَا أَفْضَلُكُمْ)\*

٢ - \*(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

لَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَـذَا ، وَمَا فَعَلَ هَـذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً ،

<sup>(</sup>٤) في حرة المدينة : هي أرض ذات حجارة سود خارج المدينة.

<sup>(</sup>٥) حثا بين يديه: هو من كلام أبي ذر ومعناه: رمي.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٤).

<sup>(</sup>۷) المستطرف للإبشيهي (۱/ ۱۰).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۵۳).

<sup>(</sup>٢) العرق: هـو زنبيل منسوج من نسائج الخوص وكل شيء مضفور فهو عرق.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٤ (١٩٣٦) واللفظ له ، ومسلم (١١١١).

فَنَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْـمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّـدَقَاتِ وَالَّـذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ الآية (التوبة/ ٧٩)») \*

٣ - \*( قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَيْرٍ : « الصَّلَاةُ تُبِيِّغُكَ نِصْفَ الطَّرِيقِ ، وَالصَّوْمُ يُبَلِّغُكَ بَابَ الْمَلِكِ، وَالصَّدْمُ يُبَلِّغُكَ بَابَ الْمَلِكِ، وَالصَّدْمَةُ تُدْخِلُكَ عَلَيْهِ ») \* (١٦).

٤ - \*( قَالَ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ : «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ السُّوءِ»)\*

٥ - \*( عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّهُ خَرَجَ فِي لَيْلَةٍ

شَاتِيَةٍ وَعَلَيْهِ بُرُنْسُ خَنِّ فَرَأَى سَائِلًا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران/ ٩٢) \* .

٦ - \*( قَالَ يَعْيَى بْنُ مُعَاذٍ : «مَا أَعْرِفُ حَبَّةً تَزِنُ
 جِبَالَ الدُّنْيَا إِلَّا مِنَ الصَّدَقَةِ »)\*

٧- \*( قَالَ الشَّعْبِيُّ: « مَنْ لَمْ يَرَ نَفْسَهُ إِلَى ثَوَابِ الصَّدَقَةِ أَحْوَجَ مِنَ الفَقِيرِ إِلَى صَدَقَتِهِ فَقَدْ أَبْطَلَ صَدَقَتِهِ فَقَدْ أَبْطَلَ صَدَقَتِهِ فَقَدْ أَبْطَلَ صَدَقَتَهُ ، وَضُربَ بَهَا وَجْهُهُ » ) \*.

### من فوائد «الصدقة»

- (١) طُهْرَةٌ لِلنَّفْسِ ، وَقُرْبَةٌ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . .
  - (٢) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ.
    - (٣) تُشْمِرُ سَعَادَةَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا.
- (٤) دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.
  - (٥) حِفْظُ الإِنْسَانِ فِي مَالِهِ وَبَدَنِهِ.

- (٦) دَلِيلٌ عَلَى الزُّهْدِ.
- (٧) طَاعَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ ﷺ.
- (٨) بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ التَّكَافُلِ الاجْتِمَاعِيّ.
  - (٩) تُثْمِرُ مَحَبَّةَ النَّاسِ.

- (٤) المستطرف للإبشيهي (١/٩).
  - (٥) المرجع السابق (١٠/١).
- (٦) المرجع السابق نفسه (١/ ١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٨(٤٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) المستطرف للإبشيهي (١/٩).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي (١/ ٢٢٦).

## الصفح

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | 11       | ٦      |

### الصفح لغةً:

الصَّفْحُ مَصْدَرُ "صَفَحَ يَصْفَحُ " إِذَا أَعْرَضَ عَنِ النَّنْ فِ وَجَاوَزَ عَنْهُ ، فَهُ وَ مِنْ مَادَّةِ (ص ف ح) الَّتِي الذَّنْ فِي عَرْضِ الشَّيْءِ، وَمِنْ ذَلِكَ صَفْحُ الشَّيْءِ عَرْضُ الشَّيْءِ مَا لَكِّلْ شَيْءِ جَانِبَاهُ، عَرْضُهُ ، وَالصَّفْحُ الْجَنْبُ ، وَصَفْحَا كُلِّ شَيْءٍ جَانِبَاهُ، وَصَفْحَةُ الرَّجُلِ : عُرْضُ وَجْهِهِ. وَنَظَرَ إِلْيهِ بِصَفْحِ وَجُهِهِ ، وَصُفْحِهِ أَيْ بِعُرْضِهِ.

وَصَفَحَ عَنْهُ يَصْفَحُ صَفْحًا: أَعْرَضَ عَنْ ذَنْبِهِ فَلَمْ يُوْ وَصَفَحَ وَجُهِهِ ، وَحُولَ هُو يَدُو لَا أَهُ صَفْحَةً وَجُهِهِ ، وَهُو يَسُوَّحُ وَصَفَّاحٌ : أَيْ عَفُوٌّ . وَالصَّفُوحُ : الْكَرِيمُ لأَنَّهُ صَفْحُ عَمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ . وَالشَّفُوحُ ذَنْبَهُ: اسْتَغْفَرَهُ يَصْفَحُ عَمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ . وَاسْتَصْفَحَهُ ذَنْبَهُ: اسْتَغْفَرَهُ إِيَّاهُ، وَطَلَبَ أَنْ يَصْفَحَ لَهُ عَنْهُ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ إِيَّاهُ، وَطَلَبَ أَنْ يَصْفَحَ لَهُ عَنْهُ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَة تَصِفُ أَبَاهَا وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ . وَالتَجَاوُزِ عَنْهُ مُ . الْجَاهِلِينَ » أَيْ كَثِيرُ الصَّفْحِ وَالْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ مُ . وَالصَّفُوحُ مِنْ أَبْنِيَةِ اللهُ اللهُ عَنْهُ .

وَقَالَ الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ: وَالصَّفْحُ أَبْلَغُ مِنَ الْعَفْوِ، وَقَدْ يَعْفُو الْإِنْسَانُ وَلَا يَصْفَحُ . وَصَفَحْتُ عَنْهُ : أَوْلَيْتُهُ صَفْحَةً جَمِيلَةً مُعْرِضًا عَنْ ذَنْبِهِ، أَوْ لَقِيتُ صَفْحَتَهُ مُتَحَامِيًا عَنْهُ أَوْ تَجَاوَزْتُ الصَّفْحَةَ الَّتِي أَثْبَتُ فِيهَا ذَنْبَهُ مِنَ الْكِتَابِ إِلَى غَيْرِهَا مِنْ قَوْلِهِمْ: تَصَفَّحْتُ الْكِتَابِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ﴾ (الزخرف/ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ﴾ (الزخرف/ المَرْ لِلنَّيِي عَلَيْ أَنْ يُخَفِّفَ عَلَى نَفْسِهِ كُفْرَ مَنْ كَفَرَ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ (الحجر/ ٨٥) أَمْرٌ لِلنَّبِي عَلَيُ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ جِنَايَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِروا ﴾ (التعابن/ ١٤) إِشَارَةٌ إِلَى الآبَاءِ وَالأَزْوَاجِ بِالْعَفْوِ عَنِ الأَوْلادِ وَالْعِيَالِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَيْعْفُوا وَ لَيْصْفَحُوا ﴾ (النور/ ٢٢) إِشَارَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالتَّجَاوُزِ عَنْ ذَنْ مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ فِيهَا أَخْطاً مِنَ الْخَوْضِ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ (١).

### واصطلاحًا:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: الصَّفْحُ: إِزَالَـهُ أَثَرِ النَّنْبِ مِنَ النَّفْسِ ، صَفَحْتُ عَنْ فُلَانٍ ، إِذَا أَعْرَضْتَ عَنْهُ عَنْ ذُنْبِهِ ، وَقَـدْ ضَـرَبْتُ عَنْهُ صَفْحًا ، إِذَا أَعَـرَضْتَ عَنْهُ وَتَرَكْتَهُ. وَقَالَ الرَّاغِبُ: الصَّفْحُ: تَرْكُ الذَّنْبِ (٢).

### بين العفو والصفح:

الصَّفْحُ أَبْلَغُ مِنَ الْعَفْوِ ؛ لأَنَّ الصَّفْحَ تَجَاوُزٌ عَنِ النَّذْنِ بِالْكُلِّيَّةِ وَاعْتِبَارُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، أَمَّا الْعَفْوُ فَإِنَّهُ يَقْتَضِى إِسْقَاطَ اللَّوْمِ وَالذَّمِ فَقَطْ، وَلَا يَقْتَضِى حُصُولَ الثَّوَابِ(٣).

[للاستزادة: انظر صفات: العفو \_ الرأفة \_ الرحمة \_ السياحة \_ كظم الغيظ \_ النبل \_ الشهامة \_ الرضا.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الانتقام ــ سوء المعاملة ـ الشهاتة ـ العدوان ـ الحقد ـ النقمة ـ البغض].

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢ / ٧١)، والمفردات للراغب (ص ف ح).

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوي (٦٦٦) بتصرف.

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ ۲۷۲)، ولسان العرب: (۲/ ۵۱۲ - ۵۱۰). وبصائر ذوي التمييز (۳/ ٤٢١ – ۲۲۱)، والنهاية في غريب الحديث (۳/ ۳۲).

# الآيات الواردة في « الصفح »

### الصفح عن المذنبين من المسلمين:

مَنَّ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّالَّكُمْ فَأَخْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ مَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُعَظِيمٌ ﴿

الصفح عن أهل الكتاب:

ود َ ڪ ثِيرٌ مِن اَهُ لِ اَلْكِنْ لِ
 لَوْ يَرُدُ وَنَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَ الرَّاحَسَدًا
 مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ
 اَلْحَقُ فَاعُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِةً عَلَى اللَّهُ بِأَمْرِةً عَلَى اللَّهُ عَلَى صُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى صُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى صُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى صُلِ اللَّهُ عَلَى صُلِ اللَّهُ عَلَى صَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صُلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صُلْ اللَّهُ عَلَى صُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَلْ اللَّهُ عَلَى اللْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٤- ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَ أَلَقَهُ مِيثَنَقَ بَغِتِ إِسْرَاءِيلَ

وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ اُثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِي مَعَكُمُ لَمِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكُفِورَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُذْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُذْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُذْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ

بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَلَحِعَلْنَا

عَن مَوَاضِعِةِ وَنَسُواْ حَظَّامِمَا ذُكِرُواْبِةٍ . وَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ قَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (\*)

### الصفح عن المشركين:

\_ وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَاَئِيةٌ فَاصْفَحِ السَّاعَةَ لَاَئِيةٌ فَاصْفَحِ الصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ (٥٠)

- وَقِيلِهِ عَنْهُ مَ وَقُلْ هَا ثَوْلُا ٓ قَوْمٌ لَا يُوْمِنُونَ ( اللهُ اللهُ عَنْهُ مَ وَقُلْ سَلَهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( اللهُ ال

(٥) الحجر: ٨٥ مكية

(٦) الزخرف : ٨٨ - ٨٩ مكية

(٣) البقرة : ١٠٩ مدنية

(٤) المائدة : ١٢ – ١٣ مدنية

(١) النور: ٢١ – ٢٢ مدنية

(٢) التغابن : ١٥ – ١٥ مكية

# الأحاديث الواردة في «الصفح»

١ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ أَنَّ هَــٰذِهِ الآينَةَ الَّتِــي فِي الْقُرْآنِ:
 ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَـاهِدًا وَمُبَشِّـرًا وَنَذِيـرًا ﴾
 ﴿ الأحزاب/ ٤٥) قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَــاأَيَّا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا (١) لِلأُمِّيِينَ ، أَنْتَ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا (١) لِلأُمِّيِينَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ الْمُتُوكِّلَ ، لَيْسَ بِفَظٍ (٢) وَلَا عَنْمُ السَّينَةَ عَلَيْظٍ (٣) وَلَا سَخَّابٍ بِالأَسْوَاقِ (١) ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِئَةَ عَلَيْظٍ (٣) وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ، وَلَنْ يَقْبِضَـهُ اللهُ حَتَّى بِاللَّسْقِيَةِ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ، وَلَنْ يَقْبِضَـهُ اللهُ حَتَّى بِاللَّسْقِةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ، وَلَنْ يَقْبِضَـهُ اللهُ حَتَّى بِاللَّسِيَّةِ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ، وَلَنْ يَقْبِضَـهُ اللهُ حَتَّى اللهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ السَّيْرَاةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَيَفْتَحُ بَهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا»)\*(٥).

٢ - \*( عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللهِ الْجَدَلِيِّ يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيَةٍ فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الأَسْـــوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ) \*(١).

# الأحاديث الواردة في «الصفح»معنَّى

٣ - \*( عَنْ حُـذَيْفَة \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ :
 "أُتِيَ اللهُ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ ، آتَاهُ اللهُ مَالًا . فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا قَالَ : يَارَبِ! آتَيْتَنِي مَالَكَ . فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ . وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجُوَازُ. فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ لَخُلُقِي الْجُوَازُ. فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ اللهُ اللهُ : أَنَا أَحَقُّ بِنَا مِنْكَ . تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ». فَقَالَ اللهُ : أَنَا أَحَقُّ بِنَا مِنْكَ . تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ». فَقَالَ اللهُ : أَنَا أَحَقُّ بِنَا مَنْكَ . تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ». فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ

الأَنْصَارِيُّ: هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ \*\*.

3 - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ» \*(^^).

٥ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : « أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ (٩) اللهُ مَا لا يَنْ يَعْ عَلَهُ اللهُ عَنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا:
 مَالًا ، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَلَّا حُضِرَ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا:

- (١) حِرْزًا: وعاءحصينًا لحفظ الأميين.
  - (٢) فظّ : الفظ هو الجافي السيء.
    - (٣) غليظ: شديد صعب.
- (٤) سخاب بالأسواق: بمعنى الصياح بصوت عالٍ وهي بالسين والصاد.
  - (٥) البخاري الفتح ٨(٤٨٣٨).
- (٦) أحمد (٦/ ١٧٤) وأصله عند البخاري ومسلم. وهذا لفظ الترمذي (٢٠١٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

- (۷) مسلم (۲۵۱).
- (۸) أبو داود (۲۳۷۵) وهذا لفظه وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳/ ۸۲۷): صحيح، وهو في الصحيحة رقيم (۱۱۸۵). وفي المسند (۳/ ۱۱۸۵) وصحيح الجامع الأصول (۳/ ۱۰۲): له شواهد ترقيه إلى الحسن.
  - (٩) رَغَسَهُ: بارك له في ماله.

خَيْرَ أَبٍ. قَالَ فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَإِذَا مِتُ فَأَحْرَوُ وَي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. فَأَحْرِقُونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. فَفَعَلُوا. فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ ؟ قَالَ: خَافَتُكَ. فَتَافَتُكَ. فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ ») \*(1).

 $7 - *( َ عَنْ أَبِي هُ سَرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ قَالَ: قَالَ رَصُّ وَلُ اللهِ عَنْهُ _ قَالَ: قَالَ رَصُّ وَلُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُ سَهَا<math>(7)$  مَا لَـمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ")\*(7).

٧ - ﴿ عَـنْ أَبِي هُرَيْ ـرَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْ هُ ـ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ كَانَ الرَّجُ لُ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ : إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللهَ أَن يَتُجَاوَزْ عَنْهُ ») ﴿ نَا لَهُ اللهَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنْهُ ») ﴿ نَا لَهُ لَقِي اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ ») ﴿ نَا اللهَ أَن فَلَقِي اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ ») ﴿ (٤).

٨ - \* ( عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ ــرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »)\*(٥٠).

9 - \*(عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَرْجُمِيُّ: أَنَّ غُلامًا لأَبِيهِ أَبَقَ (1)، فَجَعَلَ للهِ عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، لأَبِيهِ أَبَقَ (1)، فَجَعَلَ للهِ عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَسَأَلْتُهُ فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَحُثُ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (٧)، مُنْ أَبَاكَ فَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ بْنِ خُطْبَتِهِ عُلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، فَقَالَ لَهُ: فَلَيْتَجَاوَزْ عَنْ عَنِ الْمُثْلَةِ ، فَقَالَ لَهُ: فَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ عَنْ يَمِينِهِ » وَلَيْكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ » (٨).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في «الصفح»

١٠ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَ عَنِيْهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِي عَنِيْهُ قَالَ: « اللَّهُ مَ إِنِّي أَخِّذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخُلِفَنِيهِ. فَإِنَّمَ أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينِ آذَيْتُهُ ، شَتَمْتُهُ ، لَخُلْفَنِيهِ. فَإِنَّمَ أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينِ آذَيْتُهُ ، شَتَمْتُهُ ، لَكُنْتُهُ ، جَلَدْتُهُ . فَأَجْعَلْهَا لَهُ صَلاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً ، تُقَرِّبُهُ بِهَا لَعَنْتُهُ ، جَلَدْتُهُ . فَأَجْعَلْهَا لَهُ صَلاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً ، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٩).

١١- ﴿ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبِيْرِ: أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ (١٠٠ وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا، عَبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَا، حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُولَ، حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِي ابْنُ سَلُولَ،

- (١) البخاري الفتح ٦(٣٤٧٨) واللفظ له. ومسلم (٢٧٥٧).
- (٢) قال النووي: ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع . وهما ظاهران . إلا أن النصب أظهر وأشهر . قال القاضي عياض: أنفسها بالنصب. ويدل عليه قوله: إنَّ «أحدنا يحدث نفسه» قال: قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع . يريدون بغير اختيارها. قال تعالى: ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ والله أعلم.
  - (٣) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٥٢٨). ومسلم (١٢٧)واللفظ له.
    - (٤) البخاري- الفتح ٦ (٣٤٨٠).

- (٥) أبو داود رقم (٣٤٦٠). وابن ماجة رقم (٢١٩٩) واللفظ له. وقال محقق منتقى مكارم الأخلاق (ص٨٤): إسناده صحيح. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/٢٦): صحيح.
  - (٦) أبق : أي هرب من غير خوف من باب (قتل وضرب).
    - (٧) الْـمُــثْلَة: العقوبة بقطع طرف من الأطراف.
      - (٨) المنتقى من مكارم الأخلاق( ٨٨).
- .(٩) البخاري الفتح ١١ (٦٣٦١). ومسلم (٢٦٠١) واللفظ له.
  - (١٠) فَدَك : مدينة معروفة.

وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيِّ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةً . فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الـدَّابَّةِ (١) خَمَّرَ (٢) ابْنُ أُبِيّ أَنْفَهُ بِـرِدَائِهِ ،وَقَالَ : لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَـالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيَّ ابْنُ سَلُولَ : أَيَّهُا الْمَرَّءُ ، لَا أَحْسَنُ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَمَنْ جَاءَكَ، فَاقْصُصْ عَلَيْهِ . قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَسَاوَرُونَ (٣). فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ (١) حَتَّى سَكَنُوا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَابَّتَهُ ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ " يُرِيدُ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيِّ . قَالَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : أَيْ رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِ أَنْتَ ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ

الْكِتَابَ ، لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَـذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ (٥) بِذَلِكَ . فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ . فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَّذَى ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لـ: ﴿ وَلَتَسْمَعُ نَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (آل عمران/ ١٨٦) الآيةَ. وَقَالَ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ (البقرة/ ١٠٩) فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ ، حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَـدْرًا فَقَتَلَ اللهُ بِهَا مَـنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ. فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ .قَالَ ابْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ: هَـذَا أَمْرٌ قَـدْ تَوَجَّـه (٦٠)، فَبَـا يَعُوا رَسُـولَ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْـلَام، فَأَسْلَمُوا) \*(٧).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الصفح»

١ - \*( قَالَ يُوسُفُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لإِخْوَتِهِ لَلَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : « يَا إِخْوَتَاهُ، إِنِّي لَمْ أَنْتَصِفْ لِنَفْسِي مِنْ مَظْلِمَةٍ ظُلِمْتُهَا فِي الدُّنْيَا ، وَإِنِّي كُنْتُ أُظْهِرُا خَسَنَةَ،

وَأَدْفِنُ السَّيِّعَةَ. فَذَلِكَ زَادِي مِنَ الدُّنْيَا، يَا إِخْوَتِي إِنِّي شَارَكْتُ السَّيِّعَةَ. فَذَلِكَ زَادِي مِنَ الدُّنْيَا، يَا إِخْوَتِي إِنِّي شَارَكْتُ أَبَائِي فِي صَالِحِ أَعْمَا لِمِمْ، فَالشُرِكُونِي فِي قُبُورِهِمْ»)\*(^^).

<sup>(</sup>١) عجاجة الدابة : ما ارتفع من غبار حوافرها.

<sup>(</sup>٢) خَمَّر : غطَّى.

<sup>(</sup>٣) يتساورون : يتشاجرون ويأخذون برأس بعضهم في العراك.

<sup>(</sup>٤) يُخَفِّضُهُمْ : يُسَكِّنُهُمْ وَيُهَدِّئُهُمْ.

<sup>(</sup>٥) شرق: غُصَّ أي حسد النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) هذا أمر تـوجه: يريدون انطلقت السيـادة لمحمد وصحبه فبايعوا لما أفلسوا.

<sup>(</sup>٧) البخاري الفتح ١٠ (٢٠٧٧) واللفظ له. ومسلم (١٧٩٨).

<sup>(</sup>٨) المنتقى من مكارم الأخلاق(٨٤).

٢ - \*( قَالَ مُعَاوِيَةُ : «عَلَيْكُمْ بِالْحِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالاَحْتِهَالِ حَتَّى تُمُّكِنَكُمْ الْفُرْصَةُ، فَإِذَا أَمْكَنَتُكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّفْحِ وَالإِفْضَالِ »)\*(١).

٣- \*(عَنْ صَالِحِ بْنِ أَهْدَ بْنِ حَنْبُلٍ قَالَ: وَقُلْتُ لأَبِي يَـوْمًا: إِنَّ فَضْ لَا الأَنْهَاطِيَّ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلُ، فَقَالَ: اجْعَلْنِي فِي حِلِّ، قَالَ: لَا جَعَلْتُ أَحَدًا فِي حِلِّ فَقَالَ: اجْعَلْنِي فِي حِلِّ ، قَالَ: لَا جَعَلْتُ أَحَدًا فِي حِلِّ أَبَدًا، قَالَ: يَا بُنَيَّ، أَبَدًا، قَالَ: يَا بُنَيَّ، مَرَرْتُ مِهَذِهِ الآيَةِ ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ مَرَرْتُ مِهَذِهِ الآيَةِ ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ (الشوري/ ٤٠) فَنَظَرْتُ فِي تَفْسِيرِهَا، فَإِذَا هُوَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ قَامَ مُنَادٍ فَنَادَى: لَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَي عِلْ عَلَى اللهِ فَي عِلْ عَلَى اللهِ فَي اللهِ فَي عَلَى اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي عَلَى اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِل

٤- \*( قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : ذَكَرَ اللهُ
 تَعَالَى في كِتَابِهِ الصَّبْرَ الْجَمِيلَ وَالصَّفْحَ الْجَمِيلَ وَالْمَحْرَ

الجَمِيلَ . الصَّبْرُ الْجَمِيلُ هُ وَ الَّذِي لَا شَكْوَى فِيهِ وَلَا مَعَهُ ، وَالصَّفْحُ الْجَمِيلُ هُ وَ الَّذِي لَا عِتَابَ مَعَهُ ، وَالصَّفْحُ الْجَمِيلُ هُوَ الَّذِي لَا عَتَابَ مَعَهُ ، وَالْمَجْرُ الْجَمِيلُ هُوَ الَّذِي لَا أَذَى مَعَهُ ») \*("".

٥ - \*(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ قَالَ :
 «الرِّضَا بِغَيْرِ عِتَابٍ»)\*(١٤).

٢-\*(عَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -:
 ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ الحجر/ ٨٥) قَالَ : هَذَا
 الصَّفْحُ الْجَمِيلُ كَانَ قَبْلَ الْقِتَالِ») \* (٥٠).

٧ - \* (قَالَ الطَّبَرِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا أَيُّهَا تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا ﴾ (التغابن/ ١٤): (﴿ وَإِنْ تَعْفُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عَمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ صَدِّهِمْ إِيَّاكُمْ عَنِ الْمُؤْمِنُونَ عَمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنْ صَدِّهِمْ إِيَّاكُمْ إِيَّاهُمْ الْإِسْلَامِ وَالْحُجْرَةِ، وَتَصْفَحُوا لَهُمْ عَنْ عُقُوبَتِكُمْ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَتَعْفُرُوا لَمْمُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ ») \* (٢).

## من فوائد «الصفح»

(١) الصَّفْحُ أَعْمَتُ مِنَ الْعَفْوِ. إِذْ يُزِيلُ اللهُ بِهِ أَثَرَ الضَّغَائِن .

(٢) أَمَرَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنِينَ بِالصَّفْحِ حَتَّى عَنْ أَلَدِّ الأَعْدَاءِ كَيْ يَذُوقُوا حَلَاقَةَ الإِيمَانِ ، فَيَدْخُلُوا فِيهِ .

(٣) الصَّفْحُ مِنْ مُسْتَلْزَمَاتِ الإِحْسَانِ ، وَالإِحْسَانُ أَعْلَى دَرَجَاتِ الإِيهَانِ .

- (٤) الصَّفْحُ يُقَوِّي رَابِطَةَ التَّاَخِي بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ وَيَجْعَلُهُمْ مُتَحَابِّينَ مُتَّحِدِينَ.
- (٥) الأُمَّةُ الَّتِي يَتَحَلَّى مُعْظَمُ أَفْرَادِهَا بِالصَّفْحِ، تَكُونُ أَوْرَادِهَا بِالصَّفْحِ، تَكُونُ أَمُّةً سَعِيدَةً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

- (١) إحياء علوم الدين (٣/ ١٨٤).
  - (٢) المرجع السابق (٨٧).
- (٣) مدارج السالكين (٢/ ١٦٧). بتصرف

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور(٥/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه ، و الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (١١٨/١٢).

### الصلاة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ۱۷۸      | ٦٥     |

### الصلاة لغةً:

اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ قَوْلِهِمْ صَلَّى صَلَاةً وَهُوَ مَا خُودُ وَمِنْ مَادَّةِ (ص ل و/ي) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَمْرِيْنِ: الأَوَّلُ: النَّارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنَ الحُمَّى، والآخَرُ جِنْسُ مِنَ الغَبَادَةِ، يَقُولُهُمْ صَلَيْتُ الْغُودَ بِالنَّارِ، وَالصَّلاءُ مَا يُصْطَلَى بِهِ وَمَا يُذْكَى بِهِ النَّارُ العُودَ بِالنَّارِ، وَالصَّلاءُ مَا يُصْطَلَى بِهِ وَمَا يُذْكَى بِهِ النَّارُ وَيُوقَدُ. وَأَمَّا الثَّانِ فَالصَّلاةُ هِي النَّارُ المُصْطَفَى وَيَعِيْدُ: ﴿ إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، وَلَا تَكُلُ مَ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ﴾ أَيْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ﴾ أَيْ فَلْيُرْ وَالبَرَكَةِ.

وَالصَّلَاةُ هِيَ الَّتِي جَاءَ بِهَا الشَّرْعُ مِنَ الرُّكُ وعِ وَالسُّجُودِ وَسَائِرِ حُدُودِ الصَّلَاةِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى فَالرَّحْمَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَي أَوْفَى يُريدُ بِذَلِكَ الرَّحْمَةُ (١).

أَمَّا الصَّلَاةُ فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ هِيَ الدُّعَاءُ وَالتَّبَرِيكُ وَالتَّمْجِيدُ، يُقَالُ صَلَّيْتُ لَهُ أَيْ دَعَوْتُ لَهُ وَزَكَّيْتُ...، وَصَلَاةُ اللهِ لِلْمُسْلِمِينَ: هُـوَ فِي التَّحْقِيقِ تَزْكِيَتُهُ إِيَّاهُمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ تَزْكِيَتُهُ إِيَّاهُمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ

رَبِّهِمْ وَرَحُمَّةٌ ﴿ (البقرة / ١٥٧) وَالصَّلَاةُ مِنَ الْلَائِكَةِ هِيَ الدُّعَاءُ وَالاَسْتِغْفَارُ كَمَا هِيَ مِنَ النَّاسِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِ ﴾ تعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي وَقَوْلُنَا فِي (الأحزاب / ٥٦) (٢)، وَقَالَ ابْنُ الأَثِينِ وَقَوْلُنَا فِي التَّشَهُّدِ: الصَّلُواتُ للهِ أَي الأَدْعِيةُ الَّتِي يُرَادُ بِهَا تَعْظِيمُ اللهِ تَعَالَى، هُو مُسْتَحِقُّهَا لاَ تَلِيقُ بِأَحدٍ سِواهُ، وَأَمَّا اللهِ تَعَالَى، هُو مُسْتَحِقُّهَا لاَ تَلِيقُ بِأَحدٍ سِواهُ، وَأَمَّا اللهُ تَعَالَى، هُو مُسْتَحِقُّهَا لاَ تَلِيقُ بِأَحدٍ سِواهُ، وَأَمَّا اللهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فَمَعْنَاهُ عَظِمْهُ فِي الدُّنْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِنْقَاء شَرِيعَتِهِ، وَفِي بِاعْلَاء ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دَعْ وَتِهِ وَإِنْقَاء شَرِيعَتِهِ، وَفِي اللهُ نِعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ اللهُ بَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَمُ تَبْلُغْ قَدْرَ اللهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَمُ تَبْلُغْ قَدْرَ اللهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَمُ تَبْلُغْ قَدْرَ اللهُ بَالصَّلَةِ وَقُلْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ الْمُعَلِّى اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ الْمُعَلِي أَنْ كَ أَعْلَمُ مِا يَلِيقُ بِهِ وَاللهُ مُ مَلَ اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ الْمُعَلِي عُلَى اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ الْمُعَلِي أَنْ يَلِيقُ بِهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُمُ مَلَا اللهُ عَلَى اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُمُ صَلِّ الْمَامُ مِا يَلِيقُ بِهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُ مَا عَلَى اللهُ وَقُلْنَا اللَّهُ عَلَى اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُ مَا عَلَى اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُمُ مَلَا اللهُ عَلَى اللهِ وَقُلْنَا اللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقُلْفَ أَعْلَمُ مُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هِي أَيْضًا وَاحِدَةُ الصَّلَوَاتِ الْفُرُوضَةِ وَهُو السَّمُ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْمُصْدَرِ تَقُولُ: صَلَّيْتُ صَلَّةً وَلَا تَقُلُ تَصْلِيَةً، وَيُقَالُ: صَلَّيْتُ الْعَصَا بِالنَّارِ إذا لَيَّنْتُهَا وَقَوَّمْتَهَا.

وَالْـمُصَلِّى: تَالِي السَّابِقِ: يُقَالُ صَلَّى الفَرَسُ: إِذَا جَاءَ مُصَلِّيًا وذَلِكَ لأَنَّ رَأْسَـهُ عِنْدَ صَـلَاهُ، وَالصَّلَا مَـا

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٣٠٠). (٣) ا

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٢٨٥).

عَنْ يَمِينِ النَّدَنِ وَشِهَالِهِ، وَهُمَا صَلَوَانِ يُقَالُ: أَصْلَتِ الفَرَسُ إِذَا اسْتَرْخَى صَلَوَاهَا، وَذَلِكَ إِذَا قَرُبَ نِتَاجُهَا، والفَرسُ إِذَا اسْتَرْخَى صَلَوَاهَا، وَذَلِكَ إِذَا قَرُبَ نِتَاجُهَا، والصِّلَاءُ بالكَسْرِ: الشِّوَاءُ لأَنَّهُ يُصْلَى بالنَّارِ، يُقَالُ صَلَيْتُ اللَّحْمَ وَغَيْرَهُ أَصْلِيهِ صَلْيًا إِذَا شَوِيْتَهُ، وَفِي صَلَيْتُ النَّحْمَ وَغَيْرَهُ أَصْلِيهِ صَلْيًا إِذَا شَوِيْتَهُ، وَفِي الْخَدِيثِ أَتِي بِشَاةٍ مَصْلِيّةٍ أَيْ مَشْوِيّةٍ (١) وَالصِّلاءُ النَّارِ فَإِنْ فَتَحْتَ الصَّادَ قَصَرْتَ وَالصِّلاءُ النَّارِ فَإِنْ فَتَحْتَ الصَّادَ قَصَرْتَ (حَذَفْتَ الْمَمْزَةَ) وَقُلْتَ صَلا النَّارِ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ:الصَّلَاةُ:الرُّكُوعُ والسُّجُودُ، فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ: ﴿ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمُسْجِدِ إِلَّا فِي الْمُسْجِدِ». فَإِنَّهُ أَرَادَ لاَ صَلَاةَ فَاضِلَةٌ أَوْ كَامِلَةٌ، وَاجْمُعُ صَلَواتٌ، وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ والاسْتِغْفَارُ، والصَّلَاةُ مِنَ اللهِ الرَّحْةُ.

وَمِنَ الصَّلَاةِ بِمْعَنَى الاَسْتِغْفَارِ حَدِيثُ سَوْدَةَ:
أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ، إِذَا مُتْنَا صَلَّى لَنَا عُثْهَانُ بْنُ
مَظْعُونِ حَتَّى تَأْتِينَا، فَقَالَ لَهَا: ﴿ إِنَّ الْمُوْتَ أَشَدُّ مِّا مُظْعُونٍ حَتَّى تَأْتِينَا، فَقَالَ لَهَا: ﴿ إِنَّ الْمُوْتَ أَشَدُّ مِّا تُقَدِّرِينَ ﴾، قَالَ شَمَرُ: قَوْلُهَا صَلَّى لَنَا أَيِ اسْتَغَفَر لَنَا عِنْدَ تُقَدِّرِينَ »، قَالَ شَمَرُ: قَوْلُهَا صَلَّى لَنَا أَي اسْتَغَفَر لَنَا عِنْد رَبِّهِ، وَكَانَ عُثْهَانُ مَاتَ حِينَ قَالَتْ سَوْدَةُ ذَلِكَ، وَقَالَ النَّارَةِ ، وَكَانَ عُثْهَانُ مَاتَ حِينَ قَالَتْ سَوْدَةُ ذَلِكَ، وَقَالَ اللَّرَّةِ ، وَكَانَ عُثْهَانُ أَي الطَّلَاةِ اللَّرُومُ، يُقَالُ: قَدَ صَلِي وَاصْطَلَى إِذَا لَزِمَ، وَمِنْ هَذَا مَنْ يُصْلَى فِي النَّارِ أَيْ يُلْزُمُ وَالنَّارِ أَيْ يُلْزُمُ النَّارِ أَيْ يُلْزُمُ النَّارِ أَيْ يُلْزُمُ النَّارِ أَيْ يُلْزَمُ النَّارَ أَيْ يُلْزَمُ النَّارِ أَيْ يُلْزَمُ اللَّا اللَّالَةُ النَّارِ أَيْ يُلْزَمُ النَّارَ النَّارِ أَيْ يُلْزَمُ اللَّولَ النَّارِ أَيْ يُلْرَمُ اللَّالَةُ الْمَالَ فِي النَّارِ أَيْ يُلْرَمُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الْمَالَ فِي النَّارِ أَيْ يُلْكُمُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ إِنْ اللَّلْ الْمُؤْمُ اللَّا الْمَلْ لَيْ اللَّالَةُ الْمَالَ لَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُثَالَالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّالَالُولُومُ اللْمُؤْمُ الْمُلْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ اللّه

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ

في اللُّغَةِ التَّعْظِيمُ، وَسُمِّيَتِ العِبَادَةُ المَخْصُوصَةُ صَلَاةً لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ الرَّبِّ"، وَقَالَ السُّهَيْكُ: إِنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ انْحِنَاءٌ وَانْعِطَافٌ مِنَ الصَّلَوَيْنِ ثُمَّ قَالُوا صَلَّى عَلَيْه بِمَعْنَى انْحَنَى عَلَيْهِ ،ثُمَّ سَمُّوا الرَّحْمَةَ حُنُوًّا وَصَلَاةً إِذَا أَرَادُوا الْلُبَالَغَةَ فِيهَا (أَي الرَّحْمة) فَقَوْلُكَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَرَقُّ وَأَبْلَغُ مِنْ قَوْلِكَ رَحِمَ اللهُ مُحَمَّدًا فِي الْخُنُوِّ وَالْعَطْفِ ، وَالصَّلَاةُ أَصْلُهَا فِي الْمُحْسُوسَاتِ وَعُبِّرَ بِهَا عَنْ هَذَا الْمُعْنَى مُبَالَغَةً وَتَأْكِيدًا، وَمِنْهُ قِيلَ: صَلَّيْتُ عَلَى المَيِّتِ دَعَوْتُ لَهُ دُعَاءَ مَنْ يَحْنُو عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ لَا تَكُونُ الصَّلَاةُ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ عَلَى الإِطْلَاقِ، فَلَا تَقُولُ صَلَّيْتُ عَلَى الْعَدُوِّ أَيْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ فِي مَعْنَى الْحُنُوِّ وَالرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ؛ لِأَنَّهَا فعي انْعِطَافٍ، وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ عُلدِّيَتْ فِي اللَّفْظِ بِ «عَلَى» وَلَا تَقُولُ فِي الدُّعَاءِ إِلَّا صَلَّيْتُ لَهُ بِمَعْنَى دَعَوْتُ لَهُ فَتُعَدِّيَ الفِعْلَ بِاللَّامِ إِلَّا أَنْ تُرِيدَ الشَّرَّ وَالدُّعَاءَ عَلَى

#### واصطلاحًا:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالُ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ خُفْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ، بِشَرَائِطَ خَفْصُوصَةٍ. عَلَى تَفْصِيلٍ لَدَى الْلَذَاهِبِ(٥).

للبركاوي (١٧٨).

<sup>(</sup>٥) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري وجماعته (١/ ١٧٥). وانظر أيضًا الفروع لابن مفلح (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>١) الصحاح (٦/ ٢٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١٤/ ٤٦٤ , ٤٦٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير(٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر في هـذا الرأي ومناقشته : الغرابة في الحديث النبوي

### أحوال المصلين:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَرَاتِبَ خُمْسِ:

أَحَدُهَا: مَـرْتَبَةُ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْفُـرِّطِ، وَهُوَ الَّذِي انْتَقَصَ مِنْ وُضُوئِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَحُدُودِهَا وَأَرْكَانِهَا.

الشَّانِي: مَنْ يُحَافِظُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا وَحُدُودِهَا وَأَرْكَانِهَا الظَّاهِرَةِ وَوُضُوئِهَا لَكِسنْ قَدْ ضَيَّعَ مُجَاهَدَةَ نَفْسِهِ فَأَرْكَانِهَا الظَّاهِرَةِ وَوُضُوئِهَا لَكِسنْ قَدْ ضَيَّعَ مُجَاهَدَةَ نَفْسِهِ فِي الْوَسُوسِ وَالأَفْكَارِ.

الثَّالِثُ: مَنْ يُحَافِظُ عَلَى حُدُودِهَا وَأَرْكَانِهَا وَجَاهَدَ نَفْسَهُ فِي دَفْعِ الْوَسَاوِسِ وَالأَفْكَارِ، فَهُ وَ مَشْغُولٌ بِمُجَاهَدَةِ عَدُوِّهِ لِئَلَّا يَسْرِقَ صَلَاتَهُ، فَهُ وَ فِي صَلَاتَهُ، فَهُ وَ فِي صَلَاقَةُ وَجَهَادِ.

الرَّابِعُ: مَنْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَكْمَلَ حُقُوقَهَا وَأَرْكَانَهَا وَحُدُودِهَا، وَاسْتَغْرَقَ قَلْبُهُ مُرَاعَاةُ حُدُودِهَا وَحُقُوقَهَا وَحُقُوقِهَا يَا لِثَلَّا يُضَيِّعَ شَيْئًا مِنْهَا، بَلْ هَمُّهُ كُلُّهُ مَصْرُوفٌ إِلَى إِقَامَتِهَا كَمَا يَنْبُغِي، وَإِكْمَا لِهَا وَإِثْمَامِهَا، قَدِ اسْتَغْرَقَ وَلَى إِلَى إِقَامَتِهَا كَمَا يَنْبُغِي، وَإِكْمَا لِهَا وَإِثْمَامِهَا، قَدِ اسْتَغْرَقَ وَلَيْهُ وَيَهُا.

الْخَامِسُ: مَنْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامَ إِلَيْهَا كَذَلِكَ، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا قَدْ أَخَذَ قَلْبَهُ وَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا قَدْ أَخَذَ قَلْبَهُ وَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - نَاظِرًا بِقَلْبِهِ إِلَيْهِ، مُرَاقِبًا لَهُ مُمُتلِئًا مِنْ حَجَبَّةِ وَعَظَمَتِهِ كَأَنَّهُ يَرَاهُ وَيُشَاهِدُهُ، وَقَدِ اضْمَحَلَّتْ تِلْكَ الْوَسَاوِسُ وَالْخَطَرَاتُ، وَارْتَفَعَتْ حُجُبُهَا بَيْنَهُ تِلْكَ الْوَسَاوِسُ وَالْخَطَرَاتُ، وَارْتَفَعَتْ حُجُبُهَا بَيْنَهُ

وَبَيْنَ رَبِّهِ ، فَهَ ذَا بَيْنَ هُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ مِحَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، وَهَذَا فِي صَلَاتِهِ مَشْغُولٌ بِرَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَرِيرُ الْعَيْنِ بِهِ .

فَالْقِسْمُ الأَوَّلُ مُعَاقَبٌ ، وَالثَّانِي مُحَاسَبٌ ، وَالثَّانِي مُحَاسَبٌ ، وَالثَّالِثُ مُكَفَّرٌ عَنْهُ ، وَالرَّابِعُ مُثَابٌ ، وَالْخَامِسُ مُقَرَّبٌ مِنْ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - (۱).

### الصلاة على رسول الله على إ

وَصَلَاةُ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ: رَحْمَتُهُ لَهُ وَحُسْنُ ثَنَائِهِ عَلَى رَسُولِهِ: رَحْمَتُهُ لَهُ وَحُسْنُ ثَنَائِهِ عَلَيْهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَ لَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيَّا الَّهِ نِعَالَى اللهِ وَسَلِّمُ وا تَسْلِيهًا ﴾ يَا أَيَّا الَّهِ نِعْدُ وَسَلِّمُ وا تَسْلِيهًا ﴾ (الأحزاب/٥٦) فَالصَّلَاةُ مِن الْعَبْدِ دُعَاءٌ ومِن اللهِ رَحْمَةٌ ، وَبِهِ سُمِّيَتِ السَّمَ لَا يُعِهَا مِنَ الدُّعَاءِ وَالاسْتِغْفَارُ.

وَفِي الْحَدِيثِ : «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ.. » قَالَ أَبُو بَكْر : الصَّلَوَاتُ مَعْنَاهَا التَّرَحُّمُ.

وَقَـوْلُهُ تَعَـالَى : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَـلَائِكَتَهُ يُصَلُّـونَ عَلَى النَّبِيّ ﴾ (الأحزاب/٥٦) أَيْ يَتَرَحَّمُونَ.

وَتَكُونُ الصَّلَاةُ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ: وَفِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ ﷺ: « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِبًا فَلْيُصَلِّ». قَوْلُهُ: فَلْيُصَلِّ: يَعْنِي فَلْيَهُ مُ لَأَرْبَابِ الطَّعَامِ بِالْبَرَكَةِ وَالْخَيْرِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّةً

عَلَيْهِ الْلَائِكَةُ عَشْرًا» • وَكُلُّ دَاعِ فَهُوَ مُصَلِّ (١).

وَأَمَّا قَوْلُنَا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، فَمَعْنَاهُ عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ، وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ، وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ، وَفِي الآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِه، وَتَضْعِيفِ أَجْرِهِ وَمَثُوبَتِهِ (٢).

وَقِيلَ: الْمُعْنَى لِمَّا أَمْرَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَبْلُغْ قَدْرَ الْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ أَحَلْنَاهُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ أَنْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ، لأَنَّكَ أَعْلَمُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ. وَهَذَا الدُّعَاءُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يَجُوزُ إِطْلَا قُهُ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَوْ لَا ؟. وَالصَّحِيخُ أَنَّهُ خَالِصٌ لَهُ ، وَلَا يُقَالُ لِغَيْرِهِ .

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الصَّلَاةُ الَّتِي بِمَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالتَّي بِمَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالتَّي بِمَعْنَى السَّعْظِيمِ وَالتَّتِي بِمَعْنَى السَّعُاءِ وَالتَّبِي بِمَعْنَى السَّمُ عَلَى اللَّعُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي وَالتَّبْرِيكِ ثُقَالُ لِغَيْرِهِ. وَمِنْهُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي وَالتَّبْرِيكِ ثُقَالُ لِغَيْرِهِ. وَمِنْهُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَ » أَيْ تَرَحَّمْ وَبَارِكُ (٣).

### معنى صلاة الله والملائكة والإنس والجن:

قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: الصَّلَاة ُمِنَ اللهِ رَحْمَةٌ ، وَمِنَ اللهِ رَحْمَةٌ ، وَمِنَ اللهِ رَحْمَةٌ ، وَمِنَ الْمَخْلُوقِينَ (الْمَلَائِكَةِ وَالإِنْسِ وَالْجِنِّ ): الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالدُّعَاءُ وَالتَّسْبِيعُ. وَالصَّلَاةُ مِنَ الطَّيْرِ وَالشَّجُودُ وَالدُّعَاءُ وَالتَّسْبِيعُ. وَالصَّلَاةُ مِنَ الطَّيْرِ وَالشَّهْوِيعُ (١٤).

وَقِيلَ: أَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ التَّعْظِيمُ ، وَسُمِّيَتِ

الصَّلاةُ الْمَخْصُوصَةُ صَلاةً لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ الرَّبِ تَعَالَى وَتَقْدِيسِهِ. وَقَوْلُهُ فِي التَّشَهُّ دِ: «الصَّلَوَاتُ للهِ» أَيِ الأَّدْعِيَةُ الَّتِي يُرَادُ بِهَا تَعْظِيمُ اللهِ هُوَ مُسْتَحِقُّهَا لَا تَلِيقُ بِأَحَدٍ سِوَاهُ.

### من معاني كلمة «الصلاة» في القرآن الكريم:

وَقَدْ وَرَدَ لَفْظُ الصَّلَاةِ فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَوْجُهِ مِنْهَا: ١ - بِمَعْنَى الدُّعَاءِ: ﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَمُمْ ﴾ (التوبة/ ١٠٣).

٢- بِمَعْنَى الاسْتِغْفَارِ: ﴿ يَا أَيَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا
 صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ (الأحزاب/ ٥٦).

٣- بِمَعْنَى الرَّحْمَةِ : ﴿ هُوَ الَّـذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ
 وَمَلَائِكَتُهُ ﴾ (الأحزاب/ ٤٣).

٤- بِمَعْنَى صَلَاةِ الْخَوْفِ ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ
 فَأَقَمْتَ لَمُّمُ الصَّلَاةَ ﴾ (النساء/ ١٠٢).

٥- بِمَعْنَى صَلَاةِ الْجَنَازَةِ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى اللهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾ (التوبة/ ٨٤).

٦- بِمَعْنَى صَلَاةِ السَّفَرِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ (النساء/ ١٠١).

٧- بِمَعْنَى صَلَاةِ الأُمَمِ الْمَاضِيَةِ : ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾ (مريم/ ٣١).

٨- بِمَعْنَى كَنَائِسِ الْيَهُودِ : ﴿ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ﴾

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٤/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة (٢٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب(۱۶/ ٢٥٥)، وجلاء الأفهام لابن القيم (١٠٦-١٠٦).

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٤٣٦ - ٤٣٨).

(الحبح/٤٠).

٩- بِمَعْنَى الصَّلَواتِ الْخَمْسِ : ﴿ وَأَقِيمُ وَالصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (البقرة/ ٤٣ وفي غيرها).

• ١ - بِمَعْنَى الإِسْلَامِ: ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ (القيامة / ٣١) أَيْ لَا أَسْلَمَ (١٠).

[للاستزادة: انظر صفات: الإسلام - الإيان - التقوى - الطاعة - العبادة - الاستقامة - القنوت - الضراعة والتضرع - الذكر - الخشوع - الخشية - الخوف

\_ الفرار إلى الله \_ تـ لاوة القرآن \_ تعظيم الحرمات \_ التوسل \_ السكينة \_ الطمأنينة \_ اليقين.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: ترك الصلاة - العصيان - الكفر - الفسوق - انتهاك الحرمات - الأمن من المكر - التخاذل - الإلحاد - الزندقة - اتباع الهوى - المجاهرة بالمعصية - الشرك - الإعراض - التفريط والإفراط - التهاون - الكسل - اللهو واللعب - الكبر والعجب - الفجور - المجر - الغي والإغواء ].

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز: ٣/ ٤٣٦-٤٣٨.

# الآيات الواردة في « الصلاة »

#### إقامة الصلاة صفة المؤمنين:

١- الدِّق

ذَلِكَ الْحَكِتَبُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّاللَّا اللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٧- يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَ أَنَعْمَتُ عَلَيْكُرُ
وَا وَفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَنِي فَٱرْهَبُونِ ﴿
وَءَامِنُوا بِمَآ أَن زَلْتُ مُصَدِّ قَالِما مَعَكُمْ وَلا
تَكُونُو ٓ الْوَلَ كَافِرِ بِهِ ءَ وَلا تَشْتَرُواْ بِعَابِي ثَمَنا قَلِيلا
وَإِيْنِي فَا تَقُونِ ﴿
وَإِيْنِي فَا تَقُونِ ﴿
وَإِيْنِي فَا تَقُونِ ﴿
وَلِيَنِي فَا تَقُونِ ﴿
وَلِينِي فَا تَقُولُ الْمَا لَكُولُ وَ اللهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ و

٣- وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي إِسْرَ عِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
 إِلَّا اللَّهَ وَبِأُ لُوَ لِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى

وَالْيَتَنَمَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَا تُواْ الزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْسَتُمْ لِإِلَّا قِلِيلًا مِنْتَكُمْ وَأَنْشُم تُعْرِضُونَ ﴿ ﴿ (\*)\*
وَأَنْشُم تُعْرِضُونَ ﴿ ﴿ (\*)\*

القَرْرُدُّ وَنَكُم مِنْ بَعْدِإِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسكًا مَنْ عِنْدِأَنْفِ مِنْ بَعْدِإِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسكًا مِنْ عِنْدِأَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ مِنْ عِنْدِأَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُواْ وَآصْفَحُواْ حَتَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِقَة لِللَّهِ اللَّهُ بِأَنْفِ فَكُولُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَلِّ الشَّكُونَ وَءَا ثُواْ الزِّكُوةَ وَمَا نُقَدِيمُواْ الشَّكُوةَ وَءَا ثُواْ الزِّكُوةَ وَمَا نُقَدِيمُواْ الْمَسَكُولَة وَءَا ثُواْ الزِّكُوة وَمَا نُعْدَاللَّه مُوالِلَّهُ فَيْمُوالْ الْمَسْكُمُ مِنْ خَيْرِ عَجِدُوهُ عِنْدَاللَّه مُواللَّهُ مِنْ مَنْ خَيْرِ عَجِدُوهُ عِنْدَاللَّه مُواللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الل

﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيْمِ كَيْ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَدِينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى الْقُرْبِ وَالْيَبِينَ وَالْيَتَ مَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَلَيْلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَالسَّلَيْلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَالسَّلَيْلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ

عَهَدُواً وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَاثِسُّ أُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً ۚ وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُنَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (١)

آ- حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَاتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلَيْتِينَ ﴿
فَإِنْ خِفْتُ مْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ
فَاذْ كُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَالَمُ
تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿

٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلاَخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْرُنُونَ ﴿

٨- أَلَوْتَرَالِى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةُ وَءَاتُواْ الرَّكُوهُ فَلَمَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْاَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِم كَنَبَّتَ عَلَيْنَا الْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخْرَلْنَا وَقَالُواْ رَبَّنَا لِم كَنَبَّتَ عَلَيْنَا الْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخْرَلْنَا وَقَالُواْ رَبَّنَا لِم كَنَبَّتَ عَلَيْنَا الْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخْرَلْنَا إِلَى آجَلِ قَرِبِ قُلْمَنْعُ الدُّنِيَا قِلِيلٌ وَالْآخِرَةُ لَا أَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّه

٥ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ - قَبْلَ
 مَوْتِهِ - وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا إِنَّى

نَائَمُ الَّذِينَ عَامَنُوۤ أَإِذَا فَمْتُمْ إِلَى الْصَلَوْقِ
 فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَالَّذِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
 وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَالْحِلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
 الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبُافاً طَهْرُواْ وَإِن كُنتُم مُنبَافاً طَهْرُواْ وَإِن كُنتُم مُنبَافاً طَهْرُواْ وَإِن كُنتُم مُنبَافاً طَهْرُواْ وَإِن كُنتُم مُنبَافاً طَهْرُواْ وَإِن كُنتُم مُنافَا عَلَى سَفْرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن الْغَالِطِ الْوَلَيْمَ الْفَالِيطِ الْوَلَيْمَ الْفِيلِ الْمِنْ الْفِيلِ الْمَاءَ فَتَيْمَمُواْ مُنْ مَن الْفَالِيلِ الْمُؤْمِن الْفَالِيلِ اللَّهُ لِيَحْمَلُ وَالْمَاءُ فَتَيْمَمُواْ مِنْ حُوهِ حَلَيْم وَلَيْنِ اللَّهُ لِيَحْمَلُ وَالْمِيدُ اللَّهُ لِيَحْمَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَحْمَلُ وَلَيْنِ اللَّهُ لِيَحْمَلُ مَالْمُولِيدُ اللَّهُ لِيَحْمَلُ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ اللَّهُ لِيَحْمَلُ وَلِيكُمْ لَعَلَى مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ اللَّهُ لِيَحْمَلُ وَلِيكُمْ لَعْلَاكُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ اللَّهُ لِيكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ الْمَلْكُون اللَّهُ لِيكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ وَلِيكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ وَلِيكُون أَلِكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ وَلِيكُون الْمُؤْمِن فَي الْمُعَلِّمُ لَكُمْ لْمُلْكُمْ لَكُمْ لَكُمُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٦٢ - ١٦٢ مدنية

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٦ مدنية

<sup>(</sup>٤) النسآء: ٧٧ مدنية

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٣٨ – ٢٣٩ مدنية

الصَّلَوة وَيُؤَوَّونَ الرَّكُوة وَهُمْ رَكِعُونَ (الَّذِينَ يُقِيمُونَ وَهُمْ رَكِعُونَ (الَّذِينَ يُقِيمُونَ وَهُمْ رَكِعُونَ (اللهِ وَمَن يَتَوَلَّ اللهِ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْفَلِبُونَ (اللهِ هُمُ الْفَلِبُونَ (اللهِ هُمُ الْفَلِبُونَ (اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ ال

١٢ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ إِنَّمَا الْخَعْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿ اللَّهَ يَطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِئُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةَ فَهَلَّ أَن مُ مُنتَهُونَ ﴿ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةَ فَهَلَّ أَن مُمْ مَنتُهُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ السَّمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُعُ فَى الْمَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُعُ فَى الْمَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا اللهُ كَالَّذِي السَّتَهُوتَ لَهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَ اللهِ الشَّيْطِينُ فِي الْمَا لَا يَسْلِمُ اللهُ لَا يَسْلِمُ اللهُ ا

- وَمَاقَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَا آنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ
بَشَرِ مِّن شَيْءٌ قُلُ مَنْ آنزَلَ الْكِتَب الَّذِى جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ, قَرَاطِيسَ
مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ, قَرَاطِيسَ
بَدُونَ الْوَقَعُ هُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْ تُم مَّالَمْ تَعْلَمُواْ الْنَدُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ ثُلُمَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ
وَلاَ عَلَيْ اللَّهُ ثُلُمَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ
يَلْعَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ ثُلُمَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ
يَلْعَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ ثُلُمَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ
يَلْعَبُونَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُو

وَهَلَذَا كِتَنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ثِنَا ﴾ (٥)

(٤) الأنعام : ٧١ - ٧٢ مكية

(١) المائدة: ٥٥ – ٥٨ مدنية

لَاشَرِيكَ لَهُ وَيِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿

١٧- وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئنب وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

1٨- إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَّكُّلُونَ ١ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَّهُمُ سُفِقُونَ ٦ أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّهُ دَرَجَنتُ عِندَ

 النَّسَلَخَ ٱلأَشَهُو ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوْاْٱلرَّكَوْهَ فَخَلُّواْسَبِيلَهُمُ إِنَّالَلَّهَ غَفُورُرُرَّحِيمُ ﴿

رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وُرِزْقٌ كَرِيدٌ ١٠٠

٢٠- فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكَاوَةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَإِن نَّكُنُواْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِ دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفُرْ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمُنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١

٢١- مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَ جِدَاللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرُ أُولَيَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ

هُمْ خَلِدُونَ ١

إِنَّمَا يَعْـُمُوْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَفَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

٢٧\_ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ءُبَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرِ وَيُقِهِمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ أَوْلَئَيِكَ سَيَرْحَهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدُ حُكِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيدُ حُكِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٧ \_ وَأَوْحَيْلُ آ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمُا بمضر بُوْنَا وَأَجْعَلُواْ بُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (^)

٢٤- وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وأنفقوا مِمَّارزَقْنَهُمْ سِرَّاوَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّنَةَ أُولَيِكَ لَمُمْعُفَى ٱلدَّارِيْنَ جَنَّكَ عَدْنِيَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِ مُ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنكُلِّ بَابِ ﴿ سَكَمُ عَلَيْكُو بِمَاصَبُرْتُمْ فَيَعْمَ عُفِّي ٱلدَّادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا (٩)

> (١) الأنعام: ١٦١ - ١٦٣ مكية (٧) التوبة : ٧١ مدنية (٤) التوبة : ٥ مدنية

(۸) يونس: ۸۷ مکية (٥) التوبة: ١١ – ١٢ مدنية

(٢) الأعراف: ١٧٠ مكبة (٦) التوبة: ١٧ – ١٨ مدنية (٣) الأنفال : ٢ – ٤ مدنية (٩) الرعد: ٢٢ – ٢٤ مدنية

الَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكَرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِمَّذِّ مَنْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فِيهَا السَّمُ اللَّهِ كَيْبِيرٌ وَمَسَاحِدُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ فَي اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ فَي وَاتَوْا الزَّكُونِ المَّنَكُمِ وَالْاَرْضِ اَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَوْا الزَّكِونِ الْمُنكِرِ وَلِلَّهِ عَنقِبَهُ الْأَمُورِ فَيُ الْمُورِ فَي اللَّهِ عَنقِبَهُ الْأَمُورِ فَي (أَنْ) (أَنْ)

٣١- وَجَهِدُواْ فِ ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ قَهُ وَاجْتَبَكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْ هِي مَّ مِلَةً أَبِيكُمْ إِنْ هِي مَّ مِلْكُمُ ٱلْسُلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَوَ هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَوَ هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُومَ وَلَكُمُ وَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُومَ وَلَكُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ هُومَ وَلَكُمُ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُومَ وَلَكُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ هُومَ وَلَكُمُ وَاعْتَصِمُ وَالْحَلَقِ اللَّهُ هُومَ وَلَكُمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُومَ وَلَكُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ

٣٢- قَدَأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞

ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِمِ خَشِعُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعْرِضُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَقَ فَنعِلُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَقَ فَنعِلُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَفِظُونَ ۞

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَفِظُونَ ۞

٥٢ - قُل لِعِبَادِى اللَّذِينَ اَمنُوا يُقِيمُوا الصَّكَوةَ وَيُنفِقُوا مِمّارَزَقْنَاهُمُ سِرّاً وَعَلَانِيَةُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

٢٦- أَقِهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ
 وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ الْإِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ
 مَشْهُودَا ﴿ (\*)

 أَلُ اللّهُ أُواللّهُ أُوادْعُوا الرّحْمَلَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ
 الْأَسْمَا أَءُ الْحُسْنَى وَلا بَعْهُ رَبِصَلَا نِك
 وَلا تُخَافِت بِهَا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ((")

٢٨ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا وَكُونَا وَأُوْحَيْنَا اللّهِ مَ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوةِ وَإِيْنَا السَّلَوةِ وَإِيْنَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الله وَإِيتَاءَ ٱلزَّكَا وَلَا أَوْا لَنَا عَلَيدِينَ الله (\*)

٣٠- أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّ لُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللَّهَ

<sup>(</sup>٦) الحج: ٣٩ - ٤١ مدنية

<sup>(</sup>٧) الحج : ٧٨ مدنية

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٧٣ مكية

<sup>(</sup>٥) الحج: ٣٤ - ٣٥ مدنية

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ٣١ مِكية

<sup>(</sup>۲) الإسراء : ۷۸ مكية(۳) الإسراء : ۱۱۰ مكية

إِلَّاعَلَىٰٓ أَزُوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُوْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ دَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُوْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلُورِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞

٣٣- فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرِ فِيهَا اَسْمُهُ مُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوّ وَالْآصَالِ ﴿ رَجَالُ لَا نُلْهِ بِمْ يَجَدُرةً وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَا عِالزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الصَّلُوقِ وَإِينَا عِالزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَكُو ﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ \* وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَا أَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿

٣٤- وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمْ كِنَنَ هُمُ دِينَهُمُ الَّذِينَ اللَّهِمُ الَّذِينَ اللَّهُمُ مِنْ الْعَدِخُوفِهِمُ الَّذَي الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُعُلِّلَةُ اللْمُلِّلَةُ اللْمُعُلِّلَةُ اللْمُعُلِّلِي اللْمُعُلِّلْمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلْمُ اللْمُعُلِّلْمُ اللْمُعُلِّلَةُ اللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

لاَعَسَبَنَ الذِّينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَسَهُمُ النَّارُّولِيِثْسَ الْمَصِيرُ ﴿ فَالْاَيْنِ مَلَكَتْ يَسَائِيُهَا الَّذِينَ الْمَيْلُغُواْ الْمُعْمُ مِنكُمْ الْلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْمُعْمُ مِنكُمْ الْلَثَ مَرَّتِ مِن مَبْلِصلَوْ وَالْفَجْرِوجِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِن الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْ وَالْمَيْسَاءً فَلَاثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَ فَي بَعْضِ كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَكُ لِيَعْضُ كَاللَّهُ عَلِيهُ مَعْضَ كَذَاكِ

٣٥ - طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرُّ ءَانِ وَكِتَابِ مُّيِينٍ ﴿ اللهُ وَمِينَ ﴿ هُدَى وَهُمُ مِنْ اللهُ وَمِينَ ﴿ اللهُ وَمُنِينَ ﴿ اللهُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا الل

٣٦- فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

ذَلِكَ الدِّيثُ الْقَيِّمُ وَلَكِحَ الْحَثْرَ

النَّكَ السِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

النَّكَ السِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

هُ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿

مِنَ الَّذِيبَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا مَنَ اللَّهُ مِنْ وَكُونَ ﴿

مِنَ الَّذِيبَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّذِيبَ مَا لَدَيْمِمُ فَرِحُونَ ﴿

مَنَ اللَّذِيبَ فِمَ الدَيْمِمُ فَرِحُونَ ﴿

مَنَ اللَّذِيبَ إِمَا لَدَيْمِمُ فَرْحُونَ ﴿

مَنَ اللَّذِيبَ إِمَا لَدَيْمِمُ فَرْحُونَ ﴿

مَنَ اللَّذِيبَ إِمَا لَدَيْمِمُ فَرِحُونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) المؤمنون : ۱ – ۱۱ مكية (۲) النور : ۳۵ – ۳۸ مكية

<sup>(</sup>٣) النور : ٥٥ – ٥٨ مدنية(٤) النمل : ١ – ٣ مكية

٤١- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَفَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَرَّهُ لَن تَبُورَ اللَّ لِيُوفِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ \* إِنَّهُ مَعْ فُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ (")

٢٤ - فَٱ أُوبِيتُمْ مِن شَيْءِ فَلَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُو الدُّنِيَّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُو اَلْهِ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَعْنِبُونَ كَبَيْرِ الْإِنْمِ وَٱلْفُورَ حِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالْفَوَا الصَّلُوةَ وَالْفَرَا الصَّلُوةَ وَالْفَرَا الصَّلُوةَ وَالْفَرَا الصَّلُوةَ وَالْفَرَا الْصَلَاقَ وَالْفَرَا الْصَلَاقَ وَالْفَرَا الْمَسْلَوةَ وَالْفَرَا الْمَسْلُونَ وَالْفَرَا الْمَسْلُونَ وَالْفَرَا الْمَسْلَوةَ وَالْفَرَا الْمَسْلَوةَ وَالْفَرَا الْمَسْلُونَ اللَّهُمُ الْبَعْيَ هُمْ يَنْفَصِرُونَ وَ الْمَاكِونَ الْمَسْلُونَ الْمُسْلُونَ الْمُسْلُونَ الْمَسْلُونَ الْمَسْلُونَ الْمُسْلُونَ الْمُسْلَمِينَ الْمُسْلُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُسْلُونَ الْمُسْلُونَ الْمُسْلَمُ اللَّهُمُ الْمُعْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلُونَ الْمُسْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلُونَ الْمُسْلَمُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلُونَ الْمُسْلَمُ الْمُعْلَى الْمُسْلَمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

٣٧ - يَكَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُوْ صَدَقَةَ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَرَّجَدُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِيمُ ﴿ ﴿ ٣٧- الدّ ( ) تَلْكَ اَيْنَتُ الْكِئْبِ الْمُحْسِنِينَ ( ) هُدُى وَرَحْمَةَ الْمُحْسِنِينَ ( ) هُدُى وَرَحْمَةَ الْمُحْسِنِينَ ( ) اللّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ( ) فَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ( ) أُولَاكِكَ عَلَى هُدًى مِن رَّبِهِمْ وَأُولَاكِكَ الْمُفْلِحُونَ ( ) هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ) ( ) هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ) ( )

٣٨- يَبُنَى َأَقِهِ الصَّكَاوَةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنهُ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَأَنهُ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَأَنهُ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَأَنهُ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَأَنهُ عَنِ الْمُعَرُمُ الْمُعَرِّمُ الْمُعَرِّمُ الْمُعَرِّمُ الْمُعَرِّمُ الْمُعَرِينَ الْمُعَرِينَ الْمُعَرِينَ الْمُعَرِينَ اللّهُ لَا يَعْرَبُ كُلّ مُعْنَالِ فَخُودٍ (الله مَرَعًا إِنَّ الله لَا يُحِبُ كُلَّ مُعْنَالِ فَخُودٍ (الله وَاعْمُ ضَمِن صَوْدِكَ وَاعْمُ ضَمِن صَوْدِكَ وَاعْمُ ضَمِن صَوْدِكَ الْمُعَرِدُ الله وَاعْمُ صَمِن صَوْدِكَ الْمُعَرِدُ الله وَاعْمُ الله وَعْمُ الله وَاعْمُ وَاعْمُ الله وَاعْمُ اللّه وَاعْمُ الله وَاعْمُ اللّه وَاعْمُ اللهُ وَاعْمُ الله وَاعْمُ الله وَاعْمُ الله وَاعْمُ الله وَاعْمُ الله وَاعْمُ اللّه وَاعْمُ الله وَاعْمُ اللّه وَاعْمُ اللّه وَاعْمُ اللّه وَاعْمُ اللّهُ اللّه وَاعْمُ اللّه وَاعْمُ اللّه وَاعْمُ اللّه وَاعْمُ اللّهُ اللّه وَاعْمُ اللّه وَاعْمُ اللّهُ اللّه وَاعْمُ اللّه وَاعْمُو

٣٩- يَنِسَاءَ ٱلنِّي لَسْ ثُنَ كَأَحَدِمِن ٱلنِسَاءَ النِّسَاءَ النِّي لَسْ ثُنَ كَأَحَدِمِن ٱلنِسَاءَ الْإِنَا تَقَيْقُ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَظُمَعَ اللَّهِ عَلَى فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَظُمَعَ اللَّهِ عَلَى فَا فَيْكُو فَا اللَّهُ وَلَا مَعْرُوفًا اللَّهَ وَلَا تَكُنَّ وَلَا تَبْرَجْ لَ تَبَرُجُ ٱللَّهُ لِيلَةِ اللَّهُ وَلَى فَا لَصَلَوْهَ وَءَانِينَ ٱلنَّكُوهُ وَالْمَعْرُونُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيدُ هِبَ وَلَطُهِ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيدُهِ مِن اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيدُهُ هِبَ وَيُطَهِرَكُونَ عَنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِنَّا اللَّهُ لَا يَعْمَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(٥) فاطر : ۲۹ – ۳۰ مكية(٦) الشورى : ٣٦ – ٣٩ مكية

)

(٣) الأحزاب: ٣٢ - ٣٣ مدنية

(٤) فاطر: ١٨ مكية

(١) لقهان : ١ - ٥ مكية

(٢) لقمان : ١٧ - ١٩ مكبة

٤٦- أَرَءَ بْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ٢٠ عَبْدًاإِذَاصَلَى اللهُ أَرْءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ لَهُدُىٰ آلِيْ أَوْأَمَرُ بِٱلنَّقُوكَ ١ أَرْءَيْتَ إِن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهُ أَلَوْيَعَلَمُ بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَرَىٰ ﴾

٤٧ - وَمَا أُمُ وَاللَّالِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَدَالِكَ دِينُ ٱلْقَيْمَةِ ١

### الصلاة خير عون في الدنيا والدين:

٤٨- وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إلَّاعَلَى آلْخَاشِعِينَ الْ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ

 ٤٩ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِوَ الصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ مُلْ أَخْيَآةٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللَّهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِسَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوَٰ لِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتُّ وَبَشِّر الصّنبرين (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١

ءَأَشْفَقَنْمُ أَنْ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَلِكُمُ صَدَقَتِ فَإِذْلَرْتَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُونَ وَوَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَيرُ بِمَاتِعُمَلُونَ ﴿

٤٤- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يُومِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ فَإِذَا قُضِيَتِٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُوْ لُفُلِحُونَ اللَّ وَإِذَا رَأَوْا نِجِئَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُوٓ أَإِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَابِمَاٰقُلْ مَاعِندَا لَلَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهُ وَمِنَ ٱلِيَّجَرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١

٥٤ - ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَرُأَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَيُلْتُهُ، وَطَا بَهَا أُنِّينَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَٱلنَّهَارُ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُرُ فَأَقَّرَهُ وَأ مَاتَيَسَّرَمِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْجَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَنْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِيَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( الله الله عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّ

<sup>(</sup>٥) البينة: ٥ مدنية

<sup>(</sup>٣) المزمل : ٢٠ مكية (٦) البقرة: ٤٥ - ٤٦ مدنية

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١٢ - ١٣ مدنية

<sup>(</sup>٤) العلق: ٩ - ١٤ مكية

<sup>(</sup>٢) الحمعة: ٩ - ١١ مدنية

# أُوْلَتِهَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةً فَا وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَأَوْلَتِهِمْ وَرَحْمَةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلَقَدْ أَخَدُ أَللَّهُ مِيثُنَّ بَخِتَ إِسْرَءِ يلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَللَهُ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَللَهُ إِنِي مَعَكُم لَينَ أَقَمْتُم الصَّلَاةِ وَءَاتَيْتُمُ الصَّلَاةِ وَءَاتَيْتُمُ الْرَصُوهُمَ الْزَكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُ وَهُمَ وَأَقْرَضَتُم اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُ مُوهُمَ عَنكُم سَيّاتِكُم وَلاَّذَ خِلنَكُم جَنَئتِ عَنكُم سَيّاتِكُم وَلاَّذَ خِلنَكُم جَنَئتِ عَنكُم سَيّاتِكُم وَلاَّذَ خِلنَكُم جَنَئتِ عَنكُم سَيّاتِكُم وَلاَّذَ خِلنَكُم خَنتِ عَنكُم سَيّاتِكُم وَلاَّذَ خِلنَكُم خَنت عَند اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

٥ - وَأَوِمِ الصَّلَوْهَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ النَّهِ لِ
 إِنَّ الْمَسَنَتِ يُذُهِ بَنَ السَّتِ عَاتِّ
 ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّا كَرِينَ ﴿

٥٢ - ٱتُلُمَا أُوحِى إِلَيْك مِن ٱلْكِئْبِ وَأَقِهِ ٱلصَّكَاوَةُ الْمَا أُوحِى إِلَيْك مِن ٱلْكِئْبِ وَأَقِهِ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَحْبَرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (إِنَّ (٤)

٥٣- ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ ﴿
اللَّهِ الْمُصَلِينَ ﴿
اللَّهِ اللَّهُ مَعَلَى صَلَاتِهِ الْمَوْدَ ﴿
وَاللَّهِ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَوَ لِهِ مَ الْمَعْلُومُ ﴿
اللَّهَ إِلَى اللَّهُ مُورِهِ ﴿
وَاللَّهِ اللَّهُ مُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ مَ مُشْفِقُونَ ﴿
وَاللَّهِ اللَّهُ مُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ مَ مُشْفِقُونَ ﴿
وَاللَّهِ اللَّهُ مُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ مَ مُشْفِقُونَ ﴿
وَاللَّهِ اللَّهُ مُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ مَ عَنْهُ مَا أَمُونِ ﴿
وَاللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ

فَمَنِ أَبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُوُ أَلْعَادُونَ ﴿ الْمَا وَمَنَ الْمَا وَالْمَادُونَ ﴿ الْمَا وَالَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ فَاعَهُدِهِمْ رَعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْنِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ فَآمِينُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

٥٤ - قَدْأَفَلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### الصلاة شريعة قديمة بقدم النبيين:

٥٥- هُنَالِكَ دَعَازَكَرِبَّارَبَّةُ وَالْ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَلَةِ الْهَ فَنَادَتُهُ الْمَلَتِيكَةُ وَهُوقَ آيِمُ يُصَلِّى فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيَدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ (آ)

<sup>(</sup>٥) المعارج: ١٩ - ٣٥ مكية

<sup>(</sup>٦) الأعلى: ١٤ - ١٥ مكية

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۵۳ – ۱۵۷ مدنية (۲) المائدة : ۱۲ مدنية

قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنِي الْكِبُرُ وَامْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْمَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِي عَالِيَةٌ قَالَ عَالِتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْ زُّا وَانْتُكُ أَلَّاتُ كَيْرُ وَسَكِيْحَ فِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَرِ إِنَّ الْأَلْ

٥٥- وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَٱلْأَصْنَامَ ﴿ آَيُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن يَبِعَنِي فَإِنَّهُ, مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ (إِنَّ اللَّهُ زَبَّنَآ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّرِكَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفْهُم مِّنَٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ شَ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (١) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيحَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رُ تَنَاوَ تَقَتَلُ دُعَاءِ ﷺ رَبَّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّا اللهُ

٧٥- قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي بِلِيَّا آنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَالزَّكُوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا النَّيُّ

٥٥- وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ مِهِ الصَّلَوْةِ
وَالزَّكُوْةِ وَكَانَ عِندَرَ يِهِ عَمْرِضِيًا ﴿
وَالزَّكُوْةِ وَكَانَ عِندَرَ يِهِ عَمْرِضِيًا ﴿
وَاذَكُرُ فِي ٱلْكِسُ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ﴿
(١)

٥٩- وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطَبِرْعَلَيْهَا ۖ لَانسَّتَالُكَ رِزْقاً ۗ غَنْ نَزُوْقُكُ ۗ وَٱلْعَلِقِهَةُ لِلنَّقُوىٰ الْآِثَا

### شروط يجب توافرها في الصلاة:

### من أنواع الصلاة «صلاة الخوف»:

٦١ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُورْ جُنَاحُ أَن لَقَصُرُ وَأُ
 مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمْ أَن يَفْلِن كُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَأَ
 إِنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُ وَالْمُبِينَا (إِنَّ)

<sup>(</sup>٥) طه: ١٣٢ مكية

٣٧- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَءَ امَنُواْ اَذَكُرُواْ اللّهَ ذِكْراَكِثِيرا (أَنَّ وَسَيِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا (أَنَّ هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مَنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَنَ الظَّلُمُ مَتِ إِلَى النَّوْزِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ مَنَ الظَّلُمُ مَتِ إِلَى النَّوْزِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَمَلَتِ إِلَى النَّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَكَانَ بِاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

٦٤- إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ كَنَهُ رِيْصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولِي اللللْمُولِي الللْمُلْمُولُ الللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِي الْمُلِي الْمُلْمُولُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ

الصلاة مثار سخرية الكافرين :

٥٦- قَالُواْ يَسْتُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَايَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي آَمُولِنَا مَايَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي آَمُولِنَا مَا نَشَتَوُا إِنَكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكُوةَ فَلْنَقُمْ طَآ إِفَكُةُ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا صَحَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ صَحَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآ إِفَهُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَكُواْ فَلْيُصَلُواْ مَعَكَ وَلَيَا خُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتِكُمْ وَدَّالَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَيَا خُذُواْ حِذَرَهُمْ مَّ السلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيَكُمْ وَالْمَعْتَكُمْ وَالْمَتِعَيِكُمْ وَالْمَعْتِكُمْ وَالْمَعْتِكُمْ وَلَاجُنَاحَ فَيْمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمُ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمُ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُناحَ مَا عَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاحُنَاحَ مَعْتَكُمْ وَخُذُوا عَلَيْحَكُمُ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَالِكُمْ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَعُدُوا اللَّهَ وَعُدُوا اللَّهَ وَعُمُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَعُودَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَعُودًا وَعُلَى جُنُوبِكُمْ فَاذَا الْمُمَا أَنتُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعُودًا وَعُلَى جُنُوبِكُمْ فَاذَا الْمَالُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِولَ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَالِكُونَا الْمُؤْمِنِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُ اللْمُؤْمِولُولُوا مُلْكُولُولُوا مِلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ

صلاة النبي على رحمة وسكن؛ لذا يجب الصلاة عليه عليه عليه :

٦٢- خُذَمِنْ أَمْوَ لِمِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُمُ مُ وَتُرَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُ مُّ وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُّ مُّ وَكُلِّهُمْ مِنْ عَلِيمُ الْآنَ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْآنَ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْآنَ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْآنَ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

# الأحاديث الواردة في « الصلاة » مرتبة حسب الموضوعات

#### مشروعية الصلاة:

٢ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّ إِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى أُمَّتِي خُسِينَ صَلَاةً ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى أُمَّتِي خُسِينَ صَلَاةً ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : عَلَى مُوسَى فَقَالَ : مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : «فَرَضَ خُسِينَ صَلَاةً ». قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَاجَعنِي فَوضَعَ شَطْرَهَا »، فَقَالَ : فَرَاجِعْتِي فَوضَعَ شَطْرَهَا »، فَقَالَ : فَرَاجِعْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا »، فَقَالَ : (وَضَعَ شَطْرَهَا »، فَقَالَ : (وَضَعَ شَطْرَهَا »، فَقَالَ : (وَضَعَ شَطْرَهَا »، فَقَالَ : (فَرَاجَعْتُ » وَرَاجَعْتُ » وَرَاجَعْتُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ. ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللَّوْلُوِ ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ »)\*(٢).

### أهمية الصلاة ووجوبها:

٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: « آمُرُكُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَرْبَعٍ: آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ ، هَلْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَ تُعْطُوا مِنَ المُغْنَمِ الْخُمُسَ. الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَ تُعْطُوا مِنَ المُغْنَمِ الْخُمُسَ. وَإَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ: لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ " وَالنَّقِيرِ (1) وَالنَّقِيرِ (1) وَالظَّرُوفِ الْمُزَقِّةِ (٥) وَالْحَتَمَةِ (٢) » (٧).

٤ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا يَقُولُ: «إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَسْ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ»)\*(^).

٥- \* (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ (٩) أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ (٩) الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١ (٣٥٠) واللفظ له. ومسلم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١ (٣٤٩) واللفظ له. ومسلم (١٦٣).

<sup>(</sup>٣) الدباء: القرع ، واحدها دباءة كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.

<sup>(</sup>٤) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر.

<sup>(</sup>٥) المزفتة: هي آنية مطلية بالزفت وهو نوع من القار.

 <sup>(</sup>٦) الحنتمة: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمرفيها إلى
 المدينة .

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١٣ (٥٥٥)واللفظ له. ومسلم (١٧). ونحوه عند ابن خزيمة (٣٠٧).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١(٨).ومسلم (١٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) ثائر الرأس: منتفش الشعر.

دَنَا. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَصْلُ اللهِ عَلَيْ الْمَصْلُ اللهِ عَلَيْ الْمَصْلُ اللهِ عَلَيْ عَمْرُهَا؟ قَالَ: ﴿ لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ﴾. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَمْرُهُ؟ قَالَ: ﴿ لَا ، إِلّا أَنْ تَطَوَّعَ ﴾. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَمْرُهُ؟ قَالَ: ﴿ لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ﴾، قَالَ: ﴿ لَا ، إِلّا أَنْ تَطَوَّعَ ﴾، قَالَ: ﴿ لَا ، إِلّا أَنْ تَطَوَّعَ ﴾، قَالَ: ﴿ فَا اللهِ عَلَيْ عَمْرُهُ؟ قَالَ: ﴿ فَا اللهِ عَلَيْ عَمْرُهُ ﴾ قَالَ: ﴿ فَا أَذِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا فَا اللهِ عَلَيْ عَمْرُهُ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْ تَطَوَّعَ ﴾، قَالَ : ﴿ فَا اللهِ عَلَيْ عَمْرُهُ وَلَهُ وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْ قُطُورُ وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْ قُطُورُ وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْ قُصُدَقَ ﴾ ﴿ أَنْ فَكُونُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَل

7 \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ : « بَا يَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم »)\* (٢).

٧ - \*( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَيْنَهَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ. شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ . عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ. شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ . لَا يُحرَى عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِ عَلِي فَاللَّهُ وَالسَّفَرِ. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلِي فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى لَكُنِتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَضَالَ فَخِدَنَيْهِ . وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . وَتُعْمِ الْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَتُعْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَتُعْمِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَتُعْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَتُعْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ: قَالَ: « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ، وَمَلائِكَتِهِ ، وَكُثُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » قَالَ: صَدَقْتَ . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. وَشَرِّهِ » قَالَ: سَدَقْتَ . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ: « أَنْ تَعْبُدُ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ قَالَ: « مَا الْمُسْعُولُ يَرَاكَ ». قَالَ: « مَا الْمُسْعُولُ عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: « مَا الْمُسْعُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ: « فَاللهُ عَنْ أَمَارَتِهَا. الْعُالَةَ، رِعَاءَ الشَّاعِلِ ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. الْعُالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ: ثُمَّ اللهُ عَلَا أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَيَلُولُهُ أَعْلَمُ وَيَلُولُ ؟ » قُلْتُ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ . اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ . اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ . اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ .

٨ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 حَدَّثِنِي أَبُوسُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِ-رَقْلَ فَقَالَ: «يَأْمُرُنَا (يَعْنِي النَّبِيَ عِيْفِ) بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ ( النَّبِيَ عَيْفِ) بِالصَّلَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ ( النَّبِي عَيْفِ ) بِالصَّلَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ ( النَّبِي عَيْفِ ) بِالصَّلَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ ( النَّبِي عَلَيْفِ ) بِالصَّلَةِ ( المَّلَةِ اللَّهُ ) بِي الصَّلَةِ ( المَّلَةِ اللَّهُ ) بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْفِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ المَّلَةِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ : « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْسُجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلَا يَقُلُ هَكَذَا: وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ») \* (٢).

• ١٠ \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ \_ أَنَّهُ مَـانَّهُ مَـنْهُ \_ أَنَّهُ مَـنَهُ وَلَ : «أَرَأَيْتُمْ لَـوْ أَنَّ نَـهَرًا بِبَـابِ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١ (٤٦) ، واللفظ له ، ومسلم (١١).

<sup>(</sup>٢) البخاري ــ الفتح ٢(٥٢٤) واللفظ له ، ومسلم (٥٦) متفق عليه.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  amba  $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٤) العفاف: هو الكف عن الحرام والسؤال من الناس.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١(٧) واللفظ له. ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٦) المستدرك ٢٠٦/١ عن طريق عبدالوارث، وَقَال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال الذهبي في التلخيص على شرطها واللفظ له، وأخرجه ابن خزيمة (٤٣٩) وقال الأعظمى: إسناده صحيح.

أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ (٢) الْخَطَايَا») \*(٣)

11 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِنَّ أَنْقَ لَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِهَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ. لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ. ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبِ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبِ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ») \* (3).

١٢- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ : ﴿ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ؟ ﴾ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالُو: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ﴿ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمُكَارِهِ (٥). وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ الصَّلَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَجْلِسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الأُخْرَى إِلَّا فَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَجْلِسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الأُخْرَى إِلَّا وَالْلَائِكَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ») \* (١٠).

١٣ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ : «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي

مُصَلَّهُ يَنتُظِرُ الصَّلَاةَ، وَتَقُولُ الْلَلَائِكَةُ:اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُ مَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ ». قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ ؟ قَالَ: (يَفْسُو، أَوْ يَضْرِطُ ») \* (٧).

### فضل الصلاة:

١٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ
 إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِلَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ\*) \* (٨).

10 - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ () ، قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: فَلَمْ يَسْأَلْهُ فَلَمَّ وَمَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: فَلَمَّ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: فَلَمَا النَّبِي عَلَيْ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ. فَقَالَ: فَلَمَا اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ . قَالَ: « فَإِنَّ اللهِ . قَالَ: « فَإِنَّ اللهِ . قَالَ: « فَإِنَّ اللهُ قَدْ ضَلَيْتَ مَعَنَا؟ ». قَالَ: « حَدَّكَ » \* أَوْ قَالَ: « حَدَّكَ » \* (١٠).

17 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ أَنْهُ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَاثِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةٌ بِالنَّهَارِ. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْفَحْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَهُمُ رَبُّهُمْ - النَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَهُمُ رَبُّهُمْ - وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ:

<sup>(</sup>١) الدرن: الوسخ.

<sup>(</sup>٢) ورواية مسلم «بهن».

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٢ (٥٢٨) واللفظ له. ومسلم (٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ الفتح ٢(٦٤٤) .مسلم (٢٥١) واللفظ له ملاحظة:كرر هذا الحديث تحت عنوان صلاة الجماعة. حيث يدخل هنا وهناك.

<sup>(</sup>٥) المكاره: جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه.

 <sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥١) نحوه. وابن خزيمة برقـم(٣٥٧) واللفظ له،
 والمستدرك ١/١٩١ -١٩٢.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٦٤٩) واللفظ له. وابن خزيمة (٣٦٠).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٣٣) . وقوله «مَا لَمُ تُغْشَ الْكَبَائِرُ» أي ما لم تقصد.

<sup>(</sup>٩) لم يسأله عنه:أي لم يستفسره.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري \_ الفتح ۱۲ (۱۸۲۳) واللفظ له. ومسلم (۲۷۱).

تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ") \*(١).

١٨ - \* (عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « يَا بِلَالُ!أَقِمِ الصَّلَاةَ ،أُرِحْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « يَا بِلَالُ!أَقِمِ الصَّلَاةَ ،أُرِحْنَا بَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ

#### شروط صحة الصلاة:

- (١) النِّيَّةُ . (٢) الإِسْلَامُ . (٣) الْعَقْلُ .
  - (٤) التَّمْيِيزُ . (٥) الْوُضُوءُ .
  - (٦) طَهَارَةُ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْكَانِ .
  - (٧) سَتْرُ الْعَوْرَةِ . (٨) دُخُولُ الْوَقْتِ .
    - (٩) اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ.

١٩ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : " إِنَّمَا

الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ») \*(١٠).

### حكم ترك الصلاة

٢٠ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ،
 فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ») \* (٥٠).

٢١ - \*(عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَكَرَتَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ » وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ ») \* (٢٠).

٢٢ - \* (عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْع سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ") \* (٧).

٢٣- ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

- (٥) الترمذي (٥/ ٢٦٢١) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. والنسائي (١/ ٢٣١، ٢٣١). والحاكم (١/ ٧) وقال: حديث صحيح الإسناد لا نعرف له علة ووافقه الذهبي. وقال محقق جامع الأصول: (٥/ ٢٠٣،) وهو حديث صحيح.
- (٦) الترمذي (١٤٢٣)، وقال عنه: حديث حسن غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وأبوداود (٣/ ٤٠٥، (٣)) واللفظ له، وقال محقق جامع الأصول (٣/ ٥٠٦) وإسناده حسن ويشهد له حديث عائشة، وهو حديث صحيح بطرقه وحديث ابن عباس بمعناه أيضًا. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٣٣٨):
  - (٧) الترمذي (٤٠٧) وقال: حديث حسن صحيح.

- (١) البخاري\_الفتح ٢(٥٥٥). مسلم (٦٣٢) متفق عليه.
- (٢) النسائي (٧/ ٦٢) وحسنه الألباني ٣٦٨٠). قال في المستدرك (٢/ ٦٦٠): صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأحمد (٣/ ١٢٨) واللفظ له.
- (٣) أبوداود(٤٩٨٥) واللفظ له.وسكت عنه المنذري، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٣٩٢) فيه إسنادان جيدان بعد ذكر الحديث. (فاسترحت) قال في النهاية: كان استغاله بالصلاة راحة له فإنه كان يَعُدُّ غيرها من الأعمال الدنيوية تعبًا فكان يستريح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى (٢/ ٢٧٤). وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود(٣/ ٢٧١): صحيح وهو في المشكاة (١٢٥٣). وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٣٦٣): إسناده صحيح.
  - (٤) البخاري ـ الفتح ١(١)واللفظ له. مسلم(١٩٠٧).

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ») \* (١). الطَّبَهَارَةُ:

٢٤ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً ﴾) \* (٢٠).

70 - \*(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَفِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَصْمَضَ وَاسْتَنْثُر (٢) ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ ثُمُّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَسَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَسَلَ اللهِ عَسَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

٢٦- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «أُعْطِيتُ خَسًا لَمُ يُعْطَهُ نَّ أَحَدٌ
 قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ
 مَسْجِدًا وَطَهُ ورًا، فَأَيُّهَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْ هُ الصَّلاةُ

فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمُغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِيْتُ النَّاسِ عَامَّةً») \* (٢).

٢٧ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَتْ: خَرَجْنَامَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (أَوْ بِذَاتِ اجْيَشِ)(٧) انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْتِهَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالُوا:أَلَا تَـرَى مَا صَنعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَـتْ بِرَسُولِ اللهِ ر و النَّاسُ مَعَـهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ ، فَقَالَ : حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُوبِكُر، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِيدِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَـةَ التَّيَمُّم، فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْخُضَيْرِ (وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ): مَا هِيَ بَأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ ) \*(^^).

٢٨ - \* (عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ

حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١ (١٥٩). ومسلم ١ (٢٢٦)واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٣٣٥) واللفظ له. ومسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>٧) بالبيداء أو بذات الجيش:موضعان بين المدينة وخيبر.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_الفتح٧ (٣٦٧٢). ومسلم (٣٦٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) أبوداود(٤٩٥) وقال محقق جامع الأصول: إسناده حسن.(٥/ ١٨٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١ (١٣٥). ومسلم (٢٢٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) واستنشر: الاستنشار : هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

<sup>(</sup>٤) لا يحدث فيهما نفسه: أي بأمر من أمور الدنيا، ولو عرض له

الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ (١) فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، النَّبِيُ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ)\*(١).

٢٩ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقُوْا نِعَالَمُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاتَهُ ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّا أَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّا جِبْرِيلَ عَلَيْكَ أَنَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا ». وَقَالَ : « إِذَا جَبْرِيلَ عَلَيْهِ أَنَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا ». وَقَالَ : « إِذَا جَبْرِيلَ عَلَيْهِ قَذَرًا ». وَقَالَ : « إِذَا جَبْرِيلَ عَلَيْهِ قَذَرًا ». وَقَالَ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمُسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَذَرًا وَهُمَالًا فِيهِمَا اللهِ عَلَيْهِ قَذَرًا عُلَيْهُ فَذَرًا عَلَيْهِ فَلَرًا فِيهِمَا قَذَرًا ». وَقَالَ : « إِذَا قَوْلَ أَوْلُ أَنَى فَلْيَمْ مَنْ عُلَيْهُ وَلُولُ فَيْ فَا أَنْ فَيْهُمَ لِ فِيهِمَا ») \* (أَلَى فَلْمُ مُنَا فَيْمُ مَلْ فِيهِمَا ) » (٣٠ أَنْ فَيْمُ مُنْ فَلُ مُسْحُهُ ، وَلَيْصَلِ فِيهِمَا ») \* (٣٠ أَنَى فَلْ مُسْحَهُ ، وَلْيُصَلِ فِيهِمَا ») (١ أَلَى فَلْ عُلَيْهُ فَلَا عُلْكُ مُسْحَهُ ، وَلْيُصَلِ فِيهِمَا ») (١ أَلَى فَلَا عُلَالُ مُسْحَهُ ، وَلْيُصَلِ فِيهِمَا ») (١ أَلَى فَلَا عُلْكُ مُلْكُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٠ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَ النَّبِيَ عَلَيْهُ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمُسْجِدِ، فَقَال:

 $(\tilde{c}^{(1)})$  ﴿  $(\tilde{c}^{(2)})$  ﴿  $(\tilde{c}^{(3)})$  ﴾ ﴿  $(\tilde{c}^$ 

٣١ - \* (عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ سَأَهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يُصَلِّي فِي اللهُ عَنْهُ ـ سَأَهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يُصَلِّي فِي اللهُ عَنْهُ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى ) \* (٥٠).

٣٢ - \* (عَنْ جَرْهَدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُ يَ الْمُسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ ») \* (٢).

٣٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ النَّوْبِ النَّهُ عَلَى النَّوْبِ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللِ

٣٤ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَيْقَ : « لَا تُقْبَلُ صَالَاةُ الْخَائِضِ إِلَّا بِخِارِ ») \* (^^).

<sup>(</sup>١) من نحو بئر جمل: أي من جانب ذلك الموضع. وبئر جمل موضع بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١ (٣٣٧) واللفظ له. و مسلم (٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٦٥٠) واللفظ له، رجاله ثقات خرج لهم الشيخان إلا أبا نعامة السعدي؛ فإنه ثقة خرج له مسلم فقط. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٢٨/١): صحيح. وقال محقق جامع الأصول (٥/ ٥٤٥): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١ (٢١٩) واللفظ له. ومسلم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٣٦٦) واللفظ له. والنسائي (١/ ١٥٥)، وذكره البخاري في ترجمة باب (١/ ٥٥٥) في الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، و في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى قال محقق جامع الأصول (٥/ ٤٤٣): صححه ابن حبان وابن خزيمة.

<sup>(</sup>٦) أبوداود (٢٠١٤). وقال الألباني (٧/ ٧٥٨): صحيح وخرجه في الإرواء (١/ ٢٩٧- ٢٩٨)، الترمذي (٢٧٩٨) وقال: هذا حديث حسن. والحاكم (٤/ ١٨٠) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١ (٣٥٩). ومسلم (١٦٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>A) أبوداود (٦٤١). الترمذي ٢ (٣٧٧) واللفظ له ، قال: وقوله: الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت. وقال: حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت ، وشيء من شعرها مكشوف ، لا تجوز صلاتها، والحاكم (١/ ٢٥١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

#### أوقات الصلاة:

٣٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا. وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ: حِينَ تَنُولُ الشَّمْسُ ، وَآخِرَ وَقْتِهَا: وَيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ. وَإِنَّ أَوَلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ: حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا ، وَإِنَّ أَوَلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ: حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا ، وَإِنَّ أَوَلَ وَقْتِهَا: حِينَ تَصْفَدُ وَيْتِهَا. حِينَ يَعْنِي الْمُقْتُ ، وَإِنَّ أَوَلَ وَقْتِها الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها: حِينَ يَعْيِبُ الأَفْقُ ، وَإِنَّ أَوَلَ وَقْتِها: وَينَ يَعْيِبُ الأَفْقُ ، وَإِنَّ أَوَلَ وَقْتِها: وِينَ يَعْيبُ الأَفْقُ ، وَإِنَّ أَوَلَ وَقْتِها: حِينَ يَعْيبُ اللَّفُحْرِ حِينَ يَطْلُعُ وَقْتِها الْقَحْرِ حِينَ يَطْلُعُ الشَّمْسُ ») \* (١) . وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفُحْرِ حِينَ يَطْلُعُ الشَّمْسُ ») \* (١) . الْفُحْرُ وَقْتِهَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ») \* (١) .

٣٦ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: ﴿ الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ ثُمَّ قَالَ: ﴿ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

٣٧-\* (سُئِلَ أَبُوبَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمُكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الْهَجِيرَ - الَّتِي

تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ (٣)، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْلَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْغَوْبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَةِ (٤) حِينَ يَعْرِفُ السَّرَجُلُ ليَسْهُ، يَقْرَأُ بالسِّتِينَ إِلَى الْمِاقَةِ) \*(٥).

٣٨ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ يُكِيْ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ ، وَالْمَغْسِرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ ، وَالْمَغْسِرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ ، وَإِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَلَ ، وَإِذَا يَلَا مُنْ النَّبِيُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ المُعَلَّالَ اللهُ ا

٣٩ - \* (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ لَيْلَةً بِالعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : الصَّلَاةَ . قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَخَرَجَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهُ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ \_ يَقْطُرُ وَلُيهُ الآنَ \_ يَقْطُرُ رَأَسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ : « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي لأَمْرُتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا ») \* (٨).

في الباب عن عبدالله بن (٣) تدحض الشمس:أي تزول عن وسط السماء.

<sup>(</sup>٤) ينفتل من صلاة الغداة:أي يرجع من صلاة الصبح.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_الفتح ٢ (٥٤٧) واللفظ له. ومسلم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) بغلس: الغَلَس: ظلمة آخر الليل.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٢ (٥٦٠) واللفظ له. ومسلم (٦٤٦).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٢ (٥٧١) واللفظ له. ومسلم (٦٤٢).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۰۱) واللفظ له، وقال: في الباب عن عبدالله بن عمرو، ورواية أخرى عن الأعمش عن مجاهد، قال: كان يقال إن للصلاة أولاً وآخرًا فذكر نحو القول بمعناه، وقال محقق جامع الأصول: وهو حديث حسن (٥/ ٢١٤). ورواه أيضا مالك في الموطأ (١/ ٨) والنسائي (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٢(٥٢٧). ومسلم (٨٥)واللفظ له.

٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ
 الله عَيْنِي مُتَلَفِّعاتٍ (١) بِمُرُوطِهِنَ (٢)، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى
 بُعُوتِهِنَ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَعْلِيسِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي
 بالصَّلَاقِ)\* (٣).

الله عَنهُ الله وَسُولَ الله عَنهُ الله عَنها لَيْلَةً فَأَخَرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الله عَنها الله عَنها لَيْلَةً فَأَخَرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الله عَنهُ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ رَقَدْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ الله عَنهُ الله عَلَيْنَا النَّبِي عُنِي الله عُمَّ قَالَ : « لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ ») \* (١).

٢٤- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَوْمَالَهُ ») \* (١٦).

27 - \* (عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا لَهُ عَنْهُا وَقَالَ اللهِ عَنْهُا لَا اللهُ عَسْ وَقَبْلَ اللهُ عَرْدِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبَهَا» يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ) \* (٧).

٤٤ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْن (^)

دَخَلَ الْجَنَّةَ ») \* (٩).

٥٤ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمُ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ تَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ ) \* (١٠٠).

73- \*(3-i) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْسَرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - 3-i رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا الشَّتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ (11) ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ (11) ») (11) .

٤٧ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُ وَهَا، وَكَانَت وُجُ وهُهُ مُ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى وَكَانَت وُجُ وهُهُ مُ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى النَّعَامِ، فَاسْتَدَارُوا أَلَى النَّعَامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى النَّعَامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى النَّعَامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى النَّعَامِ اللهِ إِلَى النَّعَامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى النَّعَالَ اللَّهُ الْمُعْبَةِ ) \* (15)

- (البقرة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْقَدِسِ فَنَزَلَتْ ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً وَلَيْنَكَ قِبْلَةً وَلَيْنَكَ فِبْلَةً وَلَيْنَكَ مِنْ بَنِي سَلِمَةً ،

<sup>(</sup>١) متلفعات: ملتحفات.

<sup>(</sup>٢) المروط: أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٢(٥٧٨).ومسلم(٦٤٥)واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٢(٥٧٠) واللفظ له. ومسلم(٦٤٢).

<sup>(</sup>٥) وُتِرَ: سُلِب وُنقص:أي أصيب بأهله وماله.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٢(٥٥١). ومسلم (٦٢٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۳٤).

<sup>(</sup>٨) البردين: أي الفجر والعصر.

<sup>(</sup>٩) البخاري \_ الفتح ٢ (٥٧٤) ومسلم واللفظ لـه (٦٣٥) عن أبي بكر عن أبيه.

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ٣(١٢٠٨). ومسلم (٦٢٠)واللفظ له٨

<sup>(</sup>١١) أبردوا عن الصلاة:أي أخروها إلى أن يبرد الوقت.

<sup>(</sup>١٢) فيح جهنم: أي سطوع حرها وانتشاره، وغليانها.

<sup>(</sup>١٣) البخاري ـ الفتح ٢ (٥٣٤) واللفظ له. ومسلم (٦١٥).

<sup>(</sup>١٤) البخاري ـ الفتح ١ (٤٠٣) واللفظ له. ومسلم (٥٢٦).

وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ عَدْ حُوِّلَتْ ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ) \*(١).

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْلِ أَتَىانٍ (٢)، وَأَنَا عَنْ مَاذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ (٣)، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ (٣)، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، بِمِنَى ، إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ بَعْضِ الصَّفِ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ (٤) وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ ) \* (٥).

• ٥ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْـخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ الْـخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَـنهُ ـ قَـالَ: «إِذَا صَلَّى عَـنهُ ـ قَـالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَيْ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَعْتَازَ بَعْنَ يَدُدُهِ فَلْيَدُ اللهُ عَنْ إِنَّا هُـوَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُفَعُهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّا هُـوَ شَيْطَانُ » ) \* (1) . شَطْانُ » ) \* (1) .

٥١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ) \* (٧).

٥٢ - \* (عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ

يَعْلَمُ الْلَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ،لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قَالَ أَبُو النَّصْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ شَهْرًا ، أَوْ سَنَةً ) \* (^^).

### الأذان والإقامة:

٥٣ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهَّ يُطَالُ اللهُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا ثُوّبَ (٩) بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى فَضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا ثُوّبَ (٩) بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ النَّدُويِ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَغْطُرُ (١٠) بَيْنَ الْمُرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِلْمُ يَكُنْ يَلْدُكُو لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ") ﴿ اللهُ يَكُنْ يَلْدُكُو لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ") ﴿ (١١) .

٥٤ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: لَمَّا كَثُرُ النَّاسُ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا (١٢) نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَة) \*(١٣).

٥٥- \* (عَنْ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ : ﴿ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ

<sup>(</sup>١) وللبخاري نحوه من حديث ابن عمر (٤٤٩٣) في الفتح، ومسلم (٥٢٧) واللفظ له. وابن خزيمة بلفظ متقارب

<sup>(</sup>۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) أتان: الأنثى من جنس الحمير.

<sup>(</sup>٣) ناهزت الاحتلام: قاربت البلوغ.

<sup>(</sup>٤) ترتع: تر*عى* .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١ (٤٩٣) واللفظ له. ومسلم (٥٠٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٥٠٥) واللفظ له. ومسلم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_ الفتح ١ (١٣٥).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١ (١٠٥). ومسلم (٥٠٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) ثوب: التثويب هاهنا: إقامة الصلاة.

<sup>(</sup>۱۰) يخطر: أي يوسوس.

<sup>(</sup>١١) البخاري \_ الفتح ٢(٦٠٨) واللفظ له. ومسلم (٣٨٩)

<sup>(</sup>١٢) يوروا: يشعلوا النار ويوقدوا لها.

<sup>(</sup>۱۳) البخاري ــ الفتح ۲(۲۰٦) واللفظ لـه. ومسلم (۳۷۸) بلفظ (يُنَوِّرُوا) بدل (يوروا).

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الفُلاحِ ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ . ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الفُلاحِ ، اللهُ أَكْبَرُ . قَمَّ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ، مَنْ قَلْبِهِ دَخَلَ اجْبَنَّهُ") \* (١)

٥٦ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ مَا يَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا غَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ مِمَا عَشْرًا ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ مَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِمَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْمَحْدَةُ فَي الْجُنَّةِ لَا تَنْبَعِي إِلَّا سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجُنَّةِ لَا تَنْبَعِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِاللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُـو، فَمَنْ سَأَلَ لِي لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِاللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُـو، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ (٢) لَهُ الشَّفَاعَةُ ") \* (٣).

٥٧ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ عَنْهُمَا \_ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اللهِ عَنْهُمَا \_ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اللهِ عَنْهُمَا \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَوْةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ النِّدَاءَ : اللَّهُ مَ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ النِّهَامِةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَعْمُ ودًا اللَّذِي وَعَدْتَهُ . حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ») \* (٤٠) .

٥٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ

النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الضَّوَا بِلَ الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْتُوا ») \*(٥).

### القراءة في الصلاة:

٥٩ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانُوا أَنَّ النَّبِيَ عَنِي وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - كَانُوا يَفْتَحُونَ السَّكَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ اللهِ عَنْهُ إِلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَقِي يَفْتَحُونَ الصَّلَاةَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَفِي يَفْتَرُأُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ اللهُ عَنْهُمْ يَقْرُأُ وَبِيسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَنْهُمْ مَ فَكَانُوا اللهِ عَنْهُمْ مَ فَكَانُوا بَعْرِ وَعُمَرَ وَعُمْرَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُمْ مَ فَكَانُوا يَسَعَقْتِحُونَ بِ وَعُمْرَ وَعُمْرَ الرّحِيمِ فِي اللهُ عَنْهُمْ مَا اللهِ الرّحْمِي اللهُ عَنْهُمْ اللهِ الرّحْمَنِ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ الرّحْمِي اللهُ عَنْهُمْ اللهِ الرّحْمَنِ اللهُ الرّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي الْحُولِ اللهُ الرّحْمَنِ اللهِ الرّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي الْحَمْدُ اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي الْحِرَاءَةِ وَلَا فِي الْحَرَاءَةِ وَلَا فِي الْحَرَاءَةُ وَلَا فِي الْحَرَاءَةِ وَلَا فِي اللهُ الرّحَمْدَا السَّهِ الرّحَمْدِي اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحَمْدِ الرّحِيمَةِ الْحَلْمَا لَعُلْمَا اللهُ السَامِ اللهِ الرّحَمْدِ السَامِ اللهِ الرّحَمْدِ اللهِ الرّحَمْدُ السَامِ اللّهُ الرّحَمْدِ اللهُ الرّحَمْدُ اللّهُ اللّهُ الْحَالِمُ الللهُ الْحَمْدُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

٠٦ - \*( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ لَلَ مَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْـ رَأْ
 عَنْـ هُ ـ أَنَّ رَسُـ ولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْـ رَأْ
 بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ »)\*(١).

71 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا لَهُ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَةَ (٨) بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي فَسَمْتُ الصَّلَةَ (٨) بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْخَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْخَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٨٥). وابن خزيمة (٤١٧) باللفظ نفسه

<sup>(</sup>٢) حلت: وَجَبَتْ.

 <sup>(</sup>٣) البخاري عن أبي سعيد ٢(٦١١) إلى قول هما يقول
 المؤذن». ومسلم (٣٨٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ٢(٦١٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٢(٦٣٦) واللإظ له. ومسلم (٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٢ (٧٤٣) إلى قوله « رب العالمين». ومسلم(٣٩٩)بلفظ قريب من هذا.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٥٦). ومسلم (٣٩٤) متفق عليه.

<sup>(</sup>٨) الصلاة هنا: يراد بها الفاتحة.

اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، (وَقَالَ مَرَّةً: فَوَضَ إِلَيَّ عَبْدِي)، فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، قَالَ: هَذَا عَبْدِي)، فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، قَالَ: اهْدِنَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَلَا الضَّالِينَ ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، الْمَعْشِوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » فَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ») \* (١٠)

77 - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمُسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمُسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ فَلَ مُ أُجِبْهُ ، فَقُلْتُ : يَـ ارَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ : « أَلَمْ يَقُلِ اللهُ ﴿ اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ أَصَلِّي، فَقَالَ : « أَلَمْ يَقُلِ اللهُ ﴿ اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ ؟ » (الأَنْفَال / ٢٤) ثُمَّ قَالَ لِي: «لأُعلِّمنَكَ سُورَةً هِي أَعْظَمُ اللهُ وَلِلرَّانِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمُسْجِدِ » ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ : الْمُسْجِدِ » ثُمَّ مَا خَذَ بِيَدِي، فَلَمَّ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ : أَلْمُ تَقُلُ لأُعَلِّمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ الْمُعَلِمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «﴿ الْخَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ هِي السَّبْعُ الْشَانِي قَالَ: «﴿ الْخَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ هِي السَّبْعُ الْشَانِي قَالَ: «﴿ الْخَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ هِي السَّبْعُ الْشَانِي قَالَ: «﴿ الْخَمْدُ للهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ هِي السَّبْعُ الْشَانِي قَالُورُ اللهُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ ») \* ()

٣٦- \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْنِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، يُطَوِّلُ فِي

الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ) \* (الرَّحْعَةِ الأُولَى فِي الثَّانِيَةِ) \* (الرَّحْعَةِ الأُولَى فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) \* (الرَّحْعَةِ الأُولَى فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) \* (الرَّحْعَةِ الأُولَى فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)

75 - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ: «لَوْلَا صَلَّيْتَ بِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اللَّعْلَى ﴾ وَ﴿ وَاللَّيْ لِ إِذَا اللَّعْلَى ﴾ وَ﴿ وَاللَّيْ لِ إِذَا يَغْشَى ﴾ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْخَاجَة ») \* (3).

- 70 \* ( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

77 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَضُولَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَى سَرِيَّةٍ ، فَكَانَ يَقْرَأُ لَا صُولَ اللهِ عَلَى سَرِيَّةٍ ، فَكَانَ يَقْرَأُ لَأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلُ هُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ فَقَالَ : أَحَدُ \* . فَلَمَّ اللهِ عَلَى فَقَالَ : اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۹۵).

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ۸ (٤٤٧٤)، وانظر تعليق ابن حجر (۲) على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٥٩) واللفظ له. ومسلم (٥١).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٠٥) واللفظ له. ومسلم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٢ (٧٦٩) ولم يذكس (كان في سفر). ومسلم (٤٦٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٢ (٧٧٤) نحوه . ومسلم (١١٣) واللفظ له.

# المثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ في «الصلاة» (وفيها جميع الأركان والهيئات تامة)

- ١٧ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : مَا صَلَّهُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ عَيْكَ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ عَيْكَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ خَافَةَ النَّبِيِّ عَيْكَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ خَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ ) \* (١).

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً (٢) قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ هُنُونِي ! أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ وَأُمِّي ! أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ : « أَقُولُ: اللَّهُ مَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا تَقُولُ؟ بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ ، اللَّهُ مَّ ! نَقِينِي مِنْ المَّهْرِقِ وَالْمُغْرِبِ ، اللَّهُ مَّ ! نَقِينِي مِنْ المَّهُ مَا يَكُما يُنَقَى الثَّوْبُ الأَبْيضُ مِنَ المَّنْسِ ، اللَّهُمَّ ! خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرِدِ ») \* (٣) .

79 - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة ، وَإِذَا كَبَرَ لِلرِكُّوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة ، وَقَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ مِنَ الرُّكُوعِ ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ، وَقَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ مَرَاللهُ لِمَنْ الرُّكُوعِ ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْخَمْدُ ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ) \* (1).

• ٧ - \* (عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لِ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لِ عَنْ أَدْ عُلَاةً وَسُولِ اللهِ عَنَا لَا يَكَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٧١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَفْتُحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ
بِ ﴿ الْخَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ (٨) ، وَلَكِنْ بَيْنُ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِلًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِلًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِلًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِلًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ يَسْتَوِيَ يَسْتَوِيَ يَسْتَوِيَ يَسْتَوِيَ قَائِلًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدُ مَتَى التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِ رَحْهَةً الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِ رَحْهَا لَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ عَلَى اللهُ مُنَا لَيْمُونَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلُولُ فِي كُلُولُ فَي عُلَيْ مِثْكُولُ فَي عُرَالُولُ فَي عُلَا اللّهُ مُنَى ، وَكَانَ اللّهُ مُنْ السَّهُ مِنْ السَّهُ مِنْ السَّهُ مِنْ السَّهُ مِنْ السَّهُ مَا اللّهُ مُنْ السَّهُ مِنْ السَّهُ مَنْ السَّهُ مِنْ السَّهُ الْمُعْلَى اللهُ السُّهُ اللهُ اللْهُ مُنْ السَّهُ مِنْ السَّهُ الْمُ اللهُ اللهُ مُنْ السَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُعْمَالُ اللْهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْتَيْنِ الللْعُولُ اللّهُ الْمُعْلَعُ الْمُ اللْمُ اللْهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَقِ اللْمُ الْمُ الْمُعْتُو

<sup>(</sup>٦) الفقار: جمع فقرة وهي خرزات الظهر.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٢(٨٢٨).

<sup>(</sup>A) لم يشخص رأسه ولم يصوبه: الإشخاص هو الرفع، ولم يصوبه: أي يخفضه خفضًا بليغًا بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب.

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۲(۷۰۸).

<sup>(</sup>٢) هنيةً: أي قليلاً من الزمان.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٢(٤٤٤). ومسلم (٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٣٥). ومسلم ١ (٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض.

يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ (١) الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ فِينْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ فِرَاعَيْهِ وَكَانَ يَغْتِمُ الصَّلَاةَ فِرَاعَيْهِ الْقَراشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَغْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ)\*(٢).

٧٧ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْسَرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِنَ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِنَ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِنَ لَعُوهُ ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِنَ لَعُوهُ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو مَمْ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو مَمْ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوعُ مَنْ الْمَحُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَشْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن الْمَدْفَى الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَى يَقْضِيَهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن الْمَدُفَى الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن الْمَدُفَى الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن الْمَدُفَى الصَّلَاةِ كُلِهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن الْمَدُفَى الصَّلَاةِ كُلِهَا الْجَلُوسِ) \* (١٤)

٧٣- \* (عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا مَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيدِي نَهَضَ مِنَ الرَّعْتَيْنِ كَبَرَ ، فَلَمَّ أَ قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ : قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ عَلَيْقٍ ) \* (٥).

٧٤ - ﴿ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَبَازِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ

(١) وعقبة الشيطان: أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه.

(۲) مسلم (۹۸).

(٣) من المثنى: أي من الشفع من الركعتين.

(٤) البخاري\_الفتح ٢(٧٨٩). ومسلم (٣٩٢)واللفظ له.

(٥) البخاري - الفتح ٢ (٧٨٦) واللفظ له. ومسلم (٣٩٣).

(٦) رمقت الصلاة: أي أطلت النظر إليها.

(۷) البخاري ــ الفتح ۲(۷۹۲ و ۸۰۱ و ۸۲۰). ومسلم (۷۱) واللفظ له.

(٨) البخاري\_الفتح ٢(٦٧٧).

عَنْهُما \_ قَالَ: رَمَقْتُ (١) الصَّلَاة مَعَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَرَكْعَتَهُ ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَرَكْعَتَهُ ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ ، فَصَجْدَتَهُ ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ . وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ ) \* (١) .

٧٥ - \* (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِ اللهِ مْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِ اللهِ مْنِ وَيْدِ اللهِ بْنِ وَيْدِ اللهِ مْنِ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُويْدِنِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لأُصلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، أُصلِّي كَيْفَ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِي قَلَابَةَ: كَيْفَ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِي قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا كَانَ يُصلِّي؟ قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا هَذَا، قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا كَانَ يُصلِّي؟ قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا هَذَا، قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا كَانَ يُعْمَلُ فِي قِلْكِهُ ضَ فِي كَلْلِ أَنْ يَنْهُ ضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ﴾ (٨٠).

٧٦- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَالِكٍ بْنِ بُحَـيْنَـةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهٍ كَانَ إِذَا صَلَّى (٩) فَرَجَ اللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْهٍ كَانَ إِذَا صَلَّى (٩) فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبطَيْهِ) \* (١٠).

٧٧ - \* (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ٧٧ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ الْمُنْ رَجُلَهُ الْيُسْرَى ، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ) \* (١١) .

<sup>(</sup>٩) أي في السجود.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري\_الفتح ۲(۸۰۷).

<sup>(</sup>۱۱) ابن خزيمة (۲۹۱) وقال نخرجه: إسناده صحيح. والنسائي نحوه (٤/ ١٩٣)، وصحيحه (١٩٣/) ١٩٤، ١٩٣) برقم (٢٥٨). وعند البخاري \_ الفتح ٢(٨٢٧) من حديث عبدالله بن عمر \_ رضي الله عنها \_ نحوه، و (٨٢٨) من حديث أبي حميد الساعدي نحوه أيضًا. و اللفظ لابن خزيمة.

٧٨ - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُو حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ مَلَهَا) \* (١).

#### واجبات الصلاة:

٧٩ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ جَاءَ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّ النَّبِيِ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَصَلَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَصَلَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَصَلَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَصَلِّ الْمُ تُصَلِّ الْمُ فَصَلِّ الْمُ الْمُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَصَلِّ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

٨٠ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ ، كَفِّي بَيْنَ كَفَّي بَيْنَ كَفَّي بَيْنَ كَفَّي بَيْنَ كَفَّيهِ ، كَمَا يُعَلِّمْنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . وَفِي لَفْظٍ فَإِذَا تَعَيْد ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . وَفِي لَفْظٍ فَإِذَا تَعَيْد ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . (التَّحِيَّاتُ للهِ ، قَعَدَ أَحَد دُكُمْ فِي الصَّلَةِ فَلْيَقُلُ: ((التَّحِيَّاتُ للهِ ،

وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، فَي السَّهَاءِ فَإِذَا قَالَمَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ للهِ صَالِحٍ ، فِي السَّهَاءِ وَالأَرْضِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمُسْأَلَةِ مَا شَاءَ ») \*("").

٨١ - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ٨١ أَنَّهُ لَقِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ لَهُ: أَلَا أُهْدِي أَنَّهُ لَقِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ لَهُ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ إِنَّ النَّبِيَ عَيَيْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ عَلَى مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحِيدٌ عَلَى آلِ اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحِيدٌ عَلَى آلِ اللهُمُ مَّ بارِكْ عَلَى مُحِيدٌ عَلَى آلِ اللهُمُ مَّ بارِكْ عَلَى مُحِيدٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عِلْكُولُ عَلَى اللهُ عَلَى

٨٢ - \*( عَـنْ أَبِي مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَا تُجُزْئُ صَلَاةٌ مَنْ لَا يُقِيمُ
 صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ») \*. (٥)

### الإمامة في الصلاة:

٨٣ - \* (عَنْ مَالِكِ بْنِ الْخُويْسِ بِ رَضِيَ اللهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْخُويْسِ بِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: أَتَيْسنَا إِلَى النَّبِي عَيْنَ وَنَعْنُ شَبَبَةٌ (١) مُتَقَارِ بُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا (أَوْ قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا (أَوْ قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا (أَوْ قَدِ اشْتَهَنْنَا) سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١(٥١٦)واللفظ له.ومسلم(٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٢(٧٩٣)واللفظ له.ومسلم(٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري الفتح ٢ (٨٣١، ٨٣٥). و مسلم (٤٠٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٣٥٧) واللفظ له. ومسلم (٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) ابن خزيمة (٩٩١) واللفظ له، وقال محققه: إسناده صحيح. وابن ماجة (٨٧٠) بلفظ (لا يقيم الرجل فيها).

<sup>(</sup>٦) شببة: أي شبان واحدهم شاب.

«ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَوَخُكُرَ أَشْكِاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُها وَلَا أَحْفَظُها وَوَكَرَ الصَّلَاةُ وَصَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَيُوَمَّكُمْ أَكْبُرُكُمْ ») \* (١). فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوُمَّكُمْ أَكْبُرُكُمْ ») \* (١).

٨٤ ـ \* (عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ») \* (٢).

وَلِمُسْلِمٍ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّا يَسُوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ (٣)، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: « عِبَادَ اللهِ رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: « عِبَادَ اللهِ لَتُسُونٌ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ») \* (1).

٨٥ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسُوِيةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ») \* (٥٠).

٨٦ - ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ أَنَّ مَلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكُلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ ﴾ . قَالَ أَنَسُ ابْنُ مَالِكِ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَئِي مَالِكِ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَئِي مَالِكِ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَئِي اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ

وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ (٧) وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ) \*(٨).

٨٧ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : « أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَـرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ النَّهِ عَنْ مُ رَأْسَهُ وَأُسَ حِمَارٍ ») \*(٩).

٨٨ - \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمَا لَهُ عَنْ هُمَا لَهُ عَنْ هُمَا لَهُ عَنْ هُمَا اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ: « سَمِعَ اللهُ لِنَ مَمِدَهُ». لَمْ يَعْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ) \* (١٠).

٨٩ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ، فَلَا رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا وَلَيْ مَلِدُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ » ) \* (١١٠) .

٩٠ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَـالَ : « إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَـأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَـقَ تَأْمِينُهُ تَـأْمِينَ الْلَلَائِكَةِ ، غُفِـرَ لَهُ مَا تَقَـدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ») \* (١٢).

الافتراش.

<sup>(</sup>٧) اليتيم: هو (ضمير بنُ مسعد الحميريّ).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١ (٣٨٠). ومسلم (٦٥٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ١(٦٩١). ومسلم (٤٢٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٠) البخاري\_الفتح ٢(٦٩٠).مسلم (٤٧٤)متفق عليه.

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٢٢) .مسلم (٤١٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۲) البخاري ـ الفتح ۲ (۷۸۰). مسلم (۲۱ ) متفق عليه.

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٢(٦٣١) واللفظ له. ومسلم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٢(٧١٧).

<sup>(</sup>٣) القداح: جمع قِدْح، وهو السهم الذي كانوا يقتسمون به، أو الذي يرمى به عن القوس.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٢٣). ومسلم (٤٣٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) ما لبس : إن لبس كل شيء بحسبه واللبس هنا بمعنى

### صلاة الجماعة:

٩١- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا : "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِ (١) بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ») \* (٢).

97 - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: " صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجُمَاعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ : " صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَسْا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا . وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ ضِعْفًا . وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، لَمَ يَخْطُ خُطُوةً " وَخُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَخُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْلَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ . اللَّهُمَ مَلِ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ . اللَّهُمَ مَلَ إِنَّ الْلَهُمَ مَا اللَّهُمَ مَلَ إِنْ الْلَكَامُ عَلَى اللَّهُمَ مَلَ الْمُعَلِّى الْلَهُمَ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ

97 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ﴿ إِنَّ أَثْقَالَ صَالَاةٍ عَلَى اللهُ عَلَى صَالَاةٍ عَلَى اللهُ عَلَى صَلَاةً الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ وَنَ مَا الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ وَنَ مَا فِيهِ الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ وَنَ مَا فِيهِ الْمُنَافِقَ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ اللَّاسِ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاقِ فَتُ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ آمُر رَجُلًا ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْم لَا يَشْهَدُونَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْم لَا يَشْهَدُونَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْم لَا يَشْهَدُونَ

الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ") \*(١).

90- \*(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنِي عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنِي لاَّتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: فَهَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنفِّرِينَ ، فَأَيُّ حُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ مُنفِرِينَ ، فَأَيُّ حُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْخَاجَةِ») \* (١٠).

97 - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ (١١١) ( وَقَدْ جَنَحَ اللهُ اللَّيْلُ ) فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي ، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ ، وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذًا يُصَلِّي ، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ ، وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبُقَرَةِ ، أَوِ النِّسَاءِ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ،

<sup>(</sup>١) والفَذّ: أي الفرد.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٢ (٦٤٥) . ومسلم (٦٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) خطوة: بضم الخاء ويجوز الفتح. وقيل: الخطوة بالضم: ما بين القدمين، وبالفتح: المرة الواحدة.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢ (( ٦٤٧) واللفظ له. ومسلم (٦٤٩) .

<sup>(</sup>٥) هممت: من هم بالأمريهم إذا عزم عليه.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٢ ( ٦٥٧) و١٣ (٧٢٢٤). ومسلم (٦٥١)واللفظ له. وقد سبق هذا الحديث برقم (١١) في

هذه الصفة في بيان أهمية الصلاة، وأعيد هنا لبيان فضل صلاة الجاعة.

<sup>(</sup>٧) العرق: بالسكون ، العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم (بفتح العين) كما ضبطها الحافظ ابن حجر في الفتح.

<sup>(</sup>٨) مرماتين: أي ما بين ظلفي الشاة ، يريد حقارته

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١ (٦٤٤) واللفظ له. ومسلم (١٥٦، ٢٥٢).

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ٢(٧٠٤). ومسلم (٢٦٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>١١) النواضح: جمع ناضح وهي الإبل التي يستقي عليها.

وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فَسَانُ أَنْتَ الْوُ مُعَاذًا، أَفَ تَانُ أَنْتَ الْوُ أَفَ الْأَنْ وَاللَّهُ مِرَادٍ، فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْخَاجَةِ») \*(1).

9V - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُا - عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : « إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ عَلْدُ اللهِ اللهِ : وَاللهِ اللهُ عَبْدُ اللهِ فَسَبّهُ سَبًّا سَيّئًا، مَا لَنَمْنَعُهُنَّ. قَالَ: فَأَقْبُلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبّهُ سَبًّا سَيّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبًّا مِشِلًا مَ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَمِعْتُهُ سَبًّا مِشْلَهُ فَطُّ ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَتَقُولُ : وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؟. وَفِي لَفْظِ آخَرَ : « لَا يَمْنَعُهُنَّ؟. وَفِي لَفْظِ آخَرَ : « لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ») \* (٢).

## الخشوع والطمأنينة في الصلاة:

النّبِي عَلَيْ صَلّى في خَمِيصَةٍ (٣) لَمَا أَعْلَامٌ ، فَنظَرَ إِلَى النّبِي عَلَيْ صَلّى في خَمِيصَةٍ (٣) لَمَا أَعْلَامٌ ، فَنظَرَ إِلَى أَعْلَامٌ ، فَنظَرَ إِلَى أَعْلَامٌ ، فَنظَرَ إِلَى أَعْلَامٌ ، فَنظَرَ إِلَى أَعْلَامٌ ، فَلَا إِنْ مَرَف ، قَالَ : « اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، وَأْتُونِي بَأَنْبِجَانِيَّةٍ (٤) أَبِي بِخَهْمٍ ، فَإِنّهَا أَهْتَنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي » وَقَالَ هِشَامُ بْنُ جُهْمٍ ، فَإِنّهَا أَهْتَنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي » وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: «كُنْتُ أَنظُرُ عَلَمَهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِننِي »)\* (٥).

99- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا .ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ: « يَا فُكَنَ ، أَلَا تُحْسِنُ صَلاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفُ رُ الْمُصلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفُ مَ يُصَلِّي فَإِنَّا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ ، إِنِّي وَاللهِ لَأَبْصِرُ مَنْ بَيْنَ يَلَيَّ ») \* (٢) .

اللهُ عَنْهَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ : «هُوَ اخْتِلَاسٌ (٧) يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ »)\*(٨).

### من مبطلات الصلاة:

1 • ١ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ وَقُومُوا اللهِ وَهُو إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ وَقُومُوا اللهِ قَانِتِينَ ﴾ (٥) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكُلَامِ ﴾ (٥٠).

### مكروهات الصلاة:

النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ عَنِ اللهُ عَنْهَا \_ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَنَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَنَالَ السَّلَاةُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ » وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ هُ) \* (١١).

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهَا\_ قَالَتْ:

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١(٧٤١) . ومسلم (٤٢٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) اختلاس: الأخذ نهبة وسلبًا.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١(١٥٧).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: آية ٢٣٨. وقال الراغب: القنوت: لزوم الطاعة مع الخضوع.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ٣ (١٢٠٠). ومسلم (٥٣٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>١١) البخاري\_الفتح ٢(٦٧١).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٢ (٧٠٥) واللفظ له . ومسلم ٢ (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٢ (٨٦٥). ومسلم (٤٤٢) واللفظ له ..

<sup>(</sup>٣) خميصة لها أعلام: كساء مربع مخطط بألوان مختلفة.

<sup>(</sup>٤) الأنبجانية: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء كساء غليظ ليس له أعلام ، منسوبة إلى بلد تسمى أنبجان.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١ (٣٧٣) واللفظ له. ومسلم (٥٥٦). ملاحظة: هذا الحديث يدخل في مكروهات الصلاة أيضًا.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَام، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَّخْبَثَانِ »(١).

١٠٣ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ ﷺ ، قَالَ : « اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ ») \* (٢).

١٠٤ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِ وَاللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِي وَاللهُ عَنْهُ .
 إلى السَّمَاء فِي صَلَاتِهِمْ ؟ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ :
 لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ \* ) \* (٣).

مَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ: « مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ: « مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَإِنَّهُ أَتِي بِقِدْ وِيهَا خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُ ولٍ فَوَجَدَ لَمَا رِيعًا، فَسَأَلَ، فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُ ولِ ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا» فَسَأَلَ، فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُ ولِ ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا» فَسَأَلَ، فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُ ولِ ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا» إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا ، قَالَ: « كُلْ . فَإِنِّي أُنَاجِي » فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا ، قَالَ: « كُلْ . فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي ») \* (نَا ).

## الأوقات التي ينهي عن الصلاة فيها:

١٠٦ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ : شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ ، أَنَّ النَّبِي عَيْقِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَعْرُبَ ) ﴿ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ ) ﴾ (٥).

١٠٧ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ بَعْدَ اللهِ عَنْ هُ بَعْدَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ الشَّهْ مُسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ») \* (٢).

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ «بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

### قضاء ما فات من الصلاة:

١٠٨ - ﴿ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَمَا إِلَّا ذَلِكَ (وَتَالَا قَوْلَهُ لَا أَذَلِكَ (وَتَالَا قَوْلَهُ تَعَالَى) : ﴿ وَأَقِم الصَّلَاةَ لَذِكْرِي ﴾ (طه/ ١٤).

وَ لِمُسْلِمٍ: « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ») \* (٧).

الله عَنْهُمَا - أَنَّ عُمْرَ بِنْ الْخُطَّابِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - جَاءَ عَنْهُمَا - أَنَّ عُمْرَ بِنْ الْخُطَّابِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدُقِ بَعْدُ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّ ارَ قُرَيْشٍ، قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي كُفَّ ارَ قُرَيْشٍ، قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُ يَعِيَّةٍ: الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُ يَعِيَّةٍ: الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ الْعُرْبُ، قَالَ النَّبِيُ يَعَلِيدٍ: السَّمْسُ الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ لِلْكَلِيدِ مَا صَلَّيْتُهَا ، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ لِللَّهُ مُسُ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمُغْرِبَ ») الله عَمْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمُغْرِبَ ») \* (٩)

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٢(٥٨١) واللفظ له. ومسلم (٨٢٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٢ (٥٨٦) واللفظ له. ومسلم (٨٢٧).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٢(٩٧) واللفظ له .ومسلم (٦٨٤).

<sup>(</sup>٨) بُطْحَان: وادِ بالمدينة.

<sup>(</sup>٩) البخاري \_ الفتح ٢ (٩٦٥) واللفظ له . ومسلم (٦٣١) .

<sup>(</sup>١)مسلم (٥٦٠) والأخبثان: البول والغائط.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٢ ( ٨٢٢) واللفظ له . ومسلم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٢(٥٠٠) واللفظ له.ومسلم (٤٢٨) عن جابر بن سمرة نحوه (٤٢٩) عن أبي هريرة نحوه.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٩ (٢٥٤٥). ومسلم (٥٦٤) واللفظ له.

• ١١٠ - \* (عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ فَقُلْ ـ ثُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ (١). فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّدْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّدَةِ ﴾ [الصَّلَاقِ] \* (١).

### الأذكار في الصلاة وبعدها:

عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْبَايَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْبَايَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْبَايَ وَمَا أَنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ وَرَبِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَالمَّرْفُ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِلْ ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِلْ خُسَنِ الأَخْلَقِ . لَا يَهْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي كَنْ مَعِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي كَنْ وَاهْدِنِي مَعِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي كَنْ وَاهْدِنِي مَعِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي كَنْ وَاهْدِنِي مَعِيعًا ، لَا يَصْرِفُ عَنِي سَيِّعَهَا إِلَّا أَنْتَ . لَبَيْكَ ! لَا يَعْفِرُ الذَّنُ وَا اللَّهُ مَا اللَّهُ أَنْتَ . لَبَيْكَ اللَّو الْمُنْ اللَّهُ مَا لِللَّا أَنْتَ . لَبَيْكَ اللَّهُ مَا لَكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ ، وَبِكَ وَاعْشِي وَعَظْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: « اللَّهُ مَ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ اللَّهُ مَ لَكَ مَالَكُ مَا مُعِي وَبَصَرِي وَمَعْمِي وَعَطْمِي وَعَصَبِي ». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: « اللَّهُ مَ قَالَ: « اللَّهُ مَ قَالَ: « اللَّهُ مَ وَلَكَ أَسُلَمْتُ ، وَلِكَ أَسَامُ عَي وَعَطْمِي وَعَصَبِي ». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: « اللَّهُ مَ وَلَكَ أَنْ اللَّهُ مَ وَلَكَ أَلَا اللَّهُ مَ وَلَكَ أَلَا اللَّهُ مَ وَالْ اللَّهُ مَا لَكَ وَالْمَلَامُ وَالْمَلَامُ وَالْمُؤْمَ وَالْمَلَامُ وَالْمُ الْمُعْمِي وَعَصَرِي وَالْمَلْمَ وَالْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا ال

لَكَ الْحَمْدُ مِلْ وَمِلْ وَمَلَ وَمَلَ وَمَلَ وَمَلَ مَا مَنْ مَعَهُ وَبَصَرَهُ ، وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، مَن مَعَهُ وَبَصَرَهُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ »، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمِى اللَّهُمِ لِهُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَهُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَاقًا إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا اللَّهُ مَا فَلَا أَسْرَاقًا وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ وَمَا أَسْرَوْقَ فَيْ أَسْرَاقًا أَسْرَوْقَ فَلَا أَسْرَاقًا أَسْرَاقً وَمَا أَسْرَاقًا أَ

اللهُ عَنْهَا \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا دَعَا أَوْ قَالَ فِيهَا: (سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ».

وَفِي لَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي »)\*(1).

الله عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَمْنِي دُعَاءً تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: « قُلِ: اللَّهُ مَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِن عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ لِي الرَّحِيمُ ») \* (٥).

زمن الحيض وهو خلاف إجماع المسلمين.

(٢) البخاري ـ الفتح ١ (٣٢١) . ومسلم (٣٣٥) واللفظ له.

(٣) مسلم (٧٧١).

<sup>(</sup>۱) أحرورية أنت :نسبة إلى حروراء قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج بها، ومعنى قول عائشة \_ رضي الله عنها \_ إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الفائتة في

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢ (٧٩٤) . ومسلم (٤٨٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٢ (٨٣٤) واللفظ له. ومسلم (٢٧٠٥).

١١٤ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالسِذِّ كُرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْكُتُوبَة ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ )\*(١).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا، بذَلِكَ إِذَا اسْمِعْتُهُ.

وَفِي لَفْظٍ : مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ .

الله عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ـ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيةَ ـ:
قَالَ: أَمْلَى عَلَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ـ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيةَ ـ:
أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لَا إِلَى اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَـهُ الْـمُلْكُ وَلَـهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَـهُ الْـمُلْكُ وَلَـهُ الْخَمْدُ وَهُـو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُ مَ لَا مَانِعَ لِلَا اللهُ عَظَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِلَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْحَدُّ مِنْكَ الْحَدُّ مِنْكَ الْحَدُّ مِنْكَ الْحَدُّ مِنْكَ الْحَدُّ مِنْكَ الْحَدُدُ ») \* (1)

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ فَقَرَاءَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ فَقَرَاءَ اللهُ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَالنَّعِيمِ اللهِ! ذَهَبَ أَهْلُ اللَّذُنُ ورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مَا صَنَعْتُمْ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ ، دُبُر كُلِّ صَلاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً»، وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ ، دُبُر كُلِّ صَلاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً»، قَالَ أَبُوصَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ اللهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِهَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِهَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةٍ: « ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ مَشَاءُ ».

قَالَ سُمَيِّ: فَحَدَّ ثُتُ بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: وَهِمْتَ إِنَّا قَالَ: تُسَبِّحُ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَكْبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَكْبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. وَتَكْبِرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَخَذَ بِيدِي فَقَالَ: قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ، وَالْمَمْدُ للهِ ، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ )\*(٣).

اللهُ عَنْهُ وَ مَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو: « اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو: « اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَ مَاتِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ».

وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ: ﴿ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَشَّهُٰدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ. وَمِنْ فَتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ.

<sup>(</sup>١)البخاري ـ الفتح ٢ (٨٤١، ٨٤٢). ومسلم (٥٨٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٢(١٤٤) واللفظ له. ومسلم (٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح (٨٤٣) نحوه .ومسلم (٥٩٥) واللفظ له .وقال النووي:وذكر من طرق غير طريق أبي صالح أنه يسبح ثلاثًا وثلاثين مستقلة ويكبر ثلاثًا وثلاثين مستقلة ،

ويحمد كذلك. وهذا ظاهر الأحاديث. انظر مسلم بشرح النووي.

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ الفتح ٣(١٣٧٧) واللفظ الأول له. ومسلم (٥٨٨).

### سجود السهو:

النَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ،قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ عَجْلِسْ. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسُلِيمَهُ : كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو وَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمَ ثُمَّ سَلَّمَ) \*(1).

قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَنَّ إِيهُ مُرَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ عَنَّ إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ (٢) \_ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ طَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ \_ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّم، ثُمَّ فَعَمَّدٌ وَوَأَكْثَرُ طَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ \_ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّم، ثُمَّ وَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْسُعِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّهَا هُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ (٣) النَّاسِ، فَقَالُ وا: أَقُصُرَتِ يُكَلِّهَا هُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ (٣) النَّاسِ، فَقَالُ وا: أَقُصُرَتِ لَكُلِّهَا هُ وَصَرَحَ لَي يَدْعُوهُ وَسُولُ اللهِ عَنْهُا ذَا الْيَدَيْنِ ، وَمَعْ رَأَسَهُ وَكَرَجَ لَي يَدْعُوهُ وَسَعَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّم، وَلَمْ تَقْصُرُ اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ مَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْنَ ثُمَّ سَلَّم، وَلَمْ تَقْصُرُ اللهُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلَمْ مَلُولُ اللهِ عَلَيْ فَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْ فَا اللهُ عَلْهُ وَكَرَبَ اللهُ عَلْمَ وَلَا اللهُ وَكَابَرَ اللهُ وَكَابَى اللهُ عَلْمَ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَكَابَرَ اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ وَكَابَرَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَكَابَرَ اللهُ اللهُ وَلَالَهُ وَكَابَرَ اللهُ اللهُ وَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَابَرَ اللهُ اللهُ وَكَابَرَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَكَبَرَا اللهُ وَكَابَرَ اللهُ اللهُ وَكَابَرَ اللهُ وَكَبَرَ اللهُ وَكَبَرَ اللهُ اللهُ وَكَابَلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرَى اللهُ اللهُ وَكَبَرَ اللهُ اللهُ وَكَبَرَ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرَ اللهُ اللهُ وَكَبَرَا اللهُ اللهُ وَكَبَرَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَبَرَا اللهُ الله

### صلاة الجمعة:

١٢٠ - ﴿ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رَضِيَ اللهُ

عَنهُ \_ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا السَّطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَمَّ يَغُرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ دُهْنِهِ ، أَمَّ يَغُرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْغُنِهِ ، ثُمَّ يَغُرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْبُعْنِ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ النَّيْنِ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ النَّيْنِ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ فَوَيَنْ الْجُمْعَةِ الأُخْرَى ») \* (٥) . الإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الأُخْرَى ») \* (٥) .

الله عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ وَ اللهُ عَنْ هُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الْجُنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّا قَرَّبَ بَدَنَةً (١) ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّ مَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ ، فَكَأَنَّ عَرَّبَ كَبْشَا أَقْرَنَ (٧) ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ ، فَكَأَنَّ عَرَّبَ كَبْشَا أَقْرَنَ (٧) ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ، فَكَأَنَّ عَرَّبَ كَبْشَا أَقْرَنَ (٧) ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ، فَكَأَنَّ عَلَيْ قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ السَّاعَةِ الْكَامِسَةِ ، فَكَأَنَّ عَ قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْلَائِكَةُ يُسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ » ) \* (٨) .

اللهُ عَنْهُا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ النَّبِي عَنَا كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: ﴿ السَّجَدَة - وَ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴿ . وَأَنَّ النَّبِي عَنِي كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقُونَ ﴾ (٩) .

١٢٣ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ أَنِي هُـ رَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَالَ : ﴿ فِيهِ سَاعَةٌ

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٢ (٨٨٣).

<sup>(</sup>٦) قرب بدنة: معنى قرب تصدق والبدنة كما قال الجمهور: يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم. وسميت بذلك لعظم بدنها والمراد هنا الإبل.

<sup>(</sup>٧) كبشًا أقرن: والكبش الأقرن هو ذو القرن.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٢ (٨٨١) . ومسلم (٨٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) مسلم (۸۷۹).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٣(١٢٢٤) . ومسلم ١(٥٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) العشى: ما بين زوال الشمس إلى غروبها.

<sup>(</sup>٣) السرعان: المسرعون إلى الخروج.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٣(١٢٢٩). واللفظ له.و مسلم (٧٧٣). ظاهر هذا الحديث أن سجود السهو بعد السلام ما قبله، وقد حمله الشافعي على أنه وقوعه بعد السلام كان نسيانًا لا عمدًا. ينظر: مسلم بشرح النووي.

لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا) \*(١).

اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَل : جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْهُ الْجُمْعَةِ، فَقَالَ: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ، فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» ﴿ وَايَةٍ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ﴾ (٢).

١٢٥ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَصِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْ هُ اللهِ عَنْ قَالَ : "إِذَا قُلْتَ: لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ
 الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ») \* (٣).

اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ بْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الللهُ اللهُ

١٢٧- \* (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنَّا نُصَلِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنَّا نُصَلِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلِّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ) (٥).

وَفِي لَفْظِ: (كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ (٢) \*(٧).

١٢٨ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ــرَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ــ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْدَ (٨) أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ: الْيَهُ ودُ غَدًا ، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ » (٩).

١٣٠ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

<sup>(</sup>٩) البخاري \_ الفتح ٢ (٨٧٦) واللفظ له. ومسلم (٥٥٨).

<sup>(</sup>١٠) امتروا: من الامتراء وهو المجادلة.

<sup>(</sup>١١) هذه الزيادة من نسخة الفتح ط.الباز، وبها يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>١٢) طرفاء الغابة: شجر من شجر الغابة مثل الأثل وأعظم منه، والغابة هنا موضع من عوالي المدينة جهة الشام. وفي الأصل الشجر الملتف.

<sup>(</sup>١٣) القهقري: المشي إلى الخلف.

<sup>(</sup>١٤) البخاري\_الفتح ٢(٩١٧).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٢ (٩٣٥) واللفظ له .ومسلم (٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٢(٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٢ (٩٣٤). ومسلم (٥٥١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢ (٩٢٠) بلفظ قريب منه ، (٩٢٨). ومسلم (٨٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٧(١٦٨).

<sup>(</sup>٦) نتتبع الفيء:أي نتطلب مواقع الظل.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۸).

<sup>(</sup>٨) بَيْدَ: غير.

قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاء، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاء، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاء، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا الْمُغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ حَفْصَةَ : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِي ﷺ فِيهَا )\*(١).

١٣١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ
 قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَـدً
 مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَى الْفَجْرِ.

وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الـدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»)\*(٢).

اللهُ عَنْهُ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ »)\*(").

١٣٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمُتُوبَةَ .

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُوتِرُ عَلَى البَعِيرِ.

وَلِمُسْلِمٍ أَيْضًا: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْكُتُوبَةَ)\*(١٠).

### صلاة الليل والوتر:

١٣٤ - ﴿ عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

قَالَ: وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ: فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِنَ حَمِدَهُ .رَبَّنَا لَكَ الْخَمْدُ»)\*(٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١ (٤٤٤) . ومسلم ١ (٧١٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢ ( ١٠٩٨ ) واللفظ له . ومسلم (٧٠٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٣(١١٧٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٣ (١١٦٣) واللفظ لـ ه. ومسلم (٧٢٥) في اللفظ الآخر..

نُـورًا ، وَاجْعَـلْ مِنْ خَلْفِي نُـورًا، وَمِـنْ أَمَامِي نُـورًا ، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِـنْ تَحْتِي نُورًا ، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِـنْ تَحْتِي نُورًا ، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا »)\*(١٠).

الله المعبَّة \_ رَضِيَ الله عَنِ الْمُعْيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ \_ رَضِيَ الله عَنْهُ \_ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّ الله عَنْهُ \_ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّ الله عَنَّى انْتَفَخَتْ ('' قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتُ كَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَقِيلَ لَهُ: أَتُ كَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَا تَا خَرَ وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَا خَرَ وَقَدْ الله لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنْ الله لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَعْبَدًا فَعَمَالُ : « أَف لَا أَكُولُ عَبْدًا شَكُورًا ») \* (°).

١٣٨ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لِهُ اللهِ عَنْ هُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ : صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ، قِيلَ لَـ هُ وَمَا ذَاكَ الأَمْرُ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَتْرُكُهُ عَلَيْهٍ) \* (٢).

١٣٩ - \* ( سُئِلَتْ عَائِشَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_

عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَنَامُ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ (قَالَتْ) وَثَبَ ، (وَلَا وَاللهِ! مَا قَالَتْ: قَامَ) فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَلَا وَاللهِ! مَا قَالَتْ: قَامَ) فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، (وَلَا وَاللهِ! مَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ) وَإِنْ لَوَلا وَاللهِ! مَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّا وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْن) \* (\*).

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ») \* (٩).

اللهُ عَنْهَا - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ﴿ عَنْ عَائِشَـةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٢(٦٩٩) . ومسلم (٧٦٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) لأرمقن: يقال: رمقه بعينه رمقًا، إذا أطال النظر إليه أي لأطلب النظر إلى صلاة رسول الله عليه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٦٥) .

<sup>(</sup>٤) انتفخت: أي تورمت ، وشدة التورم يصاحبها التشقق.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٣(١١٣٠) .ومسلم (٢٨١٩) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٣(١١٣٥) بلفظ (أذر) بدل (أقعد).
 وابن ماجة (١٤١٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) مسلم ۱ (۷۳۹).

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٣ (١١٤٢) واللفظ له. ومسلم (٧٧٦).

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ٣(١١٣٧).

إِلَّا فِي آخِرِهَا )\*(١).

الله عَنْهَا مَنْ عَائِشَةَ مَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا مَا أَنَّ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ﴾ (٢).

١٤٤ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ (٣) قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ) \* (١٤).

الله عَنْهُ مَأْنَ مَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَأْنَ مَرَ اللهُ عَنْهُ مَأْنَ مَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَأْنَ مَرَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ اللهَ لِلهَ اللهُ لَمْ رَبِيعَةَ اللهُ لِمَنْ أَبِي رَبِيعَةَ اللهَ لَمْ مَنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ... " الحَدِيثَ) \* (٥).

### صلاة العيدين:

اللهُ عَنْهُا - ﴿ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَمَرَنَا (تَعْنِي النَّبِيَّ عَظِيَّةً) أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَواتِقَ (1) وَذَوَاتَ الْخُدُورِ (٧)، وَأَمَرَ الْعِيدَيْنِ، الْعَواتِقَ أَنْ يَعْتَزَلْنَ مُصَلَّى الْشُلِمِينَ.

وَفِي لَفْظِ: كُنَّا نُـوْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِـنْ خِـدْرِهَا ، وَحَتَّى نُخْرِجَ الْـحُيَّضَ فَيَكُن خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّـرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ ) \*(٩).

الله حَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَرْضِيَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَرْضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِعَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ ، وَحَثَ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَحَثَ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ ، وَذَكَّ رَهُمْ ، ثُمَّ مَضَى. حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ.

البلوغ .

<sup>(</sup>٧) الخدور: البيوت ، وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت

<sup>(</sup>٨) الحيض: جمع حائض ، مثل راكع وركع .

<sup>(</sup>٩) البخاري \_ الفتح ٢(٩٧١) واللفظ الثاني له. ومسلم (٩٠١) واللفظ الأول له.

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ٢ (٩٦٨). ولعل مرجع هذه الخصوصية أنه كان قد ذبح قبل الصلاة فإجزاء الجذعة من المعز عنه أشبه بالرخصة.

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ٣(١١٤٠) مع اختلاف في آخره. ومسلم (٧٣٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) مسلم(۲۵۷).

<sup>(</sup>٣) من كل الليل: أي: من كل أجزاء الليل.من أوله وأوسطه وآخره.

<sup>(</sup>٤) مسلم(٥٤٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٢(٧٩٧) نحوه و ٨(٥٦٠). ومسلم (٦٧٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) العواتى : جمع عاتق وهمي الجارية البالغة أو التي قاربت

فَوعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَ ، فَقَالَ: « تَصَدَّقُن فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ عَطَبُ جَهَنَّمَ »، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةٍ (١) النِّسَاءِ مَطَنُ جَهَنَّمَ »، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةٍ (١) النِّسَاءِ سَفْعَاءُ (١) الْخَدَّيْنِ ، فَقَالَتْ : لَمَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ الشَّكَاةَ (١) وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ (١) » قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيّهِنَ ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَ (٥) وَحَوَاتِهِنَ (١) \*

١٤٩ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الغَيْمِ قَبْلَ الْخُطْبةِ) \* (٧)
 العيدَيْن قَبْلَ الْخُطْبةِ) \* (٧)

### صلاة المسافرين:

السُّوَائِيِّ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بِمَكَّةَ السُّوَائِيِّ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَـهُ مَّرْاءَ مِنْ أَدَمٍ (((() قَالَ : فَخَرَجَ النَّبِيُّ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِح ((()) قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِح ((()) قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ بِلَالٌ بَعَاضِ سَاقَيْهِ ، وَاللهَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ مَرْاءُ . كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنَّ بَلَالٌ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنَّ بَلَالٌ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنَّ تَبَعُ فَاهُ

(١) من سطة النساء: من خيارهن والوسط العدل والخيار.

(٢)سفعاء الخدين: السفعة:وزان غرفة:سواد مشرب بحمرة .

(٣) الشكاة: الشكوي.

(٤) العشير: الزوج .

(٥) أقرطتهن: جمع قرط، وهو مًا علق بشحمة الأذن من ذهب وغيره .

(٦)مسلم(٨٨٥).وروى البخاري قريبًا منه،انظر الفتح ٢(٩٦١).

(۷) مسلم ۸۸۸) واللفظ له. وعند البخاري نحوه، انظر الفتح ۲ (۹۹۲).

(٨) الأدم: الجلد.

(٩)فمن نائل وناضح: فمنهم من ينال منه شيئًا ومنهم من ينظم عليه غيره شيئًا مما ناله، ويرش عليه بللاً مما حصل له.

هَاهُنَا وَهَاهُنَا، ( يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا) يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَّلَاحِ، قَالَ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنزَةٌ (١٠) فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَلْعَتَيْنِ يَمُرُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ وَالْكَلْبُ ، لَا يُمْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ الْلَدِينَةِ ) \* (١١).

ا ١٥١- ﴿ (عَـنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ علَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ ﷺ فِي الْخَضرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً ﴾ (١٢).

١٥٢ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ \_ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُـنْمَ اللهُ عَنْهُمْ \_ ) \* (١٣). \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ ) \* (١٣).

الله بنن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بننِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا يَبْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ اللهُ الْغُرْبِ وَالْعِشَاءِ ) \* (١٤).

- (١٠) عنزة : العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا .
  - (۱۱) مسلم (۵۰۳).
- (۱۲) مسلم (٦٨٧). قال النووي: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا ينظر: مسلم بشرح النووي. ولا يخفى أن هذا التأويل إنها هو لصلاة الخوف الواقعة في السفر كها تبين ذلك في أحاديث صلاة الخوف الآتية بعد.
- (١٣) البخاري \_ الفتح ٢(١١٠٢) واللفظ له. ومسلم (٦٨٩).
  - (١٤) البخاري-الفتح ٢(١١٠٧).

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»)\*(١).

### الصلاة على الميت:

الله عنه مالك من عن عَوْفِ بننِ مَالِكِ مرضِيَ الله عَنه مالكِ مرضِيَ الله عَنه مالكِ من الله عَنه من دَعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَهُ وَعَافِهِ (٢) مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَهُ وَعَافِهِ (٢) وَاعْفِ مَدْ خَلَهُ (٤) وَاغْسِلْهُ وَاعْفُ عَنه وَأَخْرِم نُزُلَهُ (٣) وَوَسِّعْ مُدْ خَلَهُ (٤) وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الثَّوْبَ اللَّابِينَ اللَّوْبَ مَن اللَّامِ وَالنَّلْجِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الثَّوْبَ اللَّبْسِينَ مَن اللَّنْ اللَّهُ مَن عَلَا مِنْ ذَوْجِهِ ، وَأَدْخِلُهُ وَأَهُ لَا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلُهُ الْمَنْ فَوْ وَلَوْجُهِ ، وَزَوْجُا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلُهُ الْمَنْ قَوْمِ وَالْمَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ)». الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ (أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)». وَالَا ذَلِكَ الْمَيْتِ ) \* (أَنْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)». قَالَ : حَتَّى تَمَنَّتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيْتِ ) \* (أَنْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)».

الله عَنْهُمَا وَ الله الله عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ورَضِيَ الله عَنْهُمَا وَ أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ وبِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ وَقَالَ: يَا كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ: فَخَرَجْتُ كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَا فَالَ: تَقُولُ هُمْ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟. قَالَ: أَخْرِجُوهُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَرْبَعُونَ؟. قَالَ: أَخْرِجُوهُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَبُّولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ مَا مِنْ رَجُولٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَيُولُ اللهِ شَيْئًا ، فَيَقُولُ : ﴿ مَا مِنْ رَجُلُ لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا ، فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا ، فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا ،

١٥٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ فَخَرَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ اللَّهَ لَيْ مَاتَ فِيهِ فَخَرَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ) \* (٧).

١٥٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا) \* (٨).

١٥٨ - \* (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِ عَلَيْهُمَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا ) \* (٩).

١٥٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَنْ شَهِدَ اجْنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطًانِ ؟ قَالَ : ﴿ مِثْلُ اجْبَلَيْنِ قِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : ﴿ مِثْلُ اجْبَلَيْنِ قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : ﴿ مِثْلُ اجْبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ﴾ . وَلِمُسْلِمٍ : ﴿ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ﴾ ﴾ (١٠) .

### صلاة الخوف:

مُلَاحَظَةٌ: إِنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ هَيْئَاتُهَا فَلَا يَعْنِي هَذَا تَعَارُضًا فِي الأَخْبَارِ، بَلْ تُصَلَّى كُلُّ حَالَةٍ حَسْبَ حَالَةِ الْعَدُّةِ فِيهَا إِذَا كَانَ وِجَاهَ كُلُّ حَالَةٍ مَسْبَ حَالَةِ الْعَدُّةِ فِيهَا إِذَا كَانَ وِجَاهَ الْشُلِمِينَ أَوْ بَعِيدًا عَنْهُمْ.

١٦٠- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ

<sup>(</sup>٦) مسلم (٩٤٨).

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ٣(١٣١٨). ومسلم (٩٥١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٣ (١٣٣٦). ومسلم (٩٥٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ٣(١٣٣١) واللفظ له. ومسلم (٩٦٤).

<sup>(</sup>١٠) البخاري\_الفتح ٣(١٣٢٥). ومسلم (٩٤٥) واللفظ له

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۰۵).

<sup>(</sup>٢) عافه: أي خلصه من المكاره.

<sup>(</sup>٣) وأكرم نزله: أي أحسن نصيبه من الجنة.

<sup>(</sup>٤) وسع مدخله: يعنى (قبره).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٦٣).

اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا ، وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا ، وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً) \*(١).

الله عَنْهُ \_ عَمَّنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنْهُ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ يَسوْمَ ذَاتِ اللهِ عَنْهُ صَلَّةَ الْخُوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وَجَاهَ الْعَدُوِّ، وَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَعَثُوا لاَّنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتْ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتْ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتْ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتْ،

الله عَنْهُمَ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِ مَنْ اللهُ عَنْهُمَ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفّنَا صَفّيْنِ: صَفّ خَلْف رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَبَّرْنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُ عَلَيْ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَوَقَامَ الصَّفُّ النَّبِيُ عَلَيْ السُّجُودَ وَقَامُ وا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ النَّمِي عَلَيهِ ، انْحَدَرَ الصَّفُّ النَّبِي عَلِيهِ ، انْحَدَرَ الصَّفُّ النَّبِي السُّجُودِ وَالصَّفُّ النَّبِي عَلِيهِ ، النَّحَدَرَ الصَّفُّ النَّبِي السُّجُودِ وَقَامُ وا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخِّرُ ، وَقَامُ وا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخِّرُ ، وَتَأَمُ وَرَكَعْنَا السَّيْ عَلَيْهِ وَرَكَعْنَا السَّعُودَ وَقَامُ وا، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَرَكَعْنَا السَّعُونَ وَرَكَعْنَا السَّعُونَ السَّعُونَ السَّعُودَ وَقَامُ وا، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَرَكَعْنَا وَرَكَعْنَا وَرَكَعْنَا وَرَكَعْنَا السَّعُونَ الْحَدَرَ الصَّفُ الْمُقَامِّ الْمَالَعُ وَرَكَعْنَا السَّعُونَ الْعَلَامُ الْمَعْنَا عَلَيْ السَّعُونَ السَّعُونَ السَّعُونَ السَّعُ السَّعُونَ السَّعِقَ السَّعُونَ الْعَلَمُ السَّعُونَ السَع

جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ الْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي السَّحُودِ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ النَّذِي السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي الْعَدُوبَ فَلَمَّا وَضَى النَّبِيُ عَلَيْ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ النَّحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ يَلِيهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنَا جَمِيعًا .قَالَ جَابِرٌ : كَمَا يَصْنَعُ صَرَسُكُمْ هَوُلاءِ بِأُمْرَائِهِمْ) \* (3).

### صلاة الخسوف:

الله عَلَى عَلَيْه مَ عَلَى عَلَيْه الله عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٢ (٩٤٢) نحوه . ومسلم (٨٣٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) يوم ذات الرّقاع: هي غزوة معروفة. كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرقة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ الفتح ٧( ٤١٢٥ ، ٤١٢٦ ، ٤١٢٧)

جزءا. وذكره مسلم بتهامه (٨٤٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الغشي: بفتح الغين وسكون الشين وتشديد الياء: الغشاوة أو الغيبوبة التي تحدث بسبب طول القيام في الحر أو غيره من الأحوال. وهي أشبه بالنوم وَلِهَذَا جعلت تصب الماء لتفيق.

فَيُوْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ ؟. فَأَمَّا الْمُوْتَى أَحِدُلُ ؟. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، أَوِ الْمُوقِنُ ( لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءُ). فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ هُو رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَالْهُ عَنَا لِهُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَالْهُ لَهُ: وَالله عَنا لَهُ اللهِ مَرَادٍ لَي فَيَقَالُ لَهُ: نَمْ. قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ، فَنَمْ صَالِحًا. وَأَمَّا اللهُ مَنْ فَقُ لُونَ أَوِ الْمُرْتَابُ ( لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءُ) فَيَقُلُونُ اللهُ وَلَى اللهُ ال

178 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَبَعَثَ مُنَادِيًا: «الصَّلَاةَ جَامِعةً» فَاجْتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى مُنَادِيًا: «الصَّلَاةَ جَامِعةً» فَاجْتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. فِي رَكْعَتَيْنِ (٢) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ») \* (٣).

١٦٥ - ﴿ (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ( عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) اللَّنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، يُخَوِّفُ اللهُ 
بِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَ لَا يَنْكَسِفَانِ لَمُوتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، 
فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْعًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ ») \* (٤).

اللهُ عَنْهَا - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ وَلُونَ الْقِيَامَ وَهُ وَوْنَ الْقِيَامِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُ وَ دُونَ الْقِيَامِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُ وَ دُونَ الْقِيَامِ

الأُوَّلِ - ثُمَّ مَحَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأُوَّلِ - ثُمَّ مَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ النَّانِيةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ النَّانِيةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ النَّانِ مِثْ الشَّمْسُ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ كَلَيْخَسِفَ اللهُ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا» ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا أُمَّةَ عُكَمَّدٍ ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ تَوْلِيكَ مَنْ اللهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا») ﴿ وَاللهِ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا») ﴿ وَلَي اللهِ اللهِ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا») ﴿ وَلَي اللهِ الْمَامُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا») ﴿ وَلَي اللهِ اللهِ الْوَلَا لَمُ لَكُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا») ﴿ وَلَا لَعَلَمُ وَلَا اللهُ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا») ﴿ وَلَي اللهِ الْمَامُ لَلَمُ اللهِ الْفَلَامُ لَلْهُ وَلَيْكُونَ مَا أَعْلَمُ لَلْهُ وَلَيْكُونَ مَا أَعْلَمُ لَلْهُ وَلَيْكُونُ اللهِ الْمَلْمُ لَلْمُ اللهِ الْمَلْمُ لَيْمُ اللهِ الْمُلْمُ لَلْهُ الْمُعْرَاءُ اللهُ الْمُعْرَاءُ اللهُ الْمَامُ لَعْلَمُ اللهُ الْمُلْعُلُمُ لَلْهُ الْمُعْرَاءُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولَى اللهُ الْمُعْمَلِيلُ وَلَيْكُونُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِمُ وَلَا اللهُ الْمُعْلِمُ وَلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ اللهُ عَنْمَ الْمَسْجِدَ فَقَامَ فَزِعًا يَحْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بَأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ هَذِهِ الآياتِ الَّتِي يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ هَذِهِ الآياتِهِ، وَلَكِنَّ يُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى لَا تَكُونُ لَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ لِي اللهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بَهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافَزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ") \*(1) .

### صلاة الاستسقاء:

١٦٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ) \* (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٢(١٠٥٣). ومسلم (٩٠٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أي أربع ركوعات في ركعتين.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٢ (١٠٦٢)، و مسلم (٩٠١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢ (١٠٤٢). ومسلم (٩١١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٢ (١٠٤٤) واللفظ له. ومسلم (٩٠٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٢ (١٠٥٩). ومسلم (٩١٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٢ (١٠١٢). ومسلم (٨٩٤) واللفظ له.

١٦٩ - \* ( عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ \_ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابِ كَانَ نَحْوَ دَار الْقَضَاءِ (١)، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يُخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا ،ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ (٢) فَادْعُ الله يُعِثْنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـدَيْهِ ثُـمَّ قَالَ : «اللَّهُـمَّ! أَغِثْنَا ، اللَّهُمَّ! أَغِثْنَا ، اللَّهُمَّ! أَغِثْنَا»، قَالَ أَنسٌ: وَلَا وَاللهِ !مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابِ وَلَا قَزَعَةٍ (٣) وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْع (٤) مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارِ ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ (٥) ، فَلَمَّا تَوسَّطَتِ السَّهَاءَ، انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ ، قَالَ: فَلَا وَاللهِ! مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا (٦)، قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْقُبِلَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ، هَلَكَتِ الأَمْوالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ الله يُمْسِكْهَا عَنَّا ، قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ مَّ ! حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، اللَّهُ مَّ ! عَلَي الآكَام(٧)، وَالظِّرَابِ(٨) وبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ ؟

# قَالَ: لَا أَدْرِي) \*(٩). صلاة الضُّحَى:

١٧٠- ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : هَلْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي اللهُ عَنْهَا - : هَلْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي اللهُ حَنْهَا - : لَا إِلاَّ أَنْ يَجِيئَ مِنْ مَغِيبِهِ ») ﴿ (١٠).

١٧١ ـ \* (عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ : كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّقَ مَ صَلَاةَ اللهُ عَنْهَا ـ : كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّقَ اللهُ عَنْهَا عَالَى صَلَاةَ الضَّحى ؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ) \* (١١). صلاة سُنَّة الفجر:

١٧٢ ـ \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ : أَنَّ حَفْصَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ : أَنَّ رَضُولَ اللهِ عَلَيْهَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْح، وَبَداً الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ ) \* (17) .

١٧٣ - ﴿ وَعَـنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ
 النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: ﴿ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
 فيها ») ﴿ (١٣) .

١٧٤ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ ،

<sup>(</sup>١) دار القضاء: هي دار عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه.

 <sup>(</sup>٢) انقطعت السبل: أي الطرق، فلم تسلكها الإبل، إما لخوف
 الهلاك أو الضعف بسبب قلة الكلا أو عدمه.

<sup>(</sup>٣) القزعة: القطعة من السحاب.

<sup>(</sup>٤) سلع : هو جبل بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٥) الترس: هـو ما يتقـى بـه السيـف أي قطعـة سحـاب مستديرة. ووجه الشبه الاستدارة والكثافة، لا القدر.

<sup>(</sup>٦) سبتا: أي قطعة من الزمان.

<sup>(</sup>٧) الآكام: جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة ٠

<sup>(</sup>٨) الظراب: الجبل الصغير.

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٢ (١٠١٣). ومسلم (٨٩٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۷).

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۱۱).

<sup>(</sup>۱۲) مسلم (۷۲۳).

<sup>(</sup>۱۳) مسلم (۷۲۵).

وَيُخَفُّهُمَا) \* (١١).

### صلاة تحية المسجد:

١٧٥ \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ \_ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ، فَلْيَرِكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ») \* (٢).

١٧٦ ـ \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ قَالَ : كَانَ لِي عَلَىٰ النَّبِ عَ يَكُ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمُسْجِد، فَقَالَ لِي : «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ») \* (٣).

1۷۷ ـ \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَارًا؛ فِي النَّهُ حَىٰ. فَإِذَا قَدِمَ, بَدَأَ بِالْمُسْجِدِ. فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ ") \* (3).

### صلاة الاستخارة:

اللهُ الاسْتِخَارَةَ فِي اللهُ عَنْهُا وَ اللهِ عَنْهُا الاسْتِخَارَةَ فِي اللهُ عَنْهُا وَ اللهُ عَنْهُا وَ اللهِ عَنْهُا وَ اللهُ عَنْهُا الاسْتِخَارَةَ فِي اللهُ عَنْهُا وَ اللهُ عَلْمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي اللهُ مُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدُرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَلاَ أَعْلَمُ مُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ ! إِنْ وَتَعْلَمُ مُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرِ وَآجِلِهِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَفَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَالْمُ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةً أَمْرِي وَآجِلِهِ وَالْمُ فِي عَلَيْمُ الْعُيُرُ فِي وَالْمَرِي وَآجِلِهِ وَقَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالُ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالً فِي وَينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالً فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالً فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالً فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالً فِي عَاجِلُ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالَ فِي وَيْنِي عَنْهُ ، وَالْمُرْفِي عَلَمْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ كُنْ وَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى وَالْمَوْلِي اللهُ عَلَى وَالْمَالِ وَقَالً وَالْمُولِي عَنْهُ ، وَالْمُولُولُ فَي الْفَيْرُولُ اللْمُولِي وَآجِلِهِ وَلَا لَكُونَ اللْهُ مُولِي وَلَا اللهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مُنْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ اللْهُ اللهُ ال

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «الصلاة»

١ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «مِنَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «مِنَ اللهُ عَنْهُ أَنَ فَي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ،
 قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ »)\*(١٠).

٢ - \*(عَنْ عَطَاء بنن أبي رَبَاحٍ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا ابْنُ النُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يَخُرُج إِلَيْنَا ، فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَلَمَّ قَدِمَ ذَكَوْنَا ذَلِكَ لَهُ ،

فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّـةَ ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحدٍ ، فَجَمَعَهُ اجْمِيعًا ، فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً ، لَمْ يَنِدُ عَلَيْهِ الْحَمَّعَ هُمَا الْعَصْرَ ) \* (٧) .

٣ - \*( قَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ: « إِنَّ الرَّجُلَيْنِ
 لَيَكُونَانِ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ وَإِنَّ مَا بَيْنَهُمَ فِي الْفَضْلِ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧١٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١١(٦٣٨٢).

<sup>(</sup>٦) ابن خزيمة (٣٨٦) وقال محققه : إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) أبوداود(١٠٧١) ٢٠٧٢) واللفظ له،قال محقق جامع

الأصول (٦/ ١٤٦): وإسناده صحيح.

كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، وَذَلَكِ أَنَّ أَحَدَهُمَا مُقْبِلٌ بِقَلْبِهِ عَلَى اللهِ \_عَزَّ وَجَلَّ \_ وَالآخَرَ سَاهٍ غَافِلُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْعَبْدُ عَلَى خَلُوقٍ مِثْلِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ عَلَى خَلُوقٍ مِثْلِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ لَمْ يَكُنْ إِقْبَالًا وَلَا تَقْرِيبًا ، فَهَا الظَّنُّ بِالْخَالِقِ \_عَزَّ وَجَلَّ \_؟ وَإِذَا إِقْبَالًا وَلَا تَقْرِيبًا ، فَهَا الظَّنُّ بِالْخَالِقِ \_عَزَّ وَجَلَّ \_؟ وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْخَالِقِ \_عَزَّ وَجَلَّ \_ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَجَلَّ \_؟ وَإِذَا الشَّهَواتِ وَالْوَسَاوِسِ، وَالنَّقْسُ مَشْغُوفَةٌ بِهَا مَلاً يَ الشَّهَ وَالثَّقْسُ مَشْغُوفَةٌ بِهَا مَلاً يَ مِنْهَا ، فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ إِقْبَالًا ، وَقَدْ أَلْ هَتْهُ الْوَسَاوِسُ وَالأَقْكَارُ وَذَهَبَتْ بِهِ كُلَّ مَذْهَبٍ؟ ») \* (١٠) .

3- \*(عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: "بَاتَ أَبُوالدَّرْدَاءِ اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ اللَّيْلَةَ يُصَلِّي فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْسَنْتُ: يَا خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي حَتَّى أَصْبَحَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَاالدَّرْدَاءِ مَا كَانَ دُعَاؤُكُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ إِلَّا فِي حُسْنِ الْخُلُقِ قَالَ : يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يَحْسُنُ خُلُقُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَسُوءُ خُلُقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ حُسْنُ خُلُقِهِ الْجَنَّةَ وَيَسُوءُ خُلُقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ صُوءُ خُلُقِهِ النَّارَ. وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُغْفَرُ لَهُ يَدْخِلَهُ صُوءُ خُلُقِهِ النَّارَ. وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُغْفَرُ لَهُ وَمَدْخِلَهُ صُوءً خُلُقِهِ النَّارَ. وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُغْفَرُ لَهُ وَهُ وَ نَائِمٌ قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ؟ وَهُ وَ نَائِمٌ قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ ؟ قَالَتْ وَقُلْتُ وَيَدُعُو اللَّهُ وَيَدُعُو اللَّهُ وَيَدُعُو اللَّهُ وَيَدُعُو اللَّهُ وَيَدُعُو اللَّهُ وَيَدْعُو اللَّهُ وَيَدْعُو الأَخِيهِ فَيَسْتَجِيبُ لَهُ ") \*(\*).

٥- \* ( قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «لَوْلَا ثَسَلَاثٌ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ فِي بَسطْنِ الأَرْضِ لَا عَلَى ظَهْرِهَا: لَـوْلَا إِخْوَانٌ لِي يَأْتُونِي يَنْتَقُونَ طَيِّبَ الْكَلَامِ كَمَا يُنتُقَى طَيِّبُ الثَّمْرِ ، أَوْ أُعَفِّرُ وَجْهِي سَاجِدًا للهِ - عَزَّ يُنتُقَى طَيِّبُ التَّمْرِ ، أَوْ أُعَفِّرُ وَجْهِي سَاجِدًا للهِ - عَزَّ

وَجَـلَّ ـ أَوْ غَــدْوَةٌ أَوْ رَوْحَـةٌ فِي سَــبِيلِ اللهِ ـ عَــزَّ وَجَـلَّ ـ ») \* (٣).

٦ - \*( قَالَ عَبْدُاللهِ: كَانَ أَبِي سَاعَةَ يُصَلِّي عِشَاءَ الآخِرَةِ يَنَامُ نَوْمَةً خَفِيفَةً ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّبَاحِ يُصَلِّي وَيَدْعُو ») \*(١٠).

٧- \*( وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسٍ: «كُنْتُ أَعْرِفُ أَعْرِفُ أَحْدَ بْنَ حَنْبُلٍ وَهُو غُلَامٌ وَهُو يُحْيِي اللَّيْلَ ») \*(٥).

٨- \* ( فِي كِتَابِ أَبِي جَعْفَرِ الأَدَمِيّ بِخَطِّهِ، قَالَ: «كُنْتُ بِالْيَمَنِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِي، فَإِذَا رَجُلٌ مَعَهُ ابْنُ لَهُ شَابٌّ ، فَقَالَ : إِنَّ هَـذَا أَبِي وَهُوَ مِنْ خَيْرِ الآبَاءِ، وَقَـدْ يَصْنَعُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، قُلْتُ : وَأَيُّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : لِي بَقَرٌ تَأْتِينِي مَسَاءً فَأَحْلُبُهَا ، ثُمَّ آتِي أَبِي وَهُوَ فِي الصَّلَةِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِيَالِي يَشْرَبُونَ فَضْلَهُ، وَلَا أَزَالُ قَائِمًا عَلَيْهِ وَالإِنَاءُ فِي يَدِي، وَهُـوَ مُقْبِلٌ عَلَى صَلَاتِهِ فَعَسَى أَنْ لَا يَنْفَتِلَ وَيُقْبِلَ عَلَيَّ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، قُلْتُ لِلشَّيْخِ: مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: صَدَقَ، وَأَثْنَى عَلَى ابْنِهِ ، وَقَالَ لي: أُخْبِرُكَ بِعُذْرِي، إِذَا دَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ، فَاسْتَفْتَحْتُ الْقُرْآنَ ذَهَبَ بِي مَذَاهِبَ ، وَشَغَلَنِي حَتَّى مَا أَذْكُرُهُ حَتَّى أُصْبِحَ ، قَالَ سَلَامَةُ : فَذَكَرْتُ أَمْرَهُمَا لِعَبْدِ اللهِ بْن مَرْزُوقٍ ، فَقَالَ: هَـذَانِ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، قَالَ وَذَكَرْتُ أَمْرَهُمَا لابْنِ عُيَيْنَةً ، فَقَالَ : هَذَانِ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا »)\*(٦).

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب لابن القيم (٣٦).

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد للإمام أحمد (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق(١٦٨، ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية لابن مفلح (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) كتاب الورع لابن أبي الدنيا( ١٠٠)

## من فوائد « الصلاة »

- (١) حُضُورُ الْقَلْبِ وَاسْتِشْعَارُ عَظَمَةِ اللهِ فِي الصَّلَاةِ.
- (٢) إِذَا أَحْضَرَ الْمُصَلِّي قَلْبَهُ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ.
- (٣) الصَّلَاةُ رَاحَةٌ لِلنَّفْسِ، فَإِذَا أَدَّاهَا حَقَّ أَدَائِهَا ، وَجَدَ نَشَاطًا وَرَاحَةً وَرَوْحًا .
- (٤) الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ يَشْعُرُ فِيهَا بِالضِّيقِ ، إِذَا دَخَلَ فِيهَا بِالضِّيقِ ، إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَهَا قُرَّةَ عَيْنَيْهِ وَنَعِيمَ رُوحِهِ وَجَنَّةَ قَلْبِهِ وَمُسْتَرَاحَهُ فِي الدُّنْيَا .
- (٥) كَمَا أَنَّهَا لِلْجِسْمِ رِيَاضَةٌ بَكَنِيَّةٌ تُقَوِّيهِ وَتُفِيدُهُ، فَإِنَّهَا رِيَاضَةٌ لِلرُّوحِ تُقَوِّيهَا وَتُنْعِشُهَا.
- (٦) الصَّلَاةُ صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ ، وَتُذَكِّرُ الْعَبْدَ بِدَوَامِ مُرَاقَبَتِهِ للهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَيَحْسُنُ بَاطِنُهُ كَمَا يَحْسُنُ ظَاهِرُهُ.
  - (٧) مِنْ أَسْبَابِ إِشَاعَةِ النَّطَافَةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.
- (٨) تَوْحِيدُ اتِّجَاهِ جَمِيعِ الْمُصَلِّينَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ

- إِشْعَارٌ بِوُجُوبِ تَوْحِيدِ الْقُلُوبِ عَلَى أَمْرِ اللهِ وَطَاعَتِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ مُتَعَاوِنِينَ مُتَآزِرِينَ .
- (٩) الصَّلَاةُ الْجَامِعَةُ: كَالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَغَيْرِهِمَا تَجْمَعُ الْمُصَلِّينَ لِيَقِفُ وا عَلَى أَحْوَالِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلِيَتَعَلَّمُوا وَيَتَعَاوَنُوا وَيَتَاحَوْا فِي دِينِ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا شُرعَ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ فِي الإِسْلَامِ، وَعُدَّ بِنَاءُ الْمُسَاجِدِ فِي الإِسْلَامِ، وَعُدَّ
  - (١٠) تُقَوِّي خُلُقَ الْمُرَاقَبَةِ وَالْخَشْيَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -.
- (١١) تَكْرَارُ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ يَكُونُ تَطْهِيرًا رُوحِيًّا لِلْمُسْلِمِ، يَتَطَهَّرُ بِهَا مِنْ غَفَلَاتِ قَلْبِهِ وَزَلَّاتِ لِسَانِهِ وَمُقْتَرَفَاتِ جَوَارِحِهِ.
- (١٢) الصَّلَاةُ قُـوَّةٌ خُلُقِيَّةٌ هَائِلَةٌ ، وَفِيهَا إِحْيَاءٌ لِلضَّمَائِرِ الْمُؤْمِنَةِ تَأْمُرُهَا بِالْخَيْرِ وَتَنْهَاهَا عَنِ الشَّرِ (١٠).

## الصلاح

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ٥١       | 117    |

## الصلاح لغةً:

مَصْدَرُ ﴿ صَلَحَ ﴾ الشَّيْءُ يَصْلَحُ وَيَصْلُحُ صَلَاحًا ، وَهُوَ ضِدُّ الفَسَادِ ، وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا صَلَحَ صُلُوحًا ، وَهُوَ ضِدُّ الفَسَادِ ، وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا صَلَحَ صُلُوحًا ، وَالوَصْفُ مِنْهُ صَالِحٌ وَصَلِيحٌ ، وَالجَمْعُ صُلَحَاءُ وَصَلُوحٌ ، وَرَجُلٌ مُصْلِحٌ فِي أَعْمَالِهِ وَأُمُورِهِ ، وَقَدْ أَصْلَحَهُ اللهُ ، وَالمَصْلَحَةُ : الصَّلَحُ وَجَمْعُهَا مَصَالِحُ والاسْتِصْلَاحُ نَقِيضُ الاسْتِفْسَادِ ، وَالصُّلْحُ : السِّلْمُ ، وَالصَّلْحُ : نَصَالُحُ القَوْم بَيْنَهُمْ (۱).

قَالَ الرَّاغِبُ: قُوبِلَ الصَّلَاحُ فِي القُرْآنِ تَارَةً بِالفَسَادِ وَتَارَةً بِالسَّيِّمَةِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّمًا ﴾ (التوبة/ ١٠٢). وَقَالَ – عَزَّ صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّمًا ﴾ (التوبة/ ١٠٢). وَقَالَ – عَزَّ اللَّعِرَاف/ ٥٠). وَالصَّلْحُ يَخْتَصُّ بِإِزَالَةِ النِّفَارِ بَيْنَ (الأعراف/ ٥٠). وَالصَّلْحُ فَخْتَصُّ بِإِزَالَةِ النِّفَارِ بَيْنَ النَّاسِ ، يُقَالُ مِنْهُ: اصْطَلَحُوا وَتَصَالِحُوا. قَالَ تَعَالَى: النَّاسِ ، يُقَالُ مِنْهُ: اصْطَلَحُوا وَتَصَالِحُوا. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّلْحُ اللهِ تَعَالَى النَّاسِ ، يُقَالُ مِنْهُ: اصْطَلَحُوا وَتَصَالِحُوا. قَالَ تَعَالَى: النَّاسِ ، يُقَالُ مِنْهُ :اصْطَلَحُوا وَتَصَالِحُوا. قَالَ تَعَالَى النَّاسِ ، يُقَالُ مِنْهُ :اصْطَلَحُوا وَتَصَالِحُوا. قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالصُلْحُ اللهِ تَعَالَى الْإِنْسَانَ يَكُونُ بَاحُكُم لِلهُ الإِنْسَانَ يَكُونُ بَاحُكُم لِلهُ اللّهَ مَنْ فَسَادٍ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَتَارَةً يَكُونُ بِالحُكْمِ لَلهُ بِالصَّلَاحِ (٢). وَقَوْلِهِ مَنْ فَائِلٍ ـ: ﴿ وَأَصْلَحُ بِالْمُمْ ﴾ (محمد/ ٢). وَقَوْلِهِ مَنْ قَائِلٍ ـ: ﴿ وَأَصْلَحُ بَاهُمُ ﴾ (محمد/ ٢). وَقَوْلِهِ مَنْ قَائِلٍ ـ: ﴿ وَأَصْلِحُ بَاهُمُ ﴾ (محمد/ ٢). وَقَوْلِهِ مَنْ قَائِلٍ ـ: ﴿ وَأَصْلِحُ بَاهُمُ ﴾ (محمد/ ٢). وَقَوْلِهِ مَنْ قَائِلٍ ـ: ﴿ وَأَصْلِحُ بَاهُمُ ﴾ (محمد/ ٢). وَقَوْلِهِ مَا قَائِلٍ ـ: ﴿ وَأَصْلِحُ مِنْ فَائِلٍ ـ: ﴿ وَأَصْلِحُ مَا لَهُ الْمَالِيْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمِالْمُعُلِي الْمِلْعُ الْعَلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُودِهِ مَا لَعْمَالِهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلَمْ الْمُؤْمِودِهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمْ الْمُؤْمِودِهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلُ

لِي فِي ذُرِّيَّتِي ﴿ (الأحقاف/ ١٥) ، وَقَوْلِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُقْسِدِينَ ﴿ (يونس/ ٨١). وَالصِّلَاحُ بِكَسْرِ الصَّادِ مَصْدَرٌ كَالمُصالِحَةِ، وَالاسْمُ مِنْهُ) ﴿ الصَّلْحُ مَا بَيْنَهُمْ مَصَالِحَةً وَصِلَاحًا ، وَصَالِحَهُمْ مُصَالِحَةً وَصِلَاحًا . وَالعَرَبُ تُوَيِّقَ نَبُ مُصَالِحَةً وَصِلَاحًا . وَالعَرَبُ تُوزِمٍ : ثَوَيْنَتُ ذَلِكَ . قَالَ بِشْرُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ : ثَوَيْلَاحًا . وَالصِّلَاحَ بَذَاتِ كَهْفٍ يَسُومُونَ الصِّلَاحَ بِذَاتِ كَهْفٍ يَسُومُونَ الصِّلَاحَ بِذَاتِ كَهْفٍ يَسُومُونَ الصِّلَاحَ بِذَاتِ كَهْفٍ

وَمَا فِيهَا لَهُمْ سَلَعٌ وَقَالُ وَمَا فِيهَا لَهُمْ سَلَعٌ وَقَالُ وَمَا فِيهَا أَيْ وَمَا فِيهَا أَيْ وَمَا فِي الْمُصَاحَةِ، وَلِذَلِكَ أَنَّثَ الصِّلَاحَ.

### واصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الصَّلَاحُ هُوَ سُلُوكُ طَرِيقِ الهُدَى، وَقِيلَ: هُـوَ اسْتِقَامَةُ الحَالِ عَلَى مَا يَدْعُـو إِلَيْهِ (الشَّرْعُ) وَالعَقْلُ (٣)، وَالصَّالِحُ: المُسْتَقِيمُ الحَالِ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُ مُ : هُوَ القَائِمُ بِمَا عَلَيْهِ مِـنْ حُقُوقِ اللهِ وَحُقُوقِ اللهِ وَمُنْ تَهَى دَرَجَاتِ المُؤْمِنِينَ الْمُعْبَادِ، والكَمَا لُ فِي الصَّلَحِ مُنْ تَهَى دَرَجَاتِ المُؤْمِنِينَ وَمُتَمَنَّى الأَنْبِيَاءِ وَالمُؤْمِلِينَ.

وَقِيلَ: التَّغَيُّرُ إِلَى الاسْتِقَامَةِ فِي الْخَالِ وَضِدُّهُ الْفَسَادُ.

<sup>(</sup>۱) الصحاح (۱/ ۳۸۳) ، ولسان العرب (۲/ ٥١٦) (ط. بيروت)، والقاموس المحيط (۱/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) المفردات، للراغب (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوي (٥٦١)، ولفظ الشرع إضافة يستقيمجها المعنى وهو غير موجد في الأصل.

وَقِيلَ : هُوَ حُسْنُ اهْيَئَةِ وَالْمَنْظَرِ مِنْ جِهَةِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ لَا مِنْ جِهَةِ الْجَهَالِ وَالزِّينَةِ (١).

من معاني كلمة «الصلاح» في القرآن الكريم:

ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ الصَّلَاحَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَوْجُهِ:

الأُوَّلُ: الإِيهَانُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - فِي «الرَّعْدِ»: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾ (الرعد/ ٢٣).

الثَّانِي: عُلُوُّ الْمُنْزِلَةِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى - فِي «الْبَقَرَةِ»: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِخِينَ ﴾ (البقرة/ ١٣٠).

الشَّالِثُ : تَسْوِيَةُ الْخَلْقِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي «الأَّعْرَافِ» (الأعراف/ الأَعْراف/ أَيْ : سَوِيَّ الْخَلْقِ.

الرَّابِعُ: يَكُونُ بِمَعْنَى الرِّفْقِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِينَ ﴾ (القصص / ۲۷) أي الرَّافِقِينَ بِكَ.

الخَامِسُ: يَكُونُ بِمَعْنَى الإِحْسَانِ كَمَا فِي قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ - ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾ (هود/ ۸۸).

السَّادِسُ: يَكُونُ بِمَعْنَى الطَّاعَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا لَكُونُ مُصْلِحُونَ ﴾ (البقرة / ١١)، يَعْنِي مُطِيعِينَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ -.

السَّابِعُ: يَكُونُ بِمَعْنَى الأَمَانَةِ، قَالَ تَعَالَى ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ (الكهف/ ٨٢). يَعْنِي ذَا أَمَانَةٍ (٢٨). يَعْنِي أَمَانَةٍ (٢).

## أهل الصلاح:

قَالَ الْكَفَوِيُّ - نَقْ لَا عَنْ بَعْضِهِ مْ - : مَنْ كَانَ مَسْتُقِيمَ مَسْتُورًا لَيْسَ بِمَهْتُ وَكِ وَلَا صَاحِبَ رِيبَةٍ وَكَانَ مُسْتَقِيمَ الطَّرِيقَةِ ،و سَلِيمَ النَّاحِيةِ مِنَ الأَذَى قَلِيلَ السُّوءِ، لَيْسَ يُعَاقِرُ النَّبِيذَ، وَلَيْسَ بِقَ ذَافٍ لِلْمُحْصَنَاتِ، وَلَا مَعْرُوفًا يُكَاتِ ، فَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ.

## اقتران الإيمان بالعمل الصالح:

كَثِيرًا مَا اقْتَرَنَ الإِيمَانُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَقَدْ وَعَد اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَلَـٰذَيْنِ بِالْخَيَاةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي اللَّذِيْنِ بِالْخَيَاةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فِي اللَّخِرَةِ. وَفِي عَدِيدٍ مِنْ آيِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَرَدَ الصَّلاحُ سِمَةً لللَّنْبِيَاءِ وَدَعْ وَةً لَهُمْ كَمَا وَرَدَ الْحَثُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اللَّمَةِ وَفِيمَنْ سَبَقَهَا مِنَ الأُمَمِ، كَمَا سَيَتَضِحُ ذَلِكَ مِنَ التَّصْنِيفِ التَّالِي للآياتِ الْكَرِيمَةِ:

[للاستزادة: انظر صفات: الاستقامة - الإخبات - الإنابة - الإصلاح - التقوى - حسن السّمت - الخشوع - الخوف - الخشية - الطاعة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الفساد الاعوجاج للغي والإغواء للطغيان الضلال الفسوق العصيان].

<sup>(</sup>١) الفتح (١٠/٢٦٥).

# الآيات الواردة في « الصلاح»

### جزاء العمل الصالح:

- ١- وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الْطَكَلِحَاتِ
  اَنَّ الْمُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْآنَهُ لُرُّ
  اَنَّا الْمُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْآنَهُ لُرُّ الْأَنْهَ لُرُّ الْأَنْهَ الْمُوا
  هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا الْمُحَالِقُ وَالْمُهُم فِيهَا
  وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيها
  خَلِدُونَ (إِنَّ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ وَهُمْ فِيها
  خَلِدُونَ (إِنَّ الْمُحَالِقُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالَةُ وَالْمُحَالِقُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالَةُ وَالْمُحَالَةُ الْمُحَالَقُولُونَ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالَقُولُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالَةُ اللَّذِي الْمُحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالَةُ اللَّذِي الْمُحَالِقُ الْمُحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحَالَةُ اللَّهُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلَقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقَ الْمُحْلِقُ الْمُحْلَقِ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْ
  - ٧- إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالشَّمِدِينَ مَنْءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالصَّنِئِينَ مَنْءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ الْجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَكَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (١)
    وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (١)
- ٣- وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولَتَهِكَ
   أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿
  - وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِنْ هِعَم إِلّا مَن سَفِة نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنياً (3)
     وَإِنّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِن ٱلصَّلِحِينَ (3)
  - ٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
    وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ لَهُمْ
    اَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ
    وَلَاهُمْ يَخْزُنُونَ ﴿
    (٥)

- فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِبُهُمْ عَذَا بَا شَكِيدًا فِ الدُّنْ اَوَالْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ المَالِحَنتِ وَأَمَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
  - ٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَ اِيتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا فَضِيمَ مَّ اللَّهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ فَضِيمَ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ الْعَدَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ وَالْمَدَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ وَالْمَدَابُ الْمَا الْعَلَاحِتِ سَنُدُ خِلُهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل
  - ٨- وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِ كَ مَعَ الَّذِينَ اَنَعَمَ اللَّهِ مِنَ النَّهِ يَتِ وَالشَّه دَآءِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهِ يَتِ وَالصِّدِ يقِينَ وَالشُّه دَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِ كَ رَفِيقًا اللَّهُ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِ كَ رَفِيقًا اللَّهُ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِ كَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ ا
    - وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَتِ
       سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَحْتِهَا
       الْأَنْهَا رُخلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَعُدَاللّهِ حَقًاْ
       وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلَا (إِنَّنَّ)

(۷) النساء: ٥٦ – ٥٧ مدنية

(۸) النساء: ۲۹ - ۷۰ مدنیة

(٤) البقرة : ١٣٠ مدنية

(٥) البقرة: ٢٧٧ مدنية

(٦) آل عمران: ٥٦ - ٥٧ مدنية

(١) البقرة: ٢٥ مدنية

(٢) البقرة: ٦٢ مدنية

(٣) البقرة: ٨٢ مدنية

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ آهَلِ الْكِتَبِ مُمَوَلَا أَمَانِيَ آهَلِ الْكِتَبِ مَن يَعْمَلُ سُوَءًا يُجْزَيِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا شَيْ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِ حَنتِ مِن ذَكِر أَوْ أَنْ فَي وَهُومُ فُومًنُ فَأُولَا لَيْكَ يَدْ خُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَقِيرًا شَيْ (")
وَلَا يُظْلَمُونَ فَقِيرًا شَيْ (")

١٠- فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَةِ
 فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصَّلِهِ عَلَيْهِ مَا وَلَيْ يَعِدُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا الَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا وَٱسْتَكْبُرُوا فَيَعَذِبُهُ مَعَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ عَلَيْهُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ عَلَيْهُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ عَلَيْهُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إلى اللهِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا يَعْمِيرًا إلى اللهِ وَلِيَا وَلَا يَعْمِيرًا إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا يَعْمِيرًا إلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١١- وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِّ اللَّهِ الْصَكِلِحَتِّ الْمَاسَةُ اللّهُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ الْمَاسَةُ اللّهُ الْمَاسَةُ اللّهُ اللّ

اِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِئُونَ
 وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَ نَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ
 صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ (اللَّهُ اللَّهُ مَ يَعْزَنُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٣ - وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعْيُنَهُمْ
 تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ
 رَبِّنَا ٓ ءَامَنَا فَأ كَنْبُنَ امْعَ ٱلشَّنِهِ دِينَ شَيْ
 وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآ ءَ فَامِنَ ٱلْحَقِ
 وَنَظْمَعُ أَن يُدُ خِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ شَيْ

(٤) المائدة: ٦٩ مدنية

(٥) المائدة: ٨٣ ـ ٨٥ مدنية

فَأَثْنَهُمُ اللَّهُ بِمَاقَالُواُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ (﴿﴾ ٱلْمُحْسِنِينَ (﴿﴾

١٤- وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّيلِحَتِ

لَاثُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِيكَ أَصْعَبُ

ٱلْخُنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ غِلِ تَجْرِى مِن تَحْلِيمُ

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِنْ غِلِ تَجْرِى مِن تَحْلِيمُ

الْأَنْهَ رُوقَا لُواْ ٱلْحُكَمَدُ لِلّهِ ٱلّذِي هَدَ نَنَا لِهَذَا

وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْ لِا آَنُ هَدَ نَنَا اللّهُ لَقَدْ جَآءَتُ

رُسُلُ رَبِنَا بِاللّهِ قَوْدُو وَ الْنَ تِلْكُمُ ٱلْمُنَا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

اِنَّ وَلِتِّى اللَّهُ الَّذِى نَـزَلَ الْكِئْلَ وَهُوَيتُولَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَ

17- مَاكَانُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْحُولَهُمُ مَنَ مَا الْأَعْرَابِ الْمَدِينَةِ وَمَنْحُولُمُمُ مِنَ الْأَعْرَابِ الْمَيْتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلاَيرَّعْبُواْ فِلْنَفْسِمْ عَن نَقْسِهِ عَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ فَظَمَا أُولَا نَصَبُّ وَلاَ عَنْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطُمُ وَلاَ يَطُولُ اللَّهِ وَلاَ يَطُولُ اللَّهِ عَلَمُ الْمَصْلِيلُ اللَّهِ وَلاَ يَنْ اللَّهُ الْمَصْلِحُ إِنَى اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ بِهِ عَمَلٌ صَلِحُ إِنَى اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ لِهُ مَا اللَّهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ إِنَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ الْمَا اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ الْمَا اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ الْمَا اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ الْمَالُهُ الْمُحْسِنِينَ الْمَالُونِ الْمُحْسِنِينَ الْمَالُهُ الْمُحْسِنِينَ الْمَالُونِ الْمُحْسِنِينَ الْمُسْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ الْمَالُونَ الْمُحْسِنِينَ الْمُحْسِنِينَ الْمُنْ الْمُحْسِنِينَ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيقِ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ٤٢ - ٤٣ مكية

<sup>(</sup>۷) الأعراف: ١٩٦ مكية

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۲۲ – ۱۲۶ مدنية

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧٣ مدنية

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٩ مدنية

٢٠ وَٱلذَّينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَٱقَامُوا ٱلصَّلَوةَ
 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِرَّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ
 بِالْخَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أَوْلَئِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِينَ
 جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ البَّابِمِمْ وَاَزْوَجِهِمْ
 وَذُرِينَتِهِمْ وَالْمَلَتِهِكَةُ يُذَخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ (إِنَّ)

٢١- ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَتَطْمَيْنُ قُلُوبُهُ مِ بِذِكْرِ ٱللَّهِ اللهِ اله

٢٢- وَأُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلْصَـُلِحَتِ
جَنَّنتِ تَعَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَعِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٣- مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْ ثَى وَهُو مُؤْمِنٌ وَهُو مُؤْمِنٌ وَهُو مُؤْمِنٌ وَهُو مُؤْمِنٌ ف فَلَنُحْيِينَ هُ, حَيَوْةً طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِينَهُمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

٢٤ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنِ أَنَّ لَكُمُّ أَجْرًا كِيلِيرًا ﴿ (٩)

٥٧- ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَعْمَدُ الْكِئْبَ وَلَمْ يَعْمَلُ لَمُ عَوْجًا لِلْ

وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطُعُونَ وَادِيًا إِلَّاكَتِبَ لَمُثُمَّ لِيَجْزِيهُ مُوَاللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ

اِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
 أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِّ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَامِن شَفِيعِ
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِفْي - ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ
 فَاعْبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ ﴿

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقَّ الْإِنَّهُ يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِينَ كَ هَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكَفُرُونَ فَيْ

١٨- وَلَإِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ إِنَّ مِنْهُ إِنَّهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ إِنَّ وَلَئِنَ أَذَقَنَهُ لَعَمْاء بَعْدَضَرَّاء مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ وَلَئِنَ أَذَقَنَهُ لَعَمْاء بَعْدَضَرَّاء مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَقَرِحٌ فَخُورُ إِنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِی إِنَّهُ لَقَرَحٌ فَخُورُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْحَتِ أَوْلَتِكَ إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَوْلَتِكَ لَهُ مَمَّغُورَة وُلَحَرُكَ مِيرٌ إِنَّ اللَّهُ مَمَّغُورَة وَلَحَرُكَ مِيرٌ إِنَّ اللَّهُ مَمَّغُورَة وَلَحَرُكَ مَنْ اللَّهُ مَمَّغُورَة وَلَا الْمَسْلِحَتِ أَوْلَتِكَ لَكَ لَكُورُ اللَّهُ مَمَّغُورَة وَلَا السَّلِحَتِ الْمُعَلِّمُ اللَّه اللَّه مَعْفُورَة وَالْمَالِحَتِ اللَّه اللَّه اللَّهُ مَعْفُورَة وَالْمَالِحَدِيرٌ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَالِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُول

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوَ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُواْ
 إِلَى رَبِّهِمُ أُولَتِهِكَ أَصْحَنبُ ٱلْجَنَّةِ قَ
 هُمْ فِنِهَا خَلِدُونَ شَيْ (\*)

<sup>(</sup>٧) إبراهيم: ٢٣ مكية

<sup>(</sup>٨) أَلْنُحلُ : ٩٧ مكيةً

<sup>(</sup>٩) الإسراء: ٩ مكية

<sup>(</sup>٤) هود: ۲۳ مکية

<sup>(</sup>٥) الرّعد: ٢٢ - ٢٣ مكية

<sup>(</sup>٦) الرَّعَد: ٢٨ - ٢٩ مكية

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٠ - ١٢١ مدنية

<sup>(</sup>٢) يونس : ٣ - ٤ مكية

<sup>(</sup>٣) هود : ٩ - ١١ مكية

قَيِّ عَالِّ مُنْذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَبُشِّ رَالْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَن ِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّكِيْدِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞

٢٦ - إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
 إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿

٢٧ - اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ وَالْبَعْيَثُ وَالْبَعْيَثُ وَالْبَعْيَثُ وَاللَّهُ الْفَيْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْ

٢٨ - وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ مِخَزَآءً
 الْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ نَا لِسُرًا ﴿

٢٩- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحِنتِ كَانَتْ لَمَمُّ جَنَّنَتُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَ

٣٠- ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُواْ الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ قَ اللَّهُ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُطْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُطْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللْمُنْفُونَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ ال

٣١- وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَهْ تَدَوْا هُدَّىُ وَٱلْبَقِيَاتُ اللَّهُ الَّذِينَ اَهْ تَدَوْا هُدَّى وَٱلْبَقِيَاتُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

٣٢- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا<u> ٱلصَّلِحَتِ</u> سَيَجْعَلُ هَمُ ٱلرَّحْنَ وُدًّا اللَّهُ (<sup>()</sup>

٣٣- إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُغَ رِمَا
فَإِنَّ لَهُ حَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيها وَ لَا يَحْيَىٰ ﴿ الْكُونُ وَ الْمُعَنَىٰ ﴿ الْمُعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِينَ فِي الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَىٰ ا

٣٤ - وَإِنِّى لَغَفَّا ثُرِلِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَ<u>لِحًا</u> ثُمُّ اَهُتَدَىٰ شَيُّ الْأَنْ

٣٥ ـ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَمُؤُمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهَضَمًا شَيُّ (١١)

٣٦- فَمَن يَعْمَلُمِنَ الصَّلِحَنتِ وَهُوَمُؤْمِنُّ فَكَ ٢٦- فَمَن يَعْمَلُمِنَ الصَّلِحَنتِ وَهُو مُؤْمِنُّ فَكَ ٢٦- كُفُرانَ لِسَعْيهِ عِن إِنَّا لَهُ، كَنْبُونَ الْنَا اللهُ ال

٣٧- وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِ ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَ ادِى ٱلصَّلِحُونَ فَيَ

٣٨- إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّعَلِحَتِ
جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْلِمَ الْأَنْهَ رُأِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ)

(۱۱) طه: ۱۱۲ مکنة

(۱۲) الأنبياء: ٩٤ مكية

(١٣) الأنبياء : ١٠٥ مكية

(١٤) الحج : ١٤ مدنية

(٦) مريم: ٥٩ - ٦٠ مكية

(۷) مریم : ۲۹ مکیة (۷) مریم : ۷۹ مکیة

(٨) مريم : ٩٦ مكية

(٩) طه: ۷۱ - ۲۷ مکية

(۱۰) طه: ۸۲ مکية

(١) الكهف: ١ - ٣ مكية

(٢) الكهف: ٣٠ مكنة

(٣) الكهف: ٤٦ مكية

(٤) الكهف: ٨٨ مكية

(٥) الكهف: ١٠٧ – ١٠٨ مكية

٣٤- فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِيَ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ الْأَ

٤٤- مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا
فَلِأَنفُسِمِ مَيْمَ هَدُونَ ﴿
فَلِأَنفُسِمِ مَيْمَ هَدُونَ ﴿
لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ
مِن فَضْلِهِ عَلِيَّا أَدُلا يُحِبُّ ٱلْكُنفِرِينَ ﴿
مِن فَضْلِهِ عَلِيَّا أَدُلا يُحِبُّ ٱلْكُنفِرِينَ ﴿
مِن فَضْلِهِ عَلِيَا أَدُلا يُحِبُ ٱلْكُنفِرِينَ ﴿
مِن فَضْلِهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

٥٠- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مَامُواُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مَا الْعَالِحَتِ مَا الْعَالِحَةِ مِنْ الْعَلَيْحِ الْعَالِحَةِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْدِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْدِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْمِ مُنْ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلِيمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

- أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ
 جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠)

٤٧- يَانِسَآء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
 يُضَاعَفَ لَهَ اٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاتَ ذَالِكَ
 عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾
 وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلْ

وَمَن يَقَنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِيحًا ثُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّ تَيْنِ وَأَعْتَدْ نَا لَهَا رِزْقًا 
 كريمًا ((اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَي مَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ فَعَلِي عَلَيْكُ مِنْ عَلْمَ عَلَيْكُ فَالْمُعَلِي عَلْمَ عَلَيْكُ فَا عَلِي مَا عَلَيْكُ مِ

٤٨ - لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَ الْمَـٰلِحَـٰتِ الْمَالِحَـٰتِ اللّٰمِ الْمَالِحَـٰتِ اللّٰمِ اللّٰمِـٰتِ اللّٰمِـٰلِحَـٰتِ اللّٰمِـٰلِحَـٰتِ اللّٰمِـٰلِحَـٰتِ اللّٰمِـٰلِحَـٰتِ اللّٰمِـٰلِحَـٰتِ اللّٰمِـٰلِحَـٰتِ اللّٰمِـٰلِحَالَةِ اللّٰمِـٰلِحَـٰلِيّ اللّٰمِـٰلِحَالَةِ اللّٰمِلْحَالَةِ اللّٰمِـٰلِحَالَةِ اللّٰمِـٰلِكِ اللّٰمِـٰلِكِ اللّٰمِـٰلِكِ اللّٰمِـٰلِكِ اللّٰمِـٰلِكِ اللّٰمِـٰلِكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكَ اللّٰمِلْكَ اللّٰمِلْكَ اللّٰمِلْكَ اللّٰمِلْكَ اللّٰمِلْكَ اللّٰمِلْكَالْمُلْمِلِي اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكَ اللّٰمِلْكَ اللّٰمِلْكَالْمِلْكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكِلْمِلْكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِ اللّٰمِلْكِلْمِلْكِ اللّٰلِمِلْكِ اللّٰمِلْكِلْمِلْكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكِ اللّٰمِلْكِلْمِلْكِ اللّٰمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِ اللّٰلِمِلْكِ اللّٰمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِ اللّٰمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِ اللّٰلِمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْلِمُلْلِمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْكِلْمِلْلِمِلْلِمِلْكِلْمِلْلِمِلْلِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْكِلْمِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِمُلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِ

٣٩- إِكَ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

الصَّلِحَيْنِ جَنَّنَ تِجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ مُنُ

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوًا اللهُ مُ فِيهَا حَرِيرٌ شَالًا

13- الْمُلْكُ يَوْمَهِ لِللّهِ يَعْكُمُ يَيْنَهُمْ مَّ اللّهِ يَعْكُمُ يَيْنَهُمْ مَّ فَالَّذِينَ الْمَاكِحَاتِ فَيَ جَنَّتِ النَّعِيمِ فَيْ الْصَالِحَاتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ فَيْ وَكَذَّ بُواْ بِعَا يَكِتِنَا فَأُولَتِهِكَ لَكُمْ وَالنَّهِ مُكَوَّا وَكَذَّ بُواْ بِعَا يَكِتِنَا فَأُولَتِهِكَ لَكُمْ وَالنَّهِ مُكَمُّوا وَكَذَّ بُواْ بِعَا يَكِ اللّهِ مُكَمَّ فَيْتُ لَقَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيثُ فِي سَكِيلِ اللّهِ مُكَمَّ فَيْتُ لُواْ وَكَاتُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ مُكَمَّ فَيْتُ لُواْ وَكَاتُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ مُكَمَّ فَيْتُ لُواْ وَكَاتُ اللّهُ مُكَمَّ فَيْكُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ فَيْ حَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا فَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ ا

٤٢- وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا اَلصَّلِحَتِ لَنَبُوِّتَنَهُم مِّنَ الْجُنَّةِ غُرَّفًا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَلِدِينَ فِهَأَ يِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ ()

(٨) السجدة : ١٩ مكية

(٩) الأحزاب: ٣٠\_٣١ مدنية

(۱۰) سباً: ٤ مكية

(٥) الروم : ١٥ مكية

(٦) الروم : ٤٤ – ٤٥ مكية

(٧) لقران : ٨ مكية

(١) الحج: ٢٣ مدنية

(٢) الحج: ٤٩ - ٥١ مدنية

(٣) الحج: ٥٦ - ٥٩ مدنية
 (٤) العنكبوت: ٥٨ مكية

٤٩- وَمَا أَمُوا لُكُورُ وَلا آولَا لُكُومِ اللَّهِ تَقَرَبُكُو عِندَنا ثُولِكَ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِيَكَ وُعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَيْهِ كَ لَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٠٥- ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُنْمَ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٥١ - مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ
الْكَارُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّنلِحُ يَرْفَعُهُ مُ وَالَّذِينَ
يَمْ كُرُونَ السَّيِّ اَتِ هَمُ مَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ الْوَلْيَهِ كَاتِ هَمُ مَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ الْوَلِيَةِ كَهُ وَيَبُورُ الْحَالِقُ اللّهِ اللّهُ وَمَكُرُ الْوَلْيَةِ كَهُ وَيَبُورُ الْحَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ ا

٢٥- إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمَّ الْمَثْلِحَتِ لَهُمَّ الْمُعَلِّدِ الْمُ

٥٥ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اللهِ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلَيْهَا اللهِ وَمَارَبُكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٥٥- ترى الظّن لِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُ لِمِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّك لِحَن فِي رَوْضَ اللَّه الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّك لِحَن فِي رَوْضَ اللَّه الْمَحْتَ اللَّه الصَّك لِحَن فِي رَوْضَ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
الصَّلِحَتِّ مُّلِلَّا السَّلُكُوْعَلَيْهِ أَجَّ الِلَّا الْمَوَدَّةَ
فِى ٱلْقُرْنِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَرِدٌ لَدُ وفِيهَا حُسْنَاً
إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿
)

٥٥ - وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَّلِهِ وَ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَّلِهِ وَ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدُ اللَّ

٥٦- مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فَيْ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُوْ تُرْجَعُونَ ﴿ (١٠)

٥٧- أَمْ حَسِبُ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ اَن بَعَعَلَهُمْ اللَّهِ عَالَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَنِ سَوَاءَ مَا لَعَمْلُ حَنِ سَوَاءَ مَا عَمْكُمُونَ مَا تَهُمُّ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ مَا اللَّهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ مَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْحِلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُوالِلْمُ اللْمُلِمُ

٥٨ - هَذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُ رُمَّ مَلُونَ ﴿
 فَأَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنِ فَيُدْخِلُهُمْ فَا أَلْصَلِحَنِ فَيُدْخِلُهُمْ وَرَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿

٥٩ - وَوَصَيْنَا أَلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُهُا وَوَضَعْتُهُ كُرُها وَوَصَعْتُهُ كُرُها وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ مَثَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُها وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ مَثَلَثُهُ ثَلَثُونَ شَهْراً حَقَى إِذَا بَلَغَ أَشَدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ حَقَى إِذَا بَلَغَ أَشَدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ وَعَى إِذَا أَشَكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلَدَي وَأَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلَدَي وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَعَلَى وَلَدَي وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ

(٨) الجاثية: ١٥ مكية

(٩) الجاثية : ٢١ مكية

(١٠) الجاثية: ٢٩ - ٣٠ مكية

(٥) فصلت: ٤٦ مكنة

(٦) الشورى: ۲۲ – ۲۳ مكية(٧) الشورى: ۲٦ مكية

(١) سبأ : ٣٧ مكية

(۲) فاطر: ۷ مکیة

(٣) فاطر: ١٠ مكية(٤) فصلت: ٨ مكية

وَأَصَّلِحْ لِى فِي ذُرِّيَّةً إِنِي بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسَّلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُثَالِمِينَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

٩٠- وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنِ وَمَامَنُوا بِمَا أَزِلَ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ لَلْقُ مِن رَّبِهِمْ كَفَرَعَتْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ
 وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ (١)

٦٦- إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَنِ جَنَّنَتِ تَجْرِي مِن تَخْنِهَا الْأَنْهَ رُرُّوا لَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَلُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَّمْ ﴿ اللَّالَٰ الْمُنْوَى لَمَّمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

17- مُحَمَدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُ مُّ تَرَىٰهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلَا
مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَ أَسِيما هُمْ فِي وُجُوهِهِم
مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَ أَسِيما هُمْ فِي وُجُوهِهِم
مِنَ أَثَرِ السُّجُوذِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةُ وَمَثَلُهُمْ
فِي اللَّهِ عِيلِ كَرْرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَقَازَرَهُ وَمَثَلُهُمْ فَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٦٣ - يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيَوْمِ الْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ النَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ وَالْحَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولَ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُوالْم

37- وَكَأْيِن مِّن قَرْمِيةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِدَتِهَا وَرُسُلِهِ عَنَحَاسَبْنَهَا حَدَابًا ثُكُرًا ﴿
حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴿
فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿
اَعَدَاللّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَفَا تَقُوا ٱللّهَ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَكِ اللّهُ إِلَّةَ كُوزِدُكُرُ إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللل

٦٥- بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿
فَاشِيْرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ
فَكُمْ أَجَرُ عَيْرُمَمْنُونِ ﴿
﴿
الْمُكُمْ أَجَرُ عَيْرُمَمْنُونِ ﴿
﴿
الْمُكُمْ أَجَرُ عَيْرُمُمْنُونِ ﴿
﴿
﴿
الْمُكُمْ أَجَرُ عَيْرُمُمْنُونِ ﴿
﴿
﴿
الْمُكُمْ أَجُرُ عَيْرُمُمْنُونِ ﴿
﴿
﴿
الْمُكُمْ أَجُرُ عَيْرُهُمْنُونِ ﴿
﴿
﴿
الْمُكُمْ أَجْرُ عَيْرُهُمْنُونِ ﴿
﴿
﴿
الْمُكُمْ أَجُرُ عَيْرُهُمُنُونِ ﴿
﴿
﴿
﴿
الْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ ﴿
﴿
﴿
الْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ ﴿
﴿
الْمُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِلُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُو

٦٦- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا <u>ٱلصَّدَلِحَدَتِ</u> لَمُهُمْ جَنَّتُ ثَّ عَمِلُوا الصَّدَلِحَدَتِ لَمُهُمْ جَنَّتُ ثُلَّ مَا الْأَنْهَرُ وَالْكَالُفُوزُ ٱلْكَبِيرُ (١٠) تَعَرِي مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهَرُ وَالْكَالُفُوزُ ٱلْكَبِيرُ (١١)

78 - وَالِنِينِ وَالزَّيْتُونِ ۞
 وَطُورِسِينِينَ ۞
 وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۞
 لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞
 ثُمَّ رَدُدْ نَهُ آَسْفُلَ سَلْفِلِينَ ۞

(٧) الإنشقاق: ٢٢ - ٢٥ مكية

(٨) البروج : ١١ مكية

(٤) الفتح: ٢٩ مدنية

(٥) التغابن : ٩ مدنية

(٦) الطلاق: ٨ - ١١ مدنية

(١) الأحقاف : ١٥ مكية

(٢) محمد : ٢ مدنية

(٣) محمد: ۱۲ مدنية

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمَلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ فَلَهُمَّ أَجْرُ غَيْرُمَنُونِ ﴿ عَدُ إِلَّا لَا يَنِ ﴿ عَمْدُ بِالدِّينِ ﴿ فَا الْمُعَالِدِينِ ﴿ فَا الْمُعَالِدِينِ ﴿ فَا الْمُعَالِدِينَ الْمُ اللَّهُ وَالْمَا لَلَهُ وَالْمَا لَكُولِينَ ﴾ (()
أَلْتَسَ اللَّهُ وَإِلْحَكُمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُل

٦٨- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا<u>ْ الصَّلِلِحَتِ</u> أُولَيِّكَ هُمُّ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ (٢) هُمُّ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ (٢)

٦٩ وَٱلْعَصْرِ ۞
 إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَغِي خُسْرٍ ۞
 إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَنتِ وَتَوَاصَوْاْ
 إِلَّا ٱلَّذِينَ وَتَوَاصَوْا إِلَّا لَصَّبْرِ ۞

### الصلاح سمة النبيين والمؤمنين:

﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِبَّارَيَّةُ وَقَالَ رَبِ هَبْ لِي
 مِن لَدُنكَ دُرِّيَةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿
 فَنَادَتْهُ الْمَلْكَيْكَةُ وَهُوقَ آيِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ
 أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
 وَسَيِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ الصَّلِلِحِينَ

اِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَ كُةُ يُكَمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَبَشِّرُكِ بِكُلِمَةِ مِنْهُ ٱلْمَسْعُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبِيمَ
 وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْهَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (إِنَّ وَيُحَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ
 وَيُحَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ
 وَكُهُ لا وَمِنَ ٱلْصَلِحِينَ (إِنَّ الْمَهْدِ

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآ أُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ (اللَّهُ)

٧٧ - ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ أُمَّةٌ فَآيِمَةٌ مَا يَتْبُونَ ءَاينتِ اللَّهِ ءَانَاءَ التَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ اللَّهِ وَالْيُوْ مِ الْآخِدِ وَيَأْمُرُونَ فَي فَيْمُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسْرِعُونَ فَي الْمُنكَرِ وَيُسْرِعُونَ ﴿ اللَّهِ فَالْمُنكَرِ وَيُسْرِعُونَ ﴿ اللَّهِ فَالْمُنكَرِ وَيُسْرِعُونَ ﴿ اللَّهِ فَالْمُنكَرِ وَيُسْرِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنكَرِ وَيُسْرِعُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْ

٧٧- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَ اللهُ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَ قُواْ مِنْ اَمُوَلِهِمْ فَالْصَلِحَتُ قَنبَنَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ فَالصَّلِحَتُ قَنبَنَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ فَالصَّلِحَتُ قَنبَنَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ فَالصَّلِحِي فَالصَّلِحِي فَالْصَلَحِع فَعِظُوهُ مَن فَالْمَضَاجِع فَعِظُوهُ مَن فَالْمَضَاجِع فَعِظُوهُ مَن فَالْمَنْ فَالْمَضَاجِع فَعِظُوهُ مَن فَالْمَنْ فَعِلْ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا حَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فَالْمَعْمُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا حَيْمِ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا حَيْمًا مِن وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَتُواْ حَكَمًا مِن الْهِلِهِ وَحَكَمًا مِن أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ آلِصَلْحَا فَي يُنْهِمَا فَابُعَتُواْ حَكَمًا مِن اللهِ عَلْمَ اللَّهُ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ كَانَ عَلِيمًا فَابُعَتُواْ حَكَمًا مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ عَلِيمًا فَيْعِيرًا فَيْ اللهُ يَعْلَى اللهُ ا

٧٤- لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَةِ
جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوآ إِذَا مَا اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
الصَّلِحَةِ ثُمَّ ٱنَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱنَّقُواْ وَالْحَسَنُواُ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُسِينِ لَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْكُلُّ

(V) النساء: ٣٤ - ٣٥ مدنية

(٨) المائدة: ٩٣ مدنية

(٤) آل عمران : ٣٨ - ٣٩ مدنية (٥) آل عمران : ٤٥ - ٤٧ مدنية

(٦) آل عمران: ١١٣ - ١١٤ مدنية

(١) التين : ١ – ٨ مكية

(٢) البينة : ٧ مدنية

(٣) العصر : ١ – ٣ مكية

٧٦ وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا آَمِنْهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الطَّنْلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُم وَلَى ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُم وَلَى ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُم وَلَا السَّيِعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُمْ مَرْجِعُونَ اللَّهُ اللَّهُمْ مَرْجِعُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ مَرْجِعُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللْحَالِقُلْلِي اللْحَالِقُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُعَلِي اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّالِمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ

٧٧ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَالْخُوهُ اَحَبُ إِلَى آبِينَامِنَا
وَخَنُ عُصْبَةً إِنَّ آبَانَا لَغِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ ثَلَيْ الْأَنْ الْفَالُواْ يُوسُفَ أَواَطْرَحُوهُ أَزْضَا يَخَلُ لَكُمْ وَجَهُ
اَيْنُكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ آَا)
اَيْنِكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ آَا)

٧٨- فَكُمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ
 وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ (أَنَّ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ مُسُجَّدً أَوَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا
 يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا

رَيِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَ حَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ
وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْ وِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ
بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ۚ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ
إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴿
فَي رَبِّ قَدْءَ اَيَّتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي
مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ
مَن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَالْلَا فِرَا السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ
مَن تَأْوِيلِ ٱلْحَادِيثُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْمَسْلِحِينَ ﴿

مُسْلِمًا وَ ٱلْحِقْفِي اللَّهُ الْمَسْلِحِينَ ﴿

مُسْلِمًا وَ ٱلْحِقْفِي الْمَسْلِحِينَ ﴿

مُسْلِمًا وَ ٱلْحِقْفِي اللَّهُ الْمَسْلِحِينَ ﴿

مُسْلِمًا وَ ٱلْحِقْفِي الْمَسْلِحِينَ الْسَامُ وَالْمُ الْمُسْلِحِينَ الْسَامُ وَالْمُ الْمُسْلِحِينَ الْمُسْلِحُونَ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْفِ اللَّهُ الْمُلْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمِثْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِي الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

إِنَّ إِنْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ اللَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ
 مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَ
 شَاكِرًا لِآنَعُمِةً آجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ
 مُسْتَقِيم شَ

وَءَاتَيْنَهُ فِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِ ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٥٠- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَهُمَا إِلَهُ الْمُعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَنَجُوا لِقَاءَ رَبِهِ عَلَيْعَمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَيْتُمْ لِقَبِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا لَإِنَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُلِمُ

٨١- قُلْنَايَلْنَارُكُونِ بَرْدَاوَسَلَمَاعَكَ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ وَالْمَاعِدَ الْكَافَحَمُلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ الْكَافَحَمُلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ الْكَافَحَمُ الْأَخْسَرِينَ الْكَافَحِمُ الْأَخْسَرِينَ الْكَافَحَمُ الْأَخْسَرِينَ الْكَافَحَمُ الْأَخْسَرِينَ اللَّهُ الْمَالَمِينَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

<sup>(</sup>٦) الكهف: ١١٠ مكية

<sup>(</sup>٧) الأنبياء: ٦٩ - ٧٢ مكية

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٩٩ - ١٠١ مكية

<sup>(</sup>٥) النحل: ١٢٠ – ١٢٢ مكية

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٨٣ - ٨٦ مكية

 <sup>(</sup>۲) الأعراف: ۱۲۸ مكية
 (۳) يوسف: ۸ - ۹ مكية

٨٢- وَلُوطًا ءَانَيْنَ هُ حُكُمًا وَعِلْمًا
 وَ فَعَيْنَ هُ مِنَ ٱلْقَرْبَ وَٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ
 ٱلْخَبَتَ بِثُ إِنَّهُ مِّ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ (إلى وَالْحَبَيْرِ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْحَبَيْرِ مِنَ الصَّلِحِينَ
 وَأَدْخُلْنَ هُ فِي رَحْمَتِ مَنَّ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ

٣٠- ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَنِي ٱلضَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَالسَّتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِعِمِن ضُرِّ فَالسَّتَجَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مَنْ عِندِ نَا وَذِي مَنْ الْعَبْدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِي اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨٤- يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِبَنتِ وَٱعْمَلُوا<u>ْ صَنلِحًا</u> إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ (١٠)

٨٥- وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُّ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا يَصِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ مُـ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَكِيدُ ( )

٨٦ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَصِلُواْ الصَّلِحَتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّ هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ
الَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيكِ
الَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيكِ
الْرَفَىٰ هُمُمْ وَلَيُسَلِقَهُمْ مِنْ بَعَدِخُوفِهِمْ أَمَناً

يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئَأُ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ (\*)

٧٧- وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَاءَ اخْرَوَلاَيَقْتُكُونَ

ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلَّحِقِ وَلَا يَزْنُونَ فَكَ

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَ اَمَا ﴿
يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَهِ وَيَخْلُدْ فِيهِ عَلَى اللَّهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَهِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَلَى اللَّهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَهِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ ا

مَتَابًا ﴿ اللهُ (١)

٨٨- وَٱنۡلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنرَهِيمَ ﴿
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعْبُدُونَ ﴿
قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمْاَ عَنكِفِينَ ﴿
قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْبِعُنُمُ وَنَ ﴿
قَالُ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْبِعُنْ وَنَ ﴿
قَالُواْ بَلْ وَجَدْ نَا ءَابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿
قَالُ أَفَرَ عَنْ مُعَلِّ أَوْبَعُنْ مُونَ ﴿
قَالُ أَفَرَ عَلَيْ وَعَلَيْ الْمَالِكَ مَنْ مَعْدُونَ ﴿
قَالَ أَفَرَ عَلَيْ الْمَالِكَ مَنْ الْعَلَمِينَ ﴿
قَالَةُ عَلَيْ عَلَيْ فَهُو يَهْدِينِ ﴿
النّدِى حَلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ ﴿
وَالّذِى هُو يُطْعِمُنِى وَسَقِينِ ﴿
وَإِذَا مَرْضِتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿
وَإِذَا مَرْضِتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿

(٦) الفرقان : ٦٨ - ٧١: (٦٨ ، ١٩ مدنية) (٢٨ مدنية)

(٤) النور : ٣٢ مدنية

(٥) النور: ٥٥ مدنية

(۱) الأنبياء : ۷۵ – ۷۵ مكية (۲) الأنبياء : ۸۳ – ۸۸ مكية

(٣) المؤمنون: ١٥ مكية

٩١- قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنَ أَنكِ حَكَ إِحْدَى أَبْنَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن أَنكُ مَكَ الْحَدَى أَبْنَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ فِي ثَمَنِي حِجَمِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَلَىٰ أَن أَن أَنْ أَشَقَ عَشْرًا فَ مِن أَفْرَق مِن عَندِك فَي وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشَقُ عَلَيْكُ مَن مَن عَلَيْكُ مَن مَن عَلَيْكُ مَن مَن مَن الصَّكِلِ مِن الْمَسْكِلِ مِن الصَّكِلِ مِن الْمَسْكِلِ مِن الْمَسْكِلُ مِن الْمَسْكِلْ مِنْ الْمَسْكُلُ مِنْ الْمُسْكِلُ مِنْ الْمُسْكِلُ مِنْ الْمَسْكُلُ مِنْ الْمُسْكُلُ مُنْ الْمُسْكُلُ اللّهُ الْمُسْكُلُ مُنْ الْمُسْكُلُ مِنْ الْمُسْكُلُ مُنْ الْمُسْكُلُ مُنْ الْمُسْكُلُ مُنْ الْمُسْكُلُ مُنْ الْمُسْكُلُ مِنْ الْمُسْكُلُ اللّهُ الْمُسْكُلُ مِنْ الْمُسْكُلُ مُنْ الْمُسْكُلُ مِنْ الْمُسْكُلُ مُنْ الْمُسْكُلُ مُنْ الْمُسْكُلُ مُنْ الْمُسْكُلُ مِنْ الْمُسْكِلُ مِنْ الْمُسْكُلُ مِنْ الْمُسْكُلُ مِنْ الْمُسْكِلِ مِنْ الْمُسْكُلُ مِنْ الْمُسْكُلُولُ مِنْ الْمُسْكُلُ مِنْ الْمُسْكُلُولُ مِنْ الْمُسْكُلُولُ مِنْ الْمُسْكُلُولُ مِنْ الْمُسْكُلُ مِنْ الْمُسْكُلُولُ الْمُسُلِمُ مِنْ الْمُسْكُلُولُ مِنْ الْمُسْلُولُ الْمُسْلُمُ الْمُ

٩٢- فَأُمَّامَنَ تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ <u>صَدَلِحًا</u> فَعَسَىٰ اللهُ عَمِلَ <u>صَدَلِحًا</u> فَعَسَىٰ أَلْمُفَلِحِينَ أَنْ يَكُونِ مِنَ ٱلْمُفَلِحِينَ الْإِنَّا (٥)

٩٣- وَقَىٰ اَلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَرْكُ اللَّهِ خَرْكُ اللَّهِ خَرْكُ لِمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ نَهَا إِلَّا الصَّيَعِرُونَ (١٠)

٩٤- وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ آَحْسَنَ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٥٥- وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُدَّخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحَتِ لَنُدَّخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِينَ (أَنَّهُمْ فَيُأْلُمُ الْأَنْفُرِينَ فَي الصَّلِحِينَ (أَنْ

٩٦- وَوَهَبْنَالَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ، فِي ٱلدُّنِيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَالَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُعْمِينِ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٨٩- وَالشَّعَرَآءُ مِنَّيِعُهُمُ الْعَاوُنَ الْ الْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِ كُلِّوادٍ يَهِيمُونَ الْ الْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِ كُلِّوادٍ يَهِيمُونَ اللَّهُ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهَ الْمُرْتَانِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَيْنِ وَذَكَرُوا اللَّهَ لِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَيْنِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْنَصَرُوا مِنْ بَعْدِمَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ طَلَمُوا أَقَى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِمُونَ اللَّهُ الْمُؤَالُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ

٩٠ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِدُوقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمَنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِ شَيَّةٍ مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِ شَيَّةٍ إِنَّ هَلَذَا لَمُؤَالْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ هَلَا الْمُؤَالْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَالْطِينِ وَالطَّيْرِفَهُم يُوزِعُونَ إِنَّ وَالطَّيْرِفَهُم يُوزِعُونَ إِنَّ مَن الْجِنِ وَٱلْإِنسِ وَالطَّيْرِفَهُم يُوزِعُونَ إِنَّ مَن الْجَعْلِمَ النَّمَ لَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١) الشعراء : ٦٩ - ٨٣ مكية (٤) القصص : ٢٧ مكية (٧) العنكبوت : ٧ مكية

(٢) الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٧ مكية (٥) القصص: ٦٧ مكية (٨) العنكبوت: ٩ مكية

(٣) النمل : ١٦ - ١٩ مكية (٦) القصص : ٨٠ مكية (٩) العنكبوت : ٢٧ مكية

٩٨ - سَلَمُ عَلَى إِنزهِيمَ ﴿
 كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿
 إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿
 وَبَشَرْنَكُ وَبِإِسْحَقَ نِبِيتًا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿

١٠٠ وَمَاخَلَقَنَاٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَعْطِلًا ذَالِى طَلَّ اللَّهِ الْفَائِدِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْنِ كَفُرُوا مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

١٠١- اللَّذِينَ يَجُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ رُنُسَيِّ حُونَ بِحَمْدِ

رَجِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغَفِرُونَ لِلَّذِينَ - اَمَنُوا

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا

فَأُغَفِرْ لِلّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ

وَقِهِمْ عَذَا بَ الْحَيْمِ ﴿ ﴾

وَقِهِمْ عَذَا بَ الْحَيْمِ ﴿ ﴾

وَمَن صَلَحَ مِنْ - اِبَ آيِهِمْ وَازُورِجِهِمْ

وَمُن صَلَحَ مِنْ - اِبَآيِهِمْ وَازُورِجِهِمْ

وَمُن صَلَحَ مِنْ اَبَآيِهِمْ وَازُورِجِهِمْ

١٠٣- وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَعَمِلُواْ <u>ٱلصَّلِحَنتِ</u> وَلَا ٱلْمُسِحَ ثُمُ قَلِيلًا مَّالْتَذَكَّرُونَ ﴿

١٠٤ - وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ مَن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلْحًا وَقَالَ إِنَّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﷺ

١٠٥- إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُومَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَذَلِكَ ظَهِيرُ (أَنَّ) (١٠)

(١) الصافات : ٩٩ – ١٠١ مكية (٤) صّ : ٢٧ – ٢٨ مكية

(٢) الصافات : ١٠٩ - ١١٢ مكية (٥) غافر : ٧ - ٨ مكية

(٣) ص : ٢١ – ٢٤ مكية

(۷) غافر : ۵۸ مکیة (۸) فصلت : ۳۳ مکیة

(٥) غافر : ٧ – ٨ مكية ً (٨) (٦) غافر : ٤٠ مكية (٩)

(٩) التحريم: ٤ مدنية

وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَامُصْلِحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُونَ اللهِ الْمُ

١١٠- رَّبُّكُو أَعْلَمُ بِمَافِى نَفُوسِكُو ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَوُ سِكُو ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالللّهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

111- وَأَمَّا ٱلْحِدَارُفَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ,كَنَّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأْرَادَرَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّن رَّيِكَ وَمَافَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِئَ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَةٍ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبَرًا (إِنَّهُ) (())

الأمر بالصلاح يشمل الأمم السابقة:

١١٢- ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُدَمِنَا فَضَّلًا يَحِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَالنَّالَهُ الْخَدِيدَ ﴿ أَنِ اَعْمَلُ سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرَّدِ وَاَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٠٦- ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ اَمْرَأَتَ نُوجِ
وَامْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا هَمَا فَلَمْ يَغْنِيا عَبْهُمَا مِنَ عِبَادِنَا
صَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ

شَيْنًا وَقِيلَ اُذْ خُلُا النَّارَ مَعَ اللَّا خِلِينَ (\*)

"شَيْنًا وَقِيلَ اُذْ خُلُا النَّارَ مَعَ اللَّا خِلِينَ (\*)

۱۰۷ - فَأَصْبِرِ لِحُكْمِ رَبِّكِ وَلَاتَكُن كَصَلِحِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ اللهُ وَهُومَكُظُومٌ اللهُ اللهُ وَهُومَكُظُومٌ اللهُ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهُ ال

١٠٨- وَأَنَامِنَا ٱلصَّلِيحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَالِكَ كُنَا طَرَابِقَ قِدَدَاشِ (٣)

## في الصلاح نجاة من الإهلاك:

المَوْلا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَةٍ
 يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا
 مِتَّنَ أَجَيْنَا مِنْهُ مُّهُ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ
 ظلَمُواْ مَآ أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ

# الأحاديث الواردة في «الصلاح»

ا - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَرِقَ (() رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَقَالَ : « لَيْتَ رَجُلًا أَرِقَ (() رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَقَالَ : « لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَخْرُسُنِي اللَّيْلَةَ». قَالَتْ وَسَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ : يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى سَمِعْتُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ (()) \* (اللهِ عَلَيْ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ (()) \* (اللهِ عَلَيْ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ (()) \* (اللهِ عَلَيْ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ (())) \* (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ حَتَّى سَمِعْتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ . فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبُتُمُ وَهَا إِلَى الْخَيْرِ. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبُتُمُ وَهَا إِلَى الْخَيْرِ. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ ضَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبُتُمُ وَهَا إِلَى الْخَيْرِ. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ ضَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ ضَيْرً ذَلِكَ كَانَتْ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ») \* (3).

٣- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ سَمِعَتْ لُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي: ﴿ إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ. فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ أَعْلَمُ مِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا! فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا! فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا. قَالَ: فَانْتَضَى (٥) سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ. فَأَكُملَ بِهِ وَتِسْعِينَ نَفْسًا. قَالَ: فَانْتَضَى (٥) سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ. فَأَكُملَ بِهِ الْمُؤْنِ فَي مَرْضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ . فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْ لِ الْأَرْضِ فَذُلِّ عَلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ مِأَتُهُ مَا اللَّوْبَ قَلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّوْبَ فَيَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةً الأَرْضِ فَذُلِّ عَلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةً الأَرْضِ فَذُلِّ عَلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةً الأَرْضِ فَذُلِّ عَلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ مَائَةً مَا اللَّوْبُ فَقَالَ : إِنِي قَتَلْتُ مِائَةً اللَّا وَالَا عُلَى اللَّهُ مَا التَّاهُ ، فَقَالَ : إِنِي قَتَلْتُ مَائَةً مَا اللَّرْضِ فَذُلُ اللَّهُ مَا لَهُ التَّوْبُ الْ الْقَالُ : إِنِي قَتَلْتُ مُائَةً مَا التَّوْبُ اللَّهُ اللَّا وَالْتَلُ : إِنِي قَتَلْتُ مَائَةً مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْتَعْضَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ال

نَفْسٍ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟. قَالَ: فَقَالَ: وَيُحَكَ وَمَنْ فَهُلْ لِي مِنْ الْقُرْيَةِ الْخَبِيثَةِ النَّي يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ النَّي يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَهَا، إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا . فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا . فَخَرَجَ يُويدُ الْقَرْيَة الصَّالِحَة ، فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ . فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْةِ الرَّحْةِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْةِ الرَّحْةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَدَابِ. قَالَ إِبْلِيسُ : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِنَّهُ لَمْ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْةِ : إِنَّهُ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْةِ : إِنَّهُ يَعْضِنِي سَاعَةً قَطُّ . قَالَ: فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْةِ : إِنَّهُ عَضِنِي سَاعَةً قَطُّ . قَالَ: فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْةِ : إِنَّهُ عَرَجَ تَائِبًا . فَبَعْثَ اللهُ وَعَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْةِ : إِنَّهُ فَرَجَعُوا . فَقَالَ: انْظُرُوا أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتْ أَقْرَبَ ، فَالَّذَةُ وَهَ مَلَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتْ أَقْرَبَ ، فَالَذَةُ وَهُ بِأَهْلِهَا. قَالَ قَتَادَةُ : فَحَدَّثَنَا الْخَسَنُ ، قَالَ: لَلَّ وَعَمَلُ اللهُ مِنْ الْقَرْيَة وَمُ الْمُؤْتُ احْتَفَوهُ بِأَهْلِهِا. قَالَ قَتَادَةُ : فَحَدَّثَنَا الْخَسَنُ ، قَالَ: لَلَّ الصَّالِحَةِ ، وَبَاعَدَ مِنْ هُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ . فَالَاخَقُوهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، وَبَاعَدَ مِنْ هُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ . فَالَاعَتَ مِنْ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، وَبَاعَدَ مِنْ هُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ . فَالَاعَدَ مَنْ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ») \* (٧) .

٤ - \*( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَ هَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، فَهَاتَ. بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ فَيَسِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») \* (^^).

٥ - \* ( عَـن ابْنِ عَبَّـاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ــ أَنَّ

<sup>(</sup>٦) احتفز : أي جَدّ وأسرع.

<sup>(</sup>۷) البخاري \_ الفتح ٦(٣٤٧٠). ومسلم (٢٧٦٦). وابن ماجة (٢٢٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١٣٤١). ومسلم (٥٢٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) أرق: أي سهر ولم يأته النوم.

<sup>(</sup>٢) غطيطه: صوت النائم المرتفع.

<sup>(</sup>٣)البخاري \_ الفتح٦ (٢٨٨٥). ومسلم (٢٤١٠)واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٣ (١٣١٥). ومسلم (٩٤٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) فانتضى : انتضى السيف أخرجه من غمده.

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى. فَقَالَ اللهِ عَلَيْ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: اسْقِنِي. قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِلَّهُمْ يَعْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: اسْقِنِي. فَشَرِبَ مِنْهُ. اللهِ إِلَّهُمْ يَعْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: اسْقِنِي. فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمُ مَّ أَتَى زَمْ زَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيها. فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ الْعُمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ». ثُمَّ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تُعْنَي عَمَلُ النَّ الْعَلَى هَذِهِ» يَعْنِي عَلَي عَمَلٍ صَالِحٍ ». ثُمَّ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تُعْنَي عَمَلِ صَالِحٍ ». ثُمَّ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تُعْنَي عَمَلُ اللهِ عَلَى هَذِهِ» يَعْنِي عَلَيْ هَذِهِ» يَعْنِي عَاتِقِهِ) \* تَعْنَي عَاتِقَهُ (۱). وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ) \* (۱).

7 - \* (عَنْ بُسرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ مَاعِزَ ابْنُ مَالِكِ الأَسْلَمِيَّ أَنَى رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي . فَرَدَّهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ . فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ . فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ . فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ . فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ . فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ : ﴿ أَتَعْلَمُ ونَ بِعَقْلِهِ بَأُسًا تُذُكِرُونَ مِنْ صَالِحِينَا فَيَا نَرَى . فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلُ عَنْهُ . فَلَمَّ كَانَ الرَّابِعَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلُ عَنْهُ . فَلَمَّ كَانَ الرَّابِعَةَ ، فَلَمْ لَهُ عَلْمِهِ . فَلَمَّ كَانَ الرَّابِعَةَ ، فَلَمْ لَا يُعْمَلُهِ . فَلَمَّ كَانَ الرَّابِعَةَ ، فَلَا يَعْفَلِهِ . فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ ، فَلَى عَمْرَةً ثُمُ أَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ ... » الحَدِيثَ ) \* ("").

٧ - \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ ،قَالَ : "بَيْنَهَا أَنَا فِي الْحَجْرِ - مُضْطَجِعًا، إِذْ فِي الْحِجْرِ - مُضْطَجِعًا، إِذْ أَتَانِي آتٍ ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ : " ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَعْلِ وَفَوْقَ الْحِارِ أَبْيَضَ ». فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُونَ الْبَعْلِ وَفَوْقَ الْحِارِ أَبْيَضَ ». فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُونَ الْبَعْلِ وَفَوْقَ الْحِارِ أَبْيَضَ ». فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُونَ الْبَعْلِ وَفَوْقَ الْحِارِ أَبْيَضَ ».

الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنَسُ (٥): نَعَمْ «يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ اللَّهُ نيا، فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ . قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَفَتَحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلَامَ ،ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّهَاءَ الثَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفَتَحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ، إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ . قَالَ: هَلْ يَعْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا ، فَسَلَّمْتُ، فَرَدًّا، ثُمَّ قَالَا: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ . قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَـالَ: نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ، إِذَا يُوسُفُ ، قَالَ: هَذَا يُوسُ فُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّاءَ الرَّابِعَةَ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ،

<sup>(</sup>١) عاتقه : ما بين منكبه وعنقه.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٣(١٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٩٥) واللفظ له. وأصله عند البخاري الفتح (٣) مسلم (٦٨٢٤) من حديث ابن عباس \_رضي الله عنها \_..

<sup>(</sup>٤) الحطيم : بناء قُبالـة الميزاب من خـارج الكعبة. هـو حجر

إسهاعيل، وقد جاء ذكره في الحديث عقب كلمة (الحطيم). وانظر القاموس مادة (حطم).

<sup>(</sup>٥) هو أنس بن مالك \_ رضي الله عنه\_، والحديث من روايته عن مالك بن صعصعة\_رضي الله عنه\_عن النبي على الله عنهـ

فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِدْرِيسُ، قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ،ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَح الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. ﷺ قِيلَ: وَقَـدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَـمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا هَارُونُ . قَالَ: هَـذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ،ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح . ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ: مَنْ هَـذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ: مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ . قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا مُوسَى ، قَالَ: هَـذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدٌّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى. قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ: أَبْكِي لَأِنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي. ثُمَّ صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مِنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ . قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ

قَالَ: مَرْحَبًا بِالاَبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ (١) هَجَرِ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ قِلَالِ (١) هَجَرِ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ. قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ... » الحَدِيثَ ) \* (٢).

٨ - \* (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - النَّهُ عَنْهَا - النَّهُ عَلَيْهُ مِسنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِسنَ اللَّوْحِي الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لَا يرَى رُوْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ. وَكَانَ يَعْارِ حِرَاءَ (") فَيَتَحَنَّتُ (") فِيهِ (وَهُوَ التَّعَبُّدُ) اللَّيَالِيَ يَعْلُو بِغَارِ حِرَاءَ (") فَيَتَحَنَّتُ (") فِيهِ (وَهُوَ التَّعَبُّدُ) اللَّيَالِيَ يَعْلُو بِغَارِ حِرَاءَ (") فَيَتَحَنَّتُ إِلَى أَهْلِهِ. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ. ثُمَّ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزَعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمَا اللَّيَالِي يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمَا اللَّهَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ الْحَدْدِيثَ عَلَى خَاءَهُ الْحَقُّ، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ... الْحَدِيثَ) \* (").

9 - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عِبْدِ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ " فَقِيلَ: كَيْ فَ يَسْتَعْمِلُهُ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: « يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ كَيْ فَ يَسْتَعْمِلُهُ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: « يُوفِقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمُوْتِ ") \* (٢٠).

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَالَ: ﴿ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ ، وَلَيْسَمِ اللهَ . فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ (٧) فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ ، وَلْيُسَمِّ اللهَ . فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَ نِ . وَلْيَقُلْ: يَضْطَجِعُ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَ نِ . وَلِيكَ أَرْفَعُهُ . يُبِي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي . وَبِكَ أَرْفَعُهُ . شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي . وَبِكَ أَرْفَعُهُ .

<sup>(</sup>١) قلال هجر: القلال: الجِرَار، وَهَجر: بلد معروف من ناحية البحرين.

<sup>(</sup>٢) البخاري -الفتح ٧(٣٨٨٧) واللفظ له. ومسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) حراء: فيه الصرف ومنعه فيقال: حِرَاءَ وَحِرَاءً. كما في «القاموس».

<sup>(</sup>٤) يتحنَّث: يتعبد وهي مفسرة في الحديث.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١ (٣) واللفظ له. ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٢١٤٢) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح. والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٢٩٠). وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) فليأخذ داخلة إزاره : داخلة الإزار طرفه .

إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا . وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِهَا تَحْفَظُهَا بِهَا تَحْفَظُها بِهَا تَحْفَظُهُ اللَّهَا عِبَادَكَ الصَّالِخِينَ »)\*(١).

١١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتُفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ ") \*(٢).

17 - ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا وَهُ وَ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ إِنْ تَطْعُ - نُوا فِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ وَهُ وَ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ إِنْ تَطْعُ - نُوا فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ إِمَارَتِهِ - يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ . وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ كَلَيقًا لَهَا . وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ كَلَيقًا لَهَا . وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَهَا كَلِيقُ ( عَلَي كَانَ لا حَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ . وَأَيْمُ اللهِ إِنْ هَذَا لَهَا كَلِيقُ ( عَلَي كُنْ اللهِ إِنْ كَانَ لا حَبَّ هُمْ مُ إِلَي يُولِي مُنْ صَالِحِيكُمْ ") ﴿ وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لا حَبَّ هُمْ مُ إِلَيْ مُنْ صَالِحِيكُمْ ") ﴿ وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لا حَبَّ هُمْ مُ إِلَيْ مَنْ صَالِحِيكُمْ ") ﴾ (٥) .

17- \* (عَنِ النُّعْ) نِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُ اللهِ عَلِيْهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ ، أَلَا وَإِنَّ حَمَى اللهِ عَلَيْهُ ، أَلَا وَإِنَّ حَمَى اللهِ عَلَيْهُ ، أَلَا وَإِنَّ حَمَى اللهِ عَلَيْهُ ، أَلَا وَإِنَّ عَلَيْهُ ، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فِي الْخَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا

فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ") \*(٦).

١٤ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ كُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا (٧) . النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ كُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا (١٠٤ . أَنَا أَوَلَ حَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَمَ قَرَا ﴿ كَمَا بَلِنَ ﴾ (الأنبياء / ١٠٤)، وَأَوَّلُ مَنْ يُحْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ . وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي أَصْحَابِي أُحِذَ بِهِمْ ذَاتَ الشِّهَالِ ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي . فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ ذَاتَ الشِّهَالِ ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي . فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ ذَاتَ الشِّهَا لِ ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي . فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمُ يَرَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِمِمْ مُنْذُ فَارَقْتُهُمْ ، فَأَقُولُ كَمَا اللّهُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا كُمَا قَالُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا كُمَا قَالُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ (المائدة / ١١٧ - دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ (المائدة / ١١٧) » ﴾ (١١٨ ) » ﴾ ﴿ (١١٨ عُرَالُ الْعَالِ الْعَالِ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمَ الْمَعْمُ الْمُ الْمُعْمَالِي الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ الْمُوعِمْ الْمَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْمَنْ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلِيمُ الْمُولِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيلُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ الْمُعْلِيلُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُهُ الْمُعْلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعُلِيلُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعُلِهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعِلْمُ الْعَلَالُولُ الْعِ

١٥ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ : " إِنَّ الْبَيْتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ . فَيُجْلَسُ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : " إِنَّ الْبَيْتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ . فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ ، غَيْرَ فَزِعٍ ، وَلَا مَشْعُ و فِ (١٠ . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : فِيمَ كُنْتَ (١٠)؟ فَيَقُولُ : كُنْتُ فِي الإِسْلَامِ . فَيُقَالُ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ : كُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيُقُولُ : كُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيْقَالُ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ : كُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ١١ ( ٦٣٢٠). ومسلم (٢٧١٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۳۱).

<sup>(</sup>٣) وأيم الله : كلمة تقال في القسم.

<sup>(</sup>٤) خليق: جدير.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح٧(٣٧٣٠). ومسلم (٢٤٢٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٥٢). ومسلم (١٥٩٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) غُرْلاً: الغُرْلة هي جلدة الصبي التي تقطع في الختان.

<sup>(</sup>٨)البخاري\_الفتح٦(٩٤٩٣)واللفظ له. ومسلم (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٩) مشعوف: الشعف شدة الفزع والخوف حتى يذهب بالقلب.

<sup>(</sup>١٠) فيم كنت : أي في أي دين.

<sup>(</sup>١١) يفرج: يفتح له فتحة.

مَقْعَدُكَ. وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ. وَعَلَيْهِ مُتَ. وَعَلَيْهِ مُتَ. وَعَلَيْهِ مُتَ. وَعَلَيْهِ مُتَ. وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ (١). وَيَجْلِسُ السَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا. فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ: لَا قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا. فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيقُولُ: سَمِعْتُ أَدْرِي. فَيُقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ. فَيُقْرَجُ لَهُ قِبَلَ الجُنَّةِ. فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا. فَيُقَالُ لَهُ: انظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ. ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ. فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ. ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ. فَيَنْظُرُ إِلَى هَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ . ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ. فَيَنْظُرُ إِلَى هَا صَرَفَ اللهُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ . عَلَى الشَّكِ بَعْضُهَا بَعْضًا . فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ . عَلَى الشَّكِ بَعْضُهَا بَعْضًا . فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ . عَلَى الشَّكِ بَعْضُا . وَعَلَيْهِ مُتَ . وَعَلَيْهِ تُبْعَدُثُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَلَى الشَّكِ الشَّكِ الشَّكِ . وَعَلَيْهِ مُتَ . وَعَلَيْهِ مُتَ . وَعَلَيْهِ مُتَ . وَعَلَيْهِ مُتَ . وَعَلَيْهِ مُ تُعْمَدُ مَا مَوْلَا اللهُ اللهُ

١٦- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ نَبِيًّ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ نَبِيًّ اللهِ عَنْهُمَا : « إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَسْمةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ») \* (٣).

١٧ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: " بَيْنَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَاشُونَ أَخَذَهُمُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: " بَيْنَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَاشُونَ أَخَذَهُمُ الْطَرُ ، فَهَا لُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبُقَتْ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبُقَتْ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : انْظُرُوا أَعْهَا لاَ عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : انْظُرُوا أَعْهَا لاَ عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ فَادْعُ وَا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَعْرِجُهَا. فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ وَلَيْمُ مَنْ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَ عَلَيْهِمْ وَلَيْمِ مُ فَلِي عَبْدُ أَنْ بُوالِدَيَ عَلَيْهِمْ وَلَيْمُ مَا بَدَأْتُ بِوَالِدَيَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا أَرَحْتُ (نَعَلَيْهِمْ حَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا أَرَحْتُ (نُعَلَهُمْ حَلَيْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ

أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي ، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ ، فَوَجَدْتُهُما قَدْ نَامَا ، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا ، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعَ وْنَ عِنْدَ قَدَمَى ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ لَمُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ (٥) مِنْهَا السَّمَاءَ . وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا ، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيهَا بِهَائَةِ دِينَارِ ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارِ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَاللهِ، اتَّق اللهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ، فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً . وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أُرُزِّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، فَجَاءَنِي وَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا. فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ . فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيِّي فَعَلْتُ

<sup>(</sup>١) إن شاء الله: للتبرك لا للشك.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجة (۲۲۲۸) وصححه الألباني، صحيح ابن ماجة (۳٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) أبو داود(٤٧٧٦)، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبوداود

وأحمد ، وسنده حسن \_ الفتح ١ (٥٢٦) باب الهدى الصالح.

<sup>(</sup>٤) أرحت عليهم : أي إذا رددكت الماشية من المرعى إليهم.

<sup>(</sup>٥) حتى يرون: هكذا بإثبات النون والصواب حذفها.

ذَلِكَ انْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ مَا بَسِقِيَ ، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ ») \* (١).

١٨ - \* ( عَنْ أَسْمَاءَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهِيَ تُصَلِّى . فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ . فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقِيَامَ جِدًّا. حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ. فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي. فَجَعَلْتُ أَصُّبُّ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ. قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ. مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِى هَذَا . حَتَّى اجْنَدَ وَالنَّارَ . وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا، أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْسَيح الـدَّجَّالِ (لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ). فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ (لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ). فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ، هُوَ رَسُولُ اللهِجَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاهْدُى . فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا . ثَلَاثَ مِرَار . فَيُقَالُ لَـهُ: نَمْ . قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ . فَنَمْ صَالِحًا . وَأَمَّا

الْـمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ (لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ). فَيَقُـولُ: لَا أَدْرِي. سَمِعْتُ النَّـاسَ يَقُـولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ»)\*(٢).

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِي عَنِي قَالَ : « خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ (٣) صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ : أَحْنَاهُ (١٤) عَلَى وَلَـدٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْج (٥) فِي ذَاتِ يَدِهِ ») \* (١٥).

رُضِيَ اللهُ عَنْهُ - ٢ - ﴿ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَهُ وَ يُوعَكُ (٧) فَوضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ . فَوَقَ اللِّحَافِ . يَدِي عَلَيْهِ . فَوَقَ اللِّحَافِ . فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ : ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ . يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلاءُ ، وَيُضَعَّفُ لَنَا الأَجْرُ» . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قالَ : ﴿ الْأَنْبِيَاءُ ﴾ يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قالَ : ﴿ ثُمَّ الصَّالِحُونَ . يَارَسُولَ اللهِ! ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ : ﴿ ثُمَّ الصَّالِحُونَ . فَلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ! ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ : ﴿ ثُمَّ الصَّالِحُونَ . إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِللهِ اللهِ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٢١ - \*( عَـنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَىٰ قَالَ : « الـدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ اللهُ عَنْهُ ) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : « الـدُّنْيَا امْرَأَةُ الصَّالِحَةُ ») \* (٩).

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۱۰ (۹۷۶ه)واللفظ له. ومسلم (۲۷۶۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١ (١٨٤). ومسلم (٩٠٥) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) ركبن الإبل: إشارة إلى نساء العرب لأنهم الذين يكثر منهم
 ركوب الإبل.

<sup>(</sup>٤) أحناه: أكثره شفقة.

<sup>(</sup>٥) وأرعاه على زوج: أي أحفظ وأصون لماله .

<sup>(</sup>٦) البخاري الفتح ٩(٥٠٨٢) واللفظ له. ومسلم (٢٥٢٧).

<sup>(</sup>٧) يوعك: يتألم من المرض.

<sup>(</sup>٨) ابن ماجة (٤٠٢٤) وهذا لفظه ،وفي الزوائد: إسناده صحيح. وبعضه في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. البخاري - الفتح ١٠(٥٦٤٨). ومسلم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٤٦٧).

٢٢- \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 رَأَيْتُ فِي الْمُنَامِ أَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقِ (١). وَلَيْسَ
 مَكَانٌ أُرِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ. قَالَ فَقَصَصْتُهُ
 عَلَى حَفْصَةَ . فَقَصَّتْهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِي ﷺ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ.
 عَلَى حَفْصَةَ . فَقَصَّتْهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِي ﷺ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ.
 عَلَى حَفْصَةَ . فَقَصَّتْهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِي ﷺ.

٢٣- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الـرُّؤْيَا الصَّـالِحَةُ جُـزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ
 وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ») \* (٤٠).

٧٤ - \*( عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَيَكِيرُ: « الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ اللهَ عَنْ شِمَالِهِ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْ رَهُهُ فَلْيَنْفُثُ ( ) عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّمَا لَا تَضُرُّهُ . وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَاءَى ( ) بِي ) \* ( ) .

٢٥- \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: «إِنَّ آلَ أَلَ سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: «إِنَّ آلَ أَلَى أَلِي لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي ، إِنَّمَ وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ») \* (٩).

٢٦ - \* (عَنْ جُنْ دُبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ ، وَهُـوَ

يَقُولُ: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ. فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَلَكُو كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اللَّغَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اللَّهُ وَلَا يَتَخِذُونَ قُبُورَ خَلِيلًا اللَّهُ وَلَا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْ فَاللَّهُ مَا نُوا يَتَّخِذُوا اللَّهُ وَلَا يَتَخِذُوا اللَّهُ وَلَا يَتَخِذُوا اللَّهُ وَلَا يَتَخِذُوا اللَّهُ وَلَا يَتَافِيهِمْ مَسَاجِدَ ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا اللَّهُ وَلَا يَسَاجِدَ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ») \* (١٠٠).

٧٧ - \* (عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: هَوَالَّذِي قَالَ: هَوَالَّذِي قَالَ: هَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدَّدُ (١١٠). إِلَّا شُلِكَ بِهِ فِي الْجُنَّةِ ، وَأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّعُوا (١٢٠) أَنْتُمْ ، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ . وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِعَيْرٍ حِسَابٍ ») \* (١٠٠).

٣٨- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ : ( قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( أَعْدَدْتُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : ( قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِينَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطُرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ) مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ مُنْ قُرَةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة / ١٧)») \* (قُرَة أَعْيُنٍ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة / ١٧)») \* (١٠٥).

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح١٠(٥٩٩٠). ومسلم (٢١٥)واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۳۵).

<sup>(</sup>١١) صدرنا: أي رجعنا من غزو أو سفر.

<sup>(</sup>۱۲) يسدد: يُصْلح.

<sup>(</sup>١٣) تبوءوا : يقال بـوأه الله منزلاً أي أسكنه إيـاه وتبوأت منزلاً أي اتخذته.

<sup>(</sup>١٤) ابن ماجة (٤٢٨٥) وصححه الألباني صحيح سنن ابن ماجة (٣٤٥٨) وهو في الصحيحة (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>١٥) البخاري \_ الفتح ٦ (٤٤٤). ومسلم (٢٨٢٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) إستبرق: هو ماغلظ من الديباج.

<sup>(</sup>٢) صالحا:الصالح هو القائم بحدود الله تعالى وحقوق العباد.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح٧(٤٠). ومسلم (٢٤٧٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١٢ (٦٩٨٣). ومسلم (٢٢٦٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) فلينفث: فلينفخ.

<sup>(</sup>٦) يتراءى : أي لا يظهر في صورتي.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٢ (٦٩٩٥) واللفظ له. ومسلم (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٨) (يعني فلانًا) هي من بعض الرواة خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة . إما في حق نفسه وإما في حق غيره ولذا كني عنه.

٢٩ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ ». قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ ». قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّوا عَلَيْهِ ». قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ) \* (١) .

• ٣ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَى عَالَى اللهِ عَلَى عَالَى اللَّهِ الصَّالِحَاتُ ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ قَالَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ») \* (١ كُمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ») \* (١ ) .

٣١- \* (عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَعْنِي عِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لَأَصْحَابِهِ: ﴿ هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ ... الحَدِيثَ وَفِيهِ: ﴿ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَهَ هَذَا الَّذِي وَفِيهِ: ﴿ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَهَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَهَا الرَّجُلُ الأَوْلُ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَهَا الرَّجُلُ الأَوْلُ رَأَيْتُ ؟ قَالَ : قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الأَوْلُ اللَّوْلُ اللَّوْلُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَهَا الرَّجُلُ الأَوْلُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَهَا الرَّجُلُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ الرَّجُلُ اللَّهُ وَالنِسَاءُ وَالنِسَاءُ وَالنِسَاءُ وَالنِسَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّوَانِي . وَمُنْ لِنِنَاءُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّوانِي . وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّوانِي . الْعُرَاةُ اللَّهُ لَ اللَّهُ وَالنَّوانِي . النَّهُ وَالنَّوانِ فَي مِثْلِ بِنَاءِ التَّسْتُ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهُ وَالنَّوانِي . وَالنَّا الرَّجُلُ اللَّذِي أَنَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهُ وَالنَّوانِي . وَالنَّا الرَّجُلُ اللَّهُ وَالنَّوانِي . وَالنَّهُ وَالنَّوانِي . وَالنَّهُ وَالنَّوانِي . وَالنَّهُ وَالنَّوانِ فَي النَّهُ وَالنَّوانِ فَي النَّهُ وَالنَّوانِي . وَالنَّوالُولُولُ فَي النَّهُ وَالنَّوانِ فَي النَّهُ وَالنَّوانِي . وَالنَّهُ وَالنَّوانِي . وَالنَّهُ وَالنَّوانِي . وَالنَّوانِي . وَالنَّهُ وَالنَّوانِ فَي النَّهُ وَالنَّوانِي . وَالنَّوانِ فَي النَّهُ اللَّهُ مُ اللَّذِي اللَّهُ اللْ

الْحَجَر، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا . وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمُوْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا (٥) وَيَسْعَى حَوْلَمَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهُ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهُ ، وَأَمَّا الْولْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِيطُرَةِ »، قَالَ: فقالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ : يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ : يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ : وَأَمَّا الْقَوْمُ النَّذِينَ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ وَأَوْلادُ اللهِ عَلَيْهُ : وَأَمَّا الْقَوْمُ النِّينَ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ وَاعْمَلًا وَاعَمَلًا صَالِحًا وَاخَرَ سَيِّنًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ") \* (١٠) .

٣٢ - \*( عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالٍ ؟ قَالَ : « لَا » . فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ : « لَا » . ثُمَّ مَالِي ؟ قَالَ : « لَا » . فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ : « لَا » . ثَمَّ قَالَ : « لَا » . ثَمَّ فَوْنَ قَالَ : « النَّلُثُ ، وَالنَّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ (٧) قَالَ: « اللهُ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ (٧) وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ جَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمُ مُ عَالَةً (٨) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (٩) ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمُ مُ عَالَةً (٨) يَتَكَفَّفُونَ اللهِ إِلَّا وَبْهَ اللهِ إِلَّا وَلُكَ لَنْ عَمَلًا فِي فِي امْ رَأَتِكَ » . فَقُلْتُ لَنُ اللهِ الْحَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ . قَالَ : « إِنَّكَ لَنْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَوْتَ بِهِ دَرَجَةً عَلَى اللهِ ازْدَوْتَ بِهِ دَرَجَةً عُلَا فَعُمَلًا عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَوْتَ بِهِ دَرَجَةً عُلَاكًا عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَوْتَ بِهِ دَرَجَةً عُمُلًا عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَوْتَ بِهِ دَرَجَةً أَلَا اللهُ الْدَوْدُ تَ بِهِ دَرَجَةً أَلَا اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا اللهِ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ اللهِ الْمُنْ اللهُ الْمُنَاتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَائِهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح٣(١٣٢٠) واللفظ له. ومسلم (٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة (٣٨٠٣) وفي الـزوائد: إسناده صحيح. والحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٩). وصححه وأقره الذهبي ،والبغوي في شرح السنة (٥/ ١٨٠) وقال محققه:حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٣) يثلغ: أي يصيبه ويشدخه.

<sup>(</sup>٤) يشرشر : شرشر الشيء عضه ثم ألقاه والشرشرة أصلها أخذ السبع بفيه.

<sup>(</sup>٥) يحشها : يحركها لتتقد.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١٢ (٧٠٤٧) واللفظ له. ومسلم (٢٢٧٥).

<sup>(</sup>٧) تذر: تترك.

<sup>(</sup>٨) عالة : فقراء محتاجين.

<sup>(</sup>٩) يتكففون الناس: أي يسألون الناس بمد أكفهم إليهم .

<sup>(</sup>١٠) إنك لن تخلف: المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد أصحابه.

وَرِفْعَةً ، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ ثَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَضِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِمِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ . يَرْثِي لَدُونَهُ . يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ ») \* (١٠) .

٣٣- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا السِّتَارَةَ (٢) ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ. فَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُّوَةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ. أَلَا وَإِنِي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ. فَقَمِنَ (٣) أَنْ يُسْتَجَابَ السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ. فَقَمِنَ (٣) أَنْ يُسْتَجَابَ الكُمْ ") \* (١٤)

اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٣٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «لَلْعَبْدِ الْمُمْلُوكِ الْمُصْلِحِ! أَجْرَانِ». وَاللَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْخَبُّ ، وَبِرُ أُمِّتِي ، لأَحْبَبُ تُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا اللّهِ وَالْخَبُّ ، وَبِرُ أُمِّتِي ، لأَحْبَبُ تُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمُلُوكٌ ) \* (1).

٣٦ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

٣٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا فَ هَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمْلُ الصَّالِحُ فِيهِ نَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُ وا: في اللهِ عَنْ اللهِ عَمْلُ اللهِ يَسْفِ اللهِ عَمْلُ اللهِ يَسْفِ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمَالُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

٣٨ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « مَا مِنْ نَبِيٍ يَمْرَضُ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۳ (۱۲۹۵ واللفظ له. ومسلم (۱۹۲۸). وأفاد أبو داود الطيالسي أن القائل «يرثى له»..الخ هو الزهرى ويؤيده سقوطها من بعض روايات الحديث.

<sup>(</sup>٢) الستارة: هي الستر الذي يكون على باب البيت والدار.

<sup>(</sup>٣) فقمن: أي حقيق وجدير.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١٢ ( ٦٩٩٠) من حديث أبي هريرة. ومسلم (٤٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٢ ( ٨٣١). ومسلم (٤٠٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٥٤٨) واللفظ له. ومسلم (١٦٦٥)

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲٤٥٩)، و الترمذي (۳۰۵٦)، وأخرجه الطبري (۲۲/ ۲۲۵)، والحاكم (۶/ ۱٤۳).

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٢(٩٦٩). والترمذي (٧٥٧) واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح.

خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ». وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ (١) شَدِيدَةٌ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ ﴾ (النساء/ ٦٩) فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ) \* (١٠).

٣٩- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ (٣) لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مِنْكُرُ وَلاَ دِرْهَمٌ ، أِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ») \* (نُهُ.

٤- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ ، وَأَمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ (٥) ، وَبَعَتْهُ اللهُ يُومَ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ ، وَأَمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ (٥) ، وَبَعَتْهُ اللهُ يُومَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفُرَع ») \* (١).

١٤ - \*( عَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ ، وَ يَبْقَى حُفَالَةٌ ( ) كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ - أَوِ التَّمْرِ - لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً ( ) ) \*( ) .

## الأحاديث الواردة في «الصلاح» معنًى

٢٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ: « تَعْبُدُ اللهَ لَا عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ: « تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا . وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمُكْتُوبَةَ . وَتُوَدِّي الزَّكَاةَ اللهُ رُوضَةَ . وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! للْقُرُوضَةَ . وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لاَ أَزْيدُ عَلَى هَذَا شَيْنًا أَبَدًا ، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . فَلَمَّا وَلَى لاَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ

الْجَنَّةِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ») \* (١٠٠).

٣٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَقَفَ عَلَى أُناسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ » قَالَ: فَسَكَتُوا. فَقَالَ ذَلِكَ أُخْبِرُنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنَا بِخَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا. قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ ») \* (١١٠).

(١) بُحَّةٌ : غلظ الصوت وخشونته من داء.

(٢) البخاري \_ الفتح ٨ (٤٥٨٦) واللفظ له. ومسلم (٢٤٤٤).

(٣) المظلمة بكسر الـــــلام على المشهور، وحكــــى ابــن قتيبـــة والجوهري فتحها.

(٤) البخاري\_ الفتح ٥(٢٤٤٩).

(٥) الفتان: منكر ونكير.

(٦) الترمذي (١٦٦٥) وقال: حديث حسن. وابن ماجة (٢٧٦٧) واللفظ له. وهو عند مسلم بغير هذا اللفظ

(1917).

(٧) حُفَالة: أي حُثَالة، وهي الرديء من كل شيء، وقيل
 الحثالة: سقط الناس.

(٨) لا يباليهم الله بالة : أي لا يرفع لهم قدرًا ولا يقيم لهم وزنًا.

(٩) البخاري\_الفتح ١١(٦٤٣٤).

(١٠) البخاري الفتح ٣(١٣٩٧). ومسلم (١٤) متفق عليه.

(۱۱) أحمد (۲/ ۳۷۸)، والترمذي (۲۲۶۳)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان (۵۲۷)، (۵۲۸).

2 ٤ - \* ( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ افْتُقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ، فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ! أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَأَتَاهُ ، فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ اللهِ! أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَأَتَاهُ ، فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا (١) رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: شَرٌّ . كَانَ مُنَكِّسًا (١ وَأُسَهُ ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: شَرُّ . كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِي عَلَيْهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِي يَكُلِيهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقُلُ لَهُ : ﴿ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ، فَلَا النَّادِ ، فَلَا النَّهِ فَقُلْ لَهُ : ﴿ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ، فَلَكِنَكَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ،

20 - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ (") فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ »

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ (1) سَأَهُمْ أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ مَّمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ (2) سَأَهُمْ أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْسٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ: مِنْ مُرادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَسَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمْ ؟ قَالَ:

نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَراً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بَهَا بَرُّ ، لَوْ فَبَراً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بَهَا بَرُّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبْرَهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ » فَاسْتَغْفِر لِكَ اسْتَغْفَر لَكُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ فَافْعَلْ » فَاسْتَغْفِرْ لِي ، فَاسْتَغْفَر لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تَلْمِيدَ ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ تُرِيدُ ؟ قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لِكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ: أَلُونُ فِي غَبْرًاء فَا النَّاسِ أَحَبُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٢٦ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَنْهُ مَـ لَا أَبْرَهُ (٧) مَـدْفُـوعِ بِالأَبْوَابِ (٨) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبْرَهُ (٩)»)\* (١٠).

٤٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : « تُنكَحُ الْمُرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالُهُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ

٤٨ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُ مُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَـوْمَ لَا ظِلَّ
 إِلَّا ظِـلُهُ: إِمَامُ عَـدْلٌ ، وَشَابٌ نَشَـاً فِي عِبَادَةِ اللهِ ،

<sup>(</sup>١) منكسًا: مطأطئًا رأسه من ذُلِّ.

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ٨(٤٨٤٦) واللفظ له. ومسلم (١١٩).

<sup>(</sup>٣) بياض : برص.

<sup>(</sup>٤) أمداد أهل اليمن : هم الجهاعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو.

<sup>(</sup>٥) غبراء الناس: ضعافهم وَصَعَالِيكُهم الذين لا يؤبه لهم.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٧) أشعث: ثائر شعر الرأس.

<sup>(</sup>٨) مدفوع بالأبواب: لا قدر له عند الناس.

<sup>(</sup>٩) أقسم على الله لأبره: أي لوحلف على وقوع شيء أوقعه الله إكرامًا له باجابة سؤاله. وهذا لعظم منزلته عند الله.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>۱۱) تربت يداك: لصقت يداك بالتراب إن لم تظفر بذات الدين، وهي دعاء عليه بالفقر.

<sup>(</sup>١٢) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٠٠). ومسلم (١٤٦٦) واللفظ له.

وَجَمَالٍ ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» (١).

وَ مَسْجِدِ الْلَدِينَةِ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَشُرُ الْخُشُوعِ . فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . فَصَلَّ الْخُشُوعِ . فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ ، تَجَوَّزَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَرَجَ وَتَبِعْتُهُ ، فَقُلْتُ : وَكُعْتَيْنِ ، تَجَوَّزَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَرَجَ وَتَبِعْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْسُجِدَ ، قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْسُجِدَ ، قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ . قَالَ : وَاللهِ مَا يَنْبُغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ . الْجُنَّةِ . قَالَ : وَاللهِ مَا يَنْبُغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ . وَسَأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ . فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ . وَرَأَيْتُ رُؤْيًا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ كُأَنِّي فِي رَوْضَةٍ ( ذَكَرَ مِنْ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ . وَرَأَيْتُ كُأَنِّي فِي رَوْضَةٍ ( ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا ) وَسَطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ ، أَسْفَلُهُ فِي سَعَتِهَا وَخُصْرَتِهَا ) وَسَطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ ، أَسْفَلُهُ فِي اللَّرْضِ ، وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ . فِي أَعْلَاهُ عُرُوتٌ ، فَقِيلَ لِي: الشَّاعِي مِنْ السَّمَاءِ . فِي أَعْلَاهُ عُرُوتٌ ، فَقِيلَ لِي: الشَّاعِي مِنْ السَّعْي . فَأَتَانِي مِنْصَفٌ (٢) فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ الْقَلْمَ . فَلْتُ لاَ أَسْتَطِيعُ . فَأَتَانِي مِنْصَفٌ (٢) فَرَغَعُ ثِيَابِي مِنْ خَلْفَ . فَلْشَى . فَرَقِيتُ ، حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَاهَا . فَأَخَذُتُ الْمَاءِ . فَعَلَاهَا . فَأَخَذُتُ

بِالْعُرْوَةِ . فَقِيلَ لِي : اسْتَمْسِكْ . فَاسْتَيْقَظْتُ، وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي. فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ : «تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ ، وَذَلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الإِسْلَامِ ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْإِسْلَامِ ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْإِسْلَامِ ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْإِسْلَامِ ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْإِسْلَامِ ، وَتَلْكَ الْعُرْوَةُ الْوَنْقَى . فَأَنْتَ عَلَى الإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ » وَذَلِكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام ) \*("").

• ٥- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنْ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ ) \* (١٤).

١٥ - ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلٌ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَا لا فَهُو يُعْلِكُهُ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ . وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَا لا فَهُو يُعْلِكُهُ فِي الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يُعْمَلُ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ») ﴿ (٥) .

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «الصلاح» انظر صفات: الإخبات - الإنابة - التقوى - الخشوع - الخشية - الخوف.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٣(١٤٢٣) واللفظ له.. ومسلم (١٠٣١)

<sup>(</sup>٢) منصف: أي خادم من خدام الجنة .

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٨١٣) واللفظ له. ومسلم (٢٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) أبوداود (٤٨٣٢) واللفظ له. والترمذي (٢٣٩٥) وقال:

حديث حسن، والحاكم في المستدرك (١٢٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٨(٥٠٢٦)، ومسلم (٨١٦).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «الصلاح»

١- \* (قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:

﴿ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ حِصْنَا حَصِينًا لِلإِسْلَامِ

يُدْخَلُ فِيهِ، وَلَا يُخْرَجُ مِنْهُ ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ انْثَلَمَ (١) مِنَ

الْحِصْنِ ثُلْمَةٌ فَهُوَ يُخْرَجُ مِنْهُ ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ، وَكَانَ إِذَا

سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْ لَله، فَإِذَا ذُكِرَ

سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْ لَله، فَإِذَا ذُكِرَ

الصَّالِحُونَ، فَحَيَّ هَلَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَ فَصْلَ مَا

السَّالِحُونَ، فَحَيَّ هَلَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَ فَصْلَ مَا

بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ ، وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَخْدُمُ مِثْلَهُ

عَتَى أَمُوتَ ») \* (١).

٢ - \* (قَالَ مُجَاهِدٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «الْعَمَلُ اللهُ عَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ ») \* (٣).

٣- \* (عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "لَيْسَ الإِيهَانُ بِالتَّمَنِي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ (') فِي الْقُلُوبِ وَصَدَّقَتْهُ الأَعْهَالُ، مَنْ قَالَ حَسَنًا، وَعَمِلَ غَيْرَ صَالِح، وَصَدَّقَتْهُ الأَعْهَالُ، مَنْ قَالَ حَسَنًا، وَعَمِلَ غَيْرَ صَالِح، رَدَّهُ اللهُ عَلَى قَوْلِهِ، وَمَنْ قَالَ حَسَنًا وَعَمِلَ صَالِحًا رَفَعَهُ اللهُ عَلَى قَوْلِهِ، وَمَنْ قَالَ حَسَنًا وَعَمِلَ صَالِحًا رَفَعَهُ الْعَمَلُ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِلَيْهِ رَفَعُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ \* وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ \* (فاطر/ ١٠)») \* (فاطر/ ١٠)») \* (فاطر/ ١٠)») \* (فاطر/ ١٠)»)

٤ - \*( عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : « دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : « دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَمَا زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَكلَّمُ عُقْلَلَ: مَا لَهَا لَا تَكلَّمُ عُقْلَلَ:

تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَـٰذَا لَا يَحِلُّ . هَـٰذَا مِـنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَــتَكَلَّمَتْ فَقَـالَتْ: مَــنْ أَنْتَ ؟ قَـالَ: امْرُوُّ مِـنَ الْهُاجِرِينَ ، قَالَتْ : أَيُّ الْهُاجِرِينَ ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ . الْهُاجِرِينَ ، قَالَتْ : مِنْ أَيُّ الْهُاجِرِينَ ؟ قَالَ : إِنَّكِ لَسَتُولٌ (١٠) ، أَنَا قَالَتْ : مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنَّكِ لَسَتُولٌ (١٠) ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ . قَالَـتْ : مَا بَقَـاؤُنَا عَلَى هَـٰذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ النَّدِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اللَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا النَّي مَا يَقَالَ : أَمَا الشَّعَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّةُ كُمْ . قَالَتْ: وَمَا الأَئِمَّةُ ؟ قَالَ : أَمَا الشَّعَامَتْ بِكُمْ أَئِمَّةُ كُمْ . قَالَتْ: وَمَا الأَئِمَّةُ ؟ قَالَ : أَمَا كَانَ لِقَوْمِكُ رُوْهُ وَسُ وَأَشْرَافٌ يَـاأُمُ رُونَهُمْ فَيُطِيعُ وَهَهُمْ ؟ كَانَ لِقَـوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَـاأُمُ رُونَهُمْ فَيُطِيعُ وَهَمُ مُ ؟ كَانَ لِقَـوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَـالْمُ رُونَهُمْ فَيُطِيعُ وَهَمُ مُ ؟ فَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَهُمْ أُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ ») \* (٧) .

٥ - \*(قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - رَحِمُهُ اللهُ -: «حَقُّ عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَكُونَ لَـ هُ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَخَشْيَةٌ.
 وَالْعِلْمُ حَسَنٌ لِمَنْ لِزَقَ خَيْرَهُ ")\* (٨).

٦ - قالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -:
 أُحِبُّ الصَّالِخِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ

لَعَلِّي أَنْ أَنَالَ بِهِمْ شَفَاعَهُ

وَأَكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمُعَاصِي

وَلَوْ كُنَّا سَوَاءً فِي الْبِضَاعَهُ (٩)

٧ - \* ( قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ :

وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ (١٠) لَمْ تَجِدْ

ذُخْرًا يَكُونُ كَصَالِحِ الأَعْمَالِ) \*(١١).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٧(٣٨٣٤).

<sup>(</sup>٨)حلية الأولياء لأبي نعيم ٦ (٣٢٠).

<sup>(</sup>٩) ديوان الشافعي (ص٩٠).

<sup>(</sup>١٠) الذخائر : جمع ذخيرة وهي ما يُخَبّأ لوقت الحاجة.

<sup>(</sup>١١) انظر: اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي (ص٩٩).

<sup>(</sup>۱) انثلم: انکسر.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة للبغوي (١٤/ ٩٦،٩٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١٣(٤١٥).

<sup>(</sup>٤) وقر : ثبت واستقر.

<sup>(</sup>٥) اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (ص٤٢-٤٣).

<sup>(</sup>٦) لَسَئُول : أي كثيرة السؤال.

٩ - \*(قَالَ أَبُو الْفَضْلِ الرِّيَاشِيُّ:
 مَا مَنْ رَوَى عِلْمًا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ
 فَيكُفُّ عَنْ وَتَغِ<sup>(٢)</sup> الْمُوَى بَأَدِيبِ
 حَتَّى يَكُونَ بِهَا تَعَلَّمَ عَامِلًا
 مِنْ صَالِحٍ فَيكُونَ غَيْرَ مَعِيبِ
 وَلَقَلَّمَا تُعْدِي إِصَابَةُ صَائِبٍ
 وَلَقَلَّمَا تُعْدِي إِصَابَةُ صَائِبٍ
 أَعْمَا لُهُ أَعْمَا لُ غَيْرٍ مُصِيبِ)\*

٨ - \*( قَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ :
 وَإِذَا تَنَاسَبَتِ الرِّجَالُ ، فَهَا أَرَى
 نَسَبًا يُقَاسُ بِصَالِحِ الأَعْهَالِ
 وَإِذَا بَحَثْتَ عَنِ التَّقِيِّ وَجَدْتَهُ

رَجُلًا يُصَدِّقُ قَوْلَهُ بِفَعَالِ

وَ إِذَا اتَّقَى اللهَ امْرُؤٌّ وَأَطَاعَهُ

فَتَرَاهُ بَيْنَ مَكَارِمٍ وَمَعَالِي) \*(١).

## من فوائد «الصلاح»

(٦) وِقَايَةٌ مِنْ خَطَرِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي .

(٧) الصَّلَاحُ سَبِيلٌ إِلَى الاسْتِخْلَافِ فِي الأَرْضِ .

(٨) طَرِيقٌ إِلَى الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ .

(٩) سَبِيلٌ إِلَى النَّصْرِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(١) دَلِيلُ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَام.

(٢) بِهِ تُجْلَبُ النِّعَمُ وَتُدْفَعُ النِّقَمُ.

(٣) عَلَامَةٌ عَلَى حُسْنِ الْخَاتِمَةِ.

(٤) يُشْمِرُ مَحَبَّةَ اللهِ، ثُمَّ مَحَبَّةَ النَّاسِ.

(٥) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى الْجَنَّةِ.

<sup>(</sup>١) ديوان أبو العتاهية.

<sup>(</sup>٢) وتغ: الوتغ هو الهلاك والفساد.